للام ابي آسي ن سلم بن آجاتي بن سيلم القشيري النيسابوري ۳۶ -۳۶۱ ه رماد تعالى

الجزء الأول

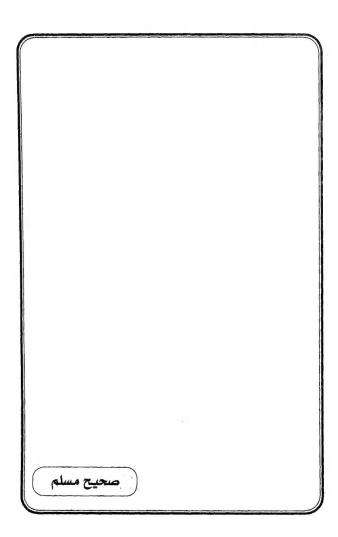

# رقم الإيداع: ٢٠٠٧/١٩٧١٨م



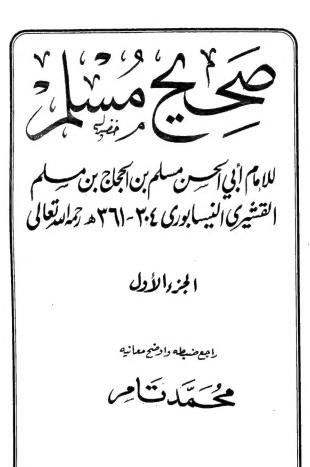

الطبعة الأولمي ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨ م

> كالجةوق محفوظت،

#### مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْيِّاءِ وَالمُرْسَلِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْقِيقِ خَالِقِكَ - دَكُرْتَ أَنْكَ هَمَمْتَ بِالفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الأَخْبَارِ المَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي النَّوَابِ وَأَحْكَامِهِ وَمَا كُانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ وَالشَّبَاءِ بِالاَسْانِيدِ النِّي بِهَا لُقِلَتُ وَالعِقَابِ وَالنَّرْضِبِ وَالنَّرْهِبِ وَقَيْرِ وَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الأَسْبَاءِ بِالاَسْانِيدِ النِّي بِهَا لُقِلَتُ وَتَقَاوَلَهَا أَهُلُ العِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِيهَا وَالنَّرْفِي وَاللَّهُ - أَنْ ثُرَقِفَ عَلَى جُمُلْتِها مُؤلِّفَةً مُوجُودَةً، وَمَالَيْها مُؤلِّفة مُحْمَانًا لَللهُ - وَعَمْتَ - مِمَّا يَشْفَعُ فِيها وَالاَسْتِئْبَاطِ مِنْهَا، وَلِيلُوي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللَّهُ - جِينَ يَشْفَلُكُ عَمَّا لَهُ فَصَدْتَ مِنَ النَّهُمُ فِيها وَالاَسْتِئْبَاطِ مِنْهَا، وَلِيلِّذِي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللَّه - جِينَ يَشْفَلُكُ عَمَّا لَهُ فَصَدْتَ مِنَ النَّهُمُ فِيها وَالاَسْتِئْبَاطِ مِنْهَا، وَلِيلُوي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللَّه - جِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَعْشَمُ وَلِكَ أَنْ لَوْ عُرْمَ لِي عَلَيْهِ وَتَعْمَةُ مَنْ حَمْلُونَ اللَّهُ عَنْقِيةً مَحْمُونَةً وَلَكَ أَنْ وَمُو عَنْ مَ لَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَالَعُلُهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُمُ الْفَالِقُ وَلَا الشَّالُ وَلَيْقِيلُو مِنْهُ الْمَلْوَلُ بِذِكْوِهَا الوصْفُ إِلاَّ أَنْ جُمْلُمَ وَلَا الشَّالِ وَلَمُعَلِقًالَهُ أَلِسَلَّ عَلَى المَدْعِ مِنْ مُعْلَى الْمَامُ الْمُؤْلُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا المَالَّهُ وَلَا اللَّهُ عُلْلَكُ مِنْ النَّالِي عَلَى الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُنَامُ وَلَا المَالِمُ وَلَا الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَلَا المُعْلَمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ

قَوْذًا كَانَ الأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، قَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ القَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ا رَيَادِ السَّقِيمِ. وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ المَنْقَعَةِ فِي الإِسْتِكْفَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ المُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَصَّةُ مِنَ النَّالِهِ وَمِلَاهِ فَذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِخَصَّةُ مِنَ النَّاسِ مِنْ فَي الإِسْتِكْفَارِ مِنْ جَمْعِهِ، فَأَمَّا عَرَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ يَخِلَافٍ مَعْلَى الخَيْرِ وَقَدْ عَجَزُوا مِنْ جَمْعِهِ، فَأَمَّا عَرَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِحِلَافٍ مَعْلَى الخَيْرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرَفَةِ القَلْيل .

ُثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ مُبُنَدِفُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلَتَ وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةِ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَهْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَطْسِمُهَا عَلَى فَلاَثَةِ أَفْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرٍ تَكْرَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لاَ يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ نَزدَادِ حَدِيثِ فِيهِ زِيَادَةُ مَغْنَى أَوْ إِشَنَادٌ يَقِعُ إِلَى جَنْبٍ إِشَنَادٍ لِيلَّةٍ تَكُونُ هُمَّنَاكَ لِأَنَّ المَعْنَى الرَّالِدَ فِي الحَدِيثِ المُختَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثِ تَامِّ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزُّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصِّلَ ذَلِكَ المَّنْسَى مِنْ جُمْلَةِ الحَدِيثِ عَلَى المحتِيثِ إِذَا أَشْكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَانَتُهُ بِهِيْئِيْدِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَذْنًا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلاَ تَتَوَلَّى فِغَلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَأَمَّا القِسْمُ الأوَّلُ فَإِنَّا نَتَوخَى أَنْ نُقَدَّمَ الأَخْبَارَ الَّتِي دِيَ أَسْلَمُ مِنَ المُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الحَدِيثِ وَإِنْقَانِ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ الْخِيلَافْ شَدِيدٌ وَلاَ تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُيْرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ السَحَدُّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَتَمُّ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالمَوْصُوفِ بِالحِفْظِ وَالإِثْقَانِ كَالصَّنْفِ المُقَدَّم قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السُّتْوِ وَالصَّدْقِ وَتَعَاطِي العِلْم يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بن السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنُ أَبِي سُلَيْم وَأَصْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ ٱلآثَارِ وَنُقَالِ الآخْبَارِ، فَهُمْ وَإِنَّ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ العِلْمِ وَالسَّثْرِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَفْرَانِهِمْ مِثَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإثْقَانِ وَالاِشْقِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الحَالِ وَالمَرْتَبَةِ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم دَرَجّةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ ۚ أَلاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلاَءِ الثَّلاَقَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمُ عَطَاءً وَيَزِيدَ وَلَيْقًا بِمُنْصُورٍ بْنِ المُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي إِنْقَانِ الحَدِيثِ وَالاِسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَّدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ لاَ يُدَاثُونَهُمْ لاَ شِكَّ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِثْفَانِهِمْ لِحَدِيثِهِم، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ وَفِي مِثْلٍ مَجْرَى هَوُلاَءٍ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الأَقْرَانِ كَابْنِ عَوْدٍ وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَائِيُّ مَعَ عَوْفٍ بْنِ أَبِي جَمِيلَةً وَأَشْعَتَ الحُمْرَانِيُّ وَهُمَا صَاحِبَا الحَسَنِ وَابْنَ سِيرِينَ، كَمَّا أَنَّ ابْنَ عَوْنِ وَٱلَّيْوبَ صَّاحِبَاهُمَا إِلاَّ أَنَّ البَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الفَضَلِ وَصِحَّةِ التَّقْلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةً عِنْدَ أَهْلِ العِلْم وَلَكِنَّ الحَالَ مَا وَصَلْمَنَا مِنَ المَنْوِلَةِ عِنْدَ أَلْمَلِ العِلْمِ. وَإِنَّمَا مَثْلُنَا هَوُلاَءِ فِي النَّسْمِيَّةِ لِيَكُونَ تَعْشِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَنِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَوْتِيبٍ أَهْلِهِ فِيهِ فَلا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ العَالِي القَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلاَ يُرْفَعُ مُثَّضِعُ القَدْرِ فِي العِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقُّ فِيهِ حَقَّةً وَيُنَزُّلُ مَنْزِلَتَهُ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنَوِّلَ النَّاسَ مُتَازِلَهُمْ عَمَّ مَا نَطَقَ بِهِ القُرْآلُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَوَى كُلُ ذِي عِلْمِ ظَيْمٌ ﴾ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكُونَا مِنَ الوُجُوو نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَأَمًا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ النَّفِيدِ مُتَّهَمُونَ - أَوْ عِنْدَ الأَكْتَرِ مِنْهُمْ - فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخْوِيجِ حَلِيثِهِمْ كَمَبُدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَمْفَرٍ المَدَائِنِيِّ وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ القُدُّوسِ الشَّامِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ المَصْلُوبِ وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ - عَمْرِو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيُّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتَّهِمَ بِوَضْعِ الأَخَاوِيثِ وَتَوْلِيدِ الأَخْبَارِ.

وَكَذَيِكَ مَنِ الشَّحَدُّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ وِرَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ الْمَلْكُ أَلْسَكُمْ الْمُلْكُو وَالَيَهُ عَنْ حَدِيثِهِ مَ وَعَلاَمَةُ المُلْكُو عَلَيْهِ المُحَدِّثِ إِنَّا مَا عُرْضَتْ وِرَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى وِوَايَةَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُلْلِ الْحَلْمُ وَالرَّضَا خَالَفَ وَوَايَتُهُ وَايَتُهُمْ أَوْ لَمُ تَكَدُ ثُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الصَّحْوِيثِ غَيْرَ مَنْهُ وَالمُنْ اللَّهِ بْنُ مُحَرِّرٍ، الصَّعْهَالِ أَبُو المَعْلُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ تَعْدُ وَحَسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ صَعْبَرَةً، وَعُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي وِوَايَّةِ المُنْكُومِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلْسَنَا عَبْدِ اللّهِ بْنُ صَعْبَرَةً، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي وِوَايَّةِ المُنْكُومِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلْسَنَا مَنْ مُومَعُمْ فِي وَوَايَّ المُنْكُومِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلْسَنَا مَنْ مُعْمَلًا اللّهِ عَلَى المُحَلِّقُ مِنْ الحَدِيثِ، فَلَمْ اللّهُ عَلَى المُوسَعِمْ وَلَا يَسْمَعِمْ فِي قَبُولِ مَا مَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ الصَعْبِعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكُ الثَقَاتِ مِنْ أَلْمِ الطِمْ وَالْحِمْ وَالْمُونَ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ السَعْمِ وَالْمُ اللّهُ مِنْ الْمُولِقِ مِنْ مَنْ المُعْلَقِ مِنْ مَنْ وَمَا مُنْ مُنْ وَمَنْ مُنْ مُنْ وَالْمُ اللّهُ الْمُلْمُ وَالْمُ مَنْ الْمُولِ مِنْ المُولِقِ مِنْ اللّهُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمَ عِنْ الْمُنْ وَعَلِيثُ وَلَا الْمُنْ مِنْ مُولُومُ وَمَامِ المُنْ وَمُ وَمُولِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ السَّرِيقِ مَنْ المُعْلِقِ المُعْمَ عَنْ المَامِلُ اللّهُ الْمُلُمِ الْمُنْ وَلَوْلُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُهُ فَلَ الْمُلْمُ عَلَى الْمُمْ فَلِ مِنْ المَّالِ الْمُلْمُ عِنْ المُعْلِقِ مِنْ السَّعْفِيقِ مِنْ السَّعْفِيقِ مِنْ السَّعْلِقُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الْمُمْ فَلِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ عَلَمُ مُنْ النَّاسِ، والللهُ أَنْلُمُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُل

قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَدْعَبِ الحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَرَجُهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ القَوْمِ وَوُهُقَ لَهَا وَسَتَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَمَالَى - شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الأُخْبَارِ المُمَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الأَمَاكِنِ النَّي يَلِيثُ بِهَا الشَّرْحُ وَ الإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَيَعْلُهُ، يَرْحَمُكُ اللَّهُ، فَلَوْلاَ الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوهِ صَنِيعٍ كَثيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدُّقًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ اللَّمَّاوِيثِ الصَّعْمِقَةِ وَالرَّوَايَاتِ المُنْكَرَةِ وَتَرْكِهِمُ الإِفْتِصَارَ عَلَى الأَحَاوِيثِ الصَّحِيحةِ المَشْهُورَةِ مِنَا نَقَلَهُ النَّقَاتُ المَعْرُوقُونَ بِالصَّدْقِ وَالأَمَانَةِ بَعْدَ مَدْوقَتِهِمْ وَإِفْرَارِهِمْ بِالصَّدْقِ وَالأَمَانَةِ بَعْدَ مَدْوقَتِهِمْ وَإِفْرَادِهِمْ بِالصَّدْقِ وَالأَمَانَةِ بَعْدَ مَدْوقَتِهِمْ وَإِفْرَادِهِمْ بِالسَّدِيقِمْ أَلَّ كَثِيرًا مِنَا لَكُونَ بِو إِلَى الأَغْرِيَاهِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنَكَرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ فَوْمٍ غَيْرٍ مِنْ الحَجْاجِ، مَرْضِيقِينَ مِثْنُ ذَمَّ الرَّوَايَةَ عَنْهُمْ أَوْمَةً أَهْلِ الحَدِيثِ مِثْلُ: مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَشُعْبَة بْنِ الحَجَّاجِ، وَسُمْيَانَ بْنِ عُيْنِيْةً، وَيَحْدِى بْنِ سَعِيدِ القَطْلَاقِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَبِقَةِ لَمَا سَمُلْتَ مِنْ المُعْتِيلِ وَالتَّعْمِيلِ، وَلَكِنَ وَنَ أَجْلِ مَا أَعْلَمُنَاكَ مِنْ نَشْرِ

القَوْمِ الأَخْبَارَ المُنْكَرَةَ بِالاَسَانِيدِ الضَّعَافِ المَجْهُولَةِ وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى العَوَامُ الَّذِينَ لاَ يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ .

# (١) بَابٍ وُجُوبٍ الرُّوَايَةِ عَنِ الثَّقَاتِ وَتَرْكِ الكَّذَابِينَ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَاعْلَمْ - وَقَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى كُلُّ أَحَدِ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرُّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَيْقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ المُتَّهَمِينَ أَنْ لاَ يَرْوِيَ مِنْهَا إِلاَّ مَا عَرَفَ صِحَّةً مَخَارِجِهِ وَالسُّتَارَةُ فِي تَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ الثَّهُمَ وَالمُمَّانِينَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ.

َ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ مَلَا هُمَرَ الطَّرِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَاسَتُوا إِن جَآةَكُمْ فَاسِنُّ بِنَهُم فَسَنَيْمُوا لَن شُمِيمُوا فَقَ مَا نَسَلَمْ نَدِيرِينَ﴾ وقالَ جَلُّ فَنَاوُهُ ﴿ مِنْنَ رَفِئَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاهُ﴾ وقالَ عَزْ وَجَلَّ ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوْقَ عَدْلِ يَنكُرُ ﴾ فَدَلُّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآي أَنَّ خَبَرُ الفَاسِقِ سَاقِطْ غَيْرُ مَثْبُولٍ ، وَأَنْ شَهَادَةً غَيْرٍ المَدْلِ مَرْدُودَةٌ .

وَالخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمٍ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتُهُ مَرُدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ الشَّاتُ عَلَى نَفْي خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهُوَ الأَثْرُ الشَّهُورُ عَنَى نَفْي خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهُوَ الأَثْرُ السَّهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (مَنْ حَلْنَ عَنْي بِحَدِيثٍ فِرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُمْ أَحَدُ الكَافِينَ».

حُدُّنْمَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الحَكُم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُلْدَبٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَشُمْيَانَ عَنْ حَهِبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَهِيبٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ.

## (٢) بَابِ تَغْلِيظِ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْق

ا وحَدَّثَنَا أَبُو بَنْحُو بَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنَارٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَنَى
 وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْمَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي بْن جِرَاشِ أَلَهُ
 سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَخْلِبُوا عَلَيْ فَإِنْهُ مَنْ يَخَدِبُ
 عَلَيْ بَلِجِ النَّارَةِ.

٢ - (٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَة) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ
 صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدَّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: مَنْ تَمَمَّدُ عَلَيْ كَلِبًا فَلْيَتَهُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٣ – (٣) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُبْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَرَائَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْأَ مَلْعَدَهُ مِنَ النَّارِهُ.
 النَّارِةُ.

(٤) وحَدَّثَتَا شَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ المَسْجِدَ وَالسَّغِيرَةُ أَمِيرُ الكُوفَةِ قَالَ: فَقَالَ السَّغِيرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إَعْلَى المَّغَيْرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إَعْلَى المَعْيَرَةُ عَلَى أَعْدِ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوْأُ وَلَهُ عَلَى أَعْدِ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوْأُ مَتْمَمُدًا فَلْيَتَبَوْأً

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِن قَيْسِ الأَسْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَّدِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ: "الِنْ كَذِبًا عَلَيْ لَبْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَعَدِهِ.

#### (٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ المَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

٥ - (٥) وحَدْثَنَا حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُمْنَى حَدْثَنَا الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاً: حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِيبًا أَنْ يُحَدِّدُ بِكُلُّ مَا سَمِعَ».

وحَدُفْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ، حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيفْل ذَلِكَ.

وحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْدِيِّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَلْبِ أَنْ يُحَدِّكَ بِكُلُّ مَا سَمِعَ».

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ْبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ: «اغلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمْ رَجُلٌ حَدُثَ بِكُلُّ مَا سَمِعٌ، وَلاَ يَكُونُ إِمَامًا أَبْدَا وَهُوَيُحَدُّثُ بِكُلُّ مَا سَمِعَ».

حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَخْرَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ابِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدُّثَ بِكُلُ مَا سَمِعَ».

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: ﴿لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُثْقَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ يَمْضِ مَا سَمِعَ ﴾ .

وحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مُقَدِّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَنِي

إِيَاسُ ابْنُ مُمَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِمِلْمِ القُرْآنِ؛ قَافْرَأُ حَلَيَّ سُورَةَ وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ. قَالَ: فَفَمَلْتُ فَقَالَ لِيَ: «اخفَظْ حَلَيْ مَا أَقُولُ لَكَ، إِيَّاكَ وَالشَّنَاحَةَ فِي الحديثِ؛ فَإِنْهُ قَلْمًا حَمَلَهَا أَحْدُ إِلاَّ ذَلَ فِي نَفْسِهِ وَكُذْبَ فِي حَلِيثِهِ».

وحَدُّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُرنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا أَنْتَ بِهُحَدُثِ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِيَعْضِهِمْ فِيْنَةً».

# (٤) بَابِ النَّهْي عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا

٣ - (٣) وحَدَّنَتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْنَدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ
 يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيعٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ
 عَنْ أَبِي هُرْيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَيْحُونُ فِي آخِرِ أُمْنِي أَنَاسٌ يُحَدِّدُونَكُمْ مَا لَمْ
 تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيّاكُمْ وَلِيَاهُمْ».

٧ – (٧) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبُو شُرْيَحِ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَعِمَ أَلْهُ سَهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ ذَجَّالُونَ كَذَابُونَ. أَنَّهُ وَلاَ آبَاؤُكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . لا يُغِملُونَكُمْ وَلاَ يَشْفِونَكُمْ وَلاَ يَظْهِلُونَكُمْ وَلاَ يَشْفِهُ وَلاَ مَا يَضْمَعُوا أَلْشَمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . لا يُغِملُونَكُمْ وَلاَ يَشْفِهُ وَلاَ مَا يَشْمَعُوا أَلْشَمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَاهُمْ . لا يُغِملُونَكُمْ وَلاَ يَشْفِعُونَكُمْ وَلاَ اللَّهِ يَعْفِيلُونَكُمْ وَلاَ اللَّهِ يَعْمَلُونَا لَمْ اللَّهِ يَعْمِلُونَكُمْ وَلِيَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . لا يُغِملُونَكُمْ وَلاَ اللَّهِ يَعْفِقُونَكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . الْ يُعِملُونَكُمْ وَلاَ اللَّهِ يَعْفِلُونَكُمْ وَلَوْنَا اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُونَاقِقَاقُونَا فِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُمْ وَلِيَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ اللَّهِ يَعْلَونَكُمْ وَلَوْنَاكُمْ وَلِيَاكُمْ وَلِيَاكُمْ وَلِيَعْلَمْ اللَّهِ يَعْلِينَاكُمْ وَلِيَعْمُونَ لَكُونَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْنَاكُمْ وَلِيَعْلَمْ وَلِيَعْلُونَا لَكُونُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيَاكُمْ وَلِيَاكُمْ وَلِيَعْمُ الْمُؤْمُ وَلَكُمْ وَلَالْمُؤْمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَعْمُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِيْلُونَا لَهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ لِللْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عِلَيْكُونَا لَهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ اللَّهُ عِلَالِهُ عَلَيْكُونَا لَهُ إِلَيْكُولِقُونَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا لَهُ إِلَا لِلْمُ فَلِيْلِهُ إِلَيْكُونَا لَهُ لَالْعُولُونَا لَهُ إِلَيْكُولُونَا لَالِمُ لَعُولَا لَهُ إِلَا لَهُ

وحَدَّثَنِي أَبُو سَمِيدِ الأَشَجُّ حَدَّثَتَا وَكِيعٌ حَدَّثَتَا الأَخْمَثُ عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَايرِ بْنِ عَبَدَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ. فَيَأْتِي القَوْمَ فَيَحَدُّلُهُمْ بِالحَدِيثِ مِنَ الكَذِبِ. فَيَتَفَرَّقُونَ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلاً أَغْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَذْرِي مَا اسْمُهُ، يُتَعَدِّثُ

وحَدُثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِد بْنِ المَناصِ قَالَ: إِنَّ فِي البَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةَ أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ. يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتُقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُوْآتًا.

وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَنْرِو الأَشْعَيْ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عَيْنِهَ قَالَ سَعِيدُ: أَخْبَرَانَا سُفْيَانُ عَنْ مِشَامٍ بْنِ مُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (يَغْنِي بُشَيْز بْنَ كُعْبٍ) مُفْيَانُ عَنْ مِشَاد لَهُ. فَقَالَ لَهُ عَنْد فَقَالَ لَهُ: عَلَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ. كُمَّ حَدَّثُهُ وَقَالَ لَهُ: عَلَا لَهُ عَلَا إِلَى الْبَيْعِيثِ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُونَا هَذَا كُونِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَهُ وَالنّكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَلْكُوْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُذَبُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالشَّلُولُ. تَرَكْنَا الحَدِيثَ عَنْهُ.

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الحَدِيثَ. وَالحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبِ وَذَلُولِ، فَهَيْهَاتَ.

وحدْنَنِي آبُو آيُوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ المَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ (بَعْنِي المَقْدِيُّ) حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاء بَشَيْرُ المَدُويُّ إِلَى ابْنِ عَبَّسٍ ، فَجَعَلَ يُحَدُّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّسٍ ا مَالِي لاَ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي الْمُلَّوَى الْمُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَسْمَعُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّذَتُ فَهُ المَّدَّمِ اللَّهِ الْمَلْوَلُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَدَرَقَهُ أَنْ مَالْمُ الطَّعْبُ وَالذَّلُولَ لَمْ الْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَصُولُ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ المَّعْبُ وَالذَّلُولَ لَمْ الْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَصُولُ اللَّه السَّامِ المَّعْبُ وَالذَّلُولَ لَمْ الْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّعْبُ وَالذَّلُولَ لَمْ الْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَصُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَا وَاللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَا وَاللَّهُ الْمُعْنِ وَالذَّلُولَ لَمْ الْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَصُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَعْنِ الْمُنْ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ لَمْ الْمُعْنِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْنِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُعْنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ المَعْنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّذُا لَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

حَدُثْنَا دَاوُدُ بُنُ حَمْرِو الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَئِكَةَ فَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكُنُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي. فَقَالَ: وَلَدُّ نَاصِحٌ. أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ الْحَتِيَارُا وَأَخْفِي عَنْهُ قَالَ: فَنَمَا يِقَضَاءِ عَلِيٍّ. فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءً. وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٍّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

حَدُثْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ: أَيْيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ~ فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَ. وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً بِذِرَاعِهِ .

حَدُقْنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الحُلْوَانِيُّ حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدُقْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيُّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا.

حَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُّو بَكُو يَمْنِي ابْنَ عَيَّاشِ قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ يَقُولُ: «لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الحَدِيثِ عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. (٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدُّينِ وَأَنَّ الرُّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثُّقَاتِ وَأَنَّ جُرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الغِيبَةِ المُحَرِّمَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الغِيبَةِ المُحَرِّمَةِ
 بَلُ مِنَ الذَّبُ عَن الشَّرِيعَةِ المُكَرِّمَةِ

حَدُثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ. قَانْظُرُوا هَمَّنَ تَأْخُلُونَ دِيتَكُمْ.

حَدْثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ عَنِ ابْنِ صِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَشْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ. فَلَمَّا وَقَمَتِ الفِئْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. قَيْنَظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّئَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ويَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ البِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى قَالَ: لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

وحَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانْ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّمَشْقِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ المَّوْيِزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلاَنَا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

حَدُّفُنَا تَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الجَهْضَمِيُّ حَدُّثَنَا الأَصْمَعِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَذْرَكُثُّ بِالمَدِينَةِ مِاثَةً كُلُهُمْ مَانُونَ. مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الحَدِيثُ. يَقَالُ لَيْسَ مِنْ أَخْلِهِ.

حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَاهِ البَاهِلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبِيْنَةً عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لاَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ إِلاَّ الثَّقَاتُ.

وحَمَّلَتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: سَمِمْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِحْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: الإِسْتَادُ مِنَ الدَّينِ وَلَوْلاَ الإِسْتَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ .

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي: المَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَتُولُ: بَيْنَتَا وَبَيْنَ الفَوْمِ الفَوَاتِهُ يَعْنِي الإِسْنَادَ.

وقَالَ شُحَمَّدُ: سَمِعْتُ أَبَّا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَائِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ بن المُبَارَكِ: يَا أَبَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ "إِنْ مِنَّ البِرْ بَعْدَ البِرِّ، أَنْ تُصَلَّيَ لِأَبْوَيْكَ مَعْ صَلَابِكَ، وتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ عَمَّنْ مَدَا؟ قَالَ: فُلْتُ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابٍ بْنِ خِرَاشٍ، فَقَالَ: ثِقَةٌ. عَمَّنْ؟ قَالَ: فُلْتُ: عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ مِيتَارٍ. قَالَ: يُلْتُ : قَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ بَيْنَ وِيتَارٍ. قَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ بَيْنَ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النِّبِيِّ ﷺ مَقَاوِزَ، تَتَقَطِعُ فِيهَا أَعْتَاقُ المَطِيِّ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْحَيَلَافَ. الْمَلِكَةِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتِ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلْفَ.

وَحَدَّنَي أَبُو بَكُو بَثُو النَّهُ بِنُ النَّهُ فِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالَىٰ حَدَّنَي أَبُو النَّهُ وَالْحَبُ بَنُ القَاسِمِ حَدَّنَنَا الْمَا وَعَلِيلَ مَا حَدِيلَ اللَّهِ وَيَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ اَبُو عَلِيلِ صَاحِبُ بُهُمِيَّةٌ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الفَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْدِيلُ مَدَا اللَّهِ وَيَخْيَى بِثْنِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُشْأَلَ مَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ هَذَا اللَّهِ وَيَخْرَجُ وَقَالَ لَهُ القَاسِمُ: وَحَمَّ ذَاكَ؟ اللَّهِ وَيَخْدَرُجُ وَقَالَ لَهُ القَاسِمُ: وَحَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: فَلَا القَاسِمُ: وَمَعْ ذَاكَ؟ قَالَ لَهُ القَاسِمُ: وَمَعْ ذَاكَ عِلْدَ عَلْ عَلْمُ اللَّهُ القَاسِمُ: وَمَعْ ذَاكَ عِلْدَ مَلْ عَلَى عَلْهُ القَاسِمُ: أَثْمَتُ مِنْ ذَاكَ عِلْدَ مَنْ عَلَى عَلْهُ القَاسِمُ: أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمَ مِنْ أَنْ أَقُولُ لِغَيْرِ عِلْمَ مَا أَجَابُهُ.

وَحَدُثَنِي بِشْرُ بُنُ الحَكَمِ العَبَدِئُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفَيَانَ بْنَ عُبَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَمِيلٍ صَاحِبٍ بُهَيَّةً أَنَّ أَبْنَاء لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ لَهُ يَخْبُ رَسَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ لَهُ يَخْبَى بُنُ سَعِيدِ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكُ، وَآلْتَ ابْنُ إِمَامَيْ الهُدَى. يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ مُمْرَ وَابْنَ مُنْ أَمْرِ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهِ، عِنْدَ اللَّهِ، وَيَلْدَ مَنْ عَيْرٍ فِقَةٍ. فَالَ : وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ عَيْرٍ فَقَةٍ . فَالاَ ذَلِكَ . وَاللَّهِ مَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ المُثَوّلُ حِينَ قَالاَ ذَلِكَ .

وحَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصِ قَالَ: سَمِعْتُ يَعْنِي بْنَ سَعِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الظَّوْرِيَّ وَشُعْبَةً وَمَالِكَا وَابْنَ عَيْيَئَةً عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَكُونُ ثَبَتًا فِي الحَدِيثِ. فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَنْتٍ.

وحَدِّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّصْرَ يَقُولُ: شَيْلَ ابْنُ عَوْنٍ حَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أَسْكُفَةُ البَاسِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ.

قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّهُ: يَقُولُ: أَخَذَتُهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ. تَكَلَّمُوا فِيهِ.

وحَمْثَتِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثُنَا شَبَابَةً قَالَ: قَالَ شُغَبُّهُ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ.

وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بن وَاقِيدِ

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَمْرِفُ حَالَهُ. وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلشَّاسِ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: انْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ قَقَالَ: هَذَا عَبَادُ بْنُ تَثِيرٍ فَاخْذَرُوهُ.

ُ وحَمْنَفِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلَتُ مُمَلًى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ بُونُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي أَلَّهُ كَذَّابٌ .

وحَمَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الفَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءِ أَكَلَبُ مِنْهُمْ فِي الحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الفَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ. فَقَالَ عَنْ أَبِيو: لَمْ تَرَ أَهْلَ الخَبْرِ فِي ضَيْءِ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِم: يَقُولُ: يَجْرِي الكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلاَ يَتَعَمَّدُونَ الكَذِبَ.

خَدَّثْنِي الغَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ مُبَيِّدِ اللَّهِ فَجَمَلَ يُمْلِي عَلَيْ: حَدَّثْنِي مَكْخُولٌ. فَأَخَدَهُ البَوْلُ فَقَامَ فَتَظْرُتُ فِي الكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثِي أَبَانُ عَنْ أَنْسِ وَأَبَانُ عَنْ فَلاَنِ فَتَرَكُثُهُ وَتُمْتُ.

قَالَ وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيمٌ الحُلُوانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَام أَيِي العِفْدَام حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ: حَدَّتَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لُهُ: يَخْيَى بِن فُلاَنِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنِّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بن تَعْب. فَقَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِيَلٍ هَذَا الحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ: حَدَّتَنِي يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ قُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو •ينومُ الفِطْرِ يَوْمُ الجَوَائِزِ» قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الحَجَّاجِ. انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بَنَ زَهْمَةَ يَذْكُرُ عَنْ شُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: قَال عَبْدُ اللّهِ (يَعْنِي ابْنَ المُبَارَكِ): رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفِ، صَاحِبَ اللَّمِ قَدْرِ الدُّوهُمِ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ بَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ كُوْهَ حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَا يَقُولُ: عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقً اللّسَانِ. وَلَكِيَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنَ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ.

حَدُّنْنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَارِثُ الأَعْوَرُ المَّمْدَانِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.

حَدُثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَمِمْتُ الشَّغْبِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الحَارِثُ الأَغْرَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الكَاذِبِينَ .

خَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ القُرْآنَ فِي سَتَنَيْنِ. فَقَالَ الحَارِثُ: القُرْآنُ هَبُنّ. الوَحْيُ أَشَدُّ.

وحَدُّنَّنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسُ حَدُّثَنَا زَاثِدَهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ القُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالوَحْيَ فِي سَتَتَيْنِ. أَوْ قَالَ: الوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ. القُرْآنَ فِي سَتَتَيْنِ.

وحَدُّنَنِي حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّنَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا زَالِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الحَارِثَ اتَّهِمَ .

وحَدُّثُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الهَمْدَانِيُّ مِنَ الحَارِثِ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ: اقْعُدْ بِالبَابِ. قَالَ: فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ. قَالَ: وأَحَسَّ الحَارِثُ بالشِّرِّ، فَلَمْبَ.

وحَدَّثْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ: إِيَّاكُمْ وَالمُغِيرَةُ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَاكَذَّابَانِ.

ُ حَدُّثُنَا أَبُو كَامِلِ الجَخْدَرِيُّ حَدُّثُنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثُنَا عَاصِمٌ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشُّلْمِيُّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ. فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لاَ تُجَالِسُوا القُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الاَّخَوَصِ. وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا. قَالَ: وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَزَى رَأْيَ الخَوَارِجِ. وَلَيْسَ بِأَبِي وَالرِّ.

حَدَّثْنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ بن بَزِيدَ الجُعْفِيِّ. فَلَمْ أَكْتُبُ عَنْهُ. كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْمَةِ.

حَدُّثَنَا الحَسَنُ الحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدُّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدُّثُنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَخْدَثَ . وحَدَّثْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ . فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهْمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ. وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الإِيمَانَ بِالرَّجْمَةِ.

وحَدُثْنَا حَسَنٌ الحُنْلِوَانِيُّ حَدُثْنَا أَبُو يَحْيَى الجِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةً وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الجَرَّاحَ . ابْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا.

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ زُمْيْرًا يَقُولُ: قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا حَدَّثُتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. قَالَ: ثُمَّ حَدَّتَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ: مَذَا مِنَ الخَمْسِينَ أَلْغًا.

ُ وَخَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ البَشْكُرِيُّ قَالَ: سَوِهْتُ أَبَا الوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَلامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الجُعْفِيَّ يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ خَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ بَاللَّ

وَحُدَّتُنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيب حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاَ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَرْلِهِ عَقْ وَجَلُ ﴿ فَلَنَ أَبْرَعَ ٱلْأَرْضَ حَقَى بَأَذَنَ لِيهَ أَنِهِ أَنْ يَكُمُ اللهُ لِنَّ وَهُوَ عَبْدُ الْمَكِينِ ﴾ فقالَ جَابِرًا عَنْ لَمْ يَجِيْ تَأْمِيلُ مَقَافِ السَّفَيَانُ: وَمَا أَرَادَ بِهَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّافِضَةَ لَمْ يَجِيْ تَأْمِيلُ فِي السَّحَابِ. فَلاَ نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ، حَتَّى يُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ. يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي اخْرُجُوا مَعَ فُلاَنٍ. يَقُولُ جَابِرٌ: فَذَا تَأْمِيلُ مَذِهِ الآيَةِ. وَخَذَب. كَانَتْ فِي إِخْرَةُ يُرْسُفَى ﴾ . كانتُ فِي إِخْرَةً يُرْسُفَى ﴾ .

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدَّثُ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَالِينَ أَلْفَ حَدِيثِ: مَا أَسْتَجِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِلْهَا شَيْئًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا .

قَالَ مُسْلِم: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدٌ بْنَ عَمْرِو الرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِير بْنَ عَبْدِ الحَمِيدِ؛ قَقُلْتُ: الحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَتَيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ. يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

حَمَّدُننِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّسَانِ. وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُو يَزِيدُ فِي الرَّثْم.

حَدَّثْنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: قَالَ أَيُوبُ: إِنَّ لِي جَارًا. دُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ. وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً. وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ فَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا فَقُلُ إِلاَّ عَبْدَ الكَرِيمِ - يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةً - فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ فَيْرَ فِقَةٍ. لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثِ لِيكْرِمَةَ ثَمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً.

حَدَّثَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّامٌ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الاَّخْمَى فَجَمَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَلْكَرْنَا ذَلِكَ لِفَتَادَةَ فَقَالَ: كَذَبَ. مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنِّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الجَادِفِ.

وحَدُثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا. فَقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلُ الجَارِفِ. لاَ يَمْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِ. فَوَاللَّهِ مَا حَدُّثَنَا الحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً. وَلاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، إِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ.

خدُلْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبًا جَعْفَرِ الهَاشِيعِ المَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أخاويتَ كَلاَمْ حَنَّ رَلَيْمَتْ مِنْ أَخاويثِ النَّبِيُّ ﷺ . وكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ .

حَدُّفَتَ الحَسَنُ الحُدُوَانِيُّ قَالَ: حَدُّثَتَا نُمَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِــمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَا نَمْيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيبِيُّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ حَدُرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الحَدِيثِ .

حَدُثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذِ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرُو بْنُ عُبَيْلِ حَدُّثَنَا عَنِ الحَسْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِثَاءَ قَالَ: كَذَبَ، وَاللَّهِا عَمْرُو. وَلَكِئَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُوزُهَا إِلَى قَوْلِهِ الخَبِيثِ.

وحَدُثْنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ. فَفَقَدُهُ أَيُّوبُ. فَقَالُوا: يَا أَبَا يَكُو إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ حَمَّادٌ: فَيَيْنَا أَنَ يُومًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكُونَ إِلَى السُّوقِ. فَاسْتَقْبَلُهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلُهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَكَنِي أَلِّكَ لَوْمِتَ ذَاكَ الرَّجُلَ. قَالَ حَمَّادُ: سَمَّاهُ، يَمْنِي عَمْرًا. قَالَ: مَم يا أَبَا بَكُو إِنَّهُ يَجِيثُنَا إِلْشَيَاءَ هَرَافِبَ. قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنِّمَا نَهُو أَوْ نَفْرَقُ مِنْ قِلْكَ الغَرَافِبِ.

وحَدُثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدُّثَتَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ يَمْنِي حَمَّادًا قَالَ: قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجْلَدُ السَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيدِ. فَقَالَ: كَذَبَ. أَنَا سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: يُجَلَدُ السُّكْرَانُ مِنَ النَّبِيدِ. وحَدَّفِنِي حَجَّاجٌ حَدِّقَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بَنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبُ أَنِّي آتِي عَمْرًا. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لاَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الحَدِيثِ؟.

وحَمَّنْفِي سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ .

خَلْقَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطِ. فَكَتَبَ إِلَيَّ: لاَ تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْبًا. وَمَرَّقُ كِتَابِي.

وحَمَّنْتَنَا الحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِح المُرَّيِّ بِحَلِيثِ عَنْ ثَابِتِ فَقَالَ: كَذَبّ. وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحِ المُرَّيِّ بِحَلِيثِ. فَقَالَ: كَذَبّ.

وخدنثي مُحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قَالَ لَي شُعْبَةُ : اثْتِ جَرِيرَ بْنَ حَانِم فَقُلْ لَهُ: الأَيَحِلُ لَكَ أَنْ تَرْوِي عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكُذِبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فُلْتُ لِشُعْبَةَ لَهُ : لاَيَحِلْ لَكَ أَنْ تَرْوِي عَنِ الحَمَّمِ بِأَشْبَاء لَمْ أَجِدُ لَهَا أَصْلاً . قَالَ : فُلْتُ لَهُ: بِأَيْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فُلْتُ لَلْتُ يَشَعُومُ . فَقَالَ : قُلْتُ لَلْتُ يَشِعُ عَلَى قَفْلَى أُحْدِا فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَدَقَنَهُمْ . قَالَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً عَنِ الحَكَمِ عَنْ يَفْسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِي جَيْلِهِ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَقْنَهُمْ . الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً : عِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُوى؟ قَالَ الحَسَنُ اللَّهُ عَنْ الحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . قُلْلُ الحَدَى عَنْ الحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . قُلْلُ الحَدِيثِ مِنْ يُرُوى؟ قَالَ الحَسَنُ اللَّهُ عُمَارَةً : حَدَّثَنَا الحَكَمْ عَنْ يَحْيَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ قَنْ يَحْيَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِيّ . فَقَالَ الحَسَنُ ابْنُ عُمَارَةً : حَدَّثَنَا الحَكَمْ عَنْ يَحْيَى الْنِ الجَرَّالِ قَلْ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِقِي . فَقَالَ الحَسَنُ ابْنُ عُمَارَةً : حَدَّثَنَا الحَكَمْ عَنْ يَحْيَى الْوَلَا الْمَالِقُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْلَى عَلَيْهِمْ وَدَوْلَهُمْ . قُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

وحَدُقْنَا الحَسَنُ الحُدُوائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ وَذَكَرَ زِبَادَ بْنَ مَيْمُونِ فَقَالَ: حَلَفْتُ أَلاَّ أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا. وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُرجٍ. وَقَالَ: لَقِيتُ زِبَادَ بْنَ مَيْمُونِ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَلِيثِ لَمَدَّنَتِي بِهِ عَنْ بَكُو المُزَنِيُّ. ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ مُورَّقٍ. ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّنَتِي بِهِ عَنِ الحَسَنِ وَكَانَ يَتْشُهُمُنَا إِلَى الكَذِبِ.

قَالُ الحُلُوانِيُّ: سَوِمْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ؛ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَنَسَبُهُ إِلَى الكَذِبِ.

وحَدُثْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرُتَ عَنْ عَبَّادُ بن مَنْصُورٍ. قَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ العَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضُرُ بْنُ شَمَيْلِ؟ قَالَ لِيَ: اسْخُتْ. قَأَنَا لَقِيشُ زِيَادَ بْنَ مَهْمُونِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ. فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَلُوهِ الأَخَادِيثُ النِّي تَرْوِيهَا عَنْ أَنْسِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُلْذِبُ فَيَنُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَمْمْ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنْسٍ، مِنْ ذَا قلِيلاً وَلاَ تَذِيرًا. إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ

فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنْسًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرُويٍ. فَٱتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ: أَتُوبُ ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحدِّثُ. فَتَرَكْنَاهُ.

حَدُثْنَا حَسَنَّ الحُدُوَائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً . قَالَ: كَانَ عَبْدُ القُدُّوسِ يُحَدُّثُنَا فَيَقُولُ: سُويْدُ ابْنُ عَقَلَةً . قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدُ الفُّدُّوسِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَغْنِي ثُلِّخَذُ كُوثًّ فِي حَافِظٍ لِيَلَخُلُ طَلْبِهِ الرَّوْحُ .

قَالَ مُسْلِم: وسَمِعْت عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ القَوَارِيرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ، بَمْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ مِلاَلٍ بِأَيَّامٍ: مَا هَذِهِ العَيْنُ المَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَث فِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَصَمْ. يَاأَبًا إِسْمَاعِيلَ.

وحَدُّنَنَا الحَسَنُ الحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَقَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا حَرَانَةَ قَالَ: مَا بَلَمَنِي عَنِ الحَسَنِ حَدِيثٌ، إِلاَّ آتَنِتُ بِهِ آبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَرَّأُهُ عَلَيٍّ. وحَدُّثَنَا سُونِدُ بْن عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ آنَا، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفٍ حَدِيثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَلَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي المَنَامِ. فَمَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ. فَمَا عَرْفَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْتًا يَسِيرًا: حَمْسَةً أَنْ سِئَّةً .

حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الفَرَارِيُّ: اكْتُشْبُ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوَى عَنِ المَمْرُوفِينَ. وَلاَ تَكْشُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنِ المَ المَعْرُوفِينَ. وَلاَ تَكْثُبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، وَلاَ عَنْ غَيْرِهِمْ.

وخدَّثْنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَغْضَ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يغمَ الرَّجُلُ بَقِيئُهُ. لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الأَسَامِيّ وَيُسْمَّي الكُنْي. كَانَ دَهْرًا يُحَدَّثُنَا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الرُّحَاظِيُّ. فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ القُدُّوس.

وحَمَّلَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يَمْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلاَّ لِمِنْدِ القُدُّوسِ. فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

وحَدُّنَتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِيقُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمِ وَذَكَرَ المُمَلَّى بن هُرْقَانَ فَقَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ فَقَالُ أَبُو نُعَيْمٍ: أَثْرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ المَوْب؟ حَدُثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحَسَنُ الحُلُوَانِيُّ كِلاَمُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا لَئِسَ بِثَبْتٍ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: اغْتَبْتُهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلَ: مَا اغْتَابَهُ وَلَكِئَةٌ حَكَمَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبْتٍ.

وحَدُّلْنَا أَبُرَ جَعْفَو النَّاارِمِيُّ حَدُّلْنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَبِّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النُّوْاَمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الخُريْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَعْبَةً الَّذِي رَزَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فِنْبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُنْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَوُلاَهِ الخَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَلِيفِهِمْ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُهُ فِي كُتُوي؟ فَلْكُ: لاَ. قَالَ: لَوْ كَانَ لِشَةً لَرَأَيْتُهُ فِي كُتُبِي.

وحَدُثْنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبٍ عَنْ شُرَّطِيِلَ بْنِ سَعْدِ وَكَانَ مُثَهَمًا.

وحَدُثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: لَوْ خُيْرُتُ بَيْنَ أَنْ أَذْخُلَ الجَئَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّدٍ، لاَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الجَئَّةُ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَةٌ آحَبُّ إِلَيْ مِنْهُ.

وحَدْثَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو : قَالَ زَيْدٌ، يَمْنِي ابْنَ أَبِي أَنْيُسَةَ: لاَ قَأْخُدُوا عَنْ أَخِي .

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالسَّلَامِ الوَابِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الوَّقِيُّ عَنْ عُبَيْلِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْيَسَةَ كَذَّابًا.

خدَّثَنِي أَخْمَدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: ذُكِرَ فَرَقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ. فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَدَا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

وحَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ بِشْرِ المَبْدِئُ قَالَ: سَوِهْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الفَطَّانَ، ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّبِيْقُ، فَضَعَّفُهُ جِدًّا. فَقِيلَ لِيَحْيَى: أَضْمَفُ مِنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَطَاءِ؟ قَالَ: نَصَمْ. ثُمَّ قَالَ: مَا كُشْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا بَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

خَدُّقَنِي بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ قَالَ: سَوِهْتُ يَحْيَى بْنَ سَمِيدِ القَطَّانَ ضَمَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَعْلَى وَصَعَّفَ يَخْبَى بن مُوسَى بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدِيثُهُ رِيخٌ. وَضَمَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ، وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى اَلْمَدَنِيَّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ المُبَارَكِ: إِذَا قَامِتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْشُبْ عِلْمُهُ كُلُّهُ إِلاَّ حَدِيثَ ثَلاَئَةٍ. لاَ نَكْتُبْ حَدِيثَ مُنِيّدَةَ بْنِ مُعَتَّبٍ. وَالسَّرِيُّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

قَالَ مُسْلِم: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ فِي مُنَّهُويِ رُوَاةِ الحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَمَايِيهِمْ كَثِيرٌ. يَطُولُ الكِتَابُ بِذِكْرِه، عَلَى اسْتِقْصَائِهِ. وَلِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ. لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبُ القَوْم. فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكُ وَيَتِئُوا.

وَإِنَّمَا أَلْزُمُوا أَنْفُسَهُمُ الكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الحَدِيثِ. وَتَاقِلِي الأَخْبَارِ. وَأَفْتُوا بِذَلِكَ حِينَ سُبْلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الخَطْرِ. إِذِ الأَخْبَارُ فِي أَمْرِ اللَّينِ إِنْمَا تَأْتِي بِتَخْلِيلٍ، أَوْ تَوْمِيبٍ، أَوْ الْمَرْبِعِ. وَإِذَا كَانَ الرَّالِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ لِلصَّدْقِ وَالْمَانَّةِ. ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَقَهُ وَلَمْ يَبَيِّنُ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنَ جَعْدِن لِلصَّدْقِ وَالْمَانَّةِ. ثُمْ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَقَهُ وَلَمْ يَبَيْنُ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنَ جَعِلَ مَعْوِقَتُهُ، كَانَ آلِمَا لِمُسْلِمِينَ . إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ صَعِعَ بِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَعْمَلُهُما أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَافِيبُ. لاَ أَصْلَ لَهَا. مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا لَوْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ إِلَى تَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِغِقَةٍ . وَلاَ المَسْلِمِينَ . وَلَمَلُهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَافِيبُ . لاَ أَصْلَ لَهَا. مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ أَنْ المُحْمَلِهِ فَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ لَيْسَ بِغِقَةٍ . وَلاَ المَسْلِمِينَ . فَعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ مَنْ لَيْسَ لِللْمُعْلِمِ الْمَالُولِ لَلْمُعْلِيلُ فَلْ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَنْ يُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُهِ الْمُسْلِمِينَ . فِي المَعْلَقِ مَنْ أَنْ يُصْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ لَلْ مُنْ لَلْسُلُومِينَ مِنْ أَنْ يُعْلِقُونُ إِلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِ مَنْ الْمُسْلِمِينَا أَلْمُ الْمُعْلِقِ مَنْ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُنْ لَلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِنْ لِلْمُنْ لَلْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ لَعْلِ مَنْ لَلْمُعْلِمُ الْمُنْ لَلْمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِيْنِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ ا

وَلاَ أَخْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنَ يُعَرُّجُ مِنَ النَّاسِ هَلَى مَا وَصَفْنًا مِنْ مَلْهِ الأَخَاوِيثِ الضَّمَافِ وَالأَسَانِيدِ المَجْهُولُةِ، وَيَعْتَدُّ بِوَالِيَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا، مِنَ الثَّرَّهُنِ وَالضَّغْفِ - إِلاَّ أَنَّ الَّذِي يَخْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإِغْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ العَوَامُ، وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرُ مَا جَمَمَ فُلاَنُّ مِنَ الحَدِيثِ، وَأَلْفَ مِنَ العَدُدِ.

وَمَنْ ذَهَبَ فِي العِلْمِ هَذَا المَذْهَبَ. وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلاَ نَصِيبَ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلاً. أَوْلَى مَنْ أَنْ يُسْبَ إِلَى عِلْم.

وَقَدْ تَكَلَّمَ يَعْضُ مُنْتَجِلِي الحَدِيثِ مِنْ أَلْمِلِ عَصْرِنَا فِي تَصْجِيحِ الأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلِ:· لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرٍ فَسَاوِهِ – صَفْحًا – لَكَانَ رَأَيًا مَتِينًا، وَمَذْهَبًا صَجِيحًا.

إذِ الإِخْرَاضُ عَنِ القَرْلِ المُعَلِّرِ ، أَخْرَى لِإِمَاتَتِيهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَافِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ تَنْهِيهَا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوِّفْنَا مِنْ شُرُورِ المَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الجَهَلَةِ بِمُخْدَثَاتِ الاُمُورِ، وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اغْتِقَادِ خَطَإِ المُخْطِئِينَ وَالأَقْرَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ المُلْمَاءِ، وَأَيْنَا الكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ، وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدُ – أَجْدَى عَلَى الأَنَامِ، وَأَخْمَدَ لِلْعَاقِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَزَعَمَ القَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الكَلاَمُ عَلَى الحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّيْهِ، أَنَّ لِلْسَنَادِ لِيَحْدِيثِ فِيهِ فُلاَنُ عَنْ فُلاَنٍ، وقَدْ أَحَاطَ العِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَ فِي عَصْرِ وَاحِدِ، وَجَائِرٌ كُلُّ إِسْنَادٍ لِيَحْدِيثِ فِيهِ فُلاَنْ عَنْ فُلاَنٍ، وقَدْ أَحَاطَ العِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَ فِي عَصْرِ وَاحِدِ، وَجَائِرٌ أَنَّهُ لاَ يَكُونَ السَحِيةُ مِنْهُ مَنْهُ أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ - أَنْ تَعْلَمُ لُهُ مِنْهُ بِكُونَ عِنْدَهُ العِلْمُ بِأَنَّهُمَا التَّوْرَ عِنْدَهُ العِلْمُ بِأَنَّهُمَا مَوَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالحَدِيثِ بَيْنَهُمَا . أَوْ يَرَدَ خَبْرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا، مِنْ الرَّاوِيَ عَنْ صَاعِدِةً لَنْهُ عِلْمُ فَلِكَ، وَلَمْ تَأْنِ رَوْايَةً وَتُهَا. فَوْتَهَا. فَوْتَهَا. فَوْتُهَا. فَوْتُهَا. أَوْ يَرَدَ خَبْرٌ فِيهِ بَيْنَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا أَلُو الْحِكَايِثِ مَنْهُ عِلْمُ فَلِكَ، وَلَمْ تَأْنُو وَلَهُ مَنْ عَلْدُ اللَّهُ مِنْ الرَّاقِي عَنْ صَاحِيةٍ قَدْ لَقِيّهُ مَوْقً، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْتًا - لَمْ يَكُونُ وَعَلَى مَالِيقُهُ مِنْ المَوْدِيقِ مَنْ المَّوْرَةُ مَا لَوْلَا لَمْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنْهُ عَلْمُ فَيْقًا . وَلَمْ مَا عَرَاهُ مِنْهُ لِلْكُونُ مِنْهُ مَنْهُ عِلْمُ مَالِكَ ، وَلَمْ مَالُولُو مَنْ عَلْمُ مَلُولُكَ ، وَلَا مَلْهُ وَلَا لَعْمَلُ عَلَى الْمَبْرُ عَنْدَهُ مَوْلُولُولُ مَا عَلَى الْمُعْرُ عَلْمُ مَا وَرَدَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنْ الْ وَلَا مُسَاعَهُ مِنْهُ لِيشَيْءٍ مِنْ اللَّهُمُ وَمُنْهُ الْمُعُولُولُولُولُ الْمُ مُنْهُ الْمُعْرَاقُولُولُولُولُ الْمُعْمُ عَلَيْهُ لِلْكُولُ مِنْ مَا وَرَدَهُ مَنْ مُعْلِمُ مَا وَرَدَهُ مِنْ مَا وَرَدَهُ مَنْ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُعْمِلُولُ مَا مَا وَرَدَ .

### (فرع في جملة المسائل والقواعد النّي تتعلّق بهذا الباب)

#### (٦) بَابِ صِحَّةِ الإحْتِجَاجِ بِالمَدِيثِ الْعَنْعَنِ

وَهَذَا القَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - فِي الطَّمْنِ فِي الأَسَانِيدِ قَوْلُ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَتُ غَيْرُ مَسْبُوقِ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلاَ مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ القَوْلُ الشَّائِمَ المُثَقَّقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عِلَيْهُ وَدَوْلِكَ أَنَّ القَوْلُ الشَّائِمِ المُثَقَّقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عِلَيْهُ وَعَلِيثًا أَنَّ كُلُّ رَجُلٍ يَقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَجَايِزٌ مُمُكِنُ لَهُ لِيَعْمِعًا كَانَا فِي عَصْرِ وَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَأْتُ فِي خَبْرٍ قَطُّ أَنْهُمَا اجْتَمَمَا لِقَافَةُ وَالسَّمْعُ مِنْهُ شَيْتًا. فَأَلَّ وَالأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الإمْكَانِ الْذِي وَلَا يَعْفَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهُ مَنْ وَلَى مَنْ وَرَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْتًا. فَأَلَّ وَالأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الإمْكَانِ الَّذِي النَّوْعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَقِ مَلْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُحْمَلِكُ أَنْ خَيْرَ الوَاحِدِ اللَّقَيْعَ مَنَ الوَاحِدِ اللَّقَيْعَ مَنَا القَوْلِ اللَّذِي الشَّوْطُ بَلِيلًا عَلَى السَّمَاعِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَى الْمُتَوْلِكُ أَنْ حَيْرَ الوَاحِدِ اللَّقَيْعَ مَنَا القَوْلِ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُتَوْمِلُهُ عَلَى الْمُعْتَوى مَنْ أَعْلَى الْمُتَوْمِلُونَ وَعَلَى اللَّهُ وَمَعْمَ مِنْ إِنْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا أَحْدِ مِنْ عُلْمَاعِلُو اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِقُ وَلَا أَعْلَى الْمُوسَلِقِي الْمُوسَالِ وَالْمَعْمُ وَالْمُوسَالِ وَمَا فَالْ الشَّرُعُلُكُ وَاللَّهُ وَالْمُوسَالُ وَلَا اللَّهُ مُنْ الْمُوسَالُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوسَلُ مِنْ الْمُوسَالُ مِنْ الْمُوسَالُ مِنْ عَيْمِ مَنْ الْمُوسَلُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُوسَلُ مِنْ الْمُوسَالُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ السَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

فِي أَصْلِ قَوْلِيَنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ – اخْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ العِلَّمِ إِلَى البَّحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَادِي كُلُّ خَبَرِ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَّا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَذْنَى شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِلَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْدِي عَنْهُ بَمْلُ. فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِلْدِي مَوْضِحَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الإِرْسَالِ فِيهِ.

فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ العِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الخَبْرَ وَتُرْكِكَ الاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ لَوْمَكَ أَنْ لاَ تُشْهِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

وَذَلِكَ أَنَّ الحَدِيثَ الوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ فَبِيَقِينٍ نَعْلُمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَالِشَةَ، كَمَا نَخْلَمُ أَنَّ عَافِشَةَ قَدْ سَجَّعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِئْتُ أَرْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرُّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا وَلاَ يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ، وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً، وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمُّاع بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ وَإِنْ كَانَ ۚ قَذْ عُرِفَ فِي الجُمْلَةِ أَنَّ كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا ا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرَّوَايَةِ فَبَسْمَعَ مِنْ غَيْرِو عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلاَ يُسَمِّي مَنْ سَمِّع مِنْهُ، وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الحَدِيثَ وَيَتُوكَ الإِرْسَالَ. وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ المُحَدِّثِينَ وَأَقِيَّةِ أَهْلَ العِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْنَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ المُبَارَكِ وَوَكِيمًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بن عُرُوزةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿ كُنْتُ أُطَّيْبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِجِلَّهِ وَلِيَجزمِهِ بِأَطْهَبِ مَا أَجِدُه . فَرَوَى هَلِهِ الْرُوَايَةَ بِمَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْلِ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَمِيْبٌ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اهْتَكُفَ يُدْنِي إِلَيْ رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» فَرَوَاهَا بِمَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

ُورَوَى الزَّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ آبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالِشَةَ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ثِقَبَّلُ وَهُوَ صَاقِمْ، فَقَالَ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الخَبْرِ فِي القُبْلَةِ: ٱخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْلِهِ العَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرُوءَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ عُبِيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَطْمَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ عُمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ عَنْ الخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَقَلَا النَّحُو فِي الرَّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكُرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِلَّوِي اللَّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكُرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِلَّوِي اللَّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمًا ذَكُرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِلَّوِي اللَّهِيمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ لُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ لِلللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ وَلَوْلُ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلُ وَلَا عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ عَلَى الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

قَإِذَا كَانَتِ العِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وصَفْتَا فَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الحديثِ وتَوْمِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ أَنَّ الرَّاوِي قَلْ سَوِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْنًا إِمْكَانَ الإِرْسَالَ فِيهِ لَوِمَهُ تَرَكُ الاخْبِجَاجِ فِي قِيَاهِ قَوْلِهِ بِرِقَةَ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَوِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلاَّ فِي نَفْسِ الخَبِر الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَنَا الرَّانِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَنَا مِنْ فَيْلُ وَلَا يَنْفُلُوا الأَخْبَارَ أَلَهُمْ كَانَتُ لَهُمْ تَارَاتُ يُرْسِلُونَ فِيهَا الحَدِيثَ إِرْسَالاً وَلاَ يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتُ يَنْشَطُوا لَا خَيْرَا وَيَالصَّمُودِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمُنَا وَلاَ عَلَيْمُ وَيَعَلَقُوا اللَّمْيَارِ وَيَتَفَقَّدُ وَمِحْدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمُنَا أَنْوبِ عَلَى النَّذَولِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالصَّهُودِ فِيه إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمُنَا السَّعْمِ اللَّمْيِلِ وَسَقَمَهَا مِثْلُ أَيُّوبِ السَّعْمِ السَّلْفِي وَمَنْ يَعْدَمُ مُن يَعْدَعُولُ الخَلِيثِ فَيْهُ وَيَعَى الْمُعْلِقِ وَمَعْمَا مِثْلُ الْمُسْتِعِيلُ المَّدُومِ السَّعْعِ الطَّلْونِ وَعَنْ مِنْ أَعْلِ الْحَدِيثِ فِي الْمَعْمِ السَّعْعِ الطَّفُولِ وَعَيْقِ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَلْفِي وَمَعْ الْمُلْوِي مِعْنَ مَعْهُمْ مِنْ أَعْلِ الْحَلِيثِ فِي الْحَجْوِي وَمَعْ السَّلْعِ فِي الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُونَ وَعَنْ مَنْ الْمُعْمَلُونَ وَمَعْمُ الْمُعْلِقُ وَلَهُ فَمَا سَعِمْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدِهِ الْمَعْمُ سَلَّاعً وَلَهُ فَمَا سَعِمْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدِهِ الْمَعْمُ وَلَهُ فَيَا الْمُؤْلِقُ وَمَا مَنْ حَكُونَا فَوْلَهُ فَمَا سَعِمْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدِهُ مَنْ أَلْكُ مِنْ أَلْمُ فَمَا مُعْلَوْلُ وَعَلْمُ مِنْ أَلْكُولُ عَلْ الْمُعْلِقُ وَلَهُ فَمَا سَعِمْ الْمُعْمِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْلِقُ وَلَهُ الْمُعْمَى وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمَ وَالْمُ وَلِلْكُولُ الْمُعْمُ وَلِلْكُولُولُ الْعُلْولُ وَالْمُرَامِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ وَلِلْكُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولُولُولُولُوا وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِ

فَهِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةً وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ وَعَنْ عَلَيْهَا مَنْدِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةً وَعَلْ اَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ وَعَنْ وَالمَّتِهِ عَنْهُمَا وَكُو النَّبِيِ اللَّهِ بِن يَزِيدَ شَافَة حَدَيْفَةً وَالنَّهِ مِنْ الرُّوايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن يَزِيدَ شَافَة حَدَيْفَةً وَالاَ عَنْهُ وَلاَ عَيْشُوا فِي اللَّهِ بَنْ اللَّهِ بَنْ اللَّهُ اللَّهِ بَنْ أَعْدِ مِنْ اللَّهُ بَنْ الخَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَعْلِ اللَّهِ بَنْ يَوْمَلُوا اللَّهُ بَنْ اللَّهِ بَنْ عَمْدَى وَلاَ مِشْمُوهِ بِضَعْفِ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهُهُمَا عِنْدُ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ بَنْ عَنْ خُدَيْثَةً وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفِ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهُهُمَا عِنْدُ مَنْ الأَيْنَ مَنْ أَهُولِ الللّهِ بَنْ يَوْمَانِ عَنْ صَلّالِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ بَنْ عَنْ خُدَيْقَةً وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفِ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهُهُمَا عِنْدُ مَنْ الْأَنْفَا مَنْ أَلُولُ الللّهِ بَنْ عَنْ خُدَيْقَةً وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفِ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهُهُمَا عِنْدُ وَلَا مِنْ مِنْ صِحَاحٍ الأَسْلَيْذِ وَقَوْلِهَا يَرُونَ السَّعْمُالَى مَا نَقِلَ بِهَا وَالاِخْتِجَاجَ بِمَا أَنْتُ مِنْ مُنْ وَمُنْ اللَّهُ بَنْ

وَآثَارٍ وَهِيَ فِي زَعْمٍ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى .

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدُّدُ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِثَّنْ يَهِنْ بِزَعْمِ هَذَا القَائِلِ وَتُخْصِيهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصَّى ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُهَا وَلَكِئًا أَخْبَبُنَا أَنْ نَنْصِبٌ مِنْهَا عَدَدَا يَكُونُ سِمَةٌ لِمَا سَكَنَا عَنْهُ مِنْهَا.

وَهَذَا أَبُو عُفْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِعُ وَهُمَا مِمَّنُ أَذَكُ الجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَضحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ البَنْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا وَتَقَلَا عَنْهُمُ الأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلاً إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْهِنَّ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أَبُيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَاقِ بِمَيْنِهَا أَنَّهُمًا عَايَتًا أَبِّنًا أَنْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْنًا.

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرِو الشَّبِبَانِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ أَذْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً وَأَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَادِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَيْنِ .

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَرْجِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَاذِمٍ وَقَدْ أَذْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَكَوَّةَ أَخْبَارٍ .

وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَصَحِبَ عَلِيًّا عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ حَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيُّ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَدِي عَنْهُ.

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَٱسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْنِيُّ عَنْ تَمِيمِ اللَّادِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَأَسْتَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَخَادِيثَ.

فَكُلُّ هَوُلاءَ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْتًا رِوَايَتُهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوايَةٍ بِعَيْبَهَا وَلاَ أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسٍ خَيْرٍ بِعَيْدِو وَهِي أَسَائِيدُ عِنْدَ ذَوِي المَمْرِقَةِ بِالاَّخْبَارِ وَالرَّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الاَسَائِيدِ لاَ تَعْلَمُهُمْ وَهُنُوا مِنْهَا شَيْنًا قَطْ وَلاَ التَمْسُوا حالًا ﴾ ]ه مسلم كا

فِيهَا سَمَاعَ بَغْضِهِمْ مِنْ بَغْضِ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُمْكِنْ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَوِ
لِكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا فِي الْمَصْوِ الَّذِي الْفَقُوا فِيهِ وَكَانَ هَلَا القَوْلُ الَّذِي اَحْدَنَهُ القَائِلُ الَّذِي حَكَيْنًا فِي وَنُوا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَيُعَارَ وَخُرُهُ القَائِلُ الَّذِي مَحْدَقًا، وَكَلَامًا حَلْفًا لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكُورُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلاَ حَاجَةً بِنَا فِي رَدُّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْلُ المَقَالَةِ وَتَافِيهِا القَدْرَ الَّذِي وَصَفْتَاهُ، وَاللَّهُ المُسْتَعَالُ عَلَى قَلْمَ المُعْلَمَاءِ وَعَلَىهِ الْكُلانُ.

# بالله الخالي

# (١) كِتَابِ الإِيمَانِ

(۱) بَاب بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرٍ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى الثَّرِّي مِمُّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى الثَّرِّي مِمُّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ

قَالَ أَبُو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ القُشْيْرِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ –: بِمَوْنِ اللَّهِ نَبْتَدِئُ، وَلِيَّاهُ تَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلاَّ بِاللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ.

ا - (٨) حَدِّنْي أَبُو حَيْثَمَة رُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ مَنْ كَهْمَسٍ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة مَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمَرَ ح وحَدِّثَنَا أَمِي حَدَّثَنَا أَي عَنْ اللَّهِ بْنُ مُعْمَدِيْ - وَهَذَا جَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا أَي عَنْ اللَّهِ عَنْ يَحْمَى الْعِنْدِيُ حَاجِيْنِ أَوْ مُعْتَوِيْنِ. فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا الجُهَيْقُ. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حَاجِيْنِ أَوْ مُعْتَوِيْنِ. فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَوْمَنَ الحَجْهُ اللَّهِ بْنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ هِ قَسَالْنَاءُ عَمَّا يَعُولُ مَوْلاَهِ فِي الْقَدْرِ. فَوَفِقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ الخَطْلِبِ وَالْحَمْرِيْ مَنْ اللَّهِ بْنُ مُعْتَلِقُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ الخَطْلِبِ وَالْحَمْرِي مَنْ اللَّهِ بْنُ مُعْمَرُ بِنَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ بْنُ مُعْمَلِ اللَّهِ بْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بْنُ مُعْمَلِكُ اللَّهِ بْنُ مُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْمَى وَالْعَمْرِي الْمُعْرَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْمَى وَالْعَمْرِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٢) الأمر أنف: أي جُليد لم يُسبق به قدر ولا علم من الله تعالى.

٧ - (...) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الغُبْرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيَدِي مَنْ عَبْدِ الغُبْرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الوَّدِي مَنْ مَنْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيَدَةً عَنْ يَحْبَحْثُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْبَدُ بِلَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ مَعْبَدُ الرَّحْمَنِ المَحْمَرِيُّ حَجَّةً. وَسَافُوا الحَدِيثَ . بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَنِ وَإِسْنَادِهِ. وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنَقْضَانُ أَحْرُفٍ.
آخرني.

٣ - (...) وحَدْنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا يَحْنِى بْنُ سَمِيدِ الفَطَّانُ حَدُّقْنَا عَفْمَانُ بْنُ غِيَاكِ، حَدُّقْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَخْنَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمْنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالاً: لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَلَكُونُنَا القَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ. فَاقْتَصَ الحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِينِهِمْ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْتًا.

١٠٠١) وحَدْثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ، عَنْ عُمَرٌ، عَنْ النَّبِيِّ : إنْ يَتْمُو حَدِيثِهِمْ.

٥ - (٩) وَحَدُثْنَا أَبُو بَتُحُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُمْيَرُ بُنُ حَرْبٍ جَعِيمًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُمْيَرُ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي رُرْعَةً بْنِ عَمْوِ بن جَوِيرِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَا الإِيمَانُ؟
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أن تلد الأمة ربتها: أي سيلتها ومالكتها. ﴿ ٢) مليًا: أي زمنًا طويلًا.

«أن تغبُد الله كَأَنْكَ تَرَاهُ . فَإِنْكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ :
 «مَا المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . وَلَكِنْ سَأَحُدُنْكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا . إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبُّهَا فَذَكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . وَإِنَّ تَطَاوَلُ مَنْ أَشْرَاطِهَا . وَإِنَّ تَطَاوَلُ مَنْ النَّاسِ فَذَكَ مِنْ النِّبْيَانِ فَذَكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . فِي خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُمَّ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ تَلا عَلَيْ : ﴿ إِنَّ لللَّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللللّهُ عَلَمْ اللللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿رُهُوا عَلَيْ الرَّجُلُ، فَأَخَذُوا لِيَرُدُوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيِّئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «هَذَا جِنْرِيلُ جَاءَ لِيَعَلُمْ النَّاسَ وينَهُمْ».

٦ - (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثْنَا أَبُو حَبَّانَ النَّيْمِيْ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولِمُلْهُ. عَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِير: ﴿إِذَا وَلَدَتِ الأَمْةُ بَمْلُهَا يَمْنِي السَّرَادِيِّ. (٢).

٧ - (١٠) حَلَّمْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَلَّمْنَا جَرِيرَ عَنْ عُمَارَة (وَهُوَ ابْنُ القَعْقَاعِ) عَنْ أَيِي رُزْعَة، عَنْ أَيِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «سَلُونِي» فَهَابُرهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ. فَجَاءَ رَجُلُ فَجَاءَ رَجُلُ فَجَلَت عِنْهُ اللَّهِ مَا الإِسْلَاة، عَنْ أَيْنِ عُلَلَهِ ضَيْعًا، وتَعْيِمُ الطَّمِلَة، وتُوْمِينَ بِالنَّهِ ضَيْعًا، وتَعْيم الطَّمِ اللَّهِ مَا الإِيمانُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمانُ؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَيْعًا، وتَعْيمُ وَاللَّهِ مَا الإِيمانُ؟ قَالَ: هَانُ تَخْمَى اللَّهِ مَا الإِيمانُ؟ كُلُهِ قَالَ: هَانَ عَلَى اللَّهِ مَا الإِيمانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْمَى اللَّهُ كَأَلْكُ مَرَاهُ، فَالَّ نَوْمِنَ بِالفَعْدِ وَيَعْلِمُ إِلْعَلَيْهِ وَوُسُلِهِ، وَتَغْمِنُ اللَّهِ مَا الْإِيمانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْمَى اللَّهُ كَأَلْكُ مَرَاهُ فَإِنْ اللَّهِ مَا المَعْمَى اللَّهُ كَأَلْكُ مَرَاهُ فَإِلَّهُ يَرَاكُ هَالَ : عَدَفْتَ مَنْ السَاعَة ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَعْمُ السَّاعَة ؟ قَالَ فَإِلْكُ إِنْ لاَ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِلَهُ يَرَاكُ هَا الْمَرَاءُ الصَّمُ البَّحْمَ مُلُوكُ الأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا مَنْ السَاعِلَ وَقَعْ السَاعِلَة وَلَهُ اللَّهُ مَنْ الْمَالِقِ وَقَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ المَّامِقِ وَيُوْلِكُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَى مِنْ الْمَعْلِمُ المَّاعِقِ وَيُوْلِكُ الْمَلْكُ الْمَعْلِمُ عَلَى الْمَعْلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ الْعَلَيْكِ لاَ يَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُولُولُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) البهم: جمع بهمة وهي ولد الضأن.

<sup>(</sup>٢) السرأري: جمع سرية: وهي الأمة المتخذة للجماع.

# (٣) بَاب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ آخَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ

٨ - (١١) حَنْثَنَا قُتَشِبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَعِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسَى فِيمَا قُرِيَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسَى فِيمَا قُرِيَ صَوْيَهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَلَ اللَّهِ ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُنَّ عَنِ الأَرْأَسِ. تَشْمَعُ دُويٌ صَوْيَهِ وَلاَ نَفْقُهُ مَا يَقُولُ. حَلَّى دَنَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطُوعُ » وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّحَالَ : هَلْ عَلَيْ عَلَى هَلَا عَلَى عَلَى هَلَا عَلَى عَلَى هَلَا وَلاَ عَلَيْ عَلَى هَلَا وَلاَ عَلَى هَلَا وَلاَ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَا وَلاَ عَلَيْ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ عَلَى هَلَا وَلاً اللَّهِ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَا وَلاَ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَوْمَ اللَّهِ لَوْ اللَّهِ لَهُ الْهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَلَوْمُ . وَهُو مَنْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الَ

٩ - (...) حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَةُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ
 أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَ" بِهَذَا الحَدِيثِ. نَحْوَ حَدِيثِ
 مَالِكِ غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَلْلَحَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنْهُ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنْهُ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنْهُ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ»

### (٣) بَابِ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ

١٠ (١٦) حَدْثَنِي عَمْرٌو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ الثَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْفَاسِمِ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ عَنْ تَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نُعِينَا أَنْ نَسْلُلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ المَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ. فَجَاءَ مَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يَعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ المَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ. فَجَاءَ مَلْ شَيْعٍ، فَكَانَ يَعْمَهُ أَلَا اللَّهُ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ البَّرْضَ؟ قَالَ: فَلَنْ خَلَقَ اللَّوْصَ عَلَى السَّمَاء قَالَ: فَاللَّهُ عَلَلَ: فَلَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: فَلِللَّهُ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ عَلَقَ السَّمَاء وَلَجْلَلُ اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: فَلَمْهُ قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْكَ وَتَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمَاء وَلَحْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمَاء وَلَحْلَلُ الْمَلْكِ. وَتَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْكَ وَلَا اللَّهُ أَوْلِكَ إِنَّ عَلَيْكَ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَلْكِ. وَمَعْمَ وَسُولُكَ أَنْ عَلَيْكَ مَنْ عَلَى اللَّهُ أَمْرَكَ يَقِعْ مَا عَلَى اللَّهُ أَمْرَكَ عِلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ أَمْرَكَ عِلَا عَلَى اللَّهُ الْمَلِكَ الْمَاء فَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكِ اللَّهُ أَمْرَكَ عِلَى الْمَعْلَى الْمُنْفِى وَلَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

١١ - (...) حَدْنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم المَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن المُشِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ ؛ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُهِينَا فِي القُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.
 الحَديثَ بِمِثْلِهِ.

# (٤) بَاب بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُذَخَلُ بِهِ الجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ

١٧ - (١٣) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدُثْنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَة قَالَ: حَدَّثَنَى أَبُو أَبُوبَ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو قِي سَغَرِ مُوسَى بْنُ طَلْحَة قَالَ: كَانُ مَثَلِهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

١٣ - (...) وحَدْثَقِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَعَبْدُ الرَّحَمَنِ بْنُ بِشْرٍ؛ قَالاً: حَدْثَنَا بَهْزٌ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ أَنُهُمَا سَمِمَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِ هَذَّا الحَدِيثِ.

١٤ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ أَخْيَرْنَا أَبُو الأَخْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شِيئَة حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَ: خَلْي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُذْنِينِي مِنَ الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «تَمْبُدُ اللَّهُ لاَ نَشْرِكُ بِهِ شَيْتًا وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتَوْتِي الرَّكَاة، وَتَصِلُ ذَا رَحِيكَ هَلَمُ أَذَبَرَ، قَالَ رَسُدُلُ اللَّه لاَ نَشْرِكُ بِهِ شَيْتًا «إِنْ تَصَمَّلُكَ بِهِ».

١٥ ~ (١٤) وحَدْنَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدُّنَنَا عَفَّانُ حَدُّنْنَا وُمَيْبٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَجِيدٍ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ أَحْرَابِينًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ اللْمُعْلِقُ

<sup>(</sup>١) بخطام ناقته: أي الحبل الذي يقلد به البعير ويعقد على أنفه لينقاد.

١٦ – (١٥) حَذَقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرْبُوٍ - قَالاَ: حَدَثَنَا أَبُو مُمْنَاوِيَةَ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: أَنَى النَّبِيِّ ﷺ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْلٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ المَكْثُوبَةَ. وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ. وأَخْلَلْتُ الحَكَلَٰنُ . أَأَذْخُلُ الجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «نَعَمْ».

١٧ – (...) وخدَّثني حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ، وَالقَاسِمُ بنُ زَكْرِيَّاءَ. قَالاَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ النَّذَانُ بنُ قُوتَل: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا بِفَلْهِ. وَزَادَا فِيهِ: وَلَمْ أَزِهْ عَلَى ذَلِكَ شَيْبًا.

١٨ - (...) وحَلَّتَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَغْبَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْنُ عُبْيِدِ اللَّهِ يَهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ عُبْيِدِ اللَّهِ يَهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الطَّلَاكِ وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الصَّلَوَاتِ المَحْتُوبَةِ وَصَمْتُ رَمَضَانَ. وَأَخْلَلْتُ الحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْتًا، أَأَدْخُلُ الجَنَّةُ؟ قَالَ: هَمْمُ اقَلَ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْتًا.

### (٥) بَاب بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَدَعَائِمِه العِظام

١٩ - (١٦) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْدِ الهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَمْنِي سَلْقِمَانَ بْنَ حَيَانَ الأَحْمَرَ)، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ عَنِ النِّيمِّ ﷺ قَالَ: (بُنِيعَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحُدُ اللَّهُ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإِيتَاءِ الرَّعْقَالَ رَعْمَانَ اللَّهِ وَسِيّامُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لاَ . صِيّامُ رَمَضَانَ وَالحَجِّ وَصِيّامُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لاَ . صِيّامُ رَمَضَانَ وَالحَجِّ . هَكَذَا سَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٢٠ (...) وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ الصَّمْكِرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقِ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّبِيِّ بِهِ قَالَ: «بْنِينَ الإَسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يَعْبَدَ اللَّهُ وَيَكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيثَاءِ الرَّكَاةِ، وخَجُ البَّيْتِ، وَحَجُ البَّبِيّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ».

٢١ - ( . . . ) حَدُقْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِوْ: البْنِي الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَنَهَا وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وإِيتناءِ الرُّياءِ المُسَلاةِ، وإِيتناءِ الرُّكاةِ، وَحَمْهُ النَّبَتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

٢٢ - (...) وحَدْثَنِي ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عِحْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ
 يُحَدِّثُ طَاوُسًا؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَلاَ تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيشَاءِ الرَّكَاةِ، وَصِيتام رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيتِ».

# (٦) بَابِ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّينِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ وَالسُّوْالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

٣٠ – (١٧) حَدْثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً وَالَاَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ. آخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ. آخْبَرَنَا عَبَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنَّا، هَذَا الحَيِّ عِنْ فَيْلُوا وَيَعْ عَبْلُوا اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ا إِنَّاء هَذَا الحَيْلِ بَعْنَ وَيَعْمَ وَلِنَهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبُع. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبُع: الإِيمَانِ بِاللَّهِ فَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيعَامِ المُعْلَقِيمِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَقْدِيرَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالتَّقِيمِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَالمَّالَةِ، وَإِلْتَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْتَقْتِمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَقْتِمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ لَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدَى فَي وَوَايَتِهِ شَهُوا وَالْ لَا إِلَهُ إِلللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُولُولُكُولُولُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْحَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْعِلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ وَالْعَلَى الْمُلْعَلِي وَالْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى

٧٤ - (...) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّ مِثَاوِرَةٍ - قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّثَنَا غُندٌهُ، عَنْ شُغْبَةً، وقالَ الآخَرَانِ: حَدُّثَنَا غُندُهُ، عَنْ شُغْبَةً، وقالَ الآخَرَانِ: حَدَّثِنَا النَّسِ، وَبَيْنَ النَّسِ لَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ نَبِيدًة الجَرِّ. فَقَالَ: إِنَّ وَلَمْ اللَّهِ الْقَبْسِ أَنْوَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَبْسِ أَنْوَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَبْرَ عَزَاتِهُ وَلَ اللَّهُ وَمُومَ وَإِنَّ بَيْنَتَا وَبُعْ مِنْ كُفًا لِمُعْمَى وَإِنَّ اللَّهُ وَرَاعَلَى وَلَّ اللَّهُ وَمُنْ وَلِنَّ بَيْنَتَا وَبُعْ فِي اللَّهِ عَنْ كُفَالِ مُصَرَ. وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْتِيكَ مِنْ شَهْرِ الحَرَامِ. فَمُنْ الْمُعْمَ بِلَائِهِمُ الحَرَامِ. فَمُنْ اللَّهُ وَرَامَّى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ و

 <sup>(</sup>١) الدباء: هو القرع، وهنا إناء يصنع من القرع. (٢) الحنتم: إناء يصنع من الطين والشعر والمدم.
 (٣) النقير: جلاع الشجر ينقر ويتخذ رعاء.
 (٤) المقير: جلاع الشجر ينقر ويتخذ رعاء.

٧٥ – (...) وخدْتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا نَضرُ بْنُ عَلِيُ الْجَهْفَمِيُّ. قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبِي. قَالاً جَمِيعا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْ النِّي عَلَى إِلَيْ عَنْ النِي عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْلِهُ عَنِ النَّي عَلَى إلنَّ النَّهِاكُمْ عَمًا يُنْبَذُ فِي عَلَى النَّهِاكُمْ عَمًا يُنْبَذُ فِي الشَّيْوِ، وَالمَدْنَقِمِ وَالمُرْفَّتِ، وَزَادَ ابْنُ مُعَاذِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّه الجَدْمُ وَالأَنَاةُ».
رَسُولُ اللَّه عَلَى لِأَثْنَجٌ أَشَحَ عَبْدِ القَيْسِ: ﴿إِنْ فِيكَ خَصْلَتَنِي يُحِبُهُمَا اللَّهُ الجِلْمُ وَالأَنَاةُ».

٢٦ - (١٨) حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةٌ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ: قَالَ سَعِيدٌ: وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا؛ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبْدِ القَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ۚ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ا إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ . وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ . وَلاَ نَقْدِنُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُو الحُرُمِ . فَمُوْنَا بِأَشْرِ نَأْمُوْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَذْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ ، إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ. اعْبُدُوا اللّه ولا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الرُّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَغْطُوا الخُمُس من الغنابُم. وَأَنْهَاكُمْ هَنْ أَرْبَع: هَنِ الدُّبَّاء، وَالحَنْتُم، وَالمُرَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ". قَالُوا: يَا نَبِيّ اللَّهِ! مَا عِلْمُكَّ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: ابَّلَى: جِدْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقُلِّفُونَ فِيهِ مِنَ القُطَيْمَاءِ (١٠)؛ (قَالَ سَعِيدُ: أَوْ قَالَ: "مِن التَّمْرِهُ) ثُمَّ تَصُبُونَ فِيهِ مِنَ المَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ. حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ (أَوْ «إِنْ أَحَدُهُمْ») لَيَصْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّبِفِ». قَالَ: وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ. قَالَ: وَكُنْتُ أُخْبَوُهَا حَيَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: فَلِيمَ نَشَّرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿فِي ٱسْقِيةٍ الأَدَّم (٢) الَّذِي يُلاَّثُ (٣) عَلَى أَفْوَاهِهَا". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الجِرْذَانِ. وَلاَ تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَم. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الجِرْذَانُ. وَإِنْ أَكُلتُهَا الجِرْذَانُ. وَإِنْ أَكَلَتْهَا الجِرْذَانُ» قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ القَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ لَخصلتَين يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ»

٧٧ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَادَةً قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِ لَقِيّ ذَاكَ الوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ فَوَدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمُّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَتَمْ يَثُلُ (قَالَ سَمِيدٌ: أَوْ قَالَ: مِنَ الشَّمْرِ).

<sup>(</sup>١) القطيعاء: نوع من التمر الصغير يقال له شَهْريز.

<sup>(</sup>٢) الأدم: هو الجلد المدبوغ . (٣) يلاث: أي يلف ويربط .

<sup>(</sup>٤) تذيفون : أي تخلطون .

٧٨ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ البَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدُّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَتَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو فَزَعَة ا أَنْ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنْ وَفَدَ عَبْدِ القَبْسِ لَمَّا أَقَوْا أَبَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِدَاءَكَ. مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَة ؟ فَقَالَ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِحَمَلْنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ. أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ» قَالُ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِحَمَلْنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ. أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ» قَالَ: «نَعَمْ. الجَنْمَة وَ وَعَلَيْحُهُ إِللْهُ وَكَى (١٠)» .

# (٧) بَابِ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلَامِ

٧٩ - (١٩) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرُبُ وَإِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِبَمَ جَوِيعًا عَن وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبْلِيقً عَنْ أَبُو بَكُو: رَبُمًا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ قَالَ أَبُو بَكُو: رَبُمًا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ قَالَ أَلْهِ بَكُو: رَبُمًا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ قَلْمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُنْهُمْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَوْمِلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى يَوْمُ وَلَيْلَةٍ فَوْدُلُ فِي لَقُوالِهِمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِلِكَ. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ الْمُتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخُلُ مِن أَخْبِيَائِهِمْ فَتُرَدُ فِي فَقَرَائِهِمْ . قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلَٰذِلِكَ . فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ الْمُتَرْضَ عَلَى مُعْدَى مُنْ أَخْلِكُ مُعْ أَطُاعُوا لِلَّذِلِكَ . فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ وَمُنْ مُ أَعْلِمُ لَمْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُولًا لِمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى مُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ مَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونُ مُنْ أَلْعُلُومُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَالْمُولُومُ اللَّهُ الْمُولِلَٰ اللَّهُ وَيَعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ لَكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَ

٣٠ - (...) خدْڤنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدْثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيُ حَدْثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حِ وَحَدُّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَخْيَى بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبْدِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَمَتَ مُعَاذًا إِلَى البَمَنِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ صَبْدِيِّ عَنْ إِلَيْ البَمَنِ. فَقَالَ: ﴿إِنِّكَ صَبْدِي وَكِيعٍ.

٣١ – (...) حَدِّقْنَا أُمْيَةٌ بُنُ بِسْطَامَ المَيْشِيُّ حَدِّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدِّثْنَا رَوْحٌ – وَهُوَ ابْنُ القَاسِمِ – عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَةٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَمْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَمْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ رَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَمْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبْلُولُ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزْ وَجَلْ. فَإِذَا صَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْرِهُمْ أَنْ اللَّه فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَوْلَ اللَّهَ مَنْ اللَّه فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيَعْلِمُ مَنْ اللَّه فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيَوْلُولُهُمْ أَنْ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً عَلَيْهِمْ وَمَوْقً ("" كَرَاثِمَ أَمُوالِهِمْ». فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقً ("" كَرَاثِمَ أَمُوالِهِمْ».

<sup>(</sup>١) الموكمي: هو الإيكاء أي ربط فتحة الوعاء وسدها.

<sup>(</sup>٢) كرائم أموالهم: أي أعز وأفضل أموالهم إلى نفوسهم .

<sup>(</sup>٣) توقُّ أمن الوقاية أي الابتعاد.

(٨) بَابِ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْمِثُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَ الطَّلَاةُ وَمُثَالًا مَنْ مَنْعَلَ ذَلِكَ عَصَمَ تَقْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقَّهًا وَوُكُلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِتَالِ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ عَلَاللهِ مِنْ حُقُوق الإِسْلَام وَاهْتِمَام الإِمَام بِشَعَائِرِ الإِسْلَامِ مَنْ حُقُوق الإِسْلَام وَاهْتِمَام الإِمَام بِشَعَائِرِ الإِسْلَامِ

٣٣ - (٢١) وحَدْثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ أَخْمَدُ: حَدْثَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَبِيدُ بْنُ المُمَسَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَّةَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ عَضَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقْدِ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِهُ.

٣٤ - (...) حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَمْنِي الدَّرَاوَرُويَّ عَنِ العَلَاءِ ح وحَدَّثْنَا أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثْنَا رُوْحٌ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، رَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِنْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْي دِمَاعُمْهُ وَأَمْوَالْهُمْ إِلاَّ بِحَقَّهَا، وَجِمَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ،

٣٥ - (...) وحَمْدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَمَّدُنَا حَمْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ حَمْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَاثِقَ الْمِرْثُ أَنِي الْمُنَيَّبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً كَانِنَا وَكِيثٍ . ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيثٍ . ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً
 حَدَّثَنَا وَكِيثٍ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَمْنِي إَبْنَ مَهْدِيً - قَالاً

<sup>(</sup>١) العقال: هو الحبل الذي تربط به الدابة وقيل زكاة العام.

جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَايِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمُوتُ أَنْ أَقَائِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي وَمَاءَضُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَجِسَابُهُمْ صَلَى اللَّهِ . ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَلَكِرٌ إِنَّنَا أَنَّ مُنْكِرٌ لُثَنَّ عَلَيْه [النائية: ٢١ - ٢٧]

٣٦ - (٧٢) حُدِّثَنَا أَبُو عَسَّانَ المِسْمُوعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ رَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَدًا وَقَلْ رَافِهُ اللَّهُ وَأَنْ عُمْدًا وَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمِّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الرُّكَاةَ، فَإِذَا فَمَلُوا عَصَمُوا مِنْي وَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ مُحَمِّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الرُّكَاةَ، فَإِذَا فَمَلُوا عَصَمُوا مِنْي ومَاءَهُمْ وَأَمْوالْهُمْ

٣٧ – (٣٣) وحَدِّثَنَا شُرَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالاً: حَدِّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِينانِ الفَرْاوِيُ)
 عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا
 يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. حَرْمَ مَالُهُ وَمَمُهُ وَحِسَائِهُ عَلَى اللَّهِ.

٣٨ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: "هَنْ
 وَحُدَّ اللّٰهَ ...». ثُمَّ ذَكَرَ بِشِلْهِ.

(٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحْةِ إِسْلَامٍ مَنْ حَضْرَهُ النَّوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُوَ الفَرْغَرَةُ وَنَسْخِ جَوَازِ الإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشَّرَكِ فَهُوَ الفَرْغَرَةُ وَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الوَسَائِلِ مَنْ الصَّمَابِ الجَحِيمِ وَلاَيْتُودُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الوَسَائِلِ

٣٩ - (١٢) وحَدَّفني حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي لِيُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَصْرَتْ أَبَا طَالِبِ الْمُفِيرَةِ. عَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَ أَبِي أُمِيَّةً بْنِ المُفِيرَةِ. وَعَبْدَ اللَّهِ فِينَ أَبِي أُمِيَّةً بْنِ المُفِيرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِينَ الْمُعْلِيبَ عَنْ أَبِي أَمِيَّةً بَنِ المُفِيرَةِ. خَلْلُهِ وَعَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو مَعْلِدُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو مَا لِلَّهِ فِيهِ مُنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطْلِبِ؟ فَلَمْ يَوْلُ وَسُولُ اللَّهِ فَيْ يَعْرِضُهَا عَلَيهِ وَيُعِيدُ لَهُ يَلْكَ المَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو رَسُولُ اللَّهِ فِي يَعْرِضُهَا عَلَيهِ وَيُعِيدُ لَهُ يَلْكَ المَقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو مَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطْلِبِ؟ وَأَبَى الْمَعْفِيرُهُ لَكَ يَعْرِفُهُمْ اللَّهِ فَيْكَ وَيُعِيدُ لَهُ يَلْكَ المَقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو مَنْ مِينَةً عَلَى وَسُولُ اللَّهِ فَيَّةٍ: «أَمَا وَاللَّهِ! لَلَّهُ عَبْدُ المُطْلِبِ ، وَأَبِي كَانَةُ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَاللَهُ اللَّهُ وَالْمَوْلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَالَمُ أَنْهُ عَنْكَ مَا لَمُ أَنْهُ عَنْكَ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى مَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَالَعُولُ اللَّهُ عَلَى مَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِيلًا اللَّهُ عَلَى مَالِيلُهُ اللَّهُ عَلَى مَالَعُولُ اللَّهُ عَلَى مَالِيلُهُ اللَّهُ عَلَى مَالِمُ اللَّهُ عَلَى مَالِيلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى مَالَعُولُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْم

تَمَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحَبَنَكَ وَلَكِنَّ أَلَفَ يَهْدِى مَن يَشَآةُ وَهُوَ أَطَلُمُ إِلَيْنَهُ يَإِنْكُ [النمص: ٥٦]

٤٠ - (...) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا بَعْمُوبُ (وَهُوَ ابْنُ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا بَعْمُوبُ (وَهُوَ ابْنُ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ ع وحَدَّثَنَا يَعْمُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ) قَالُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ. كِلاَهُمَا عَنِ الزَّعْمِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. غَيْرَ أَلْهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ). وَلَمْ يَذْكُو الآيَتَيْنِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَرْلِهِ: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ). وَلَمْ يَذْكُو الآيَتَيْنِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الكَمْاتِقِ. (فَلَمْ يَزَالاً بِهِ).

١٤ - (٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ بَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَادِمٍ، عَنْ أَبِي هُرْيَرْءَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَمِّهِ، عِنْدَ المَوْتِ: قُلْ:
 الآ إِلاَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَبَى. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِلَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَكِ﴾
 التمس: ٣٠]

٤٢ - (...) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم بَنِ مَيْمُونِ حَدَّفْنَا يَخْيَى بَنُ سَمِيدِ حَدَّفْنَا يَزِيدُ بَنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَاتِم الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ لِتَمَّدِ: فَقُلُ لاَ إِلَهُ لِللهِ اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيامَةِ، قَالَ: لَوْلا أَنْ تُمَيِّرْنِي فُرْيُنْسٌ!! . يَمُولُونَ: إِنِّمَا حَمَلُهُ عَلَى فَلِيلًا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بَنِي مَنْ أَمْبَتَكَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَن لَمَيْتِكَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَن لَمَيْتَكَ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن لَمَيْتَكَ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن لَمَيْتَكَ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن لَمَيْتَكَ . قَأْنُولَ اللهُ: ﴿ إِلَّكَ لا تَهْرَى مَنْ أَمْبَتَكَ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن لَمُعْتَلِكَ . فَأَنْوَلَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

### (١٠) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْجِيدِ دَخَلَ الجَنَّةَ قَطْعًا

٣٣ - (٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةً هَنْ خَدَرانَ عَنْ عَلْمَانَا؛ عَلَّمْ اللهَ يُكْ بُنُ مُسْلِم عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُمْمَانَا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ دَخَلَ الجَنْقَة .

حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْوِ المُقَدَّيئُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ عَنِ الرَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ؛ قَالَ: سَوهْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِمْتُ عُشْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلُهُ سَوَاءً.

88 - (۲۷) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَالْيَمُ بْنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الاَشْجَيقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِنْوَلِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُولِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ قَالَ: كُنِّي عَنْ اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ عَلَيْهِي اللَّهِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِيِّ اللَّهِيِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِيِّ اللَّهُ الْمُنْفِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلِي الللْمُعِلَمِ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْم

هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ (''. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ القَوْمِ، فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَقَمَلَ. قَالَ: فَجَاءَ ذُو البُرُّ بِبِرَّهِ، وَذُو التَّفْرِ بِنَمْرِهِ. قَالَ: (رَقَالَ مُجَاهِدٌ: وِالنَّوْقِ؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ) قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوْقِ؟ قَالَ: قَالَ عَنْدُا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرِبُونَ عَلَيْهِ المَّاءَ. قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ. لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدُ، غَيْرَ شَاكُ بِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجَعْمَ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدُ، غَيْرَ شَاكُ بِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجَعْمَةُ وَالْمُورِ اللَّهِ لاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدُ، غَيْرَ شَاكُ بِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ

وع - (...) حَدُثْنَا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَهِ جَمِيمًا عَنْ أَبِي مُعَايِتَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدُثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ، عَنِ الْأَغْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (صَكَ الْأَعْمَسُ) قَالَ: لَمَّا كَانَ خَزْوَةٌ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْوَ أَذِنْتَ لَنَا فَتَحْرَنَا نَوَاضِحَنا (٢) فَأَكْلُنَا، وَادْعَنَا الْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (٣). وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ عَمْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (٣). وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ الرَّووِهِمْ. فَمَّ الظَّهْرُ (٣). وَلَكِينِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ الرَّووِهِمْ. فَأَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ» قَالَ: فَنَعَا بِنظَعِ مِنْ قَلَى اللَّهِ اللَّهِ قَلْمَ الْمُنْ يَجْمِعُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالبَرَكَةِ . ثُمِّ قَالَ: المَحْمَلُ فِي تَوْعِيهُ الْمَحْمُ وَلَانَ وَيَجِيءُ الْأَحْرُ بِكُفُّ تَعْرِ. قَالَ: وَيَجِيءُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَبْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالبَرَكَةِ . ثُمِّ قَالَ: اللَّهُ عَلَى النَّطُعِ مِنْ قَلِكَ شَيْءٍ يَسِيرٌ. قَالَ: فَتَعَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالبَرَكَةِ . ثُمَّ قَالَ: قَلَّ عَلَى النَّطُعُ مِنْ قَلِكَ مَنْ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المَسْكَو وِعَاءَ إِلاَ مَلْعُومُ. قَلْ: قَاكُولُ اللَّهُ عِنْ الْجَنَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَسْكِولُ اللَّهُ عَلَى المَسْكَولُ اللَّهُ عَلَى المَسْكِولُ اللَّهُ عَلَى المَعْمُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَسْكُولُ اللَّهُ عَلَى المَعْمُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَعْمُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ عَلَى المَسْكُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى المُسْكَولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى المَسْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ

٤٦ – (٧٧) حَدُّنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدُّنَتَ الرَلِيدُ (يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ)عَنِ ابْنِ جَايِرِ قَالَ: حَدُّنَتِي عُمَيْرُ بْنُ مَانِيْ قَالَ: حَدُّنَتِي جُمَّادَهُ بْنُ أَبِي أَمْيَةً حَدُّنَنَا عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَنْ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ أَمْتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنْ الجَنَّةُ وَنَ الجَنَّةُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ أَيْ إَنْوابِ الجَنَّةِ الشَّانِيةِ شَاءً».

( . . . ) وحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بَنِ مَانِيعٍ، في هَذَا الإِسْتَادِ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وأَدْخَلُهُ اللَّهُ الجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ

 <sup>(</sup>١) الحماثل: جمع حمولة، وهي الإبل التي تحمل.
 (٢) نواضحنا: جمع ناضح وهو ما يستقى عليه من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الظهر: ما يركب عليه من الدواب. (٤) النطع: بساط من الجلد.

عَمَل ، وَلَمْ يَذْكُرُ «مِنْ أَيُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

٤٧ - (٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَمِّدِ بِنِ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَلَّهُ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي المَّوْتِ، فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: مَهْلاً. لِمَ تَبْكِي؟ قَوَاللَّهِ النِي اسْتُشْهَدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَآتُ . وَلَيْنَ شُمْنَتُ لَأَشْهَدَنَّ لَآتُهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثُتُكُمُوهُ. إلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا. وَسَوْفَ أُحَدُّتُكُمُوهُ البَرْمَ، وَقَلْ أَحِدًا لِللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَة وَلَا اللَّهِ وَالْ مُحَمَّدًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

40 - (٣٠) حَدُقَنَا هَدَّابُ بِنُ خَالِي الأَزْدِيُّ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ حَدَّقَنَا قَتَادَةُ حَدَّقَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ \* قَالَ: كُنْتُ رِذْفَ (١٠ النَّبِيِّ إِلَيَّةُ لِلْمَ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ (٢٠ النَّبِيِّ إِلَيْهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ (٢٠ النَّبِيِّ إِلَيْهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ (٢٠ النَّبِي مَعَدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «بِمَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ١١ قُلْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «بِمَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ١١ قُلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثَالَ: «هَلْ تَعْدِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ ؟ قَالَ: هَا مُعَاذُ بْنَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يَعْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ مُلْتُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُدُوهُ وَلاَ يَعْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ مَلُوا اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَعْدِي مَا حَقُ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَعْدِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يَعْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ مَانَ سَاعَةً. قَالَ: «هَلْ تَعْدُولُ اللَّهُ وَسَعْدَيْكَ. وَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَعْدُولُ اللَّهُ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَعْدُولُ اللَّهُ وَسَعْدَيْكَ. قَالُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُهُ وَلاَ يَعْرُعُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ المِبَادِ قَلَى الْعِبَادِ قَلَى الْعَلْمُ وَلَا يَعْدُولُوا لِهُ عَلَى الْعَبْوِلُولُهُ الْمُعَلِّى الْمَبْوَالُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُولُوا لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْعَبْوِلُولَهُ وَلَا يَعْدُولُوا لَهُ الْعَلْمُ الْعَبْوِلُ وَلَا يَعْدُولُوا لَاللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْعِلْلَالِهُ وَالْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِبْوِلُولُوا لَالْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا لَالْهُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ال

93 - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَخُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَئِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ ؛ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ بَهُوَ . عَلَى عِمْلٍ يُقَالُ لَهُ: كَنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ بَهُوَ . عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عَلَى المَباهِ وَمَا حَقُ العباهِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ : قَالَ: قَالِدُ عَلَى اللَّهِ عَلَى العباهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَى العباهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَلَى العباهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ رَلِّ فِي شَيْعًا عَالَ: قَالَ اللَّهِ عَلَى العباهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى العباهِ عَلَى اللَّهِ عَزْ وَجَلُّ أَنْ لاَ يَعَذَّبُ مَنْ لاَ يَشْرِلُ بِهِ شَيْعًا عَالَ: قَالَ: قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعِلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَ

٥٠ ( . . . ) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ المُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ وَالأَشْمَتِ بْنِ سُلَيْمِ أَنَّهُمَا سَمِمَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ
 مُعَاذِ بْنِ جَبَل؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " بِيَا مُحَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟»

١) الردف: الجلوس خلف الراكب.

٢) مؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير.

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ. قَالَ: «أَتَلْوِي مَا حَقُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لاَ يُعَذَّبُهُمْ».

١٥ - (...) حَدَّثَتَ القَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَتَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ: سَمِئْتُ مُعَاذًا يَمُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجَبْتُهُ. فَقَالَ: «هَلْ تُلْدِي مَا حَنُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ؟» نَحْرَ حَدِيثِهِمْ.

٥٢ - (٣١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا . فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا . وَخَشِينَا أَنْ يُفْتَطَعَ دُونَنَا (أً)، وَفَرَعْنَا فَقُمْنَا. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ، فَخَرَجْتُ ٱبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَبْتُ حَاثِطًا لِلأَنْصَارِ لِيَنِي النَّجَّارِ. فَدُرْتُ بِهِ مَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟. فَلَمْ أُجِدْ. فَإِذَا رَبِعٌ<sup>(٢)</sup> يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَاثِطٍ مِنْ بِثْرِ خَارِجَةِ (وَالرَّبِيعُ الجَدْوَلُ) فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا شَأَنْك؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ. فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا. فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا. فَفَرْعْنَا. فَكُنْتُ أَوَّلَ مِنْ فَرْعَ. فَآتَيْتُ هَذَا الحَاقِطَ. فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّمْلَبُ. وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَاثِي، فَقَالَ: «يَا أَبَّا مُرْيَرَةًا ﴾ (وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ). قَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ. فَمَنْ لَقِيتُ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَاثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . مُسْتَنِقِتَا بِهَا قَلْبُهُ . فَبَشْرُهُ بِالجَنَّةِ ۚ فَكَانَ أَرَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ . فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا ۚ أَبَّا هُرَيْرَةًا فَقُلْتُ : هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بَعَثَنِي بِهِمَا . مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ. فَخَرَرْتُ لاِسْتِي (٣) . فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَجْهَشْتُ بُكَاءُ (٤) وَرَكِبَنِي عُمَرُ<sup>(°)</sup>. فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ. فَضَرَبَ بَيْنَ تَدْبَيَّ ضَرْبَةً. خَرَرْتُ لاِسْتِي. قَالَ: ارْجِغْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَا عُمَرُ ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ ۚ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بأَبِي أَنْتَ وَأَمْى. أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِتَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرَهُ بِالجَنَّةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ. فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَخُلِّهِمْ يَعْمَلُونَ.

<sup>(</sup>٢) الربيع: هو النهر الصغير.

 <sup>(</sup>١) يقتطع دوننا: أي يصاب بمكروه.
 (٣) الاست: اسم من أسماء الدبر.

<sup>(</sup>٤) فأجهشتُ بكاءً: أي فزعتُ إلى النبي متغير الوجه متهيئ للبكاء.

<sup>(</sup>٥) وركبني عمر : أي تُبعني ومشى خلَّفي في الحال.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَخَلُّهِمْ ﴾ .

٣٥ - (٣٢) حَدْثَنَا إِسْحَاْق بْنُ مَنْصُورِ آخْبَرْنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: حَدْثَنَا آتَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ الدَّهِﷺ - وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ- قَالَ: هَا مُعَادُا، قَالَ: نَبِّكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَا مُعَادُا، قَالَ: نَبِّكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَا مُعَادُا، قَالَ: يَبْنَهَدُ أَنْ لاَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ إِلاَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ إِلاَ اللَّهُ وَاللَّهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لاَ إِلاَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ لاَ أَنْ لاَ أَنْ لاَ أَنْ لاَ عَنْهُ مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ أَنْهُ مَنْ مَنْهُ وَرَسُولُهُ إِلاَ عَبْدُهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْهَا لاَ أَنْهُ مَلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْهَا لَنْهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْهَا لاَ اللهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْهُ لَمْ فَلَى اللّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْهُ لَا لَهُ عَلَى النَّاسَ قَيْمَتُنْشُولُهُ إِلا أَلْهُ عَلَى النَّالِ قَالَ: يَعْمَلُولُهُ اللّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ال

فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذً عِنْدَ مَوْتِهِ، تَأَثُمَّا (١).

٥٥ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بِنُ نَافِعِ المَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمْادٌ حَدَّثَنَا ثابِتٌ، عَنْ آتَسِ، قَالَ: حَدَّتَنِي عِثْبَانُ بُنُ مَالِكِ، أَنَّهُ عَمِيَ. فَآرَسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطْ لِي مَسْجِدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَجَاءَ قَوْمُهُ. وَنُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بُنُ الدُّخَشُم. ثُمَّ ذَكَرَ تَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ.

(١١) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبُّا وَبِالإِسْلَامِ دِيثًا وَبِمُحَمَّدٍ كَانَّ رَسُولًا فَهُو
 مُؤْمِنُ وَإِنِ ارْتَكَبَ الْعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

٥٦ - (٣٤) حَدْقَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ وَيِشْرُ بْنُ الحَكَم قَالاً: حَدُّقَنا عَبْدُ
 العَزيز (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ) الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَاوِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ البْنِ
 العَزيز الْوَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ) الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَاوِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ البْنِ
 العَرْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سَعْدِ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً».

### (١٢) بَاب بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الحَيَاءِ وَكَوْثِهِ مِنَ الإِيمَانِ

٧٥ – (٣٥) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: حَدْثَنَا أَبُو عَامِرِ المَقَدِيُّ
 حَدْثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ عَنِ اللَّبِي 
قَالَ: وَالإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَةً. وَالحَيَاءُ شُعْبَةً بِنَ الإِيمَانِ».

٥٥ - (...) حَدْثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الطَّهِيقِ. وَالحَيَاءُ شَعْبَةً مِنْ اللَّهِ عَنْ الطَّهِيقِ. وَالحَيَاءُ شَعْبَةً مِنَ اللَّهِيمَانِ».
 الإيمَانِ».

٩٥ - (٣٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو الثَّاقِدُ، وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالُوا: حَدَّثَنَا شَعْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلاً يَمِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ. وَقَالَ: «الحَيَاءُ مِنَ الإيمَان».

( . . . ) خَذَثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ بَعِظُ أَخَاهُ.

٦٠ – (٣٧) حدثنا مُحَدَّد بْنُ المُنتَّى وَمُحَدَّد بْنُ بِشَارِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ المُنتَّى) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّد بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَة؛ قَالَ: سَيعث أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ أَلَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ خَصَيْنِ يُحَدِّدُ فَقَالَ بِصُيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّهُ حَصَيْنِ يُحَدِّدُ فَقِ الخِيْعِيَّةِ فَقَالَ بَصْيَرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّهُ مَكْوَبٌ فِي الحِجْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا، وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُولِكَ؟١.

71 - (...) حَذَنْنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْرِ عَنْ إِسْحَاقَ (وَهُوَ ابْنُ سُويْدِ) أَنَّ أَبَا تَتَادَةَ حَدَّثَ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِدْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي رَهْطِ ('' مِثَّا. وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ. فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمُؤلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الحَجْبَاءُ خَيْرٌ كُلُمُهُ قَالَ: أَوْ قَالَ: «الحَجَبَاءُ خَيْرٌ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْمِي الكُثْبِ أَوِ الحِكْمَةِ أَنْ مِنْهُ سَكِينَةً اللَّهُ عَيْرٍ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْمِي الكُثْبِ أَو الحِكْمَةِ أَنْ مِنْهُ سَكِينَةً

<sup>(</sup>١) الرهط: هو عدد من الرجال دون العشرة، وجمعه أرهط وأرهاط.

وَوَقَارًا لِلَّهِ. رَمِينُهُ صَمْفٌ. قَالَ: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرُتَا عَيْنَاهُ. وَقَالَ: أَلاَ أَرَانِي أَحَدُّئُكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ وَتُتَمَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَأَعَاهَ عِمْرَانُ الحَدِيثَ. قَالَ: فَأَعَاهَ بُشَيْرٌ. فَغَضِبَ عِمْرَانُ. قَالَ: فَمَا زِلْنَا تَقُولُ فِيهِ: إِنَّهُ مِثَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ! إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.

حَلَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ العَدَوِيُ. قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ العَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ تَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ.

# (١٣) بَابِ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ

74 – (٣٨) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدُثْنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حِ وَحَدُثْنَا فَتَبِيّةَ بْنُ سَمِيدِ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمًا عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُثْنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ مَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوةَ، عَنْ أَيْدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقْفِيُّ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الثَّقِفِيُّ؛ قَالاً: قُلامً لاَ أَشَالُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ (وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: يَا عَنْهُ إِنَا اللَّهِ الْمُ الشَقِعْةِ. عَنْهُ الشَقِعْةِ.

### (١٤) بَابِ بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلَامِ وَآيٌ أُمُورِهِ أَفْضَلُ

٣٣ - (٣٩) خَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بِنِ المُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِﷺ : أَيُّ الإِشْلامِ خَيْرٌ؟ قُالَ: «تَطْعِمُ الطَّمَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرفت ومَنْ لَمْ تَعْرفُ».

٣٤ - (٤٠) وخدُلنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ المعصْرِئُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بِهْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بِهُنِ : أَيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ عَبْدَ اللَّهِ بِهُنِي : أَيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ بِهِنْجٍ: أَيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ».

(11) خَدْثَنَا حَسَنَ الحُدْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَدِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمِ قَالَ عَبْدٌ: أَنْبَاأَنَا وَعُصِمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبْيُرِ يَقُولُ: سَمِمْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِمْتُ النَّبِيِّ بَهْ \*
 أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبْيُرِ يَقُولُ: سَمِمْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِمْتُ النَّبِيِّ بَهْ \*
 يَشُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

٦٦ – (٤٢) وحَدْثَنِي سَمِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الإِسْلَامَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

وحَدَّنَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّنُنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ:حَدَّنَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: سُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

# (١٥) بَاب بَيَانِ خِصَالٍ، مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ مَلَاوَةَ الإيمَانِ

٧٧ – (٣٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي عُمْرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ جَوِيمًا عَنِ الشَّقْفِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ أَنْسٍ؛ عَنِ الشِّبِ ﷺ قَالَ ابْنُ وَاللَّهُ مَنْ كُلُ فِيهِ وَجَدْ بِهِنْ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْسٍ! عَنِ الشَّبِ عَلْمَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَعْدَ فِي الكُفْوِ بَعْدَ أَنْ أَنْ يَعْدَدُ فِي الكُفْوِ بَعْدَ أَنْ أَنْفُهُ مِنْهُ كُلُ عَلِيهِ اللَّهُ مِنْهُ كُنْ أَنْ يَعْدُدُ فِي النَّارِ».

٨٠ - (...) حَدْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدُّقَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَبِينَ قَتَادَةً يُحَدِّثُ مَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَفَلاَتُ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدُ طَعْمَ الإيمانِ: مَنْ كَانَ يُحِبُ المَرْءَ لاَ يُحِبُهُ إِلاَ لِلَهِ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الكَفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْ المَّاوِةُ أَللَهُ مَنْ يَرْجِعَ فِي الكَفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْ المَاهِ مِنْهُ .

(...) حَدَّثُنَا إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ نَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرُانِنَا».

(١٦) بَاب وُجُوبٍ مَتَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْحَبُّة

٦٩ - (٤٤) وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَتَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّارِثِ، كِنَّ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنْسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الآين عَبْدُ الوَارِثِ: الرَّجُلُ احَمَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ يَوْمِنُ عَبْدَ (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ: الرَّجُلُ احَمَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ

٧٠ - (...) حَدَّنْتَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَوْمِنُ أَحْدُكُمْ حَثَى أَتُوبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَوْمِنُ أَخَدُكُمْ حَثَى أَتُونِ أَنْ إِلَيْهِ وَاللِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ وَاللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

### (١٧) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الإيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ المُسْلِمِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ

٧١ - (٤٥) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ﴿لاَ يَوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى بِحِبَّ لِأَخِيوِ (أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ) مَا يُحِبُّ لِتَفْسِهِ .

٧٧ - (...) وحَدُثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلَّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ" أَوْ قَالَ: الإِنْجِيدِ مَا يُحِبُّ لِتَفْسِهِ.

### (١٨) بَابِ بَيَانِ تَـَهْرِيمِ إِيذَاءِ الجَارِ

٧٣ - (٤٦) حَدُّفَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ جَعْفَرَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدُّثْنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أُخْبَرَنِي المَّلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَذَخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَافِقُهُ».

### (١٩) بَابِ الحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الخَيْرِ وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلُه مِن الإيمان

٧٤ حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأْنَا بن وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ: •من كَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ جارهُ. ومن قالة مِ اللَّخِرِ فَلْيَكْرِمْ جارهُ. ومن تَحَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ جَارهُ. ومن تَحَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَةًه .

٧٦ - (...) وخدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً! قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلْمٍ حَدِيثٍ أَبِي حَمِينٍ. غَيْرَ أَنْهُ
 قَالَ: قَلْيُخِينُ إِلَى جَارِهِ،

٧٧ - (٤٨) حَدْثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، قَالَ

ابْنُ نُمَنِّرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْيِرُ عَنْ أَبِي شُرِيْعِ الخُزَاعِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالبَيْرِمِ الآخِرِ فَلْيَحْسِنَ إِلَى جَارِهِ. وَمَنْ كَان وَالبَيْرِمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالبَوْمِ الآخِرِ فَلْيَظُلُ خَيْرًا أَوْ لِيسْكُفُ»

(٢٠) بَابِ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ النُّكَرِ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَمَرَ بِالمُحْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُثَكَرِ وَاجِبَانِ

٧٨ - (٤٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنتَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَلْمِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُمْبَةً كِلاَهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَمَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكُو – قَالَ: أَوْلُ مَنْ بَدَا إِللهُ طُبْقِهُ ، يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلْكِهُ وَمَا لَعَيد قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا مَذَا فَقَدُ وَكُ مَا مُثَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا مَذَا فَقَدُ وَصَلَى مَا عَلَيْهِ. سَعِيدُ أَنْ المُؤسِّئَةُ يَمُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْبَغْيَرُهُ بِيدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِظِمْ فَيِظِمْ فِيقَلْهِ. وَقَالِكَ أَضْمَفُ الإيمَانِ».

٩٥ – (...) حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ حَدَّثْتَا أَبُو مُعَالِيَةَ حَدَّثْنَا الأَغَمَسُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ. وَعَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِيعِ الخُدْرِيِّ. فِي قِصَّةِ مُرْوَانَ، وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّجْدُرِيِّ. فِي قِصَّةِ مُرْوَانَ، وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّجِيُ ﷺ، بِعِفْلِ صَعْبَةً وَسُفْيَانَ.

٨٠ - (٥٠) حَدْثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَآبُو بَحْرِ بْنُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ) قَالُوا: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ قَالَ: حَدَّتَنِي آبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الحَارِثِ عَنْ جَمْدِ بْنِ الْحِسْورِ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ الحَسْورِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَشِقَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِي بَمْقَهُ اللَّهُ فِي أُمْةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أَمْيُو مَوْدِينَ (١) وَأَصْحَابٌ. يَأْخُذُونَ بِشُنْتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِو. فَمْ إِنْهَا تَخْلُفُ مِنْ بَمْدِهِمْ خُلُوفَ. يَقُولُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَلُو فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدُهُمْ بِيَلُو فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدُهُمْ بِيلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَمْ جَاهَدُهُمْ وَيَلِقَ مَوْنَ الْإِيمَانِ خَيَّةٌ خُرَدُكِ».

قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّثُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ. فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودِ فَتَرَلَ بِقَنَاة (٣٠٠. فَاسْتَنْبَعْنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَيْهِ كَمَا حَدَّثُتُهُ ابْنَ هُمَرَ.

<sup>(</sup>١) الحواريون: جمع حواريّ وهو الصاحب والنصير.

<sup>(</sup>٢) قناة : هو واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع.

ثَالَ صَالِحٌ: وَقَدْ تُخدُّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِع.

(...) وحَدْثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَارِثُ بْنُ الفُضْيَالِ الخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الحَكم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ ثَالِثَهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُدِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ لِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهَ حَوَارِيُونَ يَهْخَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَلُونَ بِسُتْتِهِ، وَنْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ. وَلَمْ يَذْكُوهُ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعِ ابْنِ عُمَرَ مَمْهُ.

### (٢١) بَابِ تَقَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ اليَمنِ فِيهِ

٨١ – (٥١) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَلِيثَ أَبُو وَحِدَّثَنَا أَبُو كُرْيَبِ حَدَّثَنَا اَبْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنْ أَبِي خَالِدِ ح وحَدَّثَنَا يَحْبَى بَنْ حَبِيبِ الحَادِثِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَورٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: شَعِمْتُ قَيْسًا يَرُوي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ: شَالًا إِنَّ الإَيمَانَ هَهْنَا. وإنَّ القَسْوَةَ وَطَلَطَ المُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ (١٠٠ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ. حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ. فِي وَيَطْلَطُ المُدُوبِ عَنْ أَبِيلُونَ الشَّيْطَانِ. فِي رَبْعَةُ وَنُصَرًا.

٨٧ - (٩٧) حَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدِّثَنَا مُحَمِّدٌ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ جَاءَ أَهْلُ اليمنِ. هُمْ أَرقُ أَفْئِدَةً، الإِيمانُ نِمانِ. والفِقْهُ يَمَانِيَهُ .
 يَمَان. وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَهُ .

^A - ( . . . ) خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُوسُفَ الأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْلِيْ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

٨٤ - (...) وَحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُّ الحُدْوَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ النُّ إِنْهُ اللهِ إِنْهُ اللهِ عَنْ صَالِح، عَنِ الأَعْرَج، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمِنْ الْمُعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْمَالِهُ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ

٨٠ – (...) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ،
 عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ورَأْسُ الكَفْرِ نَحْقِ المَشْرِقِ. وَالفَخْرُ وَاللَّحْيَلاءُ فِي أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبلِ. الفَدَّادِينَ، أَهْلِ الوَبْرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَيْمِ.

<sup>(</sup>١) القدادين: جمع فداد وهو شديد الصوت.

٨٦ - (...) وحَدَّقَين يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْتُهُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ
 أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي المَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَم

٨٧ - ( . . . ) وَحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بُنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَهْلِ الْغَنَم ،
 يَقُولُ : «الفَحْرُ وَالحُمْيَلاَ ، فِي الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبْرِ . وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَم ».

٨٨ – (. . . ) وحَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو َاليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَزَادَ: «الإِيمَانُ يَمَانِ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

٨٥ - (. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا أَبُو البَمَانِ عَنْ شُعَنْتٍ عَنِ الرَّهْدِيِّ حَدَّتَنِي سَمِيدُ بْنُ المُسَيَّتِ؛ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ قَالَ: سَمِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اجَاءَ أَهْلُ النِمَنِ. هُمْ أَرَقُ أَفْلِينَةَ وَلَى الْمَعْنِ. هُمْ أَرَقُ أَفْلِينَةً وَلَى الْمَنْتِ. وَالحَخْمَةُ يَمَانِيَةً . السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ البَمْنِ. وَالفَخْرُ وَالخَيْلَةُ فِي الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبْرِ. قِبْلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ».

٩٠ - ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَالَكُمْ أَهْلُ الجَمَٰنِ مَمْ أَلْوَ لَلْمَانِيةً لَوْلَا اللَّهِ ﷺ! وَأَلَى المَشْرِقِ» .
 هُمْ أَلْيَنْ قُلُوبًا وَأَرْقُ أَفْئِدَةً الإِيمَانُ يَمَانٍ . والحِكْمَةُ يَمَانِيَةً . رَأْسُ الكَفْرِ قِبَلَ المَشْرِقِ» .

(...) وحذثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ رَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْتَادِ. وَلَمْ يَذَكُرُ: «رَأْسُ الكُفْرِ قِبْلَ المَشْرِقِ».
 الإسْتَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ: «رَأْسُ الكُفْرِ قِبْلَ المَشْرِقِ».

٩١ - (...) وخدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ ح وحَدَّثْنِي بِشْرُ بِن خَالِدِ
 حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ (يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) قَالاَ: حَدُّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ
 جَرِيرٍ. وَزَادَ وَوَالْفَخْرُ وَالْخَيْلاَءُ فِي أَضْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَضْحَابِ الشَّاءِ».

٩٧ - (٩٣) وحَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، عَنِ
 ابْنِ جُرثِيج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْمِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «فِلَظُ الفُلُوبِ وَالجَفَاءُ فِي المَشْرِقِ. وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الحِجَادِ».

(٢٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجُنَّةَ إِلَّا المُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ المُؤْمِنِينَ مِنَ الإيمان وأَنَّ اِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا

٩٣ - (٥٤) خَدُفْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً خَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَذْخُلُونَ الجَنْةَ حَتَّى نُوْمِنُوا. وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أَوْلاَ أَذْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ».

٩٤ - (...) وحَدَثْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. أَنْبَأْنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ ﷺ: "وَاللّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تُذْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا" بِمِثْلِ خَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً
 وَوَكِيعٍ.

### (٢٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

٩٠ (٥٥) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ المَكَّيُّ حَدَّنَا شَفْيَانُ فَالَ: فَلْتُ لِسُهَيْلِ: إِنْ عَمْرًا حَدِّثَنَا عَنِ القَمْقَاعِ، عَنْ آبِيكَ. قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي رَجُلاً. قَالَ: فقال: سَهشتُهُ مِنَ اللّذِي سَمِتُهُ مِنَ اللّذِي سَمِتُهُ مِنَ اللّذِي سَمِتُهُ مَنْ أَيْنِكَ، فَلَنَا سَمْنُ مِنْ أَيْنِ عَمَّا بَنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمَاء بْنُ يَزِيدَ، عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ؛ أَنَّ النّبِي قَلَةُ قَالَ: «الدّينُ النّصِيخَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ ٢ قال: «الله، ولكتابه، ولإنْهُةِ المُسْلِعِينَ، وَعَامْتِهِمْ».

٩٦ - ( . . . ) وخدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ حَدَثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَعِيم الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيُّ \*\*وَدَ بِوِغْلِهِ .

( . . . ) وخدْثَنِي أُميَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدْثَنَا يَزِيدُ (يَمْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدْثُنَا رؤعٌ (وَهُوْ ابْنُ القَاسِمِ) حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ. سَيعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَميمِ الدَّارِيْقِ، عَنْ رَشْمِيمِ الدَّارِيْقِ، عَنْ رَشُولِ اللَّه رَاهِ اللَّه وَهُوْ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَميمِ الدَّارِيْق، عَنْ رَشُولِ اللَّه رَاهِ اللَّه وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ.

٩٨ - (...) حَدَثَثنا أَبُو بَخُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهْمَرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرٍ، قَالُوا: خَدْثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ. سَمِع جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ : اللَّهَ عَلَى التَّمْمِ لِكُلُّ مُسْلِم.

٩٩ - ۚ (. . . ) حَدَٰثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا هُسْنِمٌ عَنْ سَيَّارٍ،

عَنِ الشَّعْنِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. فَلَقَّنْنِي «فِيمَا اسْتَطَعْتُ» وَالنُّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ. قَالَ يَعْفُوبُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: حَلَّثَنَا سَبَّارٌ.

# (٢٤) بَابِ بَيَانِ نُقْضَانِ الإيمَانِ بِالْعَامِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْتُلَبُّسِ بِالْعُصِيةِ عَلَى إِرَادَةٍ نَفْي كَمَالِهِ

١٠٠ – (٥٥) حَدَّفْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الشَّعِيئِ أَنْبَأَنَا بِن وَهْبِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَوِعْتُ أَبًا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولانِ: قَالَ أَبُو مُرَيْرةً؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَرْنِي الزَّانِي الزَّانِي جَينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُو مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُو مُؤْمِنٌ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي بَخْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا بَخْرِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَوُلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ثُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْجِنُ مَمَهُنَّ «وَلاَ يَلْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرْفِ يَزْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَلْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

١٠١ – (...) وخَدْثَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَبْ بْنِ النَّبْ بْنِ سَعْدِ. قَالَ: حَدَّنْنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّقْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّقْنِي عُصْفِلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَخْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَوِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّوَهِ قَالَ: ﴿لاَ يَوْنِي الرَّانِي وَاقْتَصَ الحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. يَذْكُرُ مَمْ وَثُو الثَّهْبَةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَّهِ.

قَالَ ابْنُ ثِيهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا. إِلاَّ النَّهْبَةَ.

١٠٢ - (...) وحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَقَيْلٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَذَكَرَ النَّهْبَةَ. وَلَمْ يَقُلْ: ذَاتَ شَرَفٍ.

- ١٠٣٠ - (...) وَحَدَثْنِي حَسَنُ بَنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْحَزِيزِ بَنُ المُطَّلِب، عَنْ صَفْوَانَ بَنِ سُلَبْم، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ مَوْلَى مَبْمُونَةٌ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَلِي هُرِيْرَةً؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَن رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بِن مُنْبَهِ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيَ ﷺ .

(...) حَدَثَنَا قُتْنِيَّةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (يَمْنِي الدَّرَاوَرُدِيُّ) عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. كُلُّ هَوُلاءِ بِهِفْلِ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ المَكَارَة وَصَفُوانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا البَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَيْصَارَهُمْ، وَفِي حَدِيثِ مَمَّامِ ايَرْفَعُ النَّسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَيْصَارَهُمْ، وَفِي حَدِيثِ مَمَّامِ ايَرْفَعُ النَّسُ فِينَ، وَزَادَ اوَلاَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَنْتُهِبُهَا مُؤْمِنُ، وَزَادَ اوَلاَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَنْتُهِبُهَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ لِللَّاكُمْ، . يَعْلُ أَحَدُكُمْ عِينَ يَنْتُهِبُهُا مُؤْمِنُ وَوَادَ اوَلاَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَنْتُهِبُهُا مُؤْمِنُ وَوَادَ اوَلاَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَنْتُهِبُهُا مُؤْمِنُ وَهُو اللّهِ اللّهِ فَيْلِكُمْ إِلِمَاكُمْ إِلِمَاكُمْ إِلَاكُمْ، .

١٠٤ - (. . .) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَدِنَ إِنِي مَوْمَ مُؤْمِنٌ . وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِئُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِئُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَالثُّوْبَةُ مَعْرُوضَةً نَعْدُو
 يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَالثُّوبَةُ مَعْرُوضَةً نَعْدُو

١٠٥ - (. . .) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ أَي هُرَيْرَةً ، رَفَعَهُ، قَالَ : ﴿ لاَ يَزْفِي الرَّافِيّ لَمْ ذَكُورَانَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً ، رَفَعَهُ، قَالَ : ﴿ لاَ يَزْفِي الرَّافِيّ لَمْ ذَكُورَانِ مِثْلِي صَدِيثِ شُعْبَةً .

### (٢٥) بَابِ بَيَانٍ خِصَالٍ المُنَافِقِ

١٠٦ – (٥٨) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْيْرٍ. ح وحَدُثْنَا ابْنُ نُمْيْرٍ حَدُثْنَا اللَّهِ بْنَ نُمُونِ عَنِ حَدُثْنَا اللَّهِ بْنَ نُمُونِ عَنِ حَدُثْنَا اللَّهِ بْنِ مُوَّةً مَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ مَنْ كَانَ عَنْ عَنْ عَبْدِ خَلَةٌ مِنْ يَنْعَلَى كَانَتْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ يَنْعَلَى كَانَتْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ يَنْعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٠٧ - (٩٩) حَنْفَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). قَالاَ: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَلَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُعْلِقِ فَلاَثْ: إِذَا حَدُثَ كَذَب، وَإِذَا وَهَذَ أَخْلَف، وَإِذَا وَلَوْ وَهَذَ أَخْلَف، وَإِذَا وَلَوْ وَهَذَ أَخْلَف، وَإِذَا وَلَوْ عَلَاثٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُعْلَقِقِ فَلاَثْ: إِذَا حَدُثُ كَذَب، وَإِذَا وَهَذَ أَخْلَف، وَإِذَا وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

١٠٨ - (...) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرْنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ.
 قَالَ: أَخْبَرَنِي العَلاَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَمْقُوبَ مَوْلَى الحُرْقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً؛
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنْ عَلاَمَاتِ المُمْنَافِقِ فَلاَقَةً : إِذَا حَدُثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،

<sup>(</sup>١) يغل: أي يخون وهنا هو ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها.

<sup>(</sup>٢) الخلة: هي الخصلة والصفة.

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

١٠٩ - (. . .) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ العَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَبُو زُكَيْرٍ . قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدَّثُ بِهِذَا الإِشْنَادِ .

وَقَالَ: ﴿ آيَةُ المُتَافِقِ ثَلَاتُ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَحَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ١٠.

١١٠ ( . . . ) وحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرِ التَّمَّالُ وَعَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَّادٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ دَاوَدَ بْنِ أَلِي هِنْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَلَمَةً ، عَنْ دَاوَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ العَلاَءِ . ذَكَرَ فِيهِ فَوَإِنْ صَامَ وَصَلْى وَزَهْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

# (٢٦) بَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِآخِيهِ النُسْلِمِ: يَا كَافِرُ

١١١ – (٣٠) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمُنْدٍ. قَالاً:
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا كُفُرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا (١٠) أَحَدُهُمَنه.

(...) وحَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الشَّيوهِ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ وِيتَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ هُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وأَيْمَا المْرِئِ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وأَيْمَا المْرِئِ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَانْ كَمَا قَالَ. وَإِلاَّ رَجْمَتْ طَلَبِهِ.

١١٧ – (٣١) وخذنني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ حَدُثْنَا أَبِي حَدُثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ حَدُثْنَا أَبِي حَدُثْنَا حُمِيْنُ المُعَلَمْءُ، عَنْ أَبِي دُرْءٍ أَنَّهُ صَيْنٌ المُعَلَمْءُ، عَنْ أَبِي دَرُّء أَنَّهُ صَيْنَ المُعْمَى مَنْ رَجُلٍ الْحَي لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ، إِلاَ تُحَقَّر. وَمَنِ الْحَي مَا لَيْسَ مِثَا . وَلَيْتَبَوْ أَلَّا مُتَعْمَدُهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ : هَدُو اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَاكُومِ، أَوْ قَالَ : هَدُو اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّاكُ عَلَيْهِ (٣٠).

# (٢٧) بَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ آمِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

١١٣ – (٦٢) حَدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ
 جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَرْخَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَضِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوْ كُفْرًا.

١١٤ - (٦٣) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ .

(١) باء بها: أي: نالها وأعطيها. (٢) وليتبوأ: أي: لينزل منزله. (٣) حار عليه: أي: رجع إليه.

عَلَيْهِ خَرَامٌ) .

# (٢٨) بَابِ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ؛ سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرُ

117 – (٦٤) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّم، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً. ح وحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ المُمْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُمْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُهُمْ عَنْ زُبْنِيهِ، عَنْ أَبِي وَاتِلٍ، عَنْ عَبْدٍ، للله بْنُ المُشْلِم فُسُوقٌ. وقِتالُه كَفْرٌ».

قَالَ زَيَيْدُ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَاثِلِ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَمَهْ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً قَوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ .

١١٧ – (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْئَةً وَابْنُ المُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفُو، عَنْ شُعْبَةً
 عَنْ مَنْصُورٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنَوْ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي
 وَاقِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

# (۲۹) بَاب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ»

١١٨ - (٦٥) خذفنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ جَبِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ جَبِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُغْبَةُ حَ وحَدَّثَنَا شُغْبَةُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُدْرِكِ سَمِعَ أَبَا ذُرْعَةً يُحَدَّثُ عَنْ جَدَّةٍ جَرِيرٍ وقَالَ: قَالَ لِي اللَّبِيُ بَيْنَةً فِي حَجَّةً الوَتِي عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ: قَالَ لِي اللَّبِي بَيْنَةً فِي حَجَّةً الوَتِهِ فَا بَعْدِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضَكُمْ وَقَابَ بَعْضَكُمْ وَقَابَ بَعْضَى ٤.

<sup>(</sup>١) استنصت: الاستنصات هو طلب الإنصات، وهنا «استنصت الناس»، أي: اطلب منهم الإنصات لما سيأتي من الكلام.

١١٩ - (٦٦) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بِنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَبَةً، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ عَنِ النّبي ﷺ بِمِثْلِهِ.

١٢٠ - (٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ مِنْ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَاهُ يُحَدَّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: وَفِيتحَكُمْ (أَوْ قَالَ: وَيَلْكُمْ) لاَ يَرْجِعُوا بَغْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ،.

( . . . ) حَدَّلْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْجَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: حَدَّثْنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ عَنِ النِّيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً عَنْ وَاقِدِ

# (٣٠) بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ

١٣١ – (٦٧) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثْنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلِ كُلُّهُمْ عَنِ الاَخْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُريَزَءً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المثنتانِ فِي النَّاسِ هَمَا بِهِمْ كُفُرْ. الطَّعْنَ فِي النَّسَبِ، وَالثَيَاحَةُ عَلَى المُثبَّتِ».

### (٣١) بَابِ تَسْمِيَةِ العَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا

١٢٧ - (٦٨) حَدَّثَتَا عَلِي بُنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّة) عَنْ مَنْصُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (أَيْمَا عَبْدِ أَبْقُ (١) مِنْ مَوْلِيدِ فَقَدْ كَفَرَ حَتْى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ،

قَالَ مَنْصُورٌ : قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يُرُوِّى عَنِّي هَهُنَا بِالبَصْرَةِ .

١٢٣ – (١٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّمْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلِمَا هَبْدِ أَبْقَ فَقَدْ بْرَثَتْ مِنْهُ الدُّمَّةُ».

١٧٤ – (٧٠) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُفِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَبْقَ العَبْدُ لَمْ تَفْبُلُ لَهَ صَلاَهُ».

# (٣٢) بَابِ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ، مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

١٢٥ - (٧١) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحٍ بن كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْن عُنْبَةً عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الحُهَنِيِّ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>٢) إثر السماء: أي في حال المطر.

صَلاَةَ الصَّبِح بِالحُدَنبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ (``) فَلَمَّا انْصَرَفَ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَعْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرْ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرُ بِالكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ (`` كَذَا وَكُذَا، فَذَلِكَ كَافِرْ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ».

١٢٦ - (٧٧) حَدُثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ العَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ (فَالَ المُرَادِيُّ (فَالَ المُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ . وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً ؛ أَنَّ أَلَمُ مُرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ فِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَعَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ. يَقُولُونَ : الكَوْاكِ وَبِالكَوْاكِبِ».

(...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنِ الحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرِيْرَةَ حَدَّنَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَا ۚ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ قَرِيقٌ مِنَ النَّامِ بِهَا كَافِرِينَ . يُنْزِلُ اللَّهُ الغَيْثُ . فيقُولُونَ: الكَوْكُبُ كَذَا وَكَذَا» . وَفِي حَدِيثِ المُرَادِيِّ وَبِكُوكَتِ كَذَا وَكَذَا» .

۱۷۷ - (۷۷) وحَدَّثْنِي مَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّو حَدَّثَنَا عِكْمِ مَعْدِ حَدَّثَنَا عَلَى عِكْرِمَةُ (وَهُوَ الْبُنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْبُنْ عَبَّاسٍ. قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلَى النَّاسِ صَاكِرُ وَمِنْهُمْ كَافَرُ. فَالُوا: هَذِهِ عَهْدِ النَّبِيُ عَلَى النَّاسِ صَاكِرُ وَمِنْهُمْ كَافرُ. فَالُوا: هَذِهِ وَمُحَمَّةُ اللَّهِ. وَعَلَمْ النَّاسِ صَاكِرُ وَمِنْهُمْ كَافِرُ. فَالُوا: هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمُنْكُنُ الْمُعْدِمُ اللَّهِ. وَعَلَمْ النَّهُورِ ﴾ [الوالعة: ١٥٠] مِنْقِعَ النَّجُورِ ﴾ [الوالعة: ١٥٠]

(٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هُبُّ الأَنْصَارِ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ الإِيمانِ وعلامَاتِهِ، وَيُغْضَهِمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاق

١٢٨ – (٧٤) حَدُّقْتَا مُحمَّدُ بْنُ المُعَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ مَادِي . وَآيَةُ المُؤْمِنِ حُبُ الأَفْصَادِ ".

( . . . ) حَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ حَدُّثْنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الحَارِثِ) حَدُّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبَغْضُهُمْ ( ) الأنواء : هى كواكب كانوا ينسبُون نزول المطر إليها .

آيَةُ النَّفَاقِ\* .

١٢٩ - (٥٧) وحَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ: حَدْثَنِي مُمَاذُ بْنُ مُعَاذِح وحَدَّثَنَا عُبْنِدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ قَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَّرِي عَقِقْ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَنْصَارِ: ﴿لاَ يُحِبُهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يُبْغِضْهُمْ إِلاَّ مَنْاتَ مَنْ أَبْعَضْهُمْ إِلاَّ مَثْقِينٌ. مَنْ أَحَبُهُمْ أَحَبُهُ اللَّهُ. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبَعْضَهُ اللَّهُ».

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيِّ: سَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ.

١٣٠- (٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَارِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَءَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلَ يَوْمِنُ باللَّهِ وَالغِيزِمِ الآخِرِ».

(٧٧) وَحَدَّثْنَا عَثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُل يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ۗ .

١٣١ - (٧٨) حَدُثَنَا أَبُو بَكُوٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعَمَشِ ح وحَدَّتَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ عَدِيَّ بْنِ قَالِتِ، عَنْ زِرٌّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النِّسَمَةَا (١٠) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأَمُّيُّ ﷺ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَمَرَأَ النِّسَمَةَا (١٠) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأَمْبُ ﷺ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَمَرَأَ النِّسَمَةَا (١٠) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأَمْبُ ﷺ إِلَّا مُنَافِقٌ، و

(٣٤) بَاب بَيَانٍ نُفْصَانِ الإِيمَانِ بِنَفْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الكُفْر باللَّهِ كَكُفْر النَّعْمَةِ وَالحُقُوق

197 - (٧٩) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُفْعِ بْنِ المُهَاجِرِ البِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْكُ عَنِ ابْنِ الهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ فِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ! وَمَدَقْقَ وَأَكْثِوْنَ الإَسْتِغْفَارَ . فَإِنْ رَأَيْتُكُنُّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ، جَزْلَةٌ (٢٠؛ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ اللَّمْ فَي اللَّهِ أَكْثَرَ اللَّهْ فَلَ الْمَعْلِ وَمَا نَقْصَانُ المَعْلِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْعَلَى وَعَلَيْ مَنْهُ المَعْلِ فَي رَمَضَانَ المَعْلِ فَي رَمَضَانَ المَعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمَضَانَ المُعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمُضَانَ المُعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمَضَانَ المُعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمُضَانَ المُعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمُضَانَ المَعْلِ . وَتَعْفِرُ فَي رَمُضَانَ المَعْلِ . وَتَعْفِرُ فِي رَمُضَانَ المَعْلِ . وَمُعْلَى المُعْلِ . وَتَعْفِرُ فَي رَمُضَانُ المَعْلِ . وَمَا يَعْمَانُ المَعْلِ . وَمُعْمَانُ المَعْلِ . وَمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِ . وَمُعْمَانُ المُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . فَهَانَ الْمُعْلِ . وَمُنْ المَّذِي الْمُعْلِ . وَمُنْ المُعْلِ . وَمُعْلَى الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُولَا اللَّهُ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ المُعْلِى . وَمُعْلِ مُنْ المُعْلِى . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَاللَّهُ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلِ مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلِى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . وَمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِ . الْمُعْلَى الْمُعْلِ . وَمُعْلَى الْمُعْلِ . وَالْمُعْلِ . وَالْمُعْل

<sup>(</sup>١) فلق الحبة: أي شقها، وبرأ النسمة: أي أوجدها من العدم. والنسمة هي الروح. (٢) الجزلة: هي ذات العقل والرأي. (٣) الله: هو العقل.

وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ .

(٨٠) وحَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَغْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَغْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِبَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ المُخْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى حَدْثَنَا الْمُعْبُوعِ، عَنِ المَغْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ الللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ اللْمُؤْمِقُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِقُ

# (٣٥) بَابِ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

1١٣ – (٨١) حَدْثَتَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدُثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعَمَىٰ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَةً: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجُدَةَ فَسَجَدَ، الضَّيْطَانُ يَبْنِكِي. يَقُولُ: يَا وَيُلْفَ. (وَفِي دِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلْبِي) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ. وَأَمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي الثَّارُ».

(. . .) حَدُّتْنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدُّثْنَا وَكِيعٌ حَدُّثْنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:
 «فَعَضَيْتُ فَلِي الثَّارُ».

١٣٤ - (٨٢) حَدُثْقَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهْمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكَفْرِ قَرْكَ الصَّلَاةِ».

(. . . ) حَدِّثَنَا أَبُو خَسَّانَ العِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتُمُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْن الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالكَمْر تَزِكُ الصَّلَاةِ» .

# (٣٦) بَاب بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ مِاللَّهِ تَعَالَى ٱقْضَلُ الأَعْمَالِ

١٣٥ – (٨٣) وحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو بْنِ زِيَاوِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُرْشَرَةً؛ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذًا؟ أَيْ مُرْشَةً؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: «حَجِّ مَبْرُورْ (١٦) وَقِي رِزايَة مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ: «حَجِّ مَبْرُورْ (١٦)» وَفِي رِزايَة مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) مبرور : أي خالص مقبول لا خلل فيه ولم يخالطه إثم.

جَعْفَرٍ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ».

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الوَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَةُ.

١٣٦ - (٨٤) حَدْنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَانِيُّ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدِّنَنَا مِشَامُ بْنُ عُرُوةَ حَ وَحَدَّنَنَا حَلَّكُ بْنُ زَيْدِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَحَدْ أَبِي مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي اللَّيْقِيِّ، عَنْ أَبِي كَرُّ قَالَ: الْلِيمَانُ مُرَاوِحِ اللَّيْقِيِّ، عَنْ أَبِي كَرُّ قَالَ: اللَّهِمَانُ عَلَى اللَّهِ وَالجِهَاذُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرَّقَابِ أَنْصَلُ ؟ قَالَ: الْفَصَلُ ؟ قَالَ: اللَّهِمَانُ عَنْ اللَّهِ وَالجِهَاذُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ الرَّقَابِ أَنْصَلُ ؟ قَالَ: اللَّهِ وَالجَهَادُ عَنِ سَلِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبُدٌ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّبْنِي، عَنْ خَرِيب مُولَى خُرُوةَ بْنِ الزَّبْنِي، عَنْ خُرُوةَ بْنِ الزَّبْنِي، عَنْ خُرُوةَ بْنِ الزَّبْنِي، عَنْ خُرُوةً بْنِ الزَّبْنِي، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ عَنِ النِّبِي ﷺ. بِتَحْوِهِ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: "فَتُعِينُ الصَّالِعَ، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ».

١٣٧ - (٨٥) حَدُفْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدُثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ عَنِ السَّبْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ؛ قَالَ: الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ عَنْ سَغُودٍ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن مَسْعُودٍ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا ذَا فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «المِهْادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ عَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءَ عَلَى مَنْ مِنْ فَالَ : عَلْمُ أَيْ الْمُ إِنْ إِرْعَاءً عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَى اللَّهِ عَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحُمْ الْمُؤْلِكُ الْعِلْمُ الْعَامَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

١٣٨ – (. . .) حَدْثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمْرَ المَكِيُّ حَدَّثَقَا مَزْوَانُ الفَزَادِيُّ حَدَّثَقَا أَبُو يَعْفُودٍ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا تَبِي اللَّهِ ا أَيُّ الأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الجَدَّةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا» قُلْتُ: وَمَاذَا يَا تَبِي اللَّهِ؟ قَالَ: «الجَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

١٣٩ - (. . .) وحَدُثْقَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةٌ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ المَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثْنِي صَاحِبُ هَلِهِ الدَّارِ (وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلُ : ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) أنفسها عند أهلها: أي أرفعها وأجودها.
 (٢) إرعاء عليه: أي رفقًا به وإبقاءً عليه.

أَيِّ؟ قَالَ: قَثْمٌ بِرُ الوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُمْ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَرَدْتُهُ لَوَادَيْنِ.

(. . .) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
 وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْلِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا.

١٤٠ - (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْدِو الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَفْضَلُ الأَضْمَالِ (أَوِ المَمَلِ) الصَّلَاةُ لَوَقْهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ».

### (٣٧) بَابِ كَوْن الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ، وَبَيَّانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

151 – (٨٦) حَنْفَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرْنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْوٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ بِلْهِ بِنْدًا اللَّهِ عَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ بِلْهِ بِنْدًا اللَّهِ عَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ بِلْهِ بِنْدًا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: وَلَمْ أَنْ تَجْعَلَ بِلْهِ بِنْدًا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: وَلَمْ أَنْ تَجْعَلَ وَلَدَكَ مَخَلِثَهُ أَنْ ثَوْائِقٍ خَلِيلَةً جَارِكَ» (١٠).

187 - (...) حَدُثْنَا حُدْمَانُ بُنُ أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدِيمًا مَنْ جَرِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدُّنَا جَدِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ: حَدُّنَا جَدِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ: حَالَ ثَدَعُو لِلّهِ لِدُا وَهُو خَلْقَكَ، قَالَ: حُنْ أَيِّ ؟ قَالَ: حَالَ تَقْتُلُ وَلَدَكَ مَخْافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَمَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: حَالَ ثَوْلَئِينَ كَا بَدُونَكَ مَعْ أَنْ يَلْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَاللَّذِينَ لَا بَنَقُونَكَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَاللَّذِينَ لَا بَنَقُونَكَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَنْقُونَكَ مَا اللَّهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَعْرَفُونَكَ وَمَا لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

### (٣٨) بَابِ بَيَانِ الكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

١٤٣ - (٨٧) حَدُّقَنِي حَمْرُو بْنُ شُحَمِّدِ بْنِ بُكَثِرِ بْنِ مُحَمِّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ حَدُّقْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَقَالَ: وَأَلاَ أَنْبَكُمْمُ مِأْكُثِرِ الكَنَائِدِ؟ (فَلاَفَا) الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُورِ (أَوْ قَوْلُ الزَّورِ)» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكِمًا فَجَلَسَ. فَمَا زَالَ يُكْرُرُهَا حَتَّى ثُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

١٤٤ - (٨٨) وخَدُثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ، حَدُّثَنَا خَالِدٌ (وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ) حَدُّثَنَا

<sup>(</sup>١) نزاني حليلة جارك: أي تراود زوجة جارك للفاحشة برضاها.

شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الكَبَاثِرِ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النِّفْسِ، وقَوْلُ الزُّورِ».

(...) وحَدْثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ فِنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ سَالِكِ قَالَ: ذَكْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الكَبَائِرَ (أَوْ سُيلَ عَالَ: دَكُمْ رَسُولُ اللَّهِﷺ الكَبَائِرِ (أَوْ سَيلَ عَنْهِ المَعْبَلِيدِ) وَقَالَ: «أَللَّ النَّفْسِ» وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وَقَالَ: «أَللَّ أَنْهُمْ مُلْتَي أَنْبُكُمْ بِأَكْبَرُ مُلْتَي أَلْهُ وَقَالَ: «شَهَادَةُ الرُورِ» قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ طُنِّي أَلْهُ وَهِ اللَّهِ وَهِ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَلَا الرَّورِ (أَوْ قَالَ: «شَهَادَةُ الرُورِ» قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ طُنِّي أَنَا اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُولِ الْمُنْعُلِيلُولُولُ الْمُلْكِلِيلُولُولِيلِيلُولِيلَالِيلَالِيلُولُولُولُولُولُولِ ال

١٤٦ - (٩٠) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ المَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ العَبَائِرِ شَغْمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «تَمَمْ. الكَبَائِرِ شَغْمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «تَمَمْ. يَسُبُ أَبَا الرَّجُلُ، فَيَسُبُ أَمْنَهُ. فَيَسُبُ أَمْنَهُ.

(...) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

#### (٣٩) بَابِ تَمْرِيمِ الكِيْرِ وَبَيَانِهِ

١٤٧ – (٩١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَإِيْرَاهِيمُ بْنُ ويتَارِ جَوِيمًا عَنْ يَخْتِى بْنِ حَمَّادٍ فَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَخْتِى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فَشْمَيلِ الْعُقْبِيقِ عَنْ الشَّعِيقِ عَنْ عَلْقِه لِللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ الشَّيِيَ عَلَيْ مَلْقَالُهُ وَرَّوْ مِنْ كِبْرِهِ قَالَ رَجُلِّ ! إِنَّ الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ قَالَ: ولا يَدْخُلُ الجَنْلَة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّوْ مِنْ كِبْرِهِ قَالَ رَجُلٌ ! إِنَّ الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونُ ثَوْبُهُ حَسَنَا، وَتَعْلُمُ حَسَنَةً . قَالَ: وإنْ اللَّه جَمِيلٌ بُحِبُ الجَمَالَ. الكِبْرُ بَطَلُ الحَقْ الحَقْ المَحْدَلُ .

<sup>(</sup>١) المويقات: الذنوب المهلكة.

<sup>(</sup>٢) المحصنات: جمع محصنة وهي العفيفة التي أحصنها الله وحفظها من الزنا.

وَخَمْطُ النَّاسِ (١)».

١٤٨ – (...) حَدْثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُونِدُ بْنُ سَمِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ . وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ . وَلاَ يَتَخْرُدُ لِ مِنْ كِبْرِيّاءً» .

٩٤ – (. . .) وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُصْيْلِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِلْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍهُ .

(٤٠) بَابِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

١٥١ – (٩٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ
 الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَنِّى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا مَا المُوجِبَّانِ؟ (٣) فَقَالَ: قَمَلْ مَاتَ بَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئًا دَحُلَ الجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ بَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئًا دَحُلَ الجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ بَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئًا دَحُلَ الجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ بَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئًا دَحُلَ الجَنَّة،
 مَحَلَ النَّارَ».

١٥٢ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الغَبْلاَنِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: عَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَالَ: عَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالَ: اللَّهِ عَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ: هَمْ لَقِينَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا دَخلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِينَهُ يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا دَخلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِينَهُ يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ لللَّهُ للللَّهُ اللَّهُ للللَّهُ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لَلْلِيلُولُ لَهُ لِللللَّهُ لِللللْهُ لِلللللِّهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لَيْلِهُ لَهُ لَهُ لِللللْهُ لَلْهُ لَهُ لَيْلِهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللِّهُ لَيْلُمُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لَلْهُ لَكُونَ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلِلْهُ لللللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَهُ لِللْهُ لَعْلَالِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِللللْهُ لِلْلِيلَةُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلِهُ لَهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْلْلْلِلْهُ لَلْلِلْهُ لِللللْهُ لَلْلِلْهُ لَلْلِلْهُ لِلللللْهُ لَلْلِلْلِلْمُ لِللللللْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْهُ لِلْلِلْمُلِلْمُ لِللْمُلْلِمُ لَلْلِلْمُ لِللللللْمُ لَلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُلْلِمُ لِللْمُلْلِمُ لَلْمُلْلُمُ لِلْلِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْمُلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْلِمُ لِلللْمُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْم

قَالَ أَبُو أَيُوبَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَايِرٍ.

(. . .) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
 أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ .

١٥٣ - (٩٤) وحَدِّثَنَا مُحَدِّدُ بِنُ المُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنِّى: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١) بطر الحق: أي دفع الحق وإنكاره، وغمط الناس: أي احتقارهم والتعالي عليهم.

(٢) الموجبتان: هما الجُّنة والنار .

جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَقَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامِ. فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمُؤكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا دَخَلَ الجَنَّةَ. قُلُتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنِّى وَإِنْ سَرَقَ».

١٥٤ - (...) حَدَّتُنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حِرَاشٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيِي قَالَ: حَدَّثَنَى أَمَيْرُ المُعَلَمُ عَنِ ابْنِ بُرُيْدَةَ أَنَّ يَحْمَى بَنْ يَمْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدَّيِلِيَّ حَدَّثَنَا أَيْ فَالَ : صَلَّعَ الْمُعَلَمُ عَنِ ابْنِ بُرُيْدَةَ أَنَّ يَحْدَى بْنَ يَمْمَر حَدَّتُهُ أَنْ أَبَا اللَّهُ مُورِ اللَّيْلِيَّ حَدَّتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# (٤١) بَابِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُتقَارِبٌ) أَخْبَرَنَا اللَّبْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَدِي بْنِ مُتقَارِبٌ) أَخْبَرَنَا اللَّبِ عَنِ اللَّهِ بْنِ صَدِي بْنِ مُتقارِبٌ) أَخْبَرَنَا اللَّبِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَدِي بْنِ السَّعَارِ عَنِ المِقْدَاو بْنِ الأَسْرَو؛ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَّمَارِةِ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ الكَّهَارِبُ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ الأَذَيتُي مِشْجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. أَفَاقَتُهُ مُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسْرِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مَشْلَمُ وَلَا مُنْفِئِهُ وَلَا مَلْكُ اللَّهِ عَلَى مَسْرِلَ اللَّهِ عَلَى مَسْرِلَ اللَّهِ عَلَى مَسْرِلُ اللَّهِ عَلَى مَسْرِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

107 - (...) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ و وَحَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثْنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ و وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثْنَا حَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ جَمِيمًا عَنِ الزَّهْوِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا الأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْعٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. كَمَا قَالَ اللَّيْتُ فِي حَدِيثِهِ. وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ. وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ. وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَلِي حَدِيثِهِ. وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَلِي حَدِيثِهِ. وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَلِي حَدِيثِهِ.

١٥٧ – (...) وحَدَّثِنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَمْنِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّبْفِيُّ ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ أَلَّ هُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيَّ بْنِ الجَيَادِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّبْفِيُّ ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ أَنَّ هُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِي بْنِ الجَيَادِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي رُهُومً، وَكَانَ مِشَنْ شَهِدَ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْرَأْيَتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفْارِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ اتَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُونُ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الللللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ

بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

^١٥٨ - (٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِيا الأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِي مُعَالِيةَ كِلاَهُمَّ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدِ، وَمَدَّا خَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَبِيَةً . قَالَ: بَمَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَوِيَّةٍ . فَصَبَّحْنَا الحُرَقَاتِ مِنْ جُهْبَئَةً (۱) قَافَرَكُ تُ رَجُلًا . فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَطَعَنْتُهُ او فَقَعَ فِي تَفْسِي مِنْ ذَلِكَ . فَلاَكْرَتُهُ لِللَّبِيِّ ﷺ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَالَدَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَقَعَلْتَهُ ؟ قَالَ: قُلْمَ أَفَالَهَا أَمْ لاَهُ فَعَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَمْلَمُ أَقَالَهَا أَمْ لاَهُ فَمَا زَالَ لِكُولُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَمْلَمُ أَقَالَهَا أَمْ لاَهُ فَمَا زَالَ لِكُولِ . فَكَرَبُهُ وَلَهُ عَلَى حَنْ السَّلَاحِ . قَالَ: وَلَفَلَا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَمْلَمُ أَقَالَهَا أَمْ لاَهُ قَمَا زَالَ لَكُولُ اللَّهُ وَقَلْمِهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا أَمْ لاَهُ قَمَالًا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللَّهِ لاَ أَفْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو البُعُلَيْنِ يَعْنِي أَسَامَةً. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَتَنَائِمُهُمْ حَتَى لَا تَكُورَتَ يِقِنَلَا وَيَكِنُونَ الذِينُ كُلُمْ يَقَهُ [الاندان: ٣٩] فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلُنَا حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئِنَةٌ. وَأَلْتَ وَأَصْحَابُكَ تُويدُونَ أَنْ نُفَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِئِنَةٌ.

104 - (...) خدْنَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدِّنَنَا مُشْنِمُ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ حَدِّنَنَا أَبُو طِلْبَيَانَ قَالَ: سَجِمْتُ أَسَامَةً بْنَ رَبْدِ بْنِ حَارِقَة يُحَدِّنُهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الحُرْقَةِ مِنْ جُهَيْنَةً. فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَوَمُنَاهُمْ، وَلَجِهْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا عَشِيبَنَاهُ قَالَ: لاَ إِلاَّ اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ. وَطَعَلْتُهُ بِرُمْجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَلَمَّا عَشِيبًاهُ قَالَ: لاَ إِلاَّ اللَّهُ؟، قَالَ: فَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الحُرْقَةِ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّه

١٦٠ - (٩٧) حَدَّثَقَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا مُعْتَوِرٌ
 قال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ أَنَّ حَالِمًا الأَلْبَجَ ابْنَ آجِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ جَدَّثُ أَنْ مُحْدِزِ أَنَّهُ جَدَّثُ بَنِ سَلَامَةً ، زَمَنَ فِئْنَةِ ابْنِ الدَّيْرِ ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرَا مِنْ إِخْوَائِكَ حَتَّى أَحَدَّتُهُمْ . فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ . فَلَمَّا اجْمَتَعُوا الزَّيْرِ ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَائِكَ حَتَّى أَحَدَّتُهُمْ . فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ . فَلَمَّا اجْمَتَعُوا الرَّيْرِ ، فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدُّثُونَ بِهِ . حَتَّى دَارَ الحَدِيثُ . جَاءَ جُنْدُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْ الْحَدِيثُ .
 قَلَمُ اللَّهُ وَلَا أُوبِدُ أَنْ أَنْ الْحُدِيثُ الْبُونُسُ عَنْ رَأْمِهِ . فَقَالَ: إِنِّي أَنْشُكُمْ وَلا أُوبِدُ أَنْ أُوبِدُ كُمْ عَنْ

<sup>(</sup>١) فصيِّحنا الحرقات: أي أتيناهم صباحًا، والحرقات: موضع ببلاد جهيئة.

<sup>(</sup>٢) البرئس: هو كل ثوب رأسه ملتصلي به.

نَبِيّكُمْ، إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَمَثَ بَعْثَا مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى قَدْمٍ مِنَ المُسْلِكِينَ وَإِنَّهُمُ التَقْوَا الْ وَكُلُ مِنَ المُسْلِكِينَ قَصَدَ قَطَلَهُ. وَإِنَّهُمُ التَقْوَا الْ مَنْ المُسْلِكِينَ قَصَدَ فَطْلَقُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِكِينَ قَصَدَ فَطْلَقُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِكِينَ قَصَدَ فَطْلَقُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً لِللَّهِ السَّيْفَ قَالَ اللَّهِ السَّيْفَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْتَلَهُ. وَعَمَّا لُمُسْلِكِينَ عَصَدَةً بِنُ وَيْدٍ. فَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ اللَّهُ المُسْلِكِينَ . كَيْفَ مَنْمَ لِللَّهِ السَّيْفَ قَالَ : لا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَٰ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا الللهُ إِلَى اللْهُ إِلَٰ الللهُ إِلَا الللهُ إِلَا الللللَّهُ إِلَا الللهُ إِلَا الللهُ إِلَا الللهُ إِلَا الللهُ إِلَا الللللهُ إِلَا الللهُ الللهُ إِلَا الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

# (٤٢) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ؛ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

١٦١ - (٩٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ وَمُحَدَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ القَطَّانُ) ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبِّبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ كُلُهُمْ، عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنْا».

١٦٧ - (٩٩) حَدُّثَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالاً: حَدُّثَنَا مُصْمَبٌ (وَهُوَ ابْنُ العِفْدَامِ) حَدُّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ مَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَلُّ هَلَيْنَا السَّيْفَ فَلْيَسَ مِنًا».

اللهِ بْنُ بُرَّادِ الْشَعَرِيُّ وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَّادِ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرُيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيُ 瓣 قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

# (٤٣) بَابِ فَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ؛ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

118 - (١٠١) حَدُّثَنَا ثُنَيْبَةٌ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَادِيُّ) ح وحَدُّثَنَا أَبُو الأَخْوَسِ مُحَمَّدُ بُنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاذِم، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: 'هَمْن حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَئِسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا». (١٠٢) وحَدَثَنِي يَعْنِي بَنْ أَيُّوبَ وَقُتَنِيَّةُ وَابْنُ حُجْرٍ . جَوِيمًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ اللهِ النُّ أَيُّوبَ: حَدُّنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ : أَخْبَرَنِي العَلاَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ النُّهِ مَنْ أَيْفِ صُبْرَةٍ طَعَامِ (١٠٠ . فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيها . فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً . فَقَالَ : «مَا هَذَا يا صَاحِبَ الطَّعَامِ» قالَ : أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : «أَفَلاَ جَعَلْنَهُ فَوْقَ الطَّمَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ فَلَيْسَ مِنْي» .

# (٤٤) بَابِ شَحْرِيم ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

ما – (١٠٣) خَدْثَنَا يَحْتَى بَنْ يَحْتَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ حَ وحَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيمًا عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخَدُوذ، أَوْ ضَقْ الجُيوبَ، أَوْ دَهَا بِدَهْوَى الجَاهِلِيةِ (٢٠).

هَذَا حَدِيثُ يَخْيَى. وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالاً: ﴿وَشَقَّ وَدَعَا ۚ بِغَيْرِ أَلِفٍ.

١٦٦ - (. . .) وحَدُثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيمًا، عَنِ الأَغْمَشِ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاً: وَهُشَقُ وَهُمَا».

١٦٧ - (١٠٤) حَدُثَمَنَا الحَكَمُ بْنُ مُوسَى القَلَطَرِيُّ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَدْزَةَ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ا أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُخَيْرِةَ حَدُّقَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَمَّا فَشْتِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْزَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ. فَصَاحَتِ امْزَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ. فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرُهُ عَلَيْهَا شَيْتًا. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَّا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ بِيَّةٍ. فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرَى مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ (٣٠.

ُ (...) حَدُثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالاَ: أَغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَتُهُ أَمُّ عَبْدِ اللّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ. قَالاَ: ثُمَّ أَفَاقَ. قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي (وَكَانَ يُحَدُّنُهَا) أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِيءَ مِمْنُ حَلْقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ (١٠٠٤.

<sup>(</sup>١) الصبرة: هي الكومة بما يكال من طعام أو نحوه.

<sup>(</sup>٢) دها بدعوى الجاهلية: أي أحد في النياحة وندب الميت.

<sup>(</sup>٣) الصالقة : هي المرأة التي ترفع صوتها عند المصيبة . والحالقة : هي المرأة التي تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة .

<sup>(</sup>٤) سلَّق: السلَّق هو رفع الصوت عند المصيبة؛ وخرق: أي قطع الثوب عند المصيبة.

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعِ حَدَّثَنَا هُمَيْمٌ، عَنْ حُمَيْنِ، عَنْ عِبَاضِ الأَشْمَرِيُّ، عَنِ المَرْأَوْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي ﷺ حَحَدَّتُنِهِ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَةِ قَالَ: حَدَّثَنِهِ عَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَةِ قَالَ: حَدَّثَنِهِ أَبِي مَدُقْنَا عَامُدُ (يَعْنِي الْبَنَ إَبِي مِنْهِ) حَدَّثَنَا عَامِمٌ، عَنْ صَغُوانَ بُنِ مُحْرِدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَرَحَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَةِ. اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّهِيِّ ﷺ بِهِذَا الحَدِيثِ عَنْاضِ الأَشْمَرِيُّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَيْسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَيْسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَابِسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَفِي قَالَ: «لَيْسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَابِسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَفِي قَالَ: «لَيْسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَفِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَفِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَفِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَقِ». «لَهُ عَلَى الْمُعْرَقِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمُعْمَلِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَقِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَقِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَقِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَقِي قَالَ: «لَالْمَالُولُ أَنْ فِي حَدِيثِ عِبْنُ عَلَى الْمُعْمَرِي قَالَ: «لَهُ عَلَى الْمُعْرَفِي عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْرَقِي قَالَ الْمُعْرَقِي قَالَ الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعِلَالِهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمَعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمَعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمِعْمِلَ

#### (٤٥) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَـَـْفِرِيم النَّمِيمَةِ

١٦٨ - (١٠٥) وحَدْثنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ قَالاً:
 حَدَّثْنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي رَائِلٍ، عَنْ خَذَيْفَةَ؛ أَنْهُ بَلَمْنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الاَ يَذْخُلُ الجَمْنَةُ نَمَّامُ ١٠٥».

١٦٩ - (...) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَتَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ. قَالَ: الأَمِيرِ. قَالَ: هَلْ بَعْدُولُ الحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ. قَالَ: فَقَالَ الْغَرْمُ: هَذَا الغَرْمُ: هَذَا اللَّهِ عَلَى بَنْقُلُ الحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ. قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَتْقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنْةَ قَتَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَتُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنْةَ قَتَالَ حُدْيَفَةً:

١٧٠ – (...) حَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا أَبُو مُعَارِيةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَغَمَشِ حَ وَحَدُثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ الشَّمِيمِيُّ. وَاللَّفْظُ لَهُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُدَيْفَةً فِي المَسْجِدِ. فَجَاء رَجُلٌ حَتَى جَلَسَ إِلْيَنَا. فَقَالَ حُدَيْفَةً، إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ: جَلَسَ إِلْيَنَا. فَقَالَ حُدَيْفَةً، إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ: « لاَ يَدْخُلُ الجَدَّةَ قَاتْ».

(٤٦) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَالنَّ بِالعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانِ الظَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يَكَلَّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَلِيمٌ

١٧١ – (١٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) نمام: من النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإقساد.

<sup>(</sup>٢) قتات: هو النمام، انظر ما قبله.

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ خَرَشَة بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَيِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَلَاقَةً لاَ يَكَلَّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُؤكِّيوِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِزَارًا. قَالَ أَبُو ذَرُ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمُسْلِلُ، (١) وَالْمَثَانُ، (١) وَالْمُتَفَقُ سِلْمَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَافِهِ، .

(. . . ) وحَدَّتَنِي أَبُو بَكُو بِنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّالُ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمِن مُسْهِرٍ عَنْ حَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَلاَقَةً لاَ يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَثَانُ اللّذِي لاَ يَعْظِي شَيئًا إِلاَ مَنْهُ، (٣) وَالْمُنفَّقُ سِلْمَتَهُ بِالْحَلِفِ الْقَاجِر، وَالْمُسْلِلُ إِذَارَهُ (٤٩).

وحَلَّنْنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «لَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ صَذَابُ أَلِيمُ».

٧٧١ - (١٠٧) وحَدُثْنَا آبُو بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعَمْشِ، عَن أَبِي حَادِم، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • ثَلَاثَةٌ لاَ يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُوَكِيهِمْ (قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) وَلَهُمْ هَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكُ كَذَابُ، وَعَائِلْ مُسْتَخَبِرُ \* وَ\* .

١٧٣ – (١٠٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَأَبُو كُرَيْب، قَالاً: حَدُثَنَا أَبُو مُمَاوِيَة، عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مُرْيَرَة، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكُو. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَلاَ يُرْعُبُونُ، وَلاَ يُرْعُبُونُ، وَلاَ يُرْعُبُونُ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ: رَجُلُ عَلَى فَضَلِ مَاءٍ بِالْقَلاَةِ (١٠ يَمْتَمُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلُ بَائِعَ رَجُلاً بِسِلْعَةِ بَعْدَ الْمَصْرِ رَجُلُ عَلَى فَضِلِ مَاءٍ بِالْقَلاَةِ (١٠ يَمْتُمُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلُ بَائِعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ مَجْلُ عَلَى فَضِلُ مَاءٍ بِاللَّهِ لاَتَخْذَهَا بِكَذَا وَتَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلُ بَائِعَ إِمَامًا لاَ يَبَايِمُهُ إِلاَ لِينَاءٍ مَنْ أَنْ عَلَى اللَّهِ لِلَاهِ لاَعْذَاهَا وَكُذَا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلُ بَائِعَ إِمَامًا لاَ يَبَايِمُهُ إِلاَ لِينَاء، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يَعْطِو مِنْهَا لَمْ يَعْدِ.

<sup>(</sup>١) المسبل: من الإسبال، وهو إرخاء الثوب تحت الكعبين.

<sup>(</sup>٢) للثان: من المن، وهو فعل المعروف والإكثار من ذكره تفضالًا.

<sup>(</sup>٣) أي مَنَّ به على مَنْ أعطاه له.

<sup>(</sup>٤) المسلل إذاره: أي المرخي له المدي يجرُّ طوقه خيالاه.

<sup>(</sup>٥) العائل: اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، أي: المُبيل، أي الذي يعوله غيره، والمراديه هنا الفقير الذي يتكبر. (٢) الفلاة: الصحراء.

(. . . ) وحَمَّثْنَني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَمَّثْنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا سَمِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْمَئِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الأَغْمَشِ . بِهَذَا الإِسْنَاوِ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ اوَرَجُلْ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ » .

١٧٤ - (...) وحَدُّنْنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: أُرَاهُ مَرْفُوعًا. قَالَ: • الْكَرَّقُةُ لاَ يَكُلِمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلْيَهِمْ، وَلَهُمْ عَلَابُ أَلِيمٌ: رَجُلَ حَلَف عَلَى يَعْدُ حَدِيثِ رَحْلُ حَلَف عَلَى عَلى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعْهُ، وَيَاقِي حَدِيثِ نَحْدُ حَدِيثِ الْأَغْمَسْ.

(٤٧) بَابِ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ بِشَيْءٍ عُذُبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

الأَّ مَدِيدِ الأَسَّخُ قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَمِيدِ الأَسَخُ قَالاَ: حَدُّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَّحْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مُرَيُّرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ نَشْمَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجُّأً ( ) بِهَا فِي بَعْلِيْهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيها أَبْدًا. وَمَنْ تَرَدُّى ( ) مِنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوْ يَتَحَسَّاهُ ( ) فِي نَارِ جَهَتُمْ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيها أَبْدًا. وَمَنْ تَرَدُّى ( ) مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوْ يَتَرَدُّى فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبْدًا .

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْمَرْيُّ حَدَّثَنَا عَالِدٌ (بَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .
 عَبْقَرْح وحَدَّثَنِي يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (بَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .
 كُلُّهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفْلَهُ ، وَفِي رُوالِيَةٍ شُعْبَةً عَنْ شُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ دَثُوانَ .

١٧٦ – (١١٠) حَدَّثُقَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا مُمَاوِيَةٌ بْنُ سَلَّام بْنِ أَبِي سَلَّامِ الدَّمَشْفِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ؛ أَلَّهُ بَابَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخْتَ الشَّجَرَةِ. وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِين بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبَا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِيءٍ خَلْبَ بِدِيمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَلْدُ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ».

( . . . ) حَلَّمْنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَلَّمُنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِسَّامٍ) قَالَ: حَلَّتَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيِرِ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو تِلاَبَةً، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَلْدُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ. وَلَمْنَ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّنْيَا عُلْبَ بِهِ

<sup>(</sup>١) پتوجأ: أي يضرب أو يطعن. (٢) پتحسّاه: أي يشربه ويتجرعه.

<sup>(</sup>٣) تَرَدِّي: أي سقط من العلو .

يَوْمَ الْقِبَامَةِ. وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَافِيَةَ لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلْةً. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَجِينِ صَبْرِ فَاجِرَةٍ (١٠).

٧٧٠ - (...) حَدْثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُمْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَامِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنصَارِيُّ ح وحَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ القُورِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَف بِمِلْة سِوَى الإِسْلاَم كَاذِيًا مُتَمَمُدًا فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَشْمَهُ بِشَيْعٍ عَلْبَهُ اللَّه بِه فِي نَارِ جَهَنَّمَ،

هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ. وَأَمَّا شُغَيَّةً فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ حَلْفَ بِعِلْةِ سِوى الإِسْلامِ كَاذِيًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ فَبَعَ نَفْسُهُ بِشَيْءٍ ذُبِعَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ».

١٧٨ - (١١١) وحَدْثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمْنِدٍ. جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّرَاقِ، فَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّرَاقِ، أَخْبَرَتَا مَحْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعْدَرْ عَنِ الرَّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ جَرَاحَةٌ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ جِرَاحَةٌ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَ

1٧٩ – (١١٢) حَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَالِيُّ حَيِّ مِنَ الْعَرْبِ) عَنْ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَقْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَافْتَتَلُوا. فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى عَسْكَرِهِ. وَمَالَ الأَخْرَونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ. وَفِي أَضْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةٌ (٢٠ إِلاَ اتَّبَمَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْعِهِ. فَقَالُوا: مَا أَخِزَأَ مِنَّا الْمَنْوِمَ أَحَدٌ كَمَا أَخِزَأَ فَلَالًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوم: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا.

قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ. كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرُّجُلُ

<sup>(</sup>١) يمين صبرٍ فاجرة : هو اليمين التي ألزم بها الحالفُ نفسه كذبًا.

<sup>(</sup>٢) الشاذة: هُي المنفردة عن الجماعة".

جُوْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعْ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ<sup>(١)</sup> بَيْنَ قَدْيَئِهِ. ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نُفْسَهُ.

فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ ۚ فَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَغْجَلَ الْمَوْتَ. فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لِيمْمَلُ هَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ -فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ-وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَهْمَلُ هَمَلَ أَهْلِ النَّارِ -فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ ،

١٨٠ – (١١٣) حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بَنْ رَافِع حَدَّثَنَا الرَّبَيْرِيُّ (وَهُوَ مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ مَكْ الْحَسَنَ يَقُولُ: النَّهُ النَّمْ حَرْجَتْ فِهِ النَّهُ النَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَرْجَتْ فِهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَىٰ مَاكَ . قَلَ مَيْقَلِ اللَّمُ (٢٠ حَتَّى مَاكَ . قَلَ رَبُّكُمْ : قَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ النَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ المَسْجِدِ فَقَالُ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُئْنَبٌ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَلَا الْمُسْجِدِ .

١٨١ – (...) وحُدِّنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّيقُ حَدَّثَنَا وَهُبُ بَنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَمُولُ: حَدَّثَنَا جُئْلَابُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحَلِقُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. فَمَا نَسِينَا. وَمَا نَخِشَى أَنْ يَكُونَ جُئْلَابٌ كَلَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَحَرَجُ بِرَجُل فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ خُرَاجٌ، قَذَكَرَ نَحْوَهُ.

## (٤٨) بَابِ غِلَظِ تَـهْرِيمِ الْغُلُولِ، وَآنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِثُونَ

١٨٧ - (١١٤) حَدَّقَتِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِحْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَتِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتِي عَمْرُ بُنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَتِي سِمَاكُ الْحَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَتِي عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ فَقَالُوا: فُلاَنَّ شَهِيدٌ. فُلاَنْ شَهِيدٌ. فُلاَنْ شَهِيدٌ. فُلاَنْ شَهِيدٌ. فَلاَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَرُوا عَلَى رَجُلِ فَقَالُوا: فُلاَنْ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِي النَّقَ الْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى بُرْدَةٍ عَلَهَا ١٩٠٣. أَوْ هَبَاءَةٍ قُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ذباب السيف: وهو رأس السيف وطرفه الحادّ.

<sup>(</sup>٢) يرقأ الدم: أي ينقطع عن النزيف والسيلان.

<sup>(</sup>٣) غل: أي خان، والمُقصود هنا ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها.

النَّاسِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَا قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ ﴿ أَلَا إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَا».

100 - 100 حَدُقْنِي آبُو الطَّاهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ لَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدُّوْلِيّ، عَنْ سَالِم أَبِي الْفَيْثِ مُولَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، ح وحَدَّثَنَا قَدْرِ بْنِ زَيْدِ الدُّوْلِينَ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ الْبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، فَنْ مَوْدٍ، وَمَنْ قَوْدٍ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، فَنْ مَوْدٍ، وَمَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَنْهُ الْفَافِقَ اللَّهِ ﷺ وَلَا مَعْنَا الْمُتَاعِ وَالطَّعَامَ وَالثَّيَاتِ. ثُمَّ الْفَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي. وَمَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَمَنْهُ الْفَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي. وَمَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدُ لَهُ مُولِي اللَّهِ ﷺ وَمَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ النَّهِ الْمُعْلَقِينَا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا وَمَنْ الشَّالِقِي الْفُهِينِيّةِ فَلْ السَّمْلَةُ الْوَادِي عَلْمَ عَبْدُ لِيَعْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَقِينَ لَهُ الشَّهَادَةُ يَا وَلَالْمَ وَمُعْنَا الْمُعْلَقِينَ لَهُ الشَّهَادَةُ يَا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا لَوْ مَالِي السَّمْلَةُ الْوَامِي عَلْمَ مَنْ الْفَلْفِقِ الْمَلْمُ وَلَهُ الْمُعْلَقِينَا لَهُ السَّمُ الْمَعْلَقِ مَالِكُونَ اللَّهِ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ لَهُ السَّمْلِينَا لَهُ السَّمْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ لَهُ السَّمْلِينَ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# (٤٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ

١٨٤ - (١١٦) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ جَبِيمًا، عَنْ سُلَيْمَانَ فَالَ بَكُو: حَدُثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدُثْنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الرُبْيْرِ عَنْ جَبِرٍ أَنَّ الشَّهِ اهْلُ لَكَ فِي حِصْنِ جَابِرٍ أَنَّ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرِو الدُّوْسِيُّ أَتَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا هَلُ لَكَ فِي حِصْنِ حَمِينِ وَمَنْمَتَهُ (قَالَ حِصْنُ: كَانَ لِدُوسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ عَشْرو، وَهَاجَرَ مَمْهُ رَجُلَّ لِلْأَيْصَادِ. فَلَمَّا هَاجَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ بُنُ عَمْرِو، وَهَاجَرَ مَمْهُ رَجُلَّ مِنْ قُومِو. فَاجْرَو اللَّهُ عَلَى الطَّعْقِلُ بُنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ. وَهَاجَرَ مَمْ وَجُلَّ مِنْ قُومِو. فَاجْرَو اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الشَّعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

 <sup>(</sup>١) الشملة: كساء يتغطى ويتلفف فيه.
 (٢) الشراك: هو أحد سيور النعل.

<sup>(</sup>٣) فاجتووا المدينة: أي كرهوا المقام بها لضجر أو مرض.

<sup>(</sup>٤) مشاقص: جمع مشقص: وهو سلهم بطرف حاد عريض.

<sup>(</sup>٥) البراجم: هيّ عقد الأصابع ومفاصلها. (٦) شخبت: أي سال دمها.

(٥٠) بَابِ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءُ مِنَ الإيمَانِ

الله - (١١٧) حَدِّثْنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُر عَلْفَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالاً: حَدِّثْنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قَإِنْ اللَّهَ يَبْضُفُ رِيحًا مِنَ الْبَعَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَاتَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْهِ (قَالَ أَبُو عَلْهَمَةً: مِثْقَالُ حَبِّةٍ. وقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا فَبَضَنْهُ».

# (٥١) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

١٨٦ – (١١٨) حَدَّثَنِي يَعْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرٍ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَادُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَخْمَالِ فِتَنَا<sup>(١)</sup> تَقِطَعِ اللَّبِلِ الْمُظْلِمِ. يَضْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كَافِرًا. أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنَا وَيَضْبِحُ كَافِرًا. يَبِيعُ وينَهُ بِعَرْضِ مِنَ الذَّبَا».

## (٥٢) بَابِ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ

١٨٨ – (. . .) وحَدُثْنَا قَطَنُ بَنُ نُسَيْرٍ حَدُثْنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدُّثْنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَدْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الأَنْصَارِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَّةُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ حَدَّهِ وَالْآيَةُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ حَدَّهِ وَكُو سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ.

وحَدَّنْنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِعِيُّ، حَدَّثْنَا حَبَّانُ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا مُزَفِّقًا أَشُوتَكُمْ قَنْ صَوْتِ النَّبِي﴾ [الحجرات: ٢] وَلَمْ يَلْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) بادروا بالأعمال فتنًا: أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها بما يحدث من الفتن.

ه (۲۷) م كتاب الإيمان ك

(...) وحَدَّثْنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدِئُ حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَدُكُرُ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا نَزْلَتْ هَذِهِ الأَيَّةُ. وَافْتَصَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ. وَزَادَ: فَكُمَّ الزَاهُ يَمْشِي يَبْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

## (٥٣) بَابِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟

. ١٩٠ – (...) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالِمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يَوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالأَخِرِ».

اً ١٩١ - (...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْزُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الأَغْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

# (٥٤) بَابِ كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَكَذَا الهِجْرَةِ وَالْحَجَّ

197 - (١٢١) حَدْثُنَا مُحَدُّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَتَزِيُّ وَآبُو مَمْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. كُلُّهُمْ، عَنْ آبِي عَاصِمٍ. وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الطَّحَالُ (يَمْنِي آبَا عَاصِمٍ) قَالَ: خَضَرْنَا حَدُونَ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَلَيْنِي يُويدُ بْنُ أَنِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ، قَالَ: حَصَرْنَا عَمْرُو بْنُ الْمَتَاسُ وَهُوَ فِي سِبَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طُويلاً وَحَوَّلُ وَجْهَةٍ إِلَى الْجَدَارِ. فَجَعَلَ ابْنُهُ يَعْوَلُ : بَا أَبْتَاهُا أَمَا بَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مُنْكَا المَّاتِقُ الْمَوْتِ فَيْكَا اللَّهُ وَاللَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مُنْكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِقُ وَسُولُ اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْكُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَ مُؤْمِلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ فَيْكِ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهُلِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقُ مِنْكُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُولِقُ مِنْكُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمَى وَمَا حَدْ أَشَدَى بُلُوعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى وَمَا حَدْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمِقُ فِي الْمُؤْمِلُ فِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِقُ مَنْ الْمُولِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمَعْلِقُ الْمُعْمَى الْمَعْلِقُ الْمُحْرُقُ الْمُعْمَى الْمَعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُولُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْم

وَمَا كَانَ أَخَدٌ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ أَجَلٌ فِي عَيْنِي مِنْهُ. وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِخْلَالاً لَهُ. وَلَوْ سُؤلْتُ أَنْ أَصِفُهُ مَا أَطَفْتُ. لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمَلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ. وَلَوْ مُثُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْثُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ رَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْوِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُثُ. فَلاَ تَصْحَبْنِي نَافِحَةٌ وَلاَ نَالاّ. فَإِذَا وَفَنْتُمُونِي فَشُنُوا عَلَيَّ التُرَّابِ شَنَّا (١٠)، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَٱلْظُرَ مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى.

197 - (١٢٢) حَلَّتْنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ مَيْمُونِ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ دِينَارِ (وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ)
قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبْنِو يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرَكِ تَتْلُوا فَأَكْرُوا، وَزَنَوْا
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبْنِو يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ قَتْلُوا فَأَكْرُوا، وَزَنَوْا
فَأَكْثُرُوا، ثُمَّ أَنْوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ اللَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنِّ. وَلَوْ يُخْبِونَ أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا
كَمُّارَةًا فَنَوْلَ: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَنْفُونِكُ عَمْ اللَّهِ إِللَّهِا ءَاخَرَ وَلَا يَقْلُونَ الظَّسَ الْنِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا إِلْكُيقَ وَلا
يَرْدُونِكُ وَمَنْ يَغْمُلُ وَلِكَ بَلْقَ آلَاكُ ۚ (النوان : ١٩) وَنَوْلَ: ﴿ فُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ آمَرُهُوا عَلَقَ الْفُسِهِمْ لا
لَمْ يَنْفُلُوا مِن يَغْمُلُ وَلِكَ بَلْقَ آلَاكُ ﴿ (النوان : ١٥) وَنَوْلَ: ﴿ فُلْلُ يَعِبَادِى اللَّذِينَ آمَرُهُوا عَلَى الشَّوْلِ اللْمُؤْلُولُهِ اللْهُونَ الْفُلُولُ الْمُؤْلُولُولُهُ النَّهِ اللّهُ وَالْوَالِقُولُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا لِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَقُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا يَعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَولُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالِينَ الْمَلْمُولُ الْعَلَولُ اللّهُ الْعَلَقُولُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

## (٥٥) بَابِ بَيَّانِ حُكْم عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

194 - (١٢٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بْنُ الزَّبْيُرِ؛ أَنَّ حَكِيم بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أَمْرِرًا كُنْتُ أَتَحَتَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ». وَالشَّحَتُثُ: التَّمَبُّدُ.

•١٩٥ – (...) وحَدِّثْنَا حَسَنَّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثْنَا. وَقَالَ عَبْدٌ: حَدِّثْنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَبْدٌ: حَدَّثْنِي) يَمْغُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدُّثْنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيْ رَصُولَ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ: أَيْ رَصُولَ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحِمٍ، أَنِهَا أَجْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ الْمُنْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ».

(...) خَنْفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ
 عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. ح وحَدُّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ إِبِهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْمَلُهَا فِي

<sup>(</sup>١) الشن: الصب والسكب.

الْجَاهِلِيَّةِ. (قَالَ هِشَامُ: يَمْنِي ٱتَبَرَّوُ<sup>(١)</sup> بِهَا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ» فُلْثُ: فَوَاللَّهِ! لاَ أَدَعُ شَيْنًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَمَلْتُ فِي الإِسْلاَم مِثْلَهُ.

١٩٦ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُمُيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ؟ أَنَّ حَكِيمَ بَنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى بائةِ بَعِيرٍ، ثُمُّ أَعْتَقَ فِي الإِسْلاَمِ بِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلُ عَلَى مِائةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَكَرَ نَحْرَ حَدِيثِهِمْ.

## (٥٦) بَاب صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

194 - (174) حَدُثِنَا أَبُو بَكُو بِمُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ آلَيُنِ مَاشُوا وَوَكِيعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ آلَيْنَ مَاشُوا وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ قَالُوا: أَيْنَا لاَ يَعْلَمُ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وليسَ هُو كَمَا نَظُنُونَ. إِنْمَا هُو خَمَا قَالَ لَفْمَانُ لايْنِهِ: ﴿ وَيَهْنَ لا يُنْهِدِ: ﴿ وَيَهْمُ فَوْ كَمَا قَالَ لَفْمَانُ لايْنِهِ: ﴿ وَيَهْمُ فَوْ فَمَا قَالَ لَفْمَانُ لايْنِهِ: ﴿ وَيَهْمُ فَا فَعْلَمُ لِلْمُ اللَّهِ ﴾ [العنان: ١٣].

# (٥٧) بَابِ بَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفُ إِلَّا مَا يُطَاقُ

114 - (١٢٥) خَدْنِي مُحَمَّدُ بَنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ، وَأُمَيَّةُ بَنُ بِسْطَامَ الْمَنْفِيْ (وَاللَّفْظُ لِامِيَّةً) قَالاً: حَدْثَتَا يَزِيدُ بْنُ زُرَفِع حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم) عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيء عَنْ أَبِي قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَفِع حَدْثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم) عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيء عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَلَمْ عَنْ لِمَتَكَابُ وَيَعْتُونُ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِلَى عَنْ حَجْلِ عَنْ مَعْتَمْ أَنْ ثُولِيقٌ عَنْ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَالصَّبَامَ وَالْحِهَاء اللَّهِ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَقَدْ أَنْولِكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُم وَنَ الْإَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم : سَمِعْنَا وَمُعْمَاعِهُ الْمُعْمَاعُ وَالْمُعْنَا عُفْرَانَك قَلْولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَوا مَعْمَاعُ فَافُوا اللَّهِ ﷺ وَالْعَنْعَامُ وَالْعَنْعُ فَفُوا اللَّهِ عَلَيْكَ مَلْمُولُوا كَمَا فَالْعَنَا عَلْمُعَلَّا عَلَى مَعْلَى وَالْعَنَا عَلْمُولُوا كَمَا قَالَ اللَّه اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُمْ : سَمِعْنَا وَهُمَاعِنَا ؟ وَلَوْلُوا كَمَا وَالْمُعْنَا عَلْمُولُوا كَمَا وَلَوْلُوا كُمَا قَالَ الْمُعَلَى وَالْمُعْنَا عُفْرَانِكَ الْمُعْلَى وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُولُوا كُمَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَوْلُوا كُمَا اللَّه الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْوِلُ اللَّه وَلَوْلُوا الْمُوا اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُوا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوا الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

<sup>(</sup>١) أتبرر: أي: أقصد البر والإحسان وعمل الخير.

ذَلَّتُ بِهَا أَلْسِنْتُهُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِفْرِهَا: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ مِمَا أَذُولَ إِلَيْهِ مِن نَبِهِ وَاللْمُهُمُونَّ عُلُّ مَامَن بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِهِ وَلَثُهِهِ وَنُشُهِهِ لَا لَمُزِقُ بَيْنَ آخَهِ فِن رُشُهِهُ وَكَالُوا سَيْمَا وَالْمُمَنَّ غُنْزَاتِكِ رَبِّنَ وَإِلِيْكِ السَّهِرُ ﴾ البهر: ١٨٥ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ مَنْسًا إِلّا وَسُمْهَا لَهُ مَا كَسَبَتْ وَمُلِيًا مَا الْمُشَبَعَ رَبِّنَا لَا تُوالِدُنَا إِن لِيسِينَا أَوْ الْمُسَلِّمُ فَلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَلَتُمُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

٢٠٠ - (١٢٦) حَدُنْنَا أَبُو بَحْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ لِإِنِي بَحْرِ. (قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدُنْنَا) وَكِيمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُئِيمَانَ مَوْلَى خَالِهِ؛ قَالَ: نَمْ تَوْرَلَتْ مَذِهِ سُئِيمَانَ مَوْلَى خَالِهِ؛ قَالَ: نَمْ تَرْتَلْتُ مَذِهِ اللَّهُ اللَّهِيمُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِمِعَةَ وَلَهُ المَّعْمِ اللَّهُ ا

# 

وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة

٢٠١ – (١٢٧) حَدُّنْتَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتْيَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ وُمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالُوا: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زَارَةً بْنِ أَوْقَى، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ اللَّه تَجَاوَزَ لِأُمْنِي مَا حَدُثَتْ بِهِ أَنْضَتَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَمُوا أَلْ يَعْمَلُوا بِهِ».

٧٠٧ – (...) حَدُثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُمْثَلَ وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ المُمْثَل وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: عَدَّقَتَا ابْنُ المُمْثَل وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رُرَازَةً، عَنْ أَبِي مُرَبِّرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِإَنْمَتِي عَمَّا حَدُلْفَ بِهِ أَنْهُمُ عَمْ لَا أَنْ تَكَمْ بِهِ.

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ وَهِشَامٌ ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا، عَنْ فَنَادَّةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

#### (٥٩) بَابِ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبِ

٢٠٣ - (١٢٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهْمَوْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِمِمَ (وَاللَّمْظُ لِإَبِي بَكُوٍ) (قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ. وَقَالَ اللَّاحَرَانِ: حَدْثَنَا) ابْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ أَبِي اللَّهْ فَإِنْ مَجْلُ: إِذَا هَمْ اللَّهْ عَلَى اللَّهُ عَرْبُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْبُونُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْكُولُولُولُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّه

٢٠٤ - (...) حَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنْيَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرٍ) عَنِ الْمَاكَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَنْ أَيْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَاللَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ خَزْ وَجَلُ: إِذَا هُمْ صَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ صَبِلَعِ تَعْبَنُهَا عَمْلُوا حَسْنَاتٍ إِلَى سَنْعِ مِائَةً ضِيعةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبُهَا عَلَيْهِ. فَإِنْ هَمِلَهَا تَمْيَئَةً وَالْجَدَةُ.

٢٠٥ – (١٢٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرْنَا مَعْمَرُ، عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُتَّبِّهِ؛ قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو مُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرْ وَجَلْ: إِذَا تَحَدُّثَ صَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَانَا الْعَبْهُمَا لِهُ حَسنَةً فَا لَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَل

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: رَبُ ذَاكَ هَبْدُكَ يُرِيدُ أَنَّ يَعْمَلَ سَيْئَةَ (وَهُوَ أَيْصَرُ بِهِ﴾ نَقَالَ: ارْقُبُوهُ. فَإِنْ حَوِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِوِثْلِهَا. وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ. إِنْمَا تَرَكَهَا بِنْ جَرَّاتِهَا .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْفُبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَنِع مِائَةِ ضِعْفِ. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَثَى يَلْقَى اللَّهُ.

٢٠٦ – (١٣٠) وحَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُثْنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امن هم بِحَسْنَةٍ فَلَمْ يَمْمَلُهَا كُتِينَ لَهُ حَسْنَةً، وَمَنْ
 هَمْ يِحَسْنَةٍ فَمَعِلُهَا كُتِينَ لَهُ هَشْرًا إِلَى سَنِعٍ عِاقَةٍ ضِعْفِ. وَمَنْ هُمْ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَمْمَلُها لَمْ تَكُفْبُ،
 وَإِنْ عَمِلُهَا كُتِينَ لَهُ هَشْرًا إِلَى سَنِعٍ عِاقَةٍ ضِعْفِ. وَمَنْ هُمْ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَمْمَلُها لَمْ تَكُفْب،
 وَإِنْ عَمِلْهَا كُتِينَةً.

٧٠٧ – (١٣١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَوْوجَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُفْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّامِن، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فيما يَرْوي عَنْ رَبُو بَبَارَكَ وَتَمَالَى قَالَ، وَإِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْمُحَمَّنَاتِ وَالسَّيْقَاتِ. ثُمَّ بِيَنَ ذَلِكَ. فَمَنْ هَمْ بِحَمَّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْهُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَجَلٌ عِنْدَهُ عَشْرَ حَمَنَاتٍ إِلَى صَبْعِ مِائةِ ضِعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزْ وَجَلٌ عِنْدَهُ عَشْرَ حَمَنَاتٍ إِلَى صَبْعِ مِائةِ ضِعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَنْدَهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَنْدَهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلْمَ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْكُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَل

٢٠٨ - (...) وحَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ،
 في مَلَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْزَارِثِ. وَزَادَ: ﴿وَمَحَاهَا اللَّهُ. وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلاَ مَالِكَ .
 مَالِكَ ».

# (٦٠) بَابِ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

٢٠٩ - (١٣٢) حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنًا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: هُوقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟؛ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ».

٢١٠ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَأَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: حَدْثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمْدِ بْنُ وَنَيْقٍ، كِلاَهُمَا، عَنِ اللَّغِمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ; إللهُ الْحَديثِ.

٢١١ - (١٣٣) حَدَّثْنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثْنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُغِيرةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُغِيرةً، وَيُلكَ مَخْضُ الإِيمَانِ».
 الْرَسُوسَةِ. قَالَ: وَيَلْكُ مَخْضُ الإِيمَانِ».

۲۱۷ – (۱۳٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ مَعْرُوفِ وَمُحَدَّدُ بَنُ عَبَّاوِ (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ) قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّ يَوْالُ النَّاسُ يَتَسَاءُلُونَ حَتَى اللَّهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا يَتَسَاءُلُونَ حَتَى اللَّهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا لَيْقَالَ: مَنْدَةً إِللَّهِ؟.

٢١٣ - (...) وحَدْثَقَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْبِي الشَّيْطَانُ أَحَدَّكُمْ فَيَعُولُ: مَنْ حَلَقَ الشَّمَاءُ؟ مَنْ خَلَق الأَرْضَ؟ فَيَعُولُ: اللَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: «وَرُسُلِهِ».

٢١٤ – (...) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمْيْدٍ. جَمِيمًا عَنْ يَمْقُوبَ قَالَ زُهْيْرٌ: حَدَّنَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِأَتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَثُمْ فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا الرَّبِيرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَثْقِيلُ اللَّهِ وَلَيْنَتَهِ.

(٠٠٠) خَنَفْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّنْنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّنْنِي عُمْنُ أَبْنُ الرَّبَيْرِ؛ أَنَّ أَبَّا هُرُيْرَةَ قَالَ: حَدَّنْنِي عُمْنُلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ؛ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قِأْنِي الْمَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ وَمِثْلَا؟ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيْقُولُ: مَنْ خَلْقَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

٢١٥ – (١٣٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ
 أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ بَوَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ
 عَنِ الْعِلْم، حَنْي يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا. فَمَنْ خَلَقَ اللَّه؟».

قَالَ - وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ - فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ. أَوْ قَالَ: سَأَلْنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّالِي.

وحَدَّثَنَيهِ زُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُربُ الدُّوْرَقِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْزَةً: لاَ يَزَالُ النَّاسُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو النَّبِيُّ ﷺ فِي الإِسْتَادِ. وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

( . . . ) وحَدَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدُّقْنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (رَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لاَ يَوْالُونَ يَشَالُونَكَ ، يَا أَبًا هُرَيْرَةً ، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ . فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ .

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمُسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ. فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا اللّهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ؟ قَالَ: فَأَخَذَ حَصَى بِكَفّهِ فَرَمَاهُمْ. ثُمُّ قَالَ: قُومُوا. قُومُوا. صَدَقَ خَليلي

٣١٦ – (. . . ) خَدِّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثْنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثْنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرْيُرَءَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ولَيَشْأَلْنُكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ. فَمَنْ خَلَقَهُ؟١.

٣١٧ - (١٣٣١) حَدُثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَبِيُّ حَدُّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ فُصَيلٍ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وقَالَ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ: إِنَّ أَمُتَكَ لاَ يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلْقَ الْخَلْقَ. فَمَنْ خَلقَ اللَّهَ؟». خَدُثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَاثِدَةَ. كِلاَهُمَا، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. غَبْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ اقَالَ: قِالَ اللّهُ: إِنْ أُمِّنَكَ».

## (٦١) بَابِ وَعِيدِ مَنِ افْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

٢١٨ - (١٣٧) حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ أَلُوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيمًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلاَءُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْهِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلاَءُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْهِ اللَّهِ عُنْهِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَيِّي أَمَامَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ لَعْهِ اللَّهِ بَنِ كَعْبٍ، عَنْ أَيْهِ أَمَامَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَعُلْمَ عَنْ امْرِئِ مُسْلِمٍ بِيَعِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ عَلْمَ الشَّامِ عَلْمُ السَّلِمِي يَعِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ السَّلَمِي وَالْمَاعِقُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

٢١٩ – (. . . ) وحَدْثَنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي أَسَامَة ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثْيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَمْبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ كَمْبٍ ؛ حَمْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدِ .
 عَبْدُ اللَّهِ بْنَ كَمْبٍ يُحَدِّثُ ؛ أَنْ أَبَا أَمَامَة الْحَارِثِي حَدِّثُهُ ؛ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، بِعِمْلِهِ .

٢٧ - (١٣٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَ وَحَدُثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مَكْوِيةٌ وَوَكِيمٌ حَ وَمَدُثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ مَعْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْعَالَ: هَمْنَ حَلَفَ عَلَى يَجِينِ صَيْرٍ (٢٧) يَقْتَعِلُ بِهَا مَالُ امْرِي مُسْلِم، هُو فِيها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُو عَلَيهِ عَضْبَانُ، قَالَ: فَدَحَلَ صَيْدٍ اللَّهُ وَهُو عَلَيهِ عَضْبَانُ، قَالَ: فَدَحَلَ الأَحْمَنِ وَيَهِ لَلْهُ وَهُو عَلَيهِ عَضْبَانُ، قَالَ: فَدَحَلَ الأَحْمَنِ وَيَهِ فَعَلَى وَيَهِ مَنْ وَيَقِي مُنْهِ عَنْهِ الرَّحْمَنِ وَقَلْ وَكَذَا. قَالَ: صَدَق أَبُو عَنْدِ الرَّحْمَنِ وَيَتَنَ رَجُلِ أَرْضَ بِالْيَمَنِ. فَعَاصَمُتُهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُ وَهُو عَلَيهِ عَضْبَانُ » قَالَ : مَنْ حَلْفَ : إِذَنْ يَحْلِفُ. وَقُلْ يَحْلِقُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى ال

٢٢١ - (. . .) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً هُرَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الأراك: نوع من الشجر يتخد منه السواك.

<sup>(</sup>٢) يمين صبر: هي اليمين التي ألزم بها الحالف نفسه.

غَفْسَبَانُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَغْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِثْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أَنْ يَعِينُهُ».

٢٧٧ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِيدِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَخِينَ سَمِعًا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْمُودِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: المَّذِي المَّذِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُنَ يِعَهْدِ اللَّهِ وَابْتَدَيْجِ ثَنَنَا قَلِيلًا﴾ [ال صران: ٧٧] إلَى آخِرِ الْأَيَّةِ.

٧٧٣ - (١٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيّ وَأَبُو عَاصِم الْحَنَفِيْ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ وَالِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمِيْ: يَا قَالَ الْحَضْرَمِيْ: يَا وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَقَالَ الْحَضْرَمِيْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِذِيْ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِذِيْنَ عَلَى أَرْضِ فِي يَدِي أَزْمُهَا لَيْسَ لَكُ فِيهَا حَقَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلْكَ بِينَةٌ» قَالَ: لا. قَالَ: «فلك يَهِيئَهُ» قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ قَاحِرٌ لاَ يُبْالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ يَتَوْرَعُ مِنْ شَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلُ قَاحِرٌ لاَ يُبْالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ يَتَوْرَعُ مِنْ شَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ المَّامِلُ لَيْتَعْ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو عَنْهُ مُغرضٌ وَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ وَهُو عَنْهُ مُغرضٌ».

٣٧٤ - (...) وحَدْثَنِي زُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ رُمْيْرٌ: حَدُّقْنَا هِبْمَ بْنُ عَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ رُمُيْرٌ: حَدُّثَنَا هِبِي الْمَلِكِ حَدْثَنَا أَبُو عَوَاتَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَاللّٰ عَنْ وَاللّٰ بِنِ حُجْرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ. قَانَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْرَقْ نَقْلُ النَّتَرَى (') عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولُ اللَّهِ، فِي الْجَاهِلِيَةِ. (وَهُو المُؤوَّ لَقَيْسٍ بْنُ عَالِسٍ الْجَنْدِيُّ. وَخَصْمُهُ وَبِيعَةً بْنُ عِبْدَانَى قَالَ: فِينَتْكُ، قَالَ: فَيْسَ لِي بَيْنَةً. قَالَ: فَيْسَ لِي بَيْنَةً. قَالَ: فِي الْجَاهِلِيةُ وَيَعْلَى إِنِّ قَالَ: فِي لِعَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى إِللّٰ قَالْتِ قَالَ: فِي لِوَالِيكِهِ: قَالَ إِللّٰ قَالَةٍ وَعَلَى إِللّٰ قَالَ إِلللّٰ قَالَ إِللّٰ قَالَ إِللْمُ اللّٰهِ عَلَى إِللّٰ فَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى إِللّٰهُ وَهُو عَلَيْهِ فَضَانًا وَلَى اللّٰهُ فِي وَالْتِهِ: وَاللّٰهِ عَلَانًا أَلْ إِلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى إِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللللللللللّٰهُ ا

(٦٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْفَاصِدُ مُهَذر الدَمِ فِي حَقَّهِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوْ شهِيدٌ

٢٢٥ - (١٤٠) حَدُّقَنِي أَبُو كُرَيْتٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثْنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ مَخْلَلِ) حَدَّثْنَا
 ١١/ انتزى: أى استولى وغلب عليها.

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْمَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِا أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلاَ مُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَتِي؟ قَالَ: «فَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلْنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ثَتَلَثُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي الثَّارِ».

٣٧٦ – (١٤١) حَدَّثْنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ وَالْفَاظُهُمْ مُتقَارِبَةٌ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) عَبْدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرْيَحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلْفِهَانُ الْأَخْوَلُ أَنْ ثَابِتًا مَوْلَى صُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَلْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ. تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ بَنْ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَلْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ. تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَلْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ. تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ عَلَى اللَّهِ بْنُ عَلْمُونَ وَمَا عَلِيلُ مِنْ اللَّهِ بْنُ عَلَيْ وَالْمَالِ اللَّهِ بْنُ عَلْمُ وَا أَلَا عَلِيلًا لِللَّهِ بْنُ عَلْمُونَ أَمَا عَلِيلُهُ عَلَى اللَّهِ بْنُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ بْنُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ بْنُ عَلَى اللَّهِ بْنُ عَلَى وَلَ مَالِهُ فَهُونَهُ فَلَولَهُ .

وحَمَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وحَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النُّوْقَلِيُّ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم كِلَاهْمَا عَنِ ابْنِ جَرَيْجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةً .

## (٦٣) بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيْتِهِ النَّارَ

٧٧٧ - (١٤٧) حَدُثْنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ حَدُّثَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَادِ الْمُرْنِيُّ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. قَالَ مَعْقِلَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 聽 لَنَ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْهِهِ اللَّهُ رَهِيَةً، يَمُوثُ يَوْمَ يَمُوثُ وَهُوَ هَاشُ لِرَهِيَتِهِ، إِلاَّ حَرْمِيةٍ، إِلاَّ حَرْمِيةٍ، إلاَّ

٧٢٨ – (...) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَغْبَرْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْئِعِ عَنْ بُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ دَحَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ عَلَى مَعْقُلِ بْنِ يَسَارٍ وَهْوَ وَجِعْ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدُّثُكَ حَدِينَا لَمْ أَيْنُ حَدَّثُنَكُهُ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهِ عَنْهُ عَبْدًا رَعِيثًا، يَمُوتُ جِينَ يَمُوتُ وَهُو اللَّهُ عَنْدًا رَعِيثًا الْمَدُوتُ وَهُو عَلَى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ \* قَالَ: أَلاَّ كُنْتَ حَدَّثَتِنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدُّثُنْكَ مَا تَعْلَى الْجَنَّة \* قَالَ: أَلاَّ كُنْتَ حَدَّثَتِنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدُّثُنْكَ مُنْ الْجَوْرُة كَلَيْقُ لَكُونُ لِلْمُ عَلَيْهِ الْجَنَّة \* قَالَ: أَلاَّ كُنْتَ حَدَّثَتِنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدُّثُنْكُ . أَنْ حَدَّثُنْكَ .

٢٢٩ - (...) وحَدَّنْنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ
 هِشَامِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نَعُودُهُ. فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ. فَقَالَ لَهُ
 مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأَحَدُثُكُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثًا

(. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرْضِهِ. فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ: إِنِّي مُحَدَّثُكُ يِحَدِيثِ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدَّثُكَ بِهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمُّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ (') وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَلْخُلُ مَمْهُمُ الْجَنَّةُ».

# (٦٤) بَاب رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِنَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

٧٣٠ - (١٤٣) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةٌ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثْنَا أَبُو كُونُبٍ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ حَدْثَقَةً قَالَ: حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْثُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَتَشِولُ اللَّحَرَ حَدَّثْنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَوْلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرَّجَالِ. فَمُ جَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةَ قِلَ اللَّهِ عَلَى الرَّجَالِ. قَمْ جَدَّثُنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةَ قِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ. فَنَقِطُ اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ لَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجْلِكَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدْ أَنَّى عَلَيٌّ زَمَانٌ وَمَا أَبُالِي أَيَّكُمْ يَايَعْتُ . لَيْنُ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدُّنُهُ عَلَيٌ دِينُهُ . وَلَئِنُ كَانَ نَصْرَائِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرَدَّنُهُ عَلَيْ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيُوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبُابِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فَلاَنَا وَفَلاَنَا .

وحَدُّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدِّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الأَخْمَشِ بِهَذَا الإِسْتَادِ يِثْلُهُ .

٧٣١ - (١٤٤) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمُنْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَخْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رِبْعِيَّ عَنْ حُدْيْقَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْكُو الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِمْنَاهُ. فَقَالَ: لَمَلَّكُمْ مَنْتُونَ فِئْنَة الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهُمَّ الصَّلاَةُ، وَالصَّيَامُ، وَالصَّدَقَةُ. وَلَكِنْ أَيْكُمْ سَمِعَ النِّيِّ ﷺ يَذْكُرُ الْفِئَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، لِلَّهِ آلَهِ لَنَا

<sup>(</sup>١) يجهد لهم: أي يبذل الخير ويجتهد في المصالح.

 <sup>(</sup>٢) الوكت: هو الأثر اليسير في الشيء.
 (٤) نفط: أي تورم وانتفخ.

 <sup>(</sup>٣) المجل: الدمل في اليد.
 (٥) منتيرًا: أي منتفخًا متورمًا أو مرتفعًا.

قَالَ خَلَيْنَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: النَّعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى الْفَلُوبِ كَالْحَصِيرِ هُودَا هُودًا. فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِيَهَا نَكِتَ فِيهِ نَكْتَةَ سَوْدَاءَ. وَأَيُّ قُلْبِ أَنْكَرَهَا نَكِتَ فِيهِ نَكْتَةً بَيْضَاءً. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قُلْبَيْنِ: عَلَى أَنْبِصَ مِنْلِ الطَّفَا (١٠). فَلاَ تَصْرُهُ فِئْنَةً مَا دَاسَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَالأَخْرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا (١٠) كَالْكُورِ مُجَغِّيًا (١٣) لاَ يَمْوفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يَنْكِرُ مُنْكَرًا. إِلاَ مَا أَشْرِبَ مِنْ مَوْاهًا. هَوْلهُ،

قَالَ حُدَيْفَةُ: وَحَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ بَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ. قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا، لاَ أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَمَلَّهُ كَانَ يُمَادُ. قُلْتُ: لاَ. بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثُتُ؛ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُعْتَلُ أَوْ يَمُوثُ. حَدِيثًا لَيْسَ بِالاَغَالِيطِ.

قَالَ أَبُو خَالِدِ: فَقُلْتُ لِسَمْدِ: يَا أَبَا مَالِكِ ا مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا ۚ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكُورُ مُجَدِّيا ۚ قَالَ: مَتْكُوسًا.

(. . . ) وحَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ حُدَّيْفَةُ مِنْ جِنْدِ عُمَرَ، جَلَسَ فَحَدَّثَنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: أَبُكُمْ يَخْفَظُ قُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي صَالِحُ لِللَّهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَالِكِ لِقَوْلِهِ: هَمْزَهَاهُ مُجَخِّعًا».

(...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيَّ وَعَمْبُهُ بْنُ مُكْرَمِ الْمَمَّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ الْمَنْي قَالُوا: حَدْثَقَا مُحَمَّدُ بْنِ إِلَي عِنْدِ عَنْ رِيْمِي بْنِ جَرَاشِ عَنْ خَلَيْفَةَ أَنَّ عَلَى عَنْ رَيْمِي بَنِ حَرَاشِ عَنْ خَلَيْفَةً أَنَّ قَالَ: أَيُّكُم يُحَدِّثُنَا (وَلِيهِمْ خَلَيْفَةً) مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِيسَةِمْ عَلَيْكِ أَنِي مَالِكِ عَنْ رِبْعِي . وَقَالَ فِي الْفِيسَةِمْ عَلَيْكُ أَنِي مَالِكِ عَنْ رَبْعِي . وَقَالَ فِي الْمَحْدِيثَ لَيْسَ فِلاَ عَلَيْكِ أَبِي مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. الْحَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَالِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

(٦٥) بَاب بَيَانِ أَنَّ الإِسْلَامَ بَداَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

٧٣٧ – (١٤٥) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدُّثْنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( عَلَى اللَّهِ ﷺ ( عَلَى اللَّهِ ﷺ ) اللَّمْرَيَّاء اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ﷺ ).

(١٤٦) وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الأَغْرَجُ قَالاً: حَدَّثْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ

<sup>(</sup>١) الصفا: الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء.

<sup>(</sup>٢) المرباد: هو السواد إذا خالطه شيء من البياض . (٣) مجخيا: أي ماثلًا منكوسًا .

<sup>(</sup>٤) طوبي: بشرى بالخير والجزاء الحسن.

حَدُّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِسْلاَمُ بَدَأَ فَوِيبًا وَسَيَعُودُ فَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. وَهُوَ يَأْزِدُ <sup>(۱)</sup> بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْزِدُ الْحَبَةُ فِي جُخْرِهَا».

## (٦٦) بَابِ ذَهَابِ الإِيمَانِ آخَرِ الزَّمَانِ

٢٣٤ - (١٤٨) خَدْثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللَّهُ، اللَّهُ».

خَدُّنْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهُ ، اللَّهُ هُ.

## (٦٧) بَابِ الإستيسرارِ بِالإِيمَانِ لِلْخَائِفِ

٧٣٥ – (١٤٩) حَدْقَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي كُرَيْبٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ صَدَيْنَةَ قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَأَحْمُوا لِي كُمْ يَلْفِظُ الإِسْلَامَ؟، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَتَحْنُ مَا بَيْنَ السَّنْمِاقَةِ إِلَى السَّبْحِمِاقَةٍ؟ قَالَ: وإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَمَلْكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا، قَالَ: قَالَتُنَا وَتَحْمُ لاَ تَدْرُونَ لَمَلْكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا، قَالَ: قَالَنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ السَّنْمِاقَةِ إِلَى السَّبْحِمِاقَةٍ؟ قَالَ: وإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَمَلْكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا، قَالَ: قَالَ: هَا إِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(٦٨) بَابِ تَٱلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيمَائِهِ لِضَعْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِع

٧٣٦ – (١٥٠١) حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُمْيَانٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ أَغْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ التَّبِيُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ أَغْطِي النَّبِيلُ ﴿ فَا مَسْلِمٌ ۚ فَمْ قَالَ: وَإِنِّي لأَغْطِي الرَّجُلَ ﷺ : ﴿ وَهُنِيلُمُ قُلُمْ قَالَ: وَإِنِّي لأَغْطِي الرَّجُلَ وَفَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ ؛ مَحَافَة أَنْ يَكُبُهُ اللَّهُ فِي النَّارِ».

٢٣٧ - (٠٠٠) حَدَّفنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّفْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِهْرَاهِيمَ حَدَّفْنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ عَدِّو قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي رَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) يأرز: ينضم ويجتمع.

أَعْطَى رَهْطًا. وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ. وَهُوَ أَعْجَهُهُمْ إِلَيْ. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امّا لَكَ عَنْ فُلاَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لاَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لاَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَوْ مُسْلِمًا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فُلاَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لاَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَوْ مُسْلِمًا اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلَ

(...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَايِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَّا جَالِسٌ فِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمَّهِ. وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَارَوْتُهُ (١٠). فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ.

(...) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِمْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ سَمْدِ يُحَدَّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِو: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِو بَيْنَ عُلْتِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَقِنَالاً؟ أَيْ سَعْدًا إِنِّي لاَعْطِي الرَّجُلُ ... ٤ .

# (٦٩) بَابِ زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ

٣٣٨ – (١٥١) وحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى آخْبَرْنَا ابْنُ وَهْدٍ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاتٍ عَنْ أَبِي سُلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَخْنُ أَحَقُ بِالشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْنِي الْمُونَى؟ قَالَ: أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: قَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا. لَقَدْ كَانَ يَأْوِي لِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ. قَالَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا. لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ. وَلَوْ لَبِنْ بُوسُفَ لَأَجْبُثُ الدَّاهِيَّ».

( . . . ) وَحَدْثَنِي َ يِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبْبِيُّ حَدُّئْنَا جُورَبْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الرَّهْرِيُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدِ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يوطْلِ حَديثِ يُونُسَ عَنِ الرَّهْوِيُّ . وَفِي حَديثِ مَالِكِ اوَلَكِنْ لِيَطْمَعِنْ قَلْبِي \* قَالَ: ثُمَّ قَرَأُ عَذِهِ الآيةَ حَتَى جَازَهَا .

خَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ- حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ كَوْوَايَةِ مَالِكِ بِإِسْتَاهِو وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْأَيْثَ خَتَّى أَلْجَزَهَا.

(١) ساررته: أي ناجيته الكلام وهو الكلام الخفي.

## (٧٠) بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخ الْلِلَ بِمِلَّتِهِ

٧٣٩ – (١٥٢) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَا أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: • هما مِنْ الأَنْبِياءِ مِنْ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَعْطِيَ مِنْ الأَيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ. وَإِنْمَا كَانَ الذِي أُوتِيثُ وَحْبَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْ. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِمًا يَوْمُ الْمُتِامَةِ».

٢٤ - (١٥٣) حَدَّقَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَضْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا يُونُسُ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبَدِوا لاَ يَسْمَعُ بِي أَحْدٌ مِنْ هَذِهِ الأَمْةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَائِيُّ ،ثُمْ يَمُوتُ وَلَمْ يَؤْمِنْ بِالذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَالِ النَّارِة .

٧٤١ - (١٥٤) حَدُّقَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ
الشَّغْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا بِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّغْبِيُّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِوا إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ
أَهْلِ خُرَاسَانَ يَهُولُونَ، فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ آمَتُهُ ثُمَّ تَرُوَّجَهَا: فَهُو كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ
الشَّغْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بُنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَاثَةُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ
مَوْتَنِنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِتَبِيهِ وَأَوْرَكَ النَّبِي ﷺ قَامَنَ بِهِ وَاثْبَعْهُ وَصَدُقُهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ.
وَحَبُدٌ مَمْلُوكُ أَدِّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيْدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمْةً فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ فِيهُا أَنْفُ لَهُ أَجْرَانٍ.
فِذَاهَا فَأَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ سَيْدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانٍ. وَرَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمْةً فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ فِيهُا أَعْرَانٍ. وَرَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمْةً فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ فَيْهَا فَأَحْسَنَ أَهُمَا فَنَعْلَ وَتَرَوْجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانٍ.

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيُّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ. فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمُدِينَةِ.

وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَز حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْرَهُ.

## (٧١) بَابِ ذُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

٧٤٧ – (١٥٥) حَدُثْنَة قَتْبَيْةٌ بْنُ سَعِيبُو حَدَّثْنَا لَيْثَ ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُسْع الْحَبْرَتَا اللَّبِثُ عَنِ ابْنِ شِهَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِع آبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بَئِدُوا لَيُوشِيعُ أَنْ يَتُولِ فِيكُمْ الْبُنْ مَرْتَمَ ﷺ حَكَما مُقْسِطًا. فَيَخْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْمُلُ الْخِنْزِيز،

وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ،

وحَدَّنَنَاهُ جَنْدُ الأَعْلَى بَنْ حَمَّادٍ وَأَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنْ عُبَيْنَةً ح وحَدَّنَي بُونُسُ ح وحَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّنَي بُونُسُ ح وحَدَّنَنَا حَمْدُ بَنُ عُبَيْنَةً مِنْ الْمُولِيَّةِ وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ مَنْ يَعْقُوبَ بَنِ إِنْوَاهِيمَ بَنِ سَعْدِ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيْنَةً «إِمَامًا مُفْسِطًا وَحَكُمًا عَدْلاً وَوَفِي رِوَايَةٍ يُونُسَ «حَكُمًا عَادِلاً وَلَمْ يَذْكُرُ «إِمَامًا مُفْسِطًا» وَفِي حَدِيثِ صَالِحِ وحَكُمًا مُفْسِطًا» كَمَا اللَّيْنُ . «حَكُمًا عَادِلاً وَلَا يَدْعُلُ وَاللَّهُ وَلَى تَعْلَى اللَّيْنُ . وَفِي حَدِيثِ صَالِح وحَكُمًا مُفْسِطًا» كَمَا اللَّيْنُ .

نُمُمَّ يَشُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: افْرَمُوا إِنْ شِيغْتُمْ: ﴿وَإِن بِينَ آهَلِ ٱلكِنَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْقِيرٌ ﴾ النساء: ١٥٩].

٣٤٣ - (...) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ مَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • وَاللَّهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَادِلاً. فَلَيْحُيرَنُ الصَّلِيبَ، وَلَيَعْتُلُ الْجِنْزِيرَ، وَلَيَصْمَنُ الْجِزْيَةُ، وَلَتَنْزَكُنُ الْفِلاصُ (١٠ فَلاَ يَسْعَى عَلَيْهَا. وَلَتَنْزَكُنُ الشِّحْنَاءُ وَالنَّبَاغُصُ وَالشَّحَاسُدُ، وَلَيْدَعُونُ إِلَى الْمَالِ فَلا يَعْبَلُهُ أَحَدُه.

٧٤٤ – (. . . ) حَدَّثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَٰبٍ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •كَيْفَ أَنْشُمْ إِذَا فَزَلَ ابْنُ مَرْبَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟ • .

٢٤٥ - (. . .) وَحَدَثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ
 شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَتِي نَافِعٌ مُولَى أَبِي قَنَادَةَ الأَلْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
 ٢٤٤ (كَنْفَ أَلْهُ ﷺ:

٣٤٦ – ( . . . ) وحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً؟ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: • تَحيفَ أَلْتُمْ إِذَا نَوْلُ فِيكُمُ ابْنُ مَرْبِمَ فَأَمْكُمْ مِنْكُمْ؟ • .

فَقُلْتُ لاِيْنِ أَبِي ذِقْبٍ: إِنَّ الأَوْزَاعِيَّ حَدُّثَنَا عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ •وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ: تَدْرِي مَا أَمْكُمْ مِنْكُمْ؟ قُلْتُ: تُنْجُيرُنِي. قَالَ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبُكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيْكُمْ ﷺ.

١١) القلاص: جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل.

٧٤٧ – (١٥٦) حَدُثَنَا الْرَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْنِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْلِ اللَّهِ يَقُولُ: هَلَا تَوْالُ طَافِقَةٌ مِنْ أُمِّي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ لِهِي اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ لَا تَوْالُ طَافِقَةٌ مِنْ أُمِّي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ إِلَى يَعْدِمُ اللَّهِ عَلْهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْحَقْ طَاهِرِينَ إِلَى يَعْمِلُكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمْرَاءُ ؛ تَكْرِمَة اللَّهِ هَذِهِ الأُمْنَةُ .

## (٧٢) بَاب بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ

٢٤٨ - (١٥٧) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَثِلِ ﴿لاَ يَنَتَعُ نَشَا إِينَتُهَا لَرَّ تَكُنْ مَاسَتَ مِن قَبْلُ أَنْ كَسَبَتَ فِي إِينَهَا غَيْزُ﴾ (الانعام: ١٥٠٤).

حدَّثَقَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَقَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وحَدَّثَنِي زُمُمْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدُّثَقَا جَرِيرٌ كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَنْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ح وحَدُثَقَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي صَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ وَالِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَتُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ و وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِوشْلِ حَدِيثِ الْمَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٤٩ – (١٥٨) وحَدَّفُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّفْنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّفْنِيهِ زَهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ جَمِيعًا عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزْرَانَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلاءِ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَلَاتُ إِذَا خَرَجْنَ ، لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طَلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَدَابَةُ الأَرْضِ. .

٢٥٠ - (١٥٩) حَدَّثَنَا يَدْتِى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَعِيمًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّيْوِيِّ (سَمِحَهُ فِيمَا أَعْلَمُ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى فَلْ تَوْالُ لَهُ الْمَرْضِ عَنْى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقْرَهَا تَحْتَ الْعَرْضِ. فَقَخِرُ سَاجِدَةً. فَلاَ تَزَالُ عَنْى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقْرَهَا تَحْتَ الْعَرْضِ. فَقَرْجِعُ مَا لَعْتُولُ مَلْكِهِا.
 كَانُ عَنْ يَقَالَ لَهَا: ارْتَهْمِي . ارْجِمِي مِنْ حَيْثُ جِفْتِ. فَقَرْجِعُ . فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا.

ثُمْ تَجْرِي حَتَّى تَنْفَهِي إِلَى مُسْتَقَرَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَنَخِرُ سَاجِنَةً. وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَى يَقَالَ لَهَا: ارْتَفِجِي . الْرَجْعِي مِنْ حَيثُ جِثْتِ. فَنَرْجِعُ. فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا. ثُمَّ تَجْرِي لاَ لَيَسْتَنَكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْقًا حَلَى تَنْفَقِي إِلَى مُسْتَقَرَهَا ذَلكَ، تَحْتَ الْعَرْشِ. فَيْقَالُ لَهَا: ارْتَفِجِي. أَصْبِحْ طالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وأَتَذُونَ مَتَى أَصْبِحْ طالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا " وَلَمْ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ

(. . .) وحَدَّثْنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ يُونُس عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يَوْمًا: «أَقَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَلِهِ الشَّمْسُ» بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلْيَةً.
 هَذِهِ الشَّمْسُ» بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

(...) وحَدُّفْنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبِ (وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: تَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ. فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: قِبَا أَبَا ذَرًا هَلْ تَنْدِي أَيْنَ تَلْهَبُ عَلِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قَلِقُهَا تَلْهَبُ فَتَسْتَأَدِنْ فِي السُّجُودِ. فَيَؤْذَنُ لَهَا. وَكَالَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: الرَّجِعِي مِنْ حَيْثُ جِفْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَفْرِيهَا».

قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا.

٧٥١ - (...) حَدُقْنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الأَضَجُّ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الأَخْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالشِّسْ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ [بس: ١٣] قَالَ: هَمْنَقَرُهُمَا تَحْتَ الْعَرْشِ».

## (٧٣) بَاب بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٢٥٧ – (١٦٠) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْوِ بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: خَدْبَرْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوتُهُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ؟ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدَّةُ. فَكَانَ الْوَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَّةُ. فَكَانَ اللَّهُ الْحَدَّةُ. فَكَانَ أَوْلُ مَا بُدِئَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُعِلَى اللللللْمُ اللللْمُعِلَمُ اللللْمُعِلَى الللْ

<sup>(</sup>١) قلق الصبح: هو ضياؤه.

فَجَاءُ الْمَلَكُ فَقَالَ: افْرَأْ. قَالَ: همَا أَفَا بِقَارِئِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (' حَتَّى بَلَغَ مِنُي الْجَهَدَ (''). ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: افْرَأْ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الْجَهَدَ (''). ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّائِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَقُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ ا مَا لِي » وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. قَالَ: وَلَقَدْ خَدِيثُ عَلَى نَفْسِي ، قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: «أَيْ خَدِيجَةُ: مَوَاللَّهِ الْأَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ أَبَدًا. وَاللَّهِ الْإِلَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَغْرِي الضَّبْفَ، وَتَعْينُ عَلَى نَوَالِهِ الْحَدِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيةِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعَلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعَلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِمِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْ

٣٥٣ – (...) وحَمَّنْفِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ النَّه عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْ الْوَحْيِ. الزُّعْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ كَلَّةُ مِنَ الْوَحْيِ. وَسَلَ اللَّهُ أَبْدَا. وَقَالَ: قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبْدَا. وَقَالَ: قَالَتْ خَيِيجَةُ: أَيْ الزَّنْ عَمَّا الشَّمَعْ مِنَ النَّ أَخِيكَ.

٢٥٤ - (...) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَفْيْلُ بْنُ حَالِدِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّبْيْدِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ

<sup>(</sup>١) الغط: هو العصر الشديد، وهنا بمعنى حضنه بقوة.

<sup>(</sup>٢) الجهد: الشدة والمشقة . " (٣) البوادر: اللحمة بين الكتف والعنق .

<sup>(</sup>٤) زمله: أي: غطاه ولفه. (٥) الكل: العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله.

<sup>(</sup>٦) جذعًا: أي شابًا فتيًا.

زَوْجُ النَّبِيُ ﷺ: فَرَجَمَ إِلَى خَدِينِهِمَا . مِنْ قَوْلِهِ: أَوْلُهُ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ وَمَعْمَو. وَلَمْ يَذْكُرُ أَوْلَ حَدِينِهِمَا . مِنْ قَوْلِهِ: أَوْلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْقِ الصَّادِقَةُ . وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَاللَّهِ الاَ يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةً: أَيْ ابْنَ عَمًّا اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ .

٧٥٥ – (١٦١) وحَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ فَهُو مُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الْوَحْيِ (قَالَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ فَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الْوَحْيِ (قَالَ فِي حَدِيثِهِ): «قَبَيْنَا أَنَّا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ. فَرَفْتُ رَأْسِي، فَإِذَا المُمَلِكُ اللّهِ فِي حَالِي مِعْتُ مِنْ اللّمَاءِ وَالأَرْضِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَجُعِثْتُ (١٠ عِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللل

٢٥٧ - (...) وحَدَّقَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّقَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي قَالَ: حَدَّقَنِي عَقَبْلُ بْنُ حَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرْنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَثُمْ فَقَرَ الْوَحْنِي عَنِي فَدْرَةً . فَيَهَنْ أَنَّا أَشْهِي، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنُجْفِفْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتْى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، قَالَ: وقَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَالرُّجُزُ: الأَوْقَالُ. قَالَ: ثُمَّ حَيِي الْوَحْيُ (٣٠)، بَعْلُ، وَتَنَاتِمَ.

وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الرَّمْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَّ . وَقَالَ: فَٱلْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَأْبُنِ النَّيْرُ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَالنَّجْرَ مَاهَبُرٍ ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ . (وَهِيَ الأَوْثَانُ) وَقَالَ: «فَجُشْفُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقْيْلٌ .

٧٥٧ - (...) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا الأَوْزَامِيُّ قَالَ:
 سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةً: أَيُّ الْقُرْآنِ أَلْوِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ فَايَّا اللَّمْرُونِ . قَفْلُتُ: أَوْ
 ﴿ اَتَا ﴾ . فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ الْفَرْآنِ أَنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ قَالَتَ اللَّمَرُ ﴾ . فَقُلْتُ: أَوْ فَاقَالَ: وَعَالَمُ اللَّمْرُ ﴾ . فَقُلْتُ: أَوْ فَالَ: ﴿ وَعَالَمُ اللَّهِ ﴾ . فَالَ: ﴿ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ . فَالَ: ﴿ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْرَافِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) فجئثت منه: أي رُعِبْتُ وفزعتُ . (٢) فرَقا: أي خوفًا.

<sup>(</sup>٣) حمي الوحي : أيّ كثر نزوله وازداد. مأخوذ من قولهم : حميت النار والشمس، أي قويت حرارتها.

وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي. فَلَمْ أَنْ آخَدًا. ثُمَّ ثُووِيتُ. فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَنْ أَحَدًا. ثُمَّ ثُووِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي. فَإِذَا هُوَ عَلَى الْمَرْشِ فِي الْهَوَاءِ (يَغْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ) فَأَخَذَنْنِي رَجْفَةً شَدِيدَةً. فَأَنْيَتُ خَدِيجَةً فَقُلْتُ: دَثَرُونِي. فَنَشُرُونِي. فَصَبُّوا عَلَيْ مَاءَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلُ: ﴿يَاآتُكُمْ السَّرُرُّ ۞ ثُرُ تَأْلِيْرَ ۞ رَبَّتِكَ ثَكِيرٌ ۞ وَبَيْكَ تَسَقِرُ ﴾ [المدار: ١-٤].

٢٥٨ - (...) حَدَثَقا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
 يَخْبَى بْنِ أَبِي كَثْيَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بْنِنَ السَّمَّاءِ وَالأَرْضِ».

(٧٤) بَابِ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلُوَاتِ

٢٥٩ - (١٦٢) حَدَّثَنَا شَيْبَالُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَبْيِتُ بِالْبُرَاقِ (وَهُوَ دَابُةٌ أَبْيَضُ طُويلٌ فَوْقَ الْجَمَار وَهُونَ الْبَغْلِ. يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ) قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَبِتُ بَيتُ الْمَشْدِسِ. قَالَ: فَرْبَطَتْهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَّاءُ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدُ فَصَلَّبْتُ فِيهِ رَكُمَتَّيْنِ. ثُمُّ خَرَجْتُ. فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامِ بِإِنَّاءِ مِنْ خَمْرِ وَإِنَّاءِ مِنْ لَبَنِ. فَالحَتَرْتُ اللَّهَنَّ . فَقَالُ جِبْرِيلُ ﷺ: الْحَقَرْتَ الْفِطْرَةُ ثُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ . فَرَحْتِ بِي وَدَهَا لِي بِخَيْرٍ ، ثُمُّ هَرَجَ بِنَا إِلَى السُّمَاءِ الثَّانِيَةِ . فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السُّلامَ. فَقِيلَ: مَنْ أَلْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيَّلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمُّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُمِكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَقُتِحَ لَقَا. ۚ فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ هِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا ۚ صَلَوَاتُ اللَّهِ مَلَيْهِمَا . فَرَحْبَا وَدَحَوَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ حَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ . فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ١٤٪. قِيلَ: وَقَدْ بُمِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ يُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِعَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ. إذًا هَوْ قَدْ أُفطِي شَطْر الْحُسْنِ. فَرَحُبَ وَدَهَا لِي بِغَيْرٍ. ثُمَّ هَرَجَ بِنَا إِلَى السُّمَاءِ الرَّابِعَةِ. فَاسْتَفْتَحْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُصِتَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا . فَإِذَا أَنَا بِإِذْرِيسَ . فَرَحُبَ وَدَمَا لِي بِخَيْرٍ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ : ﴿رَنَسْنَهُ مُكَانًا عَيًّا﴾ [مربم: ٧٧] ثُمٌّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ. فَرَحْبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ . فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ:

وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ. فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. نُمْ هَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ : وَمَّنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ. وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْم سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَّكِ لاَ يَمُودُونَ إِلَيْهِ. ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السَّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَثُهَا كَأَذَانِ الْفِيَلَةِ. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلْالِ. قَالَ: فَلَمَّا غَشِيتِهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيِّرَتْ. فَمَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيُّ مَا أَوْحَى. فَقَرَضَ عَلَيْ خَمْسِينَ صَلاَّةُ بِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. فَتَوَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ. فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: ارجع إِلَى رَبُّكَ. فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ. فَإِنَّ أُشَّلَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ. فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلً وَخَبَرْتُهُمْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفُفْ عَلَى أُمَّتِي. فَحَطَّ عَنّي خَمْسًا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى تَقْلَتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنْ أَمْتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ الشُّخْفِيفَ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَينَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَمَالَى وَبَينَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلام حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ . لِكُلُّ صَلَاةٍ عَشْرٌ . فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلاّةً . وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِيَتْ لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِيَتْ لَهُ عَشْرًا. وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّقَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَّمْ تُكْتَبْ شَيْتًا، فَإِنْ حَمِلْهَا كُتِيَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ الشِّخْفِيفَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَنَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، .

٢٦٠ - (٠٠٠) حَدَّفْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعْنِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتِيتُ قَانْطَلْقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ . فَشُرِحَ عَنْ صَدْدِي. فَمْ غَسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ فَمْ أَنْزِلْتُ».

٢٦١ - (...) حَدُّفْنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُّوخَ حَدُّفْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدُّفْنَا فَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَسَلَمَة حَدُّفْنَا فَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَذْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ. فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِد. فَاسْتَخُرَجَ الْقَلْبَ. فَاسْتَغْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةَ. فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الطَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتِهِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ. ثُمَّ لَأَمُهُ (١٠ . ثُمَّ أَخَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى فَي طَسْتِهِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ. ثُمَّ لَأَمُهُ (١٠ . ثُمَّ أَخَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أَمُهُ (اللَّهُ فِي صَدْوِهِ. وَاللَّهُ مَنْ مَنْقُعِ اللَّهُ فِي صَدْدِهِ.

<sup>(</sup>١) لأمه: أي ضم بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) ظئره: النَّظئر هُي مرضعة ولد غيرها، وتطلق على زوج المرضعة.

٢٦٧ – (...) خدَّشَقا هَارُونُ بنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَقَا ابنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ) قَالَ: صَوِهْتُ أَنَسَ بَنْ مَالِكِ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ) قَالَ: صَوهْتُ أَنَسَ بَنْ مَالِكِ يُحِدُثُنَا عَنْ لَيَلَةَ أَشْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَمْبَةِ اللَّهُ جَاءَ ثَلَاثُةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى لِيحَدُثُنَا عَنْ لَيَلِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصْتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ. وَقَدَّمَ فِيهِ فَيْهِا وَأَخْر. وَرَادَ وَنَقَصَ.

٢٦٣ - (١٦٣) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ قَالٌ: ﴿فُرِجَ صَقْفُ بَنِيتِي وَأَنَا بِمَكْةً . فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ . فَفَرَجَ صَدْرِي . ثُمُّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيمَانًا . فَأَفْرَخَهَا فِي صَدْدِي . ثُمُّ أَطْبَقَهُ . ثُمُّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ . فَلَمُا جِثْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: أَفْتَخُ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ مُحَمَّدُ ﷺ. قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَمَمْ. فَفَتَحَ. قَالَ: فَلَمَّا مَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلُ مَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةُ (١) . وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةً . قَالَ: ۚ فَإِذَا نَظَرَ قِيْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ . وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَيْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ا مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ . وَهَلِهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَجِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ . فَأَهْلُ الْيَجِين أَهْلُ الْجَنَّةِ . وَالْأَسُودَةُ الَّذِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّادِ. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. قَالَ: لَهُمْ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ. فَقَالَ لِخَازِيْهَا: افْتَخ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا ۚ مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. فَفَيْتَحَ ٩. فَقَالَ أَنْسُ بُنُّ مَالِكٍ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمْ يُثْبِثُ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ. غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا. وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِذْرِيسَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنِّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ: ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسِّى عَلَيُّو السَّلاَمَ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. قَالَ: ثُمُّ مَرَدُتُ بِعِيسَى. فَقَالَ: مَرْحَبَّا بِالنَّبِيُّ الصَّالِح وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السُّلَّام. فَقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِيْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا

<sup>(</sup>١) أَسْوِدة: جمع سواد: وهي الجماعات.

قَالَ ابْنُ ثِيهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيِّ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثُمَّ عَرَجٌ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَهُ فِيهِ صَرِيفَ الأَفْلاَمِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ ابْنُ حَزْمِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أَمْتِي حَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ فَطَنَ اللَّهُ عَلَى أَمْتِي حَمْسِينَ عَلَى أَمْتِي مَلَّةِ السَّلَامِ: مَاذَا فَرَضَ رَبُكُ عَلَى أَمْتِكَ؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ رَبُكِ، قَالَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامِ: مَاذَا فَرَضَ رَبُكِ عَلَى أَمْتِكَ؟ قَالَ: فَرَاجِعْ مَلْقَ فَإِنْ أَمْتَكَ لاَ تَطِيقُ ذَلِكَ. قَالَ: فَرَاجِعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلامِ قَالَنَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلامِ قَافَتِرْتُهُ. قَالَ: فَرَاجَعْتُ لِلَى أَمْتِكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. قَالَ: قَرَاجَعْتُ رَبِّي. فَقَالَ: فَرَاجِعْتُ إِلَى مُوسَى . مُلَانَ فَقِلُ لَذَيْ . قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى . فَقَالَ: وَبِحَ رَبُكَ . قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى . فَقَالَ: وَبِحَ مَلْكَ وَهِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ . لاَ يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَيْ . قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى . فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُكُ . قَالَ: فَمْ الْطَوْلُ لَدَيْ . قَالَ: فَرَجُعْتُ إِلَى مُوسَى . فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُكُ . فَقُلْتَ قَالِدُ السَّلَامَ عَلَى السَّلَاقِ فِي جِزِيلُ حَلَى المُسْلَاءُ . قَالَ الْمَالِقُ لِهِ عَلَى السَّلَاقِ فِي عَلَى السَّلَاقِ فِي عَلَى الْمُسْلَاءُ . قَالَ لَوْ الْمُعْلَى عَلَى الْمُلْقَ فِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوسُلُكَ . قَالَ الْوَلُولُ لَكُولُ الْمُعْلَقُ فِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُوسُلُكَ . وَالْمُلِكَ الْمُعْلَقُ فِي الْمُعْلَقُ فَي وَالْمُطُولُ . قَالَ الْمُرَاتِ الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعْلَقُ فَي الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ فَي الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُوسُلُكَ . الْمُنْفَقِلُ الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُوا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِع

271 - (17٤) حَدُّقَتَا مُحَدُّدُ بِنُ الْمُتَدِّى حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَمِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ (لَمَلُّ قَالَ:) عَنْ مَالِكِ بْنِ صَمْصَمَةَ (رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ) قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عِلَيْ أَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) صريف الأقلام: الصوت الذي تصدره الأقلام حين الكتابة.

<sup>(</sup>٢) جنابذة: جمع جنبذة وهي القبة.

فِي الْحَلِيثِ: وَحَدَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْهَارَ أَنْهَمَةَ أَنْهَارِ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، وَتَعَدَّنَ نَبِي اللَّهِ اللَّهَارَانِ النَّالِقَانِ الْفَهَرَانِ الْبَاطِنَانِ فَفَهْرَانِ فِي الْبَعْنَ الْمُعْمُورُ. فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ا مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا الظَّاهِرَانِ فَلْفَتَانِ فَلْفُرَاتُ . فُمْ رُفِعَ لِي الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ. فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ا مَا هَذِهِ الْفَرَاعُ فَي الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ. فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ا مَا هَذِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٦٥ – (٠٠٠) حَلَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ مِشَامِ قَالَ: حَلَّنْنِي أَبِي عَنْ فَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالَكِ بْنِ صَمْصَمَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَلْكَرَ تَحْوَهُ رَزَادَ فِيهِ: «فَأْتِيتُ بِطُسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِعِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا. فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقُ الْبَطْنِ (١٠٠. فَمُسِلَ بَمَاءٍ وَمُوْمَ. ثُمُّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا».

٢٦٦ – (١٦٥) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُفَتِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَّةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمَّ نَبِيْكُمْ ﷺ (يَعْنِي إَبْنَ عَبَّسٍ) قَالَ: دَكْرَ رَسُولُ اللَّهِﷺ جِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: "مُوسَى آدَمُ طُوالُ ("). كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً» وَقَالَ: "مِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ (")» وَذَكَرَ مَالِكَا خَازِنَ جَهَنَّمْ وَذَكَرَ اللَّجَّالَ.

٢٦٧ – (...) وحَدِّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْ نَبِيْكُمْ ﷺ (ابْنُ عَبَّسِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ابْنُ عَبِّسِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ابْنُ مَبْرَتُ نَيلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ حِمْرَانَ عَلْيَهِ السَّلَامِ. رَجُلُ آذَمُ طُوالٌ جَعْدُ. كَأَنْهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ . وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ (\*) . إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ. سَبِطَ الرَّأْسِ (\*) \*. وَأُدِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرَيقِ مِنْ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرَيقِ مِنْ اللَّهُ إِيَّالُهُ ﴾ [السجدة: ١٣] .

قَالَ: كَانَ فَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَقِني مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام.

٢٦٨ - (١٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا

 <sup>(</sup>١) مراق البطن: إهو الموضع ما بين أسفل البطن وفوق الفرج.

 <sup>(</sup>٢) آدم طوال: الأُدْمَة: هي السمرة الشديدة.
 (٣) جمد مربوع: جمد أي مكتنز الجسم شديد الخلقة، . مربوع: أي متوسط القامة.

<sup>(</sup>٤) انظر ما قبله ،

<sup>(</sup>٥) سبط الرأس: أي أن شعره على رأسه منبسط مسترسل.

دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: «أَيُ وَادِ هَذَا؟» فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ. قَالَ: «كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلام هابِطًا عِنْ الشَّيْهِةِ وَلَهُ جُوْارٌ ( ) إِلَى اللَّهِ بِالشَّلْبِيَةِ» ثُمَّ أَنَى عَلَى ثَيْيَةٍ هَرْضَى. فَقَالَ: «أَيُ ثَنِيْةٍ هَذِهِ؟» قَالُوا: ثَنِيَّةٌ هَرْشَى. قَالَ: «كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى يُمُوشَ بْنِ مَتَّى عَلَيهِ السَّلاَم عَلَى نَاقَةٍ خَمْرًاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ صُوفٍ. خِطَامُ نَاقَيْهِ خُلْبَةٌ ( ) . وَهُو يَلْبُيّهِ .

قَالَ ابْنُ حَنْبَلِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي لِيفًا.

٣٦٩ – (. . . ) وحَدْنْنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدِّنَا الرُهُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِيرْنَا مَع رَسُولِ اللَّه ﷺ بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ. فَمَرَرْنَا بِوَادٍ. فَقَالَ: «أَيُ وَادِ هَذَابُ، فَقَالَ: سِيرْنَا مَع رَسُولِ اللَّه ﷺ وَالْمَدِينَةِ. فَمَرَرْنَا بِوَادٍ. فَقَالَ: «كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ (فَذَكَرَ مِنْ لَوَيْهِ وَشَعْرِهِ شَيْعًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ) وَاضِمًا إِضِبَتَنِهِ فِي أَذْنِهِ. لَهُ جُوَّالً إِلَى اللَّه بِالثَّلْمِيةِ. مَالًا بِهَذَا الْوَادِي، قَالَ: «كَأْنِي لَمْ سِرْنَا حَتَّى أَتْنِيا عَلَى تَذِيَّةٍ. فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيةٍ هَلِوهِ» قَالُوا: هَرْشَى أَوْ لِفْتٌ. فَقَالَ: «كَأْنِي أَنْ لِيفُ مُلِياً عَلَى تَذِيَّةٍ. مَقَالَ: «كَأْنِي أَنْ لِيفَ مُلْمَا فَيْهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ ( . . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُؤْمِ . خِطَامُ نَاقِيهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ ( . . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُنْتَى اللَّهُ لِيفٌ خُلْبَةً ( . . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُنْتَى اللَّه لِيفٌ خُلْبَةً ( . . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُنْتَى اللَّه لِيفٌ خُلْبَةً ( أَنْ فَي لِمُنْ عَلَى نَافَةٍ حَمْرًاء. عَلَيْهِ جُبَةً صُوفٍ. خِطَامُ نَاقِيهِ لِيفٌ خُلْبَةً ( أَنْ اللَّهِ لِيفٌ خُلْبَةً ( اللَّهِ اللَّهِ لِيفٌ خُلْبَةً ( أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيفُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٧ - (...) حَدُّنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدُّنَتَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَنْنِ عَنْ مُجَاهِلِ
 قالَ: كُنَّا هِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَلَكَرُوا الدَّجَالَ. فَقَالَ: إِنَّهُ مَكُتُوبٌ بَنْنَ عَبْيَهِ كَافِرْ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبْسِ. كَمْ أَسْمَمْهُ قَالَ ذَاك. وَلَكِنَّهُ قَالَ: وأَمَّا إِيْرَاهِيمْ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِيكُمْ. وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدَ عَلَى جَمَلِ أَخْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا الْخَدَرَ فِي الْوَادِي يَلَئِيهُ.

٧٧١ - (١٦٧) حَدِّثْنَا فَتَيْبَةُ بِنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَايِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هُرِضَ عَلَى الأَنْبِقَاءُ. فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرَّجَالِ. كَأَنَّهُ مِن رَجَالِ شَنْهَءَ . وَرَأَيْتُ مِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ وَيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ وَيِهِ رَائِيتُ إِيرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ وِيهِ شَبَهَا صَاحِبُكُم (يَعْنِي فَفْسَهُ) وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا وَحَيْدُ . وَيَعْنِي وَالْمَا أَنْ مُنْ عَلِيفَةً ».

٢٧٧ - (١٦٨) وحَمَثَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا. وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>٢) الخلبة : هو حبل من الليف.

<sup>(</sup>١) الجؤار: هو الصوت المرتفع. (٣) .... الله المالية

<sup>(</sup>٣) إنظر السابق.

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام (فَتَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ) فَإِذَا رَجُلُ (حَسِبْتُهُ قَالَ) مُضْطَرِبٌ. رَجِلُ الرَّأْسِ (''. كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَى (فَتَعَتُهُ النَّبِيُّ ﷺ) فَإِذَا رَبْعَةُ أَحْمَرُ كَأَثْمًا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، (يَعْنِي حَمَّامًا) قَالَ: «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَأَنَّا أَشْبَهُ وَلَيْهِ بِهِ. قَالَ: فَأَنِيتُ بِإِنَّاءَبِنِ فِي أَحْدِهِمَا لَبَنَّ وَفِي الْأَخْرِ خَمْرٌ. فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيْهُمَا شِفْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْنَهُ، فَقَالَ: مُلِيتَ الْفِطْرَةَ. أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ. أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوْثُ أَمْنِكَ».

## (٧٥) بَابِ ذِكْرِ الْسَيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْسِيحِ الدَّجَّالِ

٧٧٣ – (١٦٩) حَدْثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ رَاهُ وَلَهُ رَجُلاً اللَّهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمُلْمِنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَا اللَّهُ وَاللْهُ وَالْ

٧٧٤ – (...) حَدُثْنَا مُحَدُّدُ بَنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّئِيُّ حَدِّثَنَا أَنسٌ (يَعْنِي ابْنَ مِيَاضِ) عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُفْبَةٌ عَنْ تَافِعِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَا، بَيْنَ ظَهْرَانِي الثَّاسِ، الْمَسِيحُ الدَّجُّالَ، فَقَالَ: اإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَخْوَرَ، أَلاَ إِنْ الْمُسِيحُ الدَّجُالُ أَخْوَرُ عَيْنَ الْمُعْنَى. كَأَنْ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيةً ٥٠٥.

قَالُ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدُ الْكَفْبَةِ. فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدْم الرَّجَالِ. تَضْرِبُ لِمُنَّة بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ. رَجِلُ الشَّغْرِ. يَفْطُنُ رَأْسُهُ مَاءَ وَاضِمًا يَدْيهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ . رَجِلُ الشَّغْرِ. يَفْطُنُ رَأْسُهُ مَاءَ وَاضِمًا يَشُوفُ بِالنَّبْتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَرَأْيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدًا قَطَطًا. أَفُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِالنِي قَطَنِ. وَاضِمًا يَدَيْدِ عَلَى مَدْكِبَيْنِ رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالنَّبْيَةِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ النَّجُالُ». وَاضِمًا يَدَيْدِ عَلَى مَنْكِبَيْنِ رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالنِّيْةِ . فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ النَّهُ الْمُ

٧٧٥ - (...) حَلَّثَنَا ابْنُ تُمَيْرٍ حَلَّثَنَا أَبِي حَلَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

 <sup>(</sup>١) رجل الرأس: أي ليس شليد الجعودة و لا شليد السبوطة.
 (٢) الأدمة: هي السمرة الشليلة.

<sup>(</sup>٣) اللمة: ما وصّل من شعر الرأس إلى شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٤) القطط: شديد جعودة الشعر.

<sup>(</sup>٥) عنبة طافية: أي مرتفعة بارزة.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَأَلِثُ مِنْدَ الْكَمْبَةِ رَجُلاً آدَمَ. سَبِطَ الرُّأْسِ. وَاضِمًا يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَةِنِ. يَسْكُبُ رَأْسُهُ (أَوْ يَفْطُرُ رَأْسُهُ) فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا هِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ الْمُسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ. (لاَ تَلْدِي أَيْ ذَلِكَ قَالَ) وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ. جَعْدَ الرَّأْسِ. أَهْوَرَ الْمَيْنِ الْيَمْنَى. آشَيْهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَن. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيخُ اللَّجَالُه.

٣٧٦ – (١٧٠) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا لَيْتُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ الرَّغْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا كَلَّبْنِي قُرْيُفْنَ. قَمْتُ فِي الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا كَلَّبْنِيهِ قُرْيُفْنَ. قُمْتُ فِي الْحَجْرِ، فَجَلَالًا) اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَطَفِقْتُ أَضْيِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَآنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

٧٧٧ – (١٧١) حَدِّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَتُولُ: وَبَعْلُ آدَمُ سَبِطُ الشَّهْرِ. بَيْنَ رَجُلْنِن. يَنطِفُ يَتُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُثَلِقَ اللَّهُ عَلَىٰ وَمُثَلِقًا أَنْ فَرَيْمَ. ثُمْ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا وَلَمْ الْوَلَادِ عَذَا ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمْ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا وَلَا اللَّهُ عَنْهُ مَنْتُهُ الرَّأْسِ. أَطْوَرُ الْمَيْنِ. كَأَنْ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةٌ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الذَّجُالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطْنِ».

7٧٨ - (١٧٧) وحد ثني رُهنو بن حرب حدثنا حجين بن المُنتى حدثنا عبد المتوريز (وَهُوَ الْمُنتَى حدثنا عبد الله بن الفضل عن أبي سَلَمَة بن عبد الرَّحْمَن عَنْ أبي هرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ مَسْزاي . فَسَالَتَنِي عَنْ مَسْزاي . فَسَالَتَنِي عَنْ مَسْزاي . فَسَالَتَنِي عَنْ أَشِيا الله يَقْ وَلَمْ قَالَ رَسُولُ الله يَقْ وَلَمْ وَقَلْ الله عَنْ مَسْزاي . فَسَالَتَنِي عَنْ أَشْياء عَنْ مَسْزاي . فَسَالُتُنِي عَنْ أَشْياء عَنْ مَسْزاي . فَسَالُتُنِي عَنْ مَسْزاي . فَسَالُتُنِي عَنْ مَسْزاي . فَسَالُتُنِي عَنْ أَشْياء الله لمي أَنْظُرُ إِلَيْ المَنْفَى وَلَمْ جَمَاعَة مِنَ الأَنْبِيَاء . فَإِذَا مُوسَى عَلَيْه السَّلاَم عَلَيْه السَّلاَم قايمٌ عَصْلَي . فَوْذَا رَجُلٌ صَرْبٌ جَعْدٌ كَاللهُ مِنْ رَجَالِ صَنْوَة . وَإِذَا إِيْرَامِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَم قايمٌ عَلَيْهِ السَّلاَم قايمٌ عَمْلُه . أَفْرَبُ النَّاسِ بِهِ صَبْعَا عُرُوة بُنُ مَسْعُودِ الثُّقَيْقُ . وَإِذَا إِيْرَامِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَم قايمٌ يُصَلِّي . أَفْرَبُ النَّاسِ بِهِ صَبْعَا عُرُوة بُنُ مَسْعُودِ الثُّقَيْقُ . وَإِذَا إِيْرَامِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَم قايمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ النَّامِ بِهِ صَاجِبُكُمْ (يَعْيَى نَلْسَهُ) فَحَانَتِ الصَّلَاةِ فَالْمَعْتُهُمْ . فَلَمْ عَلَيْهِ السَّلاَم عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ . أَشْبَهُ النَّامِ بِهِ صَاجِبُكُمْ (يَعْيَى نَلْسَهُ) فَحَانَتِ الصَّلَةِ فَالْمَعْتُهُمْ . فَلَمْ عَلَيْهِ . فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأْنِي . الشَّارَ ، يَا مُحَمَّدُا عَذَا مَالِكُ صَاحِبُ الثَّارِ ، فَسَلُمْ عَلَيْهِ . فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأْنِي

# (٧٦) بَابِ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْنُتَهَى

٧٧٩ - (١٧٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. ح

<sup>(</sup>١) جلا: من الجلاء: وهو الظهور والوضوح.

<sup>(</sup>٢) فكربت كربةً ما كربت مثله قط: أي أصابتني من الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس.

ُ ٢٨٠ – (١٧٤) وحَدْثَقِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادٌ (وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ) حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قالَ: سَالَتُ زِرَّ بْنَ حُبْيَشْ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَكَانَ قَابَ فَيْسَيْنِ أَوْ أَدَقَ﴾ النجم: ١) قالَ: آخَبَرَنِي ابْنُ مَسْمُودِا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى جِبْوِيلَ لَهُ سِتُّ مِاثَةِ جَنَاحٍ.

٢٨١ – (. . . ) حَدُثْقَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنْ زِرٌ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿مَا كَنَبَ ٱلْلَّؤَادُ مَا زَآئَ﴾ [النجم: ١١] قَالَ : رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم لَهُ سِتُّ مِاقةِ جَنَاحٍ .

٢٨٧ - (...) حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعُنْبَرِيُّ حَدَّفَنَا أَبِي حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَعِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ لَلَهْ رَبَّى اللَّهُ عَالَ اللَّهِ عَالَ: ﴿ لَكَ رَبِّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللّٰهِ عَلَى اللّلْهَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰه

# (٧٧) بَابِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ ﴿ وَلَقَدٌ رَاَّهُ نَزْلَدٌ أُخْرَىٰ ﴾ وَهَلْ رَبُّهُ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ؟

٢٨٣ - (١٧٥) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . ﴿ وَلَقَدْ زَنَاهُ أَنْزَقَهُ أَنْزَقَهُ } [النجم: ١٣] قالَ: رَأَى جِبْرِيلَ .

٢٨٤ - (١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ
 ابْن عَبَّاس قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

ُ ٧٨٥ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشْجُ جَوِيمًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ الأَشَجُّ: حَدَّنَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا الأَغَمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ قَا كُنَّبَ الْفُؤَادُ مَا زَلِثَةٍ ﴾ [النجم: ١١] ﴿ وَلِقَدْ زَلُهُ أَنْوَلُهُ لَلْوَنَهُ [النجم: ١٣] قَالَ: رَآهُ

<sup>(</sup>١) المقحمات: الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار.

بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

٣٨٦ - (. . .) حَدَّفْنَا أَبُو يَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الأَغْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهَذَا الإِسْنادِ .

٢٨٧ - (١٧٧) حَدْثَنِي زُمَيْرُ بِنُ حَرْبِ حَدْثَنَا إِسْمَمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيْ
 عَنْ مَسْرُوقٍ؛ قَالَ: كُنْتُ مُتْكِعًا عِنْدَ عَالِينَةً. فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةً ا فَلاَثْ مَنْ تَكُلِّم بِوَاحِدَةٍ
 مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. فَلْتُ: مَا هُرَّ؟ فَالَتْ: يَا أَبُا الْمُؤْمِنِينَ ا أَنْظِرِينِي وَلاَ مَنْهُ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. فَلَكُ: مَا هُرَّ؟ فَالَتْ: يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ ا أَنْظِرِينِي وَلاَ أَمْظُمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة. فَالَ : وَلِقَدْ رَبَاهُ إِلاَيْقِ اللَّهِينِ اللَّهُ عَلَّوْدَ رَبَاهُ أَيْفُ فَهَى اللَّهِ الْفِرْيَة. أَقَالُ اللَّهُ عَلَى وَحَدْقِ الْمُعْمِينِ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ النِّي عَلَيْهِ الْمَعْمِينِ النَّهُ وَلِينِ . رَأَيْتُهُ مُنْهَجِعًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوْلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُ الْمُونِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ا أَلْمُ لَمُعْمِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوْلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهِ يَقُولُ : ﴿ وَلَنَا اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَلَمْ يَسُمُ أَنَّ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَلَهُ يَعْفِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِقِيقَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِقِيقَ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِقِيقَ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ

٣٨٨ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدِّثَنَا وَاوُدْ بِهِلَذَا الإِسْنَادِ تَحْوَّ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةٌ وَزَادَ قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمَا شَيْعًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَإِذْ تَعْزِلُ بِلَائِنَ أَنْفَهُ أَنْفُ مَلَتِهِ وَأَنْصَدَتَ عَلَيْهِ أَشِيكَ عَلَيْكَ رَفَيْكَ وَإَنْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْذَى النَّامُ إِلَيْهُ أَنْفُ أَنَّهُ عَنْفُ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَخَفْنَى إِلَيْنَا أَنْفُهُ إِلَيْنَ اللهُ وَالْعَلَيْمِ إِلَيْنَا أَنْفُ اللهُ وَاللهُ إِلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيلَا عَلَيْنَا أَلْهُ اللهُ اللهُولِيَا اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

٢٨٩ - (...) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ:
 سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبُهُ الْفَالْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي (١١ لِمَا قُلْتَ.
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِعْمَيْدِ. وَحَدِيثُ دَاوُدَ آتَمُ وَأَطُولُ.

٢٩٠- (. . . ) وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثْنَا زَكْرِيَّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنْ عَامِرِ عَنْ

<sup>(</sup>١) قف محري: أي قام شعري من الغزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال، تقول العرب عند إنكار الشيء: قُفُّ شعري: واقشعرَّ جالدي، وإشمارَت نفسي.

مَسْرُوقِ قَـالَ: قُـلْتُ لِعَاقِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْله: ﴿ثُمَّ ذَنَا فَنَدَلَى ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ عَبْدِيدٍ ثَا أَوْمَى﴾ (النجم: ١٠٠٨) قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِدْرِيلٌ ﷺ . كَانَ يَأْتِيدِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ وَإِنَّهُ آتَاهُ فِي مَذْهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّنِي هِيَ صُورَتُهُ ، فَسَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ .

# (٧٨) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: نُورُ أَنَّى أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: رَأَيْتُ نُورًا

٢٩١ – (١٧٨) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِبَمَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي ذَرًا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي : هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورُ أَنِي أَرَالُهُ .
 أَنَى أَرَالُهُ .

٧٩٧ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي. حِ وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلاَهُمَّا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبِي فَرْ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّالَثُهُ. فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ فَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ: فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُ رُبِّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرَّ: قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ: هَرْأَيْتُ نُورَاه.

(٧٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السُّلَامِ: إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ
 لاّحُرَقَ سَبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِن خَلْقِهِ

٣٩٣ – (١٧٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْوِ بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي مُبَيْنَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ تَشْهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: فَقَالَ: وإِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلُ لاَ يَتَامُ وَلاَ يَشْبُنِي لَهُ أَنْ يَتَامُ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ كَلِمَاتٍ: فَقَالَ: وإِنَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلُ لاَ يَتَامُ وَلاَ يَشْبُونِ لَهُ أَنْ يَتَامُ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمْلُ اللَّيْلِ قَبْلُ اللَّهُورُ. (وَفِي رِوْاتِهَ أَبِي بَكُورٍ: الثَّارُ) لَوْ كَشَفْهُ لاَخْرَقْتُ شُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». (وَفِي رِوَاتِهَ أَيْ بَكُور: عَنِ النَّعْمَى وَلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». (وَفِي رِوَاتِهَ أَيْهِ بَكُور: عَنِ النَّعْمَى عَنْ النَّهُمَى وَلَيْهِ بَعْمَوهُ مِنْ خَلْقِهِ». (وَفِي رِوَاتِهُ أَيْهِ بَكُور: عَنِ النَّغَمَى، وَلَهُ يَقُلُ: حَدَّلَكُا).

٢٩٤ - (...) حَدُثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَّذِيمِ كَلِمَاتٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُنَاوِيَةَ وَلَمْ يَلْكُرُ ومِنْ خَلْقِهِ، وَقَالَ: هِجِجَابُهُ النُّورُ،

٢٩٥ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ:
 حَدَّثَنِي شُغبَةُ عَنْ عَنْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى! قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِلَّانِتِم: قَالِ اللَّهُ لاَ يَتَامُ وَلاَ يَنْبَتِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ. وَيُوفَعُ إِلَيْهِ حَمَلُ النَّهَارِ بِالنَّهُ إِللَّهُ عَمَلُ النَّهَارِ .

#### (٨٠) بَابِ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبِّهمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

٢٩٦ - (١٨٠) حَدَّثْنَا نَصْرُ بَنْ عَلِيَّ الْجَهْضَوِيُّ وَأَلَمْ ضَمَّانَ الْمَسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِمَ جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الْمُسْمَدِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسْانَ) قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَرْنِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِهَا. وَمَا بَينَ الْقَوْمِ وَبَينَ أَنْ يَنظُرُوا إِلَى وَمَهِمْ إِلَّا رِفَاء الْكَبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِد. في جَنَّةِ عَدْنٍ،

٢٩٧ - (١٨١) حَدَّفْنَا حَبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ قَالِبِتِ البُّبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صَهْدِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هِلِدَا نَشَيْقًا أَنِيدُكُمْ؟ قَالَ: هِلِدُن شَيْقًا أَزِيدُكُمْ؟ فَلَا: قَبِعُولُ اللَّهُ تَبَارُكُ وَتَمَالَى: ثُرِيدُونَ شَيْقًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَعْولُونَ: أَلَمْ ثَبْيَهْنَ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ ثُدْخِلْنَا الْجَنَّةُ وَثُنَجُنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ. فَيَعْرفُ الْحَجَابَ. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ.
قَمَا أَعْطُوا شَيْتًا أَحْبُ إلْنِهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبُهِمْ عَزْ وَجُلَّ».

٢٩٨ – (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّاوِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ رَزَادَ: ثُمَّ نَكَ هَذِو الآيَةَ : ﴿ لَلَيْنَ أَشَسَتُوا لَلْشَنَى رَزِيْدَادَاً ﴾ [بونس: ٢١]

#### (٨١) بَابِ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

٣٩٩ - (١٨٢) حَدُّنَتِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَتَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِبِمَ حَدُّنَتَا أَبِي عَنِ الْبن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ ثُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ وَشَالُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ ثُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَقُولُ: قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: «هَلْ تُصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاَ يَعْبُدُ القَيْرَ فَي لَلْهُ النَّاسَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. فَيَقُولُ: مَن كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاهِيتَ ( وَيَعْبَعُ مَلْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاهِيتَ ، وَتَبْقَى هَلِهِ الأَمْهُ فِيهِا مُنَافِقُهُمَا. الطَّوَاهِيتَ ( الطَّوَاهِيتَ ، وَتَبْقَى هَلِهِ الأَمْهُ فِيهَا مُنَافِقُهُمَا. الْفَقَوْمِينَ وَوَيْعُهُمُ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاهِيتَ ( الطُواهِيتَ ، وَتَبْقَى هَلِهِ الأَمْهُ فِيهَا مُنَافِقُهُمَا. وَيَعْبُولُ: أَنْ رَبُّكُمْ . الْفَقُولُ: أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُ: أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُ: أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُ : أَنَا رَبُكُمْ . فَيَقُولُ: أَنْ رَبُّكُ الْقَدْرَ : فَلَنْ مَنْ عَبْلُولُ اللَّهُ الْقَدْرَ فَي مُولَا اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ الْقَدْرَ : مُنْ كَانَ عَبْدُ مُولُونَ : أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُونَ : أَنْتُ وَبُكُمْ مَنْ وَلاَ يَتَكُمُّ مِورَمُولِ اللَّهُ الرُسُلُ . وَلاَ يَتَكُمُّ مُونُ مُعْلِي إِلاَ الرَّسُلُ . الصُّورَةِ النَّي يَعْفُولُونَ : أَنْتُ وَلَكُمْ يَوْمُعْلِ الْأُلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُسْلُ . فَيَعْولُ : أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُونَ : أَنْتُ وَلَا يَعْلُولُ الْمُسْلُ . فَيَعُولُ : أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُ : أَنْ رَبُكُمْ . فَيَقُولُونَ : أَنْتُ وَلاَ يَتَكُمُ مُونُ عَلَمْ يَعْمُ مُلِولًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ فَي اللْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) الطوافيت: جمع طاغوت وهو كل مألوه أو معبود من دون الله.

وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَثِلِ: اللَّهُمَّ! سَلَّمْ، سَلَّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ. هَلْ رَأَيْتُمُ السُّعْدَانَ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السُّعْدَانِ. غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللَّهُ . تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَحْمَالِهِمْ . فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ . وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى. حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادُ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَينتًا. بمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ. يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَر السُّجُودِ. تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ أَقَرَ السُّجُودِ. حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. فَيَخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا (١٠). فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ. فَيَنْبُثُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُثُ الْجِنَّةُ (٢) فِي حَمِيلِ السِّيلِ (٣). ثُمُّ يَفُرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَيَبْقَى رَجُلٌ مُفْبِلٌ بوجهِ عَلَى النَّارِ. ۚ وَهُوَ آَخِرُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وُخُولاً الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبًّا اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ . فإنَّهُ قُدْ قَصْبَنِي رِيحُهَا ( أَ ) وَأَخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ( ٥٠ ) . فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّ يَدْعُوهُ . ثُمْ يَقُولُ اللَّهُ ثَبَارَكَ وَتَمَالَى: هَلْ حَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ خَيْرُهُ! فَيَقُولُ: لاَ أَسْأَلُكُ غيرهُ. وَيُعْطِي رَبُّهُ مِنْ عُهُودِ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيَصُرفُ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبَل عَلى الْجنة وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ . ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ ا قَدَّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ . فيقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لا تَسْأَلُنِي غَيْرِ الَّذِي أَعْطَيْتُك. ويْلَكْ يا ابن آدمًا مَا أَهْدَرُكَ } فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ! وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسيتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذلك أَنْ تَسْأَل خَيْرَهُ ا فَيَشُولُ: لا وَعِرْتِكَ ا فَيَعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ مُهُودِ وَمَوَاثِيقٍ. فيقدَّمُهُ إلى باب الْجَنَّةِ. فَإِذَا قَامَ حَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ (\*) لَهُ الْجَنَّةُ . فَرَأَى ما فِيهَا مِن الْخير والسُّرُورِ . فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَشَكُتَ. ثُمُّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ ا أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لُهُ: أَلْيَسَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوْالِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعْطِيتَ. وَيَلكَ يا ابْنَ آدما ما أَغْدَرَكَ! نَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلا يَزَالُ يَدْهُو اللَّهَ خَتَّى بضحك الله تبارك وَتَمَالَى مِنْهُ . فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ ، قَالَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ . فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ: ثَمَتُهُ . فَيَسْأَلُ

<sup>(</sup>١) امتحشوا: أي احترقوا.

<sup>(</sup>٢) الحِبَّة: بَدْر البَّقُولُ وَالْعَشْبِ تَنْبَتْ فِي البِّرارِي وَجُوانْبِ السَّيُولُ.

<sup>(</sup>٣) حيل السيل: هو ماجاه به السيل من أطين أو غناه، وحميل: على وزن فعيل، والمراد به اسم المفعول، أي: يحمول السيل. والمراد: التشبيه في مسرحة النبات وحسنه.

<sup>(</sup>٤) فشبني ريحها: أي آذاني ريحها وأهلكني والمقصود: أن ريحها غيَّر صورته وغير لون جلده.

 <sup>(</sup>٥) أحرقني ذكاؤها: أي شدة لهبها واشتمالها.
 (٦) انفقهت: أي انفتحت وانسعت.

رَبُهُ وَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيَذَكُرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا الْقَطَمَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ. قَالَ اللَّهُ نَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَتَهُه.

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُوُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّى إِذَا حَدَّتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْ أَبُو سَعِيدِ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ إِذَا حَدَّتَ أَبُو هُرَيْرَةً! قَالَ أَبُو هُرَيُرَةً مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلُهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَوْلُهُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ.

٣٠٠ (...) حَدَّفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبِرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
 عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشُ أَنَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّيْسُ قَالَوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِمْلِ مَعْنَى حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ.
 حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ.

٣٠١ - (. '. '.) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُثْنَا عَبْدُ الرِّزَّافِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبُهِ
 قال: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْزُةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 وإنَّ أَذْنَى مَفْتَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ: تَمَنْ فَيَتَمَنَى. وَيَتَمَنَى. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيتَ؟
 فَيَقُولُ: تَمْمُ. فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِلْلُهُ مَعْهُ.

٣٠٧ - (١٨٣) وحَدَثَنِي سُويَدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَقِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَتَعَمْ. قَالَ: هَلَ تُضَارُونَ فِي رَوْيَةِ الشَّمْسِ بِالطَّهِيرَةِ صَحْوا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ صَحْوا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ وَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ بَنَانَ فَي رُوْيَةِ اللَّهِ بَنَانَكُ وَتَعَالَى يَوْمُ الْفِيمَانَةِ إِلاَّ كَمَا تَصَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ بَنَانَكُ وَتَعَالَى وَمُ الْفِيمَانَةِ إَلَا كَانَ يَعْبُدُ عَيْرَ اللَّهِ سَبَحَانَة مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلاَّ كَانَ يَعْبُدُ عَيْرَ اللَّهِ سَبْحَانَة مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِللَّ كُنْ مَعْبُونَ فِي النَّارِ. حَمَّى إِذَا لَمْ يَعْبُدُ عَيْرَ اللَّهِ سَبْحَانَة مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلاَّ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ بَرُ وَفَاجِرٍ. وَعُبُرِ أَهْلِ اللَّهِ مِنْ بَرُ وَفَاجِرٍ. وَعُبُرِ أَهْلِ الْمُعْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلاَّ كَنَا تَعْبُدُ مَوْقِلَ اللَّهِ مَا كَانَتُ مِنْ اللَّوْمَ الْمَاعِمِ وَالْأَنْصَابِ، إِلاَ كَنَا مَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ بَرُ وَفَاجِرِ. وَعُبُر أَهْلِ النَّالِ كَانَ يَعْبُدُ عَلَيْلُ اللَّهُ مِنْ بَرُ وَفَاجِرٍ. وَعُبُر أَهْلِ النَّورَ الْمَالَعُولُ اللَّهُ مِنْ مَا عُمْنَا لَهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ وَلَا وَلِهِ وَلَا وَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ مَا عُنْهُمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُلْهُمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُلْمُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ مَا الْعَمْلُ اللَّهُ مِنْ مَا عُلْمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُلْمُ اللَّهُ مِنْ مَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا عُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُلْعُلِقُ الْمُعْمَى اللَّهُ مِنْ مُعْلَالًا مِنْ مَا لَلْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُعْمُعُولًا لَهُ الْعُلُولُ الْمُعْلَالُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) غبر أهل الكتاب: أي بقاياهم.

لَيْتَسَاقَطُونَ فِي النَّالِ. فَيُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا كُتُتُمْ تَمْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا نَمْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا النَّحْدَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدٍ. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَاذَ تَبْعُونَ؟ فَيَقُولُونَ فَيقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَعَمْرُونَ لِلْمَ مَرْفُونَ؟ فَيَحْمُرُونَ لِلَى جَمْدُ اللهَ تَمَالَى مِنْ بَرْ وَفَاجِرِ، أَنَاهُمْ رَبُ الْعَالَمِينَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى فِي آذَنَى صُورَةٍ مِنَ النِّي يَعْبُدُ اللّهُ تَعَالَى فِي آذَنَى صُورَةٍ مِنَ النِّي يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ بَرْ وَفَاجِرٍ، أَنَاهُمْ رَبُ الْعَالَمِينَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى فِي آذَنَى صُورَةٍ مِنَ النِّي يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ لَنَا إللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْجِسْرُ ۚ قَالَ: "وَخَصْ مَزِلَّة (") فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ (") وَحَسَكُ (""). تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُونِكَةٌ يَقَالُ لَهَا: السَّمْدَانُ. فَيَمُو الْمُؤْمِنُونَ كَطْرُفِ الْغَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْجُونِ وَكَاجُولِيهِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ. فَناجٍ مُسَلِّمٌ، ومَخْدُوشٌ مُرْسَلَ. وَمَكُوسٌ (") فِي نَارِ جَهِتُمْ . حَتَّى إِذَا خَلْصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالْذِي نَفْيِي بِيدِوا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِ بِأَشَدُ مُتَاشَدَةً لِلْهِ، فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقّ، مِنَ المُؤْمِنِينَ لِلْهِ يَوْمُ الْتِيَامَةِ لِإِخْوائِهِمُ اللّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ المَوْمِينَ مَنْ النَّارِ عَنْقُولُونَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ لِإِخْوائِهِمُ اللّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ الْمَؤْمِنِينَ لِلْهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ لِإِخْوائِهِمُ اللّذِينَ عَلَى النَّارِ . فَيَخْرِجُونَ حَلْقًا كَثِيرًا قَلْ الْعَذْمُ فِي قَلْمِ مِثْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا . ثُمْ يَقُولُونَ : رَبُنَا اللّهُ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِ مِثْقَالَ بِسُفِ مِينَارٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. . ثُمْ يَقُولُونَ : رَبُنَا لَمُ لَوْمُ الْمَارِمُ فَي قَلْمِ مِثْقَالَ بَعْمُ لِينَا لِ مِنْ عَيْرُ أَوْمُونَ خَلْمُ فِي قَلْمِ مِثْقَالَ بِعَنْهِ اللّهُ عِنْوَلُونَ : رَبُنَا لَمُ لَلْهُ فِي قُلْمِ مِنْقَالَ بِعَنْهِ بِينَارٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. . ثُمْ يَقُولُونَ : رَبُنَا لَمْ لَلْوَا عَلْمُ الْمُؤْمُ فِي قُلْمِ مِنْقَالَ مُنْ الْمِنْ عَيْولُ لَنَ الْمُعْمُ فِي قُلُومُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْمُقْتَا عُنِيرًا فَعْلِقًا كَثِيرًا لَمُ لَلْوَا لَمُ لَلْمُ لِلْهُ عِنْقُولُ الْمُؤْمِينَ الْمِنْ الْمُعْلِقُومُ وَلَا عَلْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ لَلْمُ لِلْمُ اللّهُ لَلْمُ لِلْمُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمُ وَلَالِمُومُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمُونَ اللّهِ الْمُؤْمُولُونَ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُولُومُ اللّهُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) دحض: أي زلق لا تثبت عليه قدم. مزلة: أي نزل فيه الأقدام ولا تستقر.

 <sup>(</sup>٢) الكلاليب: جمع كلوب وهي حديدة معوجة الرأس ينزع بها اللحم من القدر.
 (٣) الحسك: شوك صلب من حديد.

يَقُولُونَ: رَبِّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا».

وَكَانَ أَبُو سَعِيدُ الْخُدْرِيُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدَّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرُءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَعْلَمُ مِثْقَالُ ذَرَّةً وَلِنَ تَلُكُ حَسَنَةً يَعْدَمِهُمَا وَيُوْتِ مِن لَدَّلَهُ أَجْرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٠] قَيَقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ: فَشَقَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. عَنْ فَيْفَ فِنْ فَيْفَةً مِن النَّارِ فَيَحْرِجُ مِنْهَا قُومًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. قَدْ عَادُوا حُمَمًا أَ`. فَيَلْقِيهِمْ فِي فَيْقُولُ الْحَبْرُ فِي الْفُوا الْحَبْرُ فَهُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ تَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الضَّعْرِ وَالْحَيْفِرِ وَمَا يَعْمُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ مَنْهُمْ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ مِنْهُمْ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ مَنْهُمْ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ مَنْهُمْ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ مَنْهُمْ أَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُ الْكَالَمِينَ مَنْهُمْ أَهُلُوا: يَا رَبُعُلُوا الْجَنَّةُ فِمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو وَلَا خَيْرِ قَلْمُولُ وَنَى مِلْكُولُ وَلِي وَقَالِهِمُ الْخُواتِمُ مَيْعُولُ الْمَالِمِينَ فَيْولُونَ : رَبُعًا أَمُولُونَ وَلَا خَيْولُ مِنْ الْمُولِي وَالْمَالِمِينَ فَيْقُولُ: وَضَايَ مَنْهُمُ فَهُو لَكُمْ مِنْهِ وَلَولُونَ : رَبُعًا أَمُولُونَ : وَمُنَا أَنُهُ مَنْهُمُ أَعْمُ أَعْلُولُ الْمَالِمِينَ . فَيْقُولُونَ : وَمُنَا أَوْمُ مُنْهُ وَلَا خَيْلُومُ اللَّهِ الْفِيلُ مِنْهُ وَلُولُونَ : وَمُنَا أَوْمُ الْمُعْلَى مِنْ مَلْولُ الْعَلْمُ مِنْهِ وَلَا عَيْمُ أَلْمُ الْمُعْلِمُ مِنْهُ وَلَى الشَّهُ الْمُعْلِمُ مَنْهُ وَالْمُونُ وَلَى الشَّهُمُ مَنْهُ وَلَا الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُولُونَ : يَا رَبُنَا أَنْهُ مُنْهُ وَلَا خَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مَلْولُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُلْعِلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى اللْمُولُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي ۖ أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشُّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

رَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ الْمَيْقُولُونَ: رَبَّنَا أَغَطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَخَذَا مِنَ الْعَالَمِينَ! وَمَا بَعُدَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ.

٣٠٣ – (. . .) وحَدَثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَمْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَغْيِ حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَلِيثِ خَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا .

<sup>(</sup>١) حمًّا: أي فحمًا.

## (٨٢) بَابِ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْلُوَهُدِينَ مِنَ النَّارِ

٣٠٤ – (١٨٤) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَمْدِو بْنِ يَحْبَى بْنُ عَمْدَارَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَيْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ عِلْقَالَ حَبَّةٍ عِلْ خَرَدُكِ مِنْ لِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا خُمَا قَدْ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَادِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَقُولَةً الْعَلِي اللَّهُ الْمَدَّلُولُ اللَّهُ الْمِنْلُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَالَقُولَةً الْمِنْلِيقُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَةُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَ

٥ '٣ - (. . .) وحَمْثَقَنَا أَبُو يَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. ح وحَدَّثَنَا حَفَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَرْو أَخْبَرْنَا خَالِدٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَدْوِ بْنِ يَحْبَى بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاً: تَبْلُقُونَ فِي نَهْرِ بُقَالَ لَهُ: الْحَبَاةُ. وَلَمْ يَشُكًا. وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ: كَمَا تَنْبُثُ الْخُنَاءُ (١٠) فِي جَانِبِ السَّيْلِ. وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ: كَمَا تَنْبُثُ الْخُنَاءُ (أَجْبُةُ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ: كَمَا تَنْبُثُ الْخُنَاءُ (١٠)

٣٠٦ - (١٨٥) وحَدْثَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَدِيُّ حَدْثَنَا بِشْرٌ يَخْنِي ابْنَ الْمُفْضَلِ عَنْ أَبِي
مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الْذِينَ هُمْ
أَهْلُهَا. فَإِلَّهُمْ لاَ يَمُوثُونَ فِيهَا وَلاَ يَخْيَونَ . وَلَكِنْ نَاسُ أَصَابَنْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ (أَوْ قَالَ:
يَخْطَانِاهُمْ) فَأَمَاتُهُمْ إِمَانَةَ . حَتَّى إِفَا كَانُوا فَحْمًا . أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ . فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ( ٢٠ ).
فَبُنُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنْةِ. ثُمْ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَلِيصُوا عَلَيْهِمْ . فَيَنْبُثُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةِ تَكُونُ فِي
حَبِيلِ السَّيْلِ \* فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: كَانَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيّةِ .

٣٠٧ - (...) وحَدُثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي مَشْلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. إِلَى قَوْلِهِ: "فِي حَمِيلِ السَّيْلِ». وَلَمْ يَذْكُرُ مَا يَعْدَهُ.

#### (٨٣) بَابِ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

٣٠٨ - (١٨٦) حَدُثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُنْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَهْلُمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنْةِ وُخُولاً الْجَنْةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا (٣٠٠. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهْبُ فَادْخُلِ الْجَنْةُ. فَيَأْتِيهَا

<sup>(</sup>١) الغثاءة: كل ما يحمله السيل من ربد ووسخ. (٢) ضبائر: أي جماعات متفرقة.

<sup>(</sup>٣) حبوًا: أي مشيًا على الأقدام واليدين، وقيل على اليدين والركبتين.

فَيخَيْلُ إِلَيهِ أَنْهَا مَلاَى. فَيَرْجِعُ. فَيَقُولُ: يَا رَبُّ! وَجَدَنُهَا مَلاَى. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَمَالَى
لَهُ: الْمُفَ فَانْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيَخَيْلُ إِلَيْهِ أَنْهَا مَلَّى. فَيَرْجِعُ. فَيَقُولُ: يَا رَبُّا
وَجَدَنُهَا مَلاَّى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: انْمَبُ فَانْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَمَشْرَةَ أَنْثَالِهَا. أَوْ إِنْ
لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي (أَوْ أَنْضِحَكُ بِي) وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: لَقَدْ
لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي (أَوْ أَنْضِحَكُ بِي) وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: لَقَدْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِلُهُ.

قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

٣٠٩ - (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالاً: حَدِّثَنَا أَبُو مُمَّاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنِّي لأَغُونُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ. رَجُلُ يَخْرُجُ مِنْهَا رَخْفًا. فَيقَالُ لَهُ: انظَلِقْ فَاخْتُوا الْمَثَانِ لَ فَيقَالُ لَهُ: انظُلِقْ فَاذَخُرُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَثَاذِلُ فَيقَالُ لَهُ: أَنْذُكُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِي تَمَثَيْتُ اللَّهِي كُنتَ فِيهِ ؟ فَيقُولُ: تَمْمَ. فَيقَالُ لَهُ: لَكَ اللَّهِي تَمَثَيْتُ وَهُمُولُ: قَلْمُ مُنْ بِي وَأَنتَ الْمَلِكُ؟، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَصَحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدُهُ.

٣١٠ - (١٨٧) حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي صَبِيَةَ حَدَّثَنَا عَدَّانُ بُنُ مُسَلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّتَنَا فَابِتٌ عَنْ أَنَس عَنِ إَبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْحَرُ مِّنَ يَدْخُلُ الْجَنَةُ رَجُلَ . وَلَمْتَهُ النَّارُ مَرَّةً . فَإِذَا مَا جَاوَزُهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا . فَقَالَ : تَبَارَكُ اللَّهِ يَهْجُونُ مِنْ أَنْ لَكُونِي مِنْكُ . لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْتًا مَا أَعْطَانُهُ أَحَدًا مِنَ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ . فَعَرْمَعُ لَهُ شَجْرَةً . فَيَقُولُ اللَّهُ عَرُونَ الْفَيْعِينَ مِنْهَا . فَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ الشَّيْحِيرَةِ اللَّهُ عَلَى بِظِلْهُا وَأَشْرَبَ مِنْ مَايُهَا . وَرَهُ يَعْلَوْرُهُ وَإِلَّا فَطَيْتُكُهَا سَأَلْتِنِي غَيْرِهَا . فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبُ الْمَنْفِلُ فِيقَالِهُ عَنْرَهَا . فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبُ الْمَنْفِلُ لِيقِلْهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَايُهَا . فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبُ الْمَنْفِقِ فَيَعْلَى اللَّهُ عَرْوَا فَيْفُولُ : يَا ابْنَ آدَمُ الْمَنْفِلُ فِيلِهُمَا مِنْفَالِكُ غَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمُ الْمُنْفِيقِ مِنْهَا . فَيَشُولُ اللَّهُ مَنْ الأَولَى . فَيَقُولُ : يَا رَبُ الْمَنْفِقِ فَيَعْلُمُ مِنْ الأَولَى . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَبْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ اللَّهُ عَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمُ الْمَوْلُ فَيَعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمَنْمُونُ مِنْ الأُولَى . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ الْمَالُكُ عَيْرَهَا . فَيَعْلِمُ وَلَيْعُولُ الْمُعْلَى الْمَالُكُ عَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمُ الْمَالُونُ مَنْ الأُولُولُونَ الْوَلِيَالِي طِلْمُهُا وَيَشْرَبُ مِنْ الأُولُونَ الْمَالِكُ عَيْرَهَا . فَيَعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُسْرَبُ مِنْ مَالِهُا وَالشَرْبُ مِنْ مَالُولُونَ الْمُعْلِيقِ مَنْ الأُولُولُ الْمِنْ الْأُولُونَ الْمُولُونَ : أَنْ ابْنَ آدَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُولُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُؤْلِمُ

<sup>(</sup>١) يكبو: اي يسقط على وجهه.

لاَ تَشْأَلْنِي هَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبُا هَذِهِ لاَ أَشْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُهُ يَعْلَوْهُ، لِأَنْهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ. قَيْلَانِيهِ مِنْهَا. فَإِذَا أَذَنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَحُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبُ! أَمْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَا مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيْرْضِيكَ أَنْ أُطْطِيَكَ الدَّنْيَا وَمِلْلَهَا مَمْهَا؟ قَالَ: يَا رَبُ ا أَتَسْتَهْزِيُّ مِنْيٍ وَأَلْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟».

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودِ فَقَالَ: أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مِن ضِحْكِ رَبِّ الْمَالَمِين حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْمَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكُ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاهُ قَاهِرٌه .

#### (٨٤) بَابِ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَثْزِلَةٌ فِيهَا

٣١١ - (١٨٨) حَدْفَنا آبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُلَ اللَّهِ يَقَالُ اللَّهِ فَيْقَهُ عَنِ النَّارِ قِبْلَ الْجَنَّةِ. وَمُلْ صَرَفَ اللَّهُ وَجَهُهُ عَنِ النَّارِ قِبْلَ الْجَنَّةِ. وَمُلْ صَرَفَ اللَّهُ وَجَهُهُ عَنِ النَّارِ قِبْلَ الْجَنَّةِ. وَمَا قَدْمُنِي إِلَى هَلِهِ الشَّجْرَةِ أَكُونُ فِي ظِلْهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ: ﴿فَيقُولُ: يَا ابْنُ آدَمُ ا مَا يَصْرِينِي '' مِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْلِى الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٣١٧ - (١٨٩) حَدُّفَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْمَثِيُّ حَدُّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ مُطَرُّفِ وَابْنِ
أَبْجَرَ عَنِ الشَّغْنِيُّ قَالَ: سَوِعْتُ الْمُغْيرَةَ بْنَ شُعْبَةً رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ح وحَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيغِ وَعَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ سَعِيدِ سَعِمَا الشَّعْبِيُّ يُخْرِهُ عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: وحَدُّتَنِي بِشْرُ بْنُ
الْمُحَكِمِ . (وَاللَّفُظُ لَهُ). حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةً حَدُّثَنَا مُطَرِّفُ وَابْنُ أَلْبَحَرَ سَمِعَا الشَّعْبِي يَقُولُ:
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْوِرُ بِمِ النَّاسَ عَلَى الْعِنْبِرِ . قَالَ سُفْيَانُ : رَفَعَهُ آحَدُهُمَا (أَرَاهُ ابْنَ
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْوِرُ بِمِ النَّاسَ عَلَى الْعِنْبَرِ . قَالَ سُفْيَانُ : رَفَعَهُ آخَدُهُمَا (أَرَاهُ ابْنَ
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْوِرُ بِمِ النَّاسَ عَلَى الْعِنْبَرِ . قَالَ سُفْيَانُ : رَفَعَهُ آخَدُهُمَا (أَرَاهُ ابْنَ سَعِعْتُ الْمُعْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْوِرُ بِمِ النَّاسَ عَلَى الْعِنْبَرِ . قَالَ سُفْيَانُ : رَفَعَهُ آخَدُهُمَا (أَرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَا قَالَ: هَمَّالَ هُوسَى رَبُهُ : مَا أَنْنَى أَهْلِ الْجَقَةِ مَنْوِلَةً؟ قَالَ: هُو رَجُلُ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَوْنِي النَّاسُ مَنَاذِلَهُمْ فَلَ الْمُعْلِقَ فَقَالُ لَهُ : أَنْوَلَ النَّاسُ مَنَاذِلَهُمْ وَلَا مُلْلُولُ الْمُعْتِقِ وَقَلْ ذَوْلُ النَّاسُ مَنَاذِلَهُمْ وَالْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقِ عِنْ مُلُولُ النَّعْلِ عِنْ مُلُوكِ النَّهُ الْمُؤْلُ الْمُقَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلْلُ مُلْكُ مِلْلُولُ الشَعْبُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْولِةُ الْمُؤْلُونُ الْمُلْمُ مِلْولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْفَالِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُ

<sup>(</sup>١) ما يصريني منك: أي: ما يقطع مسألتك مني.

رَضِيتُ، رَبُ ا فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ . فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ، رَبُ ا فَيقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدُّتُ عَبْنُكُ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبُ ا قَالَ: رَبُ ا فَأَهْلَاهُمْ مَنْوِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ اللَّهِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا. فَلَمْ ثَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنْ وَلَمْ يَخْفُرْ عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ، قَالَ: وَمِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَرَّ رَجَلً: ﴿ فَلَا تَمَامُ نَدْسٌ مَا أَفْنِي كُمْ مِن ثُورًا آعَيْنِ﴾ السَّعِدِة اللهَ الآيةَ.

٣١٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبِيَدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ حَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّمْدِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم سَأَلَ اللَّهَ عَزْ وَجَلًّ عَنْ أَخَسٍّ أَهْلِ الْجَتَّةِ مِنْهَا حَظًّا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَحْوِهِ.

٣١٤ - (١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُونِدِ عَنْ أَعِي الْعَلْمَ آخِرَ أَهَلِ الْجَدَّةِ وَخُولاً المَّمَرُورِ بْنِ سُونِدِ عَنْ أَعِي فَرُوجًا مِنْهَا . رَجُلُ يَوْنَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَقَالُ: اهْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ فُنُوبِهِ وَارْفَمُوا عَنْهُ كِبَارَهَا . فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ فُنُوبِهِ . فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكُذَا ، كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكُذَا ، كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَعَمْ اللّهِ عَلَى مُولِكَ مُرَا مَنْ عَلَى مُعَلِّمُ وَالْ اللّهُ عَنْ مُولِكُ مُولِدُ وَهُو مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُولِ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَاعَ عَلَى اللّهُ الْمَوْمِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣١٥ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُن نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَرَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُريُبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَسُ بِهِذَا الإِسْنَادِ . ٣١٣ - (١٩١١) حَدَثَنِي مُبَادَة الْقُرْنِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَسُ بِهِذَا الإِسْنَادِ . ٣١٣ - (١٩١) حَدَثَنِي أَبُو الزَّبْنِ أَنَّهُ سَعِيدِ وَإِسْحَتُ بِنُ مُناوِيةً لِلَّهِ مِنَادَة الْقَرْنِي أَبُو الزَّبْنِ أَنَّهُ سَعِعَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدِّثَنَا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْنَ أَنَّهُ سَعِعَ عَلَيْدُ اللَّهِ : عَلَيْنَ الْفَرْ أَنْ النَّهُ إِلَّوْلُوا النَّهُ أَيْ الرَّبِيْرِ أَنَّهُ سَعِعَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَقَ اللَّهِ . الأَوْلُ قَالاَقُلُ . ثُمَّ يَأْتِينَ النَّهُ وَلَكَ قَيْمُولُ : الْأَوْلُ قَالاَقُلُ . ثُمَّ يَأْتِينَ النَّهُ اللَّهُ . وَيَعْمَلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ . وَتَعْمَلُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْعُولُونَ : مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيْعُولُونَ : مَنْ مَنْظُولُ وَيَعْمُلُ وَلَى اللَّهُ وَيُعْمَلُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُولُ وَمُولُولُونَ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شَعِيرَةً. فَيُجْعَلُونَ وِفِئَاءِ الْجَنَّةِ. وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرْشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُنُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ. وَيَلْمَبُ حُرَاقُهُ^^ . ثُمَّ يَسْأُلُ حَتَّى تُجْمَلَ لَهُ الدُّلْيَا وَعَشَرَةُ أَمْقَالِهَا مَمَهَا.

٣١٧ – (. . .) خَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النِّبِيِّ ﷺ بِأُذْنِهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْرِجُ فَاسًا مِنَ النَّارِ فَيَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ».

٣١٨ - (...) خَلَثْمَنَا أَلُو الرَّبِيعِ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإِنَّ اللَّه يُخْرِجُ قَوْمًا مِنْ النَّارِ بِالشَّقَاعَةِ؟» قَالَ: تَعَمْ.

٣١٩ - (...) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ سُلَيْم الْمَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَخْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلاَّ ذَارَاتِ (٢) وُجُوهِهِمْ، حَنْي يَذْخُلُون الْجَنْة».

٣٧٠ - (...) وحَدَّفَنَا حَجَّاجُ بِنُ الشَّاعِرِ حَدَّفَنَا الْفَصْلُ بَنْ دَكْنِي حَدَّنَا أَبُو عَاصِم يَعْنِي مُحَمَّدُ بِنَ أَيِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّتِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفْنِي رَأْيُ مِنْ رأَي الْخَوَارِجِ، مُحَمَّدُ بِنَ أَيِي أَيُوبَ قَالَ: فَصْرَرُنَا عَلَى النَّاسِ. قَالَ: فَصْرَرُنَا عَلَى الْمُعِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْفَوْمَ -جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَلْى رَسُولِ اللَّهِ يَا الْهِ يَاكَثِهُ وَاللَّهُ يَعُونُ الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) حراقه: أي أثر حريق النار فيه.

 <sup>(</sup>۲) دارات: جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه.
 (۳) السماسم: جمع السمسم، وهو الحب المعروف.

٣٢١ - (١٩٢) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَتَابِتِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ الشَّارِ أَرْبَمَةٌ فَيْمُرَضُونَ عَلَى اللَّهِ . فَيَلْتَفِثُ أَحَدُهُمْ فَبَقُولُ: أَيْ رَبُّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلاَ تُعِدْنِي فِيهَا . فَيَنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا» .

٣٢٢ - (١٩٣) حَدُّثْنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُّو حَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتُمُونَ لِلَّذِلِكَ (وقَالَ ابْنُ عُبُيدٍ: فَيلْهَمُونَ لِلَّذِلِكَ ) فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا! قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمُ ﷺ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. الشَفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُوبِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَلَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ خَطِيثَقَهُ الَّتِي أَصَابَ. فَيَسْفَحْنِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ الثُّوا نُوحًا. أَوْلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا ﷺ فَيَقُولُ: لَسْتُ هَٰنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخْبِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ الثُوا إِبْرَاهِيمَ ﷺ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فَيَقُولُ: لَسْتُ هَنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيقَتَهُ الَّذِي أَصَّابَ فَيَسْتَخْتِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ النُّنُوا مُوسَى ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ. قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ . فَيَقُولُ: لَسْتُ هَنَاكُمْ . وَيَلْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخْبِي رَبُّهُ مِنْهَا . وَلَكِن اثْنُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ . فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكُلِمَتُهُ . فَيَقُولُ: لَنَسْتُ هُنَاكُمْ . وَلَكِنَّ الْمُتُوا مُحَمُّدًا ﷺ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرُ ۚ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وْنَيَاتُونِي. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي. فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيْقَالُ: يَا مُحَمُّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشْفُعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُمَلِّمُنِيهِ رَبِّي. ثُمَّ أَشْفَعُ. فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَهُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ. قُلْ تُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعُ تُشَفُّعُ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْوِيدِ يُعَلِّمُنيهِ. فُمُ أَشْفَعُ. فَيَحُدُّ لِي حَدًا فَأُخْرِجَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَذْخِلُهُمْ الْجَنَّةُ. (قَالَ: فَلا أَذْرِي فِي الثَّالِقَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ) فَأَقُولُ: يَا رَبُّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنَ؛ أَيُّ: وَجَبَّ عَلَيْهِ الْخُلُومُ.

(قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةً: أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ).

٣٢٣ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَجْشَعِغُ الْمُؤْمِنُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَهْتَمُونَ بِنَّلِكَ (أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ)" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِمَةَ (أَوْ أَحُودُ الرَّابِعَةَ) فَأَقُولُ: يَا رَبُّ! مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْفُرْآنُ».

٣٧٤ - (...) حَدُّثَقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدُّثَنَا مُمَّاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَخْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يُومَ الْقِيَامَةِ فَيلْهَمُونَ لِلْإِلِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ «فَأْقُولُ: يَا رَبُّا مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ» أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

٣٢٥ – (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةٌ رَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَافِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . حَ حَدَّنْنِي أَبُو غَسَّانٌ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذَ – وَمُو النُ هِشَامٍ – قَالَ: حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنْ شَمِيرَةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنْ شَمِيرَةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنْ شَمِيرَةً. ثَمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّذِي مَا يَزِنْ شَمِيرَةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنْ شَمِيرَةً. ثُمْ يَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ الْخَدِرِ مَا يَزِنْ شَعِيرَةً . ثُمْ يَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ الْخَدِرِ مَا يَزِنْ شَعِيرَةً . ثُمْ يَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِي مَا يَوْنُ فَرَّهُ .

زَادَ ابْنُ مِنْهَالِ فِي رِوَابَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّنْتُهُ بِالْحَدِيثِ. فَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَدِيثِ. إِلاَّ أَنْ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ «الذُرْةِ»، وَذَرَةَ» قَالَ يَزِيدُ: صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسُطَامَ.

٣٧٦ - (...) حَدُثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْمَتَكِيُّ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدُّنَنَا مَمْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنْزِيُّ حَ وَحَدُّنَاهُ مَنْمُ وَيُ وَاللَّفُظُ لَهُ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدُّنَا مَمْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنْزِيُّ حَ وَحَدُّنَاهُ مَنِيدُ بْنُ مَلْكُو وَاللَّفُظُ لَهُ) حَدَّنَا حَمَّادُ بِنَا وَلِيهِ وَهُو يُصَلِّى الضَّحَى. الْمَتَزِيُّ قَالَ: الْمَلَقَا إِلَى النَّهُ عَلَى مَرِيرِهِ قَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمُزَةًا إِنَّ فَاسَتَأَذَنَ لَنَا ثَابِتٌ . فَلَحَنْ اللَّهُ عَلَى مَرِيرِهِ . فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمُزَةًا إِنْ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ ثُحَدِّتُهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ . قَالَ: حَدُّثَا مُحَمَّدٌ عِلَيْهُ قَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ مَلِيمِ اللَّهُ اللَّهِ مَلْكُمْ وَلَوْنَ لَهُ: الشَّفَعُ لِلْوَاهِيمَ مَلِيهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ خَلِيلُ اللّهِ . فَيَاتُونَ الْمَا لَهُ مَنْهُ اللّهِ . فَيَاتُونَ اللّهُ وَكَلِمْ مَلْكُمْ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللّهِ . فَيَوْتَى مُوسَى لِيمُ اللّهِ وَكُونَ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللّهِ . فَيَوْتَى مُوسَى فَيْفُولُ: لَسَتْ لَهَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللّهِ . فَيَوْتَى مُوسَى فَيْفُولُ: لَسَتْ لَهَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللّهِ . فَيَوْتَى مَلِيسَى فَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللّهِ وَكَلِمْتُكُمْ وَمِعْمَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَالْوَى فَأَنْولَى فَأَنْهُ وَلَا الْهَا . فَأَنْطَيْقُ فَأَنْهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَهَا . فَأَنْطَيْقُ فَأَمْولُونَ فَاقْتَى فَأَوْقُونُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّه

<sup>(</sup>١) ماج الناس: أي ازدحم واضطرب واختلط يعضهم ببعض.

رَبِي. فَيَوْذُنُ لِي. فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيِهِ. فَأَحْمَدُهُ بِمَحَايِدَ لاَ أَقْيِرُ طَيَهِ الآنَ. يَلْهِمُنِيهِ اللّهُ. ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيَقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعَطَّهُ، وَاشْفَعْ تَشْفَعْ. وَاشْفَعْ تَشْفَعْ. وَاشْفَعْ تَشْفَعْ. إِنَا أَمْنِي. أَمْنِي. أَمْنِي. أَمْنِي. أَفْقِي. فَيقَالُ: انطَلِقْ. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْقَالُ حَبِّةٍ مِنْ بُرَةٍ أَوْ شَبِيرةٍ مِنْ الْمَعْلَمُ مِنْهَا. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ. فَمَ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَلُهُ بِعِلْكَ الْمَحَلِدِ ثُمْ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا. فَيقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ مَنْ فَاقُولُ: فَاقُولُ: فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ فَلْقُولُ: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَعُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُمْطَعُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَعُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُا الْفَعْ رَشَعْ فَيْ فَلْهِ وَالْمَلِقُ فَيْ أَوْلُولُ : يَا مُحَمَّدُا الْفَعْ رَشَعْ مُنَ الْفَالُ . فَمْنَ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَنْقَى أَذَنَى وَالْمَعْ مُنْ فَقَالُ عَنْ مَنْ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ مُنْ الْمُعَلِقُ مَنْ الْمُعَلِقُ مَانُولُونُ وَلَمْ لَكُونُ وَلَالًا إِنْ أَلْمُولُ وَلَالًا إِنْ فَي قَلْهِ إِذْنَى أَذِى وَلَا مِنْ مِنْ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اللّهِ وَلِي الْمُعْمُ وَلَالًا لِكُولُ مِنْ إِلَمْ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى مُنْ الْمُحَمِّدُا وَلَوْلُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْلُولُولُ الْمُعْمُ الْمُلْعُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُ مُولُولُ الْمُعْرَالِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ الْمُلْكُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْفُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

هَذَا حَدَيْكُ أَنْسِ أَلَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ. فَخَرَجْنَا مِنْ عِلْيُو. فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ ('' فُلْنَا: لَوْ مِلْنَا فَلَا: فَلَمْ الْحَبَّىنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفِ '' فِي دَارِ أَبِي حَلِيْفَةَ. قَالَ: فَالَحَلْنَا عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُلْمَا: يَا أَبَا سَعِيدِا جِئْنَا مِنْ هِلِهِ أَعِيكَ أَبِي حَمْزَةً، فَلَمْ نَسْمَعْ مِلْلَ حَدِيثِ حَدَّثَنَا فِي الشَّفَعَةِ. فَالَ: هِيَهِ أَنَا فَحَدِيثَ مَقْالً: هِيمِ أَنْ اللَّهُ فِي الشَّيْعُ أَنْ حَدِيثِ مَلَّنَا مُ فَلَى الشَّفْعُ أَنْ عَرْبُونَ مَنْ عَنَا مَا أَدْرِي أَنْسِي الشَّيْعُ أَنْ كَمْ مَنْ مُثَلِّ مِنْ مَجَلِ. مَا ذَكْرَتُ لَكُمْ مُنْلُ عِشْرِينَ سَتَةَ وَمُو يَوْمَتِلِ جَمِيعٌ ، ('') وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْعًا مَا أَدْرِي أَنْسِي الشَّيْعُ أَنْ كُوهُ أَنْ مُنْ مُنْ الْإِلْمَانُ مِنْ حَجَلٍ. مَا ذَكْرَثُ لَكُمْ مُذَا إِلاَ وَلَنْ أَنْ مِنْ مَجَلِ. مَا ذَكْرَثُ لَكُمْ مَلَنَا فَعْمَاهُ إِلَّ وَلَقَلْ يَسْمَعُ فَلَى اللَّهِ فَالْ يَسْمَعُ لَكَ مُولِكَ المَحْمَلِيدِ. ثُمُّ مَذَا إِلاَ وَاللَّ أُولِيهُ إِللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعَلَى المُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيدِ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُلْقِيلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلِلَ لَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا هِو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ يَوْمِثِلِ جَمِيعٌ.

٣٢٧ – (١٩٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَانْفَقَا فِي سِياقِ الْحَدِيثِ إِلاَّ مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ) فَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثْنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) بظهر الجبَّان: أي بأعلى المقابر . (٢) مستخف: أي مختبئ .

 <sup>(</sup>٣) هيه: يقال لطلب الاستطراد في الحديث.
 (٤) وهو يومثذ جميع: أي مجتمع القوة والحفظ.

حَبَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْم. فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجَبُهُ . فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌ (١) فَقَالَ: ﴿ أَنَا سَبِدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَهَلْ نَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدِ وَاحِدٍ. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُلُهُمُ الْبَصَرُ. وَتَدْنُو الشَّمْسُ قَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ اَلْغَمُ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ، وَمَا لاَ يَختَمِلُونَ. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسَ لِيَعْضَ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَمْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: الثُّنُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ. فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُا أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنُفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لكَ. اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبُّكَ . أَلاَ ثَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَفَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي خَضِبَ الْيَوْمَ فَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ. نَفْسِي. · نَفْسِي. أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحًا. فَيَقُولُونَ: يَا نُوحًا أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُل إِلَى الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا. أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قُدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي. نَشْسِي. نَشْسِي. اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قُدْ غَضِبَ الْيَوْمَ فَضَّيًّا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكْرَ كَذَبَاتِهِ. نفسي. نفسي. الْمَهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، الْمَهُبُوا إِلَى مُوسَى . فَيَأْتُونَ مُوسَى ١١٤ . فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ا أَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ. فَضَّلَكَ اللَّهُ، بِرَسَالاَتِهِ وَيِتَكُلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ قَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى رَالَةُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ خَصِبَ الْيَوْمَ خَصَبًا لَمْ يَغْضَبُ تَنْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. وَإِنِّي قَتْلُتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرُ بِقَتْلِهَا. نَفْسِي. نَفْسِي. الْمَهُوا إِلَى عِيسَى ﷺ . فَيَأْتُونَ عِيسَى. فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ. فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. ٱلأترى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيومَ غضبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا . تَفْسِي . نَفْسِي ، الْعَبُوا إِلَى غَيْرِي . اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ ﷺ . فَيَأْتُونِي . فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُا ٱلْتَ رَسُولُ ٱللَّهِ، وَخَاتُمُ الأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. ٱلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيدِ؟ ألاَ تَرَى مًا قَدُّ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ . فَآتِي تُحْتَ الْعَرْشِ . فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي . ثُمُّ يَفْقُحُ اللّهُ عَلَيْ، وَيَلْهِمُنِي (١) نهسة : من النهس وهو النتف والأخذ بأطراف الأسنان والمراد هنا أي قضم منه قضمة . مِنْ مَخَامِدِهِ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ هَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدِ قَبْلِي. فَمْ يَقَالُ: يَا مَحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعْ تَشْفَعْ، فَأَوْلُ: يَا رَبُّا أَشْنِي. أَشْتِي. فَيْقَالُ: يَا مَحَمَّدُ! أَذْخِلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَمْتِكُ، مَنْ لاَ جَسَابَ هَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبْوَابِ، وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوا إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاحَيْنِ مِنْ النَّالِ فَيْصَرَى».
مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكُةً وَهَجْرِ. أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَلِمُشْرَى».

٣٧٨ - (...) وحَدْنَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي رُرْعَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرًةً قَالَ: وَفَيِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْمَةٌ مِنْ نَرِيدِ وَلَخْمٍ. فَتَتَاوَلَ الدُّرَاعَ. وَكَانَتُ أَحَبُ الشَّاهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ نَهَسَ أَخْرَى وَكَانَتُ أَخَبُ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونُهُ قَالَ: وَالْا تَقُولُونَ: كَيْفَهُ؟، فَقَالَ: وَأَنَا صَيْدُ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونُهُ قَالَ: وَالْا تَقُولُونَ: كَيْفَهُ؟، قَالُونِ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي رُمْعَةً وَزَادَ فِي قِصَّةٍ إِيْرَاهِيمَ فَقَالَ: وَذَكَرَ قُولُهُ فِي الْكَوْتَبِ: هَذَا رَبِّي. أَيْ صَيْحَةً إِيْرَاهِيمَ فَقَالَ: وَذَكَرَ قُولُهُ فِي الْكُونِكِ: هَذَا رَبِّي. وَقُولُه : إِنِّي سَقِيمٌ. قَالَ: وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوا إِنْ سَقِيمٍ الْجَنَّةِ إِلَى هِضَادَتَنِ الْبَابِ (١٠ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُمَ بِيَوالِهُ هَمَا اللَّهِ عِنْهُ وَيُولُهُ وَيُولُهُ وَيُولُهُ وَيُولُونُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدُوا إِنْ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاهِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى هِضَادَتَنِ الْبَابِ (١٠ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُمَ وَمُعَلَى اللَّهُ وَيَعْتَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ وَيَعْتُ وَلَاهُ عَلَى الْعَلَيْمِ مُنَالَعُولِ مَا بَيْنَ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعْرَامُ وَلَوْلُهُ إِلَيْهِتِهِمْ وَلَى الْمُعْرَامُ وَلَى الْمُعْرَامُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُونِ مِنْ مَصَاوِيعٍ الْجَنَّةِ إِلَى مِضَادَتَنِ الْبَالِ الْكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَمُجَرٍ، أَوْ

قَالَ: لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ.

٣٧٩-(١٩٥) حَدُثَنَا مُحَدَّدُ بَنْ طَرِيفِ بَنِ حَلِيقَة الْبَجَلِيَّ حَدُّنَنَا مُحَدُّدُ بَنْ فَصَيْلِ حَدَّنَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ أَبِي مُرَبُرَةً وَأَبُو مَالِكِ عَنْ رِبُعِيُّ عَنْ حُدَيْفَةً قَالاً: قَالاً مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ حُدِيفَةً قَالاً: قَالاً المَثْقَة فَا الْمَعْقَة الْمُؤْمِنُونَ حَتَى تُولْفَ (٢٠ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلْ أَخْرَجُكُمْ مِنَ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ فَيَاثُونَ آدَمَ الْمَعْقَة فِي الْمُؤْمِنُونَ وَعَلْ أَخْرَجُكُمْ مِنَ الْجَنَّة الْجَنَّةُ الْمَعْقَة أَبِيكُمْ آدَمَا لَسُنُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ . الْمُعْبُوا إِلَى النِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّهِ. قَالَ : فَيْقُولُ إِلَى النِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّهِ. قَالَ : فَيْقُولُ إِلَى مُوسَى اللّهِ لَوْلَاهِيمَ وَرَاءً وَرَاءً (٢٠) . اعْمِلُوا إِلَى مُوسَى اللّهِ لَيْكُولُ اللّهُ وَلَوْلِهِ اللّهِ وَلَوْمِ عَنْهُ اللّهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسَى اللّهِ فَيَقُولُ : لَسَتْ بِصَاحِبِ ذَلِكَ . الْمُعْبُولُ إِلَى مُوسَى اللّهِ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهِ وَلَوْمَ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمَ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمِ اللّهِ وَلَوْمَ اللّهِ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَالًا إِلَى الْمُعْلَى اللّهُ وَلُولُ عِيمَى الْمُولُ عِيمِينَا وَسِمَالاً . فَيْمُولُ وَلِيمَ الْمُولُولُ عِيمَالِكُونُ الْمُولُ اللّهُ عَرَالُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) عضادي الباب: أي جانبي الباب. (٢) تزلف: أي تقرب.

 <sup>(</sup>٣) من وراء وراء : المقصود هنا أن إيراهيم الخليل عليه السلام وصل إليه الوحي من واسطة فيما بينه وبين ربه، أما
 رسول الله محمد ﷺ قد حصل له السماع بغير واسطة .

وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ هَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرُ الرِّبِعِ. ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدَّ الرَّجَالِ (١٠). تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ. وتَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى المَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ! سَلُمْ سَلْمْ. حَتَّى تَعْجِزُ أَعْمَالُ الْمِبَادِ. حَتَّى الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَخْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتَيْ الصَّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقَةً. مَأْمُورَةً بِأَخْلِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ. فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكَدُوسٌ فِي النَّارِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيِّدِوا إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا.

#### (٨٥) بَابِ فِي فَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا»

٣٣٠ - (١٩٦١) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَمِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَوْلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ. وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعَلَه.

٣٣١ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : •أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَمّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَنَّا أَوْلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

٣٣٧ - (. . . ) وحَدُّفَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَافِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْقُلِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَنَا أَوْلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنْةِ. لَمْ يُصَدُّقُ نَبِعٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدُفْتُ . وَإِنْ مِنَ الأَنْبِيَاء نَبِيًا مَا يُصَدُّقُهُ مِنْ أُمْتِهِ إِلاَّ زَجُلُ وَاجِدٌ» .

٣٣٣ - (١٩٧) وحَدُقَتِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالاً: حَدُّقَتَا هَائِيمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدُّقَتَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ . فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَلْتَهُ لِأَخْدِ قِبْلَكَ» .

# (٨٦) بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لاُمَّتِهِ

٣٣٤ - (١٩٨) حَدُفَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الِكُلُّ نَبِيٍّ دَهْوَةً يَدْهُوهَا. فَأَرِيدُ أَنْ أَخْتِبِعَ دَهُوتِي شَفَاعَةَ لاَنْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

٣٣٥ - (. . . ) وحَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أي كجري الرجال.

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : •لِكُلُّ نَبِيَّ دَغُوةٌ . وَأَرْدُثُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَغُوتِي شَفَاعَةً لاُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

٣٣٦ – (. . . ) حَلْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْوِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي شُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ التَّقَيْءُ، يِثْلَ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي مُرَيِّرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

٣٣٧ - (...) وحَدُثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ حَمْرَو بْنَ أَبِي شُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيةَ الثَّقْفِي أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا مُرَيْرَةَ قَالَ لِكَمْبِ الأَخْبَارِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولِكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً يَذْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أَخْبَيِعَ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ كَمْبٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: تَمَمْ.

٣٣٨ - (١٩٩١) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِكُلُّ نَبِيّ دَهْوَةٌ مُسْتَجَابَةً . فَتَمَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَهْوَتَهُ . وَإِنِّي اخْتَبَاْتُ دَهْوَتِي شَفَاهَةً لأَنْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَهِيَّ نَائِلَةً ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْنِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا» .

٣٣٩ - (. . . ) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَ ابْنُ الْقَعْفَاعِ) عَنْ أَبِي زُرْصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللِكُلُّ نَبِيٍّ دَهُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَلَاهُو بِهَا. فَيُسْتَجَالُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا. وَإِنِّي الْخَتِأْتُ دَهْرَتِي شَفَاهَةً لِأَنْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

٣٤٠ – (. . .) حَدِثْنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِكُولُ نَبِيٌ دَهْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمِّيهِ فَاسْتَجِيبَ لَهُ . وَإِنِّي أَرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أَوْخُرَ مَعْوِتِي شَفَاعَةً لأَمْنِي يَوْمَ الْهِيَامَةِ».

٣٤١ - (٢٠٠) حَدَّنَنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَرِيُّ وَمُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَانَا (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسْانَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا مُمَاذَ (يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ) قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ فَنَادَةَ حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولِكُلُّ نَبِئِي وَهُوةً وَهَاهَا لأَمْتِهِ. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ وَهُوتِي ضَفَاهَةً لأَمْتِي يَوْمَ الْهَيَامَةِ».

٣٤٧ – ( . . . ) وحَدَّثَنييهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ رَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْتَادِ . ٣٤٣ - (. . .) ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيمًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيمٍ قَالَ: قَالَ: «أَعْطِيُّ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٣٤٤ - (. . .) وحَلَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ تَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَلْكَرَ تَحْقَ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ.

٣٤٥ – (٢٠١) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا بْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لِكُلُ نَبِي دَخْوَةٌ قُدْ دَعَا إِنْ النَّبِيِّ ﷺ : «لِكُلُ نَبِي دَخْوَةٌ قُدْ دَعَا إِنْهِ إِنْهِ أَنْهِي دَوْمَ الْقِيَامَةِ».

# (٨٧) بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَاثِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

٣٤٦ – (٣٠٧) حَدُثْنِي يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الأَغْلَى الصَّدَفِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ النِّي ﷺ تَلاَ قُولَ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِمِ : ﴿وَيَ إِنَّهُنَ أَنْسَلَنَ كَبِيرُ يَنَ لَكُمْ عَلَيْكُ وَلَا تُعْفِرُ لَهُمْ عَالِمُ وَلَا تُعْفِرُ لَهُمْ عَلَيْكُ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الِمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# (٨٨) بَاب بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي الثَّارِ وَلا تَتَالَهُ شَفَاعَةٌ وَلا تَثَفَعُهُ قَرَابَةُ الْقَرَابِينَ

٣٤٧ – (٣٠٣) خَدَثْنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: ﴿فِي النَّارِ \* فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ﴿إِنْ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ \* .

# (٨٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، ﴿ رَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

٣٤٨ - (٢٠٤) حَدُقَنَا تُمَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاَ: حَدُّقَتَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَالْفِرْ عَشِرْكَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ﴾ [المعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا. فَاجْتَمَعُوا. فَمَمَّ وَحَسَّ، فَقَالَ: فِيا بَنِي كَمْبِ بْنِ لُؤَيِّ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَمْبِ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي هَاشِمِ النَّقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ " أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. خَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا (١<sup>)</sup>».

٣٤٩ - (. . .) وحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ جَرِيرِ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ.

• ٣٥ – (٢٠٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرَ عَشِيرَتُكَ ٱلأَقْرَبِيبَ﴾ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: ﴿يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمِّدِا يَا صَفِيْةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطُّلِبِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيئًا. سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ".

٣٥١ - (٢٠٦) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ۖ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَلِيدَ عَنِيزَكَ ٱلْأَقْرِينَ ﴾ : "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ا اشْفَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ. لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيقًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ا لاَ أُفْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. يَا صَفِيةُ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ ا لاَ أُغْنِي حَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِينِي بِمَا شِفْتِ لاَ أُغْنِي حَنْكِ مِنَ اللَّهِ

٣٥٣ - (. . .) وحَمَّنْفِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَمَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَافِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوَانَ عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَ هَذَا.

٣٥٣ - (٢٠٧) حَدَّثْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثْنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثْنَا النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُمَّيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالاً: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَاَلذِ عَشِيمَكُ ٱلأَقْرَبِي﴾ قَالَ: انْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ ( ۖ كَ مِنْ جَبَلٍّ . فَعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَرًا . ثُمُّ نَادَى: ابنا بَنِي عَبْدِ مَتَافَاهُ! إِنِّي نَذِيرٌ . إِنْمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِّ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ<sup>لْ؟</sup> أَمْلُهُ . فَخَشِّي أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ٩.

<sup>(</sup>١) سأبلها ببلالها: أي: سأصلها بالإحسان إليها.

 <sup>(</sup>٢) رضمة: هي حجارة مجتمعة ليستُ بثابتة في الأرض كأنها مشورة.
 (٣) يربأ أهله: أي يحفظهم ويتطلع لهم.

٣٥٤ – (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْقَيرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ زُهْيْرٍ بْنِ عَمْرِو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، يَنْخُوهِ.

000 - (٧٠٨) وحَدِّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ: ﴿وَآنِيْرُ عَشِيرَاكَ الْأَنْرِينِ﴾ وَرَهْطَكَ بِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. حَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا. فَهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاهُا» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ. فَاجْتَمَمُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: «يَا بَنِي فَلاَنِ! يَا بَنِي فُلاَنِ! يَا بَنِي فُلاَنِ! يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ! يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ!. فَقَالَ: «مَا جُرَيْ «أَرْأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنْ حَيلاً تَحْرُمُ بِسَفْحِ هَذَا الْحِبَلِ أَكْنَتُمْ مُصَدِّقِيَ؟» قَالُوا: مَا جَرِّبُنَا عَلْنُ الْمَائِينَ عَبْدِ لَلْمُطْلِبِاً الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ عَلَى الْمَعْلِينَ عَلَى عَلَى الْحَبْرِينَ كُمْ إِنْ لَكُوا: مَا جَرِّبُنَا عَلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِينَ عَلَى الْمُعْلِينِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِينِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِينَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُولُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ: فَقَالَ أَبُو لَهَب: تَبًّا لَكَ! أَمَّا جَمَمْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبَّتَ يَدَا أَبِي لَهَب وقد تَبَّهُ . كَذَا فَرَأَ الأَعْمَسُ إِلَى آخِرِ السُّورَة .

٣٥٦ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الأَخْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: صَبِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ! ﴾ . بِتَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً. وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولُ الآيَةِ: ﴿ وَنَلِيزَ عَشِيرَكَ ٱلْأَمْرَمِيكَ ﴾ .

# (٩٠) بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

٣٥٧ – (٢٠٩) وحَدُثْنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَخْرِ الْمُقَدِّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمْوِيُّ قَالُوا: حَدُثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ أَلَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا هَلْ نَفَضَتَ أَبًا طَالِبٍ بِشَيْءٍ. فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَمَهْ. هَوَ فِي ضَخْضَاحٍ ''' مِنْ نَارٍ. وَلَوْلاَ أَنَّا لَكُونَ فِي الدُّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِهِ.

٣٥٨ - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ. فَهَلْ تَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَعَمْ. وَجَذَتُهُ فِي طَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَخْضَاحٍ».

٣٥٩ - (. . . ) وحَدْثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) ضحضاح من نار : هو الموضع الذي لا عمق له .

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهِذَا الإِسْتَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً .

. ٣٦٠ - (٢١٠) وحَدَّدْنَا قُتْبَنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنْنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ. فَقَالَ: «لَمَلَّهُ تَنْفَهُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ. فَيَجْعَلُ فِي ضَحْصَاحٍ مِنْ نَاوٍ، يَبْلُغُ ثَمْنَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ وَمَاغُهُ».

# (٩١) بَابِ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

٣٦١ - (٢١١) حَدَّثْنَا أَبُر بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَثِرِ حَدَّلْنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنِ الشُّمْمَانِ بْنِ أَبِي عَبَّاشٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنْ أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، يَنْتُعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ ثَارٍ، يَغْلِي دِمَاهُهُ مِنْ حَرَارَةٍ تَعْلَيْهِ.

٣٦٧ – (٢١٧) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدُّثَنَا عَفَّانُ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدُّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ حَذَابًا أَبُو طَالِبٍ . وَهُوَ مُثْتَمِلُ بِتَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمًا وَمَافُهُهُ .

٣٦٣ - (٣١٣) وحَدُّقْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا إِسْحَقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الثَّمْمَانَ بْنَ بَثِيرٍ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ هَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلُ تُوصَمَعْ فِي أَخْمَصِ قَدْمَهِ (١) جَمْرَتَابِ، يَظْهِي مِنْهُمَا وَمَاغُهُه .

٣٦٤ - (...) وحَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْزُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُنْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الأَعَمْشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ \* اللَّهِ أَهْوَنَ أَهْلِ الثَّارِ عَذَابَا مَنْ لَهُ تَعْلَاقِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارِ. يَغْلِي مِنْهُمَا مِمَاغُهُ. كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنْ أَخَذَا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا. وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا».

# (٩٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

٣٦٥ - (٢١٤) حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْمِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ

<sup>(</sup>١) أخص قدميه: باطن القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي.

الرَّجِمَ، وَيُعْلِعِمُ الْمِسْكِينَ. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لاَ يَنْفَعُهُ. إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَا: رَبُّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

#### (٩٣) بَابِ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

٣٦٦ - (١١٥) حَدُثَنِي آخَمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٌّ، يَقُولُ: «أَلاَ إِنْ آلَ أَبِي (يَمْنِي فُلاَتًا) لَيْسُوا لِي بِأُولِينَاءَ. إِنْمَا وَلِيْنِي اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ،

(٩٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْسُلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

٣٦٧ - (٢١٦) حَدَّثَنَا حَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ حَدُّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: هيَذَ حُلُ مِنْ أُمْبِي الْجَنَّةُ سَبْعُونَ أَلْقَا بِفَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «اللَّهُمُ الْجَمَلَةُ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ آخَرُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَعْكَ بِهَا هُكُاشَةُ».

٣٦٨ – (. . .) وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَوِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَلِيثِ الرَّبِيمِ.

٣٦٩ - (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: فَيَلْخُلُ مِنْ أُنْنِي رُمْرَةً هُمْ سَبْمُونَ أَلْفًا. تَغْمِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَقَامَ مُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَادِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغُوالِةُ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ الْفُهُمُّ الْجَمَلُهُ مِنْهُمْ، ثُمُّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَفْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْ اللَّهِ الْفَيْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

٣٧٠ – (٢١٧) وحَدَّثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَلهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ:
 حَدَّثْنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمْتِي سَبْمُونَ
 أَلْقًا، رُمْزَةُ وَاحِدَةً مِنْهُمْ، جَلَى صُورَةِ الْقَصَرِ».

٣٧١ - (٢١٨) حَدَّثَقَا يَحْيَى بنُ حَلَفِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَقَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ -يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ- قَالَ: عَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : هَيَنْحُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْقَا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هُمُ الْدِينَ لاَ يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرَفُونَ. وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكُلُونَ، فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: هُلُونُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: هَالْتُهَ أَلَى يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: هَالْتُهَ أَلْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: هَنَعْمُ لَكُونُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: هَسَبَقَكَ بِهَا

٣٧٧ - (...) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا وَالِمَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : اللَّهُ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: عَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: هَمْ اللَّهِ عَلَى رَبُّهِ مَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: هَمْ اللَّهِ عَلَى رَبُّهِ مَ يَتَ عَلَيْرُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُهِ مَ يَتَ عَلَيْرُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُّهِ مَ يَتَ عَلَيْرُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُهِ مَ يَتَوَكُلُونَ » وَلاَ يَتَعْلَيْرُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُهِ مَ

٣٧٣ - (٢١٩) حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (يَغْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَدْخُلُنُّ الْجَنَّةُ مِنْ أَمْنِي سَبْمُونُ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُ مِاقَةِ أَلْفِ (لاَ يَدْدِي أَبُو حَازِمٍ أَيْهُمَا قَالَ) مُتَمَاسِكُونَ. آعِذْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لاَ يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلُ آخِرُهُمْ. وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ».

٣٧٨ - (٢٢٠) حَدُّنَنَا سَعِيدُ بِنُ مَنصُورِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا حُصَيْلُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُمُّ كُنْتُ هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا حُصَيْلُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُمُّ عُلْثُ الْمَارِحَةُ ؟ قُلْتُ: اللَّهُ عَلَى الْفَيْ الْبَارِحَةُ ؟ قُلْتُ: السَّمْرَقِيْتُ . قَالَ: فَمَاذَا صَعْفَ ؟ قُلْتُ: السَّمْرِقِيْتُ . قَالَ: فَمَاذَا صَعْفَ ؟ قُلْتُ: السَّمْرَقِيْتُ . قَالَ: فَمَا خَمَلُكُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَيْنٍ . فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ السَّمْنِيُّ . قُلْتُ: عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: عَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُ . فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ السَّمْنِي قَلْدُ اللَّهُ قَالَ: لا وَيُعْبِقُ قَالَ: عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَوْمُهُ . وَلَكِنِ الظُورُ الْمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذَّخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَمَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَمَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْفُونَ، وَلاَ يَضْطُيْرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ» فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا مُكَاشَةُ».

ُ ٣٧٠ - (...) خَذَثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ خَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عُرِضَتْ عَلَيْ الأُمَّمُ\* ثُمَّ ذَكَرَ بَاتِي الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْلَ حَدِيثِهِ.

## (٩٥) بَابُ كَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ

٣٧٦ - (٢٢١) حَدَّثْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبُرْنَا. ثُمْ قَالَ: «إِنْي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَسَأَخْبِرُكُمْ ضَنْ ذَلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكَفَّارِ إِلاَّ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء فِي قُورِ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاء فِي قَوْرِ أَنْيَضَ».

٣٧٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَمُحَدَّدُ بُنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفَظُ لابْنِ الْمُثَلَّى) قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَمْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَمْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَحَمَّدُ بَنُ جَمْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: فَتَمْ فَي قَالَ: فَقَالَ: فَتَمْ فَي قَالَ: فَقَالَ: فَعَمْ مُسْلِمَةً وَقَالَ: فَعَمْ مَنْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَي أَهْلِ الشَّوْلِ الأَصَاشَعْرَةِ النَّيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الأَصْوَدِ أَلْ تَكُونُوا لَيْصَفَ أَهْلِ النَّهِ فَي أَمْلِ الشَّوْرِ الأَصْوَدِ أَلْ تَكُونُوا الْمَعْرَةِ السِّوْدَةِ النَّيْمِ اللَّهُ فَي أَهْلِ الشَّوْرِ الأَصْوَدِ الْمُنْوَدِ الْمُنْوَدِ الْمُسْتَوَةِ السَّوْدَةِ السَّوْدِ الأَصْوَدِ الْمُنْوَدِ الْمُنْوَدِ الْمُنْوَدِ اللَّمُودِ الْمُنْوَةِ السَّوْدَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولِ اللَّهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْمُوالِولَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُولَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللْهُ وَالْمُولَةُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

٣٧٨ - (....) خَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ (وَهُوَ الْنُ مِغْوَلِ ) عَنْ أَبِي خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْنَدَ عَلَمْهُ أَلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْنَدَ طَهْرَهُ إِلَى قُبَّرُ أَلِى قُبَّرٍ أَمْمَ لَقَالَ: الْمَاجُلَةَ إِلاَّ نَفْسُ مُسْلِمَةً اللَّهُمُ ا هَلْ بَلْفَتُ ؟ اللَّهُمُ اللَّهِ فَقَالَ: الْمَعْمُ الشَّهُمُ اللَّهِ فَقَالَ: الْمَعْمُ اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَقَالَ: اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِولَا الللْمُولُولُ اللللْمُولُولُ

# (٩٦) بَاب قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: أَخْرِجَ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»

٣٧٩ - (٢٢٢) حَدُثْنَا عُدْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة الْمَبْسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَعُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: يَا آدَمُ! فَيَهُولُ: لَبُطْكَ وَسَلَحْدَرُ فِي يَدَيْكُ! قَالَ: يَعُولُ: أَخْرِجْ بَعْفَ الثَّارِ؟ قَالَ: وَمَا بَعْفُ الثَّارِ؟ قَالَ: بِفُولُ عَلَمُ عَنْ إِلَيْكَ وَمَا بَعْفُ الثَّارِ؟ قَالَ: بِغُولُ اللَّهُ عَرْبُوبُ الْفَعْمِ عُلُ وَاتِ حَمْلِ كُلُ أَلْفِ يَسْعِيدُ وَتَفَعْمُ كُلُ وَاتِ حَمْلِ حَمْلِ عَمْلَةٍ، وَتَرَى الثَّاسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ بِشَكَارَى وَلَكِنَ عَذَابِ اللَّهِ شَدِيدُه قَالَ: قَالَتُ عَلَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ اللَّهُ شَدِيدُهُ قَالَ: قَالَتُوجَ الْفَا. قَالُو: يَعْلَمُ وَيَعْمُ عَلَى الرَّجُوبُ وَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ. وَيَعْمُ مَرْجُلُ، قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكُ أَهْلِ الْجَنْقِ فَي وَعِلَمُ الْجَنْقِ فَي وَعَلَيْكُمْ وَيُوا لَلْكِ نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكُ أَهُمْ الْجَنْقِ الْجَنْقِ فَي الْمَعْمُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكُ أَلِي الْجَنْقِ فَي الْمُعْرَقُ الْمُعْمُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكُ أَلِلَ الْجَنْقِ الْمُعْرَةِ الْبَيْوَا الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ وَكَبُرْنًا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكُ أَلُهُ الْمُ الْجَنْقِ الْمُعْرَقُ الشَّعْرَ أَمْلِ الْجُنْقِ فَي الْأَمْمُ أَنْ تَكُونُوا فَطُورَ الْمُعْرَقُ الشَّعْرَ أَمْلِ الْجَنْقِ الْمُعْرَقُ الشَّعْرَ أَمْلِ الشَعْرَةِ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْمُ أَنْ تَكُونُوا فَعُوا الْمُعْرَقُ الْمُعْمُ أَنْ تَكُونُوا فَعُلْ الْمُعْرَقُ الْمُعْمُ أَنْ تَكُونُوا الْمُعْرَقُ الْمُعْمُ أَنْ تَكُونُوا اللَّهُ وَالْمُ الْجَعْلِ الْمُعْرَةُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْفَامُ الْمُعْمُ أَنْ تَلُولُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلِقُولُ الْمُعْمُ أَنْ تَكُونُوا اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْفُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُلُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

٣٨٠ – ( . . . ) خَدَثْمُنَا اَبُو بُكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةُ خَدَثْنًا وَكِيمٌ . ح وحَدُثْنًا اَبُو كَرَيْبٍ حَدَثْنًا اَبُو مُعَارِيَةَ كِلاَمُمَا عَنِ الأَغْمَثْنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَّا قَالاَ: «مَا أَنْتُمْ يَوْمَدِنِ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّمْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَبْيَضِ» وَلَمْ يَذْكُرُا: أَوْ كَالشَّمْرَةِ فِي ذِرًاعِ الْجِمَارِ .

# السالخ المراع

#### ٢- كِتَابِ الطُّهَارَةِ

#### (١) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ

١ – (٢٧٣) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدُّتَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدُّتَنا يَحْبَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدُّثَنَا أَبِي مَالِكِ الأَشْمَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الطَّهُورُ شَطُرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُأَنِ (أَوْ نَمَالاً) مَا بَيْنَ الشَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ، وَالصَّبْرُ ضِياءً، وَالْفَرْآنُ حُجَّةً لَكَ أَوْ مَائِكَ أَوْ مُنْعِقَها أَوْ مُوقِقَها».
 عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغَدُو، فَبَايِعْ تَفْسَهُ. فَمُعْتِقَها أَوْ مُوقِقَها».

#### (٢) بَابِ وُجُوبِ الطُّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

(٢٢٤) حَدُقْنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو كَايلِ الْجَحْدَدِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَمِيدِ) قَالُوا: حَدُّقْنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْمَبٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَحَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرِ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِي، يَا ابْنَ حُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعْدُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعْدُودُهُ وَهُو مَنْ عَلَى الْبُعْدُودِ. وَلاَ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ، وَكُنْتَ عَلَى الْبُعْرَةِ. وَلاَ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ، وَكُنْتَ عَلَى الْبُعُمْرَةِ.

(...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَالِدَةَ. حَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٧ - (٧٢٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ حَدَّثَنَا مُعْمَرُ بْنُ رَافِيدِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبُو أَنِي بَنِ مُنَبُّو قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَاً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِثْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الآثَ تُعْبَلُ صَلاَةً أَحَدِكُمْ، إِذَا أَخَدَتَ، حَشَّى يَتَوْضُاً».

## (٣) بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكُمَالِهِ

٣ - (٢٢٦) حَدَّثنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الشَّجِيبِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّبْئِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُشْمَانَ بَنْ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَمَّا اللَّبْئِيُّ آخْبَرَهُ أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَمَّا اللَّبْئِيُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُشَلَ وَشِهَهُ فَلاَتَ مَرَّاتِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْبُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَضَمَعَ وَاسْتَنْتَرَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْبُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَى بَدُهُ فَسَلَ الْبُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَى بَدُهُ عُسَلَ الْبُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدُهُ الْمُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَلَ النِّسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، مُثَمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوْضَأَ مُولِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوْضَأَ أَمُولُ وَصُولِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوْضَأَ مُولُ وَصُولِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوْضَأَ فَيْهُ وَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْل

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاّةِ.

٤ - (...) وحَدَّنْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا يَعْمُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنْنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْنِيَّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُمْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُمْمَانَ دَعَا بِإِنَاءِ. فَأَقْدِغَ عَلَى كَنَّيْهِ فَلاَتَ وَلَاتَ مَرَانِ عَنِ الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ، فُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاتَ مُرَّاتٍ، فَيَمْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلاَتْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلاَتْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ : هَمْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَضَاءَ مُعْمِدًا ثُمْ مِنْ فَلْهِهِ.

#### (١) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

٥ – (٧٧٧) حَدَّنَنَا قَتْنَبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً) قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا. جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرًانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُثْمَانَ بْنُ مَثَّانَ وَمُو بِفِنَاءِ الْمُشْجِدِ.
 فَجَاءُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَدَعَا يِوَضُوءٍ فَتَوَطَّا. ثُمَّ قَالَ: واللَّهِ الأَحْدُثَنَكُمْ حَدِيثًا. لَوْلاً آيَةً فَيَحْدِنُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ولاَ يَتَوْضُأ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَحْدِنُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ولاَ يَتَوْضُأ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَحْدِنُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ولاَ يَتَوْضُأ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَحْدِنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(. . .) وحَدَّثَقَاه أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالاً :
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح حَدَّثَنَا الْمِنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ جَمِيعًا مَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَسِامَةً وَفَي خَدِيثِ
 أَبِي أُسَامَةً وَفَيْخِينُ وْضُوءَهُ ثُمْ يُصَمِّلِي الْمَكْثُوبَةَه .

٦ - (...) وحَدْثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا يَعْغُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِينَ عُرْوَةٌ يُتَحَدُّكُ عَنْ حُمْرَانَ اللَّهُ قَالَ: قَلَمًا تَوْضًا عُثْمَانَ قَالَ: وَاللَّهِ!
 لأُخَدُثَنَكُمْ جَدِيثًا . وَاللَّهِا لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَثْثُكُمُوهُ. إِنِّي سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: ﴿لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيَحْسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلَاةِ الْتِي تَلِيهَا».

قَالَ عُرْوَةُ: الآيَّةُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَثَرَكَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهَكَىٰ﴾ −إلى قولـه− ﴿ اللَّمِينُونَ﴾ [البغرة: ١٠٩].

٧ – (٢٢٨) حَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاهِرِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. قَالَ عَبْدٌ: حَدَّتَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدْثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ. حَدْثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدْثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُلْثُ عِنْدَ عَدْمَانَ. فَيعَ مُسْلِهِ بَنْ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْ

٨ - (٢٧٩) حَدْفَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَمِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ قَالاً: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (وَهُوَ الدَّرَاوَرُويُّ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ؛ قَالَ: أَنْبَتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَصُرو .
 قَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ: إِنْ نَاسًا يَتَحَدَّدُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَثِيُّ أَحَادِيثَ. لاَ أَذْرِي مَا هِيَ؟ إِلاَّ أَنْي رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثِيْهِ أَحَادِيثَ. هَا تَقَدْمَ مِنْ رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثْهِ وَمَنْ أَهْمَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَئْبِهِ. وَكَانَتْ صَلاَئُهُ وَمَشْئِهِ إِلَى النَسْجِدِ نَافِلَةً ،

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةً: أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضًّا.

٩ - (٣٣٠) حَدُفنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَة وَرُمَيْرُ بْنُ حَزْبِ (وَاللَّفْظُ لِقَنْيَبَة وَأَبِي بَكُو) قَالُوا: حَدُّقَتَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّهْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا بِاللَّهِ عَنْ أَبِي النَّهْرِ عَنْ أَبِي النَّهْرِ عَنْ أَبِي النَّهُ فِي إِلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ. قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ وَرَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ. قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ. قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ

١٠ – (٢٣١) حَدُثْنَا أَبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيمًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانُ بْنَ أَيْلُ كُريْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي مَا لِلَّ وَمُورَ يُفِيضُ عَلَيْدِ نُطْفَةً. وَقَالَ عَنْنَانُ: خَدْنُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمُعرَانُ فَقَالَ: عَلَى مُسْلِع تَعْلَقُ وَقَالَ مِسْمَرَ: أَرَاهَا الْمَصْرَى فَقَالَ: هَمَا أَدْرِي. أَحَدَثُكُمْ بِشَيْءٍ أَنْ أَسْكُتُ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدُثُنَا. وَإِنْ كَانَ عَنْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّهُورَ اللَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ اللَّهِ المَّهُورَ اللَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُورَ اللَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ المَّلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُ لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ المَسْلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ المَسْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ وَ الْعَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ المَسْلَى عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُثَالَ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْهُ عَلَيْلِهُ الْمُؤْلِقُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْلَعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

١١ – (. . . ) حَدُثْنَا صُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ
 قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْدَرٍ قَالاً: جَمِيمًا حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانُ بُودَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ . فِي إِمَازَةٍ بِشْرٍ؛ أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَنْ أَتَمُ الْوَضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَحْثُوبَاتُ كَفَّارَاتُ
 إينهنُ ؟ .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَافٍ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرِ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

(٣٣٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ
 بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَالَ: تَوَضَّا عُثْمَانُ بْنُ عَدَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا. ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ نَوْضًا هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى قَالَ: وَمَنْ نَوَضًا هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَوْهُ ١٠ إلا الصَّلاةُ. غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ.

17 - (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَدٍ عَنْ عَنْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْشِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْيَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي صَدْتَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْيَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي صَدْتَهُمَا وَشُ حُدْرَانَ مَوْلَى عُشْمَانَ بْنِ عَفْانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفْانَ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَفْانَ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَفْانَ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَلْمَانَ بْنِ عَلَى المَّدِيثُ وَهِلْ اللَّهِ الْمُعْلِقِ قَلْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُلْوَا فَاللَّهِ اللَّهِ لَهُ لَمْ مَعْلَى إِلَى الْمَلْوَالِقِ لَمْ اللَّهِ لَهُ لَمُؤْمِلِةً وَلَمْ اللَّهِ لَهُ لَلْوَلْمُو . أَوْ مَعْ الْجَمَاعَةِ . أَوْ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَرْ اللَّهُ لَهُ لُمُؤْمِلًا اللَّهِ لَهُ لَوْمُ اللَّهُ لَهُ لَلْوَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ لَهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ لَلْمُ اللَّهِ لِلَهُ لَلْمُ لَوْمُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَهُ لَوْلَهُ لِللَّهُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُعْلِقِ لِللَّهِ لَهُ لَوْلَهُ لِلْمُهُمِ لِلْمُ لَلِي اللَّهِ اللَّهِ لَهُ لَوْلَهُ لَلْ اللَّهِ لَهُ لَمْ لَوْلَهُمْ لِلللَّهِ لَهُ لَهِ لَمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلِي اللَّهِ لَلْهُ لَلِهُ لَلْمُ لِللْمُ لَلِي اللَّهُ لِلْمُعْلَقِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُ لِلْمُعْلِيقِ لِلْمُ لِلْمُعْلِقِ لِللْمُ لِلْمُعْلِقِ لِللْمُ لِلْمُ لَلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهِ لِلَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمِلْمِ لَلْمُعِلَّى لِللَّهِ لِلْمُ لِللَّهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعْلِيلِهِ لِللللْمِلِيلَالِهِ لِلْمُولِيلِهِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِيلِهِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِلْلَالِهُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُولِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُل

(٥) بَابِ الصلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِلَا
 بَيْنَهُنُ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

١٤ – (٣٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْيَنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ
 قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَى أَخْبَرْنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحُلَقَةُ الْحَمْقَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ وَالْحَمْقَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ. كَثَارَةُ لِهَا بَيْتَهَنَّ . مَا لَمْ تَفْضَ الْكَبَائِينَ .

١٥ - (...) حَدَّتَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الصَّلْوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةِ كَفَارَاتُ لِمَا بَتَهُنَّ ».

١٦ - (٠.٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) ينهزه: أي ينهضه ويحركه.

صَخْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ يَتُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمْضَانَ. مُكَفُّرَاتُ مَا بَنَهُنَّ. إِذَا اَجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

#### (٦) بَابِ الذُّكْرِ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

٧١ - (٣٣٤) حَدُّفْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَبْمُونِ حَدُّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدُّتَنَا مُعَالِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ رَبِيعَة -يَعْنِي الْبَنَ يَزِيدَ- عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَ عَنْ عُفْيَة بْنِ عَامِرٍ. مُعَالِيةُ بْنُ صَالِح قَالَ اللَّهِ عَلْمَ أَبْنِ عَلْمَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِيلِ. حَكَمَّانِينَ فَمْ بْنِ عَلْمِ مِنْ عُشْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِيلِ. فَجَاءَتْ نُوبَتِي. فَرَوَّحُتُهَا بِعَشِيعٌ. فَأَدْرَكُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَأَدْرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُشْلِم يَتَوْضُأُ فَيْحُسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمْ يَقُومُ فَيْصَلِّي رَكْمَتَيْنِ، مُفْبِلٌ عَلَيْهِمَا يِقَلْهِمَ يَقْلُهِمْ فَيْصَلِّي رَكْمَتَيْنِ، مُفْبِلٌ عَلَيْهِمَا يِقَلْهِمَ وَوَجُهِهِ. إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَي الْمُعْلِمُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يَقْلُهِمْ فَيْصَلْمَ رَكُمْتَيْنِ، مُفْبِلٌ عَلَيْهِمَا يِقَلْهِمَا وَلَوْد. ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَالْتُهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْنَا لِنَاسَ. فَلْمَالِمُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْكُونُ اللَّهِ وَهُوهِ . إلا وَجَبَتْ لَهُ لَمُ لُمُ عَلْمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْلَقِينَ اللّهُ عَلْمَا لِمُعْلَى مَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَيْنِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّ

قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَخِرَةَ هَلِوا فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْرَدُ. فَنَظَرْثُ. فَإِذَا عُمَرُ. قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَخِدٍ يَتَوْصُّا فَيَبْلِغُ (أَوْ فَيَسْبِغُ) الْوَصُوءَ. ثُمْ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. إِلاَّ فَيَحْتُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ. يَذْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءً».

(...) وحَدُثْنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدُثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدُثْنَا مُمَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَئِيُ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جَبَيْرِ بْنِ نُفْيَرٍ بْنِ مُلْكِ الْحَضْرَمِينَ عَنْ عُلْبَة بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيْقَ قَالَ: فَذْكَرَ يِثْلُهُ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: هَمْن تَوَضَّا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ...».

#### (٧) بَابِ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ

١٥ ( ٢٣٥) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم الأَنْصَادِيُّ (وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَسَّأَ لَتَا وُضُوةَ رَسُولِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم الأَنْصَادِيُّ (وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ) قَالَ: قَيْم الْكَنَا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ مَتْ فَكَمَّا بِإِنَّامٍ. فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيُو لِنَى الْمَوْفَقَيْنِ، مُرَّتَيْنِ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ رَجْهَةُ ثَلَانًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ رَجْهَةُ ثَلَانًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ رَجْمَتِهِ وَلَى الْمِوْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ رِجْمَلَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقِيْنِ إِلَى الْمِوْفَقِيْنِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ عَسَلَ رِجْمَلَيْهِ إِلَى الْمُؤْمَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى . ثُمَّ قَالْ : مُكَلِّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَةُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَدِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَلُونَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ . ثُمَّ قَالَ : مُكَلِّ كُلُونَا اللَّهِ قَلْمَ الْمُؤْمَانِينَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَنْهُ وَلَى الْمُؤْمَنِ وَالْمَانِينَا لَى الْمُؤْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا وَلَا مَعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَانِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَا وَلَا عَلَى الْمُؤْمَنِينَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمَانِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَانِ الْمَالِعُونِ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ (هُوَ ابْنُ بِلالِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَةُ. وَلَمْ يَذْكُو الْكَفْئِيْنِ.

(٠٠٠) وحَدَّفَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَفْصَارِيُّ حَدَّقَتَا مَعْنُ حَدَّقَتَا مَالِكُ بْنُ أَتَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْتَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا. وَلَمْ يَقُلُ: مِنْ تَعَفُّ وَاجِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَفْبَرَ: بَنَا بِمُقَلِّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَعَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ. ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَمَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَنَا أَيْنُهُ. وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(. . . ) خَلَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنْنَا بَهْزٌ حَدَّنْنَا وُهَيْبٌ حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ يَعْمَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْنَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيو: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَوَ مِنْ ثَلَاثٍ غَرَفَاتٍ . وَقَالَ أَيْضًا: فَهَسَتَ بِرَأْمِيهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَقْبَرَ مَرَّةً وَاجِدَةً .

قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيٌّ وُمَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وُمَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيٌّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ.

١٩ - (٣٣٧) حَدِّثْنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ. ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنْ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدْثَةُ أَنَّهُ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ فِي وَاسِعِ حَدْثَةُ أَنَّهُ الْمُعْمَى فَمْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ فِي وَنَهِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِي يَلْكُونُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَلَقَ تَوَهَمُّا فَعَنْمَ ضَمَّ فَمُ الشَّعْقِ وَلَهُ عَلَى وَاللَّمْرِى ثَلَاقًا، وَمَسَعَ بِرَأُسِهِ بِمَاءٍ غَيْرٍ الشَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّعَارِثِ.

#### (٨) بَابِ الإِيتَارِ فِي الإِسْتِنْقَارِ وَالإِسْتِجْمَارِ

٧ - (٧٣٧) خَدُّنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ جَويمًا عَنِ
 ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّئَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ بَسْلُكُمْ بِهِ النَّبِيَّ
 ﷺ قَالَ: وإذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْهِرْ وِثْرًا. وَإِذَا تَوْضَاً أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَلْفِهِ مَاءً، ثُمْ
 لينتقزه.

٢١ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا:
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا تُوضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِقْ بِمَنْجِرَبُهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَئِرًا.

٢٢ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِوْ. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْمُوتِرْهِ .

(...) حَدُقْمَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمِيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِهِثْلِهِ.

٣٣ - (٢٣٨) حَدْنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا السَّيْطَةُ أَحَدُكُمْ بِن مَنَاهِ فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَافَ مَرَّاتٍ. فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَبِيثُ عَلَى خَيَاشِبِهِ».

٢٤ - (٢٣٩) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدُّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُوِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ غَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِهُ\*.

#### (٩) بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

٧٠ - (٢٤٠) حَدُثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الآئِيلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى شَدَّاهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَالِمَةً وَلَى شَدَّاهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَالِمَةً وَوْجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمُ تُوفِينَ سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. فَدَخَلُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوْضًا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوْضًا عِنْدَهَا. فَقَالَتْ: يَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَنْ مِنْ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَيُلْ مِنْكُونَا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَيُلْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ: ﴿ وَيُلْ لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

(. . .) وحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنِي حَيْرَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَايِشَةَ . فَذَكَرَ عَنْهَا،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ.

(...) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بُونُسَ حَدُّثَنَا عِكْمَ بِنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَو حدثنا أَبُو سَلَمَة بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَكْرِمَةُ بْنُ حَمَّلِي الرَّحْمَنِ أَنِي بَحْدِي فَلِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ حَمَّلَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمُعْدِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَحْرِ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ. فَمَرْدُنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةً. فَلَكَرَ عَلْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . مِثْلَلُهُ.

(...) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -. فَلْكَرَ

عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ.

٣٦ - (٢٤١) وَحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مِلْكِ بْنِ عِسْوِ قَالَ: رَجَعْنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافِ عَنْ أَبِي يَحْتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكُةً إِلَى الْمَدْينَةِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِينِ. تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْمَصْرِ. فَتَوَصَّمُوا وَهُمْ عَجَالٌ. فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ. وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَعَسِّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَبْلَ لِللَّفْضُوءَ».
للِافْقَا بِ مِنَ النَّارِ. أَسْهِمُوا الْوَصْمَة».

( . . . ) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَقِّى وَابْنُ
 بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ قَالَ: حَدَّثْنَا شُغَيّةُ كِلاَهْمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ
 بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَيةً كِلاَهْمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ
 بَشِيع كديثِ شُغَبةً وأَسْعِفُوا الْوَضُوءَ \* وَفِي خديثِهِ ، عَنْ أَبِي يَخْيَى الْأَغْرَجِ .

٧٧ - (...) خَذُنْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي، عَوَانَةَ قَالَ أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي، عَوَانَةَ قَالَ أَبُوكَامِلٍ : حَدُّنَنَا أَبُو عَمْرِةً قَالَ : كَامِلٍ : حَدُّنَنَا أَبُو بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَعَلَّفُ عَنَّا النَّبِيُّ عَلَيْ عَمْرِو قَالَ: تَعَلَّفُ عَنَّا النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَعَلَّفُ عَنَّا النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ لِللَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ

٢٤٢) حَدَّثْتَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثْنَا الرَّبِيعُ (يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ
 مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: ' وَيَثِلُ لَكُمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: ' وَيَثِلُ لِلْمُقَابِ مِنَ النَّارِ».

٣٩ - (...) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَصَّمُونَ مِنْ الشَّطَهُرَةِ. فَقَالَ: أَسْهِمُوا الْوُصُرة. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْفَاسِم ﷺ يَقُولُ: وَيَلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ الثَّارِ،

٣٠ – ( . . . ) حَدَّثَنِي زُمَيْرُ بُنَ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • وَيَالِّ لِلأَمْقَابِ مِنَّ الثَّارِ ﴾ .

# (١٠) بَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَكَلِّ الطُّهَارَةِ

٣١ - (٢٤٣) حَدُّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَغْيَنَ حَدُّثَنَا مَغْفِلْ عَنْ أَبِي الرَّبْثِرِ عَنْ جَابِرِ أُخْبَرْنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رَجُلاَ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِحَ ظُفُرٍ عَلَى فَدَيهِ. قَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «الْجِعْ فَأَخْسِنَ وَضُوءَكَ» فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

#### (١١) بَابِ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

٣٧ - (٢٤٤) حَدُثْنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ. ح وحَدُثْنَا أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَوْضُأُ الْمَنْدُ الْمُسْلِمُ ﴿أَوِ الْمُؤْمِنُ} فَفَسَلَ وَجَهْهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِمَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَذَيْهِ. خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَفَنْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاء) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشْنَهَا رِجُلاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاء) حَلَّى يَخْرَجَ نَتِيَا مِنْ اللَّهُوبِ».

٣٣ - (٢٤٥) حَدْثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيَّ الْقَيْسِيُّ حَدِّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَاهِ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَكُدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تُوضًا فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْبُ أَظْفَارِهِ».

#### (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

٣٤ - (٢٤٧) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بِنُ زَكَرِيَّاءَ بِنِ وِينَارٍ وَعَبَدُ بَنُ لَحَمَّدِ وَالْقَاسِمُ بِنُ زَكَرِيَّاءَ بِنِ وِينَارٍ وَعَبَدُ بَنُ حَمَيْدِ قَالُوا: حَدَّثَنِي حُمَارَةً بِنُ عَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ لَمُنِمْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَتَوَضًا. فَعَسَلَ وَجَهَهُ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ. ثُمَّ خَسَلَ يَدُهُ الْيُمْشِي حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْمَصْدِ. ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْمَصْدِ. ثُمَّ مَنَ السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى عَلَى السَّاقِ. ثُمُ عَسَلَ رَجْلَهُ اللَّهُ عَلَى السَّوْءُ وَالْتَوْسُلُومُ وَاللَّهُ عَلَى السَّعَلَاعُ مِنْكُمْ فَلْيَطِلْ طُونُوهِ . فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيَطِلْ طُونُ وَلَهُ وَلَهُ عَلِيهُ وَى الْشَعْعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ طُونُوهِ . فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ طُونُوهُ وَلِيطِلْ طُونُوهُ وَلَالًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلْيُطِلْ طُونُوهُ وَلَالًا عَلَى اللّهُ اللّ

٣٥ - (...) وحَدْنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ مَنْ أَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ مَنْ أَنِي عِمْدُو اللّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبًا هُرَيْرَةً يَتَوَشَّا. فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَعَيْدُ حَتَّى كَادَ يَبْلُعُ السَّاقَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِمْتُ رَسَعُ لِلْمَ اللَّهَ يَشُولُ: ﴿إِنَّ أَمْنِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ هُوا مُحَجِّلِينَ مِنْ أَفَرِ الْوَضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ هُونَةً فَلْهُمَلُهُ.

<sup>(</sup>١) الغر: من الغرة وهو بياض في الجبهة، والمراد نور من أثر الوضوء.

<sup>(</sup>٢) التحجيل: هو النور يسطع من أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء.

٣٦ – (٢٤٧) حَدُثْنَا سُرَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَعِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَادِيُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَعِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَادِيُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنُنَا مَرْوَانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَادِقِ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْشُجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَدَنِ. لَهُوَ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ الظَّجِ. وَأَخْلَى مِنَ الْمُسَلِ بِاللَّبِنِ. وَلَاّيَتِتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ. وَإِنِّي لَأَصَدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصَدُ الرَّجُلُ إِيلَ مِنْ المَّعْرِ اللَّهِ أَنَّ وَمَتَلِا ؟ قَالَ: «نَمَمْ. لَكُمْ سِيمًا اللَّهِ أَنْهُ فِئَا لِيوَلِي اللَّهِ أَنْهُ وَلَنْ يُومَتِلُو ؟ قَالَ: «نَمَمْ. لَكُمْ سِيمًا اللَّهِ أَنْهِ فَتَا يَوْمَتِلُهِ؟ قَالَ: «نَمَمْ. لَكُمْ سِيمًا اللَّهِ أَنْهِ الْوَضُوءِ».

٣٧ – (. . . ) وَحَدُثْنَا أَبُو كُريْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لِوَاصِلِ) قَالاً: حَدُّنْنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي مَرْيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَصْمَعِيِّ عَنْ أَبِي الْمَاسَ عَنْهُ . كَمَا يَدُودُ الرَّجُلُ لِيلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ» (قَلْ مُنْمَى الْحَبْلُ عَنْ اللَّهِ ﷺ : كَانَ يَدُودُ الرَّجُلُ إِيلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ» قَالُوا: يَا نَبِي الخَوْضُ : تَرُونَ عَلَيْ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آلَالِ الْوَصُوعِ. وَلَيْصَدُّلُ عَنْي طَائِقةً مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُونَ . فَأَقُولُ: يَا رَبِ! هَوْلاَءِ مِنْ أَصْحَابِي . فَيَجِيبُنِي مَلْكَ فَيْقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ؟ .

٣٨ - (٢٤٨) وحَدُّفْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رِيْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿إِنْ حَوْضِي لَآبُعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيْدِوا إِنِّي لَأَدُودُ عَنْهُ الرَّجَالَ كَمَا يَدُودُ الرَّجُلُ الإِبِلِ الْغَرِيبَةَ مَنْ حَوْضِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ اوَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: "نَمَمْ. تَرِدُونَ عَلَيْ هُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ. لَيَسَتْ لِأَخْدِ غَيْرِكُمْ».

٣٩ - (٢٤٩) حَدُّنَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ وَتُنَيِّهُ بَنُ سَمِيدِ وَعَلَيُّ بَنُ حُجْرِ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنِي الْعَادَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنِي الْعَادَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَنْ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَنْ سَمُونَ اللَّهِ ﷺ فَنَ اللَّهُ مَلَيْحُمْ وَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا عَلَى شَاءَ اللَّهُ ، يِكُمْ لَاَجَفُونَ . وَدِفْ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوالِنَا، قَالُوا: أَرَلَمْنَا إِخْرَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي . وَإِخْوائِنَا اللَّينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْلُهُ قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أَنْهُمْ لِلْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلِيقُ عَلَى مُعْمِلَةً . بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ مُعْمِلَةً مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَوْمِي كَمَا لِلْعَرِيلُ مُنْ مُحَمِّلِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْعَوْمِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَوْمِي عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى مُنْ مَعْمِلَةً مَنْ وَالْعَلَاقُ الْعَوْمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>١) سيمًا: أي علامات. (٢) أذود: أي أطرد وأمنع.

<sup>(</sup>٣) دهم بهم: الأدهم هو شديد السواد، والبهيم هو الأسود الخالص.

<sup>(</sup>٤) فرطهم: الفرط هو السابق والمتقدم.

الضَّالُّ. أُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمًّا فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدْلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُخْفًا سُخْفًا».

(...) حَدَثَنَا قَتَبَهُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ . ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيمًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ مُورُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، بِكُمْ لاَحِقُونَ » بِمِثْلِ حَدِيثٍ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ «فَلَيْذَاذَنُ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي » .

#### (١٣) بَابِ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

٤٠ (٢٥٠) خدْقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّقَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَالِمٍ قَالَ: كُمْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْزَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ. فَكَانَ يَمُدُّ يَدُهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِنْهَاتُ لَهُ: يَا بَنِي فَرُوخَ ا أَنْشُمْ مَاهُنَا؟ لَوْ عَلَى إِنَّكُمْ مَاهُنَا؟ لَوْ عَلَى الْمُوضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُوخَ ا أَنْشُمْ مَاهُنَا؟ لَوْ عَلَى الْمُوضُوءُ؟ مَلْمُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُصُوءَ . سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَتُولُ لُهُ وَبَلْغُ الْجِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءَ ».

#### (١٤) بَابِ فَضْلِ إِسْبَاعْ الْوُضُوءِ عَلَى الْكَارِهِ

١١ - (١٥٧) خذفتا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَمِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ اللهِ عَنْ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَمِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيْهِ عَلْ أَيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أَمُلُكُمْ مَلَى مَا يَمْحُو اللهِ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرْجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ ا قَالَ: «إِسْبَاعُ الوَصْدِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ (١٠) وَكَفْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَلَكُمُ الرَّبَاطُ الرَّبَاطُ الرَّبَاطُ الرَّبَاطُ اللهِ المَّلَاةِ .

(...) حَدْثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَوِيمًا عَنِ الْمَاكَوْءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرَّبَاطِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ يُثْتَيْنِ. ﴿ فَلَلْكُمُ الرَّبَاطُ. فَلَلِكُمُ الرَّبَاطُ».

#### (١٥) بَابِ السُّواكِ

٤٢ – (٢٥٢) حَدُثَنَا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلاً أَنْ أَشُقٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) المكاره: المشقة مثل البرد الشديد وغيره.

(وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ ؛ عَلَى أُمِّتِي) لأَمَرْتُهُمْ بِالسُّواكِ عِنْدَ كُلُّ صَلاَّةٍ ،

٣ = (٣٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ
 شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ قِالَا يَشَهُ ؟ قَالَتَ: بالسَّوَاكِ.

٤٤ - (...) وحَدَّفَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْمَبْدِئِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَام بْنِ شُرَيْح عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَائِشَة ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُ يَذَا إِللَّهَ وَاللِهِ .

٥٤ - (٢٥٤) خَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَيْلاَنَ (وَهُوَ النُّ جَرِيرِ الْمَعْوَلِيُّ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السَّرَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.
 لِسَانِهِ.

٤٦ – (٣٥٥) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ مَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ قَاهُ ''' بِالسَّوَاكِ.

(. . . ) حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . ح وحَدُّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَخْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَقُولُوا: لِيَتَهَجَّدَ .

٧٤ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ
 عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٌ وَالأَغْمَثُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدِّيْفَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.
 اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

٨٥ - (٢٥٦) حَدْفَقَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدْفَقَا أَبُو نُعَيْم حَدُفْقَا إِسْمَمِيلُ بْنُ مُسْلِم حَدُفْقَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدُفْقَا أَبُو يَعْنِم حَدُفْقَا أَيْو اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ﷺ مِدْرَانَ: ﴿ وَإِنَّ فِي عَلَى السَّمَوَتِ اللَّيْلِ. فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاء. ثُمَّ تَلا مَلْهِ الآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿ وَإِنَّ فِي عَلَى السَّمَوَتِ اللَّهِ وَالنَّهُوبِ حَتَى بلغ ﴿ فَقِنَا عَنَابَ النَّهِ ﴾ [الا مسران: ١٩٠-١٩١] ثُمَّ رَجَمَ إِلَى البَّمَاء فَعَلَا مَلِي عَنْسَولُ وَتَوَعَلَا إِلَى السَّمَاء فَعَلَا مَلِهِ الْعَلَى الْتَعْلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاء فَعَلَا مَلِهِ عَلَى السَّمَاء فَعَلَا مَلِهِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء فَعَلَا مَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### (١٦) بَابِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

٤٩ - (٢٥٧) حَدْثَنَا ٱلِمُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ

<sup>(</sup>١) يشوص فاه: أي يدلكه وينظف أسئانه .

سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَتَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَانُ، وَالاِسْتِخْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وتَنْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

٥٠ – (...) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَنْسٌ: الإِخْتِنَانُ، وَالإِسْتِخْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَتَثْفُ الإِبِطِه.

١٥ – (٢٥٨) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَقَتْيَتُهُ بْنُ سَعِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وُقِتْ لَنَا فِي قَصْ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَتَنْفُو الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْمَانَةِ، أَنْ لاَ نَثْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَمِينَ
 أَذَاتَهُ.

٧٥ -- (٢٥٩) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَخْفُوا الشُّوَارِبُ وَأَغْفُوا اللَّحَى».

٥٣ - ( . . . ) وحَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبْسُ وَإِخْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِغْفَاءِ اللَّحْيَةِ .

٤٥ - (...) حَدَثْنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ حَدَّثْنَا نَافِعُ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ . أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوفُوا اللَّمَشْرِكِينَ . أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوفُوا اللَّمَشْرِكِينَ . أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوفُوا اللَّحَى. .

٥٥ - (٢٦٠) حَدَّنْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَمْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

٥٦ – (٢٦١) حَدُثْنَا تُحَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالُوا: حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ذَكَوْبَةً مْنُ اللهِ بْنِ اللّهِ عَنْ عَابِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: • مَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللّخيةِ، وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِثْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ (١١)، وَتَنْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالشَّوَاكُ، وَمُشْلُ الْبَرَاجِمِ (١١)، وَتَنْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ،

<sup>(</sup>١) البراجم: عقد الأصابع ومفاصلها.

﴿ كتاب الطهارة ﴾ ﴿ كتاب الطهارة ﴾

قَالَ زَكَرِيًّاهُ: قَالَ مُصْمَبٌ: وَتَسِيتُ الْعَاشِرَةَ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ. زَادَ فُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: الْيَقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي: الإِسْيَاجَاءَ.

(. . .) وحَذَثَنَا أَبُو كُرَيْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ .

#### (١٧) بَابِ الْاسْتِطَابَةِ

٥٧ – (٢٦٢) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ وَرَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ يَحْتِي (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ بْنِ يَرْيَدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلْمَكُمْ نَبِيْكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ. حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ: أَجَلُ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَشْجِي الْفِيلَةَ لِفَافِطٍ أَرْ بَوْلٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَشْجِي بِالْمُعِينِ. أَوْ أَنْ نَسْتَشْجِي بِالْمُعِينِ. أَوْ أَنْ نَسْتَشْجِي بِأَلْمِينِ. أَوْ أَنْ لَمْتَشْجِي بِأَعْمِينٍ. أَوْ أَنْ لِمَثَلْجِي بِرَجِيعٍ (`` أَوْ بِعَظْمٍ.

(...) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخَّمَنِ حَدَّثَنَا شُمْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ المُمْشُوكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُمَلُّمُكُمْ مُنْمَكُمُ الْخِرَاءَةَ فَقَالَ: أَجُلُ. إِنَّهُ بَقَانَ أَنْ يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا يَبْمِينِو. أَوْ يَسْتَغْبِلُ الْقِبْلَةَ. وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ. وَقَالَ: ﴿لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةٍ الْحَجَارِهِ. أَخْدُكُمْ بِدُونِ ثَلَافَةً الْحَجَارِةِ.

٨٥ - (٣٦٣) خَدَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّئِنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاهُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَوْ الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسِّحْ بِعَظْمَ أَوْ بِيعْرِ.

٩٥ - (٢٦٤) وحَدَّفَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ قَالَ. ح
 وحَدُّنَكَا يَهْمِينَ بْنُ يَهْمِينَ (وَاللَّفْظُ لَهَ) قَالَ: قُلْتُ لِيسُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ: سَمِعْتَ الرَّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِ عَنْ أَبِي إَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ أَنْبَشَمُ الْفَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا وَلاَ خَابِطِ. وَلَكِن شَرَقُوا أَلْ عَرْبُوا ».

قَالَ أَبُو أَبُوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ. فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ. فَتَنْحَرِفُ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٦٠ – (٢٦٥) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرْئِع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَنِهلِ عَنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ عَنْ

<sup>(</sup>١) الرجيع: هو فضلات الحيوانات.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا﴾ .

٢٦ - (٢٩٦٧) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْتَبِ حَدِّثَنَا سُلْيَمَانُ (بَعْنِي ابْنَ بِالْإِ) عَنْ يَعْتَى بْنِ صَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. يَعْتَى بْنِ صَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ مُسْتِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا فَضَيْتُ صَلاَتِي الْعَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقْي. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلاَ تَقْمُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَعْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّةٌ قَاعِدًا عَلَى لَئِيْتِ مُسْتَغْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ.

٧٣ - (...) حَدَّنْتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّانَ عَنِ عَبْنِ حَبَّانَ عَنِ عَمْدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةً . فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَاحِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَفْيِلَ الشَّامِ، مُسْتَذْيِرَ الْهَيْلَةِ.

### (١٨) بَابِ النَّهٰي عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

٣٣ - (٢٦٧) خَدُّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي تَعْدَى أَخْبَرْنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَانَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِيَّةٍ : «لاَ يَمْسِكَنْ أَحْدُكُمْ ذَكْرَهُ بِيَحْمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلاَ يَتَمَسَّخ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَعِينِهِ. وَلاَ يَتَقَلَّى فِي الإنّاءِ».

٢٤ - (...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ مَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ مَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءُ
 فَلاَ يَمَسُ ذَكُرهُ بَعِمِينِهِ.

٦٥ – (...) حَدَّنْنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّنْنَا الثَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثْيِرٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً النَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ. وَأَنْ يَمْسَلُ
 ذَكَرَةُ بِيَمِينِهِ. وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.

## (١٩) بَابِ التَّيْمُانِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

٦٦ – (٢٦٨) وخَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَنْ أَشْمَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُجِبُّ التَّيِّمُٰنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ. وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا يَوَجُلُ. وَفِي الْتِمَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ .

٧٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْمَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

مَسْرُوقِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. فِي تَعْلَيُهِ، وَتَرَجُلِهِ، وَهُهُورِهِ.

## (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ

٦٨ - (٢٦٩) خَدْنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْيَةٌ وَابْنُ خُجْرٍ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بِنِ جَعْفَرِ فَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْنَ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْمَلاَءُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِي عَنْ أَيْ وَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

### (٢١) بَابِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَّرُزِ

٩٩ - (٢٧٠) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْلَ حَالِطًا (١) وَتَبِحَهُ خُلامٌ مَمَهُ مِيضَاًةً. هُوَ أَصْمَوْنَا. فَوَضَمَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتُهُ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَلْجَى بِالْمَاءِ.

٧٠ ( ٢٧١) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَلَهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاةَ . فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِذَاهُ مِنْ مَاهٍ . وَعَنَرَةً (٢٠) . فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .

٧١ - (...) وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ هُلَيْةَ) حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ هَنْ أَتَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجِتِهِ. فَآتِيهِ بِالْمَاءِ. فَيَتَحَسَّلُ بِهِ.

### (٢٢) بَابِ الْسَحِ عَلَى الْخُفِّين

٧٧ - (٢٧٧) خَنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّبِيوعُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْوَاهِيمَ وَأَبُو كُونِ جَوِيمًا عَن أَبِي مُمَاوِيَةَ ح وحَدُّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ (وَاللَّفْظُ لِيحْنِي) قَالَ: أَخْبَرُنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ . ثُمَّ تَوْضَأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: ثَمَمْ. رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

<sup>(</sup>١) الحائط: هو البستان. (٢) العنزة: هي عصا كالعكازة حادة الطرف.

قَالَ الأَضْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ مَذَا الْحَلِيثُ، لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَالِدَةِ.

(...) وحَدْثَنَاه إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيْ بْنُ حَشْرَمٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عِبسَى بْنُ يُونُسَ. وحَدِّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدِّثَنَا شُفْيَانُ . ح وحَدَثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيةَ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ عِيسَى وَسَفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُمْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ . لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرِ كَانَ بَمْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

٣٧ - (٢٧٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّعِيمِيُّ أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ شَغِيقٍ عَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ . فَالتَهَى إِلَى شُبَاطَةٍ قَوْمٍ (١٠ . فَبَالَ قَاتِمًا . فَتَنَحَّبْتُ . فَقَالَ: «اذَنْهُ فَلَنَوْثُ. وَمَلَى خُفَّيْهِ .
 «اذَنْهُ فَلَنَوْثُ . حَتَّى ثُمْثُ عِنْدَ عَيْبَيْهِ . فَتَوَضَّا ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

٧٤ – (...) خدْلْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْيَى أَخْبَرْنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ. وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَخْدِهِمْ بَوْلٌ قَرْصَهُ بِالْمَقَارِيفِي. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِثْ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ. فَلَقَدْ رَأَيْتُي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ تَتَمَاشَى. فَأَنَى سُبَاطَةٌ خَلْفَ حَافِطٍ. فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ. فَبَالَ . فَانْتَبَدْثُ مِنْهُ وَيْهُ مَنْ عَلْدَ عَقِيهِ حَتَّى فَرَغَ.

٧٠ ( ٢٧٤) حَدُثْنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدُثْنَا لَيْكَ. ح وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَمِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَلِيهِ الْمُهْيرَةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ أَلَّهُ خَرَجَ لِحَاجَدِهِ. فَائَبَعَهُ الْمُهْيرَةُ بِإِدَارَةِ فِيهَا مَا \*، فَصَبُ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَا \*، فَصَبُ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ ( مَكَانَ جِينَ، حَثْمَ).

(. . .) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَمِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدْيَهِ وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسْحَ عَلَى الْخُشْمِنِ.

٧٦ – (...) وخَدْلَفَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى الشَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَشْمَتَ عَنِ الأَشْوَدِ بْنِ مِلَالِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُمْبَةَ قَالَ: بَيْنَا لاَ أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِيَّةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ. إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتُهُ. ثُمَّ جَاءَ قَصَبَبُتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَارَةِ كَالَتْ مَعِي. فَقَوْشًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

<sup>(</sup>١) السباطة: موضع رمي التراب والقمامة والأوساخ.

<sup>(</sup>٢) بينا: مثل بينما.

٧٧ - (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَ أَبُو كُرْبُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنِ اللَّمْمَثُنِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُمْمِيرَة بْنِ شُعْبَة قَالَ: كُنْتُ مَعَ اللَّبِيَ ﷺ فِي سَفَرٍ. اللَّاعَمَثُنَ وَمَا مُعْمِيرَةًا خُلِّهِ الإَوَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا. ثَمَّ حَرَجْتُ مَعَهُ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنْي. فَقَضَى حَاجَتُهُ. قُمَّ جَاء وَعَلَيهِ جُبُّهُ شَامِيةٌ شَيْعَةٌ الْكُنْيْنِ. فَلَمَبَ يُخْرِعُ يَدَهُ مِن كُمُّهَا فَضَافَتُ عَلَيْهِ. فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا. فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَشَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ مَسَعَ عَلَى خُفْلُهِ مُنْ صَلَّع مَلَى.

٧٧ - (...) وخَذَفْنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثْنَا الأَغْمَشُ عَنْ مُسْلُم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْعَظْمِي حَاجَتَهُ . فَلَمًّا رَجَعَ تَلَقَّنَهُ بِالإَدَاوَةِ. فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَقَسَلَ يَدَيْهِ. ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ . ثُمَّ ذَهُبَ لِيَغْسِلُ وَرَاعَيْهِ فَصَافَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ. فَغَسَلَهُمَا. وَمَسْتَحَ رَأْسَهُ وَمَسْحَ عَلَى جُنِّهِ مُمَّ صَلَّى بِنَا.

٧٩ - (...) حَدَّفَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ عَنْ حَامِرِ فَالَ: أَخْبَرْنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ. فَقَالَ لِي: أَخْبَرْنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبَوِيهِ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَا قَدْمُ مَاءً؟، قُلْتُ بِ سَرَادِ اللَّبْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَقْرَطْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ. فَقَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِئْهًا. خُبْلَةً مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِئْهًا. فَالْمَالِ الْجُبَدِّ. فَقَسَلَ وَرَاعَيْهِ عَلَيْهِما.
مَنْهَا. حَتَى أَخْرِجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَدِّ. فَقَسَلَ وَرَاعَيْهِ. وَمَسْحَ مِرْأُسِهِ. ثُمَّ أَهُويُتُ لِأَنْزِعَ خُفْيِهِ مَنْ الْمُعْرِقُ لَانْ عَلَيْهِما.

٨٠ - (. . .) وُحَدَّثْنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا إِسْحَقْ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ
 عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَشَا النَّبِيِّ ﷺ . فَتَوَصَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
 مَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: ﴿إِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

#### (٢٣) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

٨١ – (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثْنَا حُمَنِدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ عَبْدَ عَنْ أَيْهِ قَالَ: حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَيْئِ عَنْ عُرْواً أَبْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَيْبِهِ قَالَ: تَخَلَّف رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فَلَمَا قَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ: (أَمْعَكُ مَاءً؟) فَأَلْيَنْهُ يَعْمُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(١) يحسر: أي يكشف.

وَعَلَى خُفَّيهِ. ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ. فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوْفِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً. فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخُرُ. فَأَرْمَا إِلَيْهِ. فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُعْتُ. فَرَكَعْنَا الرَّكْمَةَ النِّي سَبَقَتْنَا.

٨٧ - (...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَخْلَى فَالاَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَحُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَمُقَدَّم رَأْمِيه، وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

( َ. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ
 إبْن الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، يوفِلهِ .

ُ ٨٣ - (...) وحَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم جَمِيمًا عَنْ يَخْتَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدٍ عَنِ النَّيْوِيِّ عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ بَكُرُّ: وقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيمِهِ. وَعَلَى الْعِمَامَةِ. وَعَلَى الْخُفَيْنِ.

٨٤ – (٧٧٥) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاَءِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح
 وحَدُّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَغْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 أبي لَبْلَى عَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةً عَنْ بِلالهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخَمَّيْنِ وَالْخِمَارِ (١٠).

ُ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلاَلٌ وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ (بَعْنِي ابْنَ مُسْهِمِ) عَنِ الأَغَمْشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

# (٢٤) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ

٨٥ – (٢٧٦) وحَدُثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِهِمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا النَّوْدِيُّ عَنْ عَمْوهِ بْنِ عَنْهِمْ المُدَلِقِيَّ وَمِنْ الْفَاسِمِ بْنِ مُخْدِمِرَةً عَنْ شُرِيْعٍ بْنِ هَانِي قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُسْمِعِ عَلَى الْخُشَيْنِ. فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلَهُ. فَإِنَّهُ كَانَ يُسُاوِرُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَبَالِيهُمُنَّ لِلْمُسَافِرِ. يُعَمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَبَالِيهُمُنَّ لِلْمُسَافِرِ. وَيَوَامًا وَلَبَالَةً لِلْمُعْمِمِ.

قَالَ: رَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

(. . . ) وحَدْفَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) الخمار : غطاء الرأس، والمراد: العمامة.

أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ
 مُخَيْورَةَ عَنْ شُورْنِح بْنِ هَانِيْ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَتْ: اللّٰتِ عَلِيًّا.
 مُخَيْورَةً عَنْ شُورْنِح بْنِ هَانِيْعُ قَالَ: شَأَلْتُ عَائِشًا. فَلْكَرَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ، بِهْلِهِ.

### (٢٥) بَاب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

٨٦ – (٧٧٧) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثُو. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَكَ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّتَي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَو عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بْرُيْدَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النِّبِي اللَّهِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بُومَ الْفَنْحِ بِوضُوءِ وَاحِدِ. وَمَسْحَ عَلَى خُفْدِهِ. فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْتًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعْهُ . قَالَ: «مَمْدَا صَنَعْهُ فِي الْمَدْرَى الْمُعْرَى عَلْمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْعَلُمُ عَلَى الْمُعْرَى الْمُعْرَادِ لَلْهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْعَلُمُ مَا هُمَانًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعْهُ . قَالَ:

## (٣٦) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْتَوَضَّيُّ وَغَيْرِهِ بَدَهُ الْمُشْكُوكَ فِيْ نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلُ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

٨٧ - (٧٧٧) وحَدَّنَتَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَارِيُّ قَالاً: حَدَّنَتَا رِشْدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا النَّنِيقَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَى يَغْمِلُهَا فَلاَفًا . فَإِنَّهُ لاَ يَذْدِي أَنِينَ بَاتَتْ يَتْمُهُ .
 يَدْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللللَّهُ اللللْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللللْمُ الللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللللْمُؤْمِنِهُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِلِيْ

(. . . ) خَدُفْنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدِ الأَفْيَجُ قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ . ح وحَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُثْنَا أَبُو مُمَاوِيّةَ كِلاَمُمَ عَنِ أَبِي رَدِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيةً قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَفِي حَدِيثٍ وَكِيحٍ قَالَ: يَزْفَمُهُ بِمِثْلِهِ .

( . . . ) وحَدَّفَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَصَمْرُو ۖ النَّاقِدُ وَزُمُيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُمْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْوِيُ عَنْ آبِي سَلَمَةَ . ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلاَهُمَا عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . بِهِذَلِهِ .

٨٨ – (. . . ) وحَدَّلْنِي سَلَمَةٌ بِنُ شَهِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَهْمَنَ عَدَّثَنَا مَثْقِلٌ عَنْ أَبِي الرَّبْتِرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَطْ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهُ فَلْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ إِنْ أَلِي عَلَى يَدِهُ فِي إِنَّاقِهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُهُ .

(. . . ) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ -يَعْنِي الْحِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ. ح وحدَّثَقَا نَصْرُ بْنُ عَلِي حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ. ح وحدَّثَقَا مَسْدَ بَنْ عَحْدَدُ بَنْ مَحْلَدِ - عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحدَّثَقَا مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم حدَّثَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَقَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحدَّثَقَا مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم حدَّثَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَلاَ المُحدَّدُ بْنُ حاتِم حدَّثَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَقَا الْحَدَيْقِ مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالاً : جَمِيمًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادَ أَنَّ اللهِ الْوَقِ قَالاً : جَمِيمًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادَ أَنَّ فَاللّهَ مُوسَى اللّهِ عَلَى وَالْبَهِ عَلَى اللّهِ فَيْ وَالْمَدِيثِ . كُلُهُمْ بَقُولُ: احَمَّى يَغْسِلُهَا» . وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : فَلَاتُوا فِي وَالْبِي صَالِح وَأَبِي صَلْعَ وَالْبِي مَالِح وَأَبِي صَالِح وَأَبِي رَدِينِ ، فَإِنَّ فِي اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِح وَأَبِي رَدِينٍ ، فَإِنَّ فِي عَلِيمٍ فَرَّا اللّهُ لَكِي وَالِي وَالْمَالِح وَأَبِي رَدِينٍ ، فَإِنَّ فِي عَلِيهِ فَوْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلِيهِ فَيْ وَالِيهِ وَلَهِ وَلَهِ وَالِي صَالِح وَأَبِي رَدِينٍ ، فَإِنَّ فِي عَلَيْهِ فَوْكُوا اللّهُ الْحَدِيثِ فَيْ وَالْمَالِح وَأَبِي صَالِح وَأَبِي مَلْولَا فَي وَلِيثِهِ فَرَاللّهُ وَالْمَا فِي مُولِكُولُ اللّهُ وَلَا الْحَدِيثِ فَي وَلَا الْحَدِيثِ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُنْ الْخَدِيثِ اللّهُ وَالْمَالِعُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمِلْ اللّهُ وَالْمَالِعُ وَالْمُولُولِ اللّهُ وَالْمِلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمِلْ اللّهُ وَالْمِلْمُ اللّهُ وَالْمُلْعِلَا اللّهِ اللّهُ وَالْمُلْعُ اللّهُ وَالْمِلْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ الْمُلْعِلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمِلْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِعُلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# (٣٧) بَابِ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ

٨٩ – (٢٧٩) وحَدْثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدَيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ
 أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
 أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفَهُ . ثُمَّ لِيَفْسِلْهُ سَنِعَ مِرَادٍ

(. . .) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ . وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُوفْهُ .

٩٠ - (...) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَنْعَ مَرَّاتِ».

٩١ - (...) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بن حَسَّانَ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا وَلَنَمْ فِيهِ الْكَذَبُ أَنْ يَطْهِورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا وَلَمْ فِيهِ الْكَذَبُ أَنْ يَطْهِورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا وَلَمْ فِيهِ

٩٢ – ( . . .) حَدُّثَنَا أَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدُّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بن مُنَبِّو هَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرُةَ عَنْ مُخَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طَهُورُ إِنَّاءٍ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَفْسِلَهُ سَنِهَ مَرَّاتٍه.

٩٣ - (٢٨٠) وحَدُثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُمَدِّتُ عَنِ ابْنِ الْمُغَلِّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يِقِتْلِ الْكِلاَبِ. فُمَّ قَالَ: همَا يَالَهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ؟، ثُمَّ رَخْصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنْمِ. وَقَالَ: ﴿إِذَا وَلَقَ الْكَلْبِ فِي الإِنَاءِ فَاخْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةُ فِي التَّرَابِ» .

(...) وحَدَّفْنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفْمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفْمِ كُمُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الإِسْتَادِ. بِوشْلِدٍ. غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ مِنَ الزَّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْفَتَم، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْع. وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرَّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى.

### (٢٨) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٩٤ - (٢٨١) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ. ح وحَدَّثَنَا وَعَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبُالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
 الرَّاكِدِ.

٩٥ - (٢٨٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاقِمِ ثُمْ يَغْشِلُ مِنْهُ .

٩٦ - (. . .) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبُو قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاوِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الذِي لاَ يَجْرِي، ثُمْ تَغْتِيلُ مِنْهُ .

# (٢٩) بَابِ النَّهٰيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٧٧ – (٣٨٣) وحَدَثْنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَخْمَدُ بْنُ مِيسَى جَمِيمًا عَنِ الْمُسَجِ وَلَ الْمَسَجِ بَنِ الْمُسَجِّ أَنَّ أَيَّا الْجَرْوَ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكُوْ بْنِ الأَسَجُّ أَنَّ أَيَّا السَّايِبِ مَوْلَى هِثَالَ مِسْولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ السَّايِبِ مَوْلَى هِثَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَتَمَارِلُهُ أَلَّهُ سَمِعَ أَيّا هُرَيْرَةً يَمُونُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَتَمَارِلُهُ وَلَهُ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَارِهُ وَهُوَ جُنْبُ ﴿ فَقَالَ : كَيْفَ يَفْمَلُ يَا أَبًا هُرَيْرَةً ؟ قَالَ : يَتَمَارَلُهُ تَنَاوِلُهُ .

(٣٠) بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْسَحِدِ، وَأَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

٨٧ - (٢٨٤) وحَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ- عَنْ قَابِتِ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَامَ إِلَيْهِ بَمْضُ الْقَرْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَعُوهُ وَلاَ تُزْوِمُوهُ» قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِتَلْوِ مِنْ مَاءِ فَصَبُّهُ عَلَيْهِ.

٩٩ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ

الأنصاريِّ. ح وحَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتِيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ جَمِيمًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سُحَمَّدِ الْمَدْنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَدْكُوُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى تَاحِيَةٍ فِي الْمُسْجِدِ. فَبَالَ فِيهَا. فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَهُوهُ، فَلَمَّا فَرَغَ. أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِلَنُوبِ (١٠ فَصُبُّ عَلَى بَرْلِهِ.

الله - (١٨٥) حَدُقْنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدُّثْنَا عُمْرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُ حَدُّنْنَا عِكْرِمَهُ بْنُ عَمَّالٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ أَلِي طَلْحَقَ عَلَّى أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ (وَهُوَ حَمُّ إِسْحَقُ) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِلَى إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيَّ. فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَضحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى : هَا مَذْرُوهُوهُ (""). دَعُوهُ عَتَّى رَسُولِ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ا

#### (٣١) بَابِ حُكْم بَوْلِ الطَّفْلِ الرَّضِيع وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

١٠١ – (٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبْبَانِ فَيَبَرُكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَتِّكُهُمْ <sup>(٥)</sup>. فَأَتِيَ بِصَبِيَّ فَبَالُ عَلَيْهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ. فَأَنْبَعُهُ بَوْلُهُ وَلَمْ يَشْسِلُه.

١٠٢ - (. . . ) وحَدَّثْقَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ . فَدَعًا بِمَاهِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

(٠٠٠) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّنْنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْن نُمَيْرِ.

١٠٣ - (٢٨٧) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْتِذِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ؛ أَنَّهَا أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَرْدُ عَلَى أَنْ تَفْمَحَ بِالْمَاءِ<sup>٢١</sup>.
 يَأْكُلِ الطَّخَامَ. قَوْضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ. فَبَالَ. قَالَ: فَلَمْ يَرِدْ عَلَى أَنْ تَضَحَ بِالْمَاءِ<sup>٢١</sup>.

(٦) النضح: هو السيل بالماء والرش.

<sup>(</sup>١) الذنوب: الدلو الكبير. (٢) مه: كلمة زجر وإنكار يمعني: اكفف.

<sup>(</sup>٣) تزوموء: أي تقطعوا عليه بوله.
(٤) شنه: أي صبه وسكبه.
(٥) يبرك عليهم: أي يدعو لهم بالبركة ويمسح عليهم بيده، ويحتكهم: من التحنيك وهو مضم طعام حلو وتحريكه في فم المولود.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةٌ عَنِ الزُهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاهٍ قَرَشَهُ.

#### (٣٢) بَابِ هُكُم الْمَنِيُّ

١٠٥ - (٢٨٨) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلا نَزَلَ بِمَائِشَةً. قَاصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبُهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنِّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَئِتُهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، قَإِنْ لَمْ تَرَ، نَصَحْتَ حَوْلَهُ. وَلَقَدْ رَأَئِتُنِي أَفُرُكُهُ مِنْ وَلِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكُهُ
 مِنْ قُرْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.

١٠٦ - (. . .) وحَدَّفْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتِ حَدَّثْنَا أَبِي عَنِ الأَغْمَثِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَهَمَّامِ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ . قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُمُ بِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٠٧ - (٠٠٠) حَدَّاقَنَا قَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّاتَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ هِشَامِ بن حَسَّانَ. و وحَدَّقَنَا إِسْحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخَيْرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مَعْشَرِ. ح وحَدَّثَنَا إَبْنُ إِبْرَاهِيمَ أَجِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا هَشَيْمٌ عَنْ مُغْيِرةً. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ عَنْ مُنْهِرةٍ حَ وَعَلَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَشْمُ وَيَ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ. ح وحَدَّثَنِي ابْنُ حَتِيمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَتُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً. كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَى بُنُ وَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . نَحُو حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ.

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدُّثَنَا ابْنُ غَيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ
 عَائِشَةً . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

١٠٨ - (٢٨٩) حَدْثَتَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بِن مَيْمُونِ
 قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنْيُّ يُمِينِهُ ثَوْبَ الرَّجُلِ. أَيْفُسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ النَّوْبَ؟ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) حت المني: أي حكه وفركه.

أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيُّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوبِ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثُورِ الْغَسْلِ فِيهِ.

(. . .) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ) . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَاقِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهِذَا الإِسْنَادِ . أَمَّا ابْنُ أَبِي زَّاقِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْسِلُ الْمَنِيُّ . وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ قَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْثُ أَغْسِلُهُ مِنْ قُوبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٠٩ - (٣٩٠) وحَدُّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِم حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخُولانِيُّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَائِشَةً . فَاخْتَلَمْتُ فِي وَقَدْمَةُ عَنْ عَلَيْهُ عَالِيْهُ عَالَيْهُ فَقَالَتْ: فِي قَرْبَيْ، فَعَمَسْتُهُمَا فِي الْمُاءِ . فَرَآتُنِي جَارِيَةٌ لِمَائِشَةً . فَأَخْبَرَتُهَا . فَبَمَثَثُ إِلَيْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا عَمَلُكَ عَلَى عَاصِفَهُ وَقَلْتُ: وَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَتَاعِد . قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتُ مَنْ يَنْ عَسَلْتُهُ . لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَاَحْكُمُ مِنْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتُهُ . لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَاَحْكُمُ مِنْ وَرُبِي لَا اللَّهِ ﷺ ، يَايِسًا بِظُفُورِي . وَالْتِي شَيْئًا غَسَلْتُهُ . لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَاَحْكُمُ مِنْ وَرُبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَايِسًا بِظُفُورِي .

### (٣٣) بَابِ نَجَاسَةِ النَّم وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

١١٠ – (٢٩١) وحَدْثَنَا أَبُو بَخُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَيَعِيعٌ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ عُرْوَةً وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَكُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوتًا قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّاتًا يُعِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ وَمَ قَالِمَهُ عَنْ أَسْمَعُنَا بَعْنِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ وَمِ الْحَيْفَةِ وَيْفَ مِنْ وَمَ الْحَيْفَةِ وَيُعْتَمُ وَالْمَاوِ (١٠). فَمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاهِ (١٠). فَمْ تَفْصَحُهُ . ثُمْ تَصَلَّى فِيهِ .

( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ تُمَيْدٍ . ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بَنْ مَنْ هِشَامٍ بْنِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَدْرَنُ بِهُذَا الإِسْنَادِ . وَثَلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَدْرَنَ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَثَلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

## (٣٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الإسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

١١١ - (٢٩٢) وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ وَأَبُو كُريْبٍ مُحَدَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ وَإِسْحَنُ بن إِبْرَاهِمَ : (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الاَخْرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ) حَدَّثَنَا الأَغْمَثُ قَالَ: سَمِدْتُ مُجَاهِدًا يُحَدَّثُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: «أَمَا

<sup>(</sup>١) الحت: سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٢) تقرصه بالماء: أي تدلكه بالماء بأطراف أصابعها.

إِنْهُمَا لَيَمَلَّبَانِ. وَمَا يَمَلُبُانِ فِي كَبِيرِ (١٠). أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالشَّبِيمَةِ. وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرُ مِنْ بَولِهِ، قَالَ: فَدَمَا بِصَيبِ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ. ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا. وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا. ثُمَّ قَالَ: «لَمَلُهُ أَنْ يَخَفْفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتِيْسَا».

( . . . ) حَدَّفَتِيدِ أَحْمَدُ بَنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدُّفَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدُّفَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُنَيْمَانَ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ . قَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: • وَكَانَ الآخَرُ لاَ يَسْتَنْذُو وَ قَنِ الْبَوْلِ (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ) .



<sup>(</sup>١) وما يعذبان في كبير : أي ليس ما اقترفا من جنس كباتر الذنوب.



## ٣ - كِتَابِ الْحَيْض

### (١) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

١ – (٢٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَنِرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَنِ إِذَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (١٠٠. قَالَتُ:
 قَالَتْ: كَانَ إِخْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَافِضًا، أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَوْرُ إِلِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُها (١٠٠.

٧ – (...) وحَدَّثَقَ أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ . ح وحَدَّلَنِي عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ عَلِي بَنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَوِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَالِشَا، أَمْرَهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَوِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَالِشًا، أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتُورَ فِي قَوْرٍ حَيْضَتِهَا (\*\*). فَمَّ يُبَاهِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِنْهُ (\*\*) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَمْلِكُ إِنْهُ (\*\*)

٣ - (٢٩٤) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَدًاوِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيْضٌ .

# (٢) بَابِ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

٥ - (٢٩٦) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْتِى بْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَتِ بِنْتَ أَمُّ سَلَمَةً حَدَّثَنْهُ أَنَّ أَمْ سَلَمَةً حَدَّثَنْهُا
 قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَّا مُضْطَجِعةً مَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَصِلَةِ (") إِذْ حِضْتُ قَائْسَلَلْتُ. فَأَخَذْتُ

<sup>(</sup>١)المقصود بالمباشرة الوطء

<sup>(</sup>٣) الإرب: هي الشهوة والحاجة .

<sup>(</sup>٢) فور حيضتها: أي في وقت كثرتها.

<sup>(</sup>٤) الخميلة: كساء غليظ.

لِيُتَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿أَنْفِسْتِ؟؛ (١) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلانِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

(٣) بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتُكَاءِ
 إنْ حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ

٧ – (٢٩٧) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً هَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا اغتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ (فَأَرَجُلُهُ)(٢) وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ .

٧ - (...) وحَدَّثَنَا هُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَالِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ كُنْتُ كُنْتُ كُنْتُ كُنْتُ كُنْتُ كَنْتُ اللَّهِ قَالَتْ اللَّهِ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَةً. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْاَ وَأَنَا مَارَةً. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْاَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَلَى اللَّهِ الْمَعْلَى عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَلَى عَلَيْ وَاللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمِ

وقَالَ ابْنُ رُمْح: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

٨ - (...) وَحَدْنَشِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْمْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ. وَهُوَ مُجَاوِرٌ. فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَاشَر.

٩ - (...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَنَا عُزْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هِلَّ يُمْنِي إِنِّي رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. قَأْرَجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا عَائِضَ.

١٠ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَخُو نِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَاهِيمَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَاهِيمَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَاهِيمَةً عَنْ مَائِشَةً وَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّا حَائِضٌ .

١١ - (٢٩٨) وحَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْئَةَ وَأَبُو كُرْيْبٍ (قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّقْنَا أَبُو مُعَاوِيةً) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ قَابِتِ بْنِ خَبْيْدِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ

<sup>(</sup>١) أنفست: أي: هل أصابك الحيض؟ .

<sup>(</sup>٢) فأرجله: إي امشطه عمر

مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ'' مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالَتْ: قَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: "إِنْ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ".

١٧ - (...) حَدُقْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةً عَنْ
 قابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنُولُهُ الْخَيْضَةُ لَيْسَتْ فِي يَبِكِهِ.
 الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضَ. فقالَ: «تَقَاوَلِيهَا. فَإِنْ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ فِي يَبِكِهِ.

١٣ - (٢٩٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَهُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم كُلُهُمْ عَنْ يَخْيَى بْنِ
 سَمِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «يَا حَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الظُوْبُ»، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ.
 قَقَالَ: ﴿إِنَّ حَنِضَتِكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِهِ»، فَنَاوَلَتُهُ.

١٤ - (٣٠٠) حَدَثْنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالاَ: حَدَثْنَا وَكِيمٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ﷺ. فَيَشَمُعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. فَيَشْرَبُ. وَأَنْمَرَّقُ الْعَرْقَ (٢٠ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقَمْعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
 النَّبِيِّ ﷺ فَيَقَمْعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.

١٥ – (٣٠١) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكُيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمُّهِ عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْكِيمُ فِي حِجْدِي رَأَنَا حَافِضٌ. فَيَقَرَأُ القُرْآنَ.

الله - (٣٠٧) وحَدُثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدُّثْنَا حَمْادُ بْنُ مَلْمَ اللهِ عَدْ أَلْفِي عَلَّمْنَا أَضِحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَبْوَتِ (٣٠٠) . فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . النَّبِي عَلَيْهُ . النَّبِي عَلَيْهُ . النَّبِي الْبُيُوتِ (٣٠٠) . فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُ . النَّبِي الْهَيْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الخمرة: ما يصلي عليه المرء من حصير ونحوء. (٢) الغزق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. (٣) لم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.

<sup>(</sup>٤) وجد عليه: أي غضب.

فَسَقَاهُمَا . فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

#### (٤) بَابِ الْمَدْي

٧١ – (٣٠٣) حَدُنْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيةَ وَمُشَيْمٌ عَنِ الأَغَمَدْنِ
 عَنْ مُنْدِرٍ بْنِ يَمْلَى (وَيَمُخْنَى أَبَا يَعْلَى) عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَةِ عَنْ عَلَيَّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَدًّاءً. وتُكُنثُ أَسْنَالَ الْمَنْوَدِ. أَنْ الْأَسْوَو. فَسَأَلَهُ قَقَالَ: «تَفْسِلُ ذَكَرُهُ. وَيَعْوَشُهُا.
 «تفسلُ ذَكَرُهُ. وَيَعْوَشُهُا.

١٨ - (...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ الْحَارِفِ) حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: اسْمَحْيَنْتُ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ اللَّهُ قَالَ: اسْمَحْيَنْتُ أَنْ أَسْمَعْيَنْتُ أَنْ أَسْمَالُهُ. فَقَالَ: هَبْقُ الْوَضُوءُ. أَسْلُلُ الْوَضُوءُ.

١٩ - (...) وحَدَّنْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُوبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكِيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ الإِنسَانِ. كَيْفَ يَغْمَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَوْضًا وَالْهَنحَ فَرْجَكَ».

# (٥) بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

٢٠ – (٣٠٤) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيْلِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ غَسَلَ وَجَهُهُ وَيَدَيْدٍ. ثُمَّ نَامَ.

(٦) بَابِ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُومِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَنْ يَتَامَ لَوْ يُجَامِعَ

٢١ – (٣٠٥) حَدُقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّوبِيئِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النَّيْثُ. ح وحَدُثَنَا قُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ، قَوْضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

٢٧ - (...) حَدْثَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنْيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُدْلَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْمُسْوَدِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَاكُمْ وَيُعْلَمُ عَنْ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَاكُمْ وَيُعْمَ عُنِهُ لِلْصَلَاةِ .

(١) لأنه كان زوج فاطمة بنت النبي رضي الله عنهما.

٢٧ – (...) خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْعِ بْهَذَا الإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدَّثُ.

٣٠ - (٣٠٦) وحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّعِيُّ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّنَتَا يَخْتَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا (قَالَ ابْنُ ثَمْيُرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً) قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعِ عَنِ إَبْنُ عُمَرٌ أَنَّى عُمَرٌ أَنَّ عُمْرً جُنْبٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْرَقُدُ آحَدُنَا وَهُو جُنْبٌ؟ قَالَ: فَنَحْمَ. إِذَا تَوْضَأَهُ.

٢٤ - (...) وحَدَّثَمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرْمِج أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمَنْ عَمَرَ السَّيْقِ اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّبِي عَمْرَ اللَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ

٢٠ - (...) وحَدَّثْنِي يَحْتِى بْنُ يَحْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَارِ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « اتَوْضُأْ وَاهْمِلْ ذَكَرُكَ، ثُمْ نَمْ».

٢٦ - (٣٠٧) حَدْثَقَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَادِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ وَنْوِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قُلْتُ: كُنُفَ كَانَ يَمْسَتُمُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ أَكُانَ يَعْشَلُ فَلَ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى الْجَنَابَةِ ؟ أَكُانَ يَعْشَلُ، وَمُنْ الْجَنْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَمْلُ عَيْلًا اللَّهِ عَلَى الْجَنْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْلُ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

(٠٠٠) وحَمَّلْتَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَمَّلْنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . ح وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ
 سَمِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيّة بْنِ صَالِحِ بِهَذَا الإِسْنَادِ . هِنْلَهُ .

٧٧ – (٣٠٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْب أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً. ح وحَدَّثَنِي عَدْرُو النَّاقِدُ رَابُنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرُواْنُ بْنُ مُعَاوِيّةً الْفَزَارِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فُمُّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوْضُاً».

زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: ﴿بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». وَقَالَ: ﴿ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدُهِ.

٢٨ - (٣٠٩) وخَدُثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ جَدَّثْنَا مِسْكِينُ (يَعْنِي ابْنَ
 بُكَيْرِ الْحَدَّاءَ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعُلُوفُ عَلَى نِسَائِمٍ بِغُسْلٍ
 وَاحِدِ.

## (٧) بَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرَأَةِ بِخُرُوجِ الْنَبِيِّ مِنْهَا

٧٩ - (٣١٠) وحَدْنَنِي زُهَبْرُ بِنُ حَرْبِ حَدْنَنَا عُمَرُ بِنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّتَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: جَاءَتُ أُمُّ سَلَبْمِ (وَهِيَ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ بَحَاءَتُ أُمُّ سَلَبْمِ (وَهِيَ جَدْةُ إِسْحَق) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ لَهُ، وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَتَامِ ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمْ سُلَبْمٍ! فَضَحْتِ النَّسَاءَ. تَوبَتُ يَعِينُكِ (١٠ . فَقَالَ لِعَائِشَةَ: قَبَلَ أَنْتِ. فَورَبَتْ يَعِينُكِ . فَمَمْ . فَلْتَغْفَسِلُ . فَمَ مَنْ فَلْتَعْفَسِلُ . فَامْ سَلْتِمِ! إِذَا وَأَمْ سَلْبَمِ! إِذَا وَأَمْ سَلْبَمِ! إِذَا وَأَمْ سَلْبَمِ!

٣٠ - (٣١١) حَدَّثَقَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَقَا يَزِيدُ بْنُ زُرْنِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَقَادَةً أَنَّ أَنَى بْنَ مَالِكِ حَدَّثَقَا سَعِيدٌ عَنْ قَقَادَةً أَنَّ أَنَى بْنَ مَالِكِ حَدَّثَقَا أَنَّهَا سَأَلَتُ نَبِيًّ اللَّهِ فَلَمْ عَنِ الْمَرْأَةُ وَتَوَى فِي مَتَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ مَشْوَرُ اللَّهِ فَلَا مَالَهُ فَلْمَعْتَبِثُ مِنْ أَلِكَ الْمَرَأَةُ فَلْتَغْتَمِلُ اللَّهِ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْبَيْثُ مِنْ وَلِكَ . فَالَتُ : وَمَلْ يَكُونُ مَذَا؟ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ فَظَى : فَمَعْ أَنِيفَى ، وَمَاءَ الْمَرْأَةُ رَقِيقٌ أَضْفَرُ . فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَا ، أَوْ سَبَقَ ، الشَّبَهُ . إِنْ مَاءَ المُرْأَةِ رَقِيقٌ أَضْفَرُ . فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَا ، أَوْ سَبَقَ ، يَكُونُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

٣١ - (٣١٣) حَدُثَنَا دَارُدُ بْنُ رُضَيْدِ حَدُثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ: وإِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَلْتَغْسَيلُ.

٣٧ - (٣١٣) وحَدُنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ هِشَامِ بِن عُرْوَةً عَنْ أَيِّ مِنَا النَّبِي النَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ الْمَاءَةُ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا وَتَخْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ا وَتَخْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَقَالَ: وَتُوحَتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَقَالَ: وَتُوحَتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَقَالَ: وَتُوحَتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ . جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ مَعْنَاهُ . وَزَادَ: قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النَّسَاءَ .

(٣١٤) وحَدَثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْتٍ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثْنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبْيُو أَنَّ عَالِشَةً زَرْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّ أُمَّ

<sup>··· (</sup>١) تربت يمينك: أي التصقت يدك بالتراب، والمراد ربح وفاز، وقد تطلق للتأنيب.

سُلَيْمِ (أُمْ بَنِي آبِي طَلْحَة) دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أُفِّ لَكِ! أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟.

٣٣ - (...) حَدُثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّالِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَآبُو كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ (قَاللَ سَهْلُ: حَدُثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّالِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَآبُو كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سُسَافِح بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُومَةً بْنِ الرَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ المَرَآةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : هَمْ عَنْ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ مَعْدِي عَنْ عَلَيْهُ وَقَالَ: "فَعَمْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَرِيَتْ يَدَاكِ وَأَلْتُ (اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَعْدُ وَأَنْتُ (اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَنْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى مَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

# (٨) بَاب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيُّ الرَّجُلِ وَالْمَرْآةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاثِهِمَا

٣٤ - (٣١٥) حَدَثَثِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بن نَافِع حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَغِينِي ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ زَيْدٍ (يَغينِي أَخَاهُ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُو أَسْمَاء الرَّحَبِيُّ؛ أَنَّ ثُوبَانَ مَوْلَئُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّنَهُ قَالَ: كُنْتُ قَاثِمًا كَينْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاء حِبْرُ ( ۚ ۚ أَ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُا فَذَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِيمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلاَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي ۗ فَقَالَ الْبَهُودِيُّ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَيْنَفْعُكَ شَيْءٌ إِنَّ حَدَّثْنُكُ ؟ ۚ قَالٌ : أَسْمَمُ بِأَذْنَيَّ. فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ مِعَهُ ("). فَقَالَ: «سَلْ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الجِسْرِ ، قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: ﴿ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ۚ قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ ﴿ أَ ۚ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ وِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ ۗ قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: ﴿ فِينْحَرْ لَهُمْ فَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا؟؛ قَالَ: فَمَا شَرَائِهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالٌ: قبن غين فيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ۚ قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: وَجِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَفْلِ الأرضِ إِلاّ نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ. قَالَ: ايَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّلْتُكَ، قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذْنَيَّ. قَالَ: جَنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرُّجُلِ أَبْنِيضٌ. وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ. فَإِذَا آجْتَمَمَا، فَعَلاَ مَنِيُ الرَّجُلِ مَنِيْ الْمَرَاثَةِ. أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَإِذًا هَلاَ مَنِيُ الْمَرْأَةِ مَنِيُّ الرَّجُلِ. آتَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ. ثُمَّ الْصَرَفَ، فَلَهْمَ.

<sup>(</sup>١) ألت: أي أصابتها الحربة. (٢) الحبر: هو العالم.

<sup>(</sup>٣) نكت: أي رسم خطوطًا بالعود على الأرض. ﴿ ٤) التحفة: ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْقَدْ سَأَلَني هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ. وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ. حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ».

(. . . ) وحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ بْنُ سَلَّم فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَامِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ: ﴿ وَالِيْدُ كَبُدِ النَّوْنِ، وَقَالَ: ﴿ أَذْكُرَ وَآئَتُ، وَلَمْ يَقُلُ: ﴿ أَذْكُوا وَآنَنَا ، .

# (٩) بَاب صِفَةِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ

٥٣-(٣١٣) حَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى النَّبِيوِيُّ حَدُثْنَا أَبُو مُعَادِيةَ عَنْ هِشَامٍ بِن حُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا الْحَسَّلَ مِنْ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَخْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُغْرِخُ بِيَهِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ قَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوْشَأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ أَخُلُقَ الْمَاء فَيْدُخِلُ أَصَابِمَهُ فِي أَصُولِ الشَّغْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأً، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَتَاتٍ (١٠)، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلْيُهِ.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه مُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
 حُجْرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَدَا
 الإشتاو . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجَلَيْنِ .

٣٦ - (...) وحَمَّلْقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَمَّلَنَا وَكِيعٌ حَدَّلُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الحَسَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاقًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً. وَلَمْ يَلْأَكُوْ غَسْلَ الرِّجُلَيْنِ.

(. . . ) وحَدِّثْنَاه حَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَاقِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا الْحَنسَلَ مِنَ الْجَنابَةِ بَدَأَ فَنَسَلَ يَدَيُو يَدَهُ فِي الإِنَّاءِ . ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلُ وَصُّرِهِ لِلصَّلاَةِ.

٣٧ – (٣١٧) وحَدَّنْنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ حَدَّثْنِي عِيسَى بْنُ بُونْسَ حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرُنْهِ عَنِ الْبَعْمَةِ، عَالَنَ: حَدَّثَنْنِي عَيسَى بْنُ بُونْسَ حَدُونَهُ، قَالَتْ: عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرُنْهِ عَنِ الْجَمَابَةِ. فَعَسَلَ كَشْيْهِ مَرَّئَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَنْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَنْوَعَ بِهِ عَلَى فَرْجِعِ، وَعَسَلَهُ بِشِمَالِهِ دُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكُا شَدِيدًا. ثُمَّ تَوَشَّا وَشُوءً لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ أَفْرَعَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفْتَاتٍ بِلْءَ كَمْهُ. ثُمْ غَسَلَ سَائِرَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفْتَاتٍ بِلْءً كَمْهُ. ثُمْ غَسَلَ سَائِرَ جَلَيْهِ. ثُمَّ آتَنِهُ بِالْمِنْدِيلِ (٢٠ وَرَدَّهُ.

(١) حفنات: جمع حفنة: وهو أخذ ملء الكف أو الكفين من الشيء. (٢) للنديل: هو ما يستخدم للمسح ونحوه.

(...) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ وَالأَضَعُّ وَإِسْحَقُ كُلُهُمْ عَنْ وَكِيمِ حَ وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيمِ وَصْفُ الْوُصُوءِ كُلِّهِ. يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْنِئْشَاقَ فِيهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّة فِكُرُ الْمِنْدِيلِ.

٣٨ – ( . . . ) وخذْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَيْبَ بِمِنْلِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ. وَجَمَلَ يَمُولُ بِالْمَاهِ هَكَذَا، يَنْفُضُهُ.

٣٩ - (٣١٨) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّي حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِم عَنْ حَنْظَلَةَ بِن أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْء تَحْوَ الْجِلَابِ (١٠). فَالْخَذَ بِكَفَّهِ. بَدَأَ بِثِقَ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَرِ. ثُمَّ أَخَذَ بِكَفْيُهِ. فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

(١٠) بَابِ الْقَدْرِ الْسُتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسُلِ الْجَذَابَةِ، وَغُسُلِ الرَّجُلِ وَالْرَآةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِر فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسُلِ الْجَذِهِمَا بِفَصْلِ الْخَرِ

١٥ – (٣١٩) وخَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بنِ الزَّبْيرِ عَنْ عَائِشَةً؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَغْشَيلُ مِنْ إِنَاءٍ -هُوَ الْفَرْقُ (٢٠ -مِنَ الْجَنَابَةِ .

أ - (...) خدْفْنَا فَتَنْبَتُهُ بْنُ سَعِيدِ حَدْقْنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ح وَحَدُّثْنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ح وَحَدُّثْنَا اتَّبَنَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَهُو بَلُوا: حَدَّثَنَا شَعْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَهُو يَعْلُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . كِالْهُمَا عَنِ الرَّهْوِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهُو يَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَّاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاهِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ الْفَرَقُ . وَكُنْتُ أَفْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَّاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاهِ وَالْعَدِيدِ . وَهُوَ الْفَرَقُ . وَكُنْتُ أَفْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَّاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاهِ وَالْعَلِيدِ . وَهُوَ الْفَرَقُ . وَكُنْتُ أَفْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاهِ وَالْمَاهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ إِلَيْنَا فِي الْمُولَاقِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيثُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ إِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُنْيَانُ: وَالْفَرَقُ: ثَلاَثَةُ آصُع (٣).

٤٧ – (٣٢٠) وحَدُثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ ٱلْعَنْبِرِيُّ قَالَ: حَدُّثْنَا أَبِي قَالَ: حَدُّثْنَا أَبِي قَالَ: حَدُّثْنَا أَبِي قَالَ: حَدُّثْنَا أَبِي قَالَ: حَدُّثْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ أَيِ بَكُو مَا مِنَ الرَّصَاعَةِ. فَسَالَهَا عَنْ غُسُلِ اللَّبِيُّ عَلَى عَلَى الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرَ الصَّاعِ. فَاغْتَسَلَتْ. وَبَيْنَنَا (١) الحلاب: إناه يسع قدر حلب الناقة. (٢) الفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو سنة عشر رطلاً. (٣) آصع: هو مكيال أهل المدينة تكال به الحبوب ويسع أربعة أمد.

وَيَيْنَهَا سِثْرٌ . وَأَفْرَخَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا . قَالَ : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُنَ مِنْ رُءُوسِهِينَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (١٠) .

27 - (٣٢١) خَلَّثْنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرِمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا ا يَتِمِيدِهِ. فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا. ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ، بِيَمِينِهِ. وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْمِيهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ. وَنَحْنُ جُنْبَانِ.

٤٤ - (...) وحَمْلَتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَقَا شَبَابَهُ حَدَّثَقَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَالِهِ عَنْ
 حَفْصَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُثْلَوْرِ بْنِ الزَّبْتُورِ) أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَثْهَا؛
 أَنَّهَا كَانَتْ تُغْتَسِلُ هِي وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَّاء وَاجِدٍ. يَسَعُ ثَلاَئَةً أَمْدَاوٍ (\*\* أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ .

أَخُذُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَسْلَمَةً بْنِ قَامْتَ عَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ
 الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَشُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
 أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٢٤ - (. . .) وحَدْفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ مُمَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْنَيلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ - بَنْنِي وَبَيْنَةٌ - وَاحِدٍ، فَيُبَاوِرُنِي: حَنْى أَقُولَ: وَعُمَا جُنْبَاوِ.
 حَنْى أَقُولَ: وَعُ لِي. وَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ.

٧٤ - (٣٢٧) وحَمَّنْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً، قَالَ فُتَيْبَةُ : حَمَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ ! أَنَّهَا كَانَتْ تَطْنَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ أَنَهَا وَاجِدٍ.
 كَانَتْ تَطْنَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْهَا إِنَّاهِ وَاجِدٍ.

84 – (٣٢٣) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ حَاتِم (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدْثِق مُخْرَق مِثْمُود بْنُ وَيِنَارِ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، حَاتِم: حَدْثِق مُثْمَ بْنُ وَيِنَارِ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي؛ أَنَّ أَبَا الشَّعْفَاءِ أَخْبَرَنِي؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْشِلُ مِنْفُولًة (٣).

84 - (٣٧٤) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

<sup>(</sup>١) الوفرة: ما وصل من شعر الرأس إلى شحمة الأذنين.

 <sup>(</sup>٢) أمداد: جمع مد، وهو مكيال يقدر بملء الكفين ويعادل ربع الصاع.
 (٣) فضل ميمونة: أي ما زاد عن حاجة غسلها.

يَخْيَى بْنِ أَبِي تَثْيِرِ حَلَّنْنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةً حَلَّتُهْمَا؛ قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَّاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُجَنَابَةِ.

٥ - (٣٢٥) حَدْثَنَا عَبِينُهُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يَهْوَلُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ يَغْسَسُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ (١). وَيَتَوَصَّأُ بِمَكُوكِ. وقالَ البُنُ النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَدْكُو إِنْ جَبْرِ. الْمُعْدَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَدْكُو إِنْ جَبْرٍ.

٥١ - (...) حَدَّقْتَا قُتْنِيَةٌ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّقْتَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَشَّا بِالْمُدُّ. وَيُغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

٥٧ – (٣٢٦) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بن الْمُفَضَّلِ
 قالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدِّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ
 مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَيُوضَّئُهُ الْمُدَّ.

٥ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ح وحَدَّنَنِي عَلِي بْنُ حُجْرِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي رَبْحَانَةً عَنْ سَفِينَة (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى الصَّاع. ويَتَطَهّرُ بِالْمُدُّ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ قَالَ: وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ. وقَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ، وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيثِهِ .

# (١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

٥ ( ٣٢٧) حَدَّقَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَخْتَى: أَخْتَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَقَا أَبُو الأَحْوَصِ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ صُطْعِم قَالَ: تَمَارُوا فِي الْفُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ بَعْضُ الْقَرْمِ: أَمَّا أَلَنا، فَإِنِي أَفْسِلُ مَلْسَ عَلَى رَأْسِي لَلاَتَ فَإِنِي أَفْسِلُ مَلْسَ عَلَى رَأْسِي لَلاَتَ أَكْفَ أَنْهَا فَإِنْي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي لَلاَتَ أَكْفَ».

ه ٥ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرُو عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْهِمِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَقَالَ: وَأَمَّا أَنَا، فَأَفْرَعُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَقًا».

<sup>(</sup>١) مكاكيك: جمع مكوك وهو المد وهو ملء الكفين، ويعادل ربع الصاع.

٥٦ - (٣٢٨) وَحَدُّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْنَى وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا هُمَشِمٌ عَنْ أَيِي بِشْرِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَفَدَ تَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ بَارِدَةٌ. فَكَيْفَ بِالنُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَفْرِخُ عَلَى رَأْسِي فَلَافًا». قَالَ ابْنُ سَالِم حَدُّنَا هُشَيْمٌ أَخْبِرَنَا أَبُو بِشْرِ وَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

٧٥ – (٣٢٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقْفِيُّ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْحَتَسَلُ مِنْ جَايِرٍ:
 رَأْمِيهِ فَكَارَتُ حَفَنَاتٍ (١٠ مِنْ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ صُحمَّدٍ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جَايِرٌ:
 مَثْلُتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِﷺ أَخْتَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْبَتٍ.

## (١٢) بَابِ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْغُنْسَلِةِ

٨٥ - (٣٣٠) خدْفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْمُنُ أَبِي عُمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُونِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مُولَى أَمُّ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً؛ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا سَعِيدِ اللَّهَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ صَفْرَ رَأْسِي (٣٠). أَفَأَنْفُشُهُ لِخْسَلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ﴿لاَ. إِنْمَا يَكْفِيكِ رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَمْرَأَةٌ أَشَدُّ صَفْرَ رَأْسِي (٣٠). أَمَّ تَفْقِعِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُونِينَ».
 أَنْ تَحْشِ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاتَ حَنْيَاتٍ (٣٠). ثَمَّ تُعْمِينِ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُونِينَ».

( . . . ) وحَدَّثَنَا حَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا الفُّودِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: قَالَتُهُدُهُ لِلْحَبْضَةِ وَالْجَتَابَةِ؟ فَقَالَ: «لاَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً .

(. . .) وحَدُثَنِيدِ آخَمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدُثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَفِعِ) عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: ٱفَأَخُلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرُ: الْحَبْضَةَ.

٩٥ - (٣٣١) وحَدَّفْنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئةً وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيمًا عَنِ
 إبْنِ عُلَيَّةً، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بن عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزَّبْيَرِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ
 قَال: بَلَغَ عَالِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَشْرٍو يَأْمُنُ النِّسَاءَ -إِذَا الْحَتَسَلْنَ- أَنْ يَنْفُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. فَقَالَ يَأْمُولُونَ عَنْمُ الفَّسَاءَ إِذَا الْحَتَسَلْنَ أَنْ يَنْفُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَلَلَا يَأْمُولُونَ فَقَالَتْ: يَا حَجْبًا لاَيْنِ عَلْمِو هَذَا يَأْمُولُ النِّسَاءَ إِذَا الْحَتَسَلْنَ أَنْ يَنْفُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَلَك يَأْمُولُونَ

<sup>(</sup>١) حفنات: جمع حفنة، وهي أخذ ملء الكف أو الكفين من الشيء.

<sup>(</sup>٢) أشد ضفر رأسي: أي أحكم فتل شعري. (٣) حثيات: الحثو: هو الأخذ بملء الكفين.

أَنْ يَخْلِفْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَتَ إِفْرَاغَاتِ .

# (١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْغُنَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

- 7 - (٣٣٧) حَدُفْنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّى النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو بَنْ مُحَمَّى النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عَمْرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو. حَدُّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيّةً عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةً وَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةً النَّبِي ﷺ : كَيْفَ تَغْتَسِلُ. ثُمَّ تَأْخَذُ فِرْصَةً مِنْ مِنْكِ (١) فَتَطَهَّرِي بِهَا . سُبْحَانَ اللَّهِ! ٥ وَالْمَتَنَ مِنْكِ (١) فَتَطَهَّرِي بِهَا . سُبْحَانَ اللَّهِ! ٥ وَعَرَفْتُ مَا (وَأَشَارَ لَنَا سَفْيَانُ بِن مُعَيْنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجْهِهِ) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةً: وَاجْتَلَبُهُمَا إِلَى . وَعَرَفْتُ مَا أَرَا النَّمْ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ النَّمْ . وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ النَّمْ . وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ النَّمْ .
آثارَ النَّم .

(..َ.) وحَدِّنْنِي أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّنْنَا حَبَّانُ حَدَّثْنَا وُمَيْبٌ حَدَّثْنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَشُو عَنْ عَالِشَةَ؟ أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطَّهْرِ؟ فَقَالَ: ﴿خَلِي فِرْضَةُ مُمْسَكُةُ (\*) فَتَوَضَّنِي بِهَا﴾ ثُمَّ ذَكَرَ تَحْوَ حَدِيثِ شُفْيَانَ.

- (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعَفَرٍ حَدَّتَنا شُعْبَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَغِيَّةٌ ثُحَدَّتُ عَنْ عَائِشَةً ا أَنَّ أَسْمَاء سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيْدَ عَنْ غَسْلِ الْمُحِينِينِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَغْيَةً لُحَدَّاكُنَّ مَاهَمًا وَسِدْرَتَهَا (٣) فَتَطَهُرُ فَتُحْسِنُ الطَّهُرِزَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذَلَّكُهُ دَلْكُا شَدِيدًا، حَلَّى تَبْلُغ شُؤُونَ رَأْسِها. ثُمْ تَصُبُ عَلَيها الطَّهُرِزَ، ثُمَّ تَطُهرُ بِها؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهْرُ بِها؟ فَقَالَتْ السَّاءُ: وَكَيْفَ تَطَهْرُ بِها؟ فَقَالَتْ السَّاءُ: وَكَيْفَ تَطَهْرُ بِها؟ فَقَالَ: الشَّاءُ الطَّهُرِينَ أَثَرَ اللَّم. وَسَأَلْتُهُ عَنْ عَلَيْلِ اللَّهُورَ، فَمْ تَصُبُ عَلَيها لِلْمُهُورَ. أَوْ تَبْلِغُ الطُهُورَ، فَمْ تَصُبُ عَلَيها لَلْمَاءً مَعْلَمُ وَنَ رَأْسِها، فُمْ تَفْحِينُ الطَّهُورَ، أَوْ تَبْلِغُ الطُهُورَ، فَمْ تَصُبُ عَلَي مُنْ النَّسَاءُ عَلَيْكَ عَائِشَةً : نِعْمَ النَسَاءُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَالِمُونَ وَلُهُ عَلَيْكُ الْمُعْورَ وَلُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ ا

(. . .) وحَدَّثَنَا حَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. تَحْوَهُ وَقَالَ:
 قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْعُهْرِي بِهَا» وَاسْتَثَرَ.

 <sup>(</sup>١) الفرصة: القطعة من القطن أو المعوف.
 (٢) ممسكة: أي مبللة بالمسك.

<sup>(</sup>٣) السدر: نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف.

(٠٠٠) وحَدَثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ إِنْ مُهَاجِرِ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَيْضِ. وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ اكْتَبَعْضٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَلْكُرْ فِيهِ خُسْلُ الْجَنَابَةِ.

### (١٤) بَابِ الْسُتَحَاضَةِ وَغُسُلِهَا وَصَلَاتِهَا

٣٣ – (٣٣٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ مِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاشِشَةً فَالنَّتْ: يَا عُرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاشِشَةً فَالنَّتْ: يَا رَسُسُلَ اللَّهِ إِلَي النَّبِيُ ﷺ . فَقَالَتْ: يَا رَسُسُلَ اللَّهِ إِلَيِّ المَرْأَةُ أَسْتَحَاصُ (١) فَلاَ أَطْهُرُ . أَفَادَعُ الصَّلاَةُ وَقَالَ: ولاَ . إِنْسَا فَلِكِ عِرْقُ وَلَيْ مِوْقُ وَلَيْ المَرْأَةُ أَلْسَلَكُ اللَّهِ وَلَيْ المَرْأَةُ وَلَمْ لَيْ اللَّهُ وَصَلَيْ» . وَإِذَا أَفْبَرَتْ فَاهْدِلِي عَنْكِ اللَّمْ وَصَلَى» .

( . . . ) حَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَمْمَى أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدُّثَنَا قَنْبَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدُّثَنَا ابْنُ نُمْيَرِ حَلَّنُنَا أَبِي ح وحَلَّنَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا اجْنُ مُعْرِدٍ : زَيْدٍ كُلُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِفْلِ حَدِيثِ وَكِيمٍ وَإِسْنَادِو. وَفِي حَدِيثِ قُنَبُتُهُ عَنْ جَرِيرٍ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنُنْ أَيْهِ رَيَادَةً خَرْفِ، تَرَكُنا فِكُولِ الْمُطَّلِّكِ بْنِ أَسَدٍ. وَهِيَ الْمَرَأَةُ مِنَّا. قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةً حَرْفِ، تَرَكُنا فِكُرَهُ.

٣٣ ( ٣٣١) خَلْتُنَا قَتَيْبُةُ بْنُ سَعِيدِ حَلَّنَا لَبْتُ ح وحَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً و أَنْهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أَمُّ حَبِيبَةٌ بِنْتُ جَخْسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ، فَقَالَ: وإِنْهَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَاطْتَيلِي ثُمُ صَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَيلُ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ.
كُلُّ صَلاةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَمْدِ: لَمْ يَدْكُو ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَمُنْسِلَ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ. وَلَكِئَةُ شَيْءٌ فَمَلَتُهُ هِيَ. وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: ابْنَةُ جَحْشِ. وَلَمْ يَذْكُو أُمْ حَبِيبَةً.

74 - (...) وحَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ حَدَّثَقَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْبُوتِي وَعَمْرَةً بِثْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْلِي ﴾ أَنَّ أَمُّ حَبِيبَةً بِشْتُ جَحْشِ (خَقَقَة ('') رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْلِي ﴾ اللَّهِ ﷺ ، وَقَعْتَ صَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْلِي ﴾ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنْ مَالِهِ اللَّهِ ﷺ : وإنَّ مَلْهِ مَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) استحاض: من الاستحاضة، وهو استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض.

<sup>(</sup>٢) الحتن: هم أقارب زوجة الرجل كأبيها وأخيها.

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ. فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

قَالَتْ عَالِشَةُ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ <sup>(١)</sup> فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا ذَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ. حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْتُ بِنَلِكَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا. لَوْ سَمِعَتْ بِهَلِو الْفُتِيَا. وَاللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي. لِأَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُصَلِّي.

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَكَانَتِ اشْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ:
 تَعْلُو حُمْرَةُ اللَّهِ الْمَاءَ. وَلَمْ يَلْكُو مَا بَعْدَهُ.

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ } أَنَّ ابْنَةَ جَحْشِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

م٦ - (...) و حَدُثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّبْثُ حَ وحَدَّثْنَا فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةُ سَأَلُثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَاقِشَةُ: رَأَيْثُ مِرْكَنَهَا مَلَّانَ دَمَّا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْكُنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَخْبِسُكِ حَفِضْتُكِ. ثُمُّ الْحَنِيلِي وَصَلْي».

٣٦ - (...) حَدَّقَنِي مُوسَى بْنُ قُرْيْشِ التَّهِيمِيُّ حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إَسْخَقُ بْنُ اللَّهِ عَنْ مُورَة بْنِ الرَّبْيِّو عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَثْقَا قَالَتْ: إِنَّ أَمْ حَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشِ. النِّبِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّمَ. قَقَالَ لَهَا: "المَكْثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِسُكِ حَيْضَتُكِ. ثُمُ الْحَتْمِلِي \* فَكَانَتْ تَخْسِسُكِ حَيْضَتُكِ. ثُمُّ الْحَتْمِلِي \* فَكَانَتْ تَخْسِسُكِ حَيْضَتُكِ. ثُمْ الْحَتْمِلِي \* فَتُعْلِيلُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ فَلْمُ الْمُعْلِيقِ فَلْمُ الْمُعْلِيقِ فَلْمُ الْمُعْلِيقِ فَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي فَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلْمُ الْمُعْمِلُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ عَلَيْكُ الللْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعْلِي عَيْمُنَاكُ اللْمُعْمِي اللْمُعْلِي عَلْمُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ اللْمُعْمِي عَلْمُ اللْمُعْلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْمِي عَلَيْكُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ اللْمُعْمِي عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْمِي عَلْمُ الْمُعْمِي عَلَيْكُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ الْمُعْمِي عَلَيْكُ الْمُعْمِي عَلَيْكُونِ الْمُعْمِي عَلَيْكُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ الْمُعْمِي عَلَيْكُونِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَيْكُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

# (١٥) بَابِ وُجُوبٍ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْمَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ

٧٧ - (٣٣٥) حَدَثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُمَاذَةً . أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةً فَقَالَتْ: أَتَفْضِي إِخْدَانَا لَحَمَّادُ عَلَى مَادَّةً اللَّهُ عَالِشَةً فَقَالَتْ: أَتَفْضِي إِخْدَانَا الصَّلاَةُ أَيَّامٌ مَجِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَالِشَةُ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِخْدَانَا تَجِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُدَانًا تَجِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِتَضَاهِ .

<sup>(</sup>١) المركن: إناء كبير يغتسل فيه.

٦٨ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ :
 سَمِعْتُ مُعَاذَةً ا أَنَّهَا سَالَتْ عَائِشَةً : أَتَقْضِي الْحَافِشُ الصَّلاَةً ا فَقَالَتْ عَائِشَةً : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟
 قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِضْنَ . أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: تَعْنِي يَقْضِينَ.

79 - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمْدِيد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّذَاقِ أَخْبَرَنَا مَفَمَّرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ مُعَادَةً
 قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَة قَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَافِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلَامَّ؟ فَقَالَتْ: أَلَكَ عَلَيْكُم فَلُوْمَرُ فِقَاءِ حَرُورِيَّةٍ. وَلَكِنِّي أَشْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ بُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدْم، وَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
 الصَّوْم، وَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

## (١٦) بَابِ تَسَاثُرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

٧٠ (٣٣٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرُةً
 مَوْلَى أُمُّ هَانِي بِشِّتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ سَوعَ أُمُّ هَانِي بِشْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْح. فَوَجَدْثُهُ يَعْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ النِّنَةُ تَسْشُرُهُ بِتَوْبٍ.

٧١ - (...) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بَنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّنْكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي هِلْهِ أَنَّ مَرَّةً مَرْنَى عَقِيلَ حَدَّثُهُ أَنَّ أَمَّ مَانِي بِلْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثُهُ أَنَّهُ لَنَّا كَانَ عَمْ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدِهِ. فَسَتَرَتْ عَلَيْهُ الْفَدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدِهِ. فَسَتَرَتْ عَلَيْهُ فَاطِمَةُ. ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالنَّحَفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَمَانٍ سُئِحَةً الضَّحَى.

٧٧ - (. . .) وحَدْثَقَناه أَبُو كُريْبٍ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي مِنْدِ بِهِذَا الإِسْنَاوِ. وَقَالَ: فَسَتَرَتُهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةٌ بِقَوْبِهِ. فَلَمَّا الْحَسَلَ أَخَدُهُ فَالنّحَفَ بِهِ. ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى

٧٧ - (٣٣٧) حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ حَدُّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ الْأَغْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَى مَاءً نَهُ فَاغْتَسَلَ.

## (١٧) بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ

٧٤ - (٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عَشْمَانَ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَلاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرُجُلِ. وَلاَ الْمَوْأَةُ إِلَى عَرْرَةِ الْمَرْأَةِ. وَلاَ يَفْضِي الرَّجُلِ.

لِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدِ<sup>(١)</sup>. وَلاَ تُغْضِي الْمَرْأَةُ لِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ».

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ . بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالاَ (مَكَانَ: عَوْرَةٍ): عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ .

## (١٨) بَابِ جَوَازِ الإغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ

٧٠ - (٣٣٩) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَحْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُو قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ آحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ آحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ آحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَغْقَسِلُ وَحَدَهُ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعْنَا إِلاَّ أَنْهُ الْمَرْثُ بَنْهُ الْحَجْرُ بَعْوِيهِ. قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِإِلْرِو يَقُولُ: ثَوْبِي حَجْرُ ! ثَوْبِي حَجْرُ ! حَتَّى نَظْرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى بِإِلْرِو يَقُولُ: فَيْهِ مُؤْلِلُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَمْتَ بِالْحَجْرِ اللَّهِ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى بِإِلْرِو يَقُولُ: فَيْهِ مُؤْلِلُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَعْمَ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى بِالْحَجْرِ اللَّهِ ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجْرُ حَتَّى نَظْرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذُ فُونِهُ فَطْفِقَ إِلْكِهِ ! مَالَ اللَّهِ اللَّهِ ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجْرُ حَتَّى نَظْرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَحْدُو مُوسَى بِالْحَجْرِ. هَلْمَالِهُ ! وَاللَهِ ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ إِنْ يُسَامِلُهُ أَنْ هُمُوسَى إِلَى مُوسَى بِأَلْهِ ! إِنَّهُ إِلْمُحْرِدِ لَكِي سَوْلَةٍ مُوسَى بِالْحَجْرِ. مَالَمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ ! وَاللَّهِ ! مَا يُعْمُونُ مُوسَى بِالْحَجْرِ عَلْمُ لَلْهِ الْمَحْدِرُ عَلَى الْمَالَاءُ أَنْ مُنْ الْمَعْمُ مِنْ بَالْمُعْمَلِ الْمَعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمَالِدِةُ فَا فَالْمِالَاءُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ مُنْ الْمُولُ الْعَلِي الْمُعْمَلِي الْمُحْرِدُ الْمِنْ الْمُولِلَ الْمُولِقُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِقُ الْمُحْمِلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُلُول

### (١٩) بَابِ الإعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٧٦ - (٣٤٠) وحُدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ جَمِيمًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيَجٍ . ح وحَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُمَّا وَاللَّهَ بَنِ بَكْرِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ : حَدُثْنَا عَبْدُ الرُّزْاقِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَبِيَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بْنِيَتِ الْكَفْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ بِاللَّهِ وَعَالَى عَمْولُو بْنُ وَيَعْلِي أَنَّهُ مَنْ مَنْ الْجَجَارَةِ . فَقَالَ الْعَبُّسُ لِلنَّبِيِّ بِاللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بَنِي عَلَى عَاتِفِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ . فَفَمَلَ . يَنْقُلُ وَعَلَى مَاتِفِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ . فَفَمَلَ . فَقَالَ الْعَبُّسُ لِلنَّبِيِ بِاللَّهِ يَقْلَ : إِذَارِي إِذَارِي إِذَارِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَارَهُ عَلَى رَقَائِيو : عَلَى رَقَبَيْكَ . وَلَمْ يَقُلُ : عَلَى عَاتِفِكَ مِن إِذَارِي " فَشَدَّ عَلَيْهِ إِذَارُهُ . وَلَمْ يَقُلُ : عَلَى عَاتِهِكَ مِن إِذَارِي" فَشَدَّ عَلَيْهِ إِذَارَهِ عَلَى يَوْلُونَ عَلَى رَقَبَيْكَ . وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَاتِهِكَ فَى رَفَائِيو : عَلَى رَقَبَيْكَ . وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَاتِهِكَ فَى رَفَائِيو : عَلَى رَقَبَيْكَ . وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى وَالْتِهِ فَيْلُ : فَيْمَالُ . الْنُورِي فِي وَالْتِهِ : عَلَى رَقَبْبُكَ . وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَاتِهِكَ . وَلَى عَلَيْهِ فَيْمَالَ . عَلَى عَلَيْهِ فَيْلًا . اللَّهُ مِنْ وَالْتِهِ : عَلَى رَقَائِيلَ . اللَّهُ عَلَى وَالْتِهِ : عَلَى وَقَبْبَكَ . وَلَمْ يَقُلُ : عَلَى عَلَيْهِكَ . وَلَا يَعْلَى السَّعْلَى . وَلَهْ يَقُلْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَ

٧٧ - (...) وحَدْثَنَا رُمُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا رَكَرِيًّا وَ بِن إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا رَكَرِيًّا وَ بِن إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وِيتَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَا وَ كَانَ يَنْقُلُ مَمَهُمُ الْحِجَارَةَ لِللَّهِ يَحَدَّلُ أَنْ مَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالُ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالُ أَنْ الْمَبَّاسُ عَمْهُ: يَا ابْنَ أَحِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ ، فَحَلَتُ إِزَارَكَ ، فَحَلَتُ فَرَعَلَتُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْكِبِهِ ! فَسَقَطَ مَدْشِيًّا عَلَيْهِ . فَعَلَى مَنْكِبِهِ ! فَسَقَطَ مَدْشِيًّا عَلَيْهِ . قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَمَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ! فَسَقَطَ مَدْشِيًّا عَلَيْهِ .
قالَ: فَعَا رُبُقِ بَعْدَ ذَلِكَ الْيُومُ عُرْيَانًا .

<sup>(</sup>١) الإفضاء: هو اجتماع الأبدان وتلامسها. (٢) آدر: من الأدرة: وهو انتفاخ في الخصية. (٣) الندب: هو الأثو.

٧٨ - (٣٤١) حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى الأَمْوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم بْنِ
 عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَة بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: أَثْبَلْتُ بِحَجْرِ أَحْمِلُهُ لَقِيلٍ. وَعَلَيَّ إِزَالِ حَنِيفٌ. قَالَ: قَائْحُلُ إِزَادِي وَمَعِي الْحَجْرُ. لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَمْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخْذَهُ. وَلاَ نَشْطُوا هُوَاقًا .

### (٢٠) بَابِ مَا يُسْتَثَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْمَاجَةِ

٧٩ - (٣٤٢) خدَّ أَمْنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوحَ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحمَّدِ بِنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ فَالاَ: حَدَّنَنَا مَعْدِ مَوْلَى مَهْدِيُّ (وَهُوَ ابْنُ مَعْمُونِ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَعْفُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي مَلْقَهُ فَأَسَرُ اللَّهِ عَلْيَ عَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْقَهُ فَأَلَّالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَعْلَمَ فَالَا: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى حَدِيثًا لاَ أَحَدُتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## (٢١) بَابِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

٨ - (٣٤٣) وحَدَّثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنْيَةٌ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى ابْنَ أَبِي يَحْيَى ابْنَ أَبِي يَحْيَى ابْنَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ عَنْ أَبِيدِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ اللَّهِ إِلَى خَبْلَ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيدِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الاِنْتَيْنِ إِلَى إِلَى اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابٍ عِنْبَانَ. فَصَرَحَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨١ – (. . .) خَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 أَلَّهُ قَالَ: «إِلْمَنَا الْمَاهُ مِنَ الْمَاهِ».

٨٢ = (٣٤٤) خَدْنْتَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوْ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو
 الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخْيرِ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضَا، كَمَا يَنْسَخُ الْفُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.
 بَعْضُهُ بَعْضًا.

<sup>(</sup>١) الهدف: هو كل ما ارتفع من بناء وغيره. ﴿ (٢) حائش النخل: هو بستان النخل.

٨٣ – (٢٤٥) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّنَنَا غُنْلَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالاَ: كَانَ اللَّهِ الْمُحَدِّقِ وَرَأَسُهُ سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ؟ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اَ فَارْسَلُ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأَسُهُ يَتَعَلَىٰ وَهُولَ اللَّهِ ا قَالَ: ﴿ إِذَا أُعْجِلْتَ أَنْ يَعْلَمُ رَفَ اللَّهِ ا قَالَ: ﴿ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ لَعُولَتَ . وَعَلَيْكَ الْوَضُوءَ ٤٠ وقالَ الْبُرُ بَشَارِ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَمْجِلْتَ .

٨٤ - (٣٤٦) حَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُونِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

٥٨ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ الْمُلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُعْلِلُ ذَكْرَهُ أَيْنِ أَفْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ: «يغسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوْضُأَ».

٨٦ – (٣٤٧) وحَدُّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَ مِنْ حَدْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحَكْمَدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُجَدِي الْمُوسَئِنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ يَحْدِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ لَلْحُدِينِ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قُلْتُ: أَرَائِتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المُراتِّةُ وَلَهُ يَمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: ويَتَوْشُأُ كَمَّا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ. وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ بِينَ مَسْلِ اللَّهِ ﷺ.

(. . .) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْمَى: وَأَخْبَرَهُ أَنْهُ اللَّهِ سَلِمَةَ أَنَّ عُرُوهَ بْنُ الزَّبْيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
﴿ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ 
﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 
﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

### (٢٢) بَابِ دَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

٨٧ – (٣٤٨) وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَأَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ح وَحَدَّثَنَاء مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُمَاذُ بُنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَائِع عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَائِع عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَائِع عَنْ أَبِي اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَىه اللَّه عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً أَنْ اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ أَلْهُ عَلَى اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ الْمُعْمَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ اللَّه عَنْ أَبِي عَمْدُ اللَّه عَلَيْكُ اللَّه عَنْ أَبِي عَلْمُوا اللَّه عَنْ أَبِي عَلْمُ اللَّه عَنْ أَبِي عَلْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ أَمْعَ عَنْ أَلِيعَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ الللْمُعْلَقُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥﴿١١٧)٥ \_\_\_\_ ٥﴿١٧٧)٥

وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: ﴿وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ ۗ .

قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ: ﴿بَيْنَ أَشْعُبِهَا الْأَرْبَعِ ٩.

(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنِي وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ. كِلاَهُمَا عَنْ شُمْبَةَ عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الإِسْنَادِ. فِفْلُهُ. غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً فَتُمْ الْجَثَهَدَة وَلَمْ يَكُلُ: «وَإِنْ لَمْ يُتْزِلُه .

٨٨ - (٣٤٩) وحَدَّفْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الاَنْصَادِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الاَنْصَادِيُ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ و وَحَدَّثَنَا مُتَا بْنُ الْمُعْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى - وَهَذَا عَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا مِثَامٌ عَنْ حُمْيَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: (وَلاَ أَصَلَمُهُ إِلاَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: اخْتَلَف فِي ذَلِكَ رَفطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَادِ. فَقَالَ اللَّمْعَ إِيُّ وَيَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَادِ. فَقَالَ الأَنْصَادِيُونَ: لاَ يَجِبُ الفُسْلُ إِلاَ مِنَ الدَّفِقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ يَجِبُ الفُسْلُ . قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْعِيحُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ عَامِنَةً ذَلْتُ عَلَى عَلِيمَ عَلَى عَلْمُ عَنْ وَلِكَ. فَقَلْتُ لَهَا: يَا أَمُّاهُ ( أَوْ يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ ! ) إِنِي أَرِيدُ أَنْ فَاللَّذِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ !) إِنِي أَرِيدُ أَنْ اللَّذِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ !) إِنِي أَرِيدُ أَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْهُ عَلَى المُعْلِيرِ مَقطَت مَالِكَ عَنْ المُعْلِيرِ مَعْلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ !) إِنْ يَلْكِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ !) إِنْ يَلْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُعْلِيمِ اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ ! فَمَا لُوجُهِ الْفُسْلُ؟ قَالَتُ : عَلَى الْخَيْمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْعِيرِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُعْلِيمِ اللْمُؤْمِنَ الْمُعْمِيلُ الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُومِنَ الْمُؤْمِنِينَ ! الْمُؤْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَ

### (٢٣) بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٩٠ (٣٥١) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ النَّيْثِ قَالَ: حَدَّنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَي عُجِدًا بْنُ حَمْنِ بْنِ عُقِلِ بْنُ حَمْلِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَمْدِ بْنِ جَلَالِ بَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَمْدِثِ بْنِ الْحَمْدِي بْنِ جِشَامِ أَنَّ حَلْرِجَةً بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

(٣٥٢) قَالَ إِنْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ إِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ

أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرِيْرَةَ يَتَوَضَّا ُعَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَوَضَّا ُمِنْ أَثْوَارِ أَقِطِ<sup>(١)</sup> أَكَائِهَا؛ لأنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: «قَوْضُقُوا مِمَّا مَسْتِ النَّارَ».

(٣٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ وَأَنَا أَحَدُّفُهُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ أَلَّهُ سَأَلَ عُرْوَةً بْنَ الزَّبْيُرِ عَنِ الْوُصُّوءِ مِمَّا مَسَّبِ الثَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَابِشَةَ زَرْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقَوْشِئُوا مِمَّا مَسَّبِ النَّارُ».

### (٢٤) بَابِ نَسْحُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٩١ - (٣٥٤) حَدْثَقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَقَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ تَتِفَ شَاةٍ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(. . . ) وحَدَّفَتَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّفَتَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وحَدَّتْنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ عَلِي بْنِ عَبُّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ > وحَدَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ عَلَيْ عَلَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ > أَنَّ النَّيِّ ﷺ أَكُلَ عَزْقًا (أَوْ لَحَمًا) ثُمَّ صَلَّى . وَلَمْ يَتَوَشَّا وَلَمْ يَتَوَشَّا وَلَمْ يَتَوَشَّا مَاءً .

٩٢ - (٣٥٥) وحَدِّقْنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبَاحِ حَدِّقْنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ حَدِّقْنَا الرُّهْرِيُّ عَن جَعْمَرِ بن عَمْرِو بن أُمَيَّةُ الطَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْتَرُ (١) مِنْ كَتِفِ يَأْكُلُ مِنْهُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَرُ (١) مِنْ كَتِفِ يَأْكُلُ مِنْهَا . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَرَهُما أ.

٣- (...) خَدْفَنِي أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ جَعْهَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْثَةً يَخْتَزُ مِنْ
 تَتِيفِ شَاةٍ. فَأَكُلُ مِنْهَا. فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَعَّالُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: رَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَثَاثَةَ بِذَلِكَ.

(٣٥٦) قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّتَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجُّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجٍ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَيْفًا . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

(. . . ) قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْشُوبَ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالِكَ .

٩٤- (٣٥٧) قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

 <sup>(</sup>١) أثوار: جمع ثور، وهو القطعة من اللين المجفف، والأقط: هو اللبن المجفف.
 (٢) يمتز: أي يقتطم.

رَافِع عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ. ثُمَّ صَلَّى رَلَمْ يَتُوَشَّأَ.

٩٥ - (٣٥٨) حَذَّثَنَا ثَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: ﴿إِنْ لَهُ مَسَمَّا».

(. . . ) وحَدْثَنِي ٱخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَٱخْبَرَنِي عَمْرٌوح وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ الأُوْزَاعِيُّ ح وحَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّنِي يُونُسُّ . كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَاوِ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ فِلْلَهُ .

٩٦ - (٣٥٩) وَحَدْثَنِي عَلَيْ بْنُ خُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَةٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. فَأَنِيَ بِهَدِيَّةٍ: خُبْزٍ وَلَحْمٍ. فَأَكُلَ ثَلَاثَ لُقُمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ. وَمَا مَسَّ مَاءً.

( . . . ) وَحَدُثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
 عَطَاءٍ قَالَ: كُنْكُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَغْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ . وَلِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِي ﷺ . وَقَالَ: صَلَّى وَلَمْ يَقُلُ: بِالنَّاسِ .

#### (٢٥) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ

٩٧ – (٣٦٠) حَدْثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْمَتٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي قَوْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ وَأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومٍ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَيْنَ أَيْنَ فَلَ عَوْضًا عَنْ أَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ُ (...) حَلَّانَنَا أَبُرْ بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّانَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْوِ حَلَّاثَنَا ذَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ حَ وَحَدَّنِي الْفَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْمَ بِ وَأَشْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ، كُلُهُمْ عَنْ جَعْفَو بْنِ أَبِي نَوْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُواللهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةً . ﷺ . بِوشْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةً .

# (٣٦) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكِقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكً وَقِ الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

40 (٣٦١) وحَدَّثَنِي حَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بِن أَبِي شَبْبَةَ
 جَوِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ عَنِ الرَّهْوِيِّ عَنْ سَمِيدِ وَعَبَّادِ بْنِ نَمِيم عَنْ عَمْدِ؛ شُكِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: اللَّ يَتْصَرفُ حَتَّى يَشْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

٩٩ - (٣٦٧) وحَدَّثْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً
 قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا وَجَدَ أَحَدُّكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ. أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءً أَمْ
 لا. فَلاَ يَخْرُجَنْ مِنَ الْمُسْجِدِ حَثْى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَّ رِيحًا».

#### (٢٧) بَاب طَهَارَةِ جُلُودِ الْنَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

١٠٠ - (٣٦٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ قَالَ: تُصْدَق عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَة بِشَاةِ. فَمَاتَّتُ . فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَبْلَ اللَّهِ عَنَالَ: هَلَا اللَّهِ عَنَالَ: هَلَا أَخْلَتُمْ إِهَابَهَا، فَنَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَقَمْتُمْ بِهِ؟، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَبْتَةٌ. فَقَالَ: «إِنْمَا حَرُمَ أَكْفًا». قَالَ أَخْلَتُمْ إِها عَمَرَ عِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْمُونَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا -.

١٠١ ~ (...) وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: حَدُّقَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْيَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَحَدَ شَاةً مَيْتَةً، أَغُولِيَتُهُا مَوْلاً النَّهَ عَنْهُ بِجِلْدِهَا؟، قَالُوا: إِنَّهَا مَرْمًا لَاللَّهِ ﷺ : •هَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟، قَالُوا: إِنَّهَا مَرْمً أَكُلُهُا».

(. . .) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيمًا عَنْ يَمْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ
 حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِهَذَا الإِسْتَادِ. بِنَحْوِ رِوَايَةٍ يُونُسَ.

١٠٢ - (...) وَحَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي غُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرُّهْرِيُّ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ أَبِي عُمْرَ) قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَثْرُوحَةِ مَطْرُوحَةِ . أُعْطِيَتْهَا مُوْلاً لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ اَلاَ أَخَدُوا إِهَابِهَا لاَأَنْ فَلْبَعُوهُ

<sup>(</sup>١) الإهاب: هو الجلد قبل ديغه.

فَانْتَفَعُوا بِهِ؟٣.

١٠٤ – (٣٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَوْلِيَ إِنِي أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ . لِمُوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: «أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟».
 «أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟».

ه ١٠٠ - (٣٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دُيغَ **الإِمَابُ فَقَدْ طَهْرَ»**.

( . . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَصَدُّو الثَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُتَيِّنَةً حِ وَحَدَّثَنَا فَيْهِ عَلَيْنَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 عَنِ النَّبِيُ ﷺ . بِوشَلِدٍ . يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بن يَحْيَى .

١٠٦ - (...) حَدُّتَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَخْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَخْرٍ: حَدُّتَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِعِ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بِن أَي حَبِيبٍ أَنْ أَبَّا النَّيْ مِحَدُّهِ قَالَ: مَا لَكُ تَمَسُّمُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ وَهُلَةَ السبعِيِّ فَرُوّا. فَمَسِسْمُهُ. فَقَالَ: مَا لَكُ تَمَسُّمُ اللَّهُ عَلَى ابْنِ وَهُلَةَ السبعِيِّ فَرُوّا. فَمَسِسْمُهُ. فَقَالَ: مَا لَكُ تَمَسُّمُ اللَّهُ عَلَى ابْنِ وَهُلَة اللَّهُ عَلَى الْمُوتِرَو وَالْمَحُوسُ. ثَوْتَى بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَلَة (٣٠). فَقَالَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَا لَهُ عَلَى فَقَالَ: «وَبَاغُهُ طَهُورُهُ».

٧٠٧ - (...) وحَدْنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَخْرٍ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيحِ أَخْبَرَنَا يَخْيَر بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَمْفَو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَةٌ قَالَ: حَدِّنْنِي ابْنُ رَعْلَةُ السبشِيُّ قَالَ: صَالَتُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا تَكُونُ بِالْمَغْوِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ. قَقَالَ: اشْرَبُ. فَقَلْتُ: أَرَأَيٌ تَرَاهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: يَتُولُ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: يَتُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَبَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ المُؤْمِنَ المُنْ المَامِنَ المُنْ المُؤْمِنَ المَامِ اللهِ اللهِ المَامِنَاءِ المَامِ المَامِنَ المَامِلُونَ المَامِنَ المَامِ المَامِنَ ا

<sup>(</sup>١) المداجن: هي الحيوانات والطيور التي تربي بالبيت. (٢) الودك: هو دسم اللحم.

#### فضل: (٢٨) بَابِ التَّيَمُّم

نَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ (وَهُوَ أَحَدُ الثَّقْبَاءِ): مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَيَمَثْنَا الْبَرِيرَ الَّذِي كُلْتُ عَلَيْهِ. فَوَجَدْنَا الْبِفْدَ تَخْتُهُ.

١٠٩ - (...) حَدْقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُقَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا اسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فِلَاقَةً . فَهَلَكَثُ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ فِي قَالَ أَسْبَدُ وَضُوءٍ. فَأَرْسَلَ وَسُوءٍ لَمَا فَقَالَ أُسْبَدُ بُنْ مُحْصَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا. وَجَمَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . خَيْرًا. فَوَاللَّهُ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا. وَجَمَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

110 - (٣٦٨) حَذَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً، قَالَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً، قَالَ أَبُو بُكُرِ بْنُ يَجِد الْعَمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَمَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَرَائِتَ لَوْ أَلَّ رَجُلاَ أَجْبَتَ فَلَمْ يَجِد الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ يَتَيَمُّمُ وَإِلْ لَمْ يَجِد الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفُ بِهَذِو الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَاكِدَةِ. ﴿ فَلَمْ يَهِدُوا مَا لَهُ فَتَيَمَّمُ وَإِلْ مَا مَن لَهُمْ فِي هَلُوهِ الْآيَةِ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ : لَا يَتَيَمُّمُ وَاللَّهِ اللَّهِ : لَوْلَ مَقَالِ عَبْدُ اللَّهِ : أَلَمْ تَشْمَعْ قُولَ عَمَّانِ : بَعَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَاجَةٍ لِللَّهِ : أَلَمْ تَشْمَعْ قُولُ عَمَّانِ : بَعَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي عَاجَةٍ فَلْ كَوْلُ عَلَى المَّالِقِ اللَّهِ عَلَى المَّعْبِيدِ كَمَا تَمَوَّغُ الدَّابَةُ ، ثُمَّ أَنْيَتُ اللَّهِ ﷺ فَلَكُونُ فَلْ عَلْمَ لَا عَبْدُ اللَّهِ : أَلَمْ تَشْمَعْ فَوْلُ مِيتَذِيكُ مَكَدًاء ثُمُ صَرَب بِيدَيْهِ الأَرْضَ صَرْبَةٍ وَلَاكُ عَلَى الْمُعْمِيدِ مَعَلَى الْمُعْلِيقِ مَالَى عَبْدُ اللَّهِ الْمُعْمَى الْمُعْمِيدِ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِيدِ مَمَّانٍ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيدِ كَمَا تَمَوَّغُ الدَّابُةُ ، ثُمَّ الْمَعْلِي بَعْدَيْلُ مَعْمُونَ بِيعَلِي اللَّهِ : وَالْمَعْرِي عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُهُولُ بِيتَلِيلُ مَكْدَاء ثُمْ صَرَب بِيتَذِي اللَّهُ اللَّهِ : وَلَمْ مَلْهُ عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْمِيلُ عَلَى الْمُعْمِيلُ عَلَى الْعَلْمِ وَالْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

لَمْ يَقْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارِ؟ .

١١١ - (...) وَحَدْثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِحَّدِهِ. تَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • اللَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ا وَصَرَبَ بِيَدَيْر إِلَى الأَرْضِ. قَتَقُلَ يَعْمِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ا وَصَرَبَ بِيَدَيْر إِلَى الأَرْضِ.

• ١١٧ - (...) حَدَّقَنِي حَبْدُ اللَّهِ مِنْ هَاشِمِ الْمَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّتَنِي الْحَكُمُ عَنْ ذَرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَ أَنَى عُمَّزَ قَالَ: إِنِّي أَجْبَتُكُ قَلَمُ أَجِدُ مَاءً. فَقَالَ: لاَ تَصَلُّ. فَقَالَ عَمَّانَ: أَمَّا لَمَنْكُمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتُ فِي سَرِيَّةٍ. فَأَجْبَبُنا. فَلَمْ نَجِدْ مَاء. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصِلَّ. وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّمُ فَي التُوابِ وَصَلَيْتُ. قَقَالَ النَّرِيُّ فَيْفَ مَنْ التُوابِ وَصَلَيْتُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ : الْإِنْمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِينَائِكَ الأَرْضَ. ثُمَّ تَنْفُخَ. ثُمَّ تَمْمُ مَنْ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى النَّوْلِ إِنْمِنَالَ عَلَى النَّوْلِ إِنْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

. قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٌ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٌ فِي هَذَا الإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ خُمَرُ: نُولِّيكَ مَا تَوَلَيْتَ.

١١٣ - (...) وحَدَّثنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: رَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: رَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْمِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قِلْ الْحَكَمُ: رَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْبِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَجِدِهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ لَمَامَ أَجِدْ مَاءً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ عَمَّارُ: يَا أَمِيرَ الْمُدُّونِينَ! إِنْ شِئْتَ لِمَا جَمَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ عَنْ مَا عَمْدَ عَنْ ذَرْ.
حَقْلَ ، لاَ أُحَدُّثُ بِهِ أَحَدًا. وَلَمْ يَذْكُو: حَدَّنِي سَلَمَهُ عَنْ ذَرٌ.

118 - (٣٦٩) قَالَ سُسْلِم: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُثُ أَنَا وَعَبُّاسِ أَنَّهُ سَوِعَهُ يَقُولُ: أَفْبَلْتُ أَنَا وَعَبُّا الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَسَارِ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، وَرْجِ النِّيِّ ﷺ. حَتَّى دَخُلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَدْرِ بْنِ الصَّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ. وَيَعْدِ رَجُلْ فَسَلَمَ عَلَيْهِ. حَتَّى أَفْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجَهَهُ وَيَعْدِهُ مُ مَنْ فَعْوِ بِشْوِ جَمَلٍ. وَيَعْدِهُ فَمَ يَرُدُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ. حَتَّى أَفْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجَهَهُ وَيَعْدِهُ لَيْهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُونَ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعَلِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

المَّدِ اللهِ عَدْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُفْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ -وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ- فَسَلَّمَ. فَلَمْ يُرُدُّ عَلَيْهِ.

# (٢٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(٣٧١) حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّقَنَا يَخْيَى (يَغْنِي ابْنَ سَمِيدٍ) قَالَ حُمَيْدٌ: حَدَّنْنَا حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفُظُ لَهُ) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بن عُلَيَّةٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ لَقِيَهُ النَّيْ ﷺ في طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَانْسَلَّ فَلَهَبَ فَاغْسَلَ . فَتَقَقَّدَهُ النَّيِّ ﷺ . فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ القِينِي وَأَنَا جُنُبٌ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «مُبْخَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ».

١١٦ – (٣٧٢) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ: حَدَّثْنَا وَكِيمٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُدَّيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ لَقِيَّهُ وَهُوَ جُنُبٌ. فَحَادَ عَنْهُ فَالْحَسَلَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنْبًا قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَلْجُسُ ﴾.

# (٣٠) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا

١١٧ – (٣٧٣) خَدُثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلاَءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَي وَالْهَةَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ خَالِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَي وَالِيَّةَ عَنْ أَلِيقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَذْكُنُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَخْيَائِهِ.

# (٣١) بَابِ جَوَازِ آكْلِ النُفدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنْ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ

١١٨ – (٣٧٤) خَدْثَقَا يَمْعَيَى بْنُ يَمْعَيَى التَّهِيمِيُّ وَأَبُو الرَّهِيمِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدُّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ وِيتَارٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْحُويْدِ فِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ. قَأْتِيَ بِطَمَامٍ. فَذَكُرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: "أُويدُ أَنْ أَصْلَىٰ فَاتَوْضُأً؟».

١١٩ – (. . . ) وَحَدُّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَمْرِو عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَوِجْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَجَاءَ مِنَ الْخَاتِطِ. وَأَتِيَ سَجِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ سَوِجْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَجَاءَ مِنَ الْخَاتِطِ. وَأَتِيَ بِطَمَام. فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تَوَشَّأُ؟ .

١٢٠ - (...) وحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْيَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 يبتارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُولَى آلِ السَّائِبِ؛ أَلَّهُ سَعِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ بَثِيْ إِلَى الْخَافِظِ. فَلَمَّا جَاءً، قُدِّمَ لُهُ طُعَامٌ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَالِمُ الْإَا أَلَا تَوَصَّامُ قَالَ:

«لِمَ؟ أَلِلصَّلاَةِ؟».

١٢١ - (...) وحَدِّنْنِي مُحَدَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلْةَ حَدَّنْنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ جُرَيْج قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ فَوْنِوثِ أَنَّهُ سَعِيدَ بْنِ مَنَّاسٍ يَتُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَا الْخَدَرِدِ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَمَامٌ فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَمَا أَرْفُ صَلَاةً فَأَتُوضًا وَرَعَمَ عَمْرٌو؛ أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ لَهُ : إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّا ؟ قَالَ: وَمَا أَرْفُ صَلَاةً فَأَتُوضًا وَرَعَمَ عَمْرٌو؛ أَنَّهُ سَمِةٍ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُورُبُوثِ.

#### (٣٢) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ

۱۲۷ - (۳۷۵) حَدُثَتَا يَحْيَى أَبْنَ يَحْيَى أَخْبَرَتَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا: أَخْبَرَتَا هُشَيْمٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ (فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّى دَحَلَ الْخَلاَءَ. وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ) قَالَ: «اللَّهُمُّ! إِنِّي أَهُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبْدِيهِ.

(. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَحُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عَلَيْهَ) عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَائِثِ

## (٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

١٢٣ - (٣٧٦) حَدْثَنِي زُمَيْنُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا إِسْمَوِيلُ بِن عُلَيَّة حِ وَحَدُّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَبْدُ الْوَارِثِ كَالَاءَ أَوْمِسَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٍّ لِرَجُلٍ عَبْدُ الْوَارِثِ وَنَبِي اللَّهِ ﷺ نِرَجُلٍ (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَنَبِي اللَّهِ ﷺ يَتَاجِي الرَّجُلِ) فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

١٧٤ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْحَنْبَرِيُّ حَلَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ سَوِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَيْسَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُتُنَاجِي رَجُلاً. فَلَمْ يَزَلُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

١٢٥ - (. . .) وحَدَثْنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثْنَا خَالِدٌ (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَامُونَ . ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّشُونَ . قَالَ: قُلْتُ: شَعِعْتُهُ مِنْ أَنَسِ؟ قَالَ: إِي . وَاللَّهِا

١٣٦ - (...) حَدُثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدٍ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْمِشَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌّ: لِي حَاجَةٌ . فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُتَاجِيدِ. حَتَّى نَامَ القَرْمُ. (أَوْ يَعْضُ الْقُوم) ثُمَّ صَلَّوًا.



#### ٤- كِتَابِ الصَّلَاةِ

#### (١) بَابِ بَدْءِ الأَذَانِ

١ – (٣٧٧) حَدَّقْنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرِح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْلُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) وَاللَّهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَفِع: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَخْتُومُونَ . فَيَتَحَبَّدُونَ الصَّلَوَاتِ (١٠ . وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَافُوسًا وَعُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى الْمَالِمُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعُلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

# (٢) بَابِ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ

٢ - (٣٧٨) حَدُّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بِن عُلَيَّةً جَوِيمًا عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَيْقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَيْقَانَ (٢٠) ويُويَرَ الإِقَامَة .
 الأَذَانَ (٢٠) ويُويَرَ الإِقَامَة .

زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبُوبَ. فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

٣ - (...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ حَدَّثْنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ.
 الْحَدَّاءُ أَنْ يُعُورُوا نَارُا أَذْ يَضْرِيُوا نَاقُوسًا. فَأَيْرَ بِلاَنْ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِيرَ الإِقَامَةُ.

٤ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدْثَنَا بَهْرٌ حَدْثَنَا وُمَيْبٌ حَدْثَنَا خَالِدٌ الْمَحَدَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. لَمَّا كَثُورُ النَّاسُ ذَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا. بِوفْلِ حَدِيثِ الثَّقْفِيِّ. هَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا.

٥ - (...) وحَدْثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْفَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ وَعَبْدُ

 <sup>(</sup>١) أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه. والحين: هو الوقت من الزمان.
 (٢) يشفع الأذان: أي يأتي به مُنتئي.

الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ . الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

#### (٣) بَاب صِفَةِ الأَذَانِ

٦ – (٣٧٩) حَدُثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ أَبُو عُسَّانَ : حَدُقْنَا مَعَاذُ وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَوَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) صَاحِبِ النَّسْتَوَائِي وحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الأَحْوَلِ عَنْ مَعْدُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَدِيزِ عَنْ أَبِي مَحَدُورَةَ أَنَّ بَيِّ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَي اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ا

# (٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتَّخَاذِ مُؤَذَّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

٧ - (٣٨٠) حَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذَّنَانِ: بِلاَلُ، وَابْنُ أُمْ مَكْثُوم الأَعْمَى.

(. . .) وَحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلُهُ .

# (٥) بَاب جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

٨ - (٣٨١) حَدْثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَائِيُّ حَدَّثْنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ مَخْلَدِ)
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَغْفَرِ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَ لِيَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ آَغْمَي .

(. . .) وَحَدُّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، هِلْلهُ .

#### (٦) بَابِ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ

**○[** 1∧٨**]**•

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ ﴾ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى .

(٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِنَ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيُّ ﷺ ثُمُ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

١٠ – (٣٨٣) حَدْثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْيدَ اللَّبِيْشِي عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّبِيْشِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَتُولُ الشَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَتُولُ الشَّوْذُنُ».

11 - (٣٨٤) حَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة الْمُرَاوِيُ حَدُقْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَهْبِ عَنْ حَيْوَةً وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَمْبِ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمَة عَنْ عَبْدِ المُوَفَّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. فَمْ صَلُوا عَلَيْ بِهِ اللَّهِ بَيْ صَلُوا عَلَيْ بِهَا عَشْرًا. ثَمْ صَلُوا اللَّه لِي الْوَسِيلَة. صَلَّوا عَلْمَ مَلَيْ عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. ثَمْ صَلُوا اللَّه لِي الْوَسِيلَة. فَإِلَّا لِمَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلُ لِي الْوَسِيلَة لِللَّهِ عَلَيْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلُ لِي الْوَسِيلَة حَلْمُ لَهُ الشَّفَاعَةُه.

14 - (٣٨٥) حَدْثَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بَنُ جَهْضَمِ النَّقَفِيُ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَّقَةٍ عَنْ حَبْيَبٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ إِسَافِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِم بِنِ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ عَمْرَ بَنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ أَخْبَرُ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَهُ إِللَّهُ أَيْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إِللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ فَالَا اللَّهُ اللَّهُ أَيْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلُولُهُ إِللْهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

١٣ - (٣٨٦) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ قَيْسِ الْقَوْمِيِّ حَ وَحَدَّفَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّقَنَا لَيْكُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَيْهِ وَظَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْهَوَتُنَ وَقُولُهُ وَقُلْمُ مَنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ. رَضِيتُ بِاللَّهِ وَبِهِ مَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْرَاعًا لا اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ. وَضِيتُ بِاللَّهِ

قَالَ ابْنُ رُسْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ مَنْ قَالَ، حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، وَلَمْ يَذُكُرْ تُتَيْبَةُ قُوْلُهُ: وَأَنَا.

## (٨) بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

١٤ - (٣٨٧) حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ طَلْحَةً بْنِ يَخْيَى عَنْ عَمَّهِ
 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعْاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فَجَاءُهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتْمُولُ: «الْمُؤَذِّفِقَ أَطُولُ النَّاسِ أَطَنَاقًا يَوْمُ الْفِيَامَةِ».

(. . .) وحَدَّثَنيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ بَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيّةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ . بِهِثْلِهِ .

١٥ - (٣٨٨) حَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَثْمَانُ بْنُ آبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمْ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِرٍ قَالَ: سَعِمْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَمُولُ: وإنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَحُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ، قَالَ شَلِيمًا لَهُ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَحُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ، قَالَ شَلْيَكَ مِنْ الْمَدِينَةِ سِئَةٌ وَثَلاثُونَ مِيلاً.

(. . . ) وَحَدُفْنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

١٦ - (٣٨٩) حَلْنُنَا فَتَيَبَّةُ بْنُ سَمِيدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفُظُ لِلْتَعَبَةُ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَلْفُنَا جَوِيرٌ) عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هَرِيرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخَالَ لَهُ ضُرَاطً. حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهْبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهْبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الرَّقَامَةُ ذَهْبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهْبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهْبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهْبَ حَتَى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ.

١٧ - (...) خَدْثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّهِ) عَنْ شَهْبَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَذَٰنَ الْمُؤَذَٰنُ أَذْبَرَ الشّبْطَانُ وَلَهُ خَصَاصٌ (١٠).

١٨ – (...) حَدَّتَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ ذُرْنِيم) حَدَّتَنَا رَوْخٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ: وَمَعِي عُلَامٌ لَنَا (أَوْ صَاحِبٌ لَنَا) فَنَادَاهُ مُثَادٍ مِنْ حَائِيطٍ فِلْمَ يَرْ شَيْتًا. فَلَكُورْتُ ذَلِكَ لِإَبِي فَقَالَ: لَوْ مِسْحِد. قَالَ: وَأَشْرَفَ اللَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرْ شَيْتًا. فَلَكُورْتُ ذَلِكَ لِإَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْثُ (٢٧) أَلْكَ تَلْقى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ. وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتُ صَوْتًا فَنَاو بِالصَّلَاةِ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا شَعْرَتُ (٢٧) مُحْدَّ أَنْ الشَّيْطَانَ، إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ. وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ».

 <sup>(</sup>١) أي لو علمت.

١٩ - (...) حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الاَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَنْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ ('' أَذْبَرَ . حَتَّى إِذَا تُضِي يَسْمَعَ الشَّافِينُ أَفْبَلَ. حَتَّى إِذَا تُضِي الصَّلَاةِ ('' أَذْبَرَ . حَتَّى إِذَا تُضِي التَّلْوِينُ أَفْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَتَضْسِهِ . يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَتَكُنْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَتَكُنْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا اللَّهُ عَلَى الرَّبُلُ مَا يَدُوي كَمْ صَلَى" .

٢٠ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّو عَنْ
 أَبِي هُويْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِعِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : "حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْدِي (٢٠ كَيْفَ صَلَّى).

(٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَنِينِ حَذْقَ الْنَكْبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالرَّكُوعِ وَفِي الرَفْعِ مِنَ الرَّكُوعِ وَلَتْهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفْعَ مِنَ السُّجُودِ

٧١ - (٣٩٠) حَدَّقْنَا يَحْتَى بَنُ يَحْتَى التَّهِيمِيُّ وَسَمِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَحْوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُمْيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِيتَحْيَى) قَالَ: أَخْتَرَنَا سَمُنِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً مَنِ اللَّهِ عِيهِ إِذَا افْتَتَعَ الْصَلَاةَ رَقْعَ بَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْجَبَيْهِ، وَقَبْلُ أَنْ يَرْحَحَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ. وَلاَ يَرْفَعُهُمَا. الصَّلاةَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ. وَلاَ يَرْفَعُهُمَا. يَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٧٧ – (...) حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا قَامَ لِلصَّاكَةِ، رَفَعَ يَنَى يَتَكُونَا حَدْق مَنْكِبَيْهِ. ثُمَّ كَبَّر. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْتَعَ فَعَلَ مِثْلَ دَلِكَ. وَإِذَا رَفْعَ مِنَ السَّجُودِ. لَلَّا مِثْلَ ذَلِكَ. وَإِذَا رَفْعَ مِنَ السَّجُودِ.

٣٣ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّي) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُمَّقَنِل ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَكُو أَنْ يَكُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ بُولُ لِللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفِّع بَلَاهِ حَمَّدَ مَثْكِيبُهِ . ثُمَّ حَبَّر.

٢٠ (٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويْدِوْ؛ إِذَا صَلَّى كَبَرْ. ثُمَّ رَقعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا أَزَادَ أَنْ يُرْكَعَ رَقعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَقعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَحْعَ رَقعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَحْعَ رَقعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَحْعَ رَقعَ يَدَيْهِ. وَعَدْتُ إِنَّا مِشْدِهُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّا مَنْهُ لِنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَتُعْمَلُ هَكَذَا.

<sup>(</sup>١) ثوب بالصلاة: أي أقيمت.

 ٧- (...) حَذَّفَتِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ فَقَادَةً عَنْ نَصْوِ بْنِ عَاصِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورُيْرِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَرَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بُحَاذِي بِهِمَا أُذْنَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ
 لِمَنْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٣٦- (...) وَحَدُّفَقَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ أَنَّهُ رَأَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أَذْنَيُهِ .

(١٠) بَابِ إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرِّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ، سَمِعَ اللهُ لِيَنْ حَمِدَهُ

٧٧ – (٣٩٢) وحَمْلُتُنَا يَحْمَي بَنْ يَحْمَي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرُيُوا قَالَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيْكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ رَوْفَعَ. فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَدِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَاَشْبَهُ كُمْ صَلاَةً بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٧٨ - (...) حَدْقَتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سُعِمَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَامَ إِلَى السَّعَالَةِ يُكَبِّرُ جِينَ يَتُوفُهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبُهُ مِنَ الرُّحُوعِ. ثُمَّ يَكُولُ وَهُوَ قَافِمٌ: "وَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا. ثُمَّ صُلْبُهُ مِنَ الرَّعْقِ وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي سَاجِدًا. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَشْعُلُ وَلِنَ لَلْكَ فِي الْمَنْتَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَعْمُلُ وَلِلَ فَلِكَ فِي الصَّلَاقِ عُلْمَا حَنْقَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَعُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنْ كَانَتُونَ مِنْ الْمُثَلَقَ بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَعُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّ لَلْمَالِحَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْحَمْدُ» الْمُثَلَقَ بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَعُولُ أَبُو هُرَيْرَةً:

٢٩ – (...) حَلَمْنْ مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنْنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَمْيْلِ همنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْمَرَنِي أَبُو بَكُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكْبُرُ حِينَ يَتُومُ. بِوغْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرْفِعِ. وَلَمْ بَلْدُكُوْ قُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٠ - ( . . . ) وحَمَّدُتِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرُوانُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ . فَلْكَرْ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرِيْجٍ . وَفِي حَدِيثِدِ : فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَفْبُلَ عَلَى أَهْلِ الْمُسْجِدِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِوا إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٣١ - ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلِّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ. فَقُلْنَا: يَا أَبًا هُرَيْرَةً! مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٢ – ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ . وَيُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْمَلُ ذَلِكَ .

٣٣ – (٣٩٣) خدَثَقَا يَحْتِى بُنُ يَحْتِى وَخَلَفُ بُنُ هِشَامٍ جَمِيمًا عَنْ حَمَّادِ قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ وَعِمْدَانُ بُنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي حَمَّادُ بُنُ وَيُمِدَانُ بُنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَكَانَ إِذَا صَحَدَ تَبُثْر. وَإِذَا تَغَمَّ مِنَ الرَّتُحْمَيْنِ كَبَّر. وَإِذَا تَهْضَ مِنَ الرَّتُحْمَيْنِ كَبَر. وَإِذَا تَهْضَ مِنَ المُسْتَحْمَلُو عَلَى المُسْتَولِقَا اللهُ عَلَى مِنْ المُسْتَحَمِّدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مِنْ المُسْتَحَلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ مَنْ مِنْ المُسْتَقِيقُ مَنْ اللهُونُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مُنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَل

(١١) بَابِ وُجُوبٍ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ
 تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيْسًر لَهُ مِنْ غَيْرَهَا
 تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيْسًر لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

٣٩ – (٣٩٤) حَدُثْمَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزَّهْوِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

٣٥ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حَ وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ أَلْهَبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّمِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّمِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَظْتَرِئَ بِأَمْ الْفَرْآنِ».
 الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَظْتَرِئَ بِأُمْ الْفَرْآنِ».

٣٦ - (...) حَدُثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدُثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ ١٠٠ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجْهِدِ مِنْ يِعْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَظْرَأُ بِأَمْ الْغُرَالِهِ».

٣٧- (. . .) وَحَدَّثُنَاه اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: أَغْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَغْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلَذَا الإِسْتَادِ مِلْلَهُ . وَزَادَ: فَصَاعِدًا .

٣٨ - (٣٩٥) وحَدُثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُمْيَانُ بْنُ عَبَيْنَةَ عَنِ الْمَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرُنَانَ اللَّيِيِّ عَنْ الْمُلَادِ فَهِي خِدْاجُ (٢٠ هُرُونَ عَلَى صَلَاةً لَمْ يَظُرُأُ فِيهَا بِأُمُّ الْفُرْآنِ فَهِي خِدْاجُ (٢٠ هُرُنُ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَظُرُأُ فِيهَا بِأُمُّ الْفُرْآنِ فَهِي خِدْاجُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) المج: هو إخراج الماء من الفم.

ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَام.

قَيْبِلَ لَا يَبِي مُورَيْرَةُ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: افْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. قَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشْفِينِ. وَلِعَبْدِي مَا سَمْكُ السَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ مَبْدِي بِصَغْفِنِ. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْمُعْتَدُ: ﴿ الْكَمْنَدُ لِيَّهِ رَبِّ الْمَلْلِينَ ۞ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدُنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَالرَّحْنِي الرَّحْمِيدِ ۞ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْتَى عَلْيَ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ وَيَعْبُدِي وَإِنَّا قَالَ: ﴿ مَالِكِ وَيَعْبُدِي ۞ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْتَى عَلْيَ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ وَيَعْبُدِي ۞ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْتَى عَلْيَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا اللَّهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَلَا اللَّهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: وَالْمَالِهُ وَهُو مِنْ اللَّهُ مُنْ النَّهُ أَلَى اللَّهُ عَالَى عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَالِكُ وَهُو مِنْ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَالِكُ وَمُنْ مِنْ يَعْفِي مَنْ الْمَلْمُ مُنْ يَعْفِي وَلَوْمَ مِنْ اللَّهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَالْمَلَامُ وَلَوْ مَرِيضَ عَلَيْهُمْ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَهُ وَرِيضَ فِي يَتِيْهِ. فَسَأَنْهُ أَنَا عَنْهُ.

٤٠ (...) ح وحَدْثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِج أَخْبَرَفِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِشَامٍ بْنِ زُخْوَةَ أَخْبَرَهُ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِشَامٍ بْنِ زُخْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِيهَا بِأَمْ الْقُرْآلِ اللَّهِ ﷺ : • مَنْ صَلَّى صَلَاةً قَلَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأَمْ الْقُرْآلِ اللَّهِ يَعِلْلٍ حَدِيثِ شَفْتًا ذَ وَفِي حَدِيثِهِ مَا • قَالَ اللَّه تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَينِي وَبَينِ عَبْدِي فِينَا عَبْدِي فِيضَلْهَا لِي وَيضْفُهَا لِي وَيضْفُها لِي وَيضَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْلَالِهُ عَلَيْهَا لِمُ وَيضَافُها لِي وَيضْفُها لِي وَيضْفُها لِي وَيضَافُها لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَصْمُعُها لِي وَيضَافُها لِي وَيضَافُها لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيضَافُها لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْوَلَالِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ وَالْمِنْ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَالُونَ الْعِلْمُ الْوَلْوَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

أ - (...) حَدْثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدِّنَنَا أَبُو أُونِسِ الْمَاكِةِ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنِي الْمَلَاهُ قَالَ: قَالَ الْمَلِيّةِ قَالَ: قَالَ أَبِي السَّالِيِّ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً! قَالاً: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً! قَالاً: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً! قَالاً: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً! قَالاً فَيَى جِدَاجًا إِلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ عَلَى صَلاَةً لَمْ يَشْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي جِدَاجًا يَتُولُهَا تَلاَقًا . بِيشِل حَدِيثِهِمْ.

٤٦ – (٣٩٦) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ
 قالَ: سَمِعْتُ عَطَاء يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ صَلاَة إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ. وَمَا أَخْمَاهُ أَخْمَيْنَاهُ لَكُمْ (٢).

<sup>(</sup>١) مجدني عبدي: أي عظمني عبدي.

<sup>(</sup>٢) معناهُ: مَا جُّهُرُ فِيهُ بِالقراءة في الصلاة جهرنا به، وما أسرُّ أسررنا به.

٤٣ – (...) خدَّنْنَا عَشْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِعَشْرِو) قَالاَ: حَدَّثَتَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيَجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو مُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأُ. فَقَا الشَمْعَة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ. وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُم. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمُ الْفُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ. وَإِنِ النَّقِيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَلْكَ.

٤٤ - (...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْيَى أَخْيَرَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَفِع) عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّم عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فِي كُلُّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً. فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ. وَمَا أَضْفَى عَظَاءٍ قَالَ: قَالَ أَخْفَى عَنْهُ. وَمَنْ زَادَ فَهُو أَنْضَلُ.

٥٥ - (٣٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنْنِي سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنْنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّلاَم، قَالَ: «الرَجِعْ فَصَلَّ مَثْمَلُ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ قَصَلَى عَمَا كَانَ صَلَّى. دُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَم عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلاَم، قَلَ عَلَى عَمَا كَانَ صَلَّى. دُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَم عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلام، حَتَّى فَمَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَم عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَم عَلَيْهِ. فَقَالَ وَلِكَ مَنْ مُولِ اللَّهِ عَلَى السَّلام، عَلَى السَلام، عَلَى السَّلام، عَلَى السَّلام، عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ السَّلام، عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّلام، عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٤٦ – (...) حَدُقْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدُقْنَا أَبُو أَسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ وَحَدُقْنَا أَبُونُ نُمَيْرٍ حَدُقْنَا أَيِي مَرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً النَّه نَمَيْرٍ حَدُقْنَا أَيِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلُ النَّه عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلُ النَّمَسُودِ فَصَلَّى. وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ فِي نَاحِيَةٍ، وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَلُو النَّهِ عَلَى وَرَادَا لللَّه عَلَيْهِ الْفِيشَةِ فَوَكَادًا فَعَيْرَ . . فَمْ اسْتَقْبِلِ الْقِيئَةَ فَكَيْرٌ ».

# (١٢) بَابِ نَهْيَ الْمُأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

٧٤ – (٣٩٨) حَدُّقَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَّا عَنْ أَبِي عَوَائَةً قَالَ سَعِيدٌ: حَدِّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْهَى عَنْ حِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً الظُّهْرِ (أَوِ الْمَصْرِ) فَقَالَ: «أَيْكُمْ فَرَأَ خَلْقِي بِسَبْح اسْمَ رَبُكَ الأَعْلَى؟» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً الظَّهْرِ (أَو الْمَصْرِ) فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنْ بَمْضَكُمْ خَالَجَنِيها ""».

<sup>(</sup>١) الإسباغ: الإتمام والإحسان.

 <sup>(</sup>٢) خالجنيها: أي نازعنيها. والمراد الإنكار عليه في جهره ورفع صوته بحيث شوش على غيره، وليس المراد به الإنكار على أنه قرأ.

٨٠ - (...) حَدِّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَفْتَرِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قِعَدَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُلِ اللَّهِ عَلَى الظَّهْرَ. فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقُراً خَلْقَهُ بِسَيِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى. فَلَمَّا الْمَسْرَفَ قَالَ: «أَلَكُ هُرَا؟» أَوْ وَلَيْكُمُ الْفَارِئِ» فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَنا. فَقَالَ: «قَذْ ظَنَنْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ فَرَأَ؟» أَوْ وَلَيْكُمُ الْفَارِئِ» فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَنا. فَقَالَ: «قَذْ ظَنَنْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ غَلْجَنِيهَا».

٤٩ - (...) حَدُثْنَا أَبُو بَحُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا إِسْمَعِيلُ إَبْنُ عُلَيَّةً ح وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ المُثَنَّى حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَرِيعٌ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَنَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَلَّى الظَّهْرَ. وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنْ يَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

#### (١٣) بَابِ هُجُّةِ مَنْ قَالَ؛ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

٥ - (٣٩٩) حَدُثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ المُنتَى وَابْنُ بَشَارِ كِلاَهُمَا عَنْ غُندَرٍ قَالَ ابْنُ المُنتَى: حَدُّنَنَا مُحَدِّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَا يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَمَ رَسُولِ اللَّهِ شُخَدُ بِنُ جَعْفِهُ يَقْرَأُ ﴿ يَسَحِدُ آخِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُل

١٥ – (. . .) حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَثَى حَدُّثْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدُّثْنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادَ :
 قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْثُ لِقَتَادَةَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسِ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ .

٥٠ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّالِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ
 عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْلِكَ.
 تَبَارَكَ اسْمُكُ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَّهَ عَيْرُكَ .

وَعَنْ قَتَادَةَ أَلَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْهِرُهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ قَالَ: صَلَّبْتُ خَلْفَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَبِي بَخْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُلْمَانَ. فَكَانُوا يَسْتَفْتِخُونَ بِـ ﴿الْكَنْلُهُ لِيَّا رَبِّ الْمَنْلُمِينَ ۖ يَذْكُرُونَ ﴿ يَنِسِمِ الْمَرَاكِفِ التَّجِيرِ ﴾ . في أوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلاَ فِي آخِرِهَا.

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُو ذَلِكَ .

(١٤) بَابِ هُجَّةِ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٌ

٥٣ - (٤٠٠) حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثْنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُمُخَتَارِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: بَيْنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْنَى إِغْفَاءَ ۚ (١). ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهُ مُنَبِسُمًا. فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: الْذَرْنَتُ عَلَىْ إِنْفَا سُورَهُ فَقَرَأَ: اللَّهِ الْكَانِ الْفَرْنَا عَلَىٰ الْكَانِ الْكَلْكَ مُوَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ أَغْذَرُ إِنَّ مَنَائِكَ مُو اللّهِ وَرَسُولُهُ أَغْذَمُ . قَالَ: وَقَلْنُهُ فَهُرُ وَمَا الْكَوْنَرُ ؟ فَقُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْذَمُ . قَالَ: وَقَلِمُ فَهُو وَعَنْ نَوْدُ طَلْبِهِ أَمْنِي يَوْمَ الْقِيامَةِ. آلِيتُهُ عَدْدُ وَعَلْ نَوْدُ طَلْبِهِ أَمْنِي يَوْمَ الْقِيامَةِ. آلِيتُهُ عَدْدُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنَى يَوْمَ الْقِيامَةِ. آلِيتُهُ عَدْدُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَهْدُ مِنْهُمْ. فَأَقُولُ: وَبِا إِنْهُ مِنْ أُمْنِي . فَيَقُولُ: مَا نَذْرِي مَا أَخْذَلُنُ اللّهُ عَلَىٰ أَنْهُولُ: مَا نَذْرِي مَا أَخْذَلُنُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِلِ. وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدُكَ».

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ نُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَادِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَتُولُ: أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِﷺ إِغْفَاءَةً. بِنَحْوٍ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِوٍ. غَيْرَ أَلَهُ قَالَ: «نَهْرٌ وَهَدَيِيهِ رَبِّي عَزْ وَجَلُ فِي الْجَلَّةِ. هَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَلْكُرْ «آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ».

(١٥) بَاب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِخْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْقَ مَذْكِبَيْهِ

٥٥ – (٤٠١) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا صَفَّانُ حَدَّثِنَا مَمَّامٌ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً حَدَّنَى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاقِلِ عَنْ وَاقِلِ مَوْلَى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَاقِلِ بْنِ حَجْرٍ أَنَّهُ أَنَّهُمَا احَدَّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَاقِلِ بْنِ حَجْرٍ أَنَّهُ وَأَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَى أَنْهُ جِيالَ أَفْنَهِهِ فَيْ الصَّلَاةِ كَبَّرٌ (وَصَفَ هَمَّامُ جِيالَ أَفْنَهِهِ) ثُمَّ الْتَحَفَ بِقَوْمِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الظُوبِ. ثُمَّ وَقَمَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الظُوبِ. ثُمَّ وَقَمَ عَبْرُ فَرَحَمَ . فَلَمَّا قَالَ: ﴿ مَسْمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ \* رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ ، سَجَدَ بَيْنُ وَلِيْكُمْ أَنْكُ .

## (١٦) بَابِ التَّشَّهُدِ فِيْ الصَّلَاةِ

٥٥ - (٢٠٤) حَدُقْتَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَهُفْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّقَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَهُولُ فِي الصَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلَى اللَّهُ هُوَ السَّلَامُ. فَإِذَا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْقُلْ: التَّحِياتُ لِللَّهِ وَالصَّلَوْاتُ وَاللَّهِ عَلَيْقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى لِللَّهِ وَالصَّلَوْاتُ وَالطَّيْبَاتُ مَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ وَالرَّكَانَةُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى (١) أَيْهِ إِنْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ وَالرَّكَانَةُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ وَالمَالَوْتُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُعْرَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُونَا وَالْمُلْكِالُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَالُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِقُولُونَا وَالْمُلْفِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَالُونَا وَالْمُلْعَالَالُونَا وَالْمُلْعَالَالَةُ وَاللْعَلَالُونَا وَالْعَلَالَ الْمُعْمَالِكُونَا وَالْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعَلِيْلُونَا وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَا وَالْمُولِيَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولَالُونُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ الْمُؤْمُ اللْمُولِقُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَا

(٣) يختَلْجُ: أي يُنْتزع ويقتطع.

ه**(**۱۹۷)ه والصلاة على الصلاة على الصلاة المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلُّ صَبْدِ لِلَّهِ صَالِحٍ . فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً» .

٥٦ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَالْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُخَمَّةُ مَنْ مُنْصُرِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُمْ يَعْجَبُو مِنْ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءً».

٥٠ - (. . .) حَدَّفْتَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّفْتَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَافِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ . بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا . وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ اثْمُ لْيَتَخَيْز بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ (أَنْ مَا أَخَبُ).

٥٥ - (...) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُر مُعَارِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. بِوغْلِ حَدِيثٍ مَنْصُورٍ.
 وَقَالَ: فَلُمْ يَتَخَيْرُ، بَغَدُ، مِنَ الدُّعَاءِ.

٩٥ - (...) وَحَدَثَقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْمُودِ يَقُولُ: عَلْمَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ النَّشَهُدَ بِعِثْلِ رَسُولُ اللَّه ﷺ النَّشَهُدَ بِعِثْلِ
 مَا أَفْتَصُوا.

٣ - (٤٠٣) حَدْثَنَا ثَنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّتَنَا لَبْتُ حِ وَحَدُثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رُمُح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَغْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبْثِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا الشَّرِرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَكَانَ يَقُولُ: «الشَّجِياتُ المُبْرَرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَكَانَ يَقُولُ: «الشَّجِياتُ المُبْرَرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَكَانَ يَقُولُ: «الشَّجِياتُ المُبْرَرَةَ مِنَ الْقُورَانِ مَنْ اللَّهِ وَمَرَكَاللهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرَكَاللهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى إِيْهَا اللَّهِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرَكَاللهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا لَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ.

٦١ - (. . .) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَّيْدِ حَدَّثَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَنَا يَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَنَا يُمَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الشَّرَانِ .

77 - (٤٠٤) حَدِّثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدُرِيُّ وَمُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ) قَالُوا: حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَقَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ صَلاَةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمٍ: أَقِرُّتِ الصَّلاَةُ بِالْهِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبْو مُوسَى الصَّلاَة وَسَلَّمَ الْصَرَف، فَقَالَ: أَيْكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَآرَمُ الْقَوْمُ (١٠ ثُمَّ قَالَ: أَيُكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِيْكُ الْفَالِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ فَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِيْكُ الْفَالِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ فَالَ : مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِيْكُ الْفَاكُ فِي عِهَا (٢٠). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُودْ بِهَا إِلاَّ الْمَيْتُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ خَلْمَا أَنَا مُلْتُمَا وَلَا لَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ فَالِوَا كَبُرُ وَكَمْ مَالَاتَ عَلَيْكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ فَيْكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ فَلَوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال

٣٣ - (...) حَدَّقْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَسْانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مِشَامِ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبِرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، كُلُّ حَوْلاًءِ عَنْ فَتَادَةً، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ. وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةً مِنَ الرُّيَادَةِ (وَإِذَا فَرَأَ فَأَنْصِنُوا ا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمْ وَفِي الله قَالَ عَلَى الله قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيدٍ ﷺ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ الله قِل وَوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ وَحَدَهُ عَنْ أَبِي عَرَالَةً قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيدٍ ﷺ عَمْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ الله قالَ عَلَى وَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ وَحَدَهُ عَنْ أَبِي عَرَالَةً .

(...) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: ثُرِيدُ أَخْفَظَ مِنْ سُلَبْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُودِ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً؟ فَقَالَ: هُوَ صَجِيحٌ، يَعْنِي: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْ مَنْفُوا. فَقَالَ: لَمِنَ مُ مُنَامً تَضَعْهُ هَا هُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْمِيثُوا. فَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِلَيْهِ صَجِيحٌ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ.

٦٤ – (. . . ) حَدُّقَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وقَإِنْ اللَّهُ حَزَّ وَجَلُ قَضَى حَلَى لِسَانِ نَبِيعِ ﷺ شَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

<sup>(</sup>١) أرمَّ اللقوم: أي سكتوا.

ه(كتاب الصلاة ﴾ \_\_\_\_\_ه (١٩٩)ه

#### باب الصلاة على النبي رَبِيُّ بَعْدَ التَّشَهُدِ

10 - (00 ؛) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْنِى التَّعِيدِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْدِرِ
أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَادِيَّ (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ مُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّاءَ بِالصَّلاَقِ) أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَمَحْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ
بَثِينُ بْنُ سَعْدِ: أَمْرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَت
رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَلَّى مَنْ مُعَلِّدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ وَلُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ وَلُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكَ ؟ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الل

77 - (٢٠١) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنَتَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لاِيْنِ الْمُنَتَى) قَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَتِي كَعْبُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر حَدِّيْنَا كَيْفَ نُسَلُمُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلاَ أَهْدِي لَكَ هَدِيثًا حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلُمُ عَلَيْكَ . فَكَيْفَ عُلَيْكَ وَالْنَا: وقُولُوا: اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ . كَمَا

٦٧ - (. . .) حَدَّثْنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ أَلاَ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً .

﴿ ( . . . ) خَدُنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ
 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : (وَبَارِكُ عَلَى مُحمَّدٍ» وَلَمْ يَتُلُ : اللَّهُمَّ .

79 - (٧٠٠) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْنِرِ حَدَّثْنَا رَدْحٌ وَحَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ح وَحَدَّنْنَا وَلَحْ وَحَدُّنَا رَدْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِي بَكْرِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِي بَكْرِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَلْدِو بْنُ اللَّهِ بْنِ أَلِي بَكْرِ نَصْلُ اللَّهَا كَيْفَ نَصْلُكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْدِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا صَلْمَعْمُ وَصَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْرَاهِيمَ. إِنِّكَ حَمْدِ حَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْرَاهِيمَ. إِنِّكَ حَمْدِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ عَجِيدٌ مَجِيدٌ عَلَى اللَّهِ إِنْرَاهِيمَ. إِنِّكَ حَمْدِيدًا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٧٠ - (٤٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ

جَعْفَرٍ) عَنِ الْمَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ صَلَّى حَلَيُّ وَاحِدَةَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَشْرًا».

#### (١٨) جَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

٧١ – (٤٠٩) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَغُولُوا: اللَّهُمُّ! رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْبِهِ.

(. . .) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ شُمَيٍّ .

٧٧ - (٤١٠) حَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا المُسَيَّبِ وَأَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا الْمُسَيَّبِ وَأَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا الْمُعَامُ فَأَمْنُوا. فَإِنَّهُ مَنْ وَأَفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ. هَفِو لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ فَلْهِهِ. •

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».

٧٧ – (. . .) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَهْبَرَنِي ابْنُ الْمُمَنَّةِ وَأَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. وَلَمْ يَذَكُرْ قُولَ ابْنِ شِهَابٍ .

٧٤ - (. . .) حَدَثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ . وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ . فَوَافَقَ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ ،

٥٧ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَحْنَيِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا قَالَ آحَدُكُمْ : آمِينَ . وَالْمَلَائِكُمُ فِي السَّمَاءِ:
 آمِينَ . فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَئْبِهِ» .

(. . .) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِيطْلِهِ.

٧٦ – (...) حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُرِبُ (يَمْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: خَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالَيْنَ. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آبِينَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ. خُيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْهِهِ،

## (١٩) بَابِ اثْتِمَامِ الْمُأْمُومِ بِالإِمَامِ

٧٧ - (٤١١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْيَى وَفَتْيَتُهُ بْنُ سَمِيدِ وَآبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ والنَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ . جَمِيعًا عَنْ شُغْيَانَ قَالَ ٱبُو بَكُو : حَدُثْنَا سُمُيَانَ بْنُ عُبَيْئَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَس بْنُ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّيْ ﷺ عَنْ فَرَسٍ . فَجُحِثَى شِقْهُ الأَيْمَنُ . فَنَخَلْتَا عَلَيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا . فَلَمَّا فَعَنى الصَّلاةَ وَلَاهُ فَعُودًا . فَلَمَّا فَعَنى الصَّلاةَ قَالَ: وَإِنْمَا جُعِلَ الإَمَامُ لِيَوْتَمَّ بِهِ . فَإِذَا كَبَرُ فَكَبُرُوا . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا . وَإِذَا رَئِعَ فَالْ الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا وَلَوْدًا . وَلِذَا الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُولُوا : رَبُنًا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُولُوا : رَبُنًا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُولُوا : رَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُولُوا . وَبُذَا الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا .

٧٨ - (. . .) خد لَفَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَئِثٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ. فَجُعِشَ (١١ . فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا. ثُمَّ ذَكَرَ تَخْوَهُ.
 لَنَا قَاعِدًا. ثُمَّ ذَكَرَ تَخْوَهُ.

٧٩ – (. `. ) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْبَى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَلْمِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صُرعَ عَنْ فَرَسٍ. فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ. بِنَخْو حَدِيثِهِمَا. وَزَادَ: الْهَاؤُا صَلَى قَائِمًا، فَصَلُوا ثِيَامًاه.

٨٠ - (. . .) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنِ الرُّهْدِيِّ
 عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا. فَصُرِعَ عَنْهُ. فَجُحِشَ شِمَّهُ الأَيْمَنُ. بِتَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
 وَفِيهِ: ﴿إِذَا صَلَّى قَائِمًا ، فَصَلُوا قِيامًا».

- (٤١٢) حَنَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ بِنْ أَضْحَابِهِ يَسُودُونَهُ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا. فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ. أَنِ الْجِلِسُوا. فَجَلَسُوا. فَجَلَسُوا. فَلَمَّا الْمَصَرَفَ قَالَ عَلَيْ الْمَعْوَا. وَإِذَا صَلَّى الْصَرَفَ قَالَ عَلْوا جُلُولًا مَلْ فَعُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا».

<sup>(</sup>١) جعش: أي خُدِشَ جلده.

٨٣ – (...) خَذْفَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثْنَا خَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حِ وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْزَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٨٤ – (٤١٣) حَدْثَنَا ثُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَصَلَّيْنَا وَرَاءُهُ . وَهُو قَاعِدٌ . وَأَبُو بَكُو يُسْعِمُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ . فَالْتَقْتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا . فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعْدُنَا . فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فُمُودًا . فَلَمَّ اللَّهُ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ فُعُودًا . فَلَمَّ اللَّهُ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ فُعُودًا . فَلَا تَفْعَدُوا فَمُودًا . فَلَا تَفْعَدُوا فَصُدًا فَصَلُوا قَيْامًا . وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصُلُوا قَمُودًا .

٥٨ - ( . . . ) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْمَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 أَبِي الزُّبْثِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَأَبُو بَكْرِ خَلْفَهُ . فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
 كَبَّرُ أَبُو بَكْرٍ . لِيُسْمِعَنَا . ثَمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّنْثِ .

٨٦ - (٤١٤) حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الإِمَامُ لِيَؤْنَمْ بِهِ. فَلاَ تَخْلِفُوا عَلَيْهِ. فَإِذَا كَبُرُ فَكَبُرُوا. وَإِذَا رَكْعَ فَارْتَحُمُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمُّ ا رَبُنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

( . . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ . بِهِفْلِهِ .

#### (٢٠) بَابِ النَّهٰي عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

٧٨ – (٤١٥) حَنْقَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمَ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدْثَنَا الأَعْمَثُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُعَلَّمُنَا. يَقُولُ: ﴿ لاَ تُبَاوِرُوا الأَعْمَامُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ: وَلاَ الطَّمَالُينَ، فَقُولُوا: آمِينَ. وَإِذَا رَحَعَ فَارْحَمُوا. وَإِذَا قَالَ: صَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَقُولُوا: اللَّهُمُ ارْبُنَا لَكَ الْحَمْدُ».

(. . .) حَدُّثَنَا فَتَنَيَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (يَغْنِي الدُّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءَّ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِنَنْجُوهِ.

إِلاَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلاَّ الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ ۚ وَزَادَ: ﴿وَلاَ تَرْفَعُوا قَبْلُهُۥ .

٨٨ - (٤١٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفُظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَمْبَةً عَنْ يَعْلَى (وَهُوَ ابْنُ هَطَاءٍ) سَمِعَ أَبَا عَلَقَمَةَ سَمِعَ أَبًا هُرُيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةُ (١٠ فَإِذَا صَلَى قَاصِدًا فَصَلُوا قَمُودًا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهْمُ ارْبُنَا لَكُ الْحَمْدُ. فَإِذَا وَافْنَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ. خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ.

٨٩ - (١٤ ٤) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةً أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً حَدَّتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّمَا جُبِلَ الإِمَامُ لِيهَوْقَمْ بِهِ. فَإِنَّهُ عَلَى اللَّهَامُ اللَّهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمُّ! رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا تَغِامًا. وَإِذَا صَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا تُغِامًا. وَإِذَا صَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا تُعْمَدُا.

(٢١) بَابِ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عَذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَقَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامِ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِصَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ الْفُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

 <sup>(</sup>١) جنة : أي ساتر لمن خلفه، والجُنة : الترس، الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه.
 (٢) للمخضب : إناء يُغسل فيه.

يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ .

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَلَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَغْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّنْشِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَال: هُو عَلِيٍّ.

91 -- (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِع) قَالاَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةُ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ أَنَّ عَالِيْنَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: أَوْلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً. فَاسْتَأْذَنُ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْبُهَا . وَأَفِنَّ لَهُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِها . وَأَفِنَّ لَهُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتُها . وَيَدُّ لَهُ عَلَى رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَحَلَّلُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ . فَقَالَ: اللَّهِ اللَّهِ يَسَمُّ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُولُ اللَّهُ عَلَى رَجُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

٩٧ - (...) حَدْثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدْي قَالَ: حَدْثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ عَالِشَةَ وَلَمْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ عَالِشَةَ رَرْقِ اللَّهِ بِينَ عَبْدِ اللَّهِ بِينَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْقَ وَجَهُهُ اسْتَأَذْنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي رَرْقِ اللَّهِ عَلَيْ وَجَهُهُ اسْتَأَذْنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْنِ مَنْ عَبْلِ الْمُطلِبِ بَيْنَ عَبْلِ الْمُطلِبِ وَبَهْلِ الْمُطلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وَبَهْلِ رَجُل آخَر.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمَّ عَائِشَةً؟ قَالَ: فَلْتُ: لاَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ عَلِيٌّ.

97 - (...) خذائنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْتٍ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنَيْ أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَيْ عُمْنَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَيْنِلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ ثِيهَاتٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَلَيْكَ رَبِّ عَلَيْ عَلَى كَثْرَةٍ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى كَثْرَةٍ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى كَثْرَةٍ مُرَاجَعْتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ بَقَعْ فِي قَلْيٍ أَنْ بُحِبُ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا. وَإِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أَرْى كُنْتُ أَرْدُكُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَثْرَةً أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلْيَ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى أَنْ يَعْدِلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلْيَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَيْ يَعْدِلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلْيَ مَا إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلَّا لَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٩٤ - (...) حَنَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لاِيْنِ رَافِعٍ - (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا مَمْرٌ، قَالَ الرَّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي. قَالَ: همُووا أَبا بَكْرِ

<sup>(</sup>١) يخط برجليه في الأرض: أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما.

فَلْيَصَلُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَّا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ. إِذَا قَرَأ الْقُرْآنَ لاَ يَمْلِكُ دَمْمَهُ، فَلَوْ أَمْرَتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍا قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا بِي إِلاَّ كَرَاهِيَّةُ أَنْ يَتَشَاعَمَ النَّاسُ بِالَّالِمِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ: فَرَاجَمْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاثًا، فَقَالَ: اليَصِلُ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُرٍ. فَإِنْكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفُ (١٠).

٥٩ - (...) حدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدِّنَنَا أَبُو مُمْنَاوِيةٌ وَوَكِيعٌ ح وَحَدُّنَنَا يَحْمَى بَنْ يَحْمَى بَنْ وَاللَّفْظُ لَهَ) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِلْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا فَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْ إِلاَ يُؤْذِنُهُ بِاللَّسِهُ وَقَالَ: همُوا أَبَا بَحُرِ فَلْيَصلُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: همُوا أَبَا بَحُر فَلْيَصلُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: قَقُلْتُ بَعْمَ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: يُسْمِعِ النَّاسِ، قَلَتْ أَمْرَتَ عُمَرًا فَقَالَ: همُوا أَبَا بَحُر فَلْيَصلُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: فَيْلِي لَهُ إِلنَّاسٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً لَهُ وَلَيْعِلْ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْ أَمْرَتَ عُمَرًا فَقَالَتْ الْمُؤْلِقُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَحُر فَلْيُصلُ فَقَالَتْ لَكُ يُسْعِي النَّاسِ، قَالَتْ أَمْرَتَ عُمَرًا فَقَالَتْ المَّوْلِقَ وَجَد رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْإِنْكُنُ الْأَنْشُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَحُر فَلْيُصلُ فَقَالَتْ لَكُ: فَلَكَ الْمُولِقِ وَجَد رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى المَّلَاقِ وَجَد رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسْلَو إِللَّاسِ. قَالَتْ فَكَانَ عَلَى المَّلَافِ فِي الْأَرْضِ. قَالَتْ فَقَالَ عَلَى مَنْ عَلَيْ فَلَا اللَّهِ الْعَلَى فِي الْمُلْوقِ وَجَد رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْمُلْوقِ وَجَد رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى بَكُرٍ وَسَلَّةُ النَّهِ الْمُلَاقِ فِي الْمُسْلَو اللَّي الْمُلْكِ عَلَى عَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْكَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْكَ عَلَى الْمُلْكَ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى وَلَلْ اللَّهِ الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكَ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْكَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٦ – (...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيهِيُّ آخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِوح وَحَدُّثَنَا إَسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِوع وَحَدُّثَنَا إَلِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَتَى بَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْهِ مَهُمُ التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ مِنْ أَجْلِسَ إِلَى جَنْهِ . وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمْسَلُى بِالنَّاسِ. وَأَبُو بَحْرٍ يُسْعِمُهُمُ التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَدْمِ مَنْهُم التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلْدِنَ وَلَوْ يَكُو لِسُعْهُمُ التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَدْمِ مَنْهُم التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَدْمِ مَنْهُم التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَدْمِ مَنْهُم التَّكْبِيرَ. وَفِي اللَّهِ عَلَى مَنْهِ عَلَى مَنْهِمَ مَنْهُم التَّكُومُ اللَّهِ ﷺ مُعْلَى وَاللَّهِ مِنْهِ مُعْلَى مَنْهِمَ اللَّهِ مَنْهِ مِنْهِمَا اللَّهِ مِنْهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مَنْهُ مُنْهِمَا اللَّهِ مَنْهِ مَنْهِمَا لَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُمُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهِ مُعْمَلُمُ وَاللَّهُ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْهِمَا اللَّهُ اللَّهُ الْهُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ مَنْهُمُ اللَّهُ وَلَهُ الْكَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمُ الْمُنْعِلُمُ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى مَنْهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ مِنْ اللْمُعَلِيقُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُؤْمِنُ اللْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي عَلَيْهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْلَمُ الْمُعْم

٩٧ - (...) خدْفَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا ابْنُ نُمْيْرِ عَنْ هِشَامٍ حَ
 وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ (وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِيَةٌ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً
 قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرْضِهِ. فَكَانْ يُصَلِّي بِهِمْ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً . فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوُمُّ النَّاسَ. فَلَمَّا رَآهُ

<sup>(</sup>١) فإنكن صواحب يوسف: أي في كثرة الإلحاح في طلب ما تُرِدْنَ وتَمَلْنَ إليه .

<sup>(</sup>٢) أسيف: أي سريع الحزن والبكاء.

<sup>(</sup>٣) يهادي: أي يستند إلى غيره من شدة ضعفه.

أَبُو بَكْمِ اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَذَاءَ أَبِي بَكْرِ إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْمٍ.

^ 9 ( 18 ) حَدُثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدُ: أَخَبَرَنِي. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدُثْنَا) بَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) وحَدُثْنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تَدُوثِي فِي الصَّلَاةِ. كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْذِي الْحُجْرَةِ. فَنَظَرَ إِلْنَهُ وَهُو قَائِمٌ كَانًّ وَجُهَةُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ (١٠ ثَمَّ تَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُكَارَ وَتَعْمَ (١٠) ثَمْ عَبْدِهِ لِيَصِلُ الصَّلَةَ. وَلَقَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَةِ. وَلَنَحَسَ (١٠) أَبُو مَنْ يَوْمِ وَلِي اللَّهِ ﷺ وَلَنَحَى السَّنَرَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْسُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ. وَلَمْنَا وَإِنْهَمُ مَالُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ. فَأَشَارَ إِلْيَهُمْ وَلُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٩٩ - (...) وحَدَّنْنِيهِ عَمْرُ و النَّاقِدُ وَزُهْنِو بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. كَشَفَ السَّتَارَةَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. وَحَدِيثُ صَالِحِ أَنَّمُ وَأَشْبَعُ.

(. . .) وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
 الرُّغْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الرِئْنَيْنِ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا .

١١٠ - (...) حَدُّفْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: حَدَّفْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: صَدِّفْنَا عَبْدُ الْعَرْيَزِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمْ يَخُرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَدِّقُنَا عَبْدُ الْعَرِيْزِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمْ يَخُرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلَمْتَ لَكُنَا. فَأَوْيَتُ اللَّهِ ﷺ بِاللَّهِ ﷺ وَضَعَ لَنَا وَخَمْ النَّبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ لَنَا وَجُمْ أَنِي اللَّهِ ﷺ مَا نَظُونَا مَنْظُوا قَمْ كَانَ أَصْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ اللَّهِ عِلَيْ بِيَدُو إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَأَرْحَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ لَنَا أَمْجَالِ فَوْرَا عَلَيْهِ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِلْي أَبِي بَكُرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَأَرْحَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى أَبِي بَكُرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ . وَأُرْحَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ اللللْمُ اللَ

١٠١ - (٤٢٠) حَدُفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ صُمَيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَثَةُ فَاشْتَدَ مَرْضُهُ. فَقَالَ: «مُرُدا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصَلُ بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ عَافِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقٌ.

<sup>(</sup>١)عبارة عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٢) نكص: أي رجع إلى ورائه.

مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَإِنْكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». قَالَ: فَصَلِّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٢٧) بَاب تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلّي بِهِمْ إِذَا تَلَحُّرَ الإِمَامُ وَلَمْ يَخَاهُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ مَعْ بَنَهُ بَنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ . فَحَانَتِ مَعْ سَهُلِ بْنِ مَعْنِ اللَّيَّ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهُلِ بْنِ مَعْنِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَعَانَتِ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ . فَحَانَتِ الصَّلاةُ . فَجَاءَ السُّوْقِيقِ إِلَى أَبِي بَكْرِ . فَقَالَ: أَتُصَلّي بِالنَّاسِ فَأْنِيم ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : فَصَلَّى أَلُو بَكُو . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الصَّلَى فَي الصَّلاَةُ . فَلَمَّا التَّصْفِينَ التَّفَتَ ؛ فَرَأَى اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ فِي الصَّلاَةُ . فَلَمَا التَّصْفِينَ التَّفَتَ ؛ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ فِي الصَّلَى . وَكَانَ أَلُو بَكُو لِا لِلْقَبِي مِنْ السَّلَوَ . فَلَمَا الشَّمْفِينَ التَّفَتَ ؛ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ فِي الصَّلَى . فَمَانَتَ النَّاسُ أَلْمَ رَفَى مَعْلَى السَّعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمَعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمَعْفِيقِ الْمَعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ فَي الصَّعْفِ . فَقَالَ: وَبِا أَلْمَ بَكُو مَتُو اللَّهُ فَي مَا أَمْرُهُ فِي وَسُولُ اللَّهِ فِي مَنْ الْمُونِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقُ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِقِ أَلْ يُصَلِّى مَنْ اللَّهُ شَيْء فِي صَلَابِهِ فَلْلِسَاعِ مَلْكِهِ فَلْهُمْ الْمُحْوِلُولُ اللَّهِ فَيْ الْمُنْفِيقُ إِلَيْكُمْ أَلْهُ الْمُعْفِيقُ لِللَّسَاعِ . وَإِنْهُ الضَّعْفِيقُ لِللَّامِ . . وَإِنْمَا الضَّفِيقُ لِللَّسَاعِ . الْمُنْفِقِ أَلْمُولِ اللَّهِ فِي صَلَابِهِ فَلْهُ الْمَرْمُ فِي الْمُعْفِيقُ لِلْسَاعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْهُ مَنْ وَالْمُعْفِيقُ لِللْسَاعِ . وَإِنْمَا الضَّعْفِيقُ لِللَّمَاءِ . اللَّهُ الْمُنْفِيقُ لِللَّمُ الْمُعْلَى الْمُعْفِيقُ لِللَّامُ عَلَى الْمُعْفِيقُ لِللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْفِيقُ لِللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْفِيقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِل

١٠٣ - (. . .) حَدَّثَقَا فَتَنْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَقَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَارِمٍ) وَقَالَ فَتَنِبَةُ : حَدَّثَقَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ حَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) كِلاَهْمَا عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ . وَهِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ . فَحَمِدَ اللَّه وَرَجَّعَ الْفَهْقَرَى (١١ وَرَاءُهُ حَتَّى قَامَ فِي السَّفَ .

١٠٤ - (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِي اللَّهِ فَشَا يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْوِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْلِو بْنِ بْعَمْلُو فَ . حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفْ اللَّهِ فَهُ فَحْرَقَ الصَّفُوفَ. حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفْ الْمُقَامِّرَى.
الْمُقَدَّم. وَفِيهِ: أَنْ أَبَا بَكْور رَجَّعَ الْقَهْقَرَى.

م ١٠٥ - (٢٧٤) حَدَّثَنِي مُحَدِّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْمُلُوانِيُّ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّدُّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثٍ عَبَّادٍ بْنِ يَعْلَمُ اللَّهِ عَنْ عَدِيثٍ عَبَّادٍ بْنِ يَنْ أَنْهُ عَرْوَةً بْنُ شَعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بْنُ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بْنُ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بْنُ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ وَاللَّهِ عَلَى مَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَالَةً فَلَى صَلَاقًا لَمُعْلِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَا ع

<sup>(</sup>١) القهقري: هو الرجوع إلى الوراء.

الْفَجْرِ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ. وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُمُخْرِجُ جُبَّتُهُ عَنْ فِرَاعَيْهِ فَصَاقَ كُمَّا جُبَيِّهِ. فأَذَخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ. حَتَّى أَخْرَجَ فِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ. وَغَسَلَ فِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. ثُمَّ تَوَصَّا عَلَى خُفَّه. ثُمَّ أَثْنَارَ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَاقَبَلْتُ مَمَهُ حَتَى نَجِدُ النَّاسَ فَدْ قَدُمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفِ فَصَلَّى لَهُمْ: فَأَذَرُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى الرَّخُمَتَيْنِ. فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّخْمَةَ الآخِرَةَ. فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَةِ بِنُ مَوْفِ اللَّهِ ﷺ مَبْدُ الرَّحْمَةِ بِنُ مَوْفِ اللَّهِ ﷺ مَلَامً عَبْدُ السَّيْعِ مَا النَّسْيِعِ. فَلَمَّا أَضَى النَّيْ ﷺ صَلاَتَهُ أَفَيلَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنَتُمْ» أَوْ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» يَغْمِعُهُمْ أَنْ صَلَّمُ المَّلَاةِ لِوَقْنِهَا.

(. . .) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَالْحُلُوانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمْدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ . نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ . قَالَ النَّبِيُّ اللَّهْ : «دَهْهُ» .
 الْمُغِيرَةُ: قَارَدْتُ تَأْعِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهْ : «دَهْهُ» .

# (٢٣) بَابِ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْزَاقِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

١٠٦ - (٤٢٢) حَدْثَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ . ح وَحَدَّثَنَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَيْي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِمَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالُ رَسُولُ اللَّهِ رَاللَّهُ بِي عَلَيْجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنَسَاءِ».

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَخْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ .

١٠٧ - (...) وَحَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (بَعْنِي ابْنَ عِبَاضٍ) ح وَحَدُثْنَا أَبُو كُريْدٍ حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَّةَ ح وَحَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كُلُهُمْ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِعِثْلِهِ.

(. . . ) خَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَزَاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُ ﷺ . بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ» .

#### (٢٤) بَابِ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا

١٠٨ - (٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَنْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْسَامَة عَنِ الْرَلِيدِ (يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُلُ اللَّهِ يَوْمًا ثُمُّ الْمَعْلَى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا ثُمُ الْمَعْمَلِي إِذَا صَلَّى كَيْنًا أَلْهُ تُحْسِنُ صَلَّى الْأَبْعِرُ مِنْ وَرَاثِي كَمَا أَبْعِرُ مِنْ بَنِي يَدِيًّا .

١٠٩ - (٢٤٤) حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي هَا هَنَا؟ فَوَاللَّهِ! مَا يَخْفَى عَلَيْ رُكُوعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ. إِنِّي لاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِيِ».

١١٠ - (٤٧٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ فَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وأقيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَآرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي. (وَرُبُّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدَتُمْ .

١١١ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو غَشَانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدُّثَنَا مُمَاذٌ (يَمْنِي ابْنَ هِشَام) حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدُّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ قَثَادَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ تَبِي اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَيْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْمُعْلَى اللْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللْمِنْ اللْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَالْمُعَلِي عَلَ

# (٢٥) بَابِ تَحْرِيمِ سَبْقِ الإِمَامِ بِرِكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهُمَا

١١٧ - (٢٧٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيمْ بْنُ حُجْرِ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي بَكْرٍ) (قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثْنَا عَلِيمْ بْنُ مُسْهِرٍ) عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلْقُلِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حَجْرٍ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ أَبُو بَكُونِ عَلَيْنَا وَلَيْ بِاللَّهِ وَمَا لَلَهُ قَلْقَ النَّاسُ! مَلَيْنَا رَبِّجُهِ. فَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ! لِنَّي إِمَامُكُمْ. فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ. وَلاَ بِالقِيَامِ وَلاَ بِالإنصِرَافِ. فَإِنِي أَرَاكُمْ أَمَا مِنْ مَنْ مَنْ بَيْدِهِ أَنْ وَأَيْثُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكُمْ قَلِيلاً أَمْامِي وَمِنْ خَلْفِيهِ. . ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّذِي تَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ أَنْ وَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكُمْ قَلِيلاً وَلَيْكِيمْ وَالنَّارِ».

١١٣ - (...) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَعْيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ . جَعِيمًا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَلا بِالإنْصِرَافِ، .

١١٤ - (٤٢٧) خَدْثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كُلُّهُمْ عَنْ
 حَمَّادِ قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ
 ﴿ وَأَمَا يَخْشَى اللّٰذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمّامِ ، أَنْ يُحَوّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ » .

١١٥ – (...) خَذْنْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا يَأْمَنُ النَّذِي يَوْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاَتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوْلُ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

١١٦ - (. . .) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ وَمَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم . ح وَحَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَمِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي مُرْيَرَةً أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنِ النَّبِيِّ بِيَثِيْهُ ، وِهَذَا. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ: «أَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ جَمَارِه .

# (٢٦) بَابِ النَّهٰيِ عَنْ رَهْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

١١٧ - (٤٢٨) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَاوِيَةَ عَنِ الأَخْمَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ تَعِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيَنْقِينَ أَقْوَامٌ يَوْفَعُونَ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ. أَوْ لا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

١١٨ – (٤٢٩) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدْثَنِي اللَّبِثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّبِثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَيْنَا وَهُمَ عَنْ اللَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ ».

(٢٧) بَابِ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهٰيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَإِنْمَامِ الصُّفُوفِ الأَوَّلِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا وَالأَمْرِ بِالإِجْتِمَاعِ

١١٩ - (٤٣٠) حَدُّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدُّفَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَعِيم بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: فَمَا لِي أَرَّاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنْهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ ٢٠٦٦ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَانَا حِلْقًا. فَقَالَ: همَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ٢٩٢٠، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا

 <sup>(</sup>١) هي الخيل التي لا تستقر، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
 (٢) عزين: أي متفرقين جماعةً جماعةً.

فَقَالَ: ﴿ أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ نَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: ﴿ فِيَتِمُونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الطِّفْ».

(. . .) وحَدْثَفِي أَبُو سَعِيدِ الأَشْجُ حَدُّثَنَا وَكِيمٌ ح وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالاً جَمِيمًا: حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٢٠ - (١٣٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدُثْنَا أَبُو كَنْ مِسْعَرٍ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ حَدْثَنِي عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ الْقِينَطِيْةِ عَنْ جَارٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيَدِو إِلَى الْجَانِيَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَلامَ تُومِئُونَ بِيلِيكُمْ وَلَيْكُمْ فَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيلِو إِلَى الْجَانِينِيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَلامَ تُومِئُونَ بِيلِيكُمْ وَلَيْكُمْ فَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَأَشْهَا فَنَا عَلَى مَشْمَ يَدُهُ عَلَى فَخِذُو. ثُمّ يُسَلّمُ عَلَى أَخِدِهِ مَنْ عَلَى يَجِينِهِ وَشِمَالِهِ».

١٢١ - (...) وحَدْثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا صَيْنِهُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فَرَاتِ (يَعْنِي الْفَرْازَ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. تَكُنَّا إِنَّا سَلَّمْنَا، فَلْنَا وَلَئِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنا شَلْحَ عُلْمَا وَلَئِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَلْحُهُ تَلْهُ لَلْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا سَلْمَ أَحَدُكُمْ فَلْهَلِنْفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ شَلْمَ أَحَدُكُمْ فَلْهَلْنَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يَوْمِنْ بَجْدِهِ .

(٢٨) بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا، وَفَصْلِ الأَوْلِ فَالأَوْلِ مِنْهَا، وَالإِذْرِحَامِ عَلَى
 الصُّفَّ الأَوْلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الفَصْلِ وَتَقْدِيمِهُ مِنَ الإمَامِ

١٧٧ - (٤٣٧) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَنْيَةً حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَأَبُو مُمَّاوِيةً وَوَيَحِيغَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ عُمَّارَةً بْنِ مُمَّيْرِ النَّبْرِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ يَخْتَلِفُوا. فَتَخْتَلِفَ لَمُوبَكُمْ، ليلِنِي بِنُكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَى (١٠) ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْمُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيُوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاقاً.

( . . . ) وَحَدُّثْنَاه إِسْحَنُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ ح وَحَدَّثْنَا الْبُنْ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي الْبنَ يُونُسَ) قَالَ : ح وَحَدَّثْنَا اللهِ مُنْ عَيْنَةً . بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

١٢٣ - (. . . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ وَرْدَانَ قَالاً : حَدُّثَنَا

<sup>(</sup>١)أي العقلاء.

يُزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنِي حَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُوهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخلامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الْلِينَ يَلُونَهُمْ (وُلَوَّا) وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ<sup>(١١)</sup>».

١٢٤ - (٤٣٣) خذفنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: خَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : استؤوا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : استؤوا صُفُولَكُمْ . فَإِنْ تَسْوِيَةَ الصِّفْ مِنْ تَمَام الصَّلاَةِ» .

 ١٢٥ – (٤٣٤) حَدُّفْنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهْنِبِ) عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّهِمُوا الصَّفْوفَ. فَإِنِّي أَزَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي٩.

١٣٦ – (٣٥٥) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنْبُو قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلْكُرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: ﴿أَقِيمُوا الصَّفْ فِي الصَّلَاقِ. فَإِنْ إِقَامَةَ الصَّفْ مِنْ خَسْنِ الصَّلَاقِ».

١٢٧ - (٤٣٦) حَدُّقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّقَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ بُنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطَقَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانُ بَنْ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَثَسَوْنُ صُغُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفُنُ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم».

١٢٨ - (...) حَدْثَنَا يَحْبَى بَنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا. حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا النَّقِدَاحُ (٢). حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَاذَ يُكَبُّرُ. فَرَأَى رَجُلاً بَادِيَا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ. فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسُولُ صُفُوفَكُمْ أَنْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بِينَ وُجُومِكُمْ».

( . . . ) خَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً : حَدَّثْنَا أَبُو الأَخْوَصِ . ح
 وَحَدُثْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً . بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَخْوَهُ .

١٧٩ - (٤٣٧) حَدُثَنَا يَحْتَى بَنُ يَحْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْ يَحْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّذَاءِ وَالصَّفَ الْأَوْلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا (٣ عَلَيْهِ. لاَسْتَهَمُوا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

<sup>(</sup>١) هيشات الأسواق: أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات والفتن التي فيها .

<sup>(</sup>٧) القداح: هي خشب السهام حين تُتُحت وتُبْرَى. والمقصود: تسوية الصنّوف حتى تصبّر كَأنما يقوم بها السهام لشدة استواقها واعتدالها.

التُهْجِيرِ (١٠)، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَثَمَةِ وَالصَّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (٢٣).

١٣٠ - (٤٣٨) حَدُّثَنَا شَيْبَانُ بَنُ فَرُوحَ حَدُّثَنَا أَبُرِ الأَشْهَابِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَجِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ لَهُمْ: الْقَقَدُمُوا فَأَتْمُوا بِي. وَلَيْأَتُمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. لاَ يَزَالُ قَوْمُ يَتَأْخُرُونَ حَتْى يَؤَخُرَهُمُ اللَّهُ».

(. . .) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيقُ حَدُّنَنا بِشُو بْنُ مَنْصُورِ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخِّر الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

١٣١ - (٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِيتَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُه بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو فَطَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَقَادَةً عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ (أَوْ يَعْلَمُونَ) مَا فِي الصَّفُ الْمُقَدِّمَ ، لَكَانَتْ فُرْعَتْهُ .

وقَالَ ابْنُ حَرْبِ (الصَّفِّ الأَوَّلِ) مَا كَانَتْ إِلاَّ قُرْعَةً .

١٣٧ - (٤٤٠) حَدُثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرَّجَالِ أَوْلُهَا، وَشَرُهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صَفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرْهَا أَوْلُهَا».

(. . .) حَدَّثَنَا تُتَنِيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدُّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سَهَيْلٍ . بِهَذَا الإسْنَادِ .
 الإسْنَادِ .

(٢٩) بَابِ آمْرِ النِّسَاءِ المُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرَّجَالِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ
 حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجَالُ

١٣٣ – (٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَفْنَاقِهِمْ <sup>(٣)</sup>، مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُذُوِ، خَلفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَاقِلَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجَالُ.

(٣٠) بَاب خُرُوجِ النُّسَاءِ إِلَى الْسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَّفُهِ عَلَيْهِ فِثْنَةٌ وَانَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَبَّبَةً

١٣٤ - (٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةٌ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا شَهْبَانُ بُنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ سَوِعَ سَالِهَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا

 <sup>(</sup>١) التهجير: أي التبكير إلى الصلاة.
 (٢) الحبو: هو المشي على الأيدي والأقدام.

<sup>(</sup>٣) المعنى: عقدوها لضيقها لئلا يُكُشّف شيء من العورة.

اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأْتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا».

١٣٥ – (...) حَدُثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى أَخْتَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَمْتَمُوا نِسَاءَكُمُ الْمُسَاجِدَ إِذَا اسْنَأَذْلُكُمْ إِلَيْهَا».

قَالَ: فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْتَمُهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيّئًا. مَا سَمِعْتُهُ سَبُّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَتَقُولُ: وَاللَّهِا لَنَمْتَمُهُنَّ؟!.

١٣٦ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِذْرِيسَ قَالاَ: حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللّهِ » .

١٣٧ - (...) حَدَقنا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا اسْتَأْذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ غَاقَلُوا لَهُنَّ ﴾.

١٣٨ - (. . . ) حَدُقنا أَبُو كُريْتٍ حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَّعْمَثِي عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ هُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ تَمْنَعُوا النَّسَاءَ مِنَ الْحُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيلِ» فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ: لاَ نَدَعُهُنَّ يَخُرُجُنَ فَيَتَّخِذْتُهُ دَعْلاً (١٠ . قَالَ: فَرَبَرَهُ (١٦ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أَتُولُ: لاَ نَدَعُهُنَّ . أَتُولُ: لاَ نَدَعُهُنَّ ! .

(...) حدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ. بِهَذَا الإِسْتَادِ. وفْلَهُ.

١٣٩ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِع قَالاً: حَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنِي وَرَقَاءُ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفَثْلُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِيهِ نَقَالَ ابْنُ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلَا. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ. وَقَالَ: أَحَدُنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ: لاَ ا

١٤٠ - (...) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِئُ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ
 (يَخْنِي ابْنَ أَبِي أَبُوبَ) حَدَّثَنَا كَمْبُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ بِلاَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلاَ تَمْتَمُهُوا النِّسَاءُ خُطُوطُهِنَ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذُنُوكُمْ، فَقَالَ بِلاَلِّ
 رَسُولُ اللَّهِ التَمْنَمُهُنَّ. نَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَمُّولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْتَمُهُنَّ.

١٤١ - (٤٤٣) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدُثْنَا ابْنُ رَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ

الدخل: هو الفساد والريبة والخداع.
 (١) زبره: أي نَهْرَه.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمِشَاءَ فَلاَ تَطَيِّبَ تِلْكَ اللَّيِلَةَ (١).

١٤٢ - (. . .) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَبِيَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي بُكُيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْجُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَتِ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي بُكُيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ ا

١٤٣ – (٤٤٤) حَدْثُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِﷺ: " أَيْمَا الْمُرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَمَنَا الْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ».

١٤٤ - (٤٤٥) حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَمْنَتِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِالألِ) عَنْ يَحْتَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عَمْرَةً بِشْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِمَتْ عَافِشَةَ زَوْجَ البَّيِّ ﷺ تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوْجَ النِّسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .
قَالَ: تَقَلْتُ لِعَمْرَةً: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُهْعَلَ الْمَسْجِدَةِ قَالَتْ: نَعَمْ .

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ (يَغْنِي الْفَقْفِيُ) حَ قال: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَ قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا أَبُو خَالِي الأَخْمَرُ حَ قال: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ. بِهِذَا الإِسْنَادِ. مِثْلُهُ.

# (٣١) بَابِ التُوسُّطِ فِي الْفِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنْ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

• ١٤٥ – (٤٤٦) حَدَّثْنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَيهِمَا عَنْ مُشَيْمٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فِي قَوْلِو عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَ تَجْهَرْ عِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ. فِي قَوْلِو عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَ تَجْهَرْ مِسَكِيْكَ وَلَا شَلْوَى عِبَا﴾ (الإسواء: ١١١) قَالَ: نَزَلْتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَمْرَالِ (٢٠) مِنْ مَنْوَا اللَّهُ مَثَوْلَةً بِالْفُرْآنِ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الفُرْآنَ، وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ وَمَنْ أَشْدِهُمُ الْقُرْآنَ. وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَرَادَى وَابْتَغِ بَيْنَ فَرَادَى وَابْتَغِ بَيْنَ أَشْجَهُرْ وَالْمُخَافِقَةِ. وَالْتَغِيمُ الْقُرْآنَ. وَلاَ تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ. وَالْبَغِيمُ بَيْنَ الْجَهْرَ. وَالْبَغِيمُ وَالْمُخَافِقَةِ.

<sup>(</sup>١) يعني قبل أن تذهب إلى المسجد، أما بعد شهودها الصلاة ورجوعها إلى بيتها فتفعل إذا أرادت.

<sup>(</sup>٢) أي مُستتخف بالدعوة لا يظهرها لعامة الناس.

١٤٦ - (٤٤٧) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا يَحْمَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَجْمَهُرَ سِمَكَاكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] قَالَتْ: أَنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ.

ُ (...) حُدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ) حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ حِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ. بِهَذَا الإسْنَادِ. مِثْلَهُ.

#### (٣٣) بَابِ الإستِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

18۷ - (٤٤٨) وحَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُهُمْ
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَبُو بَحْرٍ: حَدِّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَعِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ غُرُكُ بِهِ لِمَالَكُ وَاللهِامَةِ: ١١ قَالَ: كَانَ اللّبِيُ ﷺ عَلَيْهِ. فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ يَانَوْنَ عِنْ مِثْ يُحْرِكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَهُ. فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ يَعْنَى مِنْ اللهِ تَعَلَى ﴿لاَ شُمِّتُهُ بِهِ لِمَالَكُ وَلَمْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَعَالَى ﴿لاَ شُمِّتُهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَنْ مُعْمَدُ وَثُوالَمُ ﴾ وَأَن تَعْمَلُ وَثُولَامُ كُلُولُ مَلْكُولُ وَلَيْ قَرْائُهُ ﴾ قَالَ: أَلْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعُ لُهُ. ﴿ هُولَا قَرْائُهُ وَلَمْ وَلُولُ مَلِيكًا أَنْ نَجْمَعُهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُرْائَهُ فَقَرْوُهُ. ﴿ فَهَا قَرْائُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَعْلَى فَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

معيد بن جُبَيْر عن ابن عَبَّاسٍ فِي قَوْله ﴿لاَ عُبُولُ بِهِ لِمَائِنَ لِتَعْبَلَ بِهِ ﴾ اللهامة: ١١١. قالَ: كَانَ النّبِيُ ﷺ بُمُ اللهامة: ١١١. قالَ: كَانَ النّبِيُ ﷺ بُمَائِكَ عِن النّبِعَ اللهامة: ١١١. قالَ: كَانَ النّبِيُ ﷺ بُمَائِكِ عِن النّبِعِيلُ اللهامة: ١١٦. قالَ: كَانَ يُحَرُّكُ مُمَا كَمَا اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمَا اللهِ ﷺ يُحَرِّعُهُمَا كَمَا اللهِ ﷺ يُحَرِّعُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّعُهُمَا كَمَا وَرُعُمَا اللهِ ﷺ فَحَرُّكُ مِمَا اللهِ اللهِ عَمَالُهُ وَثُوانَهُ ﴾ . قالَ: فَعَرْكُ بِهِ وَأَنْ اللّهُ تَعَلَى اللّهُ عَمَلُهُ وَثُوانَهُ ﴾ . قالَ: قاسْتَمِع وَأَنْصِتْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ عَمْنَهُ وَيُوانَهُ ﴾ . قالَ: قاسْتَمِع وَأَنْصِتْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَعْرَاهُ . قَالَ: قَاسْتَمِع وَأَنْصِتْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَعْرَاهُ . قَالَ اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ اللّهِ ﷺ وَإِنَّا أَنْهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَع . قَإِذَا الْطَلَقَ جِبْرِيلُ ، قَرَأَهُ النّبِي ﷺ كُمَا أَوْرَأَهُ . كَمَا أَوْرَأَهُ . فَيَا أَوْلُهُ إِنَّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### (٣٣) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

١٤٩ – (٤٤٩) حَدُثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَؤُوخَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَّرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا فَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبُمْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ. فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ. فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَهِء حَدَق. فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَانْظُرُوا مَا هَذَا اللَّهِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانْظَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَمَرَّ النَّقُرُ اللَّينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ (وَهُو بِتَخْلِ، عَامِينَ يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَمَرَّ النَّقُرُ اللَّينَ أَخَدُوا نَحْوَ تِهَامَةَ (وَهُو بِتَخْلِ، عَامِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظٍ، وَهُو يَعْمَلِي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ) فَلَمَّا سَمِمُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَمُوا لَهُ. وَقَالُوا فَيْ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ عَلَى اللَّهُ عَرْ وَجَلًا عَلَى نَبِيهُو مُحَمَّدٍ عَلِيْكَ عَلَى نَبِيهُو مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اللَّهُ عَزْ وَجَلًا عَلَى نَبِيهُو مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ :

• ١٥٠ - ( ٥٠٠) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةً: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْمُوهِ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ الْجِنَّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا عَلْقَمَةً: اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَائِكُمْ ﴾ .

(...) وحَدَّقنيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّقْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوْدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِنَّى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَافِهِمْ.

(. . .) قَالَ الشَّعْمِيُّ : وَسَأَلُوهُ الرَّادَ. وَكَانُوا مِنْ جِنَّ الْجَزِيرَةِ. إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْمِيِّ . مُقَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ .

اللَّهُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلَيْهَ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِيَ ﷺ . إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَاتِهِمْ. وَلَمْ يَذَكُرْ مَا بَعْدَهُ.
١٥٧ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْحِنْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَوَدِدْتُ أَنِي مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّه

كُنْتُ مَعَهُ.

١٥٣ - ( . . . ) حَدُثِنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَعْنِ قَالَ: سَوِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِنْ لَيْلَةُ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثِنِي أَبُوكَ (يَعْنِي ابْنَ سَمْعُودِ) أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ

#### (٣٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

104 - (01) وخدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَقَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ الْحَجَّاجِ (يَمَنِي الصَّوَّافَ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَسَلِّي بِنَا . قَيْفَرُأُ فِي الظَّهْرِ وَالْمَصْرِ فِي الرَّتُحَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِمُنَا الآيَةَ أَخْيَانًا. وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكُمَةَ الأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصَّرُ النَّائِيَّةَ. وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْعِ.

١٥٥ - (. . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَاللَّهُ كَانَ يَشْرَأُ فِي الرَّخْمَتَيْنِ الْأُولَيْتِيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْمَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ . وَيُسْمِمُنَا الآيَّةَ أَخْيَانًا . وَيَقْرَأُ فِي الرَّخْمَتِيْنِ الْأُخْرَبَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

١٥٦ - (٢٥٧) حَدُثْنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيمًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصَّدْيَقِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ النَّخْدِيِّ قَالَ: كُنَّا تَحْرَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّحْمَتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَالْمَتَى اللَّحْرَيْنِ فِي الرَّحْمَتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَادُرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ - السَّجْدَةِ. وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ. وَفِي الأَخْرَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ. وَفِي الْأَخْرَيْنِ مِنَ الطَّهْرِ. وَلِي اللَّهُ لِينَ مِنَ الطَّهْرِ. وَلِي

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: الم تَنْزِيلُ. وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.

(١) أي نُقَدّره ونُخَمُّنُه.

١٥٨ - (٤٥٣) حَنْقُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ؟ أَنَّ أَلْهَلَ الْكُوفَةِ شَكُوا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَكُرُوا مِنْ صَلاَتِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ
عُمَرُ فَقَدِمْ عَلَيْهِ. فَلَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: إِنِّي لأَصُلَّي بِهِمْ صَلاَةً
رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْأَخْرِمُ عَنْهَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ (") وَأَخْلِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ.
رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِّ إِنَّهُ إِنَّهُ لَا تُكْدُ بِهِمْ فِي الْأُولَئِيْنِ (") وَأَخْلِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. أَبَا إِسْحَقَ! .

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ،
 بهذا الإستاد.

١٥ - (...) وحَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدِّئَنا شَعْبَهُ عَنْ
 أَبِي عَوْنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ حَمَرُ لِسَمْدِ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلْ شَيْءٍ حَتِّى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمَدُ فِي الأُولَيْنِينِ وَأَخْذِقُ فِي الأُخْرَبَيْنِ. وَمَا الُو (\*\*) مَا افْتَدَيْتُ بِهِ فِي الْأَخْرَبَيْنِ. وَمَا اللَّو \*\*\*
 مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنْ بِكَ. أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

١٦٠ – (. . . ) وحَدِّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدِّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فَقَالَ: تَمَلَّمْنِي الأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ؟ .

١٦١ - (١٥٤) حَدْثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (يَمْنِي ابْنُ مُسْلِم) عَنْ سَعِيدٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ فَيْسٍ عَنْ فَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظَّهْرِ ثَقَامُ. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأً، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّو ﷺ فِي الرَّخْمَةِ الأُولَى؛ مِنَّا يَطُولُهُا.

197 - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيُّ عَنْ مُمَاوِيَةَ بَنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: وَلَيْنَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ وَهُوَ مَكُثُورُ عَلَيْهِ ( \* ) . فَلَمَّا تَشَرَقُ النَّاسُ عَنْهُ ، فُلْتُ : أَسْأَلُكُ عَنْ صَلاَةٍ تَقَرَقُ النَّاسُ عَنْهُ ، فُلْتُ : أَسْأَلُكُ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ ، فُلْتُ : أَسْأَلُكُ عَنْ صَلاَةً لَلْهُمِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ الْفَلْمُ فَيْ الْمُنْفَقِيقُ عَلَيْهِ . فَقَالَ: كَانَتْ صَلاَةً الظَّهْرِ وَسَدِي عَاجِمَةُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَسَّأً ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ فِي فِي الرَّحْمَةِ الْأُولَى . وَرَسُولُ اللَّهِ فِي فِي الرَّحْمَةِ الْأُولَى .

 <sup>(</sup>١) لا أخرم: أي لا أنقص.

<sup>(</sup>٣) لا آلو: أي لاَّ أَتَصِّر . ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ كثور عليهٌ: أي تكاثر عليه الناس ليستفيدوا من هلمه . (٥) أي إنك لا تستطيع الإثيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تقم به ، فتكون قد علمت السنة وتركتها .

#### (٣٥) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ

117 - (603) وحَدْثُنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَفِيحِ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَتَقَاوَيَا فِي اللَّفَظِ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا النَّ جُرَفِجِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَفْقُو يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْدِو بْنِ الْمَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَايِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُ ﷺ الصَّبْحَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المَايِدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّاقِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُ ﷺ الصَّبْحَ مِنْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِي حَاضِرٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ فَلَكَ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.

رَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ.

وَنِي حَدِيثِهِ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو . وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ الْعَاص .

١٦٤ – (٤٥٦) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ سَمِيدِ حَ قَالَ وَحَدَّلْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا وَكِيمٌ ح وحَدَّلْنِي أَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْمَرٍ قَالَ: حَدَّلْنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْوَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَاللَّهِ إِنَّا عَسَسَ﴾<sup>(١٧</sup> [التكوير: ٤١٧].

١٦٥ - (٤٥٧) حَدُثني أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَاهِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ . فَقَرَأً: ﴿قَلْ كَالْمُرَانِ النَّهِيدِ﴾ [ق: ١] حَتَّى قَرَأً: ﴿وَالنَّغَلَ بَاسِقَتَتِ﴾ (٣) أَق: ١١ قَالَ: فَجَمَلْتُ أُرَدُّهُمَا. وَلاَ أَذْرِي مَا قَالَ.

١٦٧ - (. . .) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمَّهِ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّبْحَ . فَقَرَأَ فِي أَوْلِ رَكْمَةٍ: ﴿ وَالتَّغَلَ بَايِقَاتِ لَمَا طَلَّمْ

<sup>(</sup>١) سعلة: من السعال وهو طرد الهراء بقوة من الحنجرة.

<sup>(</sup>٢) عسمس اللّيل: أي أدبر. وقيل: معناه أقبل.

<sup>(</sup>٣) باسقات: أي طويّلات. (٤) نضيد: أي منضود، متراكب بعضه فوق بعض.

نَفِيدُهُ [ق: ١٠] وَرُبُّمَا قَالَ: ق.

١٦٨ - (٤٥٨) حَدَّفَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ حَدُّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَالِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿قَلَ وَالْثَرَانِ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿قَلَ وَالْذَوَانِ النَّهِدِ ﴾ [ق: 1]. وَكَانَ صَلَاثُهُ بَعْلُهُ تَخْفِيفًا.

١٦٩ – (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لايْنِ رَافِعِ) قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهْمِرْ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلاقِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ. وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ هَوُلاَءٍ.

قَالَ: وَٱلْبَآئِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ﴿أَنَّ زَالْثُرَانِ﴾. وَنَخْوِهَا.

١٧٠ - (١٥٩٤) وحَدَّفْنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـ﴿زَائِلِ إِنَّا بَنَنَ﴾ وَفِي الْمَصْرِ يَحْوَ ذَلِكَ. وَفِي الصَّبْحَ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

١٧١ – (٤٦٠) وحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الطُّهْرِ بِ﴿سَيْجِ اسْدَ رَبِّكَ الْأَمْلُ﴾ [الاملى: ١٦ وَفِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

١٧٧ – (٤٦١) وحَدُفْنَا أَنُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَدَاةِ مِنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ .

(. . .) وحَدُفْنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْعِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَخْدِ مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً .

1۷۳ - (٤٩٢) حَدِّثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ أَمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَشْرَأُ: ﴿وَالْرَبَكِ عُمَّا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُتَيُّ الْقَذْ ذَكَّرَتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَلِهِ السُّورَةَ. إِنَّهَا لأَخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَمْرِبِ.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِبُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّافِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بَنْ يَخْيَرِنِي يُونُسُ قَالَ حَقَالَ: وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ جَدَيْدًا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ جَمَيْدٍ قَالاً: وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيُّ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيُّ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ. حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

١٧٤ - (٤٦٣) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ جُبْنِو بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَيْ يَأْمُ بِالطُّورِ، فِي الْمَغْرِبُ.

( . . . ) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بِمُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدِّثْنَا سُفْيَانُ حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ قَالَ: وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْلُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

#### (٣٦) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

١٧٥ - (٤٦٤) حَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَقَرٍ. فَصَلَّى الْمِشَاءَ الآخِرَةَ. فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرُّخْعَتَيْن: ﴿ وَالنِّيْنِ وَالنَّمُونِ﴾.

١٧٦ – (. . . ) خَدْنَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْتٌ عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ) عَنْ عَدِي بْنِ
 قَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاء. فَقَرَأُ بِـ﴿ زَالِينِ
 تَالَّتُونُ﴾ .

١٧٧ – (. . . ) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَايِتٍ قَالَ: سَمِمْتُ الْبَرَاءَ بْنُ عَاذِبٍ قَالَ: سَمِمْتُ النَّبِيُّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمِشَاءِ بِالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ. فَمَا سَمِمْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْثًا مِنْهُ.

۱۷۸ - (٢٦٥) حَدُّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِوِ قَالَ: كَانَ مُعَاذَ يُصَلِّى نَيْلَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاء. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاء. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمُهُمْ. فَأَمْ صَلَّى وَحَدَهُ وَالْعَسَرَفَ. فَقَالُوا لَهُ: فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَعْتَ يَا فُكِنُ الْعَشَاء. ثُمَّ صَلَّى وَحَدَهُ وَالْعَسَرَفَ. فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَعْتَ يَا فُكِنُ الْعَلَى اللَّهِ ﷺ فَلَأَخْبِرَتُهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَأَخْبِرَتُهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مُمَاذًا صَلَّى مَمَكَ الْمِشَاء. ثُمَّ أَنْ يَالْقَهَارِ. وَإِنَّ مُمَاذًا صَلَّى مَمَكَ الْمِشَاء. ثُمَّ أَنْ يَالْقَهُ إِنَّ مُمَاذًا وَمُنَا الْمُشَاء. ثُمَّ أَنْ عَلَى مُمَاذًا وَعَلَى الْمُشَاءِ وَقَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مُمَاذًا وَعَلَى الْمُشَاءِ اللَّهُ الْمُعَلَى وَالْمُولَ اللَّهِ عَلَى مُمَاذًا وَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُحَدِّلُ وَهُولَ اللَّهِ عَلَى مُمَاذًا وَعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُمَادُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى وَالْمَا اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُدُ وَالْمُؤَا الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

قَالَ سُمْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّ أَبَّا الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأَ ﴿ وَالثَّمِينَ وَشَمَعَهَ﴾. (وَالشَّحَى). ﴿ وَالْلِيهِ إِنَّا يَغَنَيُّ ﴾. و﴿ سَبِّج اسْدَ رَئِكَ الْأَمْلُ ﴾. فَقَالَ عَمْرُو نَحْوَ هَذَا.

١٧٩ – (...) وحَدُثْنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيلٍ حَدُثَنَا لَيْثُ حِ قَالَ: وحَدُثْنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

<sup>(</sup>١) النواضح: هي الإبل التي يُستقى عليها. مفردها: ناضح، والمراد أنهم أصحاب عمل وتعب.

عَنْ أَبِي الزُّنِيْرِ عَنْ جَايِرِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَادُ بَنُ جَبَلِ الأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ. فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ. فَالْحَرَ مُعَاذَّ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. دَخُلُ عَلَى رَجُلُ مِنَّا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ. دَخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَلَمَنْ مَعَاذَ فَهُ عَنَالَ لَمُعَاذَ فَعَلَى مُعَاذَ فَهُ اللَّهِ عَلَى مُعَادَّ مَنْهُ وَهُمْ مَعَاذًا فِي اللَّهِ عَلَى مُعَانَا فِي وَهُمْ مَعَادًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّمَ فَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ مَعَادًا ﴾. و﴿ مَنْ مَنْ إِلَيْهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ مَعَادًا لِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ مَعَانِهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُعَادًا لِمُعَالِقًا عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَالَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَالِمُ عَلَى عَلَى مُعَلِيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَالِكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِكُ عَلَالْكُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِكُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَامُ عَلَالَاكُمُ عَلَالًا عَلَامُ عَلَالِمُ عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَالْمُ عَلَامُ عَلَالِكُولُولُولُكُوا عَلَلْمُوا عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَامُوا عَلَامُ ع

١٨٠ - (. . . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا هُمْيْمٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَارٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِشَاءَ الأَخِرَةَ . ثُمَّ يَرْجِعُ جَارٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْفِشَاءَ الأَخِرَةَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٨١ – (. . . ) حَدَّثْنَا قُتَيْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدُّثْنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِيتَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِو فَيُصَلِّي بِهِمْ .

#### (٣٧) بَابِ أَمْرِ الأَدِّمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام

١٨٧ - (٤٦٦) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَدِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَبْسِ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الأَنْصَادِيُّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لاَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ. مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: فِي مَوْعِظَةِ قَطُّ أَصَدَّ مِثَا فَصَبِ يَوْمَتِذِ. فَقَالَ: «قِا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّ مِتْكُمْ مُتَفْرِينَ. فَآيَكُمْ أَمَّ الثَّاسَ فَلْيُوجِزْ. فَإِنَّ مِنْ وَرَالِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّمِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيمٌ حَ قَالَ: وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِوشِلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

اً ١٨٤ - (...) حَدَّثَنَا إِبْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَيِّعِ قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُّرِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ. فَلْيَحْفُفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرِ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ. وَإِذَا قَامَ وَحَدُهُ فَلْبِطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَه. ٥٠٠ - (. . .) وحَدَّثَنَا حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْتَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
 شيهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةً يَمُّولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 ١٤أَمَا صَلَى آحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيَخْفَفْ. قَالَ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

(...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ يُونِشُ عَنِ الْمِو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (بَدَلَ الشَّقِيمَ) الْكَهِيرَ.

1۸٦ - (٤٦٨) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ عَدْرُو بَنُ عُفْمَانَ عَرْمُ النَّقَفِيُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: «أَمُ قُومَكَ» حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْمَانِ بْنُ النَّبِي النَّقْفِي أَنَّ النَّبِي النَّقْفِي النَّانِ النَّقْفِي أَنَّ النَّبِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْ آجِدُ فِي مَلْنَا اللَّهِ إِلَيْ إِلَيْ آجِدُ فِي مَنْ اللَّهِ إِلَيْ الْجَدْفِي اللَّهِ عَلْمَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللِهُ اللْمُعْلِقُولَ اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ اللْمُعْلَى

١٨٨ - (٤٦٩) وحَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُجَمُّ .

. ^ ١٨٩ - (ْ . . ْ.) حَدُثْنَا يَمْمِيَى بْنُ يَعْمِيَى رَقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (فَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ فَتَنْبَةُ: حَدُقَنَا أَبُو هَوَائَةً) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلاَة، فِي تَمَامٍ.

١٩٠ – (...) وحَدْثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى وَيَخْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْنِبَةٌ بْنُ سَجيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَخْتَى بْنُ يَخْتَى الْسَمْتِيلُ) (يَمْنُونَ ابْنَ جَعْلَمَ) حُجْرِ (قَالَ يَخْتَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطْ أَخَتُ صَلاَةً وَلاَ أَتُمْ صَلاَةً، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٩١ - (٤٧٠) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ

<sup>(</sup>١) يحتمل أنه أراد الحقوف من حصول شيء من الكير والإعجاب بتقدمه على الناس، فأذهبه الله تعلل ببركة كف رسول الله ﷺ ودعائه. ويحتمل أنه أراد الوسوسة، فإنه كان موسوسًا، ولا يصلح للإمامة الموسوس. انظر شرح الدوري على هذا الحديث.

آنَس قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمَّهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، يَقْرَأُ بالشُّورَةِ الْخَفِيهَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

َ ١٩٧ - ( . . .) وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَنِعِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْإِنِّي لَأَذْخُلُ الصَّلاَةُ أُرِيدُ إِطَالَتُهَا . فَأَسْمَعُ بِكَاءَ الصَّبِيِّ . فَأَخْفُفُ . مِنْ شِدْةٍ وَجْدِ أُمُو بِدِ (٤٠٠) .

#### (٣٨) بَابِ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَام

١٩٣ - (٤٧١) وحَدُثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُصَبْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَرَاتَةً قَالَ حَامِدٌ: حَدُثَنَا أَبُو عَوَاتَةً عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُصَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْنَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعْ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَوَجَدْتُ يَيَامَهُ وَرَحُمَتُهُ، فَاخِيدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتُهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ الشَّيْلِيمِ وَالاَنْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.

أو - (...) وحَدُّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: عَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ (قَدْ سَمُاهُ) زَمَنَ ابْنِ الأَشْمَثِ. فَامَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَكَانَ يُصَلِّي. فَإِذَا رَبَّعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ. وَمِلْ المَّفَعَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمُجْدِ. لا مَانِعَ لِمَا مَنْعَتَ. وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّينَ لَكَ لَكَ لَكَ اللَّهُمَّ !

قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِب يَقُولُ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجُذَتَيْن، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

قَالَ شُعْبَةُ : ۚ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةً فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ نَكُنْ صَلاَتُهُ هَكَذَا.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، أَمْرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

١٩٥ - (٤٧٢) حَدُثْنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: إِنِّي لاَ

<sup>(</sup>١) الوجد: يطلق على الحزن وعلى الحب أيضًا. وكلاهما سائع هنا، والحزن أظهر. (٢)أي لا ينفع غنيًّا عند الله غناه أو جاهه ، أو سلطانه ، وإنما عمله الصالح . كما قال تعالى : ﴿وَمَا ٓ أَمُؤلَكُرُ يَائِيّ نُتُويِكُمُّ عِنْمَا ۚ زُلُقِحْ إِلَّهِ مَنْ مَانَوَ وَعَمِلَ صَلِيعًا . . . . ﴾ [سبا: ٣٧] الآية .

آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

قَالَ: فَكَانَ آنَـنْ يَصْنَعُ شَيْعًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا. حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ. حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

١٩٦ - (٤٧٣) وحَدِّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَافِعِ الْسَوْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي تَمَامٍ . كَانَتُ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً . وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةٌ . فَلَمَّا كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدُهُ» قَامَ . حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ . وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ .

#### (٣٩) بَاب مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

۱۹۷ - (٤٧٤) خَدُثْنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُثْنَا زُهْيَرْ حَدُثْنَا أَبُو إِسْحَقَ. حِ قَالَ: وَحَدُثْنَا يَهْتِي بِنُنَ يَخْتِى بْنُ يَخْتِى بْنُولِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ (وَهُوَ ظَيْرُ كَدُوبٍ) أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى الْإَرْضِ. وَمَ كَنْ مَنْ وَرَاءُهُ أَرَ أَحَدًا يَخْنِي ظُهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءُهُ سُجِّدًا.

١٩٨ - (...) وحَدَّتْنِي آبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَغْنِي ابْنَ سَمِيدٍ) حَدَّثَنَا شَمْيَانُ حَدَّتْنِي آبُو إِسْمَقَ حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتْنِي الْبَرَاهُ (وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبٍ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا فَالَ: ﴿ مَسْمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ سَاجِدًا. فُمَّ نَعْمُ سُجُودًا بَهْدَهُ.

١٩٩ - (. . . ) حَدَّفَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ
أَبُو إِسْحَقَ الْفَوْادِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَدُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا رَكَعَ رَكُمُوا. وَإِذَا رَفِعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ نَزَلُ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجُهَهُ فِي الأَرْضِ. ثُمَّ نَشِعُهُ.

٢٠٠ - (...) حَدُثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ: حَدُّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُ ﷺ . لاَ يَحْشُ

أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَنَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

٧٠١ - (٤٧٥) حَدُثْنَا مُحْرِدُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدُّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ. فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿فَلَا أَفِمْ إِلْمُثِينَ \* لَلْوَادِ الْكُثِّينَ ﴾ وَكَانَ لاَ يَخنِي رَجُلُّ مِثًا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمُّ سَاجِدًا.

#### (٤٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ

٢٠٢ - (٤٧٦) حَدَقْنَا أَبُو بَكُورِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَرَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ، إِذَا رَثَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . اللَّهُ لَهُمَّا رَبِّنَا لَكَ الْحَمَدُ. مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شَيْءٍ بَعْدُهُ.

٧٠٣ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَومُ اللَّهِ إِلَيْ الْمَيْقِةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَنْ وَبِلْءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعُلَلَى اللْعُلْمُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

٢٠٤ - (...) حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنتَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْشِرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُونُ ، وَبِلْءُ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . اللَّهُمُّ ا طَهْرَنِي بِالظَّمِجُ وَالْبَرَوٰ (') وَالْمَاءِ الْبَادِدِ . اللَّهُمُّ ا طَهْرَنِي بِالظَّمِجِ وَالْبَرَوٰ (') وَالْمَاءِ الْبَادِدِ . اللَّهُمُّ ا طَهْرَنِي مِنَ اللَّنُوبِ وَالْمَاءِ الْبَادِدِ . اللَّهُمُّ ا طَهْرَنِي مِنَ اللَّنُوبِ وَالْمَاءِ الْبَادِدِ . اللَّهُمُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّنُوبِ وَالْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ اللَّهُ مَا يَتَعْلَى اللَّذِي مِنَ اللَّنُوبِ وَالْمَاءِ الْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاءِ اللَّهُ مَا يَتَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَالَ الْمَاءِ الْمُعْمَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْلُمُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُولَ ا

(. . .) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةٌ. بِهَذَا الإسْتَادِ.

فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ: «كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ، وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: «مِنَ الدَّنسِ،

٢٠٥ - (٤٧٧) حَدَّثْتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّادِمِيُّ أَخْبَرَتَا مَرُوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمْشِقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ اللَّمْشَقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>١) البرد: هو حب الغمام.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "رَبْنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبْدُ . اللَّهُمُّ الأَ مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ. وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنْفَ. وَلاَ يَتْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنكَ الْجَدُّ،

٢٠٦ - (٤٧٨) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا هَمْشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ فَيْسٍ بْنِ سَمْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا رَقَحَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمْ رَبْنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِغْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ. وَلاَ مَعْظِيَ لِمَا مَنْعْتَ. وَلاَ يَنْفَحُ ذَا الْجَدْ مِنْكَ الْجَدْدُ مِنْكَ
 الْجَدُهُ مِنْكَ

(. . . ) حَدُّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَمْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۗ وَلَمْ يَذْكُر مَا بَعْدُهُ

#### (١١) بَابِ النَّهٰي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرآنِ فِي الرِّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٠٧ - (٤٧٩) حَدُقْنَا سَيِيدُ بَنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّقَنَا شَدْيَانُ بْنُ مُنْيَنَةَ أَخْبَرَنِي سَلَيْمَانُ بْنُ سُحْيَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّتَارَة، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَخْرٍ . فَقَالَ: هَأَيُهَا النَّاسُ ا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشْرَاتِ النَّبُوةِ إِلاَّ الرُوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلَمُ، أَوْ تَرَى لَهُ . أَلَا وَإِلَّى يُهِيثُ أَنْ أَقْرَأ الفُرْالَ رَاكِمَا أَوْ سَاجِدًا. فَأَمْ الرُّحُوعُ فَمَظْمُوا فِيهِ الرَّبُ عَرْ وَجَلْ. وَأَنْ السُّيَانُ عَنْ السُّجُودُ فَاجْمَهِدُوا فِي الدُّحَاءِ . فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (١٠)، قَالَ أَبُو بَحْرٍ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلْيَمَانَ .

٣٠٨ (. . .) قال أبو بحر: حدثنا سفيان، عن سليمان، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَجْرَتِي سُلْيَمَانُ بْنُ سُحَيْم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَرَضِهِ السَّعْرَ. وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللَّهِي عَنْ عَبْقَ مِنْ مَبْشُرَاتِ النَّبُؤةِ إِلاَّ اللَّهِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمُ ا هَلْ بَلْفَتْ؟» ثَلاَتَ مَرَّاتٍ «إِنَّهُ لَمْ بَبْقَ مِنْ مُبَشَرَاتِ النَّبُؤةِ إِلاَّ اللهُ لَمْ يَبْقُ مِنْ مُبْشَرَاتِ النَّبُؤةِ إِلاَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ لَمْ يَبْقُ مِنْ مُبَعِدُراتِ النَّبُؤةِ إِلاَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لَهُ المَّالِحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ لَمْ يَبْقُ مِنْ مُبَعِدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَعْنِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ المَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاتِ النَّبُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِحَةُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمَالِحَدِي سُفِيانَ .

٢٠٩ – (٤٨٠) حَدْثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَفْرَا رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا.

<sup>(</sup>١) أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم .

٢١٠ - (. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ (يَغني ابْنَ
 كَثيرٍ) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَتُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا وَاكِمْ أَوْ سَاجِدٌ.

0[114]o

٢١١ - (...) وحَدِّثَنِي أَبُو بَكُوِ بَنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِﷺ عَنِ الْمُتَرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ. وَلاَ أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

٢١٧ – (...) حَدَّفْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ٱبُو عَامِرِ الْعَقَدِئِ حَدَّثَنَا وَارْهُ بَنْ قَبْسٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَهَانِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تَهانِي حِبِّ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا.

٣١٧ - (...) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتِى بْنُ يَخْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع ح وحَدَّثْنِي عِيسَى بْنُ حَمَّاهِ الْمِصْدِيُ آخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ حِ قَالَ: وحَدَّثْنِي عَدُونَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَدْدَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَدْدِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَدْدَنَا اللَّهُ اللَّهِ بْنِ خَعْدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْ حَدَيْنَا عَنْ إِيهُ عَمْدِيلَ عَنْ اللَّهِ بْنِ خَعْدِ اللَّهِ بْنِ خَعْدِ اللَّهِ بْنِ خَعْدَنَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ بْنِ خَعْدِ اللَّهِ بْنِ خَعْدَنَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاعْلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَيْعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

( . . . ) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَلِيٍّ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الشَّجُودِ .

٢١٤ – (١٨٦) وَحَدَثَنِي عَدْرُو بُنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْمَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَفْراً وَأَنَا رَاكِمٌ . لاَ يَذْكُو فِي الإِسْتَادِ عَلِيًّا.

#### (٤٢) بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢١٥ – (٤٨٢) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَمْرُونِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَرِيَّةً عَنْ شُمِّيً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَرِعَ أَبَا صَالِحٍ

ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْمَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. فَأَكْبِرُوا الدُّهَاءَ».

٢١٦ - (٤٨٣) وحَدُّثنِي آَبُر الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَخْلَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمِّيً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتُولُ فِي شُجُودِو: «اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلُهُ. وَقُهُ وَجِلْهُ. وَأَوْلَهُ وَآخِرُهُ. وَهَلَائِينَةَ وَسِرَّهُ».

٢١٧ – (٤٨٤) حَدْثَنَا زُمْمِرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُمْمَيْرُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الطَّبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رَبُّحُودٍ وَ سُبْحَانَكُ اللَّهُمُّ إِنَّانًا وَبِحَمْدِكَ . اللَّهُمَّ الْفَهْرُ لَيْ يَتَأْوَلُ الْقُرْآنَ (١٠).

٢١٨ - (...) حَدُقْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدُّثَنَا أَبُو مُحَاوِيَةَ عَنِ
 الأَخْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُونَ : (سُبْحَانَكَ وَبِحَدْدِكَ . أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ».

ثَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَخْدَنْتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: •مجملَتْ لِي عَلاَمَةُ فِي أُمْتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا. ﴿إِذَا جَمَاتَهُ نَصْرُ اللَّهِ رَالْكَنْتُحُ ۞﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

٢١٩ - (...) حَدُثني مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدُثنَا يَخيَى بْنُ آدَمَ حَدُثنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ نَوْلَ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَمَانَ لَمُسَلِّم بَلْ مُسَلِّى صَلاَةً إِلاَّ دَعَا.

أَوْ قَالَ فِيهَا: ﴿ سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ . اللَّهُمَّ ! اخْفِرْ لِي ٩ .

٢٧ - (...) حَدُثنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدُثنِي عَبْدُ الأَغْلَى حَدُثْنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكُورُ مِنْ قَوْلِ: «سَبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَرَاكَ تُكُورُ مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَالَتْ: «غَبْرُنِي رَبِّي أَنِي سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أُمْتِي. فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَتُخْرَتُ مِنْ قَوْلٍ: شَبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا رَأَيْتُهَا لَمُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا جَانَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا جَانَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَعْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا جَانَاتُ مَنْ مُنْ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِهِ مَنْ اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ مَنْ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهِ وَلَوْلَ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ الللْهُ وَلِهِ الللْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَالْعَلَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَالَةُ الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٢١ – (٤٨٥) وحَدِّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ (١) يتأول الفرآن: أي يعمل ما أمر به في قوله تعالى: ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾. الرَّذَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَعَاهِ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَيِحَمْدِكَ. لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ. فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ عَالِشَةً فَالَثَ: افْقَدَنُ النِّيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةً. فَظَنَتُ أَنَّهُ وَمَحْتُ. فَإِذَا هُو رَاكِمٌ أَوْ سَاجِدُ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ. فَإِذَا هُو رَاكِمٌ أَوْ سَاجِدُ يَقُولُ: وَشَبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَلْتَ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنِّي لَذِي شَأْنِ وَإِنَّكَ لَفِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنِّي لَذِي شَأْنِ وَإِنَّكَ لَفِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنِّي لَذِي شَأْنِ وَإِنَّكَ لَفِي أَنْتَ

٢٢٧ – (٤٨٦) حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ اللَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ مِنَ الْفِرَاشِ. فَالْمَنْهُ وَهُوَ نِي الْمَسْجِدِ. وَهُمَّا لَيْلَةُ مِنَ الْفُورَتِينَ . وَأَعُودُ مَثْلُورَتَانِ . وَهُو يَعُونُ اللَّهُمُّ ! أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ. وَبِهُمَافَاتِكَ مِنْ عَشْوِينِكَ . وَأَعُودُ بِنِ طَلْقَ مَنْكَ . وَأَعُودُ بَلِي طَلْقَ مَنْ مَنْهِ وَهُو يَعُودُ اللَّهُمُّ ! أَنْتَ كَمَا أَلْنَئِتَ عَلَى تَطْمِكَ . وَبِهُمَافَاتِكَ مِنْ عَشْوِينِكَ . وَأَعُودُ بِنِ طَلْقَ مَنْهَ عَلَى مَنْهُ مَنْهُ . لاَ أَحْمِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ . أَنْتَ كَمَا أَلْنَئِتَ عَلَى تَطْمِكَ . وَالْعُودُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ ا

#### (٤٣) بَابِ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ

٧٢٥ - (٤٨٨) حَدُّفَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: فَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي الْحَدَّةَ. أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَحْمَلُهُ بُدُخِلْنِي اللَّهُ بِهِ الْحَدَّةَ. أَوْ قَالَ: فَرَاحَبُ الأَحْمَالِ إِلَى اللَّهِ بِهِ الْحَدَّةَ. أَوْ قَالَ: مَنَالَتُهُ النَّافِهُ النَّالِيَةَ فَقَالَ: مَنَالَتُهُ مَنْكَ تَدُولُولِ لَلْهِ مَوْلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فِلْقَالَ: مَنَالَتُهُ مَنْكَ بَهَا خَطِيئَةً ، إِلاَّ مَنْ فَلِكَ رَسُولَ اللَّه بِهَا وَرَحَةً ، وَحَطْ خَلْكَ بِهَا خَطِيئَةً .

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي قَوْبَانُ.

٢٢٦ - (٤٨٩) حَدَّثَقَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدَّثَنَا هِفْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الأَرْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي رَبِيعَهُ بْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ (١) السُبْح: هو القدوس المسبَّح المقدس، فكانه قال: مُسَبَّح مُقَلَسٌ رب الملائكة والروح.

قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَلَّنَتُهُ بِوَضُوثِهِ وَحَاجَتِهِ . فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنُي عَلَى نَفْسِكَ بِكَفْرَةِ السُّجُودِ» .

(٤٤) بَابِ أَغْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهٰيِ عَنْ كَفُّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

٧٢٧ – (٤٩٠) وحَمَّلُغُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَيْو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَمَّلُئَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَتُكُفَّ شَعْرُهُ وَنِيَاتِهُ. هَذَا حَدِيثُ يَخْيَى

وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ <sup>(١)</sup>. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفُّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمْيْنِ وَالْجَبْهَةِ.

٢٢٨ – (...) خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَشْرِو بْنِ وِينَارٍ عَنْ طَأُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَمْظُم. وَلاَ أَتُحَفَّ نُوبًا وَلاَ شَعْرًا».

٢٢ - (. . . ) حَدْثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةً عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيو عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ . وَنُهِيَ أَنْ يَحْفِتُ (٢٠) الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ .

. ۗ ٣٣ - ( . . . ) خَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم. الجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَلُو عَلَى أَلْفِي) وَالْهَدَيْنِ وَالرُجُلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ . وَلاَ تَخْفِتُ النَّيَاتِ وَلاَ الشَّمَرَ».

Ý٣١ - (...) حَدْثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّنَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَاللَّهَ قَالَ: "أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلْى سَبْغ. وَلاَ أَخْفِتُ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَنِ عَلَى اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ بَنِ طَاوُسُ وَلاَ النَّهَابَ. وَلاَئْفِ، وَالأَنْفِ، وَالْأَنْفِ، وَالْمَنْمَنِيْنِ وَالْفَلَمْنِيْنِ.

(٩٩١) حَدُثْنَا تَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ (وَهُوَ ابْنُ مُضَرً) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَمْدٍ عَنِ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِحَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْمَبْدُ سَجَدَ مَعْهُ سَبْعَةُ أَطْرَافِ: وَجُهُهُ، وَكَفَاهُ، وَرُكْبَنَاهُ، وَقَدْمَاهُ،

٢٣٧ – (٤٩٧) حَدُثْنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ
 الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرْيَبًا مُؤلِّى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى
 ١١) سبعة أعظم: أي سبعة أعضاء. نسمًّى كلَّ عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة.

(٢) أي لا يضمها ولا يجمعها.

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي. وَرَأْشُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَاثِهِ. فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَثْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: «إِنْمَا مَثَلُ هَذَا مَثُلُ اللَّذِي يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوفٌ».

(٤٥) بَابِ الإغتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الأَرْضِ وَرَهْمِ الْرِفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْيَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَفْدَيْنِ فِي السُّجُودِ

٢٣٣ - (٤٩٣) حَدُّثُنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اغْقَلِلُوا فِي الشَّجُودِ. وَلاَ يَبْسُطُ أَحْدُكُمْ فَرَاعَبِهِ انْسِسَاطُ الْكَلْبِ (١) .

( . . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَقَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِح قَالَ : وحَدَّلَنِيهِ
 يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَمْفَرٍ وَلاَ يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ فِرَاعَيْهِ الْبِسَاطُ الْكَلْبِ».

(٤٦) بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالإغتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالإغتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُر بَعْدَ كُلُّ رَجْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجُدَةِ وَالإَعْتِدَالِ مِنْهُ السَّمَّةِ وَقِي التَّسْهُدِ الْأَوْلِ

٢٣٤ - (٤٩٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿ إِذَا سَجَلَتَ فَضَعْ كَفْيَكَ وَارْفَعْ مِوْفَقِيكَ ﴾.

٢٣٥ – (٤٩٥) حَدَثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثْنَا بَكُرٌ (وَهُوَ ابْنُ مُضَرً) عَنْ جَمْفَوِ بْنِ رَبِيمَةً عَنِ الأَخْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَمِّى يَبْدُو، حَمَّى يَبْدُو بَيْنَ يَدَيْهِ،
 حَمَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِنْطَيْهِ.

٢٣٦ - (...) حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّبِثُ بْنُ سَعْدِ كِلاَهْمَا عَنْ جَمْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَمْرِه بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا سَجَدَ، يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ (\*\* ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ \*\* .

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَّاضَ إِبْطَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أي يُفَرِّج بين يديه.

<sup>(</sup>١) أي لا يتخذهما بساطًا.

<sup>(</sup>٣) أي بياض إبطيه .

٧٣٧ – (٤٩٦) حَدَّثَمَّا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيمًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُمِيَّنَةَ عَنْ غَبَيْكِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَّمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ ( ' أَنْ تَمُوَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

٧٣٨ – (٤٩٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ أَلَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، حَوَّى بِبَدَيْهِ (يَعْنِي: جَنْعَ) حَتَّى يُرَى وَضَعُ إِنْطَيْهِ فَيْ وَرَابِو. وَإِذَا قَمَدُ الْحَبَّانُ عَلَى فَخِلُوا اللَّهِ عَلَى فَخِلُوا اللَّهِ مَنْ مَنْ فَخِلُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى فَخِلُوا اللَّهِ مَنْ إِنْ هَرَى.

٧٣٩ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيُرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْ الْمِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الاَّخْرُونَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) حَدْثَنَا جَعْمَرُ بْنُ بُرُقَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: بَيَّاضَهُمَا.

٧٤٠ - (٤٩٨) حَدْثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنِرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَغْنِي: الأَحْمَرُ) عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَ قَالَ: وَحَدُّتُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَتَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدِّثَنَا حُسَيْنِ الْمُعَلِّمْ حَقْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَدِّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلَّمْ عَنْ بُلْتَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ أَيِّي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ الصَّلَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ وَالْعَرَاءَ عَنْ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

<sup>(</sup>١) البهمة: هي أولاد الغنم من الذكور والإناث. وجمع البَّهْمة: بهام.

<sup>(</sup>٢) أي لم يَغفض رأسه خفضًا بليغًا، بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب.

<sup>(</sup>٣) يمني ينهى أنّ يلصق المصليّ إليه بالأرض وينصب ساقيه ويضمّ يليه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع.

#### (٤٧) بَابِ سُأْرُةِ الْمُصَلِّي

٢٤١ – (٤٩٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَخْيَى: أَغْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْرَصِ) عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُرسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قِلَ الرَّحْلِ<sup>(١)</sup> فَلْيَصَلِّ. وَلاَ بَيْبَالِ مَنْ مَرْ وَرَاءَ ذَلِكَ».
 مَرْ وَرَاءَ ذَلِكَ».

٧٤٧ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنْدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَغْبَرَنَا. وَقَالَ إَبْنُ ضَعْبِهِ الطَّنَافِيمِيُّ) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُو بَيْنَ أَلِدِينَا. فَلْكَوْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هيفلُ مُؤخِرَةِ الرَّخلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَخَدِكُمْ. فَمْ لاَ يَضْرُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: هَلْهُ لاَ يَضْرُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: هَلْهُ لاَ يَضْرُهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ:

٣٤٣ – (٥٠٠) حَدْثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الأَسْوَو عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سُنْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: الْمِثْلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ».

٢٤٤ – (. . .) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَتَا حَبْرَتَا عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزْوةِ عَنْ عَنْهُ وَقَلَ عَنْ سُئْزَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْل».

٢٤٦ - (. . .) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْبَرِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ النِي عَمْرَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَرْكُرُ (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِزُ) الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا . زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ .

٢٤٧ - (٥٠٢) حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلْتُهُ وَهُو يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(١) أي أقل السترة: أن تكون مثل مؤخرة الرجل، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه . ٧٤٨ – ( . . . ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمُيْرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ .

وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ .

٧٤٩ - (٣٠ م) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بَنْ حَرْبٍ جَمِيماً عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرُ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ حَدَّثَنَا عَرْنُ بَنُ أَبِي جَمَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةً.
وَهُو إِللاَبِطُحِ. فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاء مِنْ أَدَمُ (١٠. قَالَ: فَخَرَجَ بِلاَلْ بِوَضُونِهِ. فَمِنْ نَائِلِ
وَنَاضِحٍ (١٠. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرًاء مَ كَانِي أَنظُرُ إِلَى بَبَاضِ سَافَيْهِ. قَالَ:
فَتَوَضَّا. وَأَذَنَ بِلاَلْ. قَالَ: فَجَمَلْتُ أَنْتَبَعُ فَاهُ هَا هُمَا وَهَا هُمَّا (يَقُولُ: يَمِينَا وَشِمَالاً) يَقُولُ:
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِوَتُ لَهُ عَنَرَةً. فَقَدَّمَ فَصَلَّى الظَّهْرَ رَحْمَتَيْنِ.
يَمُو بُينَ يَدَيْهِ الْحِمَالُ وَالْكَلْبُ. لاَ يُمْنَعُ. ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْمَتَيْنِ. ثُمَّ لَمْ يَرَلُ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ
عَلَى رَجْمَ إِلَى الْمَينَةِ.

٢٥١ – (...) حَدَثْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَيْدِ قَالاَ: وحَدَّنَيْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي بَيْكُ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِخْوَلِ: فَلَمَّا كَانَ سُفْيَانَ وَحُمَرُ بْنِ أَبِي زَائِدَةً. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِخْوَلِ: فَلَمَّا كَانَ سُلْعَادِةً.

٢٥٢ - (. . .) حَدُّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُفَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا جُحَيْفَةً قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الأدم: هو الجلد المديوغ.

<sup>(</sup>٢)يمني من الصحابة من يتآل من وضوء النهي شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا بما ناله، ويرش عليه بللا مما حصل له، كما جاه في الرواية الأخرى فقمن لم يصب أخمله من يد صاحبه».

قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُوُّ مِنْ وَرَاثِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. ٢٥٣ - ( ) . وَخَاذَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُوُّ مِنْ وَرَاثِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

٣٥٣ – (...) وحَدَّثَنِي زُمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شَعْبَةٌ بِالإِسْتَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُويْهِ.

٢٥٤ – (٥٠٤) حَدُّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفْتِلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ (١٠). وَأَنَا يَوْمَيْدِ قَدْ نَاهَرْتُ الاَحْيَادَمَ. وَرَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَلَى إِلنَّاسٍ بِعِتَى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفَّ. فَتَرَلْتُ. فَأَرْسَلْتُ الاَتَانَ تَرْتُهُ. وَدَحُلْتُ فِي الصَّفْ لَمَمْ يُتَكِرْ ذَلِكَ عَلَيٍّ أَحَدٌ.

• ٢٥٥ – (...) حَلَّمْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَيْنَ أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُهُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ. أَخْبَرَهُ اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِّلُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَمَارٍ. وَرَسُولُ اللَّهِ قَالِمٌ يُوسَلِّي بِعِلْى عِلْى عَجْدِ الْوَدَاعِ. يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصَّفُ. ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ. فَصَفَ مَعَ النَّاسِ.

٢٥٦ - (. . .) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ الرُّمْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَالنِّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى بِعَرَفَةَ .

٧٥٧ - (. . .) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَلَمْ يَلْكُرْ فِيهِ مِنَّى وَلاَ عَرَفَةَ. وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ يَوْمُ الْفَتْحِ.

#### (٤٨) بَاب مَنْع الْمَارّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

٢٥٨ – (٥٠٥) حَدُثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي
 فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُو بُيْنَ يَدْيهِ. وَلْيدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعُ (\*\*). فإنْ أَبَى فَلْبِقَاتِلْهُ. فَإِنْمَا هَوْ شَيْطَانُ ».

٢٥٩ – (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا شُلْيَمَانُ بْنُ الشْفِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالٍ (يَغْفِي ـ حُمَيْدَا) قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي تَتَذَاكُرُ حَدِيثًا. إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أَحَدُّنُكُ مَا صَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ سَمِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الأتان: هي الأنثى من الحمير. (٢) أي يدفعه ما استطاع.

يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُمَيْطٍ. أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْو. فَدَفَعَ فِي تَحْرِهِ. فَنَظَرَ قَلَمْ يَنِي النَّامِيّةِ لَنَاسُ مِنْ اللَّهُمَةِ النَّاسَ، فَخَرَجَ. فَدَخَلَ عَلَى مُرْوَانَ. الْأُولَى، فَمَثَلَ قَامِمًا (١٠ . فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ. فَدَخَلَ عَلَى مُرْوَانَ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ: مَا لَكَ وَلاَئِنِ أَحِيلُك؟ فَشَكُمُ إِلَيْهِ مَا لَقِيَ. قَالَ مِنْ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلاَئِنِ أَحِيلُك؟ جَاءَ يَشْكُوكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْنُوهُ مِنَ النَّاسِ. فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْعَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَذْفَعْ فِي نَحْرِهِ. فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلَهُ. فَإِنْمَا لَكُمْ فَيْ فَعْرِهِ. فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلُهُ. فَإِنْمَا وَهُمْ عَلَى مَوْلَانًا . هُو شَيطانَهُ. فَإِنْ أَبِى فَلْيَقَاتِلُهُ فَا فَاللَّهُ مِنْ النَّاسِ. فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَذْفَعْ فِي نَحْرِهِ. فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلُهُ . فَإِنْ أَبِي

٢٦٠ – (٥٠٦) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاً: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَى مُحَرَ أَنَّ إِلَى مُحَرَ أَنَّ وَمُعَرَ أَنَّ مَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ وَمُعَرَ أَنَّ اللَّهِ بَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ وَمُعَلَى مَنْ اللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ بَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(. . .) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَتْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بَنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَعِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشَيَّةً قَالَ، بِعِثْلِهِ.

٢٦١ – (٧٠٠٥) حَدْثَقَا يَمْتِي بْنُ يَحْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّفْرِ عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلُهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُصَلِّي اللَّهِ ﷺ فِي الْمُصَلِّي اللَّهِ ﷺ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذًا عَلَيهِ، لَكَانَ أَنُو بَهْنَ أَنْفِيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَعْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ.».

قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لاَ أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

(. . .) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِيو الْجُهَتِيُّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهْنِمٍ الأَنْصَارِيِّ . مَا سَمِعْتُ النَّبْق ﷺ يَقُولُ ؟ فَلَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .
 النَّبْق ﷺ يَقُولُ ؟ فَلَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .

#### (٤٩) بَابِ دُنُوً الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ

٢٦٧ – (٥٠٨) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَّرُ الشَّاةِ.

٢٦٣ - (٥٠٩) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنَّى) (قَالَ

<sup>(</sup>١) أي انتصب قائمًا.

إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الْبُنُ الْمُثَنَّى: حَمَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ) عَنْ سَلَمَةَ (وَهُوَ ابْنُ الاَّكُوعِ) أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَالِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحْ فِيهِ (١١). وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ. وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبِرِ رَالْفِيلْةِ قَلْدُ مَمَّرً الشَّاةِ.

٧٦٤ – (. . .) خدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا مَكُيُّ قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَتَا قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلاَة عِنْدَ الأُشْطُوانَةِ النِّي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقَلْتُ لَهُ: يَا أَبَّا مُسْلِمٍ! أَرَاكُ تَتَحَرَّى الصَّلاة عِنْدَمًا.
الصَّلاة عِنْدَ عَلِهِ الْأَسْطُوانَةِ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاة عِنْدَمًا.

#### (٥٠) بَابِ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْصَلِّي

٧٦٥ – (٥١٠) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُلَيَّةً حِقَالَ: وحَدَّنْنِي رُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّنْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُرنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِبِ عَنْ أَبِي ذَبِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يَصَلَّي، قَلِلُهُ يَسْتُونُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدْيَهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحٰلِ، فَإِنْهُ يَشْعُونُ إِنَا يَعْدَى مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحٰلِ، فَإِنْهُ يَشْعُعُ صَلاَتَهُ الْجِمَالُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُهُ.

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرًا مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: اللَّحَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانُهُ.

(. . . ) حَدَثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّنَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَوْحِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَيِّرُوحَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمُغَيِّرُ وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَيْضًا أَخْبَرَنَا الْمُغْتَورُ بْنُ لَيْوَاهِمَ أَخْبَرَنَا الْمُغْتَورُ بْنُ مُنْقِالِ فَيَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُغْتَورُ بْنُ مُنْقِالًا فَيَعْفَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُغْتَورُ بْنُ وَلِلهَ وَإِللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٦٦ – (٥١١) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْرُورِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ (وَهُوَ ابْنُ
 زِيَادٍ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمَّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَيَفْعِ فَلِكَ بِلْمُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ\*.

#### (٥١) بَابِ الإغْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُعَلِّي

٢٦٧ – (٥١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) المراد بالتسبيح صلاة النافلة.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. وَأَنَا مُعْتَرضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبْلَةِ. كَاغْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

٢٦٨ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَحُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَتَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايشَةَ
 قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلِّهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِيلَةِ. فَإِذَا أَرَادَ
 أَنْ يُويِرَ أَيْقَطَنِي قَأْوَتُرْثُ.

٢٦٩ – (. . . ) وحذَّننِي عَمْرُو بنُ حَلِيَّ حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ حَفْصِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَشْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قَلْلُنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةُ لَمَا لَهُ سَوْءِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً، كَاغْيَرَاضِ الْجَنَازَةِ، وَهُو يُصَلِّي.

٧٧٠ - (...) حَدُثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيلِ الأَضَجُ قَالاً: حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِبَاثِ. حَ قَالَ: وحَدُّثَنَا عُمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِبَاثِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَةِ عَنْ عَافِشَةً، حَدُّتَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَافِشَةً، وَذُكِرَ عِنْ الأَسْوَةِ عَنْ مَالِشَةً ، وَذُكِرَ عِنْ المَّسْوَةِ عَنْ مَالِشَةً ، وَذُكِرَ عِنْ المَّسْوِقِ عَنْ مَالْمِيةً ، وَذُكِرَ عِنْ المَّسْوِقِ عَنْ عَالِشَةً ، وَذُكِرَ عِنْ المَّاسِقِيقِ مَلْكِهِ المَّاكِلَةِ وَالْحِمَالُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةً : قَدْ شَبَّعُتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْجَنَاقُ فِي اللَّهِ عَلَى السَّوِيرِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنُ الْغَبْلَةِ مُضَلِّعِكَةً ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ . فَأَكُرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَأَنْسَلُ مِنْ عِلْدِ رَجُنَاقِ .

٢٧١ – (...) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَّتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُورِ. لَقَدْ رَأَيْثَنِي مُضْطَحِمَةٌ عَلَى السَّرِيرِ. فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ. فَيُصلِّي. فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ (١٠). فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ. حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ. حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِيَحَافِي. السَّرِيرِ.

٢٧٧ - (...) خَدْثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدُنِي رَسُولِ اللَّهِ رَئِنَةً . وَرِجُلاَيَ فِي قِنْكِورَ أَنْهُ بَنْ مَئْذِ اللَّهِ رَئِنَةً . وَإِخْلاَيَ فِي قَالَتُهُمَّا. قَالَتْ: وَالْبُيُوثُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِحُ .
 فيها مَصَابِحُ .

٣٧٣ - (١٣٥ ) حَدُقنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ: وحَدُثَنَا أَبُو بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْمَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْمَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ

<sup>(</sup>١) أي أظهر له وأعترض. يقال: سنح لي كذا أي عرض لي.

ه(كتاب الصلاة )> ﴿ كتاب الصلاة )

قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ. وَأَنَا حَافِضٌ. وَرُبَّنَا أَصَابَنِي ثَوْيُهُ إِذَا سَجَدَ.

٢٧٤ – (١٤٤) حَدَّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زَهْيْرٌ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ شَحَدُتُنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنِى عَنْ شَلِيلً وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. وَأَنَا حَافِضٌ وَعَلَيْ مِرْطُ<sup>(١)</sup>. وَعَلَيْهِ بَغْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

#### (٥٢) بَابِ الصَّلَاةِ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ

٥٧٥ - (٥١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الفُّوْبِ الْوَاحِيهِ فَقَالَ: «أَوْلِكُمُلُكُمْ فَوْبَانِ" ).

(. . .) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْنِبِ بْنِ اللَّبِثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَلُ بْنُ خَالِدٍ كِلاَهُمَا عَنِ النَّمِيْ فَيْ النَّهِ بِيْ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْوةً عَنِ النَّهِي فَيْ الْمَهِي فَيْ

ُ ٢٧٦ ُ - (. . . ) حَدُّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدُّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِمْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيْصَلِّي أَحَدُنَا فِي تَرْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: ﴿أَوْ كُلُكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ﴾ .

٢٧٧ – (١٦٥) حَدُثْقا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُهْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُيْبَيْنَةً قَالَ زُهْمَيْرٌ: حَدَّثَقَا سُمُمِينَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الشَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيسَ عَلَى عَاتِقَبُهِ مِنْهُ شَيْءً».

٢٧٨ - (٧١٥) حَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
 أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَعِلاً بِهِ، فِي بَبْتِ أُمْ
 سَلَمَةَ، وَاضِمًا طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

(. . .) حَدَّثْنَاه أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا<sup>(٣)</sup> وَلَمْ بَقُلْ: مُشْتَمِلًا.

٧٧٩ َ – ( . . . ) وحَدُثْنَا يَمْحَيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيدِ

(١) المرط: كساء.
 (٢) يعنى أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد.

<sup>(</sup>٣) المتوشح والمشتمل والمخالف بين طرفيه معناها واحد، والتوشّح: أنْ يَأخذ طرف الثوبُ الذي القاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسري، ويأخذ طرفه الذي القاء على الأيسر من تحت يده اليمني ثم يعقدهما على صدره.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمٌّ سَلَمَةَ فِي تَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طُوَقْهِ.

٢٨ - (...) خَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالاً: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْمَى بْنِ
 سَعِيدِ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُمَّيْفِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يُصَلِّي فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادِ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

٢٨١ – (١٨٥ ه) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدُثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ، مُنْوَشِّحًا بِدِ.

٢٨٢ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ:
 وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٧٨٣ – (. . . ) حَدُثُنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّقْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُّو أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكُيِّ حَدَّقَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ صَيْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ ، وَعِلْمَهُ ثِيَابُهُ . وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْتَحُ ذَلِكَ .

١٨٤ – (١٩٥٥) حَدُّفْنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِغَمْرِو) قَالَ: حَدُّفْنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدُّثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِوِ حَدَّثْنِي آبُو سَيِيدِ الْخُدُويُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَي النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي تَوْبِ وَاجِدِ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.

ه٨٧ – (. . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْشِبِ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ قَالَ: وحَدُّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَّا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرُشٍ: وَاضِمًا طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . وَرِوايَّةً أَبِي بَكْرٍ وَسُونَدٍ مُتَوْشَحًا بِهِ .

# السالخ المرا

#### ٥- كِتَّابِ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

١ – (٥٢٥) حَدْقَنِي أَبُو كَابِلِ الْجَحْدَدِئِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُثَنَا الْأَعْمَشُ حِ قَالَ:
 وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللَّيْمِي عَنْ أَبِي وَدُّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِد وُصِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلُ؟
 قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَفْصَى» قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً. وَأَيْنَمَا أَوْرَكُمْكُ الصَّلاَةُ فَصَلْ فَهُو سَسْجِدُ».

وَفِي حَلِيثِ أَبِي كَامِلٍ: ﴿ ثُمَّ حَيثُمَا أَذْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّهُ. فَإِنَّهُ مَسْجِلُه.

٧- (...) حَدْثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ حَدِّثْنَا الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ يَزِيدَ التَّبْعِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَفْرَأَهُ عَلَى أَيِي، الْفُرْآنَ فِي السَّلَةِ (أَ). قَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِثْتُ أَبَا ذَرُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَوْلِ مَسْجِدُ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: والْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: والْمَسْجِدُ الْخَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: والْمَسْجِدُ الْأَفْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْتَهُمَا؟ قَالَ: وأَرْبَعُونَ عَامًا. ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ. قَحْيُثُمَا أُوْرَكُنْكَ المَسْجِدُ.

٣ – (١٢٥) حَدْثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَتَا هُشَيْمٌ عَنْ سَبَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﷺ وَأُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُمْطَهُنُ أَحَدُ قَبْلِي . كَانَ كُلُّ نَجْدُ اللَّهِ يَبْعَثُ إِلَى كُلُّ أَخْمَرَ وَأُسْوَدَ. وَأُجِلْتُ لِي الْفَتَافِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِنَى كُلُّ أَخْمَرَ وَأُسْوَدَ. وَأُجِلِتُ لِي الْفَتَافِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِلْكَوْرِ وَمُسْجِدًا. فَأَيْمَا رَجُلِ أَدْرَكَنَهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيثُ كَانِي. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيْبَةً طَهْورًا وَمُسْجِدًا. فَأَيْمَا رَجْلِ أَدْرَكَنَهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيثُ كَانَ. وَنُعِيرُتُ الشَّقَاعَةَ».

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَبَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ. فَلَكَرَ تَحْوَهُ .

﴿ ٥٢٢ ) حَدُثْنَا أَبُو يَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصْمِلٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَفَصْلْقَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا (١) السّدة: هي الموضع التي تطل على السّجد وليست منه.

كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». وَذَكَرَ خَصْلَةُ أُخْرَى .

( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٥ – (٥٢٣) وحَدُثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدُثَنَا إِسْمَدِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَضَلْتُ عَلَى الْأَنْبِاء بِسِتٌ: أَهْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وتُعِيرَتُ بِالرَّعْبِ، وَأُجِلْتُ لِي الْمُثَاتِمُ، وَجُمِلَتْ لِي الْمُثَاتِمُ، وَجُمِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَسُلْجِدًا، وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخُلْقِ كَاللَّهُ، وَخَيْمَ بِي النَّبِيُونَ».

٦ - (. . . ) حَدَّنَي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّنَي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُعِيدَ بْنِنَ الْمُحْتِ بِنَقْ تَدَيْء.
 الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّحْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَتِيتُ بِنَقَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوْضِمَتْ بَيْنَ بَدَيْء.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا (١٠).

( . . . ) وحَدُثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَثْمِلُ طَيْدُ وَهُلَ مِثْلُ حَدِيثٍ يُونُسَ .

(. . .) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

٧ - ( .ً . . ) وحَدَّثْنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي پُونُسَ
مَوْلَى آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّهْبِ عَلَى
الْمَدُوْ. وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَيَيْتَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوْضِمَتْ فِي
يَدَيْ».

٨ - (. . . ) حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُثَبِّهِ قَالَ :
 هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ . مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «نُصِرتُ بِالرُّفِ وَأُوتِيثُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ» .

<sup>(</sup>١) يعني : تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فُتح على المسلمين من الدنيا.

#### (١) بَابِ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

٩ – (٩٤٥) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي الثَّيَاحِ الشَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَمَ الْمَدِينَة فَنَرَلَ فِي عُلْدٍ المَّدِينَة ، فِي حَيْ يَقَالُ لَهُمْ: بَثُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. فَأَلَّ اللَّهِ ﷺ عَشْرة لَيْلَةً . ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلاِ بَنِي النَّجَّارِ. فَجَاءُوا مُتَقَلِّينَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَنْ بَنْ رِيْفُهُ، وَمَلاَّ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلُهُ . حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ إِلَى اللَّهِ السَّلَاقُ . وَتُصَلِّى فِي مَرَافِضِ الْعَلَى مَنْ السَّادُةُ، وَيُصَلِّى فِي مَرَافِضِ الْفَجَارِ مَالَا اللَّهِ اللَّهِ السَّلَاقُ . وَيُصَلِّى فِي مَرَافِضِ الْمُعَارِقِ مَالَّهُ السَّلَاقُ . وَيُصَلِّى فِي النَّجَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى النَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى النَّهُ الْوَالِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُو

قَالَ أَنْسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلُ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرَبٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّخْلِ فَقُطِعَ وَبِقَبُورِ الْمُشْوِكِينَ فَنُمِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُويَتْ. قَالَ: فَصَفُّوا النَّخْلُ قِبْلَةً. وَجَمَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ: فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَمَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ ! إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْأَخِرَهُ فَالْتُصْرِ الْأَلْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

١٠ – (. . .) حَدَّثْنَا عُنِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو النَّبَاحِ
 عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَافِضِ الْغَنَم، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاح قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِوِثْلِهِ.

#### (٢) بَابِ شَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

١١ – (٥٢٥) حَدْفَمَنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً عَشَرَ شَهْرًا. حَتَّى نَزَلَتِ اللَّبِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الللِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْهَاعِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى الللللِّهِ عَلَى الْهَاعِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

١٧ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّادٍ جَوِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُمْيَانَ حَدَّتَنِي أَبُو إِلسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلْفِنَا مَحَ رَسُولًا اللهِ ﷺ نَحْوَرُ شَهْرًا أَذْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. ثُمَّ صُوفْنا

نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

١٣ - (٢٦) حَدْثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وينارِ عَنِ مُحَرَح وحدثنا فَتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وينارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ الزَّرِكَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ ا

١٤ - (...) حَدْثَنِي سُونِدُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّتَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفَّبَةَ عَنْ
 تَافِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِيتَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ. إِذْ
 جَاءَهُمْ رَجُلٌ. بِوشْل حَدِيثِ مَالِكِ.

00 - (000) خُدَثْنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي مَثْنِيَةً حَدَّنُنَا مَفَّانُ حَدَّنُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي تَحْوَ بَيْتِ الْمَفْيسِ. فَتَزَلَّتْ: ﴿فَدَ رَّى تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّيَمَةُ فَلَشُوْلَتِنَكَ فِيْلَةً فَرَمُنْهَا فَوْلِ وَجَهَلَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَافِ اللهرة: ١٤١ فَمَرَّ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ. وَقَدْ صَلَّوْا رَكْمَةً . فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ الْفِبْلَةَ فَدْ حُولَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْفِيلَةِ.

#### (٣) باب النهى عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد

١٦ – (٥٢٨) وحَدُثْتِني زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدُثْنَا يَحْتِى بَنُ سَمِيدٍ حَدُثْنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي آبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَةً ذَكْرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا وِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِلَّ أُولَئِكِ ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَثَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوْرُوا فِيهِ قِلْكِ الصَّوْرَ. أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

 ١٧ - (...) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي مَرَضِهِ. فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَأَمُّ
 حَبِيبَةٌ كَنِيسَةٌ . ثُمَّ ذَكَرَ تَحْوَهُ .

١٨ – (...) حَدَاثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
 ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النّبِيِّ ﷺ تَنيسَة رَأَيْتَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ. يَقَالُ لَهَا: مَارِيةٌ. بِوغُلِ حَدِيثِهِمْ.

١٩ - (٧٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ

حَدِّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيَرِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَتُمْ مِنْهُ: «لَمَنَ اللَّهُ الْبَهُوةَ وَالنَّصَارَى، اتَّحَدُوا قُبُورَ أُنْبِتافِهِمْ مَسَاجِنَهُ، قَالَتْ: فَلُولاً ذَاكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: وَلُولاً ذَاكَ: لَمْ يَذْكُرُ قَالَتْ.

٢٠ – (٥٣٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكُ عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُمَنِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْهُوهَ. الْهَوْدَ. الْخَدُوا لَبْبُولُ اللَّهِ عَسَاجِدُه.

٢١ - (...) وحَدَّثِنِي قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ حَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ حَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا اللَّهِ الْمَعْوَدُ وَالنَّصَارَى. الْتَحَدُّوا تَبُورُ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ».
 تُبُورُ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ».

٧٢ – (٥٣١) وحَدَّفَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى (قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ مَارُونُ: حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَارُدُةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَهْرَةِ وَالنَّصَارَى. وَجُودٍ. فَقَالَ، وَهُوَ كَذَلِكَ: اللَّهِ عَلَى الْجَهْرِدِ وَالنَّصَارَى. التَّخَدُوا قَبْدِرَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ " يُحَدُّدُ مِثْلُ مَا صَنَعُوا.

٧٣ – (٥٣٧) حَدْثَقَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي صَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُمِ) (فَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكُو: خَدْثَقَا رَكُوبِاهُ بْنُ عَدِي) عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْعَادِكُ النَّجْرَائِيَّ قَالَ: حَدْثَنِي جُنْدَبُ قَالَ: مَوْ يَنْدِ بْنِ سَمِعْتُ النَّهِ إِنَّ الْحَارِثِ النَّجْرَائِيَّ قَالَ: حَدْثَنِي جُنْدَبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّيْ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ صَيْعِتُ النَّيْ يُقْلِقُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلًا. قَلْ اللَّهَ قَمَالَى قَدْ التَّخَذَي خَلِيلًا، كَمَا التَّخْذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلَوْ كُنْتُ مُتْجَذَا مِنْ أَنْتِي كَلَيلًا لاَنْهُ فَلَ أَلْهُ وَلَا مُنْ كَانُوا يَتْجَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ خَلِيلًا لاَنْهُ فَلَا أَلْهُ وَلَا مِنْ كَانُوا يَتْجُذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاحِد. إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

#### (٤) بَابِ فَضْلِ بِنَاءِ الْمُسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

٧ - (٩٣٣) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ اللَّهِ الْخَوْلانِيَّ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ اللَّهِ الْخَوْلانِيَّ عَدْدُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلانِيَّ يَدُكُمُ أَنَّهُ سَمِع عُمْيَدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ فَذَ يَعْلِي النَّاسِ فِيهِ حِينَ بْنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ فَذَ أَثَنَ مَنْ مَعْمَدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: هَمْن بَنَى صَمْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى (قَالَ بَكَيْرٌ: حَسِبْتُ

أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَنْنِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ) بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايْتِهِ: المِثْلَةُ فِي الْجَنَّةِ، .

٧٠ - (...) حَدَثْنَا زُهنَرُ بَنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنَى) قَالاَ: حَدُثْنَا الشَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنْ جَمْفَرِ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ مَحْمُوهِ بَنِ لَبِيدِ أَنَّ عُثْمَانَ بَنَ عَظْمًا أَوْ بَنُ مَا الْمُشَجِدِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ عَظَانَ أَرَادَ بِنَاء الْمُشْجِدِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَلْهِ بَنِي اللَّه لَهُ فِي الْجَدِّةِ مِثْلُهُ عَلَى

#### (٥) بَابِ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْآيَدِي عَلَى الرَّكَبِ فِي الرَّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطُيِيقِ (١)

٢٦ – (٣٣٥) حَدُقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَلَاءِ الْهَمْدَائِيُّ أَبُو كُرئِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَصْوَدِ وَعَلَقَمَةً قَالاَ: أَتَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْمُودِ فِي دَارِهِ. فَقَالَ: الْمُخْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلَقَمَةً قَالاَ: أَتَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْمُودِ فِي دَارِهِ. فَقَالَ: وَاللَّهَ عَلْهُ عَلْمُ يَأْمُونَا بِأَذَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ. قَالَ: وَمَمْنَا لِنَقُومَ خَلْفَةُ . فَأَعْدَ إَنَّذِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَعِينِهِ وَالْاَحْرَ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَصَعْنَا أَيْدِينًا عَلَى رُكِعَتِنا قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَصَعْنَا أَيْدِينًا عَلَى مُعْلَى مُتَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَقَالَ: فَلَمَّا رَكُعَ اللَّهُ عَلَى رُكِعِنَا عَلَى مُعْلَى الْمَعْدَةَ عَنْ مِيقَاتِهَا . وَيَخْتُفُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمُعْرَقَى (\*) . فَإِذَا رَأَيْشُوهُمْ فَذَ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُوا الصَّلاَةَ لِيقَاتِهَا . وَبَحْمَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَعَلُوا خَعِيمًا . وَإِذَا كُنْتُمْ أَعْتُو مِنْ ذَلِكَ ، فَصَلَّوا الصَّلاَة لِيشَاتِهَا . وَإِذَا كُنْتُمْ أَعْلَى مُنْ فَي مَالِهُ عَلَى مَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٧٧ - (...) وخانثنا مِنجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِح قَالَ: وحَدَّثَنَا بُونُ اَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ اَدَمَ حَدُّثَنَا بُونُ اَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ اَدَمَ حَدُّثَنَا مُشْمَلً بْنُ اَبْعِ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ اَدَمَ حَدُّثَنَا مُشْمَلً كُلُهُمْ عَنِ اللَّوْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوِرِ أَنْهُمَا ذَخَلًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ: بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ وَجَرِيرٍ: فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْبَلَافِ أَصَابِحِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْخَبْلَافِ أَصَابِحِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْخَبْلَافِ أَصَابِحِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلِيثٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَصَابِحَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَ

٢٨ - (...) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّارِمِيُّ أَخْبَرْنَا عُبِيندُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْرَدِ أَنَّهُمَّا دَخَلاً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: أَصَلَّى

<sup>(</sup>١) التطبيق: هو تطبيق اليدين بعد الركبتين أثناء الركوع.

<sup>(</sup>٢) شرق الموتى: آخر أوقاتها، كآخر حياة الميت حين ينازع الموت.

<sup>(</sup>٣) السبحة: هي صلاة التطوع.(٤) يجنأ: أي يحني ظهره.

مَنْ خَلَفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا. وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْأَخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ رَكَمْنَا. فَوَضَعْنَا أَلِمِينَا عَلَى رُكَبِنَا. فَضَرَبَ أَلِدِينَا. ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ جَمَلَهُمَا بَيْنَ فَخِلَيْهِ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٢٩ – (٥٣٥) حَدُثْنَا فَتَنِيتُهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَايلِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقَنْيَةٌ) قَالاَ: حَدُثْنَا أَبُو عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي. قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُحْبَيْتًا. فَقَالَ إِنِي أَبِي. اضْرِبْ بِكَفَّبِكَ عَلَى رُحْبَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أَخْرَى. قَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ إِنَّا نُهِينَا عَنْ مَذَا. وَأُمِزْنَا أَنْ نَصْرِبَ بِالْأَكْفُ عَلَى الرُّكَبِ.

(. . .) حَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَتَا سُفْيَانُ كِلَاهْمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِو: فَنْهِينَا عَنْهُ . وَلَمْ يَلْأَكُرَا مَا بَعْدَهُ .

٣٠ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبْشِرِ بْنِ عَدِيًّ عَنْ مُصْمَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدِيَّ هَكَذَا (يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَصَمَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) فَقَالَ أَبِي: قَدْ كُنَّا نَعْمًلُ هَذَا. ثُمَّ أُمِزنَا بِالرَّكِّ.

٣١ - (...) حَدُثْنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنِ الزَّبْيَرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي دَقَّاصِ قَالَ: صَلَّبْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي لَلْمًا رَحْمُتُ شَبِكْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي لَلْمًا رَحْمَتُ فَلَا: عَدْ كُنَّا نَمْعَلُ مَذَا رَحْمَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَم

### (٦) بَاب جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

٣٧ – (٣٣٥) حَدُّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِحَ قَالَ: وحَدَّثَنَا حَسَنّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالاَ جَمِيمًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُولُ: قُلْنَا لائِنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْمَاءِ عَلَى الْفَقَمَيْنِ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةٌ نَبِيْكَ ﷺ.

## (٧) بَابِ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخٍ مَا كَانَ مِنْ إِبَامَتِهِ

٣٣ – (٣٧٥) حَدُثْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةَ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ) قَالاً: حَدِّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ: يَبِّنَا أَنَا أُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقَلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ 1 فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. قَلْتُ : وَا ثَكُلَ أَلْيَاهُ الْأَنْ مَا شَأَلُكُمُ مَ تَنْظُرُونَ إِلَيٍّ . فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ . فَلَمَّ رَأَيْثُ مَعْمَدُونَنِي . لَكِنِّي سَكَتُ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ . فَبِأَيِي هُوَ وَأَمِّي ! مَا رَأَيْثُ مَعْمَلُمُا قَبْلَهُ وَلاَ يَعْدَبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ حَدِيثُ عَلَيْ بِجَاهِلِيَّةٍ . وَقَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ بَخَالِيَةٍ . وَقَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

(...) حَدُّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَهُ .

٣٤ - (٣٥٨) حَدُثْتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَخُ (وَٱلْفَاظُهُمْ مُتُقَارِبَةٌ) قَالُوا: حَدُّفْتَا ابْنُ فَهُمَيْلٍ حَدِّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلَمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. فَيَرُدُ عَلَيْنَا. فَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عِلْدِ النَّجَاشِيُّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ قَلَمْ يُرَدُّ هَلَيْنَا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا. فَقَالَ: ﴿إِنْ فِي الصَّلَاةِ شَعْلَاتًا . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ شَعْلَاهُ .

(...) حَلَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرِ حَلَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ حَلَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَخْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ
 الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّبْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ. يُكَلَّمُ

 <sup>(</sup>١) والكل أمياه: عبارة تقال عند الدهشة الشديدة (٢) كهرني: أي: زجرني وعبس في وجهي.
 (٣) الطيرة: هو التشاؤه الذي يصد صاحبه عن الحمل.

 <sup>(</sup>٤) الخط: هو نوع من الكهانة، يزعمون معرفة الغيب باستخدام الرمل.
 (٥) صككتها: أي ضربتها.

الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ. حَنَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ تَنْنِينَ﴾ [البدرة: ٢٣٨] فَأَمِزْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

(. . . ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِّبَةً حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْيْرِ وَوَكِيعٌ ح قَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ .

٣٦ - (٥٤٠) حَدُّنَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّنَنَا لَيْثُ حِ وحَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبِ عَنْ أَبِي الرُّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ أَلَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَثَنِي لِحَاجَةِ. ثُمُّ أَذَرَكُتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ. (قَالُ فَتَيْبَةُ: يَصَلَّي) فَشَالُ: وإِنْكَ سَلَّمْتُ آنِهَا وَأَنَّا وَأَنَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: وإِنْكَ سَلَّمْتَ آنِهَا وَأَنَّا أَصَلَى وَهُوَ مُرْجَةً حِيثَتِلِ قِيلً الْمَشْرِقِ.

٣٧ - (...) حَدْنَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدْنَنَا رُهَيْرٌ حَدَّنَنِي أَبُو الزُّيْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْإَيْنِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ. فَقَالَ لِي مَكَذَا (فَأَوْماً وُهُورُ أَيْضًا بِيَدِو نَحْوَ الأَرْضِ)
لي ييلو هَكَذَا (وَأَوْماً زُهْيْرٌ بِيلوه) ثُمَّ كَلَّمْتُ فَقَالَ لِي هَكَذَا (فَأَوْماً وُهُوا أَيْضًا بِيلو نَحْوَ الأَرْضِ)
وَأَنَا أَسْمَهُ يُقْرَأُ ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هَمَا فَعَلْتَ فِي اللّٰذِي أَرْسَلْتُكُ لَهُ؟ فَإِنْهُ لَمْ
يمنته في الله إلى أَنْ كُنتُ أُصْلَى».

قَالَ زَمَيْرُ: وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَمْبَةِ. فَقَالَ بِيَدُو أَبُو الزُّبَيْرِ: إِلَى بَنبي الْمُصْطَلِقِ. فَقَالَ بِيَدُو: إِلَى هَبْرِ الْكُمْبَةِ.

٣٨ - (...) خَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَايِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﷺ. قَبَعَتْنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُو يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيٍّ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اللّهِ لَمْ يَمْنغنِي أَنْ أَرَدُّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِي كُنْتُ أَصَلَيْ».

(. . .) وحَدَّنْنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنْنَا مُعلَّى بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيلِ
 حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّاو.
 حَدِيثِ حَمَّاو.

# (٨) بَابِ جَوَازٍ لَغنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُدِ مِنْهُ وَجَوَازٍ الْعُمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

٣٩ - (٥٤١) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ زِيَاهِ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُورًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عِفْرِيتَا مِنَ الْحِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ حَلَيُّ الْبَارِحَةُ(') لِيَغْطَعُ عَلَيْ الصَّلاَةَ. وَإِنَّ اللَّهُ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَلْمَتُهُ(''). فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةِ مِنْ سَرَارِي الْمَسْجِدِ. حَتَى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ (أَوْ كُلُكُمْ) ثُمْ ذَكَرْتُ قُولَ أَخِي سُلْيَمَانَ: ﴿قَالَ رَبِّ آغَيْرَ لِ وَمَتْ لِي مُنْكًا لَا يَكِينِ لِأَمْدِينَ مِنْ مِنْدِينًا ﴾. فَرَدُهُ اللَّهُ خَاسِتًا».

وقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

(. . . ) حَدُثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَمَّثَقَا مُحَمَّدٌ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حِ قَالَ: وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . كِلاَهُمَا عَنْ شُغْبَةً ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: فَذَعَتُهُ. وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: فَدَعَثُهُ.

#### (٩) بَابِ جَوَازٍ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

٤١ – (١٤٥) حَدُقْتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَمْنَتٍ وَثَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدُثْنَا مَالِكُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْدُوح وحَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدُثْكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْدُو عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزَّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَمِّلُي وَهُو حَالِي المَّاصِ بْنِ الرَّبِيحِ- فَإِذَا يَعْمَى: قَالَ مَسْلِكِ اللَّهِ ﷺ -وَلاَئِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيحِ- فَإِذَا يَعْمَى: قَالَ مَالِكَ: نَمْمْ.

ُ ٤٧ - (...) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجُدُلَ مَنْ عَمْرِ وَ بْنِ سُلَيْمَ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَجُلاَنَ. سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيَّ؛ قَالَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَتَ بِنِنْتِ النِّنَ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَتِ بِنْتِ النِّذِي ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ. فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الشَّجُودِ آعَادَهَا.

<sup>(</sup>١) الفتك: هو الأخذ في غفلة وخديعة. (٢) فلمعته: أي خنقته.

٣٤ - (...) حَمَّنْتِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ بْكَيْرٍ. ح قَالَ: وحَمَّنْتَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الرَّوْقِ. قَلْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الرَّوْقِ. قَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِلنَّاسِ - وَأَمَاتَةً اللَّهُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنْقِهِ - قَإِذَا سَجَدَ وَصَعَهَا.

(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْكٌ. حِ قَالَ: وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَقِّى. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَتَفِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَمْفَرٍ. جَمِيمًا عَنْ سَمِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْوَقِيُّ. سَمِعَ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ. خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ شُفِي ...، بنَحْو حَلِيقِهِمْ. غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَلَّهُ أَمْ النَّاسَ فِي يَلْكَ الصَّلَاةِ.

## (١٠) بَابِ جَوَازِ الْخُطُوةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

28 - (20) حَدُثْنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى وَقْتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيدِ. قَالَ يَحْتِى وَقْتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيدِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ الْمَ تَعْلَى الْمَوْلِ الْمَي الْمَعْدِ. قَدْ تَمَارُوا فِي الْمِنْتِرِ. مِنْ أَيَّ عُودٍ هُوْ، وَقَالَا: أَمَا وَاللَّهِ ! إِنِّي لأَغُرِفُ مِنْ أَيَّ عُودٍ هُوْ. وَمَنْ عَلَيْهِ. قَالَ: قَقْلُتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبُّس ! فَحَدُثْنَا. قَالَ: وَقَلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبُّس ! فَحَدُثْنَا. قَالَ: أَرْسَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المَرْآءِ (قَالَ أَبُو حَانِم: إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَيلِهُ «الظَّرِي عُلاَمَكِ النَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُومَتُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ مَلَى اللَّهُ الللَل

و٤ - (...) حَدَّفْتَا قَتْبَيْهُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الدَّوْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الفَّادِيُّ الْفَرْشِيُّ. حَدَّتْنِي أَبُو حَازِمٍ ؛ أَنَّ رِجَالاً أَتُوا سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ. ح قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكُرِ النَّر أَبِي سَنَيْتَ وَزُمْمَنُو بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةً وَرُمْمَنُو بْنُ جَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ. قَالُوا: حَدَّنَا النَّبِيِّ ﷺ ؟ وَسَافُوا النَّبِيِّ ﷺ ؟ وَسَافُوا النَّمِينَ تَحْدِيثِ آئِي حَازِمٍ ،
الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ ،

<sup>(</sup>١) الغابة موضع معروف من عوالي المدينة.

#### (١١) بَابِ كَرَاهَةِ الْأَخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

٣٤ – (٥٥٥) وحَدْثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَشْطَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ وَأَبُو أُسَامَةَ. جَدِيمًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّجِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (١١). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

## (١٣) بَابِ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

٧٧ - (٥٤٦) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُّثَنَا وَكِيعٌ. حَدُّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَخْتِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَةً، عَنْ مُعَيِّيْهِ؛ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ. يُعْنِي الْحَصَى قَالَ: وإِنْ كُنْتَ لاَ بُدُ فَاعِلاً، فَوَاحِدُةً،

٨٤ - (...) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ إِنْ الْمُثَقَى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامٍ. قَالَ: حَدَّنَيي النَّ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمُسْحِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَاجِدَةً».

(. . .) وحَدَّثَهْنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ . ح .

٩٤- (. . .) وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ ؛ قَالَ : حَدَّثْنَا مُعْيَقِيبٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ، فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي الشَّرِي النَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ ، قَالَ : فإنْ كَنْتَ فَاعِلاَ فَوَاحِدَةً » .

## (١٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ النَّبُصَاقِ فِي الْسَجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

٥ - (٧٥) حَدُثْنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْ اللَّهِ بَنِي عَمْدَ اللَّهِ بَنِي عَمْدَ اللَّهِ بَنِي عَمْدَ اللَّهِ بَنِي عَمْدَ اللَّهِ بَلِهُ اللَّهِ بَنِي عَلَى اللَّهِ بَنِي اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِدٍ. فَإِنْ اللَّهُ قِبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِدٍ. فَإِنْ اللَّهُ قِبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قِبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَى اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَى اللَّهُ قَبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَبَلَ مَنْ عَلَى اللَّهُ قَبَلَ وَجُهِدٍ اللَّهُ قَبَلَ وَجُهِدٍ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَالَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَ

٥١ - (...) حَدُقْقَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُقْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَمَيْوِ وَأَبُو أَسَامَةَ. حَ وحدثنا أَبْنَ نُمَيْوٍ. حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْوٍ وَأَبُو أَسَامَةَ. فَ حَدِثنا أَبْنَيَبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحدثنا فَتْيَبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلْمَانَ) عَنْ أَيُوبَ. ح وحدثنا أَبْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنِي كُنْ أَخْبَرَنَا الطَّمَّالُ (يَعْنِي ابْنَ عُلْمَانَ) ح وحَدَّثَنِي وحدثنا أَبْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الطَّمَّالُ (يَعْنِي ابْنَ عُلْمَانَ) ح وحَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) المختصر: هو الذي يصلي ويده على خاصرته.

وحدثنا ابْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) ح وحَدَّنْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُثْبَةً . كُلُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ. . . إِلاَّ الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيْدِهِ: نُخَامَةً فِي الْقَبْلَةِ. بِمُعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

٧٥ – (٥٤٨) حَدُّنْنَا يَحْنَى بُنْ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَمْرُو النَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَتَا سُفْيَانَ بْنُ عُبِينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. فَحَكَّمًا بِحَصَاةٍ. ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. فَحَكَّمًا بِحَصَاةٍ. ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجِلُ عَنْ يَسِيدِ أَنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْمُسْرَى.

( . . . ) حَدَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ . قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ حِ قَالَ : وحَدَّنَنِي رُحَمْرُ ابْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِجْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمْيَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً وَأَبًا سَمِيدٍ ؛ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَجْرَ رَأَى نُخَامَةً . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ غُبَيْنَةً .
 حَدِيثِ ابْنِ غُبَيْنَةً .

(٥٤٩) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ مَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ تُخَامَةً. قَحَكُهُ \* ` .

٣٥ - (٥٥٠) حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٌ عَنِ الْقَاسِم بْنُ مِهْرَانُ، عَنْ أَبِي رَحْبِ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ رُحَيْرٌ: حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٌ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مِهْرَانُ، عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرْيُوءًا ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. فَقَالَ: أَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ بَغُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبُهِ وَجَهِدٍ ۚ فَإِذَا تَنْظُعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَظْعَ مَن فَيَتَنَظْعَ مَن يَتَنَظْعُ أَمَامَهُ ۚ أَمَامُهُ ۚ أَمَامُهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ مَكْدًا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَمَلَ فِي تَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَن يَعْدِه .
عَلَى بَعْض .

(...) وحدُثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حِ قَالَ: وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هَشَيْمٌ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَقَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُلُّهُمْ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْضَهُ عَلَيْهَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْضَهُ عَلَيْهُ وَكَانَ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ بَعْضَهُ .

<sup>(</sup>١) المخاط: من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة – وهي النخاعة من الرأس والصدر أيضًا.

٥٠ (٥٥١) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 اللَّه اكْنَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاحِي رَبَّهُ. فَلاَ يَبْرُقَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ. وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ.

٥٥ – (١٥٥) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقْتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ فَتَبَبَةُ:
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة) عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبُرْاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيقةٌ. وَكَفَّارَتُهَا دَفْتُهَا».

٥٦ - (...) حَدَّقْنَا يَخْتَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثْنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شَالِدُ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الثَّفُلُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِيئَةً. وَكَفَارَتُهَا دَفْنَهَا».

٥٥ – (٥٥٥) حَدُّقَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. قَالاً: حَدُّثَنَا مَهْدِيُّ بْنِ
 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مُيْمُونِ. حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَئَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
 يَعْمَر، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرَّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حُرِضَتْ عَلَيْ أَعْمَالُ أَمْنِي. حَسَنْهَا وَسَيَتُهَا. فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَصْمَالِهَا اللَّذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَصْمَالِهَا اللَّذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي

٥٥ - (١٥٥٤) حَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثْنَا أَبِي. حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدُ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنَّهُ مُ ثَنَخْعَ. فَدَلَكُهَا يَتَخْعَ. فَدَلَكُهَا
 بِتْعْلِهِ.

٥٩ - (. . .) وحَدْفَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمَلَاءِ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ بَثَيَّةٍ، قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَدَلَكُهَا بِتَعْلِهِ الْمُسْرَى.

#### (١٤) بَابِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

٦٠ – (٥٥٥) حَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى . أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً سَعِيدِ بْنِ
 يَزيدَ . قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فِي النَّعَلَيْنِ؟ قَالَ: نَتَمْ .

(...) حَدَّثَنَا أَيُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْمَوَّامِ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا بِمِثْلِهِ.

### (١٥) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامُ

71 ~ (٥٥ ) حَدْثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ . حَ قَالَ : وحَدَّنَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِرُهْمَيْر) قَالُوا : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبَئَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَرْوَةً ، عَنْ عَانِشَةً ؛ أَنْ النِّيْقِ عَلَيْ مَنْ عَالِيَشَةً ؛ أَنْ النِّي عَلَيْ مَنْ مَالِيَةً اللَّهُ عَلَيْنِي أَعْلَامُ هَلُوه . فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَلِيْ مَنْ عَالِمَةً اللَّهُ عَلَيْنَ أَعْلَىٰ مَ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْوَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠ عَلَيْهِ ٢٠ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ٢٠٤ عَلَيْهِ ٢٠٤ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهِ ٢٤٠ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهِ ٢٤ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

أَ ٧ - ( . . . .) حَدَّلْنَا حَرْمَلَةُ بَنْ يَخْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي بُونُسُ حَنِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّي فِي خَمِيصَةِ ذَاتِ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّي في خَمِيصَةِ ذَاتِ أَعْلَامٍ . فَنَظَرَ إِلَى عَلَيهَا . فَلَمَّا قَضَى صَلاَتُهُ قَالَ : «أَذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ بَنِ . خَدْنَهُ مَا رَبُقَ عَلَى الْفَعْنِي آنِفًا في صَلاتِي» .

٣٣ - (. . . ) حُدُنْنَا أَبُو بَكْوٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدُّنْنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؟ أَنَّ النِّيِّ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ. فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ. أَنَّ النِّيِّ ﷺ عَالَتْ لَهُ خَمِيمِهُ لَهَا عَلَمٌ. فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ. فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ. وَأَخْذَ كِسَاءً لَهُ أَلْبَجَائِيًّا.

## (١٦) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكُلَهُ فِي الْحَال وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُداَفَعَةِ الأَخْبَائِينِ

٦٤- (٥٥٥) أَخْبَرْنِي عَمْرُو الثَّاقِدُ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالُوا: حَدُّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَضَرَ الْمَشَاءُ وَأَتِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْمُشَاءِ ،

( . . . ) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الْأَيْلِيُّ . حَدُثْنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
 قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قُرُبَ الْمَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ نُصَلُوا صَلَاةً الْمَغْرِب . وَلاَ تَعْجُلُوا عَنْ صَشَائِكُمْ ، .

٥٥ – (٥٥٨) حَدْثَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّلْنَا ابْنُ نُمْيْرِ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ. بِهِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ.

٦٦ (٥٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمْيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً (وَاللَّفْظُ لَهُ)
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ إَبْنِ عُمْرً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء مربع من صوف.

<sup>(</sup>٢) الأنبجانية: كساء غليظ لا علم له.

﴿إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ. وَلاَ يَمْجَلَنُ حَنَّى يَفْرُغَ مِنْهُ٠.

(...) وحدثنا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيُ. حَدَّثَنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِناضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْهَ، وَ عُلْدَ عُلْمَيَةً . ح وحدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح قَالَ: وحدثنا الصَّلْتُ بْنُ مُسْعُودٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النِي اللهِيَّ اللهِ ، بِنَحْرِهِ.

٧٧ – (٥٦٠) حَدْثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمْ (هُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، حَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ؛ قَالَ: تَحَدَّثُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا. وَكَانَ الْمُ وَلَيْنَ". وَكَانَ الْمُ وَلَلِد". فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَبِيتٍ. هَذَا أَذَبَتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُكَ. قَالَ: فَيَعْرَبُ الْمُؤْمِنِ الْمُقَاسِمُ وَأَصَبُّ عَلَيْهَا ("). فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أُتِي بِهَا قَامَ. فَالْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: أَصِلُي. قَالْتُ: الجُلِسْ. قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي. قَالَتْ: الجُلِسْ غُدَرُ"؛ إلِي سَمِعْتُ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقِلِ (") ع.

(. . . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ . قَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْلَقَرٍ) أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . يوغُلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ .

(١٧) بَابِ تَهْيِ مَنْ آكَلَ نُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوَهَا مِمًّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ كُضُّورِ الْمُسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرَّيخُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

٨٦ - (٥٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْمَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ)
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أُخْبَرَنِي تَافِيعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ، فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ: (مَنْ أَكُلُ فِي النَّرِجُ فَلَا يَاتِئُ الْمَسَاجِدَهُ.
 أَكُلُ فِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ (يَعْنِي النَّرْمِ) فَلَا يَاتِئُ الْمَسَاجِدَهُ.

قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

٦٩ – (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . ح قَالَ : وحدثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي . قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>٢) أم الولد: هي الأمة المتخذة للوطء.

<sup>(</sup>١) لحانة: أي كثير اللحن في كلامه.

<sup>(</sup>٣) أي وجد في نفسه منها وغُضب. (٤) ما ترم ما إذا العمر الناتا

<sup>(</sup>٤) كُلُّمة تستعمل في الشتم . وإنما قالت له : غدر ، لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه . (٥) الأخمئان : الم ل والغائط .

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَشْرَبُنَّ مَسَاجِدَتَا. حَنْى يَذْهَبَ رِيحُهَا» يَغْنِي التُّومَ.

٧٠ (٥٣٧ ) وحَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَغْنِي ابْنَ هُلَيْةً) عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ
 (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الشُّومِ؟ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَمْنُ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ
 الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبُنَا. وَلاَ يُصَلِّي مَعَنَاء.

٧١ - (٣٣ ه) وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَمَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ (قَالَ مَبْدٌ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا مَدْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. وَلاَ يَؤْذِينَا بِرِيحِ القُوم،.

٧٧ - (٥٦٤) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّيْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكُلِ الْيُصَلِّ وَالْكُوَّاكِ. فَمَلَيْمُنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِهِ الشُّجَرَةِ الْمُنْئِنَةِ فَلاَ يَقْرَبُنُ مَسْجِدَتَا. فَإِنَّ الْمَلْاِيَّةُ تَأْذًى مِنْا يَتَأَذِّى مِنْهُ الإنْسُ».

٧٣ - (...) وحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُرنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّنَنِي عَلَمُ اللَّهِ قَالَ: (وَلِي رِوَالِيَةِ حَرْمَلَةٌ وَرَمَلَةً وَاللَّهِ شِهَالٍ. فَاللَّهُ قَالَ: (وَلِي رِوَالِيَةِ حَرْمَلَةً وَوَمَمَ أَلَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (عَلَى أَمُومَا أَوْ بَصَلاَ فَلْمَيْعَتَوْلِنَا أَوْ لِيَعْقَوْل مَسْجِلْنَا. وَوَيَعْمَهُ إِنِّي مِقْلًا مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَضِرَاتٌ مِنْ بَقُولٍ. فَوَجَد لَهَا رِيحًا. فَسَأَلَ قَأْخُرِرَ بِمَا فَيْهِمَ مِنَ النَّقُولِ. فَوَجَد لَهَا رِيحًا. فَسَأَلَ قَأْخُرِرَ بِمَا فِيهِمَ مِنَ النَّقُولِ. فَوَجَد لَهَا رَبِعًا. قَالَ: (كُلُ وَهُمَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهُ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلُ ؛ فَلْمِي أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهُ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلُ ؛ فَلْمِي أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهُ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلُ ؛ فَلْمِي أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهُ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلُ ؛ فَلْمَا وَالْمَامِي . فَلَمَا لَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِيمَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَهُ أَنْهَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

٧٤ – (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنْنَا يَحْنِى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ اللَّهِيِّ ﷺ؛ قَالَ: هَمْنُ أَكُلَ مِنْ هَلِهِ، الْبَقْلَةِ، اللَّهُمِ (وقَال مَرَّةً: مَنْ أَكُلَ الْبَصَلَ وَالثُومَ وَالْكُرُاتَ) فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَى مِمَّا يَتَهُ آدَى مِمَّا يَتُو آدَمَ».

٥٠ - (...) وحدثننا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح قَالَ وحَدَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالاَ جَمِيمًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّنَا عَبْدُ الرَّسِنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِي النَّصَلُ وَالْكُرَّانَ .
 هَذِهِ الشَّجَرَةِ (يُويدُ النُّومَ) فَلاَ يَشْمَنَا فِي مَسْجِدِينَا، وَلَمْ يَذْكُو النَّصَلُ وَالْكُرَّانَ .

٧٦ - (٥٦٥) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي

نَصُرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ؛ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَيَحَتْ خَيْرُ. فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، في يِلْكُ الْبَقْلَةِ. الشَّومِ. وَالنَّاسُ جِبَاعٌ، قَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلَا شَدِيدًا. ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّيْعَ، فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيقَةِ شَيْقًا فَلَا يَضْرَبْنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ. خُرِّمَتْ. فَبَلَعْ ذَاكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيسَ بِي تَخْرِيمُ مَا أَخَلُ اللَّهُ لِي. وَلَكِنْهَا شَجَرَةً أَكُرَهُ رِيحَها».

٧٧ – (٣٦ ه) حَدْثَقَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ: حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ.
 أَغْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَدْرِ بْنِ الْأَشَحُ، عَنِ ابْنِ خَبَّالٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلِ (١) هُو وَأَصْحَابُهُ. فَنَوَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكُلُوا مِنْهُ. وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ.
 عَنْ الْمُخْرِينَ حَتَّى ذَرَّاعَةِ بَصَلِ (١) هُو وَأَصْحَابُهُ. وَأَخْرَ الْأَخْرِينَ حَتَّى ذَهَبَ بِيحُهَا.

٧٨ - (٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْم الْجُمُعَةِ . ۚ فَلَكُّرَ نَبِّيُّ اللَّهِ ﷺ . وَذَكَرَ أَبًا بَكْرٍ . قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ . وَإِنِّي لاَ أَرَاهُ إِلاَّ خُشُورَ ٱجَّلِي. وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِيَ أَنْ ٱسْتَخْلِفَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَبِّعَ دِينَهُ، وَلاَ خِلَافَقَهُ، وَلاَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ عِلى . فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ . فَالْخِلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاَءِ السُّتَّةِ. الَّذِينَ تُولُقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْوَامًا يَطْمَتُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ. أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِشْلَام. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، ٱلْكَفَرَةُ الضُّالَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْقًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ. مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ . وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ . حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَيْدِ فِي صَدُّدِي. فَقَالَ: ﴿ فِيا حُمَرُ ا أَلاَ تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آجِر سُورَةِ النَّسَاءِ؟؛ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ. يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ أَ إِنِّي أَشْهِدُكَ عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَادِ. وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَفْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ، وَيَرْفَمُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِينَتَيْنِ. هَذَا الْبَصَلَ وَالنُّومَ . لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ . فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْبُونُهُمَا طَبْخًا .

(...) حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ .

<sup>(</sup>١) هي الأرض المزروعة بصلاً.

ح قَالَ: وحدثنا زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ. قَالَ: حَدَّنَا شُغْبَةُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً. فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةُ.

#### (١٨) بَابِ النَّهٰي عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْسَجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

٧٩ - (٥٦٨) حَدُّنَتَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بِنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا ابْنُ رَهْبِ عَنْ حَيْوَةً، عَنْ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : لاَ رَدُّمَا اللَّهُ عَلَيْكَ. فَإِنْ الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لاَ رَدُّمَا اللَّهُ عَلَيْكَ. فَإِنْ

(...) وحدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْمُفْرِئُ. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الأَسْرَوِ
 يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
 يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

٨٠ ( ٥٦٩ ) وحدَّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الشَّوْدِيُ عَنْ عَلْمَا مَنْ مُنْ الْمَسْجِدِ. قَقَالَ: مَنْ أَسِدِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَشْدَ فِي الْمَسْجِدِ. قَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ. قَقَالَ النَّيْ ﷺ: ﴿لاَ وَجَدْتُ. إِنْمَا بُنِيْتِ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُنِيتُ لَهُ».

٨١- ( . . . ) حَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدِّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِتَانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ ، عَنْ مَلْقَمَة ، مَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلُ قَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمْلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا وَجَدْتَ ؛ إِنْمَا بُنِيتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتَ لَهُ » .

(...) خدُنْنَا فُتَنِيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ. حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مُرْلَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ أَهْرَابِيِّ يَعْدُ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ. فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ مُسْلِم: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةً، أَبُو نَعَامَةً. رَوَى عَنْهُ مِسْمَرٌ وَهُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ، مِنَ الْمُولِيِينَ.

#### (١٩) بَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ

٨٧ – (٣٨٩) حَدُقْنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءُ الشَيْطَانُ فَلَبَسَ مَلَيهِ (١٠) خَتْي لاَ يَدْدِي كَمْ صَلِّى . فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُذُ سَجُدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ ».

<sup>(</sup>١) ليس هليه : أي خلط عليه صلاته وهَوَّشها عليه وشككه فيها .

(...) خَدْثَنِي حَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (وَهُوَ ابْنُ عُنِينَةَ). ح قَالَ: وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. كِلاَهُمَا عَنِ الزُهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ.

٣٥ – (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ . حَدَّثَهُمْ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيْ كَثِيرٍ . حَدَّثُهُمْ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنِ بِالْأَذَانِ أَذَبَرَ الشَّيْطَانُ . لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ . فَإِذَا تُغْضِي الْأَذَانَ أَقْبَلَ . فَإِذَا تُحْمِي الْأَذَانَ أَقْبَلَ . فَإِذَا تُومِي الثَّفُومِيثِ الْقَبْلِ . فَإِذَا لَمْرَء وَنَفْسِهِ . يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا . اذْكُرْ فَلْمَا . الْمُدْرِ وَنَفْسِهِ . يَقُولُ : الْمُدْرَ كَذَا . اذْكُرْ كَذَا . اذْكُرْ كَذَا . اذْكُرْ فَلْ . اللّهِ ﷺ فَيْذَا لَمْ يَلْو أَنْكُمْ كُمْ صَلّى . فَإِذَا لَمْ يَلْو أَخَدُكُمْ كُمْ صَلّى . فَإِذَا لَمْ يَلْو أَخَدُكُمْ كُمْ صَلّى . فَإِذَا لَمْ يَلْو أَخْدُكُمْ كُمْ صَلّى .

٥٨ - ( • ٧٠) حَدَّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْعَ الْبَاءِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

٨٦ - (...) وَحَدُثنا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيْتٌ. ح قَالَ: وحدثنا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ، حَلِيفٍ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عُنِ أَنْ مُسْلِلًة الْأَسْدِيِّ، حَلِيفٍ بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ مَسَلِقًا مَنَا أَنَّمَ صَلَاقًا الشَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاقًهُ سَجَدَ سَجْدَتَنِ يَكَبُرُ فِي كُلُّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ. قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ. مَكَانَ مَا تَشِي مِنَ الْجُلُوسِ.

^ / . . . . ) وحدُثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْتَةَ الْأَزْدِيِّ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الشَّفُعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْدِلِسَ فِي صَلاَتِهِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ . فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . ثُمَّ سَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) وتظرنا تسليمه: أي انتظرناه.

٨٨ - (٧٧١) وحدُّ عنى مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. حَدُّنَنَا مُسَيدِ الْخُدْدِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ وَإِذَا شِكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُو كُمْ صَلَّى؟ فَلَاثَا أَمْ أَرْبَمَا؟ فَلْبَطْرَحِ الشَّكُ وَلْبَبْنِ خَلْى مَلْى؟ فَلْبَطْرَحِ الشَّكُ وَلْبَبْنِ خَلْى مَلْى عَمْسَا، وَلَيْ مَلْى عَمْسَا، مَا اسْتَيْقَنَ. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسَا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ. وَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسَا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ. وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَالًا إِذْرَتِم، كَانَتَا تَرْخِيمَا (١١) لِلشَّيطَانِ، .

(...) حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ. حَدَّتَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ. حَدَّتَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْتَادِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: فيسْجُدُ سَجْدَتَنِينِ قَبْلُ السَّلَامِ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاللِ.

٨٩ – (٥٧٧) وحدثنا عُثمَانُ وَأَبُو بَكُو اِبْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عَثْمَانُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: جَرِيرٍ. قَالَ عَثْمُانُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَلَى عَبْدُ اللَّهِ: عَلَى عَبْدُ اللَّهِ! مَسْدًى رَسُولُ اللَّهِ! إَ أَحَدَثَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ! إِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكُ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذًا. قَالَ: فَنَتَى رِجَلَيْهِ، وَاسْتَظْبَلَ الشَّيْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْتًا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: وإِنْهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاقِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ هِهِ. وَلَكِنُ إِنْمَا أَنَا بَشَرَ أَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ. فَإِذَا تَسِيثُ فَذَكُوونِي. وَإِذَا شَكَ أَعْدَرُهُ فِي صَلاَيةٍ فَلَكُوونِي. وَإِذَا شَكَ أَعْدِهُ عَلَيْهُمْ فِي صَلاَيةٍ فَلِيمَ عَلَيْهِ. ثُمْ لَيْعِمُ عَلَيْهِ. ثُمْ لِيصْحُدُ سَجْدَتَهِنَ. .

٩٠ - (...) حَدَّثَقاه أَبُو كُريْبٍ. حَدَّثَقا ابْنُ بِشْرِ. ح قال: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ.
 حَدُّثَنَا وَكِيغٌ. كِلاَهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإَسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: ﴿ فَلْمَنْظُورْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ ﴾ . وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ ﴿ فَلْيَتَحَرُّ الصَّوَابَ ( ' ' ' .

(...) وحدَّثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا وُمُيْبُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا مَنصُورٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وقَالَ مَنصُورٌ: «فَلْيَنظُوْ أَخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ».

(...) حَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: وَفَلْيَتَحَرُّ الطَّوْابَ».

(. . .) حَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَّى . حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ الْهَلِيَتَحَرُّ أَفْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ .

(...) حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَلْنِتَحَرُّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ».

(١) أي: إغاظةً له وإذلالا، مأخوذ من الرغام وهو التراب.

(. . . ) حَدُقْنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِإِسْنَادِ هَوُلاَءٍ . وَقَالَ: "فَلْيَتْحَرُّ الصُّوَابَ".

٩١ - (...) حَدَّقْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمُنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْحُكَم، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى الظَّهْرَ خَمْسًا. فَلَمَّا سَلَّمَ قِبلَ لَهُ: أَنِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ النَّهُ قِبلَ لَهُ: يَنِي الصَّلَاقِ؟ قَالُ النَّهُ عَلَى الشَّهُ مَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

97 - (...) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْكِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا.

(...) حَدَثْنَا عُدْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفَظُ لَهُ) حَدُثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِنْ وَاللَّفَظُ لَهُ) حَدُثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِنْ الْهَبْرِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَا اللللْلَهُ اللللْلَهُو

97 - (...) وحدُشناه عَوْدُ بْنُ سَلام الْحُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ النَّهْ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْرَدِ، عَنْ أَبْدِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِهُمَا أَنَا بَشَرُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنْمَا أَنَا بَشَرَ اللَّهِ عَلَى المَّدِينَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هَوْمَا ذَاكَرُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

98 - (...) وحدَّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّهِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَغَمَشِ، عَنْ إِمْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَادَ أَنْ نَقْصَ (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهُمُ مِنِّي} فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: ﴿إِنْمَا أَنَا بَشَرَ مِنْلُكُمْ. أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا تَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. وَهُو جَالِسٌ "ثُمَّ تَحَوَّلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَجَدَةَ سَجْدَتَيْنِ.

٩٥ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح قال: وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، بَعْدَ السَّلاَم وَالْكَلاَم.

97 ~ (...) وحدَّثن الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاء. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَالِدَة، عَنْ سُلْبِمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْهَ اللَّهِ؛ قَالَ: صَلَّبْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَوْمًا زَاهَ أَنْ نَقَصَ. (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَابْمُ اللَّهِ! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِي) قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ نَقَصَ فَي الصَّلَاةِ شَيْءً فَقَالَ: قَلَا، قَلْلَا أَلَهُ اللَّهِ عَلَى تَقُلْنَا لَهُ اللَّهِ يَ صَنَعَ. فَقَالَ: قَإِذَا وَاذَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ لَحَدْتَيْنِ. قَلَانَ ثُولُولَ اللَّهِ الْمَاسِحُدْ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

94 - (٧٥٧) حَدَّفَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ إِنْنِ عُبَيْنَةً. قَالَ عَمْرُو: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْدَى صَلَاتَيْنِ الْمَعْمِقِ. إِمَّا الطَّهْرَ وَإِمَّا الْمَصْرَ. فَسَلَّم فِي يَقُولُ: صَلَّمَ فِي رَبُعُو وَعُمَرَ. فَهَابًا أَنْ يَتَكَلَّمَا. وَخَوْ الْبَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمُعْرَبِ الصَّلَاةُ. فَقَامَ ذُو الْبَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمُعَرِبِ الصَّلَاةُ. فَقَامَ ذُو الْبَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَبِ الصَّلَاةُ. فَقَالَ: هَمَا يَقُولُ ذُو الْبَدَيْنِ؟› قَالُوا: مُصَدِّقِ الصَّلَى وَشِمَالاً. فَقَالَ: هَمَا يَقُولُ ذُو الْبَدَيْنِ؟› قَالُوا: صَدَّقَ لَهُ اللَّهِ الْمُعْرَبُ اللَّهِ الْمَسْلَى وَيُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمَعْرِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَبُ مَنْ عَمْرَانَ إِللْهُ عَلَيْ وَعُمْرَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ لَقَالَ: وَمُعْرِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَدِينَ أَنَّهُ قَالَ الْمَعْمَدِينَ اللَّهُ عَلَيْنِهُ وَالْمُعْمَالِهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُعْمَدِينَ أَنَّهُ قَالَ وَالْمُونَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُكُ عَلَى الْمُعْمَلِلَ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٩٨ - ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً ؛ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْدَى صَلاَتِيْ الْعَشِيْ . بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمْيَانَ .

٩٩ - (...) حَدُثْنَا فَتَبْبَهُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً الْعَمْرِ. فَسَلَّمَ فِي رَحُمَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقْصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْ نَسِيت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ! أَمْ نَسِيت؟ فَقَالَ رَشُولُ اللَّهِ! فَأَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ! فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَحَمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَتْبَلَى رَسُولُ اللَّهِ! فَأَتْبَلَىمٍ. رَسُولُ اللَّهِ ا فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاتَمْ فَلَا اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاقِ. فَمُ سَجَدَ شَجْدَتَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَحَمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ. فَمْ سَجَدَ شَجْدَتَيْنٍ؟ وَهُو جَالِسٌ. بَعْدَ التَّسْلِمِ.

(...) وَحَدْثَنِي حَجَّاجُ بِنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا هَارُونَّ بِنُ إِشْمَعِيلَ الْخَزَّازُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ (وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ) حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ. ثُمَّ سَلَّمَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْمِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١) سَرَعان الناس: أي الذين يسرعون في الخروج من المسجد بعد الصلاة.

١٠٠ - (...) وحدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَخْتَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرْيْرَةً؛ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ صَلاَةً الظَّهْرِ، سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرَّحْمَتَيْنِ. قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم. وَافْتَصَ النَحْدِيثَ.

١٠١ - (٥٧٤) وحدثنا أَبُو بَكْوِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ مِنْ حَرْبٍ. جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عَلَيَّةً. قَالَ زُهَمْزِ: خَدْتِنَا إِسْ عَلَيَّةً. قَالَ رُهَمْزِ: حَدَّنَا إِسْمَمِيلُ مِنْ إِبْنِ عَلَيْمَ عَنْ خِلْدِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ عِلْمَاتُ فَي يَدْيُهِ طُولٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ. رَجُلٌ يُقَالُ لَنَّهِ مَا لَكُ مِنْ يَعْمَلُ فَي يَدْيُهِ طُولٌ. فَقَالَ: إِنَ رَسُولَ اللَّهِ أَ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ. وَحَرَجَ خَضْبَانَ يَجُرُ رِدَاءَهُ حَتَّى النَّهَى إِلَى النَّاسِ. فَقَالَ: ﴿أَصَدَقَ هَذَا؟ \* قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْمَاتً . قُمَّ سَجِدً سَجْدَتَيْنِ. فُمَّ سَلِّم.

١٠٢ – (...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقْفِيُ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ الْحَدَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : سَلَّمَ رَسُلُ اللَّهِ ﷺ فَي الْحُصْدِ . ثُمَّ قَامَ فَتَحَلَ الْحُجْزةَ . قَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ . فَقَالَ : أَقُصِرَتِ العَلَاقُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَخَرَجَ مُغْضَبًا . فَصَلَّى الرَّحُمَةَ الَّتِي كَانَ تَرَك . ثُمَّ سَلَّم . ثُمَّ سَجَدَةً سَحْدَدَ سَجْدَتَى السَّهُو . ثُمَّ سَلَّم .

#### (٢٠) بَابِ سُجُودِ الثَّلَاوَةِ

۱۰۳ - (۵۷۰) حَدُثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَصُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. كُلُهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أُخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرُ؛ أَنَّ الظَّيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْانَ. فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً. فَيَسْجُدُ. وَنَسْجُدُ مَتَهُ. حَتَّى تَا يَجِدُ يَعْشُنَا مَرْضِمًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

١٠٤ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ قَالَ: رُبُّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ. فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بَيْع، فَيْ مَكْرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بَيْع. فِي غَيْرِ صَلاَةٍ.

١٠٥ – (٥٧٦) حَدُقنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدُّقنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقَرٍ.
 حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْرَدَ يُحَدِّدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَنَّهُ وَوَاللَّهُمْ . فَسَجَدَ فِيهَا. وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ. غَيْرَ أَنَّ شَبْخًا أَخَدُ كَفًا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَادٍ
 فَرَقَمْهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَخْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ، بَعْدُ، قُولَ كَافِرًا.

١٠٦ – (٥٧٧) حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ (قَالَ

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخْرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنِ ابْنِ تُسَيْطِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ. وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ: ﴿ وَرَائِبَيْ إِنَّا هَرَيْ﴾ [الجم: ١]. فَلَمْ يَسْجُدْ.

١٠٧ – (٥٧٨) حَدُّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ،
 مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرْيُوةَ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿إِنَّا الشَّلَةِ الشَّامَةِ فَيهَا .
 انشَقَتَ ﴿ قَسَجَدُ فِيهَا فَلَمَّا الْمُصَرَفَ أَخْبَرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّو ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

( . . . ) وحدثننا إفراهيم بن مُوسَى . أَخبَرَتَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاهِيِّ . ح قال : وحدثنا مُحمَّدُ بن المُمْتَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِنَامٍ . كِلاَهُمَا عَنْ يَخيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمةً ، عَنْ أَبِي سَلَمةً ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَلَمةً ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَلَمةً ، عَنْ أَبِي هَنْ إِنْ اللَّبِيِّ قَلْمَا لَهُ بِعِلْهِ .

١٠٨ − (...) وحدُثناً أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. فَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنيَنَةَ عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ الشَّبِيِّ ﷺ فِي: ﴿إِنَّا النَّئِّاتُ النَّقَفَ﴾. و﴿ أَنَّمُ إِلَيْكِ ﴾.

١٠٩ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ هَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَفْوَانَ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ قَلْ فِي: ﴿إِنَّا النَّمَّةُ النَّقَالَ النَّقَادَ النَّقَادَ النَّقَادَ النَّقَادَ اللَّهِ

(. . . ) وحدُّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، مثلةً.

١١٠ - (...) وحدُّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَالاَ: حَدِّثَنَا الْمُعْتَمِرُ
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَخْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرُيْرَةً صَلاَةً الْمُتَمَةِ. فَقَرَأً: ﴿إِذَا النَّلَهُ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِمِ ﷺ.
 اَنشَتْ ﴿ فَسَجَدُ فِيهَا . فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَلِو السَّجِدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدُتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.
 فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. وقالَ ابنُ عَبْدِ الأَعْلَى: فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُهَا.

(...) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حِ قال: وحدثنا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَمْنِي ابْنَ ذَرَيْمٍ). حِ قال: وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْلَةَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ. كُلُهُمْ عَنِ التَّبِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَامِمِﷺ.

١١١ - (. . .) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ .

حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع؛ قَالَ: رَأَلِتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي: ﴿إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

## (٢١) بَابِ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

117 - (٥٧٩) خَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْفَيْسِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَمُوَ ابْنُ زِيَادِ) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ . حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْدِ عَنْ أَبِيهِ الْوَاحِدِ (وَمُو بَنِينَ فَخِلِهِ وَسَاقِهِ . أَيدٍ ا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَشِي إِذَا قَمَدَ فِي الصَّلاَّةِ، جَمَلَ قَدَمَهُ النُّيْسُرَى بَيْنَ فَخِلِهِ وَسَاقِهِ . وَوَضَعَ يَدَهُ النُّيمُتَى عَلَى مُخِلِهِ وَسَاقِهِ . وَوَضَعَ يَدَهُ النُّيمُتَى عَلَى مُخِلِهِ النَّيمُتَى . وَوَضَعَ يَدَهُ النُّهُمْتَى عَلَى مُخِلِهِ النَّهُمْتَى . وَأَضَارَ بِإِصْبَهِهِ .

117 - (...) خَدُّثَنَا تُعَيِّبُهُ. حَدُّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ. ح قال: وحدثنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ بْنِ اللَّهُ بْنِ اللَّهُ وَلَمْ الْمُعْنَى عَلَى فَجْلُوهُ وَضَعَ يَدَهُ النَّهُمْنَى عَلَى فَجْلُوهُ النُّمْنَى . وَيَشَعَ يَدَهُ النَّهُمْنَى عَلَى فَجْلُوهُ النَّهُمْنَى . وَيَشَعَ بِلْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّمْانِي . وَيَشَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّمْانِيةِ وَلَوْمَ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

؟ ١١٤ - (٥٨٠) وحلَّثنى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا مَنْمَرٌ عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرً، أَنْ النَّبِيُّ ﷺ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتْيُهِ. وَرَقَعَ إِضْبَمَهُ النَّمْتَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا. وَيَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ النُسْرَى، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

َ ١١٥ - (. . . ) وحدِّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبُوبَ . عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا قَمَدَ فِي الشَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى رُحْبَيْهِ الْبُسْرَى . وَوَضَعَ بَدَهُ الْبُعْنَى عَلَى رُحُبَيْهِ الْبُمْنَى . وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ .

١٦٦ - (...) حَدْثَنَا يَدْتِي بْنُ يَدْتِي. قَالَ: وَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ،
 عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُمَّاوِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآتِني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ. فَلْمُا ثَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَشِّةً يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَشِّةً يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: رَكِيْفَ

<sup>(</sup>١) أي يقبض بكفه على ركيته.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَمُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَنَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. وَقَبَصَ أَصَابِعَهُ كُلُّهًا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِلُوا الْيُسْرَى.

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ. فَلَكَرَ تَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ. وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنَا بِهِ عَنْ مُسْلِم، فُمَّ حَدَّتَنِهِ مُسْلِمٌ.

#### (٢٢) بَابِ السَّلَام لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

١١٧ – (٥٨١) حَدُثْنَا زُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
 وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ اللَّهِ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
 أَتَّى عَلِقَةًا (٢٩)

قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

١١٨ - (. . .) وحدثنى أَخمَدُ بْنُ حَنْبَلِ. حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ شُعْبَةُ (رَفَعَهُ مَرَّةً): أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلاً سَلَّمَ تَشْلِيمَتَيْن. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنِّى عَلِقَهَا؟.

١١٩ - (٥٨٢) وحدِّثنا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو هَامِرِ الْعَقَادِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إَبِيوا قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمْفُرَ عَنْ إَبِيوا قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلَّمُ عَنْ يَسِيدِهِ وَعَنْ يَسَاوِهِ. حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدُو.

#### (٢٣) بَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

١٢٠ - (٥٨٣) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبَتَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرْنِي،
 بِذَا، أَبُو مَغْبَدِ (فُمَّ أَنْكَرَهُ بَغْدُ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كُنَّا نَمْرِفُ الْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 بَالتَّخْدِيرِ.

۱۲۱ – (...) حُدِّنْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَدْرِو بْنِ وِينَارِ، عَنْ أَبِي مَغْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْرِفُ الْقِضَاءَ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ.

قَالَ عَمْرٌو: فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَتْكَرَهُ. وَقَالَ: لَمْ أُحَدُّثْكَ بِهَذَا. قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أي من أين حصل هذه السُّلَّة وظفر بها.

أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ .

١٢٧ – (...) خَدْفَقَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح قال: وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرُبُعٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنْ أَبَا مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنُ عَبَّسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ اللَّهُ قَالَ: قَالَ الصَّوْتِ بِاللَّهُ عَلْمِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبْسٍ لَكُوبَ إِذَا سَعِفْتُهُ.

# (٢٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَدَابِ الْقَيْرِ وعذاب جهنم وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال ومن الماثم والغرم بين التشهد والتسليم

١٢٣ – (٩٨٥) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى (قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْرِ ؛ أَنَّ عَايِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَ وَعِنْدِي امْرَأَةُ مِنَ الْيَهُودِ. وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ (١٠) أَنْكُمْ تُمُثَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: فَازَتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهِ وَعِنْدِي إَلَيْ الْمُعْنَ وَعَلَى بَهُودُهُ قَالَ: «إِنْمَا نَفْقَنُ يَهُودُهُ قَالَ: هَاللَّهُ أُوحِيَ إِلَيْ الْتُكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقَبُورِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿
عَلْمُ شَعَرْتِ أَنْهُ أُوحِيَ إِلَيْ الْتُكُمْ تُشْتَعِيدُ مِنْ عَلَيْهِ أَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿
عَلْمُ مِنْ مَدْتُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿
عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَدِ إِلَى قَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً : فَلَمِنْتَ لَيَالِيَ. وُمُولُ اللَّهِ ﴿

۱۲۶ - (۱۹۵ وحدثنى هارُونُ بْنُ سَمِيدِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادِ (فَالَ عَرْمَلَةُ بُنُ يَخْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادِ (فَالَ عَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَيْدِ بْنِ عَدْلِ الْحَمْرِ، عَنْ أَيْ مُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٢٦ - (. . .) حَدَّثَنَا ۚ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أي هل علمتِ؟ (٢) المراد أنها لم تصدقهما أولاً.

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَفِيهِ: قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاَةً، بَعْدَ ذَلِكَ، إِلاَّ سَوعْتُهُ يَتَعَوْدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

#### (٢٥) بَابِ مَا يُسْتَعَادُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

١٢٧ - (٥٨٧) حَدُّتَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهْيُو بُنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّتَنَا يَمْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُونَا بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَعِيدُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِئْتَةِ الدَّجَّالِ.

١٢٨ - (٥٨٥) وحدَّثناتَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرُبْبٍ وَدُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيمٍ. قَالَ أَبُو كُرُيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ مُحَدِّد بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ أَبِي مُورُرَةً، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَذِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَذِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَنْ وَبُولِيَّةً وَلَا مَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُورُدِيّةً وَاللّهِ مِنْ أَدْنِعٍ. يَقُولُ: اللّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَلْهِ مِنْ وَلَوْمٍ. وَمِنْ فِلْقِيلًا لَمُحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ فَلْقَ الْمَسِيحِ الذَّجُالِ».

179 - (٥٨٩) حَدَّنْنِي أَبُو بَكُو بِنُ إِسْحَقَ. أَخْبَرَنَا أَبُر الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا أَسُعَبْ عَنِ الرُّهُويِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَبْ عَنِ الرُّهُويِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُرْوَةً بِنُ الرَّيْنِي أَمُوهُ بِكَ مِنْ حَدَابِ الْغَبْرِ. وَأَحُودُ بِكَ مِن فِئْنَةِ الْمَسِيحِ لَلْهُمْ ! إِنِّي أَحُودُ بِكَ مِنْ حَدَابِ الْغَبْرِ. وَأَحُودُ بِكَ مِن فِئْنَةِ الْمَحْنِا وَالْمَمَاتِ . اللَّهُمْ ! إِنِي أَحُودُ بِكَ مِن الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ وَاللَّهُمْ ! إِنِي أَحُودُ بِكَ مِن الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ وَاللَّهُمْ ! إِنِي أَحُودُ بِكَ مِن الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ وَاللَّهُمْ ! إِنِي أَحُودُ بَلِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّجُلُ إِذَّا الرَّجُلُ إِذَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِذَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْمُؤْمُ ، حَدُنْتُ الْمَانُونُ وَالْمَانِ اللَّهِ الْمَالَةُ مِنْ الْمُعْرَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُولُ اللَّهُ الرَّجُلُونَ اللَّهُ الرَّجُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّعُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الرَّعُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الرَّعُلُقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

َ ١٣٠ - (٥٨٨) وحدُثنى زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ؛ أَنَّهُ مَسِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّشَهُدِ الْأَخِرِ. فَلْيَتَمَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ صَلَّابٍ جَهْتُمَ، وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنَتَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرَّ الْمَسِيحِ اللَّجَالِ،

(...) وحَدَّثَنَيْهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِفُلُ بْنُ زِيَادِح قال: وَخَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَسْرَم. أَخْبَرَنَا عِبسَى (يَعْنِي ابْنَ يُوسُن) جَوبِمًا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: ﴿إِذَا فَرَحَّ أَحَدُكُمُ مِنَ النَّشَهُا، وَلَمْ يَذْكُرُ ﴿الْأَخِرِ».

١٣٦ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ عَنْ مِشَام عَنْ يَحْيَى عَنْ أَيِّي سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرْيَرْهَ يَكُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُّ ! إِنِّي أَهُوذُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ الْقَبْرِ. وَعَذَابِ النَّارِ وَيْنَاقِ الْمُحْيَا وَالْبَمَاتِ. وَشَرَ الْمَسِحِ الدِّجَالِ».

۱۳۲ – (. . . ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «هُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. هُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. هُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِئْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. هُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِئْنَةِ الْمَضَاتِ».

(. . .) خَدْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

١٣٣ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَلَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ. وَعَذَابِ جَهَنَّمَ. وَوَثِنَةِ اللَّجَالِ.

(...) قَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لاَيْنِهِ: أَدْعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ؟
 فَقَالَ: لاَ. قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ. لأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ لَلَاثَةِ أَوْ أَرْبَعَةٍ. أَوْ كَمَا قَالَ

## (٢٦) بَابِ اسْنِحْبَابِ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ

١٣٥ – (١٩٥) حَدْثَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارِ (السَّمْهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ ثَوْيَانَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ، إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، الشَّلَامُ وَمِثْكَ السَّلامُ. تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ صَلاتِهِ، الشَّلَامُ وَمِثْكَ السَّلامُ. تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ».

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيُّ: كَيْفَ الأَسْيَغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

١٣٦ - (٩٢) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِكِ، عَنْ عَايْشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْخُدُ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمُّ أَلْتَ السَّلاَمُ وَمِثْكَ السَّلاَمُ. قَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ» وَفِي رِرَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: «يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ». (. . .) وحدَّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (يَعْنِي الْأَحْمَرَ) عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: •يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِمْرَامِ» .

( . . . ) وحدثنا عَبْدُ الْوَارِكِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي آبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ السَّمَدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. كِلاَهْمَا عَنْ عَاشِئَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. كِلاَهْمَا عَنْ عَاشِئَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: بِعَلْهِ. عَيْنَ أَنَّهُ كَانَ يَمُولُ: «يَا ذَا الْجَلالِ وَالإَكْرَامِ».

١٣٧ - (٩٩٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ
رَافِع، عَنْ دَرَّاهِ مَوْلَى الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً؛ قَالَ: كَتَبَ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيّةً؛ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ولاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ. لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمُ أَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَمْطَيِي لِمَا
مَنَمْتَ. وَلاَ مَنْظِي لِمَا

(. . .) وحدثناه أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِتَانٍ. قَالُوا: حَدُّقْنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِع، حَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ،
عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، فِلْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: قَالَمُلاَهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ .
 وَتَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً .

(...) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ اللَّهِ شَعْبَةً إِلَى مُعَاوِيّةً اللَّهِ اللَّهُ عَبْدَ أَبِي لُبَابَةً اللَّهِ شَعْبَةً إِلَى مُعَاوِيّةً (كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيّةً (كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيّةً (كَتَبَ ذَلِكَ الْجَعَابِ لَهُ وَرَاهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمًا. إلا قُولُةً وَنُهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرًا قَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ.

(. . .) وحدثنا حَامِدُ بنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَمْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ) . ح قَالَ :
 وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى . حَدَّثَنِي أَزْهَرُ . جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ وَرَادٍ ،
 كانِبِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شَمْبَةً ؛ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ . بِعِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ .

١٣٨ - (. . .) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بُنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِي بْنُ عُمْدُ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيةٌ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبُ الْمَلِي بْنُ عُمْدُ يَقُولُ: كِنَّبَ مُعَاوِيةٌ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبُ إِلَيْهِ بَشُولُ اللَّهِ فَلَى الْمُغِيرَةِ بْنُ شَكْبَ إِلَيْهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَقُولُ، إِذَا إِلَيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلِي يَقُولُ، إِذَا لَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَمْ الْمَحْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مَنْكَ الْمَعْلَى لِمَا اللَّهُمُ ! لاَ مَائِعَ لِمَا أَعْطَيَتَ . وَلاَ مَعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ . وَلاَ يَظْعُ ذَا الْجَدْ مِلْكَ الْجَدُهُ.

<sup>(</sup>١) أي لا ينفع صاحب الغني أو الجاه أو السلطان هناه أو جاهه أو سلطانه عند الله، بل ينفعه عمله الصالح.

١٣٩ - (٩٤٤) وحدَّثنامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَّاةٍ، حَبِينَ يُسَلِّمُ: ۚ ﴿لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخَدَهُ لاَّ إِلَّا شْرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَ بِاللَّهِ . لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ. وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ. لَهُ النَّمْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ. وَلَهُ الثِّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدُّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ». وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلُّ صَلاّةٍ.

( . . . ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، مَوْلَى لَهُمْ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبْيَرِ: كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ (١١ ُدُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ. ( . . . ) وحدَّثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي

عُثْمَانَ. حَدِّثَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِلْبَرِ. وَهُوَّ يَمُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ، إِذَا سَلَّمَ، فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ. فَلَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

هِشَام بْنِ عُرُوَّةً .

١٤١ - (. . .) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بننُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بننُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ۚ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثُهُ ۖ الَّهُ سُمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبِّيْرِ وَهُوَ يَقُولُنُّ، فِي إِنْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَدْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٤٢ - (٥٩٥) حَدُثْنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ. حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ. حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ. كِلاَهُمَا عَنْ سُمَيّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَءً؛ (وَهَلَا حَدِيثُ فُتَتَبَةً) ۖ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوْ ۚ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ <sup>(٢)</sup> بِالدَّرَجَاتِ الْمُلَى وَالنَّمِيمِ الْمُقِيمِ. فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ. وَيُعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَقَلَا أُصَلَّمُكُمْ شَيِئًا ثُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَّعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَشُولَ اللَّهِ ا قَالَ: ائْسَبُحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً،

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا . فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ ا

<sup>(</sup>٢) أهل الدثور: أي أهل الأموال.

<sup>(</sup>١) الإهلال: هو رقع الصوت.

وَزَادَ غَيْرُ فُنَيْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَذَ: قَالَ سُمَيَّ: فَحَدَّثُتُ بَعْضَ أَهْلِي مَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: وَمِمْتَ. إِنَّمَا قَالَ: وَسُبِّحُ اللَّهُ فَلاَثَا وَثَلَائِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهُ فَلاَثَا وَثَلَائِينَ وَثَحْمَدُ اللَّهُ فَلاَئِينَ وَثَكْبَرُ اللَّهُ فَلاَئِكَ أَنَّ ذَلِكَ. فَأَخَذَ بِبَدِي وَقَلَائِينَ وَثُكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ فَلاَتُعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَمَّى تَبْلُخَ فَقَالَ: اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَمَّى تَبْلُخَ وَلَمْحِمْدُ لِلَّهِ . حَمَّى تَبْلُخَ وَلَمْحِمْدُ لِلَّهِ . حَمَّى تَبْلُخَ وَلَمْحَمْدُ لِلَّهِ . حَمَّى تَبْلُخَ وَلَمْحَمْدُ لِلَّهِ . وَلَا عَمْدُ لِلَّهِ . حَمَّى تَبْلُخَ

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

" ١٤٣ - ( . . . ) وحدُّنن أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْمَيْشِيُّ . حَدِّنْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ . حَدَّنْنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ أَنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ اللَّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْمُلَى وَالنَّمِيمِ النَّقِيمِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ فَتَيْبَةً عَنِ اللَّيْثِ . إِلاَّ أَنَّهُ أَفْرَجَ فِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَوْلُ أَبِي صَالِح : ثُمَّ رَجَعَ فَقَرَاءُ النُهُهَاجِرِينَ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : يَمُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةً إِخْدَى عَشْرَةً . فَجَمِيمُ ذَلِكَ كُلُّهِ فَلَاثُهُ وَلَكَوْرَنَ

١٤٤ - (٥٩٣) وحنفنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُمْتِيةً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ تَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ممْعَقْبَاتُ (١٠ لَيْ يَجْبِبُ قَائِلُهُنْ (أَوْ قَاعِلُهُنَّ) وَبُرَ كُلُّ صَلَاهِ مَخْتُوبَةٍ. فَلَاكُ وَثَلَاتُونَ تَخْبِيحَةً، وَثَلَاتُونَ تَخْبِيحَةً، وَثَلَاتُونَ تَخْبِيحَةً، وَلَزْيَعْ وَثَلَاتُونَ تَخْبِيرَةً».

١٤٥ – (...) حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْصَيِّ. حَدَّثْنَا أَبُو آَحْمَدَ. حَدَّثْنَا حَمْزَةُ الزَّبَّاتُ عَنِ الْمَحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: مَمْفَتَبَاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُونُ وَلَلَّانُ وَلَلَاثُونَ تَشْهِيحَةً. وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَشْهِيعَةً. وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَشْهِيعَةً. وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَشْهِيعَةً.

(. . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ فَيْسِ الْمُلَافِيُّ عَنِ الْحَكَم، بِهَذَا الْإِسْتَادِ، مِثْلُهُ .

1٤٦ - (٥٩٥) حَدْثَنِي عَبْدُ الْحَوِيدِ بْنُ بَيَّانِ الْوَاسِطِيُّ. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبْنِدِ الْمُذْحِجِيِّ (قَالَ مُسْلِم: أَبُو هُبَيْدِ مَوْلَى سُلْيَمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : " مَنْ سَبْعَ اللَّه فِي دُبْرِ كُلُّ صَلاَةٍ فَلاَنَا وَلَلاَئِينَ. وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَنَا وَقَلاَئِينَ. وَكَيْرُ اللَّهَ فَلاَثًا وَلَلاَئِينَ. فَعْلِكَ فِسْمَةٌ وَيَسْمُونَ.

<sup>(</sup>١) معقبات: أي تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة.

وَقَالَ، تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ لللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ حَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ».

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْلِه، عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي مُبَيْلِه.
 عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِعِثْلِهِ.

### (٢٧) بَاب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

١٤٧ – (٩٩٥) حَدُثَنِي رُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي رَرُعَةَ، عَنْ أَبِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هَنَيَّةً(١) قَبْلَ أَلَّهِ عَلَيْهِ، إِذَا كَبَرْ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هَنَيَّةً(١) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. قَقْلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْنِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: ﴿أَقُولُ: اللَّهُمُ ! بَاصِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاصَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَرْعِ وَالْمَرْقِ مَا لَلْهُمُ ! الْمُشْرِقِ وَالْمَرْعِ . اللَّهُمُ ! الْمُسْلِي بِاللَّهُمُ ! الْمُسْلِي بِاللَّهُمُ ! اللَّهُمُ ! الْمُسْلِي بِاللَّهُمُ ! الْمُسْلِي بِاللَّهُمُ وَالْمَاءِ وَالْمَرَدِ».

(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِمُنْ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . ح وحدثنا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (بَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) كِلاَّهُمَّا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْرَ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

١٤٨ – (٩٩٩) قَالَ مُسْلِم: وَحُدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا. قَالُوا: حَدَّثَنَا حَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. قَالَ: حَدَّثِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً. قَالَ: صَيْحُتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَمُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْفِرَاءَةَ بِ هَالَكَدُدُ يَشَعُدُ الْفِرَاءَةُ بِهُ إِلَى الْكَعَيْدُ قِبْرَ مِنْكُثُ.

194 - (٢٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا عَفَّانُ. حَدَّثْنَا حَفَّادٌ. أَخْبَرَنَا قَنَادَةُ رَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ؛ أَنْ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفْ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ (٢٠٠ . فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ حَمْدًا كَنْ مَنْ أَنْسُ الْمُتَكُلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرْمُ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكُمُ فِيهِ وَلَمُ لِمَا اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥٠ – (٦٠١) حَدْثَنَا زُمُيْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً. أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرًا قَالَ: بَيْنَمَا تَحْنُ نُصَلِّي

<sup>(</sup>١) الهنية: هو الزمن اليسير. (٢) أي ضغطه لسرعته.

<sup>(</sup>٣) أرمَّ القوم: أي سُكَتُوا.

مَعَ رَسُولِ ﷺ ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُحُرَةً وَأَصِيلاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا. يَا رَسُولُ اللَّهِ ! قَالَ: "عَجِبْتُ لَهَا. فَيَحَتْ لَهَا أَيْوَابُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

(٢٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِنْيَانِهَا سَعْيًا

101 - (٢٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُهْبَانُ ابْنُ عُبَيْتُةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَقَالَ: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَاءِ. أَخْبَرَتَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَقَالَ: وحَدَّثَنِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ شَعْدِي وَاللَّفْظُ لَهُ ) أَخْبَرَتَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ. حَقَالَ: وحَدَّتُنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَتَا إِبْنُ وَهِبٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ أَبَا إِبْنُ فَهَا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَونَ. وَأَنُوهَا مُمْرَثًا مَثَلَيْكُمْ وَاللَّهُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَونَ. وَأَنُوهَا تَنْعُونَ. وَأَنُوهَا تَنْعُونَ. وَأَنُوهَا

١٥٧ – (. . . ) حَدُّقَنَا يَخْتَى بْنُ أَنُوبَ وَقُنْيَنَةُ بْنُ سَيِيدِ وَابْنُ صُجْرِ مَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدُّقَنَا إِسْمَعِيلُ. أَخْبَرَنِي الْمَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرْبُرَءَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ثُوبَ لِلصَّلاَةِ <sup>(١)</sup> فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْمَوْنَ. وَأَثُوهَا وَمَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ . فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهْنِ فِي صَلاَةٍ».

١٥٣ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَانَكَ آخَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَلَا مُنا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا اللَّهِ ﷺ؛ قَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا اللَّهِ ﷺ؛ قَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ فَأَيْمُوا».

اهُ اللهِ اللهِ عَدَّفَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (يَمْنِي ابْنَ عِيَاضِ) عَنْ هِشَامُ بنُ قَالَ: وحَدَّتَنِي رُهَيْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدُّثَنَا مِشَامُ بْنُ عَالَى وَهَيْلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدُّثَنَا مِشَامُ بْنُ حَدْلَانَ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا تُوبَ بِالصَلَاةِ عَلَا يَسْمَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ. وَلَكِنْ لِيمُشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ. صَلَّ مَا أَذَرَكُتَ وَافْضِ مَا سَقَكَ،

<sup>(</sup>١) إذا ثوب للصلاة: أي أقيمت.

100 - (٦٠٣) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُ. حَدَّثَنَا مُعَارِيةً بْنُ سَلَّم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَلِيرٍ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: بِينَا سَلَّهُ بَنُ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: بِينَا مَنْكُمْ عَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّعْجَلْنَا إِنَّا السَّعْجَلْنَا إِنَّا السَّعْجَلْنَا إِنَّا اللَّهِ عَلَى السَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ . فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا سَبَعْكُمْ فَأَيْهُوا).
 سَبَعْكُمْ فَأَيْهُوا).

(. . .) وحدَّثنا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثْنَا شَيْبَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

### (٢٩) بَاب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

١٥٦ - (١٠٤) وحدَّنني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً، عَنْ أَبِي فَتَادَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَقُومُوا حَثْى تَرَوْنِي ۗ.

و قَالَ ابْنُ حَاتِم: ﴿إِذَا أُتِيمَتْ أَوْ نُودِيَۗ ۗ .

(. . . ) وحدثناً أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا سُمْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةً عَنْ مَخْمَرِ . قَالَ أَبُو بَخْرِ :
 وَحَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ . ح قَالَ : وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أُخْبَرَنَا عِينَى ابْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَغْمَرٍ . وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صُلْمِ عَنْ شَيْبَانَ .
 كُلُهُمْ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ .

وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ احَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ، .

١٥٧ – (١٠٥) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالاَ: حَدُثْنَا ابْنُ رَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. سَمِعَ أَبَا هُرُيْزَةً يَشُولُ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَمَدَّلْنَا الصَّفُوفَ. قَبْلَ أَنْ يَخْرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ. فَأَنَى رَسُولُ اللَّهِﷺ. حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَادًّهُ قَبْلُ أَنْ يُكَبِّرَ، ذَكَرَ فَالْصَرَفَ. وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» وَلَمْ نَوْلُ قِيَامًا تَنْظُوهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. وقَدِ افْتَسَلَ. يَعْلَفُ رَأْسُهُ مَاءُ<sup>(٢)</sup>. فَكَبْرَ فَصَلَّى بِنَا.

١٥٨ - (...) وحدُّننى زُهَنِرُ بَنُ حَرْبٍ. حَدُّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدُّنَتَا أَبُو عَمْرِو (يَعْنِي الْأَوْزَاعِيُّ) حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ. وَصَفْ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّوِﷺ فَقَامَ مُقَامَةً. فَأَوْمَا ۚ إِلْيُهِمْ بِيِّدِو<sup>(٣)</sup>، أَنْ «مَكَانَكُمْ»

(١) فسمع جلبة: أي أصواتًا لحركاتهم وكلامهم واستعجالهم.

(٢) أي يقطر . (٣) أي أشار .

فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ. فَصَلَّى بِهِمْ.

١٥٩ - (...) وحدَّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْرَاجِيِّ، عَنِ الرُّهْوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ؛ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ ثُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَيَأَخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ. قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ.

١٦٠ - (٦٠٦) وحدَّثنى سَلَمَةُ بنُ شَبِيتٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغِينَ، حَدَّثَنَا زُهْيُّرٌ. حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ (١). قَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ. فَإِذَا خَرَجَ أَفَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ.

#### (٣٠) بَابِ مَنْ أَدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرِكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

١٦١ – (٦٠٧) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرْيُرةً؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: •مَنْ أَدْرَكَ رَخْعَة مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذَوْكَ رَخْعَة مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذَوْكَ الصَّلاَةِ فَقَدْ
 أَذْرَكَ الصَّلاَةِ .

١٦٧ – (. . .) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذَرَكَ رَكُمْةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَام، فَقَدْ أَذَرَكَ الصَّلَاةَ».

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و الثَّاقِدُ وَزَمْيُرْ بُنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَئِنَةً حَ قَالَ: وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَيُونُسَ. حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ المُثَنِّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ وَيُونُسَ. حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ المُثَنِّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهُابِ، جَوِيعًا عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ. كُلُّ هَوْلاَءٍ عَنِ الرُّهْوِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ الرُّعَابِ، جَدِيثٍ أَحَدِيثٍ يَحْدِيثٍ يَحْدِينَ عَنْ مَالِكِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدِ مِنْهُمْ «مَعَ الْإِمَامِ». وَفِي حَدِيثٍ مَنْ مَالِكِ مَلْهُمْ وَمَعَ الْإِمَامِ». وَفِي حَدِيثٍ مَنْ مَالِكُ مَنْ عَلْهَا عَنْ عَنْهُمْ مَعَ الْمُعْمِهُ. وَفِي حَدِيثٍ مَنْ مَنْ عَلْهَا عَنْ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا المُعْلَقَةُ عَلْهَاء .

١٦٣ – (٩٠٨) حَدُثَنَا يَحْيَى بْزُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَلِدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ. وَعَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَخْرَجِ. حَدَّنُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءًا ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَجْقَ الْذَنِ الصَّبْحَ. وَمَنْ أَذَنُ الْمُصْرَة.

١٦٤ – (٢٠٩) وحدَّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ،

<sup>(</sup>١) إذا دحضت: أي إذا زالت الشمس.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرُوةُ عَنْ حَائِشَةً؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. حَقَالَ: وحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبِ (وَالسَّيَاقُ لِحَرْمَلَةً) قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزَّبْيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَذْرُكُ مِنَ الْمَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَادْ أَذْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنِّمَا هِيَ الرَّكُمَةُ .

( . . . ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ .

١٦٥ – (٢٠٨) وحدَّثنا حَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبْيِهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَذَرَكَ مِنَ الْفَاجُرِ رَحْمَةً قَبْلَ أَنْ عَلْمَ المَّمْضِ رَحْمَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ المَّمْضِ فَقَدْ أَذَرَكَ . وَمَنْ أَذَرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَحْمَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ المُشْمَسُ فَقَدْ أَذَرَكَ . وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَحْمَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ المُشْمَسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَحْمَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ المُشْمَسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنْ الْمُعْمِلُمَ .

(. . .) وحدَّثناه عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا. بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

#### (٣١) بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ

117 - (١١٠) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ. حَدَّفَنَا لَئِكْ. حِ قَالَ: وحدثنا بَنُ رَمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْثًا. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْدِيلَ قَدْ نَزَلَ. فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اغْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُزرَهُ. فَقَالَ: سَعِثْ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَعِمْتُ ابَّا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَمْ صَلَّيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعْهُ، ثُمْ مَالِيْتُ مَعْهُ، ثُمْ مِنْ سَلَيْتُ مَعْهُ، ثُمْ صَلَّيْتُ مَعْهُ، ثُمْ مَالِيتُ مَعْهُ، يَعْمُ صَلَّيْتُ مَعْهُ مَالِيْتُ مَعْهُ مَنْ صَلَيْتُ مَعْهُ مَالَيْتُ مَعْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ لَهُ عَمْهُ مَالًا مِنْ مَنْ مِنْ مَلْتُونُ مَنْ مَلَاتُ مُعْمَالِهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيْنُ مُعْمُ الْمَنْ مُولِيْتُ مُولَا اللَّهُ عَلَيْتُ مُعْهُ مِنْ مَلِي مُنْ مُولِي لَعْلَى الْعَلَى الْمُعْمَلِيْ عَلَيْلُ مُعْمَدُ مُولِيْتُ مُعْلَى الْعَلَىٰ مُعْهُ مِنْ مُولِيْ الْعُنْ مُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْمُعْمِلِيْتُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالًا مِنْ مُعْلِيْتُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنُ مُنْ مُعْلَى الْعَلَالُهُ مُنْ الْعَلَى الْعِنْ مُعْمِالْتُهُ مُنْ مُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ مُنْ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ مُنْ الْعُلْمُ الْعُلِيْلِيْكُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعُلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعُلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُولُولُ الْعُلْمُ الْعُمْ

١٦٧ ~ (...) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيِّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخُرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا. فَلَدَّخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةٌ بْنُ الزَّيْشِ. فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُخْبِرَةُ وَلَّا عَلَيْهِ عُرُوةٌ بْنُ الزَّيْشِ. فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُخْبِرَةُ بِالْكُوفَةِ. فَلَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ يَا مُغِيرةً ا ٱلْيَسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ صَلَّى،

نَقَالَ عُمَرُ لِمُرْوَةً: انْظُرْ مَا تُحَدَّثُ يَا عُرْوَةًا أَوَ إِنَّ جِنْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ

ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةً: كَذَٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

١٦٨ – (٢١١) قَالَ هُوْوَةُ: وَلَقَدْ حَلَّتُتْنِي عَاثِشَةُ زَوْجُ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

(. . .) حَدْثَنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ
 الزُّمْرِيَّ، عَنْ عُرُودَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَصْلِي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِمَةٌ فِي حُجْرَتِي.
 لَمْ يَعْنُ الْغَيْءُ بَعْدُ. وقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ (١).

١٦٩ – (. . .) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيُرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا.

١٧٠ – (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاَ: حَدَّثُنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِمَةٌ فِي حُجْرَتِي.

١٧٧ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَثْيَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَيْ إِلَيْ اللَّرْدِيُّ وَيُقَالُ: الْمَرَاخِيُّ وَالْمَرَاغُ. حَيِّ بِنَ اللَّذِي عَنْ وَالْمَرَاغُ. حَيِّ بِنَ اللَّذِي عَنْ عَمْدِ مَا اللَّهِ بْنِ عَمْدِ مَ النَّبِي ﷺ؛ قَالَ: «وَقْتُ الشَّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَصْرُ، وَوَقْتُ الْمَصْرِ مَا لَمَ يَصْفِ لَمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى يَضْفِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الل

(...) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْمَقَدِيُّ حِ قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ. كِلاَهُمَا حَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً. وَلَمْ يُرْفَعَهُ مَرَّتَيْنِ.

١٧٣- (. . .) وحدُّ فني أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَّثَنَا هَمَّامُ .

<sup>(</sup>١) المراد: التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله .

<sup>(</sup>٢) المرَّاد أن وقت المغرب يمتَّد إلى خروب الشفق. وثور الشفق: ثورَّانه وانتشاره.

حَدِّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: ﴿وَقُتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالْتِ الشَّمْسُ. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ. مَا لَمْ يَخْضُو الْمَصْرُ. وَوَقْتُ الْمَصْرِ مَا لَمْ تَضْفُرُ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمُمْرِبِ مَا لَمْ يَجْبِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمِشَاءِ إِلَى يَضْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلَاةٍ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ . فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ . فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ . فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ . فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ .

1٧٤ - (...) وحُدَّنني آخَمَدُ بَنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ. حَدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَنِينِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ) عَنِ الْحَجَّاجِ (وَهُو ابْنُ حَجَّاجٍ) عَنْ تَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَفْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: هَوْتُتُ صَلاَةِ الظَّهْرِ إِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ عَن بَعْنِ السَّمَاءِ. مَا لَمْ يَضْفُر الشَّمْسُ عَن بَعْنِ السَّمَاءِ. مَا لَمْ يَضْفُر الشَّمْسُ. وَيَشْفُطُ تَرْنُهَا الشَّمْسُ. وَيَشْفُطُ الشَّهْقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الشَّمْسُ. وَيَشْفُط تَرْنُهَا الْأَلْوَلُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الشَّمْسُ. وَيَشْفُط الشَّهْقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُشَاعِلُ الشَّمْسُ. وَيَشْفُط الشَّهْقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُشَاعِ الشَّمْسُ.

١٧٥ - (. . .) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيهِيُّ . قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي
 كثير . قالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : لا يُسْتَطَاعُ أَنْفِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْم .

1٧٦ - (٦١٣) حَدُثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ. كِلاَهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ. قَالَ رُهُمْرٌ: حَدُثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ. حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَدِ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرِيدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْ يَعْلَا الْأَرْرَقُ. حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَدِ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرِيدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِي عَلَيْهِ الْمَ مَنْ الْمَعْرِ، عَنْ الْمَعْرَ وَقَتِ الصَّلَاةِ وَ فَقَالَ لَهُ: (صَلَّ مَعْنَا هَلَيْنِ الْمَعْرِ، وَالشَّعْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاء وَلَيْ الْمَعْرِ وَيَنْ المَعْرِبَ جِينَ عَابِتِ الشَّعْسُ . ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَام الْمَعْرِ وَجِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. فَلَكًا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ النَّيْمِ الْمَعْرِ وَعِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. فَلَكًا أَنْ كَانَ الْيُومُ النَّيْمِ الْمَعْرِ وَالسَّعْسُ . ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَام الْمُعْرِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. فَلَكًا أَنْ كَانَ الْيُومُ اللَّيْفِ أَمْرَهُ فَأَقَامِ الشَعْرُ وَحِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. فَلَكًا أَنْ كَانَ الْيُومُ النَّيْمِ وَمَلَى الْمَعْرِ وَعَلَى الْمُعْرِبِ قَبْلُ أَنْ يَعْمِلُ اللَّعْمِ وَالسَّعْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ تَبْلُ أَنْ يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِبُ قَبْلُ أَنْ يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِبُ اللَّهُ وَقَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِبُ قَبْلُ أَنْ يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَمِلْ الْمُعْرِبُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِبُ وَاللَّهُ الْمُولِ وَمِنْ اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَلَاللَّهُ الْمُعْلِى عَلَى وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلِلَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُلْعِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللْعُلِيلُو اللْع

 <sup>(</sup>١) قرن الشيطان: جانب رأسه. ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من
 الكفار في هذا الوقت كالساجدين له.

<sup>(</sup>٢) الإبراد: هو تأخير الصلاة حتى تخف شدة الحر.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

١٧٧ - (...) وحد ثنى إبراهيم بن مُحقيد بن عرَضرة السّابين ، حدَّثنا حرَمِيْ بنُ مُحارة . 
حدَّثنا شُعْبَهُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَدِ ، عَنْ شُلِيمَانَ بْنِ بُرِيْلَة ، عَنْ أَبِيهِ اَنَّ رَجُلاَ أَتَى النِّبِي ﷺ. 
حَدَّثنا شُعْبَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: واشْهَدْ مَعْنا الصَّلَاق فَأَمَر بِلاَلاَ فَأَذَن بِعَلَى (١٠ فَصَلَى الصَّبَعَ - حِينَ طَلَعَ الْفَجُر. فَمَّ أَمَرَهُ بِالظَّهْرِ - حِينَ وَالتَّهْسُ مَنْ بَعْنِ السَّمَاءِ فَمَّ أَمَرَهُ بِالفَهْهِر - حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرهُ بِالفَهْمِ وَقَعَ الشَّفْسُ ، ثُمَّ أَمَرهُ بِالْعَشْمِ وَالشَّمْسُ ، فَمَّ أَمَرهُ بِالْمَعْمِ وَالشَّمْسُ ، فَمَّ أَمَرهُ بِالْمَشْمِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ ، فَمَّ أَمَرهُ بِالْمَشْمِ وَالشَّمْسُ وَالْمُرهُ بِالْمُعْمِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالْمُوبُ وَلَمْ الْمُوبُ وَمَنْ السَّائِلُ؟ مَا بَيْنَ السَائِلُ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيتُ الشَّمْسُ وَالْمَالَعُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّ

140 - (١١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدُّثَنَا بَدْرُ بِنُ عُثْمَانَ. حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الطَّهَاوَعِ قَلْمَ بَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ : فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ الشَّقَ الْفَجْرُ. وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَمْوِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ. حِينَ وَالتِ الشَّمْسُ، وَالقَائِلُ يَعُولُ قَلِ التَصَفَى النَّهَارُ. وَهُو كَانَا مَعْلَمْ وَلَقَامَ بِالْمَعْدِ وَالشَّمْسُ مُرْتَقِعَةٌ. ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِ حِينَ وَالشَّمْسُ مُرْتَقِعَةٌ. ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِ حِينَ قَالِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِ وَيشَ عَلَى الشَّقَةَ. ثُمَّ أَمْرَهُ لَقَجْرُ مِنَ الْمَلِ حِينَ الْمُعَلِ حَتَّى الشَّعْقُ. ثُمَّ أَخْرَ الظَهْرَ حَتَّى كَانَ قَدِيبًا مِنْ وَقَعْ بِالْمُعْمِ بِالْأَمْسِ. ثُمَّ أَخْرَ الطَّهُرَ حَتَّى كَانَ قَدِيبًا مِنْ وَقَعْ النَّعَلَى بَعْمُ اللَّهُ مُنَ أَخْرَ الْمُعْمُ حَتَّى كَانَ فَلِهُ الشَيْقَ . ثُمَّ أَخْرَ الطَّهُرَ حَتَّى كَانَ فَلَكُ اللَّيلِ وَقَعْ بِللْمُعْمُ وَلِي الشَقْقِ . ثُمَّ أَخْرَ الْمِشَاءَ حَتَّى كَانَ فَلُكُ اللَّيلِ الشَّفَى . ثُمَّ أَخْرَ الْمُعْمَ حَتَّى كَانَ فَلُكُ اللَّيلِ الشَّفَى . ثُمَّ أَخْرَ الْمُعْرَاعَةَ عَلَى فَلُكُ اللَّيلِ الشَّفِي . ثُمَّ أَخْرَ الْمِشَاءَ حَتَّى كَانَ فَلُكُ اللَّيلِ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُعْلَى اللَّهُ اللَّيلُ اللَّهُ الْقَعْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧٩ - (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ صُمْمَانَ . عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي الصَّلَاةِ؟ بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى سَوِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَنَى النَّبِيَ ﷺ. فَسَأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ ثَمْنَوْ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلُ أَنْ يَعِيبَ الشَّفْقُ . في النَّوْمِ الظَّافِي .

> (٣٧) بَابِ اسْتِحْتَابِ الْإِبْرَادِ بِالطَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرُّ لِنَّ يَمْضِي إِلَّى جَمَاعَةٍ وَيَتَالُهُ الْحُرُّ فِي طَرِيقِهِ

١٨٠ – (٦١٥) حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) الغلس: هو ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) المراد هو أنه أخر صلاة الفجر حتى ينتشر ضوء الصبح.

اللَّبْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَا أَلَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اشْقَدُ الْحَرُّ فَأَبْدِهُوا بِالصَّلَاةِ. فَإِنْ شِنَّةَ الْحَرُ مِنْ فَنِحِ جَهْتُمْ ('').

( . . . ) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَلَى الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ اللَّهُمَّا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِمثْلِهِ ، سَوّاةً .

١٨١ – (...) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَأَخَمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ عَمْرُو؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ بُشِر بْنِ سَعِيدِ وَسَلْمَانَ الْأَخْرَانِ: حَدْثُقُ عَنْ أَيْمِ هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَومُ الْحَارُ فَأَبْرُدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنْ شِلْةً الْحَرْ مِنْ فَيْحِ جَهَيْمً».

قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي آبُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَبْرِدُوا عَنِ الصُّلَاةِ؛ فَإِنْ شِلْةَ الْحَرِّ بِنْ فَيْحِ جَهَنَّمٌ﴾ .

قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّقَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِنَّهُو ذَلِكَ .

١٨٧ – ( . . . ) وحدَّثنا قُتَنِيَةٌ بُنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ هَذَا الْحَرْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» .

١٨٣ - (...) حَدُثْنَا ابْنُ رَافِع. حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثْنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبَدُ؛
 قالَ: هَذَا مَا حَدُثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ آخَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدُودِ عَن الْحَرُ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنْ شِلْةً الْحَرُ مِنْ فَيْح جَهَيَّمَ».

قَالَ أَبُو ذَرٌ: حَتَّى رَأَيْنًا فَيْءَ التُّلُولِ <sup>(٢)</sup>.

١٨٥ - (٦١٧) وحدُّثني عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) أَخْبَرَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) الفيح: هو شدة الحر واللهب.

 <sup>(</sup>٢) فيء التلول: أي ظل المكان المرتفع بعد الزوال.

وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيُّرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّتَكَتِ الثَّارُ إِلَى رَبُهَا. فَقَالَتْ: يَا رَبٌ ! أَكُلَ يَعْضِي بَعْضَا. فَأَذِنْ لَهَا يِنْفَسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ. فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرُّ؟ وأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الرَّمْهَرِيرِهِ.

١٨٦ - (...) وحدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ. حَدَّثَنَا مَمْنُ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ السَّحْمَرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَرِ بْنِ سُفْيَاذَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ الْحَرُ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ شِلْدَةَ الْحَرُ مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، وَذَكَرَ ﴿ أَنْ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبُهَا. فَأَفِنَ لَهَا فِي كُلُ عَام بِنْفَسِينٍ ، فَالْم نِنْ الطَّيْفِ وَلَقَى فِي الطَّيْفِ ، .

ُ ١٨٧ - (...) وحدثنا حرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرْنَا حَيْوَةُ. قَالَ: حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، هَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: قَالَتِ الثَّالَ: رَبِّ ا أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذَن لِي أَتَنْفُسْ، قَأَوْنُ لَهَا بِتَفْسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ. فَمَا وَجَدَثُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ رَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْس جَهَنَّمَ. وَمَا وَجَدْثُمْ مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْس جَهَنَّمَ.

## (٣٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْصَرِّ

١٨٨ - (٩١٨) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. كِلاَهُمَا عَنْ يَحْتِى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي يَحْتِى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شَعْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيعَ ﷺ يُعَمِّلُي الظَّهُرُ إِذَا دَحَمَّتِ الشَّمْسُ.

١٨٩ – (٣١٩) وحدثنا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سَرِيدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ خَبَّابٍ؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَة فِي الرَّخْضَاءِ. فَلَمْ يُشْكِنَا (١).

• ١٩٠ ~ (. . . ) وحدُثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ (قَالَ عَوْنُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ ابْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لَهُ): حَدِّنَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّالٍ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ: أَنِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَمَمْ. قُلْتُ: أَنِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَمَمْ.

<sup>(</sup>١) يشكنا: يستجيب لشكوانا.

١٩١ - (٣٢٠) حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى . حَدَّنَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ. عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آتَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرُّ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَعَلِغْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

#### (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

١٩٧ - (٢٢١) حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثَ. حِ قَالَ: وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَشِرَانَا اللَّيْفِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةً عَيَّةً، فَيَلْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (١٠)، فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةً .

وَلَمْ يَذْكُرُ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ.

 ( . . . ) وحدثنني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَلْيَلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنْسِ ؛ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، بِعِثْلِهِ ، سَوَاءً .

١٩٣ - (. . . ) وحدُثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَتَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمُصْرَ. ثُمَّ يَذْمَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ. فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَهِمَةً .

١٩٤ - (...) وحدن المنطق بن الله المنطق المنط

١٩٥ – (٦٢٢) وحدَّننا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقَتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْدٍ. قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفِي عَنِ الْمُلَاءِ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَلَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ. حِينَ الْمَصْرَفَ مِنَ الظَّهْرِ. وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمُسْجِدِ. فَلَمَّا الْحَصْرَة وَقَلْهِ قَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْمُصْرَ. فَقُلْنَا الْمَصْرَدَة الْمُشَافِقة مِنَ الظَّهْرِ. قَالَ: فَصَلُوا الْمَصْرَ. قَلْمُنا فَصَلَيْنَا، فَلَمَّا الْمُصَرِّدَة وَاللَّهُ عَلَيْكَا، فَلَمَّا الْمُصَلِّدِة الْمُمْانِقِ. يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ. الْصَمَرَاتُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَبِلْكَ صَالَاهُ الْمُمْنَافِق. يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ. خَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا فَلِيلًاه .

١٩٦٦ - (٦٢٣) وحدَّثنا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ. حَدُّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَحْوِ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنِيْفِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) العوالي: هي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها.

عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ. ثُمَّ حَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَصْرَ. فَقُلْتُ: يَا عَمُّ ! مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ. وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّى مَمَهُ.

14V - (178) حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (وَٱلْفَاظُهُمُ مُتَقَارِيَةٌ) (قَالَ عَمْرُو: أُخْبَرَنَا. وقَالَ الاَّحَرَانِ: حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِي عَمْدُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَرَيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. أَنَّ مُوسَى بْنَ سَغْدِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّتُهُ عَنْ عَمْدُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لِنَا نُرِيدُ أَنْ نَتْحَرَّ جَزُورًا لَنَا (''). الْصَرَفَ أَنَّا نَحْضُرَهُمَا. قَالَ: المَعْمُ، فَالطَلَقْ وَالطَلَقْنَا مَنَهُ. فَوَجَذَنَا الْجَزُورَ لَمْ تُلْحَرْ. وَنَحْنُ الْجُرُورَ لَمْ تُلْحَرْ. فَمُ الْعَلَقَ وَالطَلَقَا مَنَهُ. فَوَجَذَنَا الْجَزُورَ لَمْ تُلْحَرْ. فَمُ الْخَرْدِ. فَمُ الْخَرْدُ لَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

وقَالَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيمَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

١٩٨ - (٦٢٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا تُصَلِّي الْمَعْمَرُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثَمَّ تُشْحَرُ الْجَزُورُ. فَتُغْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ. ثُمَّ تُطْبَحُ. فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَغِيبِجًا. قَبْلَ مَغِيبٍ الشَّمْس.

١٩٩ - (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَبْ بْنُ إِسْحَقَ الدَّمَشْقِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَوْرَاهِيُّ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ. خَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَتْحُرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ، بَعْدَ الْعَصْرِ. وَلَمْ يَقُلُ: كُنَّا نُصَلِّي مَمَهُ.

#### (٣٥) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٢٠٠ - (٦٢٦) وحدَّثنا يَحْيَى بنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهِي تَقُوتُهُ صَلاَةُ الْمَصْرِ كَأَنْمًا وَيَرْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ(٢)».

( . . .) وحدُثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ . قَالاَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَلِيهِ .

قُالَ عَمْرٌو : يَبْلُغُ بِهِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَفَعَهُ.

٢٠١ - (...) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ.

<sup>(</sup>١) الجزور: هي الناقة المعدة للنحر. (٢) وتر: أي: فقد.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَاتَتُهُ الْمَصْرُ فَكَأَنْهَا وَبْرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

٢٠٧ – (٦٢٧) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيَّ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْوَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَلاَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُهِينَةً، عَنْ عَلِيمٌ؛ قَالِبَ الشَّمْسُ».
 وَبُيرَتُهُمْ نَازًا كَمَا حَبُسُونَا وَشَفَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوَسْطَى حَتْى قَابَتِ الشَّمْسُ».

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ . ح وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِنْ الْمُقَدِّرِ بْنُ سُلَيْمَانَ . جَويعًا عَنْ هِشَام ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

#### (٣٦) بَابِ الدَّلِيلِ لِنَ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَضِرِ

٣٠٣ – (...) وحدثنا شحدًد بن المُثنّى وَمُحمّدُ بن بشارِ. قالَ ابن المُثنّى: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بن بَشَارِ. قالَ ابن المُثنّى: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بن جَعْفَر. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ. قالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحدّثُ عَن أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيدَةً، عَنْ عَلِيدَةً، عَنْ عَلِيدَةً، عَنْ عَلِيدَةً، عَنْ جَالَا فَلَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، يَوْمَ الأَخْرَابِ: «فَشَعْلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى خَتْى آبَتِ الشَّمْسُ (١١) مَلاً الله قُبُورَهُمْ نَارًا. أَوْ بُيُونَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ (شَكُ شُعْبَةً فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ).

(. . .) وحدثننا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الْإَسْنَادِ . وَقَالَ : بُيُوتَهُمْ وَقُبُررَهُمْ (وَلَمْ يَشُكُ) .

٧٠٤ - (...) وحدثناه أبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْبُرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْمَحَدَّم، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحَرَّالِ، عَنْ عَلَيٍّ. ح وحدثناه غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّهْ لَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْحَكَم، عَنْ يَخْيَى، سَوِعَ عَلَيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَئِهُ اللَّهُ عَنْ الْحَكَم، عَنْ يَخْيَى، سَوِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَشِيعُهُ يَوْمُ الْحَنْدَقِ (٧٠): فشقلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ يَشِيعُه، يَوْمُ الْخَنْدَقِ (٧٠): فَهُورَهُمْ وَيَعْونَهُمْ (أَنْ قَالَ: تُبُورَهُمْ وَيَعْونَهُمْ (أَنْ قَالَ: تُعْورَهُمْ وَيَعْونَهُمْ (أَنْ قَالَ: تُعْورَهُمْ وَيَعْونَهُمْ)

٩٠٥ – (...) وحدثنا أَبُو بَحْدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّقَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ صَلَيْهِ بْنِ صَبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقِيْهِ يَقْهُ أَنْ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ الْمَلْذَةِ الْوَسْطَى صَلاَةً الْمَصْدِ. مَلاَ اللَّهُ بَيُونَهُمْ وَتُجْرَهُمْ قَارَاهُ ثُمَّ صَلاَةً المُصَلَّمِ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَ الْمَلْدِ الْوَسْطَى صَلاَةً الْمَصْدِ. مَلاَ اللَّهُ بَيُونَهُمْ وَتُجْرَهُمْ قَارَاهُ فَمْ صَلاَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَ الْمَلْدِينَ الْمَلْدَى الْمَلْدَى الْمَلْدَى الْمَلْدَى الْمَلْدِينَ الْمَلْدَى الْمَلْدِينَاءِ.

٢٠٦ - (٢٢٨) وحدثناعَوْنُ بْنُ سَلاَم الْكُوفِيُّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ،
 عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ : حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاقِ الْمُصْرِ . حَتَّى

<sup>(</sup>١) آبت:أي: غابت.

احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "شَفَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى صَلَاةِ الْمَصْرِ. مَلَّا اللَّهُ أَجْرَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» أَوْ قَالَ: "حَشَا اللَّهُ أَجْرَافَهُمْ وَتُبُورَهُمْ نَارًا».

٢٠٧ – (٢٧٩) وحدثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى التَّعِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَلِد بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْمَفًا. وقَالَتُ: إِذَا بَلَغْتَ عَلِهِ الْآيَةَ فَاوَنِي (١٠): ﴿ حَنْهِ اللّهَ عَلَى الصَّلَوْةِ الْوَسْطَى إِللّهِ عَلَيْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى (١٣٨) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آؤَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلاّةِ الْمَصْر. وَتُومُوا لِلَّهِ قَائِينَ ﴾ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٢٠٨ - (١٣٠) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدُثْنَا الْفُصَيْلُ بْنُ مَرْدُوقِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؟ قَالَ: نَزَلَتْ هَلِو الْأَيَةُ:
 الفُصَيْلُ بْنُ مَرْدُوقِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؟ قَالَ: نَزَلَتْ هَلُو الْأَيَةُ:
 العَلْقُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاقِ الْعُصْلِيّ } [العن: ٢٣٨].

فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَفِيقٍ لَهُ: هِيَ إِذَهُ صَلاَةُ الْمَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرَتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ. وَكَيْفَ نَسَخْهَا اللّهُ. وَاللّهُ أَغْلَمُ.

(...) قَالَ مُسْلِم: وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُفْتِهِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُفْتِهَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ زَمَانًا. بِمِثْلِ حَدِيثِ فَضَيْل بْنِ مَرُوْدُوقٍ.

أ. ٢ - (٦٣١) وحدثنى أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ قَالَ أَبُو عَسَّالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسَّالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسَلَمة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ! أَنْ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ، يَوْمَ الْخَلْدَقِ، جَعَلَ سَلَمة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ! أَنْ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ، يَوْمَ الْخَلْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ مُرْيَشٍ . وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ ! مَا كِنْتُ أَنْ أُصَلِّي الْمَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ يَسُبُّ كُفَّارَ مُرْيَشٍ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فقواللهِ ! إِنْ صَلْيَتْهَا (٢) \* فَنَوْلُنَا إِلَى بُطْحَالَ . فَتَوَضَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ صَلَّى بَعْدَمَا الْمَوْبِ .

(...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ

<sup>(</sup>١) آذني: أي: أعلمني وأخبرني.

<sup>(</sup>٢) أي: ما صليتها.

إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا رَكِيعٌ) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِوَلْهِ.

# (٣٧) بَابِ فَضْلِ صَلَاقَ الصُّبْحِ وَالْعَضِرِ وَالْمُقافَظَةِ عَلَيْهِمَا

٢١٠ - (١٣٣) حَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فيتَعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ. وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ. وَيَجْتَوْنُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكُمْ فَيَشْرَهُ اللَّهْمَارِ. وَيَجْتَوْنُونَ فِيكُمْ مَلْاقِ الْفَجْرِ وَصَلاَقِ الْمَصْرِ. ثَمُّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيْسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُمْ يُعَلِّونُ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَأَنْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَالْمَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَأَنْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ وَأَنْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ وَأَنْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ وَالْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ وَالْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ وَيَعْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلَّقُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَالَعُمْ وَهُمْ يُعْمَلُونَ وَلَائِنَاهُمْ وَهُمْ وَلَمْ مُوسُونَ فَيْ اللَّهُ اللَّيْمَافُونَ وَيَعْمُ مَلَاثُونَ وَالْيَنَامُ وَهُمْ وَمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَمُعْمُ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْمَعْمِ وَهُمْ عَلَيْنَاهُمْ وَهُمْ فَيْعِلُونَ وَالْمَعْلَاقِعُمْ وَهُمْ يُعْمَلُونَ وَالْمَعْمُ وَمُعْلُونَ وَالْعَلَاقُ فَيْعُونُ وَالْلُهُمْ مُهُمْ مُومُونُ وَلَائِلُونَ وَالْعَلَاقُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْتَعْمُ وَهُمْ يُعْمُلُونَ وَالْعَلَاقُونُ وَالْوَالِعُمْ وَلَوْنَاهُمْ وَالْعُمْ وَلَائِلُونُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُونُ وَلَونَا لِلْعُلُونَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُونَ وَالْعُمْ وَالْعُلِقُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْتُعْمُ وَلَالَاقُونَا لَعْلَالَهُمْ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعُمْ وَلَائِلُونَ وَالْعُلِقُ لِلْعُلِمُ لَلْمُ وَالْعَلَالَعُمْ وَلَالْعُلْمُ لَعْلَاقُونَ وَالْعُمْ وَالْعَلْمُ لَعْلَالُهُ عَلَيْكُونَا لَعْلَالُمُ لَعْلَالْعُمْ وَالْعُلُولُونَ الْعُمْ لِلْعُلِهُ لِلْعُلِيْلُونَ لَعْلَالِعُ لَعْلَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَيْلُولُونَ الْعُمْ وَلَالَعُو

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبُهِ، عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَزَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ " بِوفْلِ حَدِيثِ أَبِي الزَّنَادِ .

٢١٧ - (. . .) وحدثننا أبو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً
 وَرَكِيمٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أَمَّا إِنْكُمْ سَتْغَرْضُونَ عَلَى رَبُّكُمْ فَتَرَوْنُهُ كَمَا فَرَوْنَ هَذَا الْفَمَرَ»
 وَقَالَ: ثُمَّ قِرَأً. وَلَمْ يَقُلْ: جَرِيرٌ.

٢١٣ - (١٣٤) وحدَّثنا أَبُو بَحْو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيمًا مَنْ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيمًا مَنْ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو بُونَالِهِ وَمِسْعُوهُ وَسُوعُوهُ بْنِ أَبُونُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ: قَلَنَ يَلِجَ الثَّارُ '') أَحَد صَلَّى قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا» يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَلْمِلِ النِّيْسِيَةُ وَنَ النَّعْرُوبَةِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي . سَمِعْتُهُ أَذْنَاقِي وَقِعَاهُ قَلْمِي .

(٢) الولوج: أي: الدخول.

<sup>(</sup>١) أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تروه، ولا يلحقكم ضَيْمٌ في الرؤية.

٢١٤ - (...) وحدثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَلِي بُحَيْرٍ. حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِنِ عُمَارَةَ بْنِ رُقَيْبَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلاَ بَلْغُ وَاللَّهُ عَنْ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وَعِنْدُهُ رَجُلٌ مِنْ أَطْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ: أَنْحَمَدُ مَنْ صَلَّى هَبْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَحَمْ. أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْدٍ. قَالَ: وَآنَا أَشْهَدُ. لَقَدْ صَعِمْتُهُ مِنْهُ. سَمِعْتُ النَّيْ ﷺ إلَيْ اللَّهِ مَنْهِمْتُهُ مِنْهُ.

٢١٥ - (٦٣٥) وحدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَذْدِيُّ . حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْمَى. حَدَّنَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ١ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ١ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ الْحَدَّةُ .

(...) حَدَّفْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ. حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ خِرَاشٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَاصِمٍ. قَالاَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَنَسَبَا أَبَا بَكُرٍ فَقَالاً: ابْنُ أَبِي مُوسَى.

# (٣٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْغَرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

٢١٦ - (٦٣٦) حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثْنَا حَايِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبُيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّوِيُ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ<sup>(١)</sup>.

٢١٧ - (١٣٧) وحدثننا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيُّ. قَالَ: سَمِمْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصْلِي الْمَمْلِبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَوَاقِعَ لَبْلِهِ.

(. . .) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ . أَخْبَرَنَا شَعْيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدَّمْشَقِيُّ . حَدَّثَنَا الْأَوْرَاهِيُّ . حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، بِتَخْرِو.
 الأَوْرَاهِيُّ . حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ . حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، بِتَخْرِو.

#### (٣٩) بَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

٢١٨ – (١٣٨) وحدثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْتِ الْمَعْتِينَ عُرُونَةٌ بْنُ الزَّيْرِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُونَةٌ بْنُ الزَّيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ هَا النَّبِيِّ هَا النَّبِيِّ هَا النَّدِيِّ لَيْنَ تُلْعَى النَّيْلِي بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ. وَهِيَ النِّي تُدْعَى النَّيْلِي لِمَلاَةِ الْعِشَاءِ. وَهِيَ النِّي تُدْعَى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ.

 <sup>(</sup>١) توارت بالحجاب: أي غربت الشمس، فاللفظان بمعنى واحد.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ. فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: همَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَيْرُكُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَشْدُو الْإِسْلاَمُ فِي النَّاسِ.

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِيدِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا<sup>(١)</sup> رَسُولَ اللَّهِﷺ عَلَى الصَّلَاةِ» وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(. . .) وحدَّثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الرَّهْدِيُّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ.

٢١٩ - (...) حَدِّثْنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. كِلاَهُمَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكِرٍ. حَالَانَ وَحَدَّثْنِي مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِح قَالَ: وحَدَّثْنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. قَالاً: حَدْثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَهُ) قَالُوا جَمِيمًا: عَنِ ابْنِ جُرْئِجٍ. قَالَ: أَخْبَرْنِي المُمْيِرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمْ كَلُقُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكُورٍ الْهَا أَخْبَرَنِي المُمْيِرةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمْ كَلُقُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكُورٍ الْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةً ﴾ جُرْئِج. قَالَ: أَخْبَرَنِي المُمْيِرةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمْ كَلُقُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكُورٍ الْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةً ﴾ قالمَ الْحَبْرَتُهُ قَالَ أَنْ أَشْتُ عَلَى أَمْنِي وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لُولاَ أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لُولاَ أَنْ بَشْقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لُولاَ أَنْ بَشُقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لُولاَ أَنْ بَشْقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لُولاَ أَنْ بَشُقً عَلَى أَمْنَى».

٢٢٠ – (٦٣٩) وحدَّثنى زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَإِسْحَىُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَىُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ رُمْمَوْ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّحَكُم، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: مَكَثْنَا دَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: مَكَثْنَا دَاللَّهِ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْ

٧٢١ – (. . . ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِج . أَخْبَرَفِي تَافِعٌ . حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ؛ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شُفِلَ عَنْهَا لَيْلَةَ فَأَخْرَهَا . حَتَّى رَفَدْنَا فِي الْمُسْجِدِ . ثُمَّ اسْتَقِفَظْتَا . ثُمَّ اسْتَقِفَظْتَا . ثُمَّ مَنْفَةَ فَنَا اللَّهِ ﷺ . ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُولَالَا الللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

٧٧٧ - (٩٤٠) وحدِّنْنَى أَبُو بَكُو بُنُ نَافِعِ الْمَبْدِيُّ . حَدُّثَنَا بَهْنُ بُنُ أَسَدِ الْمَمِّيُّ . حَدُّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَانِبِ؟ أَنَّهُمْ صَالُوا أَنْسَا عَنْ صَاتَم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ: أَخْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِشَاء ذَاتَ لَيْلَةً إِلَى شَعْلِ اللَّيْلِ . أَوْ كَادَ يَذْهَبُ ضَعْلُ اللَّيْلِ . ثَمَّ جَاءَ فَقَالَ: الْإِنْ الثَّاسَ قَدْ

<sup>(</sup>١) أي تُلِحُوا عليه .

صَلَّوْا وَنَامُوا. وَإِنَّكُمْ لَمْ تَوَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْنَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ». قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ.

۲۲۳ – (...) وحدثنى حَجَّاجُ بنُ الشَّاحِرِ. حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَثَنَا فَوْ زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَثَنَا فَوْ نَا لِلْهِ ﷺ لِنَالَةً حَتَى كَانَ قَرِيبٌ فَرُهُ بْنُ خَالِدِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَالِكِ؛ قَالَ نَظُرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِنَائَةً عَنْ حَلَى مَنْ عَلَيْنَا بِوَجْهِدٍ. فَكَأَنَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، فِي يَئِو، مِنْ فِضَّةٍ.

(٠٠٠) وحدثنى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الصّبّاحِ الْمَطّارُ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنقِيُّ.
 حَدَّثَنَا قُرَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ: ثُمَّ أَفْتِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

٢٢٤ - (٢٤١) وحدثنا أَبُو عَامِو الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُريْبٍ. فَالاَ: حَدُثْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي، اللَّيْنِ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِيئَةِ، نُرُولاً عَنْ أَبِي بُمُحَانَ. وَرَسُولُ اللَّيْ إِلَّهُ إِلَّمُ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللَّيْ إِلَيْ فَانَ صَلَاةِ الْمِشَاءِ، كُلُّ لَيْلَةٍ، نَقَرَ مِنْهُمْ. قَالَ اللَّيْ إِلَّهُ عَلَى اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْ اللَّيْفِ اللَّيْفِي اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِ الْمُحْلِي اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفُولِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِي الْمُعْلَى اللَّيْفِ اللْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

٧٢٥ – (١٤٢) وحدثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. قَالَ: قُلْتُ لِمَطَاءِ: أَيُ جِمِنٍ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ أَصَلَيْ الْمِشَاءَ، النِّبِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْمَقَمَّةُ، إِمَامًا وَخِمْوا فَالَ حَتَّى رَقَدَ وَخِلْوا عَالَ: سَعِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمْ نَبِي اللَّهِ فَقَالَ: الصَّلاَة. قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَبَقَطُوا. وَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَة. قَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِي اللَّهِ مَجْدُ وَأَنْهُ إِلَيْهِ اللَّهِ مَعْلَى يَتُولُ وَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى أَمْتِي لَأَمْرِقُهُمْ أَنْ يَعْطُورُ وَأَسُهُ مَاءً. وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شَيْعً رَأَسِهِ. قَالَ: (فَولا أَنْ يَشَعُ عَلَى أُمْتِي لَأَمْرِقُهُمْ أَنْ يَعْمُومُا كَذَلِكَ».

قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْتًا مِنْ بَنْدِيدٍ. ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى فَرْفِ الرَّأْسِ. ثُمَّ صَبِّهَا. يُورُهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ. حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُونِ مِثَّا يَلِي الْوَجْهَ. ثُمَّ عَلَى الصَّدْع

<sup>(</sup>٢) على رسلكم: أيّ : تمهلُوا وتأنّوا.

<sup>(</sup>١) اجارَ الليل: أي انتصف.

وَتَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لاَ يُفَصِّرُ وَلاَ يَبْطِشُ بِشَيْءٍ. إِلاَّ كَذَلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيَلْتَتِلِ؟ قَالَ: لاَ أَذْرِي.

ُ قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا، إِمَامًا وَخِلْوًا، مُؤَخَّرَةً. كَمَا صَلاَّمًا النَّبِيُّ ﷺ لَيُلْتَنِذِ. فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. فَصَلْهَا وَسَطَا. لأ مُمَجَّلَةً وَلا مُؤَخِّرَةً.

٢٢٢ – (٣٤٣) حَدْثَقا يَمْتِى بْنُ يَحْتِى وَقُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَعْتِى: أَخْبَرْتَا. وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثْقا أَبُو الْأَخْوَصِ) عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَخِّرُ صَلاَةً الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ.

٢٢٧ – (. . .) وحمدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ . قَالاً: حَدَّلْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَالَةٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلْوَاتِ تَحْوًا مِنْ صَلاَتِكُمْ.
 وَكَانَ يُؤخُرُ الْمَتَمَةَ بَعْدَ صَلاَتِكُمْ شَيْبًا. وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِل: يُخفُفُ.

٧٢٨ – (٩٤٤) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّقَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «لاَ تَطْلِبَتُكُمُ الْأَفْرَابُ عَلَى اسْم صَلاَتِكُمْ. أَلاَ إِنْهَا الْمِشَاءُ. وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ".

٧٢٩ – (...) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَة . حَدْثَنَا وَكِيمٌ . حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدِهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدِهِ ، حَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللل

# بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّنِحِ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَبَيَانٍ قَدْرٍ الْفِرَاءَةِ فِيهَا

٧٣٠ – (٩٤٥) حَدْقَنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَدْرُو الثَّاقِدُ وَزُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّهْوِيِّ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَافِشَةً ا أَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّهْوِيِّ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَافِشَةً ا أَنْ نِسَاءً الْمُؤْمِنَاتِ كُنْ يُصَلِّينَ الصَّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمْ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّمَاتٍ (٣٠ بِمُرُوطِهِنَّ ٣٠٠. لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

<sup>(</sup>١) يعتمون بالإبل: يعني بحلابها فيؤخرونه إلى شدة الظلام.

 <sup>(</sup>٢) متلفعات: أي مُتَلفّقات.
 (٣) متلفعات: أي مُتَلفّقات.

٧٣١ – (...) وحدثننى حَرْمَلَةُ بنُ يَحْتَى. أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُرْوَةُ بنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ حَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ ﷺ وَالَّذِ: لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْفَجْرَ مَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. ثُمَّ يَنْقَلِينَ إِلَى بُبُوتِهِنَّ وَمَا لَهُونُهُنَ. وَنَ تَغْلِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ.

۲۳۷ – (...) وحدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيَّ الْجَهْضَعِيُّ وَإِسْحَقُ بَنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ. وَالآ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ؛ مَنْ مَالِكِ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. رَسُولُ اللَّه ﷺ؛ يَمْرُوطِهِنَّ. مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ فِي رِوَايَتِهِ؛ مُتَلَقَفَاتٍ.

٧٣٣ - (٦٤٦) حَدَثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً. حَ قَالَ: وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَدُمْتَكُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَدُمَنَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْحَمَّنِ بْنِ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

٧٣٤ – (...) وحدثناه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ. سَمِعَ مُحَمَّدٌ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ بُؤَخُّرُ الصَّلْوَاتِ. فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ. بِجِثْلِ حَدِيثِ فُئْدَرٍ.

<sup>(</sup>١) وجبت: أي غلبت الشمس.

<sup>(</sup>٢) أي غابت الشمس. والوجوب السقوط، وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كما قال تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾.

وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، لاَ أَدْرِي أَيَّ حِينِ ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ، بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْو جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسَّنِّرَ إِلَى الْحِاقَةِ .

٣٣٦ – (...) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنَا أَبِي. حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَئِارِ بْنِ سَلَامَةً؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرٍ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى يَعْدَعُ. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيئَهُ مَرَّةً أُخْرَى يَعْدَمُا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيئَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: أَوْ ثُلُو اللَّيْلِ. وَكَانَ اللَّيْلِ.

٧٣٧ – (...) وحدثناه أبو كُرثِ . حَدِّنَنا سُونِدُ بن عَمْرِو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّاوِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ صَلَامة ، عَنْ سَلَمة ، عَنْ سَلَامة أَبِي الْمِنْهَاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَحُّرُ المَّاسِكَةِ وَالنَّوْمِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَشُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَتُمْرُ فُ بِعَضَلاة اللَّهِ عَلَى السَّيِّنَ . وَكَانَ يَنْصَرفُ حِينَ يَمُوفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ .

#### (٤١) بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُثَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْأَمُومُ إِذَا أَخُرَهَا الْإِمَامُ

٣٣٨ - (٦٤٨) حَدْثَنَا خَلَفُ بْنُ مِشَام. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِعِ الرَّهْرَائِيُّ وَالْهِوَ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ، عَنْ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ شَيْعِ: «كَيفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكُ أَمْرَاهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ شَيْعَ : «كَيفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكُ أَمْرَاهُ يَوْخُرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْيَهَا» قَلْ : قَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلُ الصَّلاةَ لِوقْنِهَا. قَإِنْ أَذْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلُ. فَإِنْهَا لَكَ نَافِلَةً». وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَثْنِهَا.

٣٣٩ – (. . .) حَدُثْنَا يَعْنِي بَنُ يَحْنِي . أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا فَرْ ! إِنْهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاهُ يُعِينُونَ الصَّلاةَ . فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوقْبَهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلْةً . وَإِلاَ صَلاَتِكَ لَاكَ مَانَتْ لَكَ نَافِلْةً . وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَرْتَ صَلاَتِكَ لَاكُ .

٢٤٠ - (...) وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ
 أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرًا؛ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ

<sup>(</sup>١) أحرزت صلاتك: أي: حصلتها وصنتها واحتطت لها.

وَأُطِيعَ. وَإِنْ كَانَ حَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ (١٠). وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. «فَإِنْ أَدَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلُوا كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلاَتِكَ. وَإِلاْ كَانَتْ لَكَ نَافِلَتُهِ.

٧٤١ – (...) وحدننى يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِيْقُ. حَدِّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِفِ. حَدِّنَنَا شُغْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ. قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

Y \$ Y - ( . . . ) وحدثنى رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيِي الْمَالِيَةِ الْبَرُّاءِ ؛ قَالَ : أَخْرَ ابْنُ زِيَادِ الصَّلَاةَ . فَجَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ . فَأَلْفَيْتُ لَهُ كُرْمِينًا . فَجَلَسَ عَلَيْ شَفْتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي . وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٌ كَمَا سَأَلْتُ وَيَادٍ . وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ . وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ . وَقَالَ : إنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ : "صَلَّ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا . فَإِنْ أَذْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا . فَإِنْ أَذْرَكَتْكَ الصَّلاةُ مَنْ . وَلَا تَقُلْ : إِنِّي صَلَّالِ المَّلاَةُ لِيَقْتِهَا . فَإِنْ أَذْرَكَتْكَ الصَّلاَةِ .

٣٤٧ – (...) وحدُّننا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي نَمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ قَالَ: قَالَ: «كَيْفُ أَنْشُمْ» أَوْ قَالَ: «كَيْفُ أَنْشُمْ» أَوْ قَالَ: «كَيْفُ أَنْتُ إِنْ أَقِيمَتِ عَنْ وَقَيْهَا. فَصَلَّ الصَّلاةَ لِوَقْبِهَا. ثُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلاةَ فَصَلَّ مَصَلًا لَصَلاةً لَوَقْبِهَا. ثُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلاةَ فَصَلَ مَصَلًا لَصَلاةً لَوَقْبِهَا. ثُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلاة فَصَلَّ مَعْمُ فَإِنْهَا وَيَادَةً حَيْرٍ».

٧٤٤ - (٠٠٠) وحدثنى أَبُو خَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّنَا مُمَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) حَدَّنِي أَبِي عَنْ مَعَلٍ ، عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ الْبَرَّاءِ؛ قَالَ : قُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّابِيّ : نُصُلِّي يَوْمَ الْجُمْمَةِ خَلْفَ أَمُرَاء ، فَيُؤخّرُونَ الصَّلَاة . وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ذَرُ عَنْ ذَيْكَ . وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ذَرُ عَنْ ذَلِكَ . فَضَرَبَ فَخِلِي ضَرْبَةَ أَوْجَمَنْنِي . وَقَالَ : "صَلُوا الصَّلاَة ذَلِكَ . فَضَرَبَ فَخِلْهِ ضَلَالًا فَيْكُ فَعَالَ : "صَلُوا الصَّلاَة لِوَثْنِهَا ، وَاجْمَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ فَافِلَة .

قَالَ: وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيٌّ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٌّ.

(٤٢) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

٢٤٥ - (١٤٩) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ إَبْنِ شِيهَابٍ، عَنْ
 سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي مُرِيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اصَلاَةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةً
 ٢١) جدم الأطراف: أى: مقطم الأطراف، والمراد هنا إرداء العبيد لفلة قيمته ومنفته.

أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

(١) القد: أي: الفرد.

٣٤٦ - ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّعْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «تَفْضُلُ صَلَاةً فِي الْجَمِيعِ عَلَى عَلَى صَلَاةٍ اللهَ إِلَى وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةٍ اللهَارِ فَي اللهَجْرِ» .

. قَالَ أَبُو ۚ لِهُ رَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِفْتُمْ: ﴿وَقُرَءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْبَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: [٧]

(...) وحدَّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُرُ سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الأَغْلَى عَنْ مَعْمَرٍ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: البِخَمْسِ وَهِشْرِينَ جُزْمًا».

٧٤٧ – (. . . ) وَحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَحِشْرِينَ مِنْ صَلاَةِ الْفَلَ<sup>(١)</sup>».

٧٤٨ - (. . .) خَدُتْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالاً: حَدُّلْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدِّدِ مَالَ: قَالَ ابْنُ جُرِيْعِ: أَخْبَرَنِي حُمَّرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُورْدِ، أَنَّهُ بَبْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ لَا نِهِ جُبْنِدٍ بْنِ مُطْحِم، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَتَنُ (٢٠ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ، مَوْلَى الْجُهَيْئِنَ. قَلَى الْجُهَيْئِنَ لَيْعَ الْمَاعِ أَنْ فَضَلُ مِنْ عَمَّالًا فَعَلَى اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَصَلاَةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْهِ وَحِمْ أَلْهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَصَلاَةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْهِ وَحِمْهُ وَ مُعَلِيمًا وَخَلَهُ ﴾.

٩٤٩ – (٦٥٠) حَدُثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذَ بِسَنْعٍ وَمِشْرِينَ دَرَجَةً».

٢٥٠ – (. . . ) وحدثننى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ رَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُبَرِيدِ اللَّهِيّ اللَّهِ قَالَ: ﴿صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَوْبِدُ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سُبْعًا وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سُبْعًا وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سُبْعًا وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سُبْعًا وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللْهِ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللْعَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

َ ( . . . ) وحدَّثنا أَبُو بَكُو بِنُنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ . ح قَالَ: وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي . قَالاً : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>٢) الختن: زوج بنت الرجل، أو زوج أخته ونحوها.

قَالَ ابْنُ تُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: "بِضْعًا وَمِشْرِينَ" وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: "سَبْعًا وَمِشْرِينَ دَرَجَةً"

( . . . ) وحدَّثناه ابْنُ رَافِع . أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَبِضُمَّا وَجِشْرِينَ؟ .

٢٥١ – (١٥١) وحدَّنى عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرُّنَاوِ، عَنِ الأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدَ ثَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلْوَاتِ فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَتُ أَنْ الْمَرْ رَجُلاً يَصَلَي بِالنَّاسِ. ثُمُّ أَخَالِفَ إِنِّي رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا. فَآمَرْ بِهِمْ فَيَحَرَقُوا عَلَيْهِمْ – يُعْرَقُوا عَلَمَ بِهِمْ فَيَحَرَقُوا عَلَمَ بَهِمْ الصَّدَة الْمِثَاءِ.

٧٥٢ - (...) حَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدُّثْنَا أَبِي. حَدَّثْنَا الْأَهْمَشُ. ح وحدثنا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَنْ (...) حَدُثْنَا ابْنُ هَمَانِ عَنْ الْخَمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ شَيْبَةَ وَأَبُو كُنْ رَبْعُ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَلْقُلَ صَلَاةً عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْمِشَاءِ وَصَلاَةً الْمُحْدِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَنْوا (١٠). وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ. ثُمَّ آلْمُولِي وَلِيعَمَا لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَنْوا (١٠). وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ. ثُمَّ آلْمُ النَّالِي . ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ بِن حَطْبٍ، إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الطَّلاقَ، فَأَمْ اللَّالَةِ الْمُعْلَى بِالنَّالِ. .

٧٥٣ - (...) وحدثنا مُحمَّدُ بَنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرَ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنَيَّهِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقَدْ هَمَعْتُ أَنْ آمَرَ فِنْهَانِي أَنْ يَسْتَعِدُوا لِي بِحُرْمٍ مِنْ حَطَّبٍ . ثُمَّ آمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمْ تُحَرَّقُ بُيُوتَ عَلَى مَنْ فِيهَا » .

( . . . ) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ . عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ يِنْخُوهِ .

٢٥٤ – (٢٥٢) وحدُثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ. سَحِمَةُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُمَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُورَ رَجُلاً يَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَمْ أَحَرُقَ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُونَهُمْ».

# (٤٣) بَاب يَجِبُ إِثْيَانُ الْسَجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ

٥٥٥ - (٦٥٣) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُربُ

<sup>(</sup>١) الحبو: هو المشي على الأيدي والأرجل.

الدَّوْرَقِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَرَادِيِّ. قَالَ قَتْنِبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَرَادِيُّ عَنْ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمَّ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: أَنَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَافِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيْ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْنِهِ. فَرَخُصَ لَهُ. فَلَمَّا رَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ؟" قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَمَمْ.

# (٤٤) بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الهُدَى

٧٥٧ - (٦٥٤) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْوِ الْمَبْدِيُّ . حَدُثْنَا مُوحَمَّدُ بْنُ بِشْوِ الْمَبْدِيُّ . حَدُثْنَا مُرَافِي اللَّهِ : (زَكْرِيَّاءُ بْنُ أَبِي الْأَخْوَصِ . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْثُنَا وَمَا يَتَخَلَفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَافُهُ . أَوْ مَرِيضٌ . إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيُعْنِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ . وَقَالَ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَمْنَا شُنَنَ الْهُدَى . وَإِنْ مِنْ مُئْ الْهُدَى . وَإِنْ مِنْ مُئْنَ الْهُدَى . وَإِنْ مِنْ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ .

#### (٤٥) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْسَنْجِدِ إِذَا أَذُنَ الْمُؤْذَّنُ

٢٥٨ – (٦٥٥) حَدُثْقَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة. حَدُثْقَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَنْ أَبِي الشَّغْقَاء! قَالَ: كُنَّا مُثُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً. فَأَذْنَ الْمُؤَذَّلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْضِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِد. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَمَّا مَذَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً :
 أَمَّا مَلَا فَقَدْ عَصَى أَبُا الْقُاسِم ﷺ.

٢٥٩ - (. . .) وحدَّثنا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا سُلْيَانُ (هُوَ ابْنُ عُبَيْنَةَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.

سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَرَأَى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ الأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْفَاسِم ﷺ.

#### (٤٦) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

٧٦٠ – (٣٥٦) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرْنَا الشَّغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ . حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً . عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً . قَلَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً . قَلَدُ تَخْلَ عَثْمُانُ بْنُ حَكِيمٍ . حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً . قَلَدَ تَخْلُ الْمُعْرَبِ . فَقَمَدَ وَخْدُهُ . فَقَمَدُ وَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ: «مَنْ صَلَّى اللَّيْلَ عَلْمُهُ ! في جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا قَامَ بِصَفَ اللَّهِ إِلَيْلِ . وَمَنْ صَلَّى الطَّبْلِ . وَمَنْ صَلَّى الطَّبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمًا صَلَّى اللَّيْلِ كُلُهُ ».

( . . . ) وحَدْثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ . جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِئْلُهُ .
 حَكِيم ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِئْلُهُ .

٧٦١ – (٦٥٧) وحدثنى تَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَيِيُّ. حَدَّنَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ) عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ؟ قَالَ: سَيمِثْ جُنْنَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُو فِي فِيهُ اللَّهِ مِنْ وَمِّيهِ بِشَيْءٍ فَيَدُرِكَهُ فَيَكُبُهُ فِي نَارِ هَمْ اللَّهُ مِنْ وَمِّيهِ بِشَيْءٍ فَيَدُرِكَهُ فَيَكُبُهُ فِي نَارٍ جَهَنْمٌ».

٧٦٧ – (...) وحَدْثَنِيهِ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ خَالِدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْقَسْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَمَا صَلَّى صَلاَةَ السَّبْحِ لَهُوْ فِي وَمِّةِ اللَّهِ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ وَمُتِهِ بِشَيْعٍ الصَّبْحِ لَهُوْ فِي وَمِّةٍ اللَّهِ مَنْ يَطُلُبُهُ مِنْ وَمُتِهِ بِشَيْعٍ لَلْهُ مِنْ فَمُتِهِ فِي عَلَى جَعْدُمْ .

(. . .) وحدُثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ . حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِـنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا. وَلَمْ يَذْكُرُ افْيَكُبُهُ فِي نَارِ جَهَنْمُهُ.

# (٤٧) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُدْرِ

٣٦٧ - (٣٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى الشَّجِييِّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الأَلْصَارِيَّ حَدَّثُهُ؛ أَنْ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّيِّ ﷺ، صِنْنَ شَهِدَ بَدْرًا، مِنَ الأَلْصَارِ؛ أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ اللَّهِﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>١) أي في أمان الله وضماته.

أَلْكُوْتُ بَصَرِي. وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ. فَأُصَلِّي لَهُمْ. وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلَّي. فَأَنْجَلَهُ مُصَلِّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

قَالَ عِثْبَانُ: فَقَدَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَبُو بَكُو الصَّدِيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ. فَاسْتَأَذَنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلَّيٰ مِن بَيْنِكَ؟ ﴿ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى وَرَاءُ وَاللّهُ عَلَى مِن بَيْنِك؟ فَمُ مَالَ : فَقَامَ رَاءُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْرٌ. فَقُمْنَا وَرَاءُ وَ فَصَلّى رَحْمَتَيْنِ فَمُ مَلّهُ وَلَمَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَالًا فَهُ لِللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا اللّهِ وَمَالًا وَمُولًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ <sup>(٣)</sup>، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ. فَصَدَّقُهُ بِذَلِكَ.

آ٢٠ - (...) وحُدُثنا مُحَدُّدُ بِنُ رَافِع رَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ. كِلاَمُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مُمْمَرٌ عَنِ الرَّمْونِ عَنْ مِنْبِ الرَّزَاقِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مُمْمَرٌ عَنِ الرَّمْونِ بَنِ مَالِكِ. قَالَ: آتَئِثُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَلَى الْخَدِيثِ وَالْمَالِي الْحَدِيثِ فَوَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثُ بِهِمَا الْحَدِيثِ فَوَالَ فِي الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ فَوَالَ فِي الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْأَمْ اللَّهُ اللْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ الل

٢٦٥ – (. . . ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . قَالَ :
 حَدَّثَنِي الرَّهْوِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ . قَالَ : إِنِّي لاَّغْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ دَلْوِ

<sup>(</sup>١) الخزيرة: لحم يقطع صغارًا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضيج دُرّ عليه دقيق.

<sup>(</sup>٢) فثاب رجال: أي آجتمعوا. (٣) من سراتهم: أي من ساداتهم.

فِي دَارِنَا، قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ. وَسَاقَ الْحَلِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا رَكُمْتَيْنِ. وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنغْنَاهَا (١) لَهُ. وَلَمْ يَذُكُو مَا بَعْدَهُ، مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ.

# (48) بَابِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَتُؤْبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

٣٦٦ – (٣٥٨) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ جَدَّتُهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ. فَأَكُلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأَصْلَى لَكُمْهِ.

قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَفُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (٢٠). فَتَصَحْتُهُ بِمَاءٍ. قَشَامَ حَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ. وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحُحَيَّنِ. ثُمَّ الْصَرَفَ.

٧٦٧ - (١٥٩) وحدَّمْنا شَيْبَانُ بْنُ تَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ . كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. فَالَ شَيْبَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. وَرَبُّمَا تَحْشُرُ الصَّلاَةُ وَهُو فِي بَيْتِنَا . فَيَأْمُرُ بِالْمِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيْحُتَسُ. أَحْسَنَ النَّاسُ جُنَّامُ وَالْمِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيْحُتَسُ. قَمْ يُثِينًا . وَيَأْمُ وَالْمِسَاطِ اللَّهِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ. قَمُّ يُنْصَمِّ . فَمَّ يَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَتَقُومُ حَلْفَهُ فَيْصَلِّي بِنَا . وَكَانَ بِسَاطَهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

٢٦٨ – (٦٦٠) حَدَثَنَى رُهْيَرُ بُنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ فَاسِبِ، عَنْ أَنْسِ؛ قَالَ: وَحَلَ أَلْسِيْءُ عَنْ فَاسِبٍ، عَنْ أَنْسِ؛ قَالَ: فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنًا. وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأَمِّي وَأَمُّ حَرَّامِ حَالَتِي. فَقَالَ: «قُومُوا فَلاَصْلَيْ بِكَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِقَابِتِ: أَيْنَ جَمَلَ أَنْسًا مِنْهُ وَقُل مِنْهُ عَلْ الْبَيْتِ، بِكُلُ خَيْرٍ مِن خَيْرِ الدُّبُا وَالأَجِرَةِ، مِثْكُم خَيْرٍ مِن خَيْرِ الدُّبُا وَالأَجِرَةِ، فَقَالَتْ أَمِّي مَنْ خَيْرِ الدُّبُا وَالأَجِرَةِ، فَقَالَتْ أَمِّي بَكُلُ خَيْرٍ مِن خَيْرٍ الدُّبُا وَالأَجِرَةِ، فَقَالَتْ أَيْمِ اللَّهِ الْحَوْدُ، افْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَهُ وَالْمُوالَّ وَالْمُوالِدُ وَالدَهُ وَالْمُوالْوَالَةُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَالَهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالدَهُ وَالْمُؤْمُ وَالِهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَا

٢٦٩ - (. . .) وحدْفنا غَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحْتَادِ. سَمِعَ مُوسَى بْنُ أَنْسٍ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبَائِمُهِ أَوْ خَالَتِهِ. قَالَ : فَأَقَامَنِي عَنْ يَعِينِهِ وَأَقَامَ الْمُرْأَةَ خَلْفَنَا.

(. . .) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ . ح وحَدَّثَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .

<sup>(</sup>١) هي حنطة مطحونة ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به.

<sup>(</sup>٢) قد اسود لطول زمنه في الجلوس عليه .

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَمْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٢٧٠ – (١٣٥٥) حَدَّقَتَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّهِيويُّ . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حودثنا أَبُو
 بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ: حَدَّثَتَا عَبَّاهُ بْنُ الْعَوَّامِ . كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَائِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدْاءِهُ .
 شَدَّادٍ . قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النِّبِيِّ ﷺ . قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا جِذَاءهُ .
 وَرَيَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصلِّي عَلَى خُمْرَةٍ (١٠) .

٧٧١ – (٦٦١) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. جَعِيمًا عَنِ الْأَغْمَشُ. ح وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدُّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْبَانَ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

#### (٤٩) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

٧٧٧ – (٢٤٩) حَدْقَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَوْيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِه فِي سُوقِه، رَصَلاَتِه فِي سُوقِه، يَهْمَا وَحِشْرِينَ دَرَجَةً. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدُهُمْ إِذَا تَوَشَّا فَأَخْسَنَ الْوَصُوءَ ثُمْ أَتَى الْمُسْجِد. لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةِ مَنْ إِلاَّ الصَّلاَةِ مَنْ المَسْجِد. لاَ يَنْهَزُهُ عَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. وَخُطُ عَنْهُ بِهَا خُطِيئَةً. حَثْمَ يَنْخُلُ الْمُسْجِد. فَإِلَا وَعَمْ اللَّهُ عَلَى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ مِي الصَّلاتِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ مِي تَخْطِيئَةً. وَلْمُلَوْكَ إِلَّهُ المَّلْوَةِ فِي مَا لَمْ يَحْلِيهِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ. يَعُولُونَ: اللَّهُمُ التَّحْوَلُقَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْفُهُمُ المُعْرِقُ فَيهِ. مَا لَهُ يَوْذُ فِيهِ. مَا لَمْ يَحْدِثُ فِيهِ.

(. . .) حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْمَثِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ . ح وُحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ . قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ . ح وحدثنا ابْنُ الْمُنَثَّى . قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ شُغْبَةَ . كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي مَذَا الْإِسْنَادِ، بِيفْلِ مَعْنَاهُ .

٧٧٣ - (...) وحدثنا أبن أبي عُمَرَ. حَدَّنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، عَنِ ابْنِ
 سيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ
 في مَجْلِسِهِ. تَقُولُ: اللَّهُمَّ ا اغْفِرْ لَهُ . اللَّهُمُّ ا ارْحَمْهُ. مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا

<sup>(</sup>١) الخمرة: ما يصلي عليه المرء من حصير ولحوه.

<sup>(</sup>٢) أي لا تُنْهِضُه ولَّا تقيمه إلَّا الصَّلاة.

كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ».

٧٧٤ - (...) وحدَّننى مُحَمَّدُ بن حَاتِم . حَدَّثَنَا بَهْزٌ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ الْمَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُسلاَةً . يَشْقَطِرُ الصَّلاَةُ ، يَشْقَطِرُ الصَّلاَةُ ، وَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ ! اللَّهُمُ ! الْفَيْرُ لَهُ . اللَّهُمُ ! ارْحَمْهُ . حَتَّى يَنْصَرِفَ أَقْ يُعْدِكَ ، قُلْكُ : مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَشْدُ أَقْ يَضْرِفُ .

٢٧٥ - (...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ، عَنِ
 الأَخْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ أَحْدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ .
 تَخْسِشُهُ. لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى آهُلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ .

٢٧٦ – (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرْنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ هُمُونُرَ، عَنْ أَبْنِ مُمْلَاقًا، فِي صَلاَةٍ، مَا هُونُرَ مَنْ أَنِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْخَدِيدُ أَعْدُ لَكُ اللَّهُمُّ ا الْحَدْنُهُ. لَمْ يُحْدِث. تَدْهُو لَهُ الْمُلَاكِكَةُ: اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الرَّحْمَةُ».

( . . . ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَدِّ ، عَنْ
 أَبِي هُرَيْزَةً ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هَٰذَا .

#### (٥٠) بَابِ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَّا إِلَى الْسَاهِدِ

٧٧٧ – (٦٦٢) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بَرَّاوِ الْأَسْمَرِيُّ وَأَبْو كُريْسٍ. قَالاً: حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بَرْيِدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَخَظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الضَّلاَةِ أَبْمَدُهُمْ وَلَيْهِ الْمَامِ أَخْطَمُ الصَّلاَةِ حَتَّى يَصَلَيْهَا مَعَ الإَمَامِ أَخْطَمُ أَلِيهِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَة حَتَّى يَصَلَيْهَا مَعَ الإَمَامِ أَخْطَمُ أَجْرًا مِنَ اللَّهِ عَنَامَ فَعَ الإَمَامِ فَي جَمَاعَةِ».

٢٧٨ - (٦٣٣) حَدُثْنَا يَتَعْبَى بْنُ يَحْتَى، أَخْبَرَتَا عَبْقَرٌ مَنْ شَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ التَّهْدِيِّ، مَنْ أَبُرٌ بْنِ كَعْبِ؛ قَالَ: كَانَ رَجُلْ، لا أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ. وَكَانَ لاَ تُخْطِعُهُ صَلاَةٌ. قَالَ: قَالَ لَهُ: أَوْ مُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَازًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الطَّلْمَاءِ وَفِي الطَّلْمَاءِ وَفِي الطَّلْمَاءِ وَفِي الطَّلْمَاءِ وَفِي الطَّلْمَاءِ وَفِي المَسْجِدِ. إِنِّي أُويدُ أَنْ يُحْتَبُ لِي مَمْشَايَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ. إِنِّي أُويدُ أَنْ يُحْتَبُ لِي مَمْشَايَ إِلَى أَمْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَذ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُهُ.

(. . .) وحدُّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. ح وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. كِلاَهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِهِ.

(...) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَخْرِ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدُّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ . حَدُّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ ، عَنْ أَبَي بَنِي فِي الْمَدِينَةِ . فَكَانَ لاَ عُشَانَ ، عَنْ أَبَي بُنِي فِي الْمَدِينَةِ . فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّيلَةِ فَي الْمَدِينَةِ . فَكَانَ لاَ تَخْطَئُهُ الصَّيلَةِ فَي الْمَدِينَةِ . فَكَانَ لاَ تَشْعَلُتُ لَهُ : يَا فَلاَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

(. . .) وحدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ الْأَشْمَعْيُّ وَمُحمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ . ح
 وحدثنا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ . قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا أَبِي . كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَخْوَهُ .
 الإسْنَادِ ، نَخْوَهُ .

٢٧٩ - (٢٦٤) وحد ثانا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدُّثَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ
 إِسْحَقَ. حَدُّثَنَا أَبُو الزَّبْيُوِ. قَالَ: سَمِحْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمُسْجِدِ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَتَعْتَرِبَ مِنَ الْمُسْجِدِ. فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَتَيْجُ. فَقَالَ: «إِنْ لَكُمْ لَحُطْرَةِ دَرَجَةً».

٢٨٠ - (٦٦٥) حَدْفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدُّقْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي يُحَدِّثُ. قَالَ: حَدَّثِنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: خَلَتِ الْبِيقَاعُ حَوْلَ الْمُسْجِدِ. فَبَلَغَ وَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْجِدِ. فَبَلَغَ وَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ المَّسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَمُ الللْمُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللْحَلَمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلَمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أي ما أحب أن بيتي مشدود بالحبال إلى بيت النبيّ ﷺ . بل أحب أن يكون بعيدًا منه لتكثير ثوابي وخطاي إلى المسجد.

#### (٥١) بَابِ الْمُشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْمَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرْجَاتُ

٢٨٧ - (٢٦٣) حَدَّنْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا زَكْرِيّاءُ بْنُ عَدِيٌ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ عَمْرو) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَنْ عَلَيْ بْنِي بَيْتِهِ ثُمْ مَسْنَى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لَيْفُومَ يَنْ فَعُ لَيْفُومَ لَيْفُومَ لَيْفُومَ لَيْفُومَ لَيْفُومَ لَيْفُومَ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتُهُ إِخْدَاهُمَا تَحْطُ خَطِيئَةً، وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ ذَرَجَةًه.

٢٨٤ – (٩٦٨) وحدثنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْشٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ النُّ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثْلِ فَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ (١) عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ. بَعْنَسِلُ مِنْهُ كُلُ بَوْمٍ خَمْسَ الصَّلَوَاتِ. قَالَ الْحَسْنُ: وَمَا يُبْتِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ؟.

٢٨٥ – (٩٦٩) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
 مَارُونَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ
 النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ هَذَا إِلَى الْمُسْجِدِ أَوْ رَاحَ. أَهَدُ اللَّهُ لَهُ فِي الْجُنَّةِ نُؤَلًا كُلُمًا هَذَا أَوْ رَاحَ.

# (٥٢) بَابِ فَضَلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- (١٧٠) حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونْسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا سِمَاكٌ. ح وحدثنا يَعْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: قُلْثُ لِجَايِرِ بْنِ سَمْرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: نَمَعْ، كَثِيرًا. كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الْجَايِرِ بْنِ سَمْرَةً: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: نَمَعْ، كَثِيرًا. كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللَّهِ يَعْدَلُونَ مَصَلَّهُ اللَّهَ عَلَى تَطْلُحُ الشَّمْسُ. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ. وَكَانُوا يَتَحَمَّدُونَ وَيَتَبَسَّمْ.

<sup>(</sup>١) الغمر: الكثير.

٧٨٧ – (. . . ) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ زَكْرِيَّاء . كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاً حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَسَنَا (١).

( . . . ) وحدثنا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ . ح قَالَ: وحدثنا ابْنُ الْمُثَلِّى وَابْنُ بَشَارٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَشُولاً: حَسَنًا .
 الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَشُولاً: حَسَنًا .

٣٨٨ – (٣٧١) وحدثنا هارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِبَاضٍ. (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُهَابٍ فِي رِوَايَةِ هَارُونَ\ (وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي الْخَصَارِيُّ، حَدَّثَنِي الْخَصَارِثُ بَنِ بِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْهُ أَسْوَاقُهَا».

#### (٥٣) بَابِ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟

٢٨٩ – (٢٧٢) حَدْثَتَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثُةٌ فَلْيَوْمُهُمْ أَحَدُهُمْ. وَأَحَقُهُمْ
 بالإمامة أقْرَوُهُمْ،

( . . . ) وحدَّثنا شُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحدثنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً . ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَادَّ (وَهُو ابْنُ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي . كُلُّهُمْ عَنْ فَنَادَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَاوِ مِثْلَهُ .

(. . .) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ . ح وحدثنا حَسَنُ بْنُ عِيسَى .
 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِ ،
 بهذاه .

٢٩٠ – (٦٧٣) وحدثنا أبُر بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَمِيدِ الْأَشَجُ . كِلاَمُمَا عَنْ أَبِي خَالِدِ.
 قالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعَمْنِ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْمَجِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمُ الْقَوْمَ أَفْرَهُمْ
 لِكِتَابِ اللَّهِ. قَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ فَأَصْلَمُهُمْ بِالسُّئَةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّئَةِ سَوَاءَ فَأَفْدَمُهُمْ سِلْمَا (\*). وَلاَ يَؤْمُنْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ.
 هِبْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَأَفْدَمُهُمْ سِلْمَا (\*). وَلاَ يَؤْمُنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ.

<sup>(</sup>١) أي طلوعًا حسنًا.

<sup>(</sup>٢) أي أقدمهم إسلامًا.

وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ <sup>(١)</sup> إِلاَّ بِإِذْنِهِا .

قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ (مَكَانَ سِلْمًا) سِنًّا.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ح وحدثنا إِسْحَقُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيةً.
 ح وحدثنا الأَنْسَجُ. حَدَّثَنَا البُنُ فُضَيْلٍ. ح وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كُلُهُمْ عَنِ الأَخْمَش، بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولِمُلْهُ.

٢٩١ - (...) وحدثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَيَّا مَصْمَعِج يَثُولُ: سَمِعْتُ أَيَا مَسْمُودٍ يَثُولُ. قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهُوْمُ الْقَوْمُ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَٱقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْوَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ مِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْوَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمُهُمْ أَخْبَرُهُمْ سِئًا. وَلاَ تَوْمُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَكْوِمَتِهِ، فِي بَنِيهِ، إِلاَ أَنْ يَأْذِيهِ .

٧٩٧ – (٩٧٤) وحلْننى زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي الْحَوَيْوِثِ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ الْحَوَيْوِثِ وَاللّهُ عَلَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ رَقِيقًا. فَقُلِّ أَنَّا قَلِ المُتَقَنَا أَمْلَنَا. فَمَالَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَلْمَلِنَا. فَالْحَدُ اللّهِ عَلَىٰ مَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَلْمَلِنَا. فَأَخْرَتُنَاهُ. فَقَالَ: الرّجِمُوا إِلَى أَطْلِيكُمْ. فَأَلْيَمُوا فِيهِمْ، وَعَلَمُوهُمْ. وَمُلْمُوهُمْ. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤْذَن لَكُمْ أَحَدُكُمْ فُمْ لِيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْهُ.

(. . .) وحدّثنا أَبُو الرّبيعِ الرَّمْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
 الإسْنَادِ .

. . . ) وحدُثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدُثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ . قَالَ : قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ : حَدُّتَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْدِ فِي أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنْيَتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ . وَافْتَصًا جَمِيمًا الْحَدِيثَ . بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً .

٢٩٣ - (...) حدثنا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَهَّابِ الثَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُونَةِ فِ؟ قَالَ: أَنْتُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّا وَصَاحِبٌ لِي . قَلَمًا أَرَدْنَا الْإِفْقَالَ (٣٠ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذْنَا. ثُمَّ أَقِيمًا وَلْيَؤْمُكُمَا أَكُنَا لَمْ أَقِيمًا وَلْيَؤْمُكُمَا . أَكُنَّ كُمَا ».

<sup>(</sup>١) التكرمة: الفراش وتحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخصّ به.

 <sup>(</sup>٢) شببة: أي: شباب متقاربون في السن.
 (٣) الإقفال: الرجوع والعودة.

( . . . ) وحدْثناه أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجْ . حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاء، بِهَذَا الْإِسْتَادِ . وَزَادَ: قَالَ الْحَدَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْفِرَاءَةِ.

(٥٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِنَا نَزَلَتْ بِالْسُلِمِينَ نَازِلَةُ

٢٩٤ - (١٧٥) حدثيني أبُو الطَّاهِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى. قَالاَ: أَخْبَرَنَا إِبْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يَوْتُسُ بَنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنْدِ يُوْتُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَةِ، فَمْ اللَّهُ بِيَّةٌ يَقُولُ حِينَ يَمْرُغُ مِنْ صَلاَةً الْمَدِ اللَّهِ عِيثَ يَقُولُ حِينَ يَمْرُغُ مِنْ صَلاَةً اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَبْنَا الْحَمْدُ، وَمُعْ وَالْمَهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَبْنَا الْحَمْدُ، فَمْ يَقْدُ مَ اللَّهُ عَلَى مَعْرَدُ. وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَبِينِي يَقُولُ وَمُلْقَلُ (') عَلَى مُضَرَّ. وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَبِينِي وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ . اللَّهُمُ ! الشَعْدُ وَطْأَتَكَ (') عَلَى مُضَيَّةً . وَمُسْولُهُ ثُمْ بَلْقَاعُ الْجَعْلِيمِ عَيْبِيمُ وَعَلَيْمُ مَا اللَّهُ وَالْمُسْتَضْمَعُونِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ . اللَّهُمُ الشَعْمُ وَعُلْتَكَ (') عَلَى مُضَرَّ. وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَبِينِي يُوسَعَ اللَّهُ عَلَى مُضَرَّ . وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَبِينِي يُوسَعَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْمِلُونَ وَمُولِيهُ وَيَعْوَلُ وَمُصَيَّةً . وَمُعَلِيمُ مُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُمْ عَلَيْمُ مَلِيمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللْعُلُولُهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللْعُلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

( . . . ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُهِ النَّاقِدُ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: 'وَالْجَعْلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي بُوسُفَ'، وَلَمْ يَلَاكُورُ مَا بَعْدَهُ.

٧٩٥ – (...) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثُنَا الْأَوْرَاعِيُّ عَنْ يَحْيَنُ اللَّوْمُوَ عَنْ أَبِي صَلَحَةً ، أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً حَدَّتُهُمْ ا أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ تَحْدَ الرَّكُمُةِ فَى تَخْولُ فِي تُنُوتِهِ: «اللَّهُمُ أَنْجِ الولِيدَ بْنَ فِي صَلاَةٍ سَهْرًا. إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَغُولُ فِي تُنُوتِهِ: «اللَّهُمُ أَنْجُ المُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الْولِيدَ بْنَ الْهِيمَ اللَّهُمُ الْجَهُ الْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْجَدُلُقَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَى».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ. قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا تُرَاهُمْ فَدْ قَيْسُوا؟ .

(...) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَخْيَى، عَنْ آبِ مُرَيْرَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْمِشَاء إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِبَنْ عَبِدَهُ يُصَلِّي الْمِشَاء إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِبَنْ حَبِدَهُ ثُمَّ قَالَ أَنْ يَسْجُدَ: «اللَّهُمْ أَ نَجْ مَهَاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَة» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَذْوَاعِيِّ. إِلَى قَوْلِهِ: «كَبينِي يُوسُفَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١)أي بأسك.

٢٩٦ - (٢٧٦) حَدَّثَنَا أَمُو صَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَمُولُ: وَاللَّهِ ا لأَقْرَبَنَّ مِن كَثِيرٍ. قَالَةً إِللَّهِ الأَوْرَقِينَ مَنْ مَنْ مُنْ أَنَّ أَنَّ مُنْ مُنْ أَنَّ فِي الطَّهْرِ. وَالْمِشَاءِ الأَخِرَةِ. وَصَلاَةِ الصَّبْع. وَيَلْمَنُ الْكُفَّارَ.

٧٩٧ - (٩٧٧) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؟ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اللَّهِنَ فَتَلُوا أَصْحَابَ بِثْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَّاكًا. يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَعُوانَ وَلِحْبَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ: أَلْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِينَ قُتِلُوا بِبِغْرِ مَعُونَةً قُرْآنَا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِحَ بَعْدُ: «أَنْ بَلْفُوا قُومَنَا . أَنْ قَدْ لَقِينًا رَبِّنَا فَرَضِينَا هَنْهُ .

٢٩٨ - (. . .) وحدَّثنى عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدُّنُنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِآنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَعْد الرُّكُوعِ يَعِيدًا.

٩٩ - (...) وحدّ فني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ وَمُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَاللَّمْظُ لابْنِ مُعَاذِ) حَدِّثَنَا الْمُعْتَجِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الصَّبْعِ. يَدْعُو عِلَى وَلَا الصَّبْعِ. يَدْعُو عَلَى وَعُل وَذَعُوانَ. وَيَعْرَلُ: هَصَيْئة صَصْبَ اللَّهِ وَرُسُولَهُ ا.

٣٠٠ - (. . .) وحدَّنني مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. يَذْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً .

٣٠١ – (...) وحدُثنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْبُبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَس؛ قَالَ: سَأَلْشُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّخُوعِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّنَا فَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْهُو عَلَى أَنَاسٍ فَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ. يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ

٣٠٧ - (...) حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي خُمَّرَ. حَدُّثَنَا شُغْيَانُ عَنْ عَاصِم. قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ (١١ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِنْرِ مَمُونَةً. كَانُوا يُذْعَوْنَ الْفُرَّاء. فَمَكَّ شَهْرًا يَدْهُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أي ما حزن على سرية تُتِلوا مثل حزنه على هذه السرية التي ضمت سبعين قارتًا للقرآن.

(. . .) وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَإِنْ فُضَيْلٍ. ح وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنا مَرْوَانُ،
 كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. يَزِيدُ بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ.

٣٠٣ - (. . ) وحلنَّنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَلَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. أَخْبَرَنَا شُكَّبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا. يَلْعَنُ رِعْلَا وَذَكُوانَ، وَعُصَبَّةً عَصَوْا اللَّه وَرَسُولُهُ.

( . . . ) وحدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ـ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ ،
 عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النِّيِّ ﷺ ، بِنَحْوِهِ .

٣٠٤ - (. . .) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنتَ شَهْرًا. يَدْعُو عَلَى أَخْبَاءِ مِنْ أَخْبَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

٣٠٥ - (٦٧٨) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً. قَالَ: صَدِّحَتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى. قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْشُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَعْرِبِ.

٣٠٦ – (. . .) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ . قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَجْدِ وَالْمَغْرِبِ.

٣٠٧ - (٦٧٩) حَدْقَبِي آَبُو الطَّاهِرِ آخَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ. قَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آَبِي أَنْسِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيَّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِبِمَاءِ الْفِقَارِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ يَنِي لِخِيَانَ وَرِهُلاَ وَذَكُوانَ. وَهُصَيَّةً عَصَوْا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فِقَارُ قَفْرَ اللَّهُ لَهَا. وَأَسْلُمُ سَالَمُهَا اللَّهُ،

٣٠٨ - (...) وحد ثننا يَخيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ صَعْرِو) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حُفَافٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ: رَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَقَالَ: «فِفَارُ خَفَرَ اللَّه ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَقَالَ: «فِفَارُ خَفَرَ اللَّهُ فَوَ اللَّهُ اللَّهُ أَلْعَلْ بَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمُ الْعَنْ بَنِي لِيفِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَالْعَنْ بَنِي لِيفَارُ خَفَافٌ: فَجُعِلَتُ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ لِيفَارُ وَلَهُ وَالْعَنْ مِفْلَا وَذَكُوانَا اللَّهُ وَقَعْ سَاجِدًا. قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ

( . . . ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ . قَالَ: وَأَخْبَرَتِيو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظُلَةَ بْنِ عَلِيَّ بْنِ الأَسْتَعِ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاهٍ، بِمِثْلِهِ . إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فَجُمِلْتُ لَمْنَةُ الْمُنَةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .
 الْكَفْرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

#### (٥٥) بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ فَضَائِهَا

٣٠٩ - (١٨٠) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى الشَّجِيعِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَتِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْمُسَيِّّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى جَنَى إِذَا أَذَرَكَهُ الْكَرَى عَرْسَ (١٠. وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اَكُلُأَ لَنَا اللَّبِلَ» (٢٠ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا وَلَكُ لَكُ وَتَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى إِذَا أَذَرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ (١٠. وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اَكُلُأَ لَنَا اللَّبِلَةِ إِنَّ فَصَلَّى بِلِلَا مِنَا وَهُو مُسْتَئِدٌ إِلَى رَاحِلَيهِ مُوالِّهُ فَلَمَّا تَقَارَبُ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالُ إِلَى رَاحِلَيهِ مُولِّ مَلُ وَلَا مَرْسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَا إِلَى رَاحِلَيهِ وَلاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَا أَنْ وَلَهُ مَلِيلًا عَبْدُهُ السَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا إِلَى رَاحِلَيهِ وَلاَلُهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى.

٣١٠ - (...) وحد منه مُحدَّدُ بنُ حَاتِم وَيَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ. يَارَهُمَا عَنْ يَحْيَى . وَلَمُّمَا عَنْ يَحْيَى . مَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ يَحْيَى . مَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ. قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمْسُ. فَقَالَ النَّبِيُ وَالْمَوْدَ عَلَى السَّمْسُ. فَقَالَ النَّبِيُ وَالْمَا مَنْوِلُ حَضَرَنَا فِيهِ الضَّيْطُانُهُ قَالَ: فَمَمَلْنَا. ثُمَّ الْمَاءِ فَتَرَضَا أَ. ثُمَّ سَجَدَتَيْنِ). ثُمَّ أُولِمَتِ الصَّلَاةُ وَسَلِّي الفَدَاةَ. السَّمْدُ المَّذِلُ مَعْمُوبُ: فَمْ صَلَى سَجَدَتَيْنِ). ثُمَّ أُولِمَتِ الصَّلَاةُ وَصَلَى المَّذَاةَ.

٣١٨ - (١٨٨) وحدُّننا شَيْبَانُ بْنُ قَوْرَخَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَمْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ) حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِي قَنَادَةً؛ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنْكُمْ ضَبِيرُونَ عَشِيرُونَ عَشِيرُونَ عَشِيرُونَ عَشِيرُونَ عَشِيرُونَ عَشِيرُونَ عَشِيرُ عَلَى أَخَدِ. قَانُطَنَقَ النَّاسُ لاَ يَلْوِي أَخَدُ عَلَى أَخَدِ. قَالَ أَبُو فَقَادَةً: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعِيرُ حَتَّى ابْهَارُ اللَّيْلُ (٥) وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَعَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. فَأَيْنِثُهُ قَدَعَمْتُهُ. مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوقِظُهُ. حَتَّى الْمَتَالَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَيْتُهُ قَدَعَمْتُهُ. مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوقِظُهُ. حَتَّى الْمُتَالَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَيْلُ مَلْ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوقِظُهُ.

 <sup>(</sup>١) الكوى: أي: النعاس، عرس: من التعريس، أي: نزول المسافر آخو الليل للنوم والاستراحة.
 (٢) اكلأ: أي: راقب وتابع واحرس.

 <sup>(</sup>٢) اكلأ: أي: راقب وتابع واحرس.
 (٤) ضربتهم الشمس: أي أصابهم من ضيائها وحرها.

<sup>(</sup>٥) ابهار الليل: أي: انتصف.

حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (١). فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: فمن هَذَا؟، قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةً . قَالَ : امْتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنْي؟ قُلْتُ: مَا زَالٌ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ . قَالَ: «خَفِظُكَ اللَّهُ بِمَا خَفِظْتَ بِهِ نَبِيُّهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسَ؟ ا ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ الْخُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمُّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ: الخَفْظُوا عَلَينَا صَلاَتَنَاهُ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَنْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ. ثُمَّ قَالَ الرَّكُبُوا» فَرَكِبْنًا. فَسِرْنَا. حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ. ثُمَّ دَعَا بِعِيضَاَّةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأً» ثُمَّ أَذَّنَ بِالآلَّ بِالصَّلاَةِ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْن . ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلُّ يَوْم . قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِيْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ: مَا كَفَّارَةُ مَّا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِي أَسْوَهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ بِصَلَّ الصَّلاَةُ حَتَّى يَجِيءُ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى. فَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا. فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَغُمَرُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ. لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُرْشُذُوا».

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَّاحٍ: إِنِّي لأُحَدُّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ. إِذْ قَالَ

<sup>(</sup>١) ينجفل: أي: يسقط. (٢) أي أصابت حرارة الشمس كل شيء. (٣) الفمر: هو القدح الصغير. (٤) أي مستريحين قد رووا من الماء.

عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَنَى كَيْفَ تُحَدِّثُ. فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ: كُلْتُ: قَالْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ. فَقَالَ: صِمَّنْ أَلْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: حَدِّثُ فَأَنْتُمْ أَطْلَمُ بِحَدِيثِكُمُ. قَالَ: فَحَدَّثُتُ الْقُوْمَ. فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا عَفِظُهُ كُمَا خَفِظُتُهُ.

٣١٢ - (٦٨٢) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَّاءِ الْعُطَارِدِيَّ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ. فَأَذْلَجْنَا لَبُلَتَنَا (''). حَنَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهَ الصُّبْحُ عَرَّسْنَا. فَغَلَبَتْنَا أَغُيُّنْنَا حَتَّى بَرَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكُو. وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمُّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ. فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ 繼. فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ. حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشُّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: (ارْتَجِلُوا) فَسَارَ بِنَا. حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ (٢) نَزَّلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ. فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَّا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا فُلاَنَّ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟؛ قَالُّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ"". فَصَلَّى. ثُمَّ عَجَّلَنِي، فَي رَكْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، نَطْلُبُ الْمَاءَ. وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَايِيدًا. فَبَيْنُمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَوْ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا ( الله بَيْنَ مَزَادَتَين ( الله عَلْمُنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ. أَيْهَاهْ. لاَ مَاءَ لَكُمْ. قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْم وَلَيْلَةٍ. قُلْنَا: الْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَلُّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى الْطَلَقْنَا بِهَا . فَأَسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتُنَّا . وَأَخْبَرَثُهُ أَلَهَا مُوتِمَةً (٦). لَهَا صِبْيَانٌ أَبْتَامٌ. فَأَمَرَ بِرَابِيَتِهَا(٧). فَأَنِيخَتْ. فَمَجّ (٨) فِي الْعَزْلاَوَيْنِ (١) الْعُلْيَاوَيْنِ. ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا. فَشَرِبْنَا. وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عِطَاشٌ. حَتَّى رَوِينَا. وَمَلَأَنَّا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ. وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا. غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا. وَهِيَ تَكَادُ تُنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ (يَمْنِي الْمَزَاهَلَيْنِ) ثُمٌّ قَالَ: ﴿ هَاتُوا مَا كَانَ مِنْدَكُمْ ۗ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرِ وَتَمْرِ ۚ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً . فَقَالَ لَهَا: ۗ الذَّهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا هِيَالَكِ. وَاطْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأُ ۖ (١) عِنْ

(١) الللجة: السير أول الليل. (٢) أي سطعت وأشرقت.

 <sup>(</sup>٣) الصعميد: وجه الأرض كالتراب وغيره.
 (٥) أي: أوسلت رجليها وأرختهما.
 (٥) المزادة: القربة الكبيرة التي يحمل فيها الماء أو الزاد.

<sup>(</sup>٦) موتمة: أي: ذات أيتام. (٧) الراوية: الجمل الذي يحمل عليه الماء.

<sup>(</sup>۱) الموقعة أي دات أيسم. (٨) المج: إخراج الماء من القم. (٩) المؤلاء: مصب الماء من القرية.

<sup>(</sup>١٠) نَرْزَأَ: أَيَّ: ننقص.

مَافِكِ» فَلَمَّا أَتَتْ أَخْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشْرِ. أَوْ إِنَّهُ لَتَبِيُّ كَمَا زَعَمَ. كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ. فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصَّرْمُ (١٠ يَتِلْكَ الْمَرْأَةِ. فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلُمُوا.

(...) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ. حَدُّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَة الْأَغْرَائِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْمُعْلَادِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصْبِٰنِ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَوِ. فَسَرَيْنَا لَيْلَةً. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ النَّيْلِ، فَبَيْلَ الصَّبْحِ، وقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْمَة الَّيِي لَا فَيْمَا الصَّبْحِ، وقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْمَة الَّي لَا وَقُمْعَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بَنْحُو حَدِيثِ سَلْمِ بْنِ زَدِيرٍ. وَزَادَ وَنَقَصَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا الشَيْقَظُ عُمَرُ بُنُ الْخَطُابِ عَرِيلُ اللَّهِ اللَّهُ عَبِيلِ حَتَّى الشَيْقَظُ عُمَرُ بُنُ الْخَطُابِ وَرَأَى مَا أَصَابَهُ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَدِيثِ : فَلَمَّا الشَيْقَظُ عُمَرُ بُنُ الْخَطُابِ وَرَأَى مَا أَصَابَهُ الْمَنْ الْمَائِقِ الْحَدِيثِ الْمُعَلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيلِ الْمَائِقُ الْمُعَلِيلِ الْمَعْلِيلِ الْمَائِقُ الْمُعْلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُسْولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْرِلِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْدِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِ

٣١٣- (٦٨٣) حَنْفَني إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَنَّفَنَا حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْهِ، عَنْ بَكْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قِلْهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّسَ بِلَيْلٍ، اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَإِذَا عَرَّسَ فُبَيْلَ الصُّبْعِ، نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأُسَهُ عَلَى كَفْهِ.

٣١٤ – (٦٨٤) حَدُثْنَا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثْنَا هَمَّامٌ. حَدُّثْنَا فَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَسِينَ صَلاَةً فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. لاَ كَفَّارَةً لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ». قَالَ فَنَادَةُ: ﴿وَلَهِمِ الشَّلَوْةَ لِلِرِحَيْنَ﴾ [ط: ١٤].

(. . .) وحدثناه يَخيَى بْنُ يَخيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتْبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيمًا عَنْ أَبِي عَرَاتَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ يَلْكُرُ: «لا كَفَارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ».

٣١٥ – (. . .) وحد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ تَتَادَةَ ،
 عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ 震震 : "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّبَهَا إِذَا ذَكْرَهَا».

٣١٣ - (. . .) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَبِيُّ. حَدَّثَنِي أَبِي . حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَقَدَ أَخَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَقْ غَفَلَ عَلْهَا فَلْيَصْلُهَا إِذَا ذَكْرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَهِمِ السَّلَاةِ لِيضِيّعَ ﴾ [ط: ١٤].

 <sup>(</sup>١) الصرمة: بجموعة من الناس، أو: البيوت المتقارية. (٢) أي: أفضل وأطيب وأحسن.
 (٣) أجوف: أي: رفيم الصوت كبير الجوف، وجليدًا: أي: صابرًا قويًّا.

# السالخ الم

# ٦- كِتَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

#### (١) بَابِ صَلَاةٍ للسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

١ - (٦٨٥) حَدْثَقَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُوْرَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَثَعْتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي النَّحْمَ. وَلِيدَ فِي صَلاَةِ النَّحْصَرِ.

٧- (...) وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَرِ أَنْ عَائِشَةَ زَرْجَ النَّبِيُ ﷺ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ السَّنَرِ عَنَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى.
 الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَهَا فِي الْحَضِّرِ. فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّنَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى.

٣ - (...) وحد النبي علي بن خَشْرَم. أَخْبَرَتَا ابن عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَالِشَةً الْمَالِمَةِ أَنَّ الصَّلَاةِ أَلَّكُ مَا فُرِضَتْ رَكْمَتَيْنِ. فَأَقِرَتْ صَلاَةُ السَّنْرِ وَأَيْسَتْ صَلاَةً الْحَضَرِ.

قَالَ الرُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِمُرْوَةً: مَا بَالُ عَائِشَةَ ثَتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

إمر (٦٨٦) وحدثنا أبو بمخر بن أبي شيبة وَأَبُو كُرَيْبِ وَرُهَيْرُ بنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بنُ إِبْرِ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الأَخْرُونَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ إِلَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرْبِح، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، قَالَ: فُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ أَسْدَهُ اللهِ بَعْ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةً ، قَالَ: فُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ: ﴿ وَقَلَيْنَ كَلَيْلُ إِلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بها عَلَيْكُمْ. فَالْبَلُوا صَدَقَتَهُ.
 أَصَدُقُ الله بها عَلَيْكُمْ. فَالْمُبلُوا صَدَقَتَهُ.

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْج. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةً؛ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَدِّ بْنِ الْخَطَّابِ. بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.
 لِهُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ. بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

٥ – (٦٨٧) حَدَّقَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ

يَخيى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخْرُونَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً) عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السُّفَرِ رُكْمَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

٢ - (...) وحدثنا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ.
 قَالَ عمرو: حدثنا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُنْزَنِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَاقِدِ الطَّائِيُّ عَنْ بُكِيْرٍ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ﷺ.
 عَلَى النُسَافِرِ رَحْمَتْيْنٍ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا؟ رَفِي الْخَوْفِ رَكْمَةً.

٧ - (٦٨٨) حَدْقنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدُّثَنَا مُعْمَدً بْنُ جَعْفَرٍ. حَدُّثَنَا مُعْمَدً الْهُذَلِيُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَضِلَ مِنْ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَضَلَ وَقَالَ: رَغْمَتِيْنٍ. سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

(. . .) وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ. حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةٌ . ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى . حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثْنَا أَبِي . جَمِيعًا عَنْ قَنَادَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

٨ - (٦٨٩) وحدثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْتَبِ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: صَحِبْتُ الْبَنْ عُمْرَ فِي طَرِيقٍ مَكَةً قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظَّهْرَ رَحْمَتَيْنِ. بْمُ أَفْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ. حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ. وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. فَحَانَتْ مِنْهُ الْبَفْائَةُ يَحْمُ عَلَى فَرَأَى نَاسًا قِبَامًا. فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ مَوْلاَءٍ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ ١٠ . قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَّى فِي السَّقَرِ. فَلَمْ يَرِدْ عَلَى مُسبِّحًا الْأَنْمَةُ مِنْ السَّقَرِ. فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللّهُ. وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثِيثَ عَلَى اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عَلْمَ يَرِدْ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عَلْمَا يَرِدْ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عَلْمَا يَوْدُ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ وَقَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ عَرْدُ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَّى وَمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَالَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَ

٩ - (...) حَدَّثْنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثْنَا يَزِيدُ (يَمْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَمْسِ بْنِ حَاصِمٍ؛ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّمْرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ. وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا فِي السَّمْرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ. وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَنْمَمْتُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهُ إِلَّهُ مُسَبِّحًا

١٠ – (٢٩٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أي يصلون نافلة .

حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا. وَصَلَّى الْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْةَ رَكُمَتَيْنِ.

١١ - (...) حَدَّقَتَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ. سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا.
 أَرْبَعًا. وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلْيَةَ رَكْمَتَيْنِ.

١٩ - ( ٩٩١) وحدَّثناه أَبُو بَنْحُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. كِلاَهْمَا عَنْ غُنْدَرٍ. قَالَ أَبُو بَخْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُمَّائِيُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرٍ العَمْلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، مَسِيرَةً ثَلاَقَةٍ أَمْبَالٍ أَوْ
 ثَلَتْ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرٍ العَمْلُوّ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، مَسِيرَةً ثَلاَقَةٍ أَمْبَالٍ أَوْ
 ثَلَتْهُ فَرَاسِخٌ (١) (شُعْبَةُ الشَّاكُ) صَلَّى رَكْحَتَيْن .

19 - (٩٩٢) حَدْنَنَا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَدُدْ بْنُ بَشَارٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ رُمَيْرٌ: حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدُّقَنَا صَبْدُ مَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبِيْرٍ بْنِ نُعْبَيْرٍ، عَنْ حَبِي بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبِيْرٍ بْنِ نُعْبَيْرٍ، عَنْ حَبِي بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشْرَ أَوْ ثَمْنَانِ مَشْرَ أَوْ ثَمْنَانِ مَنْ فَقَالَ: وَلَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلْيَقَةِ رَحُمْتَيْنٍ. وَمُثَلِّنَ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتْمَلُ.

١٤ – (. . .) وحَدَّثْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى . حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: وَنَ ابْنِ السَّمْطِ. وَلَمْ يُسَمَّ شُرَخْبِيلَ . وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ يَنْ حِمْصَ. عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيةً عَشَرَ مِيلاً .

١٥ - (٦٩٣) حَلَّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّعِيعِيُّ . أَخْبَرَنَا هُمُنَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ ،
 عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى الْمُدَينَةِ إِلَى مَكَّةً فَصَلَّى رَخْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَلَّى رَجْعَ . فَلْتُ : كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةً ۚ قَالَ: عَشْرًا .

(. َ. .) وحدُثناه قُتَشِيَةً. حَدُثَنَا أَبُو عَرَانَةَ . ح وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. جَوبِيمًا عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، صَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

(. . . ) وحَدُّنناً مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدُّنَنا أَبِي حَدَّثَنا شُعْبَةُ . قَالَ : حَدَّثَني يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَرَّجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلُهُ .

(...) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدِّثنَا أَبِي. ح وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ. جَمِيمًا عَنِ

(١) فراسخ: جمع فرسخ: أي ثلاثة أميال.

# التَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ. (٢) بَاب قَصْر الصَّلَاقِ مِهِتَى

١٦ - (٦٩٤) وحدثنى حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ صَلَّى صَلَّةَ الْمُسَافِرِ، بِبِنِّى وَغَيْرُو، رَخْعَتَيْنِ. وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَلْتِيهِ، ثُمْ أَنْتُهَا أَرْبُعًا.

ُ (. . .) وحدَّثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ . ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . جَمِيمًا عَنِ الرُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: يِمِنِّى. وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرُهِ.

ُ ١٧ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَخُو مِنْ أَبِي شَيْبَةً. حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِنَّى رَخُعَتَيْنِ. وَأَبُو بَخُو بَعْدَهُ. وَعُمَرُ بَعْدَ وَعُفْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَقَتِهِ. ثُمَّ إِنَّ عُفْمَانَ صَلَّى. بَعْدُ، أَرْبَمَا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَمًا. وَإِذَا صَلَّمَا وَحُدَهُ صَلَّى رَخْعَتَيْنِ.

( . . . ) وحدثثناه ابْنُ الْمُثنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً : حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) . ح
 وحدثناه أَبُو كُريْبٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً . ح وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ خَالِدٍ .
 كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيّدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَحْوَهُ .

١٨ - (...) وحدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَا قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِيتَى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ. وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ وَعُمْرًا وَعَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعُمْرًا وَعُمْلًا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَعُمْرًا وَعُمْلًا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِيتَى رَكْمَتَيْنِ . ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ . فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ ! لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَتُعَتَيْنِ ! قَالَ: لَوْ مَنْلُكُ لَا ثَمْمُتُ السَّلَاةَ .

(...) وحدثناه يَخيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّقْنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). ح وحدثنا ابْنُ الْمُثنَّى. قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنَ الْمُشَنَّدِ. وَلَمْ يَثُولاً فِي الْمُثنَّى. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْتَادِ. وَلَمْ يَثُولاً فِي السَّقَرِ.
 الْحَلِيثِ: بِعِنَّى. وَلَكِنْ قَالاً: صَلَّى فِي السَّقَرِ.

١٩ - (٦٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ.
 قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِثْى أَزْيَعَ رَكْمَاتٍ. فَقِيلَ ذَلِكَ

لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَاسْتَرْجَعَ. فُمُّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيْنِ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ. فَلَيْتَ خَطْمي مِنْ أَرْبَعِ رَكْمَاتٍ، رَكُمَتَانِ مُتَقَبِّلْنَانِ.

(. . َ .) حَدَّفَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ. ح وحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحدثنا إِسْحَقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ. قَالاَ: أَخْبَرَتَا عِيسَى. كُلُهُمْ عَن الأَغْمَسُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَهُ.

٧٠ – (٦٩٦) وحدِّثنا يَخيَى بْنُ يَحْنِى وَقُتَيْبَةُ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ قَتَيَبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعِنْى، آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْفَرُهُ، رَكُفَتَيْنِ.

٢١ - (. . .) حَدَّثَتَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ . حَدَّثَتَ زَهْبْرٌ . حَدَّثَتَ أَبُو إِسْحَقَ .
 حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنِّى، وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ .
 كَانُوا، فَصَلَّى رَكُعتَيْنِ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ .

(قَالَ مُسْلِم): حَارِثَةُ بْنُ رَهْبِ الْخُزَاعِيُّ، هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لأُمُّهِ.

#### (٣) بَابِ الصَّلَاةِ فِي الرَّحَالِ فِي الْمَطَرِ

٧٢ – (٣٩٧) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَْنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ. فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ<sup>(١١)</sup>. ثُمُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُو المُوَذِّذَ؛ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةً<sup>(١٢)</sup> بَارِدَةً ذَاتُ مَطَنِ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ.

٣٠ - (. . . ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِدُ اللَّهِ بْنِ نُمَّيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدِّثَنَا حُبَيْدُ اللَّهِ . حَدَّثَنِي تَاهِعُ عَنِ ابْنِ حُمَرَ ا أَنَّهُ تَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَابِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطْرٍ . فَقَالَ فِي آخِرِ نِنَائِهِ : أَلاَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ . أَلاَ صَلُوا فِي الرَّحَالِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ ، إِذَا كَانَ يَامُرُ الْمُؤَدِّنَ ، إِذَا
 كَانَتُ لَيْلةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاكَ مَطْرٍ . فِي السَّقْرِ ، أَنْ يَقُولَ : أَلاَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ .

٢٠ - (. . .) وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ا أَنَّهُ تَادَى بِالصَّلَاءِ بِضَجْنَانَ (٣٠٠ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . وَلَمْ يُهِدُ ثَانِيَةً : أَلاَ صَلُّوا فِي إِلرَّحَالِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>١) الرحال: هي البيوت والمنازل.

<sup>(</sup>٢) كان هنا تامة وليست الناقصة، فما بعدها مرفوع على أنه فاعل لها.

<sup>(</sup>٣) ضجنان: هو جيل على بريد من مكة.

ح ( ٩٩٨ ) حَدْثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ. ح
 وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس قَالَ: حَدْثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ؛ قَالَ: خَرْجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَحْلِهِ.
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَقَرِ. فَمُطِونًا. فَقَالَ: اليصل مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

٢٦ – (٦٩٩) وحدثنى عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الرَّيَادِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمُوَذَّذِهِ فِي يَوْم مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ : مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمُوَذَّذِهِ فِي يَوْم مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَنْ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ تَقُلُ: حَيَّ عَلَى الْصَّلاَةِ: قُلْ: صَلَّوا فِي بَيُوتِكُمْ.

قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَثَكَرُوا ذَاكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (' . وَإِنِّي تَوِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطَّينِ وَالدَّخضِ(' ' .

٧٠ - (...) وحَدْثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِئُ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، فِي يَزْمٍ ذِي رَمْغَ. وَمَالَ: قَدْ عَلَهُ مَنْ هُوَ رَمْغَ. وَمَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ رَمْغَ. وَمَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي. يَغْنِي النَّبِي ﷺ.

وقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بِنَحْوِهِ.

( . . . ) وحَدَّفْنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْمُتَكِيُّ (هُوَ الرَّهْرَانِيُّ) حَدَّثْنَا حَمَّادٌ (يَمْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدُّثَنَا أَيُّوبُ وَعَاصِمُ الْأَعْوَلُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَلْأَكُرْ فِي حَدِيثِهِ: يَمْنِي النَّبِيِّ ﷺ .

٢٨ - (...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ . أَخْبَرَتَا ابْنُ شُمَيْلٍ . أَخْبَرَتَا شُمْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَوِيثِ عَالَى : أَذَّنَ شُوَدُنُ الْبَنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْحَوِيثِ قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذِّنُ الْبَنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُمَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً . وَقَالَ : وَكُوهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّخْفِ وَالزَّلُ .
 وَالزَّلُ لَ

٧٩ - (...) وحائثناه عَبْدُ بْنُ حُمْيْلِو. حَمَّاتُنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةَ ح وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمْيْلِو. أَخْبَرَتَا مَحْمَرٌ. كِالْاهْمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِّ اللَّهِ بْنِ عَلَيْ مِنْ مَعْمَرٍ، فِي يَوْمٍ جُمْعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِتَحْوِ حَدِيثِهِ مَ . يَعْنِي النَّبِيَ اللَّهِ بَنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، فَيْ يَوْمٍ جُمْعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِتَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فَعَلَهُ مَنْ هُمْ خَبْرٌ مِنِّي. يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ.

٣٠ - (. . .) وحَلَّلْنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ. حَدَّنْنَا وُهَيْبٌ

 <sup>(</sup>١) أي: راجبة ومؤكدة.
 (٢) ما الساء الأنسساء

<sup>(</sup>٢) هو: الوحل الذي تنزلق فيه الأقدام.

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ (قَالَ وُهَيْبُ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ) قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنُهُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ، فِي يَوْم مَطِيرٍ، يِتَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

# (٤) بَابِ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السُّفَرِ حَيْثُ تَوَجُّهَتْ

٣١ - (٧٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمُنِرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي شُبْعَتُهُ (١) حَيْثُمَا تَوجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

٣٧ - (. . .) وحدُثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَتِو حَيْثُ نَوَجَّهَتْ بِهِ .

٣٣ - (. . .) وحدُّ عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ . حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلْيَمَانَ ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَعْمُ . وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، عَلَى رَاحِلَةِ وَخِيثُ كَانَ وَجُهُدُ . قَالَ : وَفِيدِ نَزَلَتُ : ﴿ يُصَلِّى مَنْ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٤ - (. . .) وحدثناه أَبُو كُريْتٍ . أُخْبَرَتَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ . ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكِ وَابْنِ أَبُولُوا فَنَمْ وَبُهُ الْقَلْ (البدر: ١٥٠) وَقَالَ : فِي هَذَا نَزَلَتْ .

٣٥ – (. . .) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
الْمَازِنِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ،
 وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

٣٦ - (...) وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي بَخْرِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْد عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنْسِيرُ مَعّ ابْنِ عُمْرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتُوثُ. ثُمَّ أَوْرَكُهُهُ. فَقَالَ لِي ابْنُ عُمْرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الفَّجْرِ فَنَزِلْتُ فَأَوْتُونُ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلْيَسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْرَةً؟ فَقَلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ! قَالَ إِذْ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

٣٧ - (...) وحدث الله يُحتى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَبْثُمَا تَوجَّهَتْ بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَيتَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْمَلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أي النافلة.

٣٨ - (. . .) وحدَّثني عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرً؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُوثِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

٣٩ – ( َ. . . ) وَحَلَّمْتُنَى حَوْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُسْبَعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيُّ رَجُهِ تَوَجَّهَ . وَيُويِرُ عَلَيْهَا . غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمُكْتُوبَةَ .

٤٠ – (٧٠١) وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَوْمَلَةُ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً. أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ أَلَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّي السَّنَبِحَةَ بِاللَّبْلِ، فِي السَّقَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَبْثُ تَوَجَّهَتْ.

٤١ – (٧٠٧) وحدثنى مُحمَّدُ بُنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا حَمَّامٌ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا حَمَّامٌ. حَدَّثَنَا عَلَى بَنْ مُسْلِم. فَتَلَقَّبُنَاهُ بِعَيْنِ الشَّمْرِ. فَرَأَيْثُهُ أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ؛ قال: تَلَقَّبُنَاهُ بَعَيْنِ الشَّمْرِ. فَرَأَيْثُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَٰلِكَ الْجَانِبَ. (وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصُولَ اللَّيْظِيُّ يَقْمَلُهُ مَنْ أَنْمَلُهُ.
 مُعَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّيْظِيُّ يَقْمَلُهُ مَنْ أَنْعَلُهُ.

# (٥) بَابِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاقَيْنِ فِي السَّفَرِ

٢٤ – (٧٠٣) حَدَّثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ؛
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمْعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

٤٣ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ. أَخْبَرَنِي نَافِعُ؟ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَيَعُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّمْظِيرِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

\$ = (...) وحدثنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَفُتْنَبْهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِلُ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُنِيْئَةَ. قَالَ عَهْرُو: حَلَّنَا سُمْنِانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّمْﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

٥٤ - (. . .) وحدث عنى حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنَ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أُخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: زَأَيْثُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّقَرِ، يُؤخَرُ صَلَاة الْمُعْدِبِ حَتَّى يَجْمَع بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَة الْعِشَاء.

٢٤ – (٧٠٤) وحد ثنا قُتنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (يغني ابْنَ فَضَالَةً) عَنْ عُقلِلٍ، عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِيَّةٍ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيخَ

الشَّمْسُ<sup>(۱)</sup>، أَخَرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ. ثُمَّ نَزَلَ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَوْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرُ ثُمَّ رَكِبَ.

٧٧ - (...) وحدثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارِ الْمَدَايِنِيُّ. حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُقْدِلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الطَّيْرِ ﷺ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الطَّمْرِ. ثَمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
الطَّمْلَاتَئِينَ فِي السَّقَوِ، أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلُ وَقْتِ الْمَصْرِ. ثَمَّ يَبْخَمُهُ بَيْنَهُمَا.

٨٤ - (...) وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّنْنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ الشَّفْرُ، يُوَخِرُ النَّغْوِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا الشَّفْرُ، يُوَخِرُ الْمَغْوِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجِشَاءِ، جِينَ بَغِيبُ الشَّفْقُ.

#### (٦) بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

٥ - (...) وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ. قَالَ ابْن
يُونُسَ: حَدَّنَا زُهَيْرٌ. حَدَّنَا أَبُو الزَّيْمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: صَلَّى
رَسُولُ اللَّوَﷺ الظَّهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيمًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفْرٍ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلُتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي. فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمِّيهِ.

١٥ – (. . .) وحدثنا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنِ الْحَارِثِ) . حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبْثِرِ . حَدَّثَنَا الْبَنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَﷺ جَمَعَ بُنِنَ الطَّلْقِ وَالْعَصْرِ . وَالْمَغْرِبِ بَنْنَ الطَّلْهُ وَالْعَصْرِ . وَالْمَغْرِبِ وَالْعَمْاءِ .
 وَالْعِشَاءِ .

قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لايْنِ عَبَّاسِ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتُهُ.

٥٠ – (٧٠٦) حَدْثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدِّثْنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثْنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّهْنِ عَالِمَ الطُّهْنِ عَالَ مَعْرَوْق تَبُوكَ. فَكَانَ يُصَلِّي الطُّهْنِ الطُّهْنِ عَالِمَ يَسُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ وَقَوْق تَبُوكَ. فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ

<sup>(</sup>١) تزيغ الشمس: أي: تميل عن وسط السماء إلى جهة الغرب.

وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

٥٣ - ( . . .) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ . حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاللَّهَ أَبُو الطُّفَيْلِ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : جَمَعَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ تَبُوكُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْمَصْرِ . وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْمِشَاءِ .

قَالَ: فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمُّتُهُ.

٥٤ - (٧٠٥) وحدثننا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وحدثنا أَبُو سَمِيدِ الأَشْجُ (وَاللَّمْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. كِلاَهُمَا عَنِ النَّعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَالِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَئِنَ الظَّهْرِ وَالْعَشْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بِالْمَدِيثَةِ. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطْرٍ.

(فِي حَدِيثِ وَكِيمٍ) قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لاَ يُعْرِجَ أُمَّتُهُ.

وَقِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، قِيلَ لايْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُعْرِجَ أُمُّتُهُ.

ه ه - ( . . . ) وحدُثنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا سُمُّيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ بِيَّاثِةً ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا .

. قُلتُ: يَا آبَا الشَّعْفَاءِ ! أَظُنُهُ أَخَرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ. وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء. قَالَ: وَأَنَا أَظُرُّهُ ذَاك

٥٦ - (...) وحدثنا أَبُو الرَّبِيع الرَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَتَمَانِيَا الظُّهْرَ وَالْمَمْرِ وَالْمَشْاء.

٥٧ - (...) وحدثنى أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الرَّبَيْرِ بْنِ الْجُرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبْنَا الْبُنْ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ الشَّهْسُ وَبَدَتِ السَّمْسُ وَبَدَتِ السَّمْسُ وَبَدَتِ السَّمْدِ وَالْعَلْمُنِي بِالشَّنَةِ ؟ لاَ أُمَّ لَكَ ا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتْعَلَّمْنِي بِالشَّنَةِ ؟ لاَ أُمَّ لَكَ ا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتْعَلَّمْنِي بِالشَّنَةِ ؟ لاَ أُمَّ لَكَ ا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَمْرِ، وَالْمَمْرِ وَالْمِشَاءِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدُقَ مَقَالَتُهُ.

<sup>(</sup>١) الفتور : هو : القصور في العمل والضعف عنه والملل . (٢) لا ينثني : أي : لا يقصر في عمله ولا يضعف عنه .

٥٠ - (...) وحدَّثنا ابنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ. حَدَّثنَا عِمْرَانُ بنُ حُدَيْرٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْمُقَيْلِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِيْنِ عَبَّسِ: الصَّلاَة، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَة. فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: لاَ أَمُّ لَكَ ا أَثَمَلُمُنَا بِالصَّلاَةِ؟ وَكُنَّا الصَّلاَقِ، وَكُنَّا لَجَمَّا بَيْنَ الصَّلاَقِ، وَكُنَّا بَيْنَ الصَّلاَقِ، وَمُثَا

#### (٧) بَاب جَوَازِ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ

٩٠ - (٧٠٧) حَدَّفَنَا آبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الْأَشُوهِ، عَنْ تَشْمِو جُزْءًا، لاَ يَرْعَلُ ٱحَدُّكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ تَشْمِو جُزْءًا، لاَ يَرْعَلُ أَحَدُّكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ تَشْمِوفُ عَنْ شِمَالِهِ.
 إلا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفُ لِلاَ عَنْ يَعِينِهِ. آكُنُو مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

(٠٠٠) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحدثناه عَلِيُّ بْنُ
 خَشْرُم. أُخْبَرَنَا عِيسَى. جَوِيعًا، عَنِ الأَغْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَاو، فِلْلهُ.

- ( ۷۰۸ ) وحدثنا فُتِيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السَّدْيُ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسًا: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَوبِنِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.
 ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

١١ - (. . .) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَعِينِهِ.

#### (٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ

٧٣ - (٧٠٩) وحدُثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ؛ قالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِﷺ، أَخْبَبُنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُعْبِلُ عَلَيْنَا بِرَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ ! فِنِي هَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (أَنْ تَخِمُّهُ) عِبَادَكُ،

( . . . ) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذَكُرْ : يُقْتِلُ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ .

## (٩) بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ

٣٠ - (٧١٠) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ؛ قَالَ: «إِذَا أَلْبِيمَتِ
 الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْثُوبَةُه.

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

78 ~ ( . . . ) وحدَّثنى يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنُهُ قَالَ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ » .

(. . . ) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

َ (. . .) وحدَّثْنَا حَسَنَ الْحُلُوَانِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَلِئَةٍ، بِولِملِهِ. قَالَ حَمَّادُ: ثُمَّ لَقِيثُ حَمْرًا فَحَدَّثَنِي هِ. وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

01 - (٧١١) حَنْفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَمْنَيُّ . حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، بْنُ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرْ بِرَجْلٍ يُصَلِّي . وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَّ الْصَرَفْتَ أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَ الْصَرَفْتَ أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لِي : هيوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ أَرْبَعًا » قَالَ لَي : هيوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ أَرْبَعًا» . قَالَ الْفَجْبَيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُالِكِ بْنُ مُحَيِّتَا عَنْ أَبِيهِ .

(قَالَ أَبُو الْخُسَيْنِ مُسْلِمٌ) وَقَوْلُهُ: عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَطّاً.

٦٦ - (...) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَمْسِ بْنِ عَاصِم، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً ؛ قَالَ: أُوْيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ. فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّيهُ الصَّبْعِ. وَالمُؤَدِّنُ يُقِيمُ. فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصَّبْحَ أَرْبَعَا؟!».

٧٠ - (٧١٧) حَدُثْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدِ). ح وحَدَّنَنِي حَدَّثَنَا جَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ (بَغْنِي ابْنَ زِيْادِ). ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم ح وحَدَّثَنِي وُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مَرُوالُ بْنُ مُعْرِيةَ الْفَرَادِيُّ عَنْ عَاصِم الْأَخُولِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَرْحِسَ؛ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَ الْمُسْجِد، وَرَسُولُ اللَّهِ بْنِ صَرْحِسَ؛ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ الْمُسْجِد. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْجِد. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِينِ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْجِدِة عَلَى الْمُسْجِدِ. ثُمْ وَتَعَلَى رَجُعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمُسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ. ثُمَّ وَعَلَى المَسْجِدِ. ثُمَّ وَحَلَى مَعْدَدُنَ؟ وَمُعلَى الطَلَاتَيْنِ اعْمَدُونَ عَلَى السَلَاتَيْنِ اعْمَدُنْتَ؟ أَمْ بَصَلَاتَيْنِ اعْمَدُنْتَ؟ أَبْعَلَى الْمُسْجِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُسْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ عَلَى الْمُسْرِقِينَ اعْمَدُنْتَ؟ أَلَى الْمُسْرِقِينَا الْمُعْلَى مَاسِمِ اللَّهِ الْمُعْدَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُسْلِكِ الْمُسْتِقِينَ اعْمَدُنْتُ عَلَى الْمُسْتِقِينَ اعْمَدُونَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِينُ الْمُعْلِينَ الْمُسْرِقِ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِينَ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُسْتِعِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُسْتِقِيلَ الْمُسْتِقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ اللْعُلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُول

#### (١٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْسَجِدَ

٦٨ - (٧١٣) خَذْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ! افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ.

(قَالَ مُسْلِم): سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ يَحْبَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْبَى الْجِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيْدٍ.

( . . . ) وحَدْثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدْثَنَا مِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيّةً عَنْ
 رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ
 أَبِي أَسْيُو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

# (١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحِيْهِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلُ صَلَاتِهِمَا وَانَّهَا مَشْرُوعَةً فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ

٦٩ - (١٤) حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً بْنِ فَعْنَبٍ وَقْتَبَةً بْنُ سَعِيدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وَحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الدَّرْوَيِّ عَنْ أَلْهِ بَنِ اللَّهِ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَالِهِ اللَّهِ وَإِذَا دَخْلَ أَحْدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْمَوْرَكُمْ سُلَيْم قَبْلُ أَنْ يَجْلِسُهُ .
 رَحْمَتَيْنَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسُهُ .

٧ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَافِدَةَ قال: حدثنى عمرو بن يحيى الأنصارى، حدثنى محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سُلَيْم بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً صَاجِب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَائِي النَّاسِ قَالَ: فَجَلَسْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تُرْجَعَ رَعْعَتَيْن قَبْلُ أَنْ تُخْلِسٌ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْثُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَالَ: «فَإِذًا حَدْكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكُعَ رَعْعَتَيْن».

٧١ – (٧١٥) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ جَوَّاسِ الْحَتَفِيُّ أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَّ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنُ فَقَضَانِي وَزَاذَنِي. وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ. فَقَالَ لِي: " فَصْلُ رَكْعَقَيْنَ".

# (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِنَ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوْلَ قُدُومِهِ

٧٧ – (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب سَوِعَ جَابِرَ بْنَ
 عَبْدِ اللَّهِ يَشُولُ: الشَّتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمُدِينَةُ أَمْرَنِي أَنْ آتِي الْمَسْجِدَ،

فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

٧٧ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بَنِ كَيْسَانُ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاوٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَهْبَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي. وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ . فَجِعْتُ الْمَسْجِد فَرَجَدُتُهُ عَلَى بَالِهُ الْمَسْجِد . قَالَ: «فَلَمْ جَمَلُكُ . وَادْخُلُ فَصَالِينَ عَدِمْتُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: «فَلَمْ جَمَلُكَ . وَادْخُلْ فَصَالًى . وَادْخُلُ فَصَلًى . وَادْخُلُ فَصَلًى . وَادْخُلُ

٧١ - (٧١٣) حَدَثَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم ح وحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَيْلِانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ خَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَعْبٍ وَعَنْ عَمْهِ خَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَعْبٍ وَعَنْ عَمْهِ خَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمْهِ خَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمْهِ خَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ وَعَنْ عَمْهِ خَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَيهِ رَكَعَيْنِ . فَمَّا مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا، فِي الضَّحَى. فَإِذَا قَلِمَ بَدَا بِالْمُسْجِدِ. فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَيْنٍ . فَمُ جَلَسَ فِيهِ .

(١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثُمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتُ وَالْحَثُ عَلَى الْمُعَافَظَةِ عَلَيْهَا

٥٠ – (٧١٧) وخذ ثننا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْتِع عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النّبِيُّ بَاللّٰهِ يُسَلِّي الْضَحَى؟ قَالَتْ: لاَ. إِلاَ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَقِيدِهِ.
 يَجِيءَ مِنْ مَقِيدِهِ.

٧٦ - (...) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسْنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ بَشَّةٍ يُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ. إِلاَّأَنْ

يَجِيءَ مِنْ مَفِيدٍهِ.

٧٧ – (٧١٨) حَدْثَثَا يَعْمِنَى بْنُ يَحْنِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى سُبْحَةَ الضَّحَى قَطُّ. وَإِنِّي لأَسُبَّحُهَا. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَنَاعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُعْرَضَ عَلَيْهِمْ.

٧٨ - (٧١٩) حَدَثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي الرَشْكَ) حَدَّثَنْنِي مُمَاذَةُ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثَةُ يُصَلِّي صَلاَةً الضَّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. ويَزِيدُ مَا شَاءَ.

(. . .) خَذَفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَقَالَ: يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. ٧٩ - (...) وحَدَّنَني يَحْيَى بِنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ حَدُّثَنَا فَتَادَهُ أَنَّ مُعَادَةً الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبَعًا. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

( . . . ) وحَدُثْنَا إِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإَسْنَادِ، هِثْلَةً .

٨٠ (٣٣٦) وحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعْنَى وَابْنُ بَشَّارِ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدَّ أَنُّ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَشُعْبُ عَنْ عَبْدِي الضَّحَى إِلاَّ أَمُّ هَانِي. وَإِنَّهُ الرَّحْمَ عَلَى النَّبِي ﷺ دَخَلَ بَيْتُهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكُمْ فَصَلَى لَمَانِي يُصَلَّى الضَّحَى إِلاَّ أَمُّ هَانِي صَلَاةً قَطْ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَلَمْ يَذْكُرِ رَكَمَ يَذْكُرِ اللَّهُ عِيهِيْوِه قَوْلَهُ: قَطْ.
 إبْنُ بَشَّادٍ، فِي حَدِيثِهِ، قَوْلُهُ: قَطْ.

٨٧ - (...) حَدْثَنَا يَحْيَى بْزُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَالِكِ عَنْ أَبِي النَّفْرِ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أَمُ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أَمُ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَضُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَضِ. قَالَتْ: فَسَدَّرُهُ بِنَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ مَنْ مَلِهِ عَلَى الْفَالَ: فَسَلَّمْتُ مَنْ مَلِهِ عَلَى الْفَالَ: فَسَلَّمْتُ مَنْ مَلِهِ عَلَى الْفَالِثِ الْفَالِقِ الْمَوْلَ اللَّهِ الْمَصْرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَالِقِ اللَّهِ الْمَعْلَى فَى ثَوْبٍ وَاحِيدٍ. فَلَمَّا الْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى فَى ثَوْبٍ وَاحِيدٍ. فَلَمَّا الْمَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى مَالِي أَنْهُ قَاتِلُ رَجُلاً أَجْرَتُهُ مُ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرْقَ لَى ثَوْلِ وَاحِدُونَا مَنْ أَنَّ مُن أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ عَلَيْلُ رَجُلاً أَجْرَتُهُ مَا لَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الل

٨٣ - (...) وحَدَّثَني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ عَنْ
 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي مِنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أُمَّ هَانِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي

بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٨٤ - (٧٧٠) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّه بَنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَتِي حَدَّثْنَا مَهْدِي وَهُوَ ابْنُ مَنِمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلْ مَوْلَى أَبِي عَيْنَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَقَبْل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّوْلِيَّ عَنْ أَبِي وَالشَّوْدِ الدُّوْلِيَّ عَنْ أَبِي وَلَمْ صَدَقَةً . فَكُلُّ عَنْ أَبِي ذَرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: ويُضبِحُ عَلَى كُلُ سُلامَى (' مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةً . فَكُلُّ تَشْهِيحَةً صَدَقَةً وَكُلُ تَعْلِيوَةً صَدَقَةً . وَأَمْرُ بِالمَمْرُوفِ صَدَقَةً وَكُلُ تَعْلِيوَةً صَدَقَةً وَكُلُ تَعْلِيوَةً صَدَقَةً وَكُلُ تَعْلِيوَةً صَدَقَةً . وَيُعْرَى مِن ذَلِكَ ، وَيُعْمَانِ يَرْكُمُهُمَا مِنَ الضَّحَى».

٨٥ - (٧٧١) حَدُثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامٍ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ وَرَكُمَتِيْ الضَّحَى، وَأَنْ أُرِيْرَ قَبْلَ أَنْ أَزْقُدَ .

( . . . ) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَقَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ
 عَبَّاسٍ الْجُريْرِيُّ وَأَبِي شِعْرٍ الضَّبَعِيُّ قَالاً: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ
 النَّبِيُّ ﷺ بِشِلْهِ .

ُ ( . . ) وحَدُّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ حَدُّنَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّالَاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّافِحُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: أُوصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْفَاسِمِ ﷺ بِفَلَابِ . . . فَذَكَرَ مِثْلَ خَدِيثِ أَبِي عُلْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

٨٦ - (٧٧٧) وحَدُثْنِي هَارُونْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاً: حَدُّثْنَا ابْنُ أَبِي لُدَيْكِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْبُنِ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى أَمَّ مَانِيعٍ عَنْ أَيِى المُّذَاءِ قَالَ: أَوْصَافِي حَبِيبِي ﷺ يِتَلابُ . لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيمَامٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ. وَصَلاَةِ الشَّحَى. وبِأَنْ لاَ أَلَامَ حَتَّى أُوتِرَ.

# (١٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيقِهِمَا وَالْمُافَظَةِ عَلَيْهِمَا وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا

٨٧ – (٧٧٣) خَنْفَنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهُ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبْعِ، وَبَدَا الصَّبْعِ، وَبَدَا الصَّبْعِ، وَبَدَا الصَّبْعِ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِفَتْيْنِ، قَبْلَ أَنْ ثُقَامَ الصَّلَاةِ.

( ... ) وَحَدَّثْنَا يَعْنِيَ بَنُ يَعْنِي وَقُتْنِيَةٌ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) السلامي: عظام البدن ومقاصله.

حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدْثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبُ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

٨٨ - (...) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنْ زَيْدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ حُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 إِذَا طَلَحَ الفَجْرُ، لاَ يُعَمِّلُ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(. . .) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٨٩ – ( . . . ) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَحْعَتَيْنِ

٩٠ – (٧٢٤) حَدَّلْقَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّلْقَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّلْنَا هِشَامُ بْنُ هُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكُعَتَنِي الفَّجْرِ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّهُمَا.

. . . ) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ -يَعْنِي ابْنَ مُسْهَرٍ- حَ وَحَدَثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدَثْنَاهُ أَبُو بَكُو وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

وَنِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: إِذَا طَلَّعَ الْفَجْرُ.

٩١ - (...) وَحَدُثُنَاهُ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَخْتِى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَلِيْ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَخْتِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً ا أَنْ نَبِي اللَّهُ وَلِلْهِ كَانَ يُصَلِّي الصَّبْعِ.

٩٢ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ: سَعِثُ يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ثَحَدَّتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَعَلِّى وَكُمْتِي الْفَجْرِ. فَيُخَفَّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمْ الْفُرْآنِ ! .

٩٣ – (...) حَدْثَنَا خُمِيّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِيُّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْخُرُ، صَلَّى رَحُمَيْنِ أَقُولُ: هَلْ يَعْرَأُ فِيهِمَا بِفَائِحَةِ الْكِتَابِ ا.

٩٤ - (...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: حَدَّنَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ عَافِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَضَدُ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلِ الصَّبْحِ.

٥٠ – (. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . جَوِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ

ابْنُ نُمَيْرٍ: حَلَّانَتَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْلِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَافِشَةَ؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٩٦ – (٧٢٥) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿وَكُمْتَنَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللَّذُنيا وَمَا فِيهَا﴾.

٩٧ - ( . . . ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا مُمْتَوِرٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ زُرَارَةً
 عَنْ سَمْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَافِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّحْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ:
 ولَهُمَنا أَحَبُ إِلَيْ مِنَ الدُّنْهَا جَمِيمًا».

٩٨ - (٣٧٧) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ رَائِنُ أَبِي مُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمَاوِيَةً عَنْ
 يَزِيدَ (هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْحَنَيْ
 الْفَجْرِ: ﴿قَلْ يَكَأَيُّا الْكَيْرُينَ ۞﴾، وَ ﴿قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞﴾.

4 - (۷۲۷) وحَدَّثَنَا قُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ (يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيةً) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَحْمَتِيْ الْفَجْرِ: فِي الأُولِي مِنْهُمَا ﴿فُولِنَّا مَاسَكًا بِأَلَّهُ وَمَا أَنْنِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقره: ١٣٦] الآيَّةُ النِّي فِي الْبَقْرَةِ، وَفِي الْأَخِرَةِ مِنْهُمًا: ﴿مَانَكَا بِأَلَّهِ وَآشَهُمَدُ بِأَنَّ مُسْلِدُتِ﴾ [ال صراه: ٢٥]

١٠٠ - (...) وحَدَّقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِي الْأَحْمَرُ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَكِيم عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرَأُ فِي رَكْمَتَيْ الْفَجْرِ: ﴿ فُولَوْا مَا مَاكُمْ مِنْ الْفَجْرِ: ﴿ فُولَوْا مَا مَاكُمْ مِنْ الْفَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُلْلَالَا الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الْإِشْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَدَ الْفَرَادِيِّ .

# (١٥) بَابِ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

١٠١ - (٧٢٨) حُدِّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (يَعْنِي سُلَيْهَانَ بْنَ حَيْانَ) عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّمْانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ قَالَ: حَدُّنْنِي عَنْبَسَهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فِي مَرْضِو الَّذِي مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَة تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى النَّتَقِيْ عَشْرَةً رَكْمَةً فِي يَوْمٍ وَلَبَلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنِّةِ». قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُثَلًا سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةً.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً.

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِم: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.

١٠٧ - (. . .) حَلَّتُنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَلَّتَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَلَّئَنَا دَاوُدُ عَنِ التُعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِئْتَيْ عَضْرَةَ سَجْدَةً، تَطَوَّعًا، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي النَّعْنَة،

١٠٣ - (...) وحَدَّقَنَا مُحَدُّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيِّ عَنْ الشَّعْبَةُ وَلِي الشَّيِّ الشَّيْقِ الشَّيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَفِج الشَّيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْفِرَ اللَّهِ عَلَى يَسَعُلُى لِلْهُ كُلُ يَوْم فِنْتَيْ عَشْرَةً وَلَا يَتَعَلَى عَلَيْ كُلُ يَوْم فِنْتَيْ عَشْرَةً وَلَا مُنْتَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَدِّةِ. أَوْ إِلاَ بُنِي لَهُ بَيتَ فِي الْجَدَّةِ، قَالَتُ أَمْ جَبِيبَةً: فَمَا بَرَحْتُ أُصَلِّهِ مَا بَعْدُ.

وقَالَ عَمْرٌو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. وقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

( . . . ) وحَدَّتَنِي حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم الْعَبْدِيُّ . قَالاً: حَدَّتَنَا بَهْزٌ .
 حَدِّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ : الثَّعْمَانُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنِي . قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ يُحَدُّثُ عَنْ عَتْبَسَةً عَنْ أُمْ حَبِيبَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ عَنْ صَلَّى لِلَّهِ
 عَنْ أُمْ حَبِيبَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَال مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ تَوْضًا قَاسْنِيمَ الْوَضُوءَ ثُمْ صَلَّى لِلَّهِ
 كُلُّ يَوْمٍ . . . » قَذَكَرَ بِيشْلِهِ .

١٠٤ - (٧٢٩) وحَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُبَيْدُ اللَّهِ بْنْ سَحِيدِ قَالَ: حَدَّتَنَا يَخْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَحِيدِ) عَنْ مُبَيْدُ اللَّهِ بْنْ سَحِيدٍ) عَنْ مُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ مَمْرَح وحدثنا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَخْوَدِ بْنُ أَبِي عَنْ اللَّهُ فِي عَنْ اللَّهُ فَيْ وَيَعْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَعْدَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فَيْ وَيَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(١٦) بَاب جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا

١٠٥ - (٧٣٠) حَدْثْنَا يَحْيَى بْنُ يَمْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ:
 سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ نَطُوْعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهْرِ
 أَرْبَكًا . ثُمَّ يَخْرُجُ قَيْصَلِّي بِالنَّاسِ . ثُمَّ يَدْخُلُ قَيْصَلِّي رَحْمَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ

يَدُخُلُ فَيُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمِشَاءَ. وَيَدُخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ نِشْعَ رَكْمَاتٍ. فِيهِنَّ الْوِثْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً فَائِمًا. وَلَيْلاً طَوِيلاً فَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَمَ وَسَجَدَ وَهُوَ فَائِمٌ. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ فَاعِدٌ. وَكَانَ إِذَا طَلَمَ الْفَجُرُ، صَلَّى رَكْمَتَيْنِ.

١٠٧/١٠٦ - (. . .) حَدَّثَنَا فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّي لَيْلاً طَوِيلاً. فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، رَكَع قَائِمًا. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، رَكَعَ قَاعِدًا.

مَا - (. . .) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَدُيْلٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ (١٠ . فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِك عَالِيقَةً؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلِي يُصَلَّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا. فَلَكَرَ الْحَدِيثَ .

١٠٩ - (...) وحَدُقْتَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعَقْبَلِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَان يُصَلِّي لِللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَان يُصَلِّي لِللَّهِ ﷺ وَلَيْلًا فَوَاللَّهُ عَلَيْهًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا، رَكَمَ قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا، رَكَمَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا،

١١٠ – (. . .) وحَدِّقْنَا يَحْمَيَى بْنُ يَحْمَيَى أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ شَقِيقٍ الْمُقَيلِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمُورُ الصَّلاَةَ قَائِمًا، وَتَعَمَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا، رَحَمَ قَاعِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِمًا، رَحَمَ قَاعِمًا.

الله - (٧٣١) وحَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَائِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حِ قَالَ: وحدثنا خَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَبْمُونِ حِ وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو كُونِ وَ وحدثنا أَبُو كُونِ حودثنا أَبُوكُونِ حَودثنا أَبُوكُونِ جَدِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ح وحدثنى ذُعْنِرُ بْنُ حَرِبِ وَ(اللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ . وَ(اللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا بَتِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ فَلاَتُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ قَقَرَأُهُنَّ . ثُمَّ رَكَةً . جَالِسًا . حَتَّى إِذَا بَتِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ فَلاَتُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً ، قَامَ قَقَرَأُهُنَّ . ثُمَّ رَكَةً .

١١٧ – (. . .) وحَدُقْتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَأَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا . فَيَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) الشكاية: أي: المرض.

وَهُوَ جَالِسٌ . فَإِذَا بَقِيَ مِنْ فِرَاعَتِهِ قَدُرُ مَا يَكُونُ ثَلاَئِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً . قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ . ثُمَّ رَكَمَ . ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ يَفْحَلُ فِي الرَّكُمَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

١١٣ - (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَلَيْهَ عَنْ عَدْوَةً عَنْ عَايشَةَ قَالَتْ: إِسْمَعِيلُ بْنُ عَلَيْهَ عَنْ عَدْوَةً عَنْ عَايشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَبُولُ بْنُ أَيْمِيلُ عَلَيْهُ أَلِنَاكُ أَنْ يَرْكُعَ، قَامَ قَدْرَ مَا يَعْرَأُ إِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً.

١١٤ - (. . .) وحَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِشْرِو حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاسِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةً: كَيْفَ كَانَ يَصْتَحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الرَّحْمَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَعْرَأُ فِيهِمَا. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ، قَامَ فَرَحَمَ.

المُجْرَيْدِي عَنْ سَعِيدٍ النَّجْرِي بَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْمْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْدِي عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: فَلْتُ لِمَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
 بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ (۱).

(. . .) وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ:
 قُلْتُ لِعَائِشَةً: فَلْكَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

١١٦ – (. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحمَّدِ قَالَ إِنْ جُرَيْجٍ : أُخْبَرَتِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَالِمَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِيَّ ﷺ لَمْ يَمُثُ حَتَى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

١١٧ - (. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ كِلاَهْمَا عَنْ زَيْدِ قَالَ: حَسَنٌ حَدِّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَلْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُلُ<sup>٣٠</sup>، كَانَ أَكْثَوُ صَلاَيْهِ جَالِسًا.

١١٨ - (٧٣٣) حَدُلْفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْبُو شِهَابٍ عَنِ السَّاهِ بِنْ يَرِيدَ عَنِ الشَّهُ فِي مَنْ حَفْصَةَ أَنَهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ السَّاهِ فِي بْنِ يَرِيدَ عَنِ الشَّهُ فِي مُبْحَيِهِ قَاعِدًا. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِمَامٍ. فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَيِهِ وَمَامِدًا. حَتَّى تَكُونَ قَلْرَلُ وَنِي بِمَامٍ. فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَيِهِ قَاعِدًا. وَكَانَ يَعْرَأُ إِللسَّورَةِ قَبْرِتُلْهَا. حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.

(...) وحَدَّثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي بُونُسُ ح وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ خُمِيدًا عَنِ الرُّهْرِيِّ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّاتِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيمًا عَنِ الرُّهْرِيِّ إِيقَا الْإِسْتَادِ مِثْلُهُ عَيْنَ أَنْهُمَا قَالاً: بِهَام وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ .

(١) تقال للرجل إذا كبر عمره وصار شيخًا.
 (٢) أي: ثقل جسمه.

١١٩ – (٧٣٤) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ سِمَالِدٍ. قَالَ: أَخْبَرَتِي جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ؟ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُمُثْ، حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.

١٧٥ - (٧٣٥) وحَدْنَنِي زُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْنْتَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ أَبِي يَسَافِ عَنْ أَبِي يَحْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حُدِّنْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِضْفُ الصَّلاَةِ» قَالَ: فَأَتَّتُهُ فَرَجَدْنَهُ يُصَلِّي جَالِسًا. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ؟ قُلْتُ: حُدُثْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْكَ قُلْتَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِفْجِهِ الصَّلاَةِ» وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ: «أَجَلَ. وَلَكِنِي لَمْتُ كَأَخْدٍ» وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ: «أَجَلَ. وَلَكِنِي لَمْتُ كَأَخْدٍ بِنْكُمْ ».

(. . .) وحَدَثْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 جَعْفَرٍ عَنْ شُمْبَة ح وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ
 مَتْصُرِه، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَة: عَنْ أَبِي يَحْبَى الْأَعْرَجِ.

### (١٧) بَابِ صَلَاةِ اللَّبْلِ وَعَدَر رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنْ الْوِنْرَ رَكْعَةً، وَأَنْ الرَّكْعَة صَدَلَةٌ صَحِيمَةٌ

١٢١ – (٣٣٦) حَدْثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاجِدَةٍ. فَإِذَا عَنْ عَائِشَةَ، أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاجِدَةٍ. فَإِذَا عَنْمَ اللَّهِ عَلَى شِفِّهِ الْأَيْمِ. حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذَّلُ فَيْصَلِّي رَحْمَتِنِ خَفِيفَتَيْنِ.

177 - (...) وحَدِّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِي حَدِّلْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْبِي شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيْرِ عَنْ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَشُوعُ النَّاسُ الْعَنْمَةُ) إِلَى الْفَجْرِ، إِخْدَى عَشْرَةً وَيَعْمَ بَيْنَ كُلُ يَكُمْتَيْنِ وَيُوثِرُ بِرَّاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةٍ الْفَجْرِ، وَتَبَيِّنَ لَهُ الْمُعَمِّيْنِ . وَيُوثِرُ بِرَّاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةٍ الْفَنْجِرِ، وَتَبَيِّنَ لَهُ الْمُعْمَعِ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ . حَتَّى الْمُقَدِّدُ لِلْإِفَامَةِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَعِ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ . حَتَى الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

(. . . ) وحَدَّلْفِيهِ حَرْمَلَةً . أَخْبَرَتَا النُّ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ النِّي شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ .
 وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِشْلِهِ . غَيْرَ أَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيْنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذْنُ . وَلَمْ يَذْكُرُ: الْإِنْمَة . وَسَائِرُ الْحَدِيثِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو، سَوّاءً .

١٢٣ – (٧٣٧) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ فَالاَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمُمْيْرٍ ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَخْمَةً . يُوتِوُ مِنْ ذَلِكَ بِخَصْسٍ . لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا . (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أَسَامَةَ كُلُهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

١٢٤ – (...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَجِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدٌ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُعَةً، بِرَكُعَتَيْ مَالِكِ عَنْ عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرةً رَكُعَةً، بِرَكُعَتَيْ الْقَجْر.

١٢٥ - (٧٣٨) حَدُّفْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى قَالْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمْضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِه، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَحْمَةً. يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصلِّي أَرْبَعَا فَلاَ تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصلِّي أَرْبَعَا فَلا تَشَالُ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْتَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: هِ عَالِشَةُ ! إِلْ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلاَ يَتَامُ قَلْمِي ؟.

١٢٦ – (أ. . .) وَحَدُّفْنَا مُحَدَّدُ بَنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْمَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاتَ عَشْرَةً رَحْمَةً. يُصَلِّي رَحْمَةً إِنَّ مَا يُصَلِّي رَحْمَةً إِنَّ مَا يُصَلِّي رَحْمَةً إِن وَهُو جَالِسٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ قَامَ وَرَحْمَةً إِن وَهُو جَالِسٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ قَامَ وَرَحْمَةً إِن مَنْ النَّذَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وإن صَلاَةِ الصَبْح .

(...) وحَدَّنْنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَةَ ح وحدثنى يَخْيَى بْنُ بِشْوِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّنْنَا مُمَّاوِيَةُ (يَغْنِي ابْنَ سَلَامٍ) عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْوِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّنْنَا مُمَّاوِيَةُ (يَغْنِي ابْنَ سَلَامٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِسْ اللهِ عَلَيْنَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، بِمِثْلِهِ عَنْ مَنَاوَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، بِمِثْلِهِ عَنْ مَنَاوَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، بِمِثْلِهِ عَنْ مَنْ حَدِيثِهِمَا، يَشْعَ رَكَمَاتِ قَالِمًا. يُويرُ مِنْهُنَّ .

١٢٧ – (. . .) وحَدُثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدُّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نِنِ أَبِي لَبِيدِ سَوعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: أَنَتِتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّةُ الْخَبِرِينِي عَنْ صَلَاّةِ رَسُولِ اللَّهِﷺ. فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَائُهُ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، قَلاَثُ عَشْرَةً رَكْعَةً بِاللَّبْلِ. مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

١٢٨ - (. . .) حَدَّثْنَا إبْنُ ثُمَيْرٍ . حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثْنَا حَنْظَلَةٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ . قَالَ: سَحِعْثُ عَافِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلاَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ . وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ .
 وَيَرْكُمُ رَكُعْتُيْ الْفَجْرِ . فَتْلِكَ فَلَانَ عَشْرَةً رَكْعَةً .

١٢٩ – (٧٣٩) وحَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ح وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْرَة بْنَ نَزِيدَ عَمًّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَهُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولَ اِللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْدِي آخِرَهُ. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ (قَالَتْ): وَثَبَ (١٠). (وَلاَ وَاللَّهِ ! مَا قَالَتْ: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمُمَاءَ. (وَلاَ وَاللَّهِ ! مَا قَالَتْ: الْحَتَسَلَ. وَأَنَّا أَخْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنِّا تَرْضًا وَضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاَةِ. ثُمَّ صَلَّى الرَّحُعَيْنِ .

١٣٠ - (٧٤٠) خَدْفَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ يُكُونَ آخِرَ صَلاَتِهِ الْوَتْرُ.

الله الله عن اله عن الله عن الله

١٣٢ - (٢ُ٤٧) حَدُقْنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّحَرُ الْأَغْلَى (٢) فِي بَيْتِي، أَوْ عِنْدِي، إِلاَّ نَافِمًا.

١٣٣ – (٧٤٣) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُنِيَنَةً مَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَايِشَةً؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىٰ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَقِظَةً، حَدَّثَنِي. وَإِلاَّ اضْطَجَعَ.

(٠٠٠) وحَدِّثْقَنَا ابْنُ أَيِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ النَّبِي ﷺ فِلْلهُ.

١٣٤ - (٤٤٧) وحَدِّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدِّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ تَعِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرُونَةً بْنِ الزُّبْتِيْرِ عَنْ عَاقِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّبْلِ. فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: «فُومِي، فَأَوْتِرِي يَا عَاقِشَةً 1 ٤.

١٣٥ - (...) وحَدَّثْنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْقَامِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّبْلِ وَهِي مُغْتَرِضَةً بَيْنَ بَدَيْهِ. فَإِذَا بَقِيَ الْوِئْرُ أَيْقَظَهَا فَأُوثَرَتْ.

١٣٦ - (٧٤٥) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ -وَاسْمُهُ

<sup>(</sup>١) وثب: أي: قفر، والمراد هنا أنه ﷺ فزع إلى الصلاة.

 <sup>(</sup>٢) الصارخ: أي: الديك. وسمي كذلك لكثرة صياحه في الليل.
 (٣) هو آخر الليل قبيل الفجر.

وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَفَدَانُ- ح وحدثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاُغْمَشِ كِلاَمُمَا عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى وِنْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

١٣٨ - (. . . ) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا حَمَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائَتْهَى وِنْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.

# (١٨) بَابِ جَامِعٍ صَلَاةِ اللَّهْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

<sup>(</sup>٢) أي طلبت اللحوق بها .

 <sup>(</sup>١) الكراح: اسم يجمع الخيل والسلاح.
 (٣) الشيعة: الفرقة من الناس.

نَقُلْتُ: أَنْبِعِنِي عَنْ قِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَأَيُّمُا النَّهَٰ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(٠٠٠) وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثْنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَفْطَلَق إِلَى الْمُدَينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ. فَلْاَكْرَ نَحْرَهُ.

(. . . ) وحَدِّثْنَا أَبُو بَحْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ
 حَدِّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ مِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ: الْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
 فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْدِنْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّدِهِ. وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ.
 قَالَتْ: فِعْمَ الْمَرْهُ كَانَ عَامِرٌ. أُصِيبَ يَوْمَ أُحْدِ.

(...) وحَدْنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّرَّاقِ آخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ ذُرَارَةً بْنِ أُوفَى أَنْ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَلَهُ طَلَق امْرَأَتُهُ. وَافْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَمِيدٍ. وَفِيهِ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. قَالَتْ: يَعْمَ الْمَرَهُ. كَانَ أُصِيبَ، مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيثُ عَلِيثًا. وَفِيهِ: فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَّا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَلْكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَلْبَأْتُكُ بِحَدِيثِهَا.

<sup>(</sup>١) أي ثقل جسمه .

١٤٠ – (. . . ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتْيَةُ بْنُ سَعِيدِ جَوِيمًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ سَعِيدُ:
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 كَانَ إِذَا قَاتَتُهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّلِلِ مِنْ وَجَعٍ أَنْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ لِنْتَنِي عَشْرةً رَكْعَةً.

١٤١ – (. . . ) وحَدُثْقَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَتَا عِبسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ) عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَدُ أَنْبَتُهُ'' . وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْمَةً .

قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ لَبُلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ. وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَنَابِعًا إِلاَّ رَمَضَانَ.

١٤٧ – (٧٤٧) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ح وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ قَالاً: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ عَمْرَ بْنَ اللَّهَالَ فَي اللَّهُ عَمْرَ بْنَ اللَّهَابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* : هَنْ قَامَ عَنْ حِزْيِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ بِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَعْلَا إللَّهِ وَصَلاَةِ الطَّهْرِ . كُتِبَ لَهُ كَأَنْمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهِالِ .

# (١٩) بَابِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

١٤٣ – (٧٤٨) وحَدُثْنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَابْنُ ثُمَيْرٍ فَالاَّ: حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَبُوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّبْيَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى. فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرٍ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اصَلاَهُ الأَوَّالِينَ (٢) جِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (٣) .

١٤٤ - (. . .) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَخَيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّبْيَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَلْمَلِ فُبَاءَ رَهُمْ يُصَلُّونَ. فَقَالَ: (صَلاَةُ الْأَوْابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْغِصَالُ».

## (٢٠) بَابِ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

١٤٥ – (٧٤٩) وحَدْثَنَا يَمْمَي بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ مِنِ وَيَنَارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: اصَلاَةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اصَلاَةِ اللَّيْلِ عَنْقَى مُلْقَى. وَقَالَ مَشْلَى؟
 اللَّيْلِ مَثْنَى مُلْقَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ، صَلَّى رَحْمَةً وَاجِلَةً. نُويْرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى؟.

<sup>(</sup>١) الثواب: أي داوم على فعله. (٣) أي: تحيرق أنحفاف أولاد الإبل من شدة حر الرمل .

187 – (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْمِرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهْمِرُ": حَدَّثَنَا سُمْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا سُمْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَح وحدثنا الزُهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ ابْنِ عُمَرَح وحدثنا الزُهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبْنِ عُمْرَح وحدثنا الزَّمْرِيُّ عَنْ سَلَاةٍ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا لَكُمْبِتُ الصَّبْحَ فَآوَيْزٍ بِرَكْعَةٍ».

١٤٧ – (. . .) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى حَدَّثَنَا صَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرْنِي عَمْرُو أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَةُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ وَحُمَيْدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمُو تَجْلُلْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ إِعَلَيْهِ .

١٤٨ – (...) وحَدْثَنِي أَبُو الرَّبِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّفْنَا حَمَّادٌ حَدَّفْنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُمَرَ أَنْ رَجُلٌ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. وَأَنَّا بَبْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ. عَنْلَ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَيْبِتَ الطَّيْعَ فَصَلَ رَحُمْةً. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْنَفَ صَلاَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَّا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَا لَذَيْ المَّكَانِ مِنْ رَبُّلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَّا بِذَلِكَ المَّكَانِ مِنْ رَبُولُ اللَّهِ ﷺ.

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو كَايلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَغِيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ النَّغِرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالزُبْيْرُ بْنُ الْخِرِيْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ. فَلَكْرَا يَوْلُهِ. وَمَا بَعْدَهُ.

١٤٩ – (٧٥٠) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَمْرُوفٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيُّ ﷺ قَالَ: «بَاوِرُوا الصَّبْعَ بِالْوِيْرِ».

١٥٠ – (٧٥١) وحَدَّفْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا لَنِثُ ح وحدثنا ابْنُ رُفْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْبَغْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِنْرًا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

١٥١ – (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحُرِ مِنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحدثنى زُمْمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْبَى كُلُهُمْ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «المِحْمَلُوا آجِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا». ١٥٢ – (...) وحَدُنْنِي هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ مُحَرَكَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّبِلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلاَتِهِ وِنْزًا قَبْلَ الصَّنْجِ. كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

٣٥٠ - (٧٥٢) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: \*الْوِتْرُ رَحْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ\*.

١٥ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْثَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَمِمْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَبُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ؟.
 «الْوبُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ؟.

٥٠١ - (٧٥٣) وحَدْثَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
 أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رَخْمَةٌ مِنْ
 آخِيرِ اللَّيْلِ». وَسَأَلْتُ ابْنَ حُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رَخْمَةٌ مِنْ آخِيرِ اللَّيْلِ».

١٥٦ - (٧٤٩) وحَدُثْنَا أَبُو كُرْبُ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاً: حَدُثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَجُلاَ نَادَى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَجُلاَ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ا كَيْفَ أُويَرُ صَلاَةَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ا كَيْفَ أُويَرُ صَلاَةَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ا كَيْفَ أُويَرُ صَلَّاةً اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَيْسِخِ، سَجَدَ سَجَدَةً، فَأُوتَرَثُ لَهُ مَا صَلَّى».

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَلَمْ يَقُلُ: ابْنِ عُمَرَ.

١٥٧ - (. . . ) حَدُثْنَا حَلَفُ بَنُ هِشَامٍ رَأَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلُثُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: أَرَأَيْتُ الرَّحْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ أَأْطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُويْرُ بِرَكْمَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ مَذَا أَسْأَلُكَ. قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ (١ . أَلا تَدَعْنِي أَسْتَقْرِئُ لِلَّهَ الْحَدِيثَ؟ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّبْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَيُويْرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلِ الْفَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَاقِ أَلَّا الْأَذَاقِ

قَالَ خَلَفٌ: أَرَأَيْتَ الرَّكُعْتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: صَلاَةِ.

١٥٨ – (...) وحَدْثَنَا ابْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ سِيدِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ حُمَرً، بِمِثْلِهِ. وَذَاذَ: وَيُوتِوْ بِرَكْمَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّبْلِ. وَفِيو:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الغباوة والبلادة.

فَقَالَ: بَهْ بَهْ . (١) إِنَّكَ لَضَخْمٌ .

١٥٩ – (...) حَدُثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرِ حَدَّثَقَا شُعْبُهُ قَالَ: سَمِعْثُ عُقْبَهَ بْنَ حُرَيْثُ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثُ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا رَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْحَ يَدْرِكُكَ فَأُوتِيز بِوَاحِدَةٍ». فَقِيلَ لايْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلَّمَ فِي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ.

١٦٠ - (١٤٥) حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا﴾.

١٩١ - (. . .) وحَدْثَنِي إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: "أَوْنِيرُوا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: "أَوْنِيرُوا قَبْلُ الصَّبْح».

## (٢١) بَابِ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

١٩٧ - (٧٥٥) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيوتِز أَوْلَهُ. وَمَنْ طَعِمَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِز آخِرَ اللَّيْلِ. فَإِنْ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ. وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

وقَالَ أَبُو مُعَاوِيّةً: مَحْضُورَةٌ.

١٦٣ - (...) وحَدَّفِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيتٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبِيدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِي الرُّينَّرِ عَنْ جَايِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَهُو يُمُولُ: وأَيْتُكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ اللَّهِ فَا لَيْوِيزَ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُويزَ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَخْصُورَةً. وَذَلِكَ أَفْصَلُه.

#### (٢٢) بَابِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

١٦٤ – (٧٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصَّلاّةِ طُولُ الْقُنُوتِ (٢٠» .

١٦٥ - (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا

(١) إَهْ إَهُ: كُلْمَة زَجِر وَكُفٍّ.
 (٢) المراد بالقنوت هنا: القيام، باتفاق العلماء.

الْأَغْمَسُ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقَنْوتِ». قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

#### (٢٣) بَابِ فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

١٦٦ – (٧٥٧) وحَدُثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَتُمُولُ: "إِنْ فِي اللَّبْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّفْتِ وَالْأَخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَٰلِكَ كُلُّ لِيَلَةٍ».

١٦٧ – (. . .) وحَدْثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدُّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنْ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةَ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ بَسْأَلُ اللَّهُ عَيْدًا، إلاَّ أَفْطَاهُ إِيَّاكَ.

# (٢٤) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالدُّكْرِ فِي آخِرِ اللَّبْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ

١٦٨ – (٧٥٨) حَدُّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيَالَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْهَا. حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَجْرُ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ! وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَطْفِيهُ! وَمَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَخْفِرَ لَهُ 1».

١٦٩ - (...) وحَدِّقَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدِّثَنَا يَمْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - عَنْ سَهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَيَنْوِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّيلِ الأَوْلُ. فَيَعُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. أَنَا الْمَلِكُ. مَنْ ذَا اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ! فَلاَ يَهُولُ كَنْ ذَا اللَّهِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ! فَلاَ يَتَوْلُكُ حَنَّى يَضِيءَ الْفَجْرُء.

١٧٠ – (...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُفِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَعْمَى ضَطْرُ حَدِّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿إِذَا مَضَى شَطْنُ اللَّهُ لِلَهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. فَيْقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يَعْطَى ! هَلْ مِنْ سَائِلٍ يَعْطَى !
مَلْ مِنْ دَاع مُسْتَجَابُ لَهُ ! هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَغْفُرْ لَهُ ! حَتْى يَنْفَجِرَ الصَّبْحَ».

١٧١ - (...) حَدَّثِنَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرَّعِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : فَيَتْوِلُ اللَّهُ فَي قالَ: الشَّمَاءِ اللَّفَايَ الشَّعَاءِ اللَّهَ الْفَي اللَّيْلِ الأَخِرِ. فَقَعُولُ: مَنْ يَدْخُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ ا أَنْ

يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ! ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ (١) وَلاَ ظَلُومٍ!».

(قَالَ مُسْلِم): ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَمَرْجَانَةُ أَمُّهُ.

(. . .) حَدَّثَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ رَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ «ثُمَّ يَبْسُطُ بَدَيْهِ تَبَارَكُ وَتَمَالَى يَقُولُ: مَنْ يَقْرِضُ ظَيْرَ عَدُم وَلاَ ظَلُوم!».

١٧٧ - (. . .) حَدَّقَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَحْرِ إِنَنَا أَبِي شَيَّةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لابْنَيْ أَبِي شَيْبَةً) (قِالَ إِسْحَقُ: آخَبَرَتَا وَقَالَ الأَخَرَانِ: حَدِّثَنَا جَرِيرٌ) هَنْ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الأَغْرَ أَبِي مُسْلِمٍ يَرُويهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُسْفِلُ. حَنِّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ الأَوْلُ نَزِلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيا. فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِا هَلْ مِنْ تَافِدٍ! هَلْ مِنْ سَائِلِ! هَلْ مِنْ دَاعِ! حَتَّى يَنْفَجِرْ الْفَجْرَ».

(...) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَبْرَ أَنْ حَدِيثَ مَنْصُورِ أَنَّمْ وَأَكْثَرُ.

#### (٢٥) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ

١٧٣ – (٧٥٩) حَدُقَمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِيكٍ حَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 حُمَنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْسَانًا) وَفَضِينًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَم

١٧٤ – (. . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُرَغِّبُ فِي قِيّام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ فِيهِ مِنْ مَقْوِرُ لَهُ مَا نَقْدُمَ مِنْ فَنْبِهِ قَتُوفُنَي فِيهِ مِنْ فَقْرِ لَهُ مَا نَقْدُمَ مِنْ فَنْبِهِ قَتُوفُنَي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ مَمْرَ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ مُمْرَ عَلَى ذَلِكَ .

١٧٥ – (٧٦٠) وحَدَّثَنِي زُهْمِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَنْ يَحْتَى بْنِ أَلِي كَثْيِرٍ قَالَ : حَدُّنَا أَبُو سَلْمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : هَمْنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيَلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

<sup>(</sup>١) أي ليس فقيرًا. يقال: أحدم الرجل إذا افتقر. فهو معدم، وعديم، وحدوم :ز

١٧٦ - (. . .) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّقَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَّعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: قَمَنْ يَشُمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيْتَوَافِقُهَا (أُرَاهُ قَالَ): إِيمَانًا وَاحْتِمَابًا خَفِرَ لَهُ ».

-١٧٧ حَدُقْنا يَحْنَى بَنْ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنَ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالِمَةِ فَاصَلَى بِصَلَاتِهِ فَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَالِمَةِ أَوْ الرَّائِعَةِ أَلَى اللَّهِ أَلْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَلْهِ اللَّهِ أَقَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُوالِعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللْمُؤْمِقُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى اللْمُؤْمِ

100 - (...) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْمَةُ بَنُ الرَّبْيِرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الرَّبْيِرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَثُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِيَةِ. فَصَلَّوا بِصَلاَيِهِ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّتُونَ بِذَيْك. فَكُرُ وَلَكِيةٍ. فَصَلَّوا بِصَلاَيِهِ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِك. فَكَثْرَ أَهْلُ الْمَسْجِد مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَّةِ. فَخَرَجَ فَصَلَّوا بِصَلاَيِهِ. فَلَصْبَحِد مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَّةِ. فَخَرَجَ فَصَلُّوا بِصَلاَيِهِ. فَلَعْنِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ اللَّيْلِيَةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ النَّالِيَّةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ مَنْ اللَّيْلِيِّةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ النَّالِيَةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ النَّالِيةِ مَنْ اللَّيْلِيَةِ النَّالِيةِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيَةِ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مِنْ اللَّيْلِيقِ الْمَعْلِقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَنْ الْمَيْلِيقِ مَا اللَّيْلِيقِ مَنْ اللَّيْلِيقِ مَا لَيْلُولُ مَنْ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلِيقِ مَا اللَّيْلِيقِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَى مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْلِيقِ مَا اللَّيْلِيقِ مَا اللْمِنْ الْمُنْ اللَّيْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْلِيقِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْلِيقِ مَالْمُنْ اللَّيْلِيقِ الْمُنْ اللَّيْلِيقِ اللَّيْلِيقِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْلِيلُ الْمُنْ اللَّيْلِيلُ الْمُنْ اللَّيْلُولُ الْمُنْ اللَّيْلِيلُ اللْمُنْ اللَّيْلِيلُ اللْمُنْ اللَّيْلِيلُ الْمُنْ اللَّيْلِيلُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

١٨٠ – (...) حَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْثُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أَبْنِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ أَبَيْ، فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ:
 وَاللّٰهِ ا إِنْي لَآغَلَمْهَا. وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّبِلَةُ النِّي أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا. هِيَ لَيْلَةُ سَنْعٍ
 وَعِشْرِينَ.

وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: وَحَدَّثَنِي بهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ .

(. . .) وحَدَّثْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافِ. حَدَّثْنَا أَبِي. حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَحْرَهُ. وَلَمْ
 يَذْكُرُ: إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ، وَمَا يَعْدَهُ.

## (٢٦) بَاب صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ ودُعَاتُهِ بِاللَّيْل

١٨١ - (٧٦٧) حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ) حَدَّتَنَا مَنْهُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ) حَدَّتَنَا مُفْتِالُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهتِلِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِثُ لَيْلَةَ عِنْدَ تَحَاتِي مَمْمُونَةَ . فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ . فَآتَى حَاجَتَهُ . ثُمَّ عَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ . ثُمَّ الْمَ قَامَ . ثُمَّ قَامَ . فَقَمْتُ فَالَمْ الْمَئِينَ الْمُومُوعِيْنِ . وَلَمْ يَكُيْرُ . وَقَدْ أَبْلَغَ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . فَقَمْتُ فَصَلَّى الْفِرْبِةَ قَاطَلَق شِينَاقَهَا (١) . ثُمْ تَوَصَّا وَصُوا بَيْنَ الْمُوصُوعِينِ . وَلَمْ يَكُيْرٍ . وَقَدْ أَبْلَغَ . ثُمَّ قَامَ لَيْنَ الْمُؤْلِقِيقِ فَنَ اللَّيلِ فَلَاتَ عَنْ يَسِيْهِ . فَقَمْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّيلِ فَلَاتَ عَلَى مَنْ اللَّيلِ فَلَاتَ عَلَيْ مَلَاهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيلِ فَلَاتَ عَلَى الْمَوْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيلِ فَلَاتَ عَلَى مَعْمَ عَنْ اللَّيلِ فَلَاتَ مَعْلَى . فَقَامَ عَنْ اللَّيلِ فَلَاتُ مَا عَلَى مَعْنِي وَوَا اللَّهِ عَلَيْ الْمَالِي فَلَاتُ مَعْنَى الْمُولِقِيقِ فَوْلُهِ وَوَا وَعَنْ يَسَادِي اللَّهِ الْمَعْلَى فَوْلُهُ مِنْ وَرَا ، وَفَي بَصَرِي نُورًا ، وَفَا مَعْنَى الْوَلِي الْمَلِيقِ فَوْلَ ، وَفَوْقِي نُورًا ، وَفَا مَالِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَفَا مَى اللَّهِ الْمُولِ اللَّهُ مِنْ وَلَا ، وَمَانَ يَسْلُو لِي الْمَامِي نُورًا ، وَفَا عَيْمَ نُورًا ، وَهَا لَمْ الْمَامِي نُورًا ، وَفَاتِهِ وَلَا عَلَى الْمُولِي الْمَوْلِ الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُؤْمِلُ لَيْ الْمَامِي نُورًا ، وَهُنْ يَسْلُى الْوَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ لِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ لِي اللَّهُمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْ

قَالَ كُرُيْبٌ: وَسَبْعًا فِي النَّابُوتِ<sup>(٣)</sup>. فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ. فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي. وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

١٨٢ - (...) حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرُيْتٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. وَهِي خَالَتُهُ. قَال: فَاضْطَجَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلَهُ فِي خَالَتُهُ. قَال: فَاضْطَجَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلَهُ فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلَهُ فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انتَصَعْفَ اللَّيْلُ. أَوْ قَبْلُهُ بِقلِيلٍ. أَوْ يَعْدَهُ بِقلِيلٍ. اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَجَعَلَ يَهْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِدٍ بِيَدِو. ثُمَّ قَرَأُ الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ لَوَ عِمْوانَ. قَمْ عَامَ إِلَى شَنَاحٌ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ لَوَ عَمْولَ عَلَيْ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنبِهِ.

<sup>(</sup>١) الخيط الذي تربط به في الوتد. وقيل: الشناق هو الوكاء.

<sup>(</sup>٢) أي تمت. (٣) أي: سبع كلمات نسيتها.

<sup>(</sup>٤) أي جانب الوسادة. (٥) الشنّ: هي القِربة القديمة.

فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى حَلَى رَأْسِي. وَأَخَذَ بِأُذْنِي الْبُمْنَى يَفْتِلُهَا (١). فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ وَكُوتَيْنِ. ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ الْمُسَتَّعِ. اصْطُجَة. حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّلُ ثَقَامَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خُفِيقَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْعَ.

١٨٣ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِوِيِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بَنِ سُلَيْمَانَ بِهِذَا الْإِسْتَادِ. وَزَادَ: ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبِ مِنْ مَاوِ<sup>(٢٧)</sup>. فَتَسَوَّكُ وَتَوَضَّأَ. وَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ قَلِيلاً. ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقَمْتُ. وَسَايُرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكِ.

104 - (...) حَدَّثَنِي هَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّتَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بَنِ سَعِيدِ عَنْ مَخْرَمَةَ بَنِ شَلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَنِمُونَةَ زَرْجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَا اللَّيْلَةَ. فَتَوَصَّلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. نُمَّ قامَ نَصَلَّى. فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَى فَجَعَلَنِي عَنْ يَعِيدِهِ. فَصَلَّى فِي بِلْكَ اللَّيْلَةِ فَلَاتَ عَشْرَةً رَكْمَةً. ثُمَّ أَنَاهُ المُمَوَّذُنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى. وَتُمْ يَتَوَصَّأَ.

قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

١٨٥ - (...) وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّفْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا المَّحَّاكُ عَنْ مَخْرَمَة بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرْيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَالَ: بِثُ لَيْلَةَ عِنْدَ حَالَتِي مَنْمُونَة بِنِي الْحَارِثِ قَمُّلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْقِطِينِي. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْمَ إِنِّي جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ. فَجَعَلْتُ إِنَّا أَغْنَيْتُ يَأْخُذُ بِيَدِي. فَجَعَلْتِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. فَجَعَلْتُ إِنَّا أَغْنَيْتُ يَأْخُذُ بِيَدِي. عَشْرة رَثْعَةً. ثُمَّ احْتَبَى. حَتَّى إِنِّي لَاسْمَعُ نَفَسَهُ، رَافِدًا.
فَلَمْ النَّجُورُ مَلَى رَخْمَتَنِ خَفِيفَتِينٍ.

١٨٦ - (...) حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَنِ ابْنِ عُبَيْئَةَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَدْوو بْنِ بِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَيْهِ مَيْمُونَةً. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنَ اللَّيْلِ. فَتَوَصَّا مِنْ شَنْ مُمَلِّقٍ وُضُوا خَفِيقًا (قَالَ وَصَفَ وَضُوءَهُ وَجَعَلْفُهُ وَيَقَلُلُهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِنْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ.
ثُمَّ جِنْتُ فَقْمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخْلَلْنِي فَجَمَلْنِي عَبَّى إِنْ عَبْسٍ: فَصَلَّى. ثُمَّ اضْطَجَعَ قَنَامَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) أي ليتنبه ويطرد عنه النعاس.

<sup>(</sup>٢) هي القربة القديمة المستهلكة.

نَفُخَ . ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ . فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً . لأَنَّهُ بَلَفَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَبْنَاهُ وَلاَ بَنَامُ قَلْبُهُ.

- (...) حَدُّنَنَ مُحَدُّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدُّقَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعَبُهُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرنْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْنُ (') كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُرنْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ قَالَمَ بَيْلُ وَجَهَّهُ وَكَفِّيهِ. ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْفِرْبَةِ فَأَطْلَقَ مِنْاتَهَا. ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْتَةِ أَو القَصْعَةِ. قَاكَبُهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا. ثُمَّ مَتَ وَصَّا وَضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُسُوءَيْنِ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. فَجِفْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ. فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ. قَالَمَةُ عَنْ يَسَادِهِ. قَالَمَةُ وَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَكُونَ عَشْرَةً رَكُعَةً . ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَعَ. وَكُنَّا تَمْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِتَفْخِهِ. ثُمَّ حَرَّجَ إِلَى الصَّلَاةِ. قَصَلًى. فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي وَلَا وَفِي بَسَمِي نُورًا، وَفِي بَشَعْمِي نُورًا، وَفَي بَشِعِي نُورًا، وَفَي بَشِعِي نُورًا، وَنَامَ فِي فَوْرًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْتِي نُورًا، وَنَحْنِي نُورًا، وَاجْمَلْنِي نُورًا، وَاجْمَلْنَ لِي وَرًا، وَاجْمَلْنِي نُورًا، وَاجْمَلْنِي نُورًا، وَاجْمَلْنَ لِي فَوْلًا فَلَا: وَاجْمَلْنِي نُورًا، وَاجْمَلْنِي نُورًا، وَاجْمَلْنَ لِي

(...) وحَدَّنَتِي إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُدرِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُهْيْلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرْيُبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَلَمَةُ : فَلَقِيثُ كُرُيْبًا فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدُرٍ: وَقَالَ: ﴿ وَاجْعَلْنِي نُورًا ﴿ وَلَمْ يَشُكُ

١٨٨ – (...) وحَدِّنْنَا آبُو بَكْوِ بْنُ آبِي شَيْبَة وَهَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاً: حَدِّنَا آبُو الأَخْوَصِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ مَسْرُدُوقِ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلِ عَنْ آبِي رشدينِ مُؤلِّى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَوْدِينَ وَلَمْ يَلْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَمَّيْنِ. غَيْرَ ٱللَّهُ قَالَ: يُمْ أَنَى الْوَجْهِ وَالْكَمَّيْنِ. غَيْرَ ٱللَّهُ قَالَ: فَمُ آنَى الْوَرْبَة فَحَلَّ شِنَاقَهَا. فَتَوَصَّا وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءًيْنِ. ثُمَّ آنَى فِرَاشَهُ فَنَامَ. ثُمَّ قَامَ قَوْمَا أَوْضُوءًا هُوَ الْوُضُوءً. وَقَالَ: «أَغْظِمْ لِي نُورًا» قَوْمَا يَوْرَاهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَالْمَالَةِينَ نُورًا»

١٨٩ – (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْدِيُ عَنْ عُفَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلْمَا بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثُهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَى الْمَانِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى الْمَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَانِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى الْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى الْمُعْدِلِ مِن الْمُعْدِلُ فِي الْوَصْدِءِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: قَالَ: وَمَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِ لِيَسْعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) أي رقبت ونظرتُ ورمقتُ.

عَشْرَةَ كَلِمَةً.

قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّنَنِيهَا كُرِيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ. وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُنْهُ: «اللَّهُمُّ ! اجْمَلُ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصْرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَخْتِي نُورًا، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ بَدَيْ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْمَلُ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَطْظِمْ لِي نُورًا،

ا ١٩٠ - (...) وحَدْثني أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَورٍ عَنْ كُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا؛ لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةً النَّبِيُّ ﷺ بِاللَّيْلِ. قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ. رَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَاسْتَنَّ (١٠).

الرَّحْمَن عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ عَنْ حَمِينِ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرَّحْمَن عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِيهِ عَنْ مَلِي اللَّهِ بْنِعَ عَلَى اللَّهِ بْنِ عَبْسِ أَنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ بِيَّةِ فَاسْتَبْقَظَ فَتَسَرَّكَ وَتَوَمَّا وَهُو يَمُولُ: ﴿إِنَّ عَلَى السَّيْعَ وَاللَّهُ عَلَى السَّيْعَ وَالرَّكُوعِ وَالسُّجُودَ. ثُمَّ اللَّيَاتِ حَتَّى نَفَعَ لُمْ عَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ . فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. ثُمَّ الْكَابِ حَتَّى نَفَعَ لُمْ عَلَى السَّلَاةِ . وَهُو لَيَسُعُودَ . ثُمَّ السَّعَرَفُ فَتَعْرَ اللَّهُمْ اللَّهِ الْقَيْرَ مِلْكُونَ وَالسُّجُودَ . ثُمَّ الْمُورَة . ثُمَّ وَرَادٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ . كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَرَشَّأَ الْمُؤَدِّ وَالسُّجُودَ . ثُمَّ الْمُورَة وَالسُّجُودَ . ثُمَّ الْمَالَ فِي عَلَى السَّلَاةِ . وَهُو يَقُولُ . «اللَّهُمْ ! وَيَعْمَلُ عَلَى السَّلَاةِ . وَهُو يَقُولُ . «اللَّهُمْ ! الْجَمَلُ فِي قَلْمِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي فُورًا ، وَاجْمَلُ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَمِنْ أَمْعِي نُورًا ، وَاجْمَلُ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، اللَّهُمْ ! أَطْعِلْ بُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَاجْمَلُ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، اللَّهُمْ ! أَعْطِلْ بُولُولًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَمِنْ أَعْمِلُ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَمُنْ تَحْتِي نُورًا ، وَالْمَالُ فَي الْمُعْمِ الْمَالِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُعْمِى الْمَالِي الْمُعْلِى اللَّهُمْ الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْمِى

١٩٧ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَخْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لِيُلْهَ عِلْدُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ. فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلَّع ذَلِكَ، فَتَرَضَّأْتُ اللَّيْلِ. فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يَصَلَّع ذَلِكَ، فَتَرَضَّأْتُ مِنْ الْقِرْبَةِ. ثُمَّ مُشْتُ لِلَّى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَتُ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهِ، يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهِ الْيَالِيقِ مَذَلِكَ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهِ الْيَالِمُ مِنْ كَذَاءٍ طَهْرِهِ إِلَى الشَّقِ الْأَيْسَرِ. فَلْتُ : أَفِي الْقَطْوَعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ُ ١٩٣ َ - (. . .) وحَدَّثْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سيغتُ تَيْسَ بْنَ سَعْدِ يُحَدُّثُ عَنْ عَظَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بعَتْنِي الْعَبَّاسُ

<sup>(</sup>١) الاستنان: هو استعمال السواك.

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. فَبِتُ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. قَهُمْتُ عَنْ يَسَارِو. فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِو. فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

(٠٠٠) وحَدَّثْنِا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِثُ
 عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرئيجِ وَقَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ.

١٩٤ – (٧٦٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلاَتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

١٩٥ - (٧٦٥) وحَدُقْنَا مُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْرِ عَنْ أَيِهِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَخْرِ عَنْ أَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيُّ أَلَّهُ قَالَ: لأَنْمُقَنَّ صَادَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ عَنْ رَبْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهْنِيُّ أَنَّهُ قَالَ: لأَنْمُقَنَّ صَادَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. مُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ. وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا . عُمْ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا . عُمْ مَلَى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا . عُمْ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ . وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا . وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُمَا . وَمُعَمْ الْمُونَ اللَّهُ الْلَمْ الْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْرَحْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَقِينَا اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُعْلَقِينَا الْعَلَيْنِ الْمُعْلَقِينَا اللْعَلْمُ الْعَلَقَالَ الْمُعْلَقِينَا اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْلَعْلِيْلُونِ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلَ

197 - (٧٦٩) وحَدْثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو جَفْفَرٍ حَدَّثَنَى وُوَقَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَدْثَنَا وَرْقَاءُ حَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَالْتَهَبْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ (١٠ قُلَانَ مَشْرَعَةٍ (١٠ قَلَتُ اللَّهِ قَالَ: فَلَوَا مَا لَكَ قَلَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَشْرَعْتُ قَلَالً قَلَلَ مَشْرَعَةٍ (١٠ قُلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَى اللَّهِ قَلَالُهُ فَعَلَى عَلَى مَا مَعْمَلُ عَلَيْهُ وَأَشْرَعْتُ وَاللَّهِ عَالَهُ وَمَلَى عَلَى وَمِينِهِ .

١٩٧ - (٧٩٧) حَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَوِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَبُو بَكْوٍ حَدَّبَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَعَ صَلَاتَهُ بِرَكْمَتَنِنِ خَفِيفَتَيْنِ.

١٩٨ – (٧٦٨) وحَدْقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَيْفَتَنِحْ صَلَاتُهُ بِرُكُمْتَنِنِ تَخْفِيقَتَنِنِ﴾.

١٩٩ – (٧٦٩) حَدَّثَنَا ثُعَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «اللَّهُمَّ ٱ لَكَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا يَقُولُ ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «اللَّهُمَّ ٱ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ ثَيَامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ ثَيَامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ ثَيَامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ ثَيَامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ

<sup>(</sup>١) المشرعة والشريعة: هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غيره.

الْحَمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ. وَوَهْدُكَ الْحَقُّ. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. وَاللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَالْهُمُ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَالْهُورُ لِي مَا قَلْمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَالْهُورُ لِي مَا قَلْمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. وَأَشْرَرْتُ وَأَهْلِالُهِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَلْتَ».

(...) حَدَّثَمَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمْشِرُ وَابْنُ أَقِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُمُشِيَانُ جِ وحَدَّثَنَا مُمُحَدَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرِيْجٍ كِلاَهْمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَخْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرِيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكِ. لَمْ يَتَخْلِفَ إِلاَّ فِي حَرْفَيْنِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، مَكَانَ «قَيامُ»، «قَيْمُ». وقالَ: وَمَا أَسْرَدْتُ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُبَيْنَةً فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَئِجٍ فِي أَخُرُفٍ.

(...) وحَدُثْنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ حَدُثْنَا مَهْدِيُّ (وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ) حَدُثْنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ
 قَيْسِ بْنِ سَمْدِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ (وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ مِنْ
 أَلْقَاظِهِمْ).

٧٠٠ - (٧٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّتَنِي اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبِي اللَّهِ اللَّهِ يَعْتَنِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ : «اللَّهُمَّ أَنَ بَيْ اللَّهِ جَدْرُائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَلِيشَرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَلِيشَاوَةٍ. أَنْتَ تَحْكُمُ جَبْرُائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَلِيشَاوَةٍ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَعْزِيلِ وَمِيكَائِيلَ وَلِيشَاوَةٍ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْزِيلِكَ وَلِيمَ اللَّهُ الْمُحْتَى بِإِذْلِكَ إِلْكَ تَهْدِي مَنْ عَبَادِكَ فِيهِ مِنَ الْحَقَّ بِإِذْلِكَ إِلْكَ تَهْدِي مَنْ عَبَادِكَ فِيهِ مِنَ الْحَقَّ بِإِذْلِكَ إِلْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَافِيهِ مَنْ الْحَقَّ بِإِذْلِكَ إِلْكَ تَهْدِي مَنْ اللَّيْلِ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هُ.

٢٠١ - (٧٧١) حَدْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَحْ الْمُقَدَّمِيُّ حَدْثَنَا يُرسُفُ الْمَاحِشُونُ حَدَّثَنِي آبِي
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٌ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُقَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبُّ الْمَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِلْكِ أَمِرتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمُ ا أَنْتَ الْسَلِكُ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ لَهُ طَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرْفُتُ بِذَنْبِي فَافِيز لِي ذُنُوبِي جَمِيمًا . إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّمُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . وَالْمَنِي كَلْحَسُونُ عَنْي سَيْتَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيْتَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيْتَهَا لِا أَنْتَ . وَاصْرِفَ حَنْي سَيْتَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنْي سَيْتَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنْي سَيْتَهَا لِلْ أَنْتَ . وَالْمَيْنِ لَكُونَ لِي لِللَّهِ إِلاَ أَنْتَ . وَالْمَوْلُ فَنْ مِي سَيْتَهَا لاَ يَالْتَ فَي مَالِكَ أَنْ اللَّهُ لِلْ يَلْعِلُونَ الْمُعْرَفِي وَلَمَ عَنْ مَنْ اللَّهُ لَوْلَهُ لِلْ الْعِمْ لِي لَا اللَّهُ لَى الْلَهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُعْمِ اللَّهُ الْمَالِمِيلِ وَالْمَعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ إِللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْمِلِيقِي الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلِقُ اللْمُ لَلْمُ لَا لِكُونَ الْمُعْلِقُ لَلْهُ لِلْمُ اللْمُونِ لَا يَعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُ لَلِيلُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ لَلِيلَ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهِ لَا الْمُعْلِقُ لِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلِيلِهِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

وَتَمَالَئِتَ. أَسْتَغَفِرُكُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمُّ ! لَكَ رَكَعَتُ. وَبِكَ آمَنتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ . خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعَظَّعِي وَعَصَبِي، وَإِذَا رَثَعَ قَالَ: «اللَّهُمُّ ! رَبُّنَا لَكَ الْحَمَدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِيْعِة بَعْدُ». وَإِذَا سَحَدَ قَالَ: «اللَّهُمُّ ! لَكَ سَجَدُتُ . وَبِكَ آمَنتُ . وَلَكَ أَسْلَمْتُ . سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ مَنَ مَنَ مُنَافِّينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ مَنْ آخِو مَا يَمُولُ بَيْنَ وَصَوَرُهُ. وَشَقُ سَمَعَهُ وَيَصَرَهُ . تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِو مَا يَمُولُ بَيْنَ النَّعْمَةُ وَاللَّهُمُ الْفَعْرُ لَوْ إِلَيْنَ الْمُعَلِّمُ وَأَلْتَ الْمُؤَمِّرُ لَا إِلَهُ إِلاَّ إِلَىٰ الْمَالَمُ مُ الْفَلْمُ وَالْتَ الْمُؤَمِّرُ لَا إِلَهُ إِلاَ أَلْتَ أَطْلَمُ بِهِ مِنِي . أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَلْتَ الْمُؤَمِّرُ لَا إِلَهُ إِلاَ أَلْتَهُ . وَمَا أَضَلَمْ مُنْ الْحَلْمُ الْمُؤْمُ لَا إِلَهُ إِلاَ إِلَّهُ إِلْمُ اللَّهُ مُ الْمَلْمُ وَأَلْتَ الْمُؤَمِّرُ لاَ إِلَهُ إِلاَ الْمَنْ مُنْ وَمَا أَضَا أَمْلَمُ مُ الْمُؤْمُ لَوْ إِلَى الْمُؤْمُ لَوْ إِلَى الْحَمْدُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَنْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا إِلَهُ إِلَا أَلْمُوالًا اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ لَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا أَلْتَهُ . وَمَا أَنْتَ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَوْلَا إِلَا إِلَا إِلَا الْمُؤْمُ لَا إِلَهُ إِلَى الْمُؤْمُ لَا لِلْهُ الْمُؤْمُ لَا لِلْهُ الْمُؤْمُ لَا لِهُ إِلَا إِلَّالَهُ اللَّهُ الْمُسْلَالُهُ الْمُؤْمُ لَمُ الْمُؤْمُ لِلْ اللْهُ الْمُؤْمُ لِلْهُ الْمُؤْمُ لَا لَهُ اللْمُؤْمُ لِلْهُ الْمُؤْمُ لِلْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

٢٠٧ - (. . .) وحَدْشَنَاه زُهمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ المَّوْمِنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا أَبُو النَّفْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَوْيِقِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَعْرِجِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَة كَبَّر ثُمَّ وَاللَّه وَجَهْتُ وَجَهِي، وَقَالَ: «وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ» وَقَالَ: «وَمَعْرَهُ وَيَقَلَ أَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الضَّعْرَة عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُنًا وَلَكَ الْحَمْدُهُ وَقَالَ: «وَصَوَّرَهُ فَأَحْمَنَ صُورَهُ» وَقَالَ: وَإِنْ الشَّهُ فِي عَلَى الْمُولِقَ الْمَعْدُونَ الشَّعْلِيمِ وَقَالَ: «وَلَمْ اللَّهُ الْمِنْ فَهِوْ لِي مَا قَدْمُتُ إِلَى آخِوِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ: "بَنِنَ النَّمُهُمْ أَفْهِرْ لِي مَا قَدْمُتُ إِلَى آخِو الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ: "بَنِنَ النَّمْهُ وَالتَّسْلِيمِ .

#### (٢٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَطُوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

٧٠٢ - (٧٧٧) وحَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمُنْدٍ وَأَبُو مُعَاوِيّةً حَ وَحَدَّفَنَا وَمُنْ وَمُنْ فَمْنِ بُنُ فَمُنْ فَيْ وَحِدَّفَنَا ابْنُ مُنْدِو كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَحَدَّفَنَا ابْنُ مُنْدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّفَنَا أَبِي عَنْ مَنْ سَعْدِ بْنِ مُبَيْدَةً عَنِ الْمُسْتَوْدِهِ بْنِ الْأَحْمَقِ عَنْ صَلْمُ بْنِ وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّفَنَا أَبِي حَدَّنَا الْأَحْمَثُ عَنْ صَعْدِ بْنِ مُبَيِّدةً عَنِ الْمُسْتَوْدِهِ بْنِ الْأَحْمَقِي عَنْ صَلَّمَ النَّهِي ﷺ ذَاتَ لَئِلَةٍ. فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة، فَقُلْتُ: يَرْحُمُ عِلْمَا لَهُ عَلَى وَعَلَى الْمُعْلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

(قَالَ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

٢٠٤ - (٧٧٣) وحَمْثُقَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ:
 عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْثُ بِأَثْرِ سَوْءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتُ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْثُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ.

(. . .) وحَدِّثْقَاه إِسْمَعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرِ عَنِ الْأَغْمَشِ، بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

### (٢٨) بَاب مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْحَ

٢٠٥ – (٧٧٤) حَدَّثْنَا حُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ قَالَ: عُشْمَانُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
 عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دُّكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَبْلَةٌ حَتَّى أَصْبَحَ. قَالَ: «ذَكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذْنِيهِ، أَوْ قَالَ: «فِي أُذْنِيه،

٧٠٢ - (٥٧٥) وحَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَجِيدٍ حَدْثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ عَلِيٌ بْنِ خُسَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ طَرَقَهُ وَعَاطِمَةً قَقَالَ: خُسَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ طَرَقَهُ وَعَاطِمَةً قَقَالَ: «أَلَا تُصَمَّلُونَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْشُمْنَا بِيَدِ اللَّهِ . فَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٧٠٧ – (٧٧٧) حَدِّثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْئِرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرُو: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُ ﷺ: ويَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيقِ رَأْسِ أَخْدِكُمْ فَلاَتْ مَنْفِكُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيقِ رَأْسِ أَخْدِكُمْ فَلاَتَ عَنْهُ مُقْدَتِ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيلاً طَوِيلاً. فَإِذَا اسْتَيْظُ ، فَذَكَرَ اللَّهُ، الْخَلْتُ عَفْدَةً. وَإِذَا تَوْضُأَ، الْحَدُلْتُ عَنْهُ هَلْدَتَانِ . فَإِذَا صَلَى الْحَلْتِ الْمُقَدُ . فَأَصْبَحَ تَشِيطًا طَئِبُ النَّفُس كَسْلاَنَهُ .

(٢٩) بَاب اسْتِخْبَابِ صَلَامَ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْسَجِدِ وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتانى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهي ركعتا الطواف

٢٠٨ – (٧٧٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثنَّى حَدَّثْنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ
 ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿الْجَمْلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ . وَلاَ تَشْخِذُوهَا قَبُورًا﴾ .

٢٠٩ – (. . . ) وَحَدْثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالُ : «صَلُوا فِي بُيُورِيُكُمْ. وَلاَ تَتَخِذُوهَا ثَبُورًا».

- YÎ - (٧٧٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو نِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنِ
 الْأُخْمَسْ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي النَّخَمَ لِيَجْعَلُ لِيَبَيْتِهِ مَضِيبًا مِن صَلاّتِهِ. فَإِنْ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاّتِهِ خَيْرًا».

٢١١ – (٧٧٩) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْبَنِتِ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهُ فِيدٍ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يَذْكُرُ اللَّهُ فِيدٍ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيْتِ».

٢١٢ - (٧٨٠) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ · إِنَّ المُمْطَانَ يَتْغِرُ '' مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَّةِ .

١١٤ - (...) وحَدَّنَي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم حَدَّنَا بَهْوْ حَدَّنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَا مُوسَى بَنُ مُفْبَةَ قَالَ: سَوِهْتُ أَبَا النَّهْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرةً فِي الْمُسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ. فَذَكَرَ نَحْوهُ. وَزَادَ فِيهِ: "وَلَوْ كُتِبٌ صَلَيْحُمُ مَا قُمْنَمْ بِهِ".

(٣٠) بَاب هَضِيلَةِ الْحَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ والأمر بالاقتصاد في العبادة وهو أن باخذ منها ما يطيق الدوام عليه وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك

٢١٥ – (٧٨٧) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدُثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقْفِيَّ حَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ أَثَهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ. وَكَانَ يُحَجُّرُهُ مِنَ اللَّبِلِ فَيُصَلِّي فِيهِ. فَجَمَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ. فَقَابُوا (١٠) ذَاتَ لَيْحَدُّرُهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ لَقَالَ: (قِا أَنْهَا النَّاسُ! عَلَيْحُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ. فَإِنَّ اللَّه لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا. وَإِنْ

<sup>(</sup>١) وفي بعض الروايات اليَفِرُ، وكلاهما صحيح. (٢) تصغير الحجرة!.

 <sup>(</sup>٣) أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار؛ تنبيها له وظنوا أنه ينسى. (٤) فثابوا: أي اجتمعوا.

أَحَبُّ الْأَغْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلُّ . وَكَانَ آلُ مُحَمَّد عَلِي إِذَا عَمِلُوا عَمَلا أَثْبَتُوهُ .

٢١٦ – (...) حَدَّثَنَا شُعَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الْهِ عَلَى الْمَعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ اللْهِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْ

٢١٧ - (٧٨٣) وحَدِّثَنَا رُحْمِرُ بُنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُمْمِرُ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمُ الْمُؤْمِنِينَ ! كَينَ عَمَلُهُ تَيْفَ عَنَ عَمَلُهُ وَمِنْ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لاَ. كَانَ عَمَلُهُ وَيَسْتَطِيعُ .
ويمة (١). وَأَبُكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَي يَسْتَطِيعُ؟.

٢١٨ - (...) وحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرْنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّدٍ عَنْ عَاوِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَحَبُ الْأَخْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَذُومُهَا وَإِن مُحَدِّرٍ عَنْ مَالِي تَعَالَى أَذُومُهَا وَإِن
 قُلْ . قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلْتِ الْعَمَلُ لَرْمَتُهُ .

٢١٩ – (٧٨٤) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنْنَا ابْنُ عُلَيَةً ح وحَدُثْنِي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّنْنَا إِنْسَمَعِيلُ عَنْ عَبْلِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ: ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ. وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَنِنِ. فَقَالَ: هَا هَذَا؟ قَالُوا: لِزَيْنَبَ. نُصَلِّي. فَإِذَا كَسِلْتُ أَوْ فَتَرَثُ أَنْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ: «حُلُوهُ؛ لِيصَلُ أَحَدُكُمْ نَشَاطَة. فَإِذَا كَسِلُ أَوْ فَتَرَ قَعَلَه. وَفِي حَلِيثِ زُهَيْرٍ وَلَمْئِدُه. وَفِي حَلِيثِ زُهَيْرٍ وَلَمْئِدُه.

( . . . ) وحَدَّقْنَاه شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
 هَذَه مِثْلَه .

٢٢٠ - (٧٨٥) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْزُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُّ فَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْهُ عُرُوةٌ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ الْحَوْلاَةُ بِنْتَ ثُونِيتٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْحُولاَةُ بِنَاهُ وَعِنْ وَعِنْهِ الْخَوْلاَةُ بِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ! فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنَامُ اللَّهَ حَنِّى شَامُوا».
 اللَّبْلُ! خُدُوا مِنَ الْعَمْلِ مَا تُطِيعُونَ. فَوَاللَّهِ ! لاَ يَسَأَمُ اللَّهُ حَنِّى تَسْأَمُوا».

٢٢١ - (...) حَلَّائَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَلَّائَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزُوَةَ ح وحَلَّائِيَ رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّمْظُ لَهُ) حَنَّنَا يَحْنَى بْنُ سَمِيلِ عَن هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِلْدِي الْمُرَاثِّ. فَقَالَ: «مَنْ هَلْهِ؟؟

<sup>(</sup>١) أي يداوم عليه ولا يقطعه.

فَقُلْتُ: الْمَرَّأَةُ. لاَ تَتَامُ. تُصَلِّي. قَالَ: (هَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ. فَوَاللَّهِ! لاَ يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُوا وَكَانَ أَحَبُّ الدَّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ». وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً: أَنَّهَا المُرَأَةُ مِنْ بَنِي أَسَد.

# (٣١) بَابِ آَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ آوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ آوِ الذَّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ آؤَ يَقْعُدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ

۲۲۷ – (۲۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدِّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي شَيْبَةَ جَدِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُؤوَّةً ح وحَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً جَدِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُؤوَّةً ح وحَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً جَدِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُؤوَّةً حَ وحَدِّثَنَا أَنْ النَّبِيَّ بَنْ شَعِيدِ (وَاللَّفُظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ هِنَام بْنِ مُؤوَّةً عَنْ أَبِدِهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسُ عَنْ هِنَام بْنِ عَلْمَ اللَّهُ مَنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاهِم لَنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاهِم لَنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاهِم لَنْ لَمَلُهُ بِنَاهُ لِمُ بِيسَعْفِرْ فَيْسُبُ نَفْسَه هِ .

٣٢٧ – (٧٨٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بِي مُنتِهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَءَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّمِ ﴿ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِلْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّمِ ﴿ فَلَمَ لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَعْولُ، فَلَيْطَحِمْ \*.

#### (٣٢) باب فضائل القرآن وما يتعلق به

(٣٣) وبَابِ الْأَمْرِ بِتَعَهُّرِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ؛ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَجَوَازٍ قَوْلِ؛ أَنْسِيتُهَا

٢٢٤ – (٧٨٨) خَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّبْلِ. فَقَالَ: (فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ. لَقَدْ أَذْكَرْنِي كَذَا إِنَّ كَذَا إِنَّ كَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْهُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَاهِ.

٢٧٠ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُتَارِيَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً
 قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: ﴿رَحِمَهُ اللَّهُ. لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً
 كُنْ أُنْسِيثُهَا».

٢٢٦ – (٧٨٩) حَدْثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبلِ الْمُمَثَّلَةِ. إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا
 أَسْتَكُهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَعْبَتْهُ.

<sup>(</sup>١) أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس عليه .

٧٧٧ – (...) حَدَّقْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَمُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّنْنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) حِ وَحَدَّنْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّنْنَا أَبُو جَالِدِ الأَحْمَرُ حِ وَحَدَّنْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّحْمَرُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّحْمَرُ عَنْ أَبِي شَيْبة حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ آخْبَرَنَا اللَّهِ عَلَى عَدْدُ اللَّهُ عَبْدُ الرَّوَّاقِ آخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ أَيُوب حَدَّنَا عَبْدُ الرَّوْحَمْنِ ) ح وحَدَّنَنَا مُعْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيقُ حَدَّنْنَا أَنْسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِناضِ) جَويها عَنْ مُوسَى بْنِ عَشْبَةَ . كُلُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيقُ حَدَّنْنَا أَنْسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِناضِ) جَويها عَنْ مُوسَى بْنِ عَشْبَةَ . كُلُّ مَحْمَدُ عَنِ النَّيِّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَشْبَةً . كُلُّ عَنْ الشَّيَالِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ اللَّهَارِ ذَكَرَهُ . وَإِذَا لَهُمْ بِهِ نَسِيتُهُ .

٢٢٨ - (٧٩٠) وحَدِثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ وَعُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ: إِسْحَنُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ: الْآخَرَانِ حَدُّنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلْمَ: وَكَيْتَ. بَلْ هُو تُسُيّ. اسْتَذْكِرُوا الفُرْآنَ. فَلَهُوْ أَشَدُ تُشَهِّيهَ! الشَّذَكِرُوا الفُرْآنَ. فَلَهُوْ أَشَدُ تُقَصِّعًا (١٠ مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ النَّمَ مِعْقَلِهَا عَالَى المَّذَكِرُوا المُحْالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٧٩ - (...) حَدَّفْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَارِيَةَ ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ
 لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَحَاهَدُوا مَلْهِ الْمُعَالِيقِ اللَّعَمِ مِنْ عُقْلِهِ.
 المُمَصَاحِفَ. وَرُبُّمًا قَالَ: الشُوْرَانَ. لَلَهُوَ أَنْشُدُ تَفَصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقْلِهِ.
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الآيظُلُ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ. بَلْ هُوَ نُسْيَءً.

٢٣٠ – (. . .) وحَدَثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَسَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: فَبِيسُ اللَّهِ عَلْمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٢٣١ - (٧٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْفُرْآنَ. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْهَوْ أَشَدُ تَفْلُنَا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لاَيْنِ بَرَّادٍ.

# (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

٢٣٢ – (٧٩٧) حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ رَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثِنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئِنَةً عَنِ
 الزُّفْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُويْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: همَا أَنِنَ (٢٧) اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا الزُّفْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُويْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: همَا أَنِنَ (٢٧) اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا

<sup>(</sup>١) التفصّي: الانفصال: وهو التفلت أيضًا.

 <sup>(</sup>٢) أذن: أي استمع.

أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ (١١).

(. . .) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْبَى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونْسُ ح وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَتِي عَمْرٌو كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: «كَمَا بِأَذْنَ لِنَبِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».

٢٣٣ - (...) حَدْثَنِي بِشْرُ بُنُ الْحَكَم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَهُوَ ابْنُ الْهَاوِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ أَنَّهُ سَوِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿مَا أَفِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ لِنَبِيُ حَسَنِ الصَّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآلِ، يَجْهَرْ بِهِ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي ابْنُ آخِي ابْنِ رَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكِ
 وَحَيْرَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَاوِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَلَمْ يَمُلْ:
 سَمِع .

٧٣٤ – ( . . . ) وحَمَّلَتُنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَمَّلُنَا هِفُلْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذْبِهِ لِنَبِيٍّ، يَتَفَنَّى بِالْقُرْآنِ يَبْخِهُرُ بِهِ» .

(. . .) وحَمَّلْفَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَابْنُ خُجْرٍ فَالُوا : حَدَّثْنَا إِسْمَمِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ . ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرٍ . هَيْرُ أَنَّ ابْنَ أَيُّرِبَ قَالَ فِي رِوَايَّةٍ: «كَإِذْبِهِ» .

٧٩٣ – (٧٩٣) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ
 حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا مَالِكٌ (وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلِ) عَنْ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ بُرُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 اللَّه بْنِ أَمْنِدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَوِ الْأَنْشَمِيُّ أَطْطِيَ مِؤْمَارًا (١٤ مَنْ مَزَامِير آلِ دَاوُدَه.

٢٣٦ – (. . . ) وحَدُّقَنَا دَاوُدُ بْنُ رُضَيْدٍ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا طَلَحَةُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَبِي مُوسَى: اللَّو رَأَيْنَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةُ ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آلِ دَاوُدَهِ .

# (٣٥) بَابِ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

٧٣٧ – (٧٩٤) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَقَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، (١) أى يمسن صوته به.

<sup>(</sup>٢) المراد بالمزمار هنا : الصوت الحسن.

فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ. قَالَ مُعَارِيَةُ: لَوْلاَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ. لَحَكَيْثُ لَكُمْ فِرَاءَتُهُ.

٧٣٨ – (. . . ) وحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةً قَالَ: سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُومَ اللَّهِ بِنَ مُعَقِّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُورَةَ اللَّيْخِيَةِ يَوْمَ قَتْحٍ مَكِّمَةً، عَلَى نَاقِدِه، يَقْرَأُ اسْورَةَ الْفَتْحِ. قَالَ: فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفِّلٍ وَرَجِّعَ. فَقَالَ مُعَاوِيّةُ: لَوْلاَ النَّاسُ لاَخَدْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ اللَّذِي ذَكْرَهُ ابْنُ مُغَفِّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢٣٩ - (. . .) وحَدْثَنَاه يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا عُمِيلُ اللَّهِ بْنُ مُمَاوَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً: حَدْثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوهُ وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَالَّذِ عَلَى رَاحِلَةٍ بَسِيرُ وَهُوَ يَعْرَأُ سُورَةَ الْفَتْع.

## (٣٦) بَابِ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٧٤ - (٧٩٥) وحَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
 كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ. وَعِنْدَهُ قَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنْتِنِ (١٠. قَتَمَشَّتُهُ سَحَابَةٌ. فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَيَدْنُو . وَجَعَلَ قَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: اللّه السَّكِينَةُ تَنَوْلُتُ لِلْقُورَانِ ٤٠.
 السّكينةُ تَنَوْلُتُ لِلْقُرْآنِ ٤٠.

٧٤١ – (...) وحَدُثنَا ابْنُ المُمَنِّى وَابْنُ بَشَارِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ الْمُمَنِّى) قال: حَدُثنَا مُحَدُّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدُّنَا شَمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء يَمُولُ: قَرَّا رَجُلُ الْكَهْفَ. وَفِي الدَّارِ فَالْجَوْ فَهَايَنَهُ . قَالَ: فَلَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَفِي الدَّارِ فَلَا مَنْ الْفَرَانِ. فَلَكُونَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَنْ الْفَرْآنِ. الْفَرْأَنِ به لَلْكِينَةُ تَنْزَلُكُ عِنْدَ الْفُرْآنِ. أَوْ تَنْزَلُكُ لِلنَّبِيِّ .

(. . .) وحَدُثْنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ رَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ: حَدَّثْنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: فَذَكَرَا نَحْرَهُ فَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاً: تَنْقُرُ.

٧٤٢ - (٢٩٦) وحَدْثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْرَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا يَمْتُوبُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالاً: حَدَّثَنَا يَمْتُوبُ بْنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ خَبَّلِ بَنْ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ خَبَّلِ بَنْنَا هُو لَيْلَةَ يَقُرُأُ فِي مِرْبُودِ " . إِذْ جَالَتْ فَرَ لَيْلَةً يَقُرُأُ فِي مِرْبُودِ " . إِذْ جَالَتْ فَرَى فَقَرَا . ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسْئِدٌ: فَخَشِيثُ أَنْ تَطَأَ مَطَلَّةً عَرْقَ رَأْسِي . فِيهَا أَمْثَالُ السُّرْجِ . عَرَجَتْ فِي الْجَرِّ حَتَّى يَحْيَى . فَقُرْءً فِي الْجَرِّ حَتَّى الْمُعْلَةِ فَوْقَ رَأْسِي . فِيهَا أَمْثَالُ السُّرْجِ . عَرَجَتْ فِي الْجَرِّ حَتَّى

<sup>(</sup>٢) المربد: هو الموضع الذي يبس فيه التمر.

<sup>(</sup>١) الشطن: هو الحبل الطويل.

<sup>(</sup>٣) جالت: أي وثبت.

مَا أَرَاهَا. قَالَ: فَغَدَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَفْرَأُ فِي مِرْبَدِي. إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "افْرَأُ البَنْ حُضَيْرٍ ا » قَالَ: فَقَرَأْتُ. ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "افْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ ا » قَالَ: فَقَرَأْتُ. ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَرَأَ ابْنَ حُضَيْرٍ ا » قَالَ: فَلْمَرَفْتُ. وَكَانَ يَخْيَى قَرِيبًا جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَوْ مَرْبَتُ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَيْقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قِلْكَ الْمُلَابِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ . وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ. فَتَسْتَمِعُ لَكَ . وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ.

### (٣٧) بَابِ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ

٧٤٧ - (٧٩٧) حَدَّثَنَا تُتَنِبَّةُ بُنُ سَعِيدٍ وَآَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَّا عَنْ أَبِي عَوَاتَةً قَالَ: فَتَنِبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ تَعَادَةً عَنْ أَنِس عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امْقُلُ الْمُوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرَجُةِ. ويحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمَهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُوْانِ اللَّهِ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ. مَثَلُ الشَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خُلُوْ. وَمَثَلُ المُنافِقِ اللَّهِي يَقرَأُ القُرْآنَ. تَمَثَلُ المُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. تَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. تَمَثَلُ الْمُنافِقِ الْذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. تَمَثَلُ الْمُنافِقِ الْدِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ. تَمَثَلُ الْمُنافِقِ الْدِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ. تَمَثَلُ الْمُنافِقِ الْدِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ. تَمُثَلِ الْمُنافِقِ الْدِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ. تَمَثَلُ الْمُنافِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ اللْمُولِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّ

(. . .) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ
 سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ : (بَدَلَ الْمُنَافِقِ)
 الْفَاجِر .

# (٣٨) بَابِ فَضٰلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَنَعْتَعُ فِيهِ

١٤٤ - (٧٩٨) حَدُثنا قَتِيْتَهُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبْرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُر عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْلَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ: «الْمَاهِرُ بِالْفُرْآنِ مَعَ السَّقَرَةِ(١٠) الْجَرَامِ الْبَرَرَةِ(٢٠). وَاللَّذِي يَطْرَأُ الْقُرْآنُ وَيَتَعْتُمْ فِيهِ(٣٠) وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقً، لَهُ أَجْرَاكِ».

( . . . ) وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْتَادِ وقَالَ : فِي حَدِيثِ وَكِيثٍ الْوَالَّذِي يَطْرَأُ وَهُوَ يَشْتُذُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانٍ».

<sup>(</sup>١) السفرة: أي الرسل، أو كتبة الملائكة. (٢) البررة: المطيعون.

<sup>(</sup>٣) أي هو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه، فله أجرانٌ، أجر بالقراءُّ، وأجر بمشقته في التلاوة.

# (٣٩) بَابِ اسْتِخْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحَدَّاقِ فيهِ وَإِنْ كَانَ الْفَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْقُرُوءِ عَلَيْهِ

٢٤٥ - (٧٩٩) حَدَّثَقَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَقَا هَمَّامٌ حَدَّثَقَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ عَالَ لَائِيِّ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَمْرَئِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ سَمَّانَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ سَمَّانَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ سَمَّانَ لَكَ؟

٣٤٦ - (...) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَقَادَةً يُحَدُّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَبْيٍ بْنِ كَعْبٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ آمَرْنِي أَنْ الْفَرْاَ حَلَيْكَ: ﴿ لَرْ بَكُنِي الَّذِينَ كَشَرُها﴾، قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: فَعَمْ،

(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبَيِّ. بِعِثْلِهِ.

# (٤٠) بَابِ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الفُرانِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ للإسْتِمَاع وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالنَّدَيُّرِ

٧٤٧ – (٨٠٠) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُرٍ بَنُ أَبِي مَنْيَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيمًا عَنْ حَفْصِ قَالَ: أَبُو بَكُرٍ حَدُّثَنَا حَفْصُ بَنُ فِيَاثِ عَنِ الْأَعْمَثِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكُ، وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ وَالَّ يَقْلُفُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكُ، وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكُ، وَعَلَيْكَ أَنْزِلِكُ قَلْرَكُ أَنْهُ مِنْ فَيْرِي، فَقَرَأْتُ النَّسَاة. حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْتَ إِذَا يَشْتَا مِن كُلُولَةً مَنْ مِيمَا لِكَ عَلَى مَتَوْلِكُم اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ إِلَى اللَّهَاءَ أَنْهُ مِنْ فَيْرِي، فَقَرَأْتُ النَّسَاة. حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ : ﴿ فَكَيْتَ إِذَا يَشْتَاعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْ فَيْلِي فَقَوْلَهُ مَنْ مِيمًا لِللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْكُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْ عَلَيْكُ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْ عَلَيْكُ أَنْهُمْ عَلَيْكُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ وَالَعْنَامُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ عَلَيْكُ أَنْهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ وَلَالَهُ عَلَيْكُ أَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ وَلَكُمْ لَا أَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ لِللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُمْ لِللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(. . .) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ
 عَنِ الْأَخْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوْ عَلَى الْمِنْبَرِ:
 «افْرَأْ عَلَىٰ» .

٢٤٨ - (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدِّنَا أَبُو أَسَاتةَ حَدُّنَنِي مِسْمَرٌ وَقَالَ أَبُو كُريْبٍ: عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْوِ بَنِ مُرَّةً عَنْ إِنْرَاهِيمَ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «افْرَأَ عَلَيْ» قَالَ: افْرَأَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنُولَا قَالَ: ﴿وَنِي أُجِبُ أَنْ أَسْمَنُهُ مِنْ فَلِي عَلَى قَالَ: ﴿ وَلَي اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنُولِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا يَخْتُنَا مِنْ كَلِ أَنْهُ مِنْ فَلِي وَعِنْ عَلَى عَنْ كَلِ أَنْهُ مِينَا عَلَيْهِ مِنْ أَوْلِ السَادِ: ١٤) فَبَكَى .

قَالَ مِسْمَرٌ: فَحَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، أَوْ: مَا كُنْتُ فِيهِمْ،(شَكَ مِسْمَرٌ).

٣٤٩ - (٨٠١) حَدْثَنَا غُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ قَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: افْرَأْ عَلَيْنَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهِ! مَا مَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ: فُلْتُ: وَيُحَكَ. وَاللَّهِ! لَقَدْ فَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لِي: «أَخَسَنَتَ». فَيَئِنَمَا أَنَا أُكِلُمُهُ إِذْ وَجَدْثُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِلَكَ. قَالَ: فَعَلْتُهُ الْحَدِّلَةِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَقَةُ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَ

(. . .) وحَدُّفْنَا إِسْحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيمٌ بْنُ خَشْرَمِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح
 وحَدُّثَنَا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً: فَقَالَ لَي: «أَحْسَنْتَ».

## (٤١) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرَآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ

٧٥٠ – (٨٠٢) حَدْفَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَضْحُ قَالاَ: حَدُّفَتَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَخْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَمْلِدُ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الل

٧٥١ - (٨٠٣) وحَدَّقَنَا آبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْلَى عَلَى عَلَى الطَّفَّةِ (٣٠) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَحْدُّتُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ فِي الطُّفَّةِ (٣٠) فَقَالَ: «أَيْكُمْ يُحِجِبُ أَنْ يَعْفُو كُلُ يَوْمٍ إِلَى يُطْحَانَ أَنْ إِلَى الْمُقِيتِ فَيَأْتِينِ مِلْهُ بِسَاقَتَنِينِ كَوْمُ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ٣٠ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْ نُحِبُ ذَلِكَ قَالَ: «أَفَلا يَخْدُو أَخْدُكُمْ إِلَى الْمُقْوِدِ فَيَعْلَمُ أَنْ يَقْرَأً آيَتَيْنِ مِن كِتَابِ اللَّهِ عَرْ وَجَلَّ خَيْرُ لَهُ مِنْ الْوَتِينِ . وَنُكُلِّ أَوْمَعِ وَمِنْ أَخْدَادِهِنْ مِنَ الْإِبِلِ؟ ٣.

# (٤٢) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرَآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

٢٥٢ - (٨٠٤) حَدُثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ الرَّبِيعُ ابْنُ ثَافِعٍ)

<sup>(</sup>١) الخلفات: همي الحوامل من الإبل إلى أن يعضمي عليها نصف أمدها، ثم هي عشار . والواحدة: خلفة وعشراه . (٢) هو موضع مظلل في المسجد، يأوي إليه فقراء المهاجوين .

<sup>(</sup>٣) الكَوْماء من الإبل: هي العظيمة السنام.

حَدُّنَنَا مُعَارِيَةُ -يَعْنِي ابْنَ سَلَّمٍ - عَنْ رَيْدِ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا سَلَّمٍ يَقُولُ: حَدُّنْنِي أَبُو أُمُامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «افْرَعُوا الْقُرْآنَ. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعَا لِأَصْحَابِهِ. افْرَءُوا الرِّهْرَاوَيْنِ. الْبَقَرَةُ وَسُورَةً آلِ حِمْرَانَ. فَإِنِّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنْهُمَا خَمَامَتانِ. أَوْ كَأَنْهُمَا غَيَابَتَانِ (١) أَوْ كَأَنْهُمَا فِرْقَانِ (١) مِنْ طَيْرٍ صَوَافً. تُحَاجُّانٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ. فَإِنْ أَخْذَهَا بَرْكُهُ. وَتَرْكُهَا حَسْرَةً. وَلَا تَسْعَلِيمُهَا الْبَطَلَةُ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

(. . .) وحَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْبَى (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ) حَدُّثْنَا مُعَادِيةٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةُ . عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَكَأَنْهُمَا ۚ فِي كِلَيْهِمَا .

وَلَمْ يَلْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَنِي.

٣٥٧ - (٥٠٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ مُنصُور أَخَبَرَنَا يَزِيدُ بَنُ حَبْدِ رَبُّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمِ عَنْ مُحَدِّدِ بَنِ مُقَاحِرٍ عَن الْوَلِيدِ بْنِ صَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَالَ: سَوِمْتُ النَّيِّ اللَّهِيَّ اللَّهُوَّانِ يَنْ مُلَاقِي بِالْفُرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَهْلِهِ النَّوَّاسَ بِنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ يَقُولُ: «يَوْقَى بِالْفُرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَهْلِهِ النَّيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَمُ اللللْمُولِلَمُ اللَّهُ ال

# (١٣) بَابِ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثْ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَيْتَيْنِ مِنْ آهِرِ الْبُقَرَةِ

٧٥٤ - (٨٠٦) حَدُقْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْفِيُّ قَالاَ: حَدَّقَنَا أَبُو الْأَخْوَسِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُوَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِبسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيُّ ﷺ. سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ. فَوَقَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَوَلَ إِلَى الْأَرْضِ. السَّمَاءِ فَيْحَ الْيُوْمَ. لَمْ يُمْتَعْ قَطُّ إِلاَّ الْيُوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَوْلَ إِلَى الْأَرْضِ. لَمْ يَنْوِلُ قَطْ إِلاَّ الْبُوْمَ. فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَنْشِرْ بِنُورَيْنِ أُولِيَتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيَّ قَبْلَكَ. فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَعَرَةِ لَنْ تَقْرَأً بِحُرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِينَهُ.

٥٥٠ - (٨٠٧) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ

 <sup>(</sup>١) الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرة وغيرهما. والمراد: أن ثوابهما يأتي كفمامين.
 (٢) اللهرقان والجؤقان: أي قطيمان وجاعتان، والواحد منها: فرق، وجذّق.

<sup>(</sup>٣) الشرق: هو الضياء والنور.

الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْمُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ نَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الأَيْتَذِنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿الأَبْتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةِ، كَفَتَاهُ (١٠)».

(. . .) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ
 قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٢٥٦ – (٨٠٨) وحَدِّقَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ\*. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيثُ أَبَّ مَسْمُودِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَسَأَنْهُ. فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

(. . .) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى يَغْنِي ابْنَ بُونْسَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَنْ يَنْ مَنْ أَبِي مَشْعُودِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وفْلَكُ.
 يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَشْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وفْلَكُ.

( . . . ) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِثْلَهُ .

### (١٤٤) بَابِ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيُّ

٢٥٧ – (٨٠٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُمَاذُ بنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ
 سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَمْٰدِ الْمُعْلَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ
 قَالَ: «مَنْ خَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوْلِ سُورَةِ الْكَهْف، عُصِمَ مِنَ الدُّجَالِ».

(٠٠٠) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح
 وحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا مَمَّامٌ جَدِيمًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ. وقَالَ هَمَّامٌ: مِنْ أَوَّلِ الْكَهْف، كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

٢٥٨ - (١٩٨) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْحُرَيْدِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبَيٍّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قِنا أَبَّا الْمُغْلِرِ ! أَتَذْدِي أَيْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَمَكَ أَعْظَمْ؟، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فِيَا أَبَا الْمُغْلِرِ ! أَتَذْدِي أَيْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمْ؟، قَالَ:

<sup>(</sup>١) تبل: معناه، كفتاه من قيام الليل. وقبل: كفتاه من الشيطان، وقيل: من الآفات، ويحتمل الجميع.

قُلْتُ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا لِهُوُّ النِّمُ التَّبْرُعُ﴾ . قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿وَاللَّهِ! لِبَهْنِكَ الْمِلْمُ أَبَا الْمُنْاذِرِ ﴾ .

# (٤٥) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدٌ

٢٥٩ - (٨١١) وحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ قَالَ: زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، تَعْدِلُ لُلُثَ الْفَرْآنِ». القُرْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، تَعْدِلُ لُلُثَ الْفَرْآنِ».

٧٦٠ - (...) وحَدَّثَنَا إِسْحَنُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنْ بَكْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنْ أَبِي مَعْرِعَ مَنْ فَعَدَة بِهَذَا عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْمَطَّارُ جَمِيمًا عَنْ فَتَادَة بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنْ الله جَزَا الفُرْآنَ ثَلاَئَة أَجْزَاهِ. فَجَعَلَ: ﴿ فَلَ اللّهَ جَزَا الفُرْآنَ ثَلاَئَة أَجْزَاهِ. فَجَعَلَ: ﴿ فَلَ اللّهَ جَزَا الفُرْآنَ ثَلاَئَة أَجْزَاهِ . فَجَعَلَ: ﴿ فَلَا اللّهِ جَزَا اللّهَ اللّهَ حَرَا اللّهَ اللّهَ عَرَا اللّهَ اللّهَ عَرْا اللّهَ اللّهَ عَرْا اللّهَ اللّهَ عَرْا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَرْا اللّهَ اللّهَ عَرْا اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَرْا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

٣٦١ – (١١٧) وحَدْنَنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم رَيْنَغُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَعِيمًا عَنْ يَحْتِى قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدْنَنَا يَحْتِى بْنُ سَعِيدِ حَدِّنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدْنَنَا أَبُو حَادِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْشُدُوا. فَإِنِّي سَاقُوراً عَلَيْكُم ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ. ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأً: ﴿قَلْ هُو اللَّهُ أَحَسَدُ ﴾. ثُمَّ دَخَلَ. فَقَالَ بَعْضُنَا لِيَعْضِ: إِنِّي أَدَى مَذَا خَبْرُ جَاءُ مِنَ السَّمَاءِ. فَذَاكَ اللَّهِ يَافَعَلُهُ ثُمْ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَفْرَأُوهِ. طَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْفَرْآنِ. أَلاَ إِنْهَا تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِهِ.

٢٩٢ - (. . .) وحَدْثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى حَدِّثْنَا ابْنُ فُفَيْلٍ عَنْ بَنِيدٍ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ
 أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»
 فَقَرَأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ آَكِدُ \*اللَّهُ الفَسَكَدُ \*. خَنَّى خَتَمَهَا .

٢٦٧ - (٨١٨) حَدَّفَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَمْدِ عَمْرةً وِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَرُحُولُ النَّبِي ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَصُلُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْ أَلْمَ اللَّهِ ﷺ - مَنْ عَائِشَةَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سَرِيَّةٍ. وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِرِ فَلْ هُوَ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سَرِيَّةٍ. وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِرِ فَلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### (٤٦) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْعُوَّدُتَيْنِ

٢٦٤ – (٨١٤) وحَدَّفَنَا فَتَشِيتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَمْ تَوْ آيَاتٍ أَنْوِلَتِ اللَّيلَةَ لَمْ يَرْ مِثْلُهُنْ قَطْ؟ ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِي النَّايِنِ﴾ :
 أَعُودُ بِرَي النَّلَتِي ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِي النَّايِنِ﴾ :

٣٦٥ – (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَثْبَةٍ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَنْزِلَ أَوْ أَنْزِلَتْ عَلَيْ آيَاتٌ لَمْ يَرَ مِثْلُهُنَّ قَطْ: الْمُعَوَّدَّيْنِ».
 الْمُمُودَةَيْنِ».

( . . . ) وحَدُّنْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنْنَا وَكِيعٌ ح وحَدُّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّنْنَا أَبُو
 أَسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وشْلُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُفْبُةَ بْنِ عَامِرِ النَّجُهَنِيُّ ، وَكَانَ مِنْ رُفْهَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

# (٤٧) بَابِ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرَانِ وَيُعَلَّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ جِكْمَةً مِنْ فِقْهِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

٢٦٧ - (٨١٥) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيِّنَةً حَدُّنَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي الْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ القُوْانَ. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءُ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ عَالاً. فَهُوَ يَلْقِفُهُ آنَاءَ اللَّيْلُ وَآثَاءَ النَّهَارِ».

٧٦٧ - (...) وحَدَّثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى
الْمُنْتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْجَتَابَ. فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً.
فَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

٧٦٨ – (٨١٨) وَحَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ح رحَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ تَبْسُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ فِي الْتَتَنِينِ: رَجُلُ آتَاهُ اللّهُ عِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا رَجُلُ آتَاهُ اللّهُ عِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَى مَنْكُودٍ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلُ آتَاهُ اللّهُ عِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا».

٢٦٩ – (٨١٧) وحَدَّثَنِي زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَائِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ حُمَرَ بِمُسْفَانَ -وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّة -فَقَالَ: مَنِ اسْتَفَمَلُتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِيتَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ كِكتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَّا إِنَّا نَبِيِّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ بَعْدِينَ﴾.

 (. . . ) وحَدَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِعِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالاَ: أَخْبَرَتَا أَبُر النِّمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الرُّهْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَائِلْةَ اللَّبِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيُّ لَقِيَ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِمُسْفَانَ . . . بِيشْلِ حَدِيثِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيُّ .

#### (٤٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

٧٧٠ – (٨١٨) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ إَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْثِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتُولُ: سَمِعْتُ الرَّيْثِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْفَرْقَا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى الْمَرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرُقُما. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرْقَانِ عَلَى عَبْنِ الْمَرْفَدِ. فَمْ لَبَنْتُهُ بِرِدَالِهِ (١٠ . فَجِنْتُ بِهِ وَلَيْنِهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَاعِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

٧٧١ - (...) وحَدُقْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُونُدُ الرَّجْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ أَلَّهُمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْذَّرِيْنِ أَنَّ الْمُسَاوِّرَةُ الْمُوالِقُ الْمُورَةُ الْمُلْوَةُ الْمُقْوَانِ فِي حَيَاةً سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَعِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُوقَانِ فِي حَيَاةً رَسُعًا اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ: بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ. فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَدِّدً

(. . . ) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ كَرَوَايَةٍ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ.

٬۷۷۲ – (۸۱۹) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي مُبَيْدُ اللَّهِﷺ قال: «أَفْرَأَنِي

<sup>(</sup>١) أي: أخاصمه أثناء تلاوته . (٢) أي أخذتُه بمجامع ردائه في عنقه وجررته به .

جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى حَرْفِ. فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي. حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ».

قَالَ ابْنُ ثِيهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لاَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلاَ حَرَامٍ.

(. . .) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ .

٧٧٧ - (٧٧٠) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَالِيو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَالَيْ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كُنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِبسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ جَدُهِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ. فَتَحَلَّ رَجُلْ يُصَلِّي. فَقَرَا قِرَاءَةُ أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ. ثَمَّ مَنْكَ الصَّلَاةَ تَحَلَّنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْحَرُ، فَقَرَأُ فِرَاءَةُ الْكَرْتُهَا عَلَيْهِ. فَقَرَا اللَّهِ عَلَى الْجَالِيقِ فَقرَآ. قِرَاءَةُ أَلْكَرْتُهَا عَلَيْهِ. فَلَمَّا لَمُسْلِي وَكَحَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوى قِرَاءَةِ صَاحِيهِ. فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسْوَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَرْفِينِ وَلَا أَنْفُولُ إِلَى اللَّهِ فَقَرَا. وَكَالَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ فَقَرَآ. وَمَا مَنْ مَنْ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِينِ . فَوَهُمْ عَلَى مَرْفِي لَلْ اللَّهِ الْفَوْلُونُ عَلَى أَمْنِ فَعَى أَمْنِي فَيْلُونُ عَلَى أَمْنِ اللَّهُمُ الْمُولُ اللَّهِ الْفَالِقَةُ الْمَالُةُ لَيْومٍ مِرْفَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى أَمْعِلَ مُنْ اللَّهُمُ الْفَوْلُ الْمُعْلِى اللَّهُمُ الْفَعْلُ الْمُعْنِ الْمُعْلِى وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ لِيَوْمٍ اللَّهُمُ الْفَعِلُ الْمُعْلِى وَلَامُ مُنْ الْمُعْلِلَةُ لِيَوْمٍ وَرَوْمُنَا اللَّهُ الْفَالِمُ الْفُلُكُ عُلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِى اللَّهُمُ الْمُعْلِى اللَّهُمُ الْمُعْنِ الْمُعْلِقُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعْنِ الْمُعْلِى وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُمُ الْمُعْلِى اللَّهُمْ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُمْ الْمُعْلَى مُولُولُ اللَّهُمْ الْمُعْلَى اللَّهُمْ الْمُعْلَى اللَّهُمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُمْ الْمُعْلَى اللَّهُمْ الْمُعْلَى اللَعْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْ

(. . .) حَدَّقَتَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ
 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَنِي أَبِيُّ بْنُ كَمْبٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا
 فِي الْمُسْجِدِ . إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى . فَقَرَأ قِرَاءَةً . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٧٧٤ - (٨٢٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُمْبَةً حَ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْتَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْبُلِيَّ عَلَى مُحَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْبُلِيَّ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ عَلَيْهِ اللَّهَ مُعَافِّلَةً وَمُعَلِقًا اللَّهِ مُعَافِّلَةً مُعَافِّلَةً مُعَافِّلًا مَنْ عَلَى حَرْفٍ . فَقَالَ : وأَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافِلَةً وَمُعْفِرَتُهُ . وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أَمَنُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . فَقَالَ : وأَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمُغْفِرَتُهُ . وَإِنْ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أَمَنْكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِي لَا تُطِيقٌ فَلِكَ ، ثُمَّ آتَاهُ الثَّائِيَّةَ . فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَنِّكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْقِيْنِ . فَقَالَ : وأَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمُغْفِرَتُهُ . وَإِنْ أَلْتُهِ كَاللَّهُ يَعْرَأَ أُمَنِّكَ الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>١) أي فاض علِّي العرق كثيرًا. (٣)

فَقَالَ: إِنَّا اللَّهَ يَامُرُكُ أَنْ تَقُرَأَ أَمْثُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثَةِ آخُرُفٍ. فَقَالَ: ﴿أَسْأَلُ اللَّهَ مَمَافَاتَهُ وَمَغْفِرْتَهُ. وَإِنِّ أُمْنِي لاَ تُطِيشُ ذَلِكَ . ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِمَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقُرَأَ أَمَّتُكَ القُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ، فَأَيْمًا خَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَصَابُوا.

(. . .) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

# (٤٩) بَابِ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالْجِيْنَابِ الْهَدُّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاعَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَحْمَةٍ

٧٧٥ - (٨٧٨) حَدُّثِنَا أَبُو بَكُو بِهُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرٍ جَهِيمًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بُنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَثْنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بُنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَانُ عَلْمُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَائِلِ قَالَ: إِنِّي لَا قُوالُو فَعْنُ مَذَا؟ قَالَ : إِنِّي لاَقُوالُو فَذَ أَحْصَيْتَ غَيْرَ مَذَا؟ قَالَ: إِنِّي لاَقُوالُ المُمْقَطِّلُ فِي رَكُمَةً . وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهُ لَشَعْرٍ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لللَّهُ وَلَا اللَّهِ لَهُ وَاللَّهُ وَلَمْ عَبْدُ اللَّهِ لَا لَعْلَامُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَمْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْفِى الْمُلْعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُعْفِى الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْفِى الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِى اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ. وَلَمْ يَقُلُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانِ.

٢٧٦ – (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدِّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةٌ عَنِ الْأَغَمْشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، يَقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بُنُ سِتَانِ. بِمِثْلِ حَدِيثٍ رَكِيعٍ غَبْرُ أَلَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَهُ لِيَدْخُلُ عَلَيْهِ. فَقَلْنَا لَهُ: سَلُهُ عَنِ الثَّظَائِرِ النِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْمَةٍ . فَنَحَلَ عَلَيْهِ فَسَالَهُ. ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا قَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ.

٧٧٧ – (. . .) وحَدْثَتَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَتَا الْأَغَمَشُ فِي مَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيشِهِمَا وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ التَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
مَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيشِهِمَا وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ التَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
الثَنْتَيْنِ فِي رَخْعَةٍ . عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكْعَاتٍ .

٧٧٨ - (. . .) حَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهِ بِنَ مَوْاَحَ حَدَّلْنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنْنَا وَاصِلُ الْأَخْدَبُ عَنْ أَيِّي وَالِيلِ قَالَ: هَدَّنَا الْفَدَاءَ. فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ. أَبِي وَالِيلِ قَالَ: هَدَّنَا الْفَدَاءَ. فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ.

<sup>(</sup>١) الهذّ: هو شدة الإسراع والإفراط في العجلة في القراءة.

قَاذِنَ لَنَا قَالَ: فَمَكَثَنَا بِالْبَابِ مُنَيَّة (١٠ قالَ: فَخَرَجَتِ الْجَارِيةُ فَقَالَتْ: أَلاَ تَدْخُلُونَ وَقَدْ أَذِنَ لَكُمْ وَقَلْلَتْ: لَآ . إِلاَّ أَنَّا طَنَنًا أَنَّ بَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَذِنَ لَكُمْ وَقَلْلَنَا: لاَ . إِلاَّ أَنَّا طَنَنًا أَنَّ بَعُضَا أَهْلِ الْبَنِيَ مَا لَا بَنْ أَمْ عَنْهِ عَفْلَتُهُ قَالَ: ثُمَّ أَفْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى طَنَّ أَنْ النَّقُونِ . هَلْ طَلَمَتْ قَالَ: ثُمَّ أَفْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى طَنَّ أَنْ الشَّفْسَ قَدْ طَلَمَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ ! الْفُلْقِ . هَلْ طَلَمَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ ! الْفُلْقِ . هَلْ طَلَمَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ ! الظُّرِي . هَلْ طَلَمَتْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٧٧٩ – (...) حَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدْثَنَا خَسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَغِيتِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَة، يُقَالُ لَهُ: نَوِيكُ بْنُ سِنَانِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: إِنِّي أَمْرَأُ اللَّهُ فَعِلَ لَلَهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَّا كَهَذَّ الشَّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّطَاوِرَ النِّبِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْراً إِبِينَ شُورَتَيْن فِي رَخْمَةٍ.

(...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدُثْنَا الْمُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا وَاقِلِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ سَسْمُوهِ فَقَالَ: إِنِّي مَشْخَبَةٌ عَنْ حَمْو بْنِ مَنْ سُمُوهِ فَقَالَ: إِنِّي مَوْتُ الشَّهْوِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ فَرَاتُ اللَّهِ الشَّمْوِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ عَرَفُ اللَّهْوَيَهُ مَنْ اللَّهِ: لَقَدْ عَرْضُوينَ سُورَةَ مِنَ الْمُفَصَّلِ. مُورَتَيْنِ شُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَجْمَةٍ.
سُورتَيْنِ سُورتَيْنِ فِي كُلِّ رَحْمَةٍ.

#### (٥٠) بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

٢٨٠ - (٥٢٣) حَدْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَلِهِ الْآيَةَ؟ ﴿ وَمَهْلَ مِن تُشْكِحُ [العمر: ١٥] أَدَالاً أَمْ ذَالاً؟ قَالَ: بَلْ دَالاً. سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَمْدُعِي، دَالاً.

٢٨١ - (...) وخدْثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى رَائِنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَدَا الْحَرْثَ وَفَهَلْ مِنْ مُدْكِرِهِ.

<sup>(</sup>١) أي: فترة قليلة من الزمن. (٢) أي: صفح عنا.

٣٨٣ – (. . .) وحَدَّثْنَا قُتَيَبَّةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ. فَدَخَلَ مَشْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ. ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا.

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَمَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ (١) وَهَيْئَتَهُمْ. قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي. ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ حَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ؟ فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(. . .) وحَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثِنِي عَبْدُ الْأَغَلَى حَدُّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامُ، فَلَقِيتُ أَبَّ الدَّرْدَاوِ- فَذَكَرَ بِولْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً .

#### (٥١) بَابِ الْأَوْقَاتِ النِّي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٢٨٥ – (٨٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
 حَبَّانَ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
 الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

٢٨٦ – (٨٢٦) وحَدْقَنَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم جَعِيمًا عَنْ هُشَيْم قَالَ: دَاوُدُ حَدَّتُنَا هُشَيِّمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَعِعْتُ غَيْرَ وَلَيْعَ إِلَى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَعِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابٍ . وَكَانَ أَحَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أي انقباضهم.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

٧٨٧ – (...) وحَدَّقَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً حِ وحَدَّنَي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِنَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُهُمْ عَنْ فَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ .

٢٨٨ – (٨٢٧) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى لَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّبْغِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دلاً صَلاَةً بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَى تَطْلَعَ
 الشَّمْسُ ؟ .
 الشَّمْسُ ؟ .

٢٨٩ – (٨٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَتَحَوَّى أَحَدُكُمْ فَيَصَلِّي مِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

٢٩٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمْ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَدَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالاً: جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَبْ فِهْرَتِي شَيْطَانٍ».
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَحَرُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ خُرُوبَهَا. فَإِنْهَا تَطْلُعُ بِشَرْتَى شَيْطَانٍ».

٧٩١ – (٨٧٨) وحَدُّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا وَكِيمٌ ح وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْدِر حَدُّثَنَا أَبِي وَالْبُنُ بِشْرِ قَالُوا جَمِيمًا: حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ. وَإِذَا ظَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ. وَإِذَا ظَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ. وَإِذَا ظَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ.

۲۹۷ – (۸۳۰) وحَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ خَيْرٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ مُمْبَرْزَةً عَنْ أَبِي تَصِيرَةً الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَصْرَ بِالسَّدِّةِ عَنْ اللَّهِ ﷺ الْمَصْرَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لَعَمْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَمُعْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَمُعَالِمَةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُحَ الشَّاهِدُ (وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ).

(...) وحَدَّثَهَ يَ زَهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُربُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَيْرَةَ السَّبَاعِيِّ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ أَبِي تَصِيمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْفِفَارِيُّ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ... بِمِثْلِهِ. ٢٩٣ - (٨٣١) وحَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى حَدْثَثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَيِدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُشْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهُنِيَّ يَمُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فَصَلْعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَثَى تَوْتَفِعَ. وَحِينَ يَمُومُ قَائِمُ لَشَّمْسُ بَازِغَةً حَثَى تَوْتَفِعَ. وَحِينَ يَمُومُ قَائِمُ الظَّهْرِةِ حَتَّى نَعِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَمُنَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (١) حَتَّى تَخْرُبَ.

#### (٥٢) بَابِ إِسْلَام عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ

٣٩٤ – (٨٣٧) حَلَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَغْفِرِيُّ حَلَّنْنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، ۚ وَيَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَلَقِيَ شَدًّادٌ أَبَا أُمَامَةً وَوَاثِلَةَ. وَصَحِبَ أُنَسًا إِلَى الشَّامَ. وَأَلْنَى عَلَيْهِ فَضلاً وَخَبْرًا) عَنْ أَبِي أُمَّامَةً قَالَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ، وَأَنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي. فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا، جُرَّاا عَلَيْهِ قَوْمُهُ(٢٠). فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً . فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيْ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللَّهُ» فَقُلْتُ: وَبِأَيُّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الْأَرْحَام وَكَسْرِ الْأَوْفَانِ وَأَنْ يُؤخِّذَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَّا؟ قَالَ: ﴿خُرُّ وَعَبْدٌ، (قَالَ: وَمَمَّهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّنَّ آمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمُكَ هَذَا. أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ قَأْتِنِي» قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي. وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ. وَكُنْتُ فِي أَهْلِيْ. فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ . حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلَ يَثْرِبَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةَ . فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَلِمَ إِلْمُكِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِّرَاعٌ. وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةُ. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَتَمْوِفْنِي؟ قَالَ: «لَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً؟؛ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبِرُنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ. أَخْبِرُنِي عَنِ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: اصَلَّ صَلاَةَ الصُّبْعِ. ثُمَّ أقصِر عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . فَإِنَّهَا تَطْلُعُ -حِينَ تَطْلُعُ- بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَانِ . وَحِينَتُذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . ثُمَّ صَلَّ . فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَخْضُورَةٌ . حَتَّى يَسْتَقِلُ الظُّلُ بِالرُّمْحِ . ثُمَّ أَفْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ حِينَثِلِ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلٍّ. فَإِنَّ الصَّلاَةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ. حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ. حَتَّى تَفْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيَ

<sup>(</sup>١) تضيّف: أي: تميل وتجنح.

شَيْطَانِ. وَحِينَتِلْ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

قَالَّ: قَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ا قَالُوُصُّوءَ ؟ حَدَّلْنِي عَنْهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلْ يَقَرَّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَشِمُ وَيَسْتَنْفِيقُ فَيَنْقِيرُ إِلاَّ حَرَّتُ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِهِ. ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايًا وَجُهِهُ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايًا يَدْيَهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرْتُ خَطَايًا يَدَيْهِ مِنْ أَلْمَالِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايًا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ مَعْ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسِكُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايًا رَجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسِنُ وَأَسْدُعُ رَأْسَهُ إِلَى الْمَاءِ. فَإِنْ الْمَاءِ. فَإِنْ خَرْتُ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ خَوْتُ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الْمَاءِ. فَإِنْ عَرْتُ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الْمَاءِ. فَإِنْ الْمَوْرَفَى مَلْهُ إِلَّا الْمَاءِ. فَوْ لَهُ قَالَمُ لِكُمْ اللَّهُ وَأَلْمَ وَاللَّهُ وَلَائُهُ أَلُكُمْ اللَّهُ وَاللَّالُونِ هُوَ لَهُ أَلْمَلًى وَفَرَعٌ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلاَّ الْمَرْفُ

قَحَدُّتَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ آبًا أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ! الْظُوْمَا تَقُولُ. فِي مَقَامٍ وَاحِدِ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ حَمْرُو. يَا أَبَا أَمَامَةَ 1 لَقَدْ كَيْرِثْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكُوبَ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرْتَبَنِ أَوْ فَلاَتًا (حَتَّى عَدَّ صَبْعَ مَرَّاتٍ) مَا حَدُّنْتُ بِهِ أَبْدًا. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ.

## (٥٣) بَابِ لَا تَتَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشُّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

٢٩٥ – (٨٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَّرُ (١٠). إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتُحَرَّى طُلُوعُ
 الشَّمْس وَعُرُوبُهَا.

٢٩٦ – (. . . ) وحَدْثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَهْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَذَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّخُعْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ . قَالَ فَقَالَتْ
 عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ لاَ تَتَحَرُوا طَلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا . فَتُصَلُّوا حِنْدُ ذَلِكَ» .

# (٥٤) بَابِ مَعْرِفَةِ الرَّحْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَضِر

٧٩٧ – (٩٣٤) حَدْقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الشَّجِيبِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهَوْ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَتْرِ عَنْ كُرَيْبِ مُولِنَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الطَّوْمَ وَانْ الْمَرْأُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَةِ وَبْنَ مَخْرَمَةً أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالُوا: الْمُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّحْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَلَكِ تُصَلَّينَهُمَا. وَقَدْ السَّلَامَ مِنَّا الله عنه روى عن النبي ﷺ النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها

هذا لما روته من صلاة النبي ﷺ الركعتينُ بعد العصر .

بَلَغَنَا أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ نَهَى عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ
النَّاسَ عَبْهَا. قَالَ كُرَيْبُ: فَلَحَلْهُا وَرَدُونِي إِلَى أَمُّ سَلَمَةَ، يوطُلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةً.
فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَتُهُمْ بِعَوْلِها . فَرَدُونِي إِلَى أَمُّ سَلَمَةَ، يوطُلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةً.
فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى عَنْهُمَا . ثُمَّ رَأَيْثُهُ يُصَلِّهِمَا . أَمَّا حِبَنَ صَلَّهُمَا

قِلْمُ صَلَّى الْعَصْرَ . ثُمَّ دَحَلَ وَعِنْدِي يِسُوةٌ بِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَادِ . فَصَلَّوْمَا . فَأَرْسَلْتُ

إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أَمُّ شَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنِي اَسْمَعُكُ

إِنْهِ الْجَارِيَةُ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أَمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنِي اَسْمَعُكُ

إِنْهِ الْجَارِيَةُ . فَأَشَارَ بِيَدِو . فَاسْتَأْخِرَتُ عَنْهُ . قَلْنًا انْصَرَفَ قَالَ: فَا بِنِتَ أَبِي أَمْهَا سَأَلْتِ عَنِ الْجَعْرِةِ . فَأَشَارَ بِيَدِو فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ . قَالَ الْقَيْسِ بِالْإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ . فَسَغَلُونِي عَنِ النَّيْنِ بَعْدَ الْفَهِو فَهُمَا هَاتَانٍ . وَالْسَلُونَ عَنِ اللَّهُ عَلِي لِنَا لَمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ قَوْمِهِمْ . فَسَغَلُونِي عَنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظَّهُو فَهُمَا هَاتَانٍ .

٢٩٨ - (٩٣٥) حَدُّثْنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبُ وَقُتَبْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلْقَ) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَلَمَةً أَنَّهُ سَلَمَةً أَنَّهُ سَلَمَةً أَنَّهُ سَلَمَةً أَنَّهُ سَلَمَةً أَنَّهُ عَالِمَةً عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتِيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّمِظِ يُصَلَّمُهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَمَّ أَنِّبَهُمَا وَسُولُ اللَّمِظِ يُصَلَّمُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَنِّبَتُهُمَا وَكَانَ يَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَنِّبَتُهُمَا وَكَانَ إِنَّا صَلَّى صَلاَةً أَنْبَتُهُمَا . وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَنْبَتُهُمَا

(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ إِسْمَعِيلُ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا).

۲۹۹ – (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي جَوِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِﷺ رَكُمَتَيْنِ بَمُذَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطْ.

٣٠٠ - (...) وحَدِثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَاقَانِ مَا تَرَكَهُمّا رَسُولُ اللَّهِﷺ فِي بَبْنِي فَطُ، سِوًّا وَلاَ عَلَائِيَةً. رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْشَجْرِ. وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

٣٠١ - (. . . ) وَحَدُثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدُّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الأَسْرَدِ وَمَسْرُوقِ قَالاَ: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ اللَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلاَّ صَلاَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِﷺ فِي بَيْتِي . تَعْنِي الرَّخْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

# (٥٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغُرِبِ

٣٠٧ - (٣٦٨) وحَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرْيْبٍ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَٱلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الشَّطُوعِ بَهْدَ الْمَصْدِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمْرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةِ بَعْدَ الْمُصْرِ. وَكُنَّا تُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ اللَّمُمَا؟ فَقَالَ: كَانَ يُرَانَا نُصَلِّمِهِمَا. فَلَمْ يَأْمُونَا وَلَمْ يُنْهَنَا. صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يُرَانَا نُصَلِّمِهِمَا. فَلَمْ يَأْمُونَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

٣٠٣ – (٨٣٧) وحَدُقْنَا مَنَبَنَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاءَ الْمَغْرِبِ ابْتَنَرُوا السَّرَارِيّ. فَيَرْكَمُونَ رَحْمَتَيْنِ رَحْمَتَيْنِ. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلْيَتْ، وِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يُصَلِّهِمَا.

#### (٥٦) بَابِ بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً

؟ ٣٠ – (٨٣٨) وحَدُثَقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْلُهُ اللَّهِ بْنُ بُرُيْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَمَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «بَنِينَ كُلُّ أَمَانَيْنِ صَلاَةً» قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ فِي النَّالِئَةِ: «لِيَمْنْ شَاء».

( . . . ) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَلَّلِ عَنِ النَّجِيَّ ﷺ ، وِلْلَهُ أَنْهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ﴿لِمَنْ شَاءً » .

#### (٥٧) بَابِ صَلَاةِ الْخُوْفِ

٣٠٥ - (٣٩٨) حَدِّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ. بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْمَةً. وَالطَّائِفَةُ الْأَخْرَى مُوَاجِهَةُ الْمَدُّو، ثُمَّ الْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ. مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوّ. وَجَاءَ أُولَئِكُ . فَمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً . ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ . ثُمَّ مَقُلاَءِ وَمَوْلاَءِ وَمَوْلاَءِ وَمَعْلَاءَ وَمَوْلاَءِ وَمَعْدًا لَا مِنْ مَعْلَاءِ وَمَوْلاَءِ وَرَغْمَةً .

(...) وحَدْثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فَلَيْعٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَلَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ، بهذَا الْمَعْنَى.

٣٠٦ – ( . . . ) وَحَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ مَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّابِهِ. فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَمَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْمَدُّوّ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا. وَجَاءَ الأَخْرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْمَةً . ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْمَةً رَكْمَةً .

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَاثِمًا. تُومِئ إِيمَاء.

سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

٣٠٨ - (...) حَدُّقَنَا أَحَدُدُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يُونُس حَدِّثَنَا زُهْوْ حَدِّنَا أَبُو الزَّيْرُ عَنْ جَابِرِ قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَ قَوْمًا مِنْ جُهَنِئةً. فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيدًا. فَلَمُّا صَلَّبُتَ الظَّهْرَ، قَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةَ لاَتْتَطَعْنَاهُمْ. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا وَلَكُ فَلَكُرَ مَنُونُ وَاللَّهُ مَتَأْنِيهِمْ صَلاَةً هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الأُولَادِ. فَلَمَّرَ مَسُولُ اللَّهِ فَلَكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَكَ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَكَ مَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَكَ مَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَكَ وَقَالُوا: إِنَّهُ مَتَأْنِيهِمْ صَلاَةً هِيَ أَحَبُ الْفَيلِقِ مَنَالَا فَلَا فَامُوا سَجَدَ الصَّفُ اللَّافِي وَحَجْرُنَا. وَرَكُمْ فَرَكُمْنَا. ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعُهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتَقَامُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَوُلاَءِ.

٣٠٩ - (٨٤١) حَنْفُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَنْبَرِيُّ حَنَّفَنَا أَبِي حَنَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْقُهُ صَفَّيْنِ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكُمَةً. ثُمَّ قَامَ. فَلَمْ يَرَلُ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكُمَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامُهُمْ. فَصَلَّى بِهِمْ رَكُمَةً. ثُمَّ قَمَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكُعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ.

. ٣٦٠ - (٨٤٢) حَدَّنَنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ ، صَلاَةَ الْمَعْوْفِ ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاءَ الْعَدُرِّ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَمَهُ رَكُمَةً . ثُمَّ نَبَتَ قَائِمًا وَأَنْشُومُ الْأَنْفُسِهِمْ . ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاءَ الْمَدُّقِ. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْمَةَ الَّتِي بَقِيتْ . ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا . وَاتَنُّوا لِأَنْفُسِهِمْ . ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

٣١١ - (٨٤٨) حَدُّفَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَايِرِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرُقَاعِ، قَالَ: كَتَّا إِذَا كُنَّا بِذَاتِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَطُهُ (١٠). فَقَالَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَنَى مِنْكَ، الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ وَمَعْتَنِ مَا اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَطُهُ (١٠). فَقَالَ يَشْبَعُ مِنْكَ، وَلَكَ اللَّهُ يَهْمُنَمُكُونَ مِنْكَ اللَّهُ يَمْنَمُكُونَ وَلَاهَ وَلَا اللَّهِ ﷺ فَالْحَالَمُ وَمُنْ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَلَانَ عَلَى اللَّهُ يَشْفَعُونَ وَلَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَلَانَ عَلَى اللَّهُ يَشْفَى مِنْكَ، قَالَ : فَلَا يَعْلَى اللَّهُ يَشْفَى مِنْكَ، وَلَا اللَّهُ يَشْفَى اللَّهُ اللَ

٣١٧ - (. . .) وحُدِنْمَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ آخْبَرَنَا يَحْبَى (يَمْنِي ابْنَ حَسَّانَ) حَدُنْنَا مُعَارِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ صَلَّمَ انْمُ صَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّمَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِحْدَى الطَّائِفَنَيْنِ رَعُمَنَيْنِ ثُمُّ صَلَّى بِالطَّافِقَةِ الْأُخْرَى رَكُعَتَيْنِ . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . وَصَلَّى بِكُلُّ طَافِقَةٍ رَكُعتَيْنِ .



<sup>·</sup> (١) اخترط: أي: سل السيف وأخرجه من غمده.

# الله الخراج

#### ٧- كِتَابِ الْجُمُعَةِ

١ – (١٤٤٨) حَدْثَقَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّعِيدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ فَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْنَةٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ مَنْ نَافِع مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْنِيَ الْجُمُعَة، فَلْيَغْتَمِلُ».

٧ - (...) حَدْثَنَا فَتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدْثَنَا لَئِفٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ وَشُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ تَاقِيمٌ عَلَى الْحِنْبَرِ: «مَنْ جَاءَ مِنْتُمُ الْجُمُعَة، فَلَيْغَسِلْ».

( . . . ) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْعِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُمَرَ عَنِ ابْنِ صُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(...) وحَدْقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ رَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِﷺ يَقُولُ. بِوِشْلِهِ.

٣ - (٥٤٥) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدْثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّسَ يَوْمَ الْجُمُمَةَ، حَدْثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْخَطَّابِ. بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّسَ يَوْمَ الْجُمُمَةَ، دَخُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّمَاءُ مُمْرَدُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ النَّمَاءُ. فَلَمْ أَلِدْ عَلَى أَنْ تَوَصَّالُتُ . قَالَ عُمَرُهُ وَالنَّحْسُ اللَّهِ عَلَى النَّمَاءُ مَنْ يَأْمُو لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الل

٤ - (...) حَدُّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي يَخْتِى بُنُ إِبِي كَثِيرِ حَدَّتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمْرُ بْنُ النَّحَالِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ. إِذْ تَخَلَ عُمْرًا بْنُ عَظَّانُ. فَمَرَّضَ بِهِ عُمْرُ. فَقَالَ: مَا الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ. إِذْ تَخَلَ عُمْرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّدَاءِ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّدَاءَ أَنْ وَمُثَالًا عُمْرًا لَلْهُ وَعِينَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّذَاءَ أَنْ مُمَرًا فَقَالَ عُمْرًا وَالْوَهُوءَ أَيْضًا ! أَلَمْ تَسْمَمُوا رَسُولَ اللَّوَظَيْظُ يَقُولُ: "إِذَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّامِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُعْمَةِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنَالِقُولَةُ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَالَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِ

ملا ١٨٤٥ مل كتاب الجمعة كه

(١) بَابِ وُجُوبٍ غُسُلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلُّ بَالِغٍ مِنَ الرَّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

٥- (٨٤٦) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَآجِبٌ
 عَلَى كُلُّ مُحْتَلِم».

٧ - (٨٤٧) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدْثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ حَدِّثَةٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَالْتِينَ عَنْ عَدْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبَيْرِ عَنْ عَالِيقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعْتَهُ مِنْ مَتَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي (١٠). فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ (٢٠). وَيُصِيبُهُمُ الغُبَارُ. فَتَحْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ مَقَاتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ. وَهُوَ عِنْهِمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَاه.

(. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَافِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ . وَلَمْ يَتُكُنْ لَهُمْ كُفَاةً (٣٠ . فَكَانُوا يَتُكُونُ لَهُمْ تَفَلَّ (٤٠ . فَقِيلَ لَهُمْ: لَو أَخْتَمَلْتُمْ يُوْمَ الْجُمْمَةِ.
 لو الحُتَمَلْتُمْ يُوْمَ الْجُمْمَةِ.

### (٢) بَابِ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْمُمْعَةِ

٧ - (٨٤٦) وحَدَّثَتَ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ سَعِيدٌ بْنَ أَلِي عِلْمُ وَيُكَثِّرُ بْنَ الْأَشَجُّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُثْتَكِيرِ عَنْ عَبْدِ الْمُثَتَّكِيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَشْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ عَلَى كُلُ مُختَلِم. وَسِوَاكُ. وَيَمَسُّ مِنَ الطَّبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ».

إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرُ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ فِي الطُّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

٨ - (٨٤٨) حَدَّفَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّلْنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنِيجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْجُن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كُذَرَ قُولَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْخُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ طَاوُسٌ: قَقُلْتُ لايْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسَّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا. إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ.

( . . . ) وحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْوٍ ح وحَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّالُ بْنُ مَخْلَةِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

 <sup>(</sup>١) القرى حول المدينة.
 (٢) العباء: جمع العباءة، وهي نوع من الثياب.
 (٣) أي خدام يكفونهم العمل.
 (٤) النظر: الرائحة الكربهة.

٩ - (١٤٩٨) وحَدُّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا بَهْزٌ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقْ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلُّ سَبْعَةِ
 أيّام، يغفيلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

١ - (١٥٨) وحَدَّثَقَا فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَلَسِ فِيمَا فُرِئَ عَلَيْ عَنْ سُمَيً مُولَى أَبِي بَكْرِ حَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ الْمَعَسَلَ يَوْمَ اللَّهِ عَسْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلَ اللَّهِ فَعَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْلَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

## (٣) بَابِ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

١١ - (٥٥١) وحَدَّثْنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ بْنِ الْمُهَاحِرِ قَالَ اللهُ رُفْعِ: أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُمَنَّئِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُمنَّئِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عُقْدُل لَمُوحَدًى اللّهِ قَالَ: وَإِذَا قُلْتَ لِمَاجِيكَ: أَنْصِتْ ، قِوْمَ الْجُهُمَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَمُوتَ (٤٠٥).

( . . . ) وحَدَّثْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّمْثِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثْنِي عُقَبْلُ بْنُ
 خَالِد عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْزِاهِبِمَ بْنِ قَارِظِ وَعَنِ ابْنِ الْمِدَّيِّ أَنْهُمَا حَدَّنَاهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بِهِفْلِهِ .
 الْمُمسَيَّبِ أَنْهُمَا حَدُقَاهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بِهِفْلِهِ .

( . . . ) وحَدْثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيمًا . فِي هَذَا الْحَايِثِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ بنُ مَعْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ .
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ .

١٧- ( . . . ) وحَدُثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِفُ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ». قَالَ أَبُو الزَّنَادِ: هِيَ لَمُنَّةُ أَبِي هُرَيْرَةً. وَإِثْمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ».

# (٤) بَابِ فِي السَّاعَةِ النَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٣ - (٨٥٢) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) أي تصدق بواحدة من الإبل.

<sup>(</sup>٢) لغوت: أي: انشغلت عن الخطبة فذهب أجرك.

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. فَقَالَ: •فِيهِ سَاعَةً، لاَ يَوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْقًا، إِلاَّ أَغْطَاهُ إِيّاهُ».

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .

١٤ - (...) حَنْقَنَا زُهْنِ ثِنْ حَزْبِ حَنْثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ حَنَّنَنَا آيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَالِمِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُمَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَاقِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ عَائِمٌ عَلَيْمٌ لَيَامًا إِيَّامُهُ وَقَالَ بِيَدِو يُقَلِّهَا يُزَمَّدُهَا.

(. . .) حَدُقْتَا ابْنُ الْمُتَنِّى حَدُقْتَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ. بِعِثْلِهِ.

(. . .) وحَدِّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدِّثْنَا بِشْرٌ (يَغْنِي ابْنَ مَفْضَٰلٍ) حَدِّثْنَا سَلَمَهُ وَهُوَ
 (ابْنُ صَلْقَمَة) عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ بِعِثْلِهِ .

١٥ - (...) وحَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّلْنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَلَّهُ قَالَ: وإِنْ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً. لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ
 يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ: وَهِيَ سَاعَةً خَوْلِيقَةً.

( . . . ) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَنْ أَبِي
 هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَلَمْ يَمُلُ: رَهِي سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ .

١٩ – (٨٥٣) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِيمْ بَنُ حَشْرَمَ قَالاَ: أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَة بْنِ بُكَثِيرِ وَحَدُقْنَا الْمَنْ وَهْبِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنَا مُخْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَة بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَوِهْتَ أَبِي بُحَدُنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمْمَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: تَمَمْ. سَمِعْتُهُ أَسَوَهْتَ أَبُونَ اللَّهِ ﷺ فَيْعُولُ: اهمِي مَا بَيْنَ أَنْ يَبْخِلُسَ الْإِنَامُ إِلَى أَنْ تَفْضَى الصَّلاَةُ».

# (٥) بَابِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٧ – (٨٥٤) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْمَرَنَا اَبْنُ رَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْخَرْمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٩خَيْزُ يَوْمٍ طَلَمَتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. وَفِيهِ أَخْبِهُ أَنْجُلُ الْجَنَّةِ. وَفِيهِ أَذْجِلَ الْجَنَّة. وَفِيهِ أَذْجِلَ الْجَنَّة. وَفِيهِ أَذْجِلَ الْجَنَّة.

١٨ - (. . . ) وحَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ

الْأَغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّﷺ قَالَ: الْحَيْرُ يَوْمِ طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَلِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَلِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُنَةِ،.

# (٦) بَابِ هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٩ - (٨٥٥) وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِهُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُه بْنُ عُرِيْتَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَاوِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «تَخَنُ الأَّجِرُونَ وَتَحَنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَيَدَ<sup>(٢)</sup> أَنَّ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتِيتِ الْكِتَابَ مِنْ قَلِلنَا. وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَغْدِهِمْ. ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ اللّذِي كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا.
 هَذَانَا اللَّهُ لَهُ. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبْعَ . الْيَهُودُ فَذَا. وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِه.

( . . . ) وحَدَّقْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِنِ
 طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «نَحْنُ الْأَعِرُونُ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ
 الْفِيَامَةِ» بِمِثْلِهِ .

٧٠ - (...) وحَدَّقَنَا قَتِيْنَةً بْنُ سَعِيدِ وَنَعْبَرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَنَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَلَيْهِ مُلْكِينَا وَأُولِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَالْحَتَلَقُوا وَيَحْدُنُ أَوْلُولِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَالْحَتَلَقُوا وَيَحْدُنُ أَوْلُهُ مَنْ يَعْدِهِمْ، فَالْحَتَلَقُوا فَيْهِ مِنْ الْحَقْ. وَهَا الْكِتَمَا وَنُولُولُ اللَّهِ الْحَتَلَقُوا فَيْهِ . هَدَانَا اللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهِي اخْتَلَقُوا فِيهِ مِن الْحَقْ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهِي الْحَمَدِينَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهُ لَلَهُ وَلَا اللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهِي وَاللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهُ لِللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ (قَالَ: يَوْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَنَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَالَةُ لَلَالَةُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلَهُ لَهُمْ أَلَوْلَالَ لَلْهُ لَلَهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلَالَالِلْهُ لَلْهُ لَلْلَالَالَهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْهُ لَلْهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلَالْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلَالَالِهُ لَلْمُ لِلْلَالَالِهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْلَالَالَالِمُ لَلْمُ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لَلْمُ لَلَالْمُلْلَالَالَالَالَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُ لَلَالْمُ لَلَ

٧١ – (...) وحَدَثْقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّم أَخِي وَهْب بْنِ مُنَبِّم قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قَالَ وَالْجَيْقِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَنَا فِيهِ وَأُولِينَا هُ مِنْ اللَّهِ لَهُ وَهُول اللَّهِ اللَّه لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَنَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ لَلْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

٢٧ – (٨٥٦) وحَدَّثَنَا أَبُّر كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَصْلَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَصْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً وَعَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْنَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا . فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ . وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحْدِر . فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا . فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالشَّبْتَ وَالشَّبْتَ وَالشَّبْتَ وَالشَّبْتَ وَالشَّبْتَ الْمُعْضِيعُ لَهُمْ قَبْلُ الْخَلَاقِيقِ ، وَفِي رِوَايَةٍ وَاصِلِ «الْمُفْضِيعُ يَنِتَهُمْ».

٢٣ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ حَدَّثَنِي رِبْعِيْ بْنُ
 حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْثَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَضَلُ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلُهَا مَنْ كَانَ
 قَبْلُنَا عَنْكُرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فَضَيْلٍ.

#### (٧) بَابِ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٢٤ - (٥٥٠) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ (قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدُّثَنَا وَقَالَ الْاَحْرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةً يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُمَةِ كَانَ عَلَى كُلُ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ الْأَوْلَ فَالأَوْلَ. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُحْفَ وَجَاءُوا يَسْتَعِمُونَ الذَّكْرَ. وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ اللَّذِي يَهْدِي النَّبَافَةَ . ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً . ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْجَنْفَ. . ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي النَّجَاجَةَ . ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْبَيْضَةَ».

(. . .) حَمَّثْتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ حَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِهِفْلِهِ .

٥٠ - (...) وحَدَّثَقَا تُتَبَّبُهُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ عَلَى كُلُ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمُسْجِدِ مَلَكَ يَخْشُبُ الْإِيمَامُ طُوِيَتِ
 الأُولَ فَالأَوْلَ (مَقُل الْجَزُورَ ثُمَّ تَرْلَهُمْ حَتَّى صَغْرَ إِلَى مَثْلِ الْبَيْضَةِ) فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ
 الصُّحُفُ وَحَصَرُوا الدُّكْرَة .

### (٨) بَابِ فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

٧٦ - (٨٥٧) حَدَّثَنَا أُمُيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَنِي الْجُمُمَةَ، فَصَلَّى مَا قَدْرَ لَهُ. ثُمَّ أَنْهَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ. ثُمَّ يُصَلِّي مَمَهُ، غَفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُمَةِ الْأُخْرَى، وقَضْلُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ».

٧٧ - (...) وحَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّحْرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيتَةً) عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرَيْرَةً قَالَ: قَالَ: قَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ فَاسْتَثَمَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْتُهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ﷺ: وَزِيَادَةُ ثَلَالَةٍ أَيّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَمَا».

#### (٩) بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

٢٨ – (٨٥٨) وحَدَثَمْنَا أَبُو بَخُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَخُو: حَدَّثَنَا يَهْ مِنْ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَلِوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْ نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: كُنْ نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَعْفَرٍ: فِي أَيْضِكُ فَنُوبِعُ نَوَاضِحَتَا (١٠) . قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيْ مُنَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْس.

٢٩ - (...) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْمَيَ بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيمًا: حَدُثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَلِيهِ النَّهِ عَلَى النَّهُمُعَةً؟ قَالَ: كَانَ مَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْجَمُعَةُ؟ قَالَ: كَانَ يُصْلِي اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي يُصَلِّي النَّهْمُسُ، يَعْنِي النَّهْمُسُ، يَعْنِي النَّوْضِة. النَّوْضِة.

٣٠ – (٨٥٩) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَتَا، وقَالَ الأَخْرَانِ: حَدُّثَنَا) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ<sup>(٢)</sup> وَلاَ تَتَغَذَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (وَادَابْنُ خُجْرٍ) فِي عَهْدِ رُسُولِ اللَّمِﷺ.

٣١ – (٨٦٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالاً: أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِيئِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ تَرْجِعُ تَتَتَبَعُ الْفَيْءَ.

٣٢ – (...) وحَدُثْقَنَا إِسْحَنُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدُثْقَا يَعْلَى بْنُ الْحَدُوثِ وَنَ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ.
 فَتَرْجِعُ رَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيُنَّا تَشْتَظِلُ بِهِ.

# (١٠) بَابِ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

٣٣ - (٨٦١) وحَدُقْتَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدُّقَتَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدُّثَتَا عُبَيِّدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْخَطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامِمًا. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ أَقَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ النُّومَ.

<sup>(</sup>١) الناضح: ما يسقى عليه من الإبل.

 <sup>(</sup>٢) نقيل: من القيلولة، وهو النوم في منتصف النهار.

٣٤ – (٨٦٢) وحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الأَخْرَانِ: حَدُّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ) عَنْ سِمَالُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَمْجُلِسُ بَيْنَهُمَا. يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

٣٥ – (...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: أَنْبَأَنِي جَالِرُ بْنُ
 سَمُرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ نَبَّأَكُ
 أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. فَقَدْ وَاللَّهِ ! صَلَيْتُ مَعْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلَاةٍ.

(١١)بَابِ فِي قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا يَحِنَرُهُ أَوْ لَمُوَّا أَنفَشُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُ قَالِمَا ﴾ [الجسد:١١]

٣٦ - (٨٦٣) حَدُقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَجَاءَتَ عِيْرٌ مِنَ الشَّامُ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا . حَتَّى لَمْ يَبْقُ إِلاَّ الْنَا عَشَرَ رَجُلاً. فَأَنْزِلَتْ هَلِو الأَيَّةُ النِّي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِلاَ رَأَقَا فِحَرَهُ أَنْ الْمَنْسُونَ إِلاَّ النَّا عَشَرَ رَجُلاً . فَأَنْزِلَتْ هَلُو الأَيَّةُ النِّي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِلاَ رَأَقَا فِحَرَهُ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَّقِ إِلاَّ النَّامُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَةِ: ﴿ وَإِلَا رَأَقَا فِحَرَهُ أَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللل

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
 قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْطُبُ . وَلَمْ يَقُلُ: قَامِمًا .

٣٧ - (...) وحَدْثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْوَاسِطِيُّ حَدِّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي الطَّحْانَ) عَنْ حُصَيْنِ
 عَنْ سَالِم وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُمَّا مَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فَقَلِمتُ سُويَتَهُ (١) قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا. فَلَمْ يَتَقَ إِلاَّ الثَّا عَشَرَ رَجُلاً. أَنَّا فِيهِمْ. قَالَ: فَأَنْوَلَ اللَّهُ:
 ﴿وَإِذَا لَوْا يَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آخِو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللللِّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللللِهُ الللللْ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

٣٨ - (...) وحَدَّقَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي شَفْبَانَ وَسَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِذْ قَيمَتْ عِيرٌ إِنْ الْمَدِينَةِ. فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْنَ مَعَهُ إِلاَّ الْمُنَا عَضَرَ رَجُلاً. عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْنَ مَعَهُ إِلاَّ الْمُنَا عَضَرَ رَجُلاً. فيهِمْ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَلِو اللَّهَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا فِيمَرَةً أَوْ لَمُوا الشَيْتِ إِلَيْهَ ﴾ [الجمعة: (11].

٣٩ - (٨٦٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) السويقة: إبل محملة تسوق البضائع.

شُغبَهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَمُّ الْحَكَمِ يَخُطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَواْ فِحَرَةً أَوْ قَنْ انْفَشُوا إِلَيْهَا رَبَّوُكُ قَامِدًا .

#### (١٢) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

٤ - (٨٦٥) وحَدَّقَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْمُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّمُ عَلَى الْمُلُوَانِيُّ حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ بِينَاءً؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلَى الْحَدُمُ عَلَى الْحَكُمُ بْنُ بِينَاءً؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلَى الْحَدُمُ وَاللَّهِ عَلَى الْحَدُمُ وَاللَّهِ عَلَى الْعَرَادِ مِنْبُرُو: (لَيَنْتُومِينَ أَفُوامُ عَلَى أَعْزَادِ مِنْبُرُو: (لَيَنْتُومِينَ أَفُوامُ عَلَى أَعْزَادِ مِنْبُرُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ».
 عَنْ وَدْهِهُمُ النّجُمُعَاتِ (١٠). أَوْ لَيَخْتِمَنَ اللّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيْكُونُنَ مِنَ الْغَافِلِينَ».

#### (١٣) بَابِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

٤١ – (٨٦٦) حَدُثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدُّثْنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا (٢٠).
 وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

٤٢ - (...) وحَدَّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْيْرِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّنْنَا رُكُو بِهُ إِنْ سَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ.
 وَكُونَاتُ صَلاَتُهُ قَصْدَاً. وَخُطْنَتُهُ تَصْدًا.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: زَكَرِيًّاءُ عَنْ سِمَاكٍ.

49 - (٨٦٧) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَتَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَلَّ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْثُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ. حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِنَ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: «بَعْفَ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَاللَّهُ سَلَّكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: «بَعْنَ الْمُعَنَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنْ خَيْرُ الْمُعَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ. وَشُرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِنَعْقِ ضَيْرًا الْمُدَى مُكَنَّدُ النَّالُونُ مَنْ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِنَعْقِ ضَيَاعًا أَنْ اللَّهُ وَلَى وَعَلَى بَرَكَ وَيَنَا أَنْ صَالًا فَالْمُعْدِ. وَمَنْ تَرَكَ وَيَنَا أَنْ صَالًا عَلَامُهِ. وَمَنْ تَرَكَ وَيَنَا أَنْ صَالًا عَلَامُهُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُ بِنَعْمَ ضَيَاعًا أَنْ وَلَا لَوْتُنَا أَنْ وَلَى وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِي وَعَلَى الْمُعَلِّدُ وَلَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ وَالْمُورِ مُحْدَقَاتُهَا. وَكُلُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتَوْلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَمُعْلَعُهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ وَمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُوا الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ ا

٤٤ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍهِ

<sup>(</sup>١) الجمعات: جمع جمعة، والمقصود صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) القصد: التوسط في الأمور بلا إفراط ولا تفريط.

<sup>(</sup>٣) الضياع: اللرية والْأبناء.

حَدَّنَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. يَخْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلاَ صَوْنُهُ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

٥٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ. يَخْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ. ثُمَّ يَقُولُ: "مَنْ يَهْدِو اللَّهُ فَلا مُفِيلٌ لَهُ. وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ». ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثِ بِمثْل حَدِيثِ الثَّقْفِيّ.

73 - (٨٦٨) وحَدُّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ الْبُنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى (وَهُرَ أَبُر هَمَّام) حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَمِيدِ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبْيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ ضِمَادًا قَدِمَ مُكَّةً. وَكَانَ مِنْ أَوْلِي مِنْ مَلْقِي مِنْ مَلْقِي مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْثُ مَذَا الرَّجُلُ لَمَلَ اللَّه يَشْغِيهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاء. فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِلْهِ الرِّيحِ ، وَإِنَّ اللَّه يَشْغِيهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاء. فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِلْهِ اللّهِ وَحَدُهُ لا نَشِيكَ لَهُ. وَأَنْ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُه. قَالَ: فَقَالَ: لَقِدْ مَنْ اللّهُ عَلْهُ مُوسِلُ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَاهِي لَكُ . قَالَ : قَقَالَ: لَقِدْ مَنْ اللّهُ عَلَى يَدِي مَنْ شَاء مُعْلًا مَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُه. قَالَ : قَقَالَ: لَقَدْ مَلْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

٤٧ - (٨٦٩) حَدُثْنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدُّثْنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : فَالَ أَبُو وَافِلِ : حَطَبَنَا عَمَّارٌ . فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ . فَلَمَّا نَوَلَ قُلْفًا: يَا أَبَا الْبَيْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ! وَأَوْجَزْتَ . فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُعْفِيهِ . فَأَوْصُرُوا
 يَتُولُ: ﴿إِنْ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطَبْتِهِ، مَثِنَةٌ (٣) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيدُوا الصَّلاَة وَاقْصُرُوا

<sup>(</sup>١) الربح: المراد هنا الجنون ومس الجن.

<sup>(</sup>٢) ناهوس البحر: أي: وسطه ولجته، وقيل: قعره الأقصى.

<sup>(</sup>٣) مثنة: أي: علامة ردليل.

الْخُطْبَةَ . وَإِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحْرًا» .

٨٤ - (٨٧٠) حَدِّنَنَا أَبُو بَحْرِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالاً: حَدِّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ بْنِ رَفَيْعٍ، عَنْ تَعِيمٍ بْنِ طَرَقَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ؛ أَنَّ رَجُلاً خَطْبَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ. وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غُرَى. فَقَالَ رَسُدُلُ اللَّهِ ﷺ: وَبِشُولُهُ .

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : فَقَدْ غَوِيَ .

49 - (٨٧١) حَدَّفَنَا فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ فَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْوٍ سَمِعَ عَظَاءَ يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِمَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَا يَكَافِكُ ۖ [الزعرف: ٧٧] .

٥٠ ( (٨٧٧) وحَدْثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّادِمِيُّ أَخْبَرَتَا يَعْنِي بْنُ حَسَّانَ حَدْثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ بِالْالِ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَخْبِ لِمَمْرَةَ فَالَثْ: أَخَدْثُ ﴿ قَلْ وَاللّٰهِ عَلَى الْمَنْبُو، يَوْمَ الْجُمْمَةِ وَهُوَ يَعْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبُو، فِي رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ قَلْهُ اللّٰهِ عَلَى الْمَنْبُو، فِي رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ قَلْهُ اللّٰهِ عَلَى الْمَنْبُو، فَي كُلِّ جُمْمَةٍ وَهُوَ يَعْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبُو، فِي كُلّ جُمْمَةٍ.

( . . . ) وحَدَثَقيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ
 عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا . بِمِثْل حَدِيثِ سُلَبْمَانَ بْنِ بِلَالِ.

١٥ - (٩٧٣) حَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدِّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ
 عَبدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنْ بِنْتِ لِحَارِثَةَ بْنِ الشُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ﴿ قَنْ ﴾ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. قَالَتْ: وَكَانَ تَتُورُنَا (١٠) وَتَنُورُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ
 وَاحِدًا (٢٠) .

٥٧ - (...) وحَدُثْنَا حَدُّرُو النَّاقِدُ حَدُثْنَا يَعْهُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدُّنْنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ضَعْرِو بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ ضَعْرِو بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْمُ مِشَامِ بِلْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مُعْ مِشْمَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَمُّ هِشَامٍ بِلْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالْتُنْ: لَقَدْ كَانَ تَشُورُتَ وَتَقُولُ رَسُولِ اللَّهِ فَشَى وَاحِدًا. سَنَتَيْنِ أَنْ سَنَةَ وَيَعْضَ سَنَةٍ. وَمَا أَخَذَتُ: ﴿ لَنَ مُلْفَرِينَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرِيلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ الللللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْ

<sup>(</sup>١) هو: الكانون أو: الفرن الذي يخبر فيه.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي ﷺ وقربها من منزله.

٣٥ - (٨٧٤) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِمًا يَكَذِّهِ. فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ مَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه فَتَبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ حُصِيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرُوانَ، يُومَ جُمُمَةٍ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ . فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُونَيَةً . فَلْكَرَ نَحْرَهُ .

#### (١٤) بَابِ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٥٥ – (٨٧٥) وحَدِّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقُنْبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدِّثْنَا حَمَّادٌ –وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ وَبِنَارٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْحُلُبُ بَوْمَ الْجُمُمَةُ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَلَيْتَ؟ يَا فَلاَنْ !» قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَمْ».

(. . .) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَشْرِو عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . كَمَا قَالَ حَمَّادٌ . وَلَمْ يَلْأَكُو الرَّكْمَتَيْنِ .

٥٥ - (...) وحَدَّقَنَا قَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ قَنْيَبَةُ: حَدَّقَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَقَا سُفْعَانُ) عَنْ صَمْرِو سَعِعَ جَابِرَ بْنَ حَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَشْعُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَشْعُ اللَّهُ عَمْدُ فَعَسَلُ الرَّعُمَنِينِ وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةً قَالَ: «صَلَ رَحُمَنِينِ».

٥٦ - (...) وحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وِيتَارٍ أَنَّهُ سَوِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُّ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: ﴿أَرْتَحْفَ رَكُمْتَنِينِ؟ قَالَ: لاَ. فَقَالَ: ﴿ارْكُمْهُ.

٥٠ - (...) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْقَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، وَقَذْ خَرَجُ الإَمَامُ، فَلْمِصَلُ رَكْمَتَيْنِ».

٥٨ - (...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ أَبِي الزُّيْثِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْفَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُمَةِ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ
 عَلَى الْمِنْشِرِ فَقَمَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرْكَعْتَ رَكْعَتَفِن؟» قَالَ: لاَ.

هر كتاب الجمعة **١٠** ٥ (٩٥)

قَالَ: ﴿ قُمْ فَارْكَعْهُمَا ﴾ .

٩٥ – (...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيقٌ بْنُ خَشْرَمَ كِلَاهُمَا عَنْ هِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِبْنُ خَشْرَم ؛ أَخْبَرَتَا هِيسَى عَنِ الْأَهْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْمَطَانَيْقُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ ! قُمْ فَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَالْإِنَامُ يَخْطُبُ، فَلْرَحْمُ رَكْمَنَينِ، وَلَيْتَجَوْزُ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَالْإِنَامُ يَخْطُبُ، فَلَيْرَكُعْ رَكْمَنَينِ، وَلَيْتَجَوْزُ فِيهِمَا».

### (١٥) بَابِ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

٦٠ (٨٧٦) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بَنُ فَرُوخَ حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بَنُ الْمُفِيرَةِ حَدُّثَنَا حُمَيْدُ بَنُ هِلَانِ
 قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: التَّهَيْثُ إِلَى النِّيِّ ﷺ وَمُو يَخْطُبُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَجُلِّ غَرِيبٌ جَاء يَسْأَلُ عَنْ وِينِهِ. لاَ يَدُوي مَا وَيَثُهُ. قَالَ: فَأَفْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَتَرَكَ خُطْبَتُهُ عَلَيْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
 حَسِّنتُ قَوْائِهَهُ حَدِيدًا. قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
 وَجَعَلَ يُعْلَيْهُ فَاتَمْ إِنِي مَا عَلْمَهُ اللَّهُ . ثُمَّ أَنَى خُطْبَتُهُ قَاتَمْ آخِرَهَا.

### (١٦) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

71 - (٧٧٧) حَدْقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلْبَمَانُ (وَهُو اَبْنُ بِلَالِ) عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَغْلَفَ مُرْوَانُ أَبَّا هُرُيْرَةَ عَلَى الْمُدِينَةِ . وَخَرَجَ إِلَى مَنَّةً فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمْعَةَ . فَقَرَأَ بَعْلَا سُورَةِ الْجُمْعَةِ فِي الرَّعْمَةِ الْآجِرَةِ: ﴿إِنَّا جَآهَكَ النَّيْلِيْنَ ﴾. قالَ: إِنِّكَ مُرَيْرَةَ أَبِع مَرْيُرةَ جِينَ الْصَرَف . فَعُلْتُ لَذَ: إِنِّكَ قَرَأت بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكٍ يَعْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّي سَعِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّي سَعِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَرْمُ فَلَيْلِ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

 (. . .) وحَدَّثَنَا قَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَثَثَنَا حَايَمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ح وحَدَّثَنَا قَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (يَعْنِي اللَّمُواوَرْدِيُّ) كِلاَمُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبْيُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبًا هُرَيْرَةً، بِحِثْلِهِ فَمْيْرَ أَلَّا فِي رِوَايَةٍ حَاتِمٍ: فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمْمَةِ. فِي السَّجْدَةِ الأُولَى. وَفِي الْآخِرَةِ: ﴿إِنَّا جَاتَاتُ ٱلْمُنْفِئْونَ﴾.

وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

٣٢ – (٨٧٨) حَذَثَنَا يَمْنِي بْنُ يَحْنِي وَأَلُو بْكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَإِسْحَقُ جَبِيمًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْنِي: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى

التُعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْوَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، يـ ﴿سَيِّحِ النّـدُ رَبِّى الظُّلَ ۞﴾ ، وَ﴿هَلَ اثْنَكَ حَدِيثُ النَّشِيَةِ ۞﴾ .

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْم وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه تَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِو بِهَذَا الْإِسْنَادِ. الْمُنْتَشِو بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٣٣ – (...) وحَدِّثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَثِيرٍ يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَرَأً فَلَا يَقْرَأً: ﴿ قَلَ اتَنْكَ ﴾ .

### (١٧) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٦٤ – (٨٧٩) حَدُقْقا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُقْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْتِانَ عَنْ مُخَوَّكِ بْنِ رَاشِدِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّبِيَ ﷺ كَانَ يَعْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجَمْنَةِ: ﴿ السَّجْدَةِ، وَ﴿ عَلَ أَنَى عَلَ الْإِنَىٰ عِبْدُ يَنَ الدَّهْرِ ﴾ وأنَّ السَّجْدَةِ، وَإِهْمَا إِنَّهَ عَلَ الْإِنَىٰ عِبْدُ يَنَ الدَّهْرِ ﴾ وأنَّ السَّجْدَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ .
 النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْرَأُ، فِي صَلَاةِ الْجُمْمَةِ، شُورة الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ .

( · · · ) وحَدُثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ كِلاَهُمَا عَنْ سُمْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَاوِ، مِثْلُهُ .

(٠٠٠) وحَدُثَتَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ ، فِي الصَّلاتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. كَمَا قَالَ سُفْيَانُ .

٣٥ - (٨٨٠) حَلَّتْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ: ﴿الْتَرَتَهِٰكُ﴾، و﴿هَلَ آنَ﴾.

٦٦ – (...) حَدَّنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثْنَا ابْنُ رَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
 الأَخْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَشْرَأُ فِي الصَّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُنَةِ، بِ ﴿الترتَنْيَلُ ﴾، فِي الثَّخْمَةِ الأُولَى. وَفِي الثَّائِيَّةِ: ﴿مَلْ أَنْ عَنْ الإَيْنِ حِينٌ يَنْ الدَّهْرِ لَمْ بَكُنْ شَيْئًا تَذَكُرُا﴾.

### (١٨) بَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

 ٦٧ – (٨٨١) وحَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَى أَخَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيَصَلُ بَعْدَهَا أَرْبَمَا». ٦٨ - (...) وحَدِّثْنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَدْرُ النَّاقِدُ قَالاً: حَدِّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مُرْيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اإِذَا صَلْيَتُمْ بَعْدَ الْجُمْمَةِ فَصَلُوا أَرْبَعُكُ (وَأَهُ عَمْرُو فِي رِوَابَتِهِ: قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: قَالَ سُهَيْلٌ) فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ نَصَلٌ رَكْمَتَيْنِ فِي الْمُسْجِدِ، وَرَكْمَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ».

٦٩ - (...) وحَدَّفَنِي زُمَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو الثَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ
 قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 اللَّهِ عَنْ أَبِي مُعَدِّمٌ مُصَلِّعًا بَعْدَ الْجُمْنَةِ فَلْيَصَلُّ أَرْبَعًا». وَلَيْسَ فِي حَلِيثٍ جَرِيرٍ «مِنْكُمْ».

٧٠ - (٨٨٧) وحَمْدُقَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ ح وحَدَّثَنَا فَتَنِيَّةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ تَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَذِنِ فِي بَيْهِر. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَتُمْ ذَلِكَ .

٧١ – (٨٨٢) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قالَ: فَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُّمَّةِ حَتَّى يَتْصَرِفَ. فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. قَالَ يَحْيَى: أَظُنْنِي قَرَاْتُ فَيُصَلِّي أَنْ ٱلْبَئَّةَ.

٧٧ – (.. . ) حَدْقَتَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرِ قَالَ: وُمَيْرٌ حَدْثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُنِيْنَةَ حَدَّقَتَا عَمْرٌو عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَخْعَتَيْنَ .

٧٣ - (٨٨٣) حَدُقْنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُقْنَا خُنْدَرٌ مَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَجْنِ لَبْنِ أَنِي السَّائِبِ بْنِ أَخْبَ نَهِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيةٌ فِي الصَّاوَةِ. فَقَالَ: نَمْهُ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَنْصُورَةِ. فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيْتُ مَقَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَمُدْ لِمَا فَمَلْتَ ، إِذَا صَلَيْتَ الْجُمْمَة فَلا تَصِدْلُهَا بِصَدَّةٍ حَتَّى تَكَلَّمُ (١) أَوْ تَخْرَجُ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا بِذَلِكَ. أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلَاةً بِصَدَاةٍ حَتَّى نَتَكُلَم أَنْ تَخْرُجُ.

(٠٠٠) وحَدَّثَقَا هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنُ جُمِّنَدٍ أَرْسَلُهُ إِلَى السَّائِدِ بْنِ يَزِيدْ بْنِ أَخْتِ نَمِو. . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِلْمَ مُثَانِي بَنْ يَزِيدُ بْنُ أَخْتِ نَمِو . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِنْهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ: الْإِمَامَ .

<sup>(</sup>١) أي حتى تتكلم. حذفت إحدى التاءين تخفيفًا.

# بسر الخرائع

### ٨- كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

١- (٨٨٤) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَوِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج آخَبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِيلْوِ مَعْ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عِنْ يُحَلِّمُ الرَّجَالَ بِيدِهِ (١٠) لَمُعْ أَنْ اللَّهِ عِنْ يَمُحَلَّمُ الرَّجَالَ بِيدِهِ (١٠) مَعْ مَعْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِعِ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ

٧ – (...) وحَدْثَنَاأَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، قَالَ أَبُو بَحُرِ: حَدَّثَنَا مُشْبَانُ بْنُ عُبِينَةَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ قَالَ: شَمِعْتُ ابْنَ حَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِلْ المَّذِي تَبْلُ الْخُطْبَةِ. قَالَ: مُع خَطَبَ، قَرَاى أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعِ النِّسَاء. فَأَتَاهُنَّ، فَلَكُرَمُنَّ، وَرَحْظَهُنَّ، وَأَمْرَهُنَّ بِالمَّدَقَةِ. وَبِلاَلُ قَائِلُ بِتَوْبِهِ (١٠). فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصُ (٥٠) وَالشَّيْء.

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّمْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنَّ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْرَهُ .

٣ – (٨٨٥) وحَدَثَنَا عِندُ الرَّاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بَنْ رَافِع بَنْ رَافِع جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ يَوْمَ النَّهُ مَ خَطَبَ النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ زَنَّ وَأَتَى النَّسَاءَ فَذَكْرَهُنَّ . يَلْمَا فَرَعُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ زَنَّ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكْرَهُنَّ . يَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالِ. وَبِلالاً بَاسِطْ ثَوْبَهُ. يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ

 <sup>(</sup>١) يَمْلُس الرجال: أي: يأمرهم بالجلوس.
 (٣) يشقهم: أي: يسير بين صفوفهم.
 (٣) الفتخ: هو: الحاتم الكبير الذي لا فصوص فيه.

<sup>(</sup>٤) قائل بنوبه: أي: فأنح ثُوبه جُمع الصدقة فيه. (٥) الخرص: حُلي تلبس في الأذن.

لِمَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ صَدَقَةَ يَتَصَدَّفْنَ بِهَا حِبتَتِلِ. ثُلْقِي الْمَزَأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ .

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الأَنَّ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُنَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِي. لَمَوْرِي ! إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ. وَمَا لَهُمْ لاَ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ؟.

٤ - (...) وحَدْثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلْنِمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ قَلَّةِ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَيَمْ الْعِيدِ، فَيَعَلَّمُ اللّهِ عَلَى مَلْنَاعَ عَلَى بِلاّلِ. فَأَمَرَ يَتَقُوى اللّهِ. وَحَدٌّ عَلَى طَاعَتِهِ. وَوَعَظَ النَّاسَ. وَتَكَرَّمُمْ. ثُمَّ عَلَى مُتَى حَتَّى أَنَى النَّسَاءَ. فَوَعَظَهُ وَتَكْرَمُنَّ . فَيَعْ مَلْمَ عَنْ أَنَى النَّسَاءَ. فَوَعَظَهُ وَتَكْرَمُنَّ . فَقَالَتْ: التَّسَاءَ فَوَعَظَهُ وَتَكْرَمُنَّ . فَقَالَتْ المَّالَةَ فَوَعَلَا النَّسَاءِ ('') سَفْعًا عَلَى المَّدَاثِ وَاللّهِ اللّهُ اقالَتْ: المَعْلِمَ اللّهِ النَّسَاءِ (اللّهُ اقالَتْ المُعْلِمَةُ النَّسَاءِ ('') سَفْعًا عَلَى النَّعْلِمَ اللّهِ اقالَتْ إِلَى النَّعْلِمَ اللّهُ عَلَى النَّعْلِمَ اللّهُ اقالَتْ المَعْلِمَ اللّهِ اقالَتْ إِلَى النَّعْلِمَ اللّهِ اقالَتْ المَعْلِمَ عَلَى الْمُعْلِمُ وَعَوْلِهِ وَمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ اللّهِ اقالَتْ المَعْلِمَ عَلَى النَّهُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اقالَتْ إِلَيْنَ فِي ثُوا بِلِكُولُ وَلَوْ الْمِكْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اقالَتْ إِلَى النَّعْلِمُ اللّهُ الْمُلْلِمُ الْمُعْلِمُ وَعَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهِ اقالَتْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

(٨٩٦) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرنِج آخْبَرَنِي عَطَاءٌ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالاً: لَمْ يَكُنْ يُؤَمَّ لَفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ عَنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ. وَلاَ إِقَامَةً.
 وَلاَ يَنَاءً . وَلاَ شَيْءً . لاَ يَدَاءً يُوْمَتِلُ وَلاَ إِنَّامَةً .

٩ - (...) و حَدْثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج أَخْبَرَنِي عَطَاهُ أَنَّ ابْنَ حَبَّسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الرَّبِيْرِ أَوَّلَ مَا بُوبِع لَهُ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوَدَّدُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. فَلاَ ثُونُ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ يُودَدُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. فَلاَ ثُونُلُ لَهَا النَّعْطَبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَعْمَلُ. قَالَى ابْنُ الزُّيْدِ قِبْلَ النَّعْلِيَةِ فَنْ النَّعْلِيَةِ فَنْ النَّعْلِيةِ فَيْهِ اللَّهِ فَيْلًا النَّعْلِيةِ فَيْ النَّعْلِيةِ فَيْلِ النَّعْلِيةِ فَيْلًا النَّعْلِيةِ فَيْلًا النَّعْلِيةِ فَيْلًى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْنُ النَّيْدِ قَبْلَ النَّعْلِيةِ فَيْلِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْنَ النَّهُ اللَّهُ لَهِ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَلِهُ اللَّهُ لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَا النَّهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَمِنْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَيْنَ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَتَلَا اللَّهُ لَوْلَالِ لَهُ لَوْلَالِهُ لَهُ لَهِ اللَّهُ لَمَالًا لَهُ لَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْمُ لَيْلُولُ لَكُمْ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَمْ لَكُونُ لَهُ لَلْهُ لَلَالِهُ لَمْ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَوْلَالِهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلِيْلِ لَلْهُ لَلْمُ لَلِيْلُولُ لَكُونَا لِللْهِ لَلْمُ لَلِيْلُولَ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلِيْلُولُولُ لَلْمُ لَلْمُلْلُولُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِيْلُولُولُ لَلْمُلْكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَالْمُعْلِيلُولُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلُولُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِيلُولُ لِلْمُلِلْمِ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلْمُلِلْمُ لَلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُ لَلْمُلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلِ

٧ - (٨٨٥) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْأَحْرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ) عَنْ سِمَاكُ، عَنْ جَايِرِ بْنِ
سَمْرَةً؛ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيدَيْنِ. غَيْرَ مَرَّةً وَلا مَرْتَيْنِ. بِنْبُو أَفَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ.

٨ - (٨٨٨) وحَدْثَنَا ۖ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
 عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِي ﷺ وَأَبَّ بَكُو رَعُمَرَ › كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ فَبْلَ الْخُطْبَةِ.

<sup>(</sup>١) سطة النساء: أي: خيار النساء.

<sup>(</sup>٢) السفعة: أثر تغير لون البشرة من المشقة والضنك.

٩ – (٨٨٨) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوب وَقْتَنِيةٌ وَابْنُ حُجْوٍ فَالُوا: حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَوِ عَنْ مَاوُو بْنِ قَبْسِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَيِّى سَعِيدِ الْخُدْوِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى مَاذَوّة بْنِ قَبْسِ عَنْ عِيَاضِ عَنْ عَيْفُو مَنْ أَيْ سَعِيدِ الْخُدْوِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَعْفُرُ بُونَ اللَّهِ سَعَيْدِ الْخُدُويُ وَعَمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ. قَالِهُ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبْغِي، ذَكْرَهُ لِلنَّاسِ. أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغِيْدٍ ذَلِكَ، أَمْرَهُمْ بِهَا. وَكَانَ يَقُولُ: وتَصَدْقُوا تَصَدْقُوا تَصَدْقُواهُ وَكَانَ أَكْفَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّسَاءُ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَلَمْ يَوْلُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْسَعَدِينَ وَلَيْنِ وَلَيْنِ. فَإِذَا كَثِيلُ عَنْ مَرْوَانُ بْنُ الْصَدَّقِي بَنْ وَلَيِنِ. فَإِذَا كَثُولُ مَنْ الشَعْلَى عَلْمَ الْمُعَلِّى بَعْوِ الْمِنْبِرِ. وَإِنَّ الْجُولُونُ بُنُ الصَّلَاقِ، فَلَتْ رَأَيْتُ وَلَيْنِ وَلَيِنِ. فَإِذَا مُؤُوانُ مُنْ الطَّعْلَةِ وَلَمْ وَالْفَيْقِ وَلَيْنِ وَلَوْلُ مِنْ الشَعْفِيقِ يَدَهُ وَ الْمِنْبُونِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَوْلُونُ مِنْ وَلَيْنِ مِنْ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلِينِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَوْنُ وَلِي الْمُعْرَفِي يَدُهُ وَلَى الْمُعْرَاقِ وَلَا مَا وَلَوْنُ عُنْ الْمُعْرَاقِ وَلَمْ وَلَالِ مَنْ الْمُعْرَاقِ وَلَالِهُ وَلَوْلُو مِنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاقِ وَلَا مَالْمُ وَلِي الْمُعْرِفِي . . . . كَالَّاعْلُونُ وَلَوْلُونُ الْمُعْرَاقِ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَا مَالْمُونُ اللَّهُ وَلَالِكُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ فَالْمُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَلِلَالِي اللْمُعْرَاقِ اللْمُولُولُ اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْم

### (١) بَابِ ذِكْرِ إِبَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمَثَلِّ وَشُهُودِ الخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرُّجَالِ

١٠ - (٨٩٠) حَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدِّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَمَرَنَا (تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ) أَنْ نُخْرِجَ، فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقُ (٢٠ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ الْخُدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ الْخُدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ الْخَدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ اللَّحَدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ اللَّحَدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ اللَّحَدُورِ (٣٠ وَأَمَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١١ - (...) حَدَّثْنَا يَعْنِي بْنْ يَحْنِي أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْشَةَ عَنْ عَاصِم الْأَخْوَلِ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا تُؤْمَرُ بِالْخُورِجِ فِي الْعِيدَيْنِ. وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْمِحْرُ. قَالَتْ: الْحُيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْمِحْرُ. قَالَتْ: الْحُيْفُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ. يُكَبِّرُنَ مَعَ النَّاسِ.

١٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا عَدْرُو الْنَاقِدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةٌ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. الْمُوَاتِقَ وَالْحُيْضُ وَدُوَاتِ الْخُيْصُ وَمُعَوَّةً المُسْلِحِينَ. وَوَعُوا الْمُسْلِحِينَ. وَوَعُوا الْمُسْلِحِينَ. قَالَتْ: وَلِتْلْمِسْهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْنَابِهَا».

### (٢) بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى

١٣ - (٨٨٤) وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ

<sup>(</sup>١) مخاصرًا: خاصر فلانًا: أي: ماشاه ويد كليهما عند خصر صاحبه.

 <sup>(</sup>٢) العواتق: جمع العاتقة وهي : البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ .

<sup>(</sup>٣) الحدور: جمع الحدر: وهو ستر يُجعل للبكر في جانب من البيت.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ صَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لَمْ يُصَلِّ قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا . ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ . فَأَمَرُهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا (١٠).

(٠٠٠) وحَدْقنيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا النُّ إِدْرِيسَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 بَشَّارٍ جَوِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ . كِلَاهُمَا عَنْ شُغَيَّةً ، بِهَذَا الإِسْنَاوِ نَحْوَهُ .

### (٣) بَابِ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

١٤ - ( ( ٩٩١) خَدْنَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةً بَنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْدِيِّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّيْدِيِّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِيةِ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطُوِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِهِ ﴿قَنَّ وَالْفَرْآنِ اللَّهِيدِ ﴾ ،
 وَ ﴿ أَنْذَيْنِ النَّاعَةُ وَالنَّقَ الْآئَدُ \* )

١٥ - (...) وحَدُثْقنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَتَا أَبُو عَامِرِ الْمَقَدِيُّ حَدُثْنَا فَلَيْحٌ عَنُ ضَمْرَةً بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْنَةً عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشُ قَالَ: سَٱلْنِي عُمْرُ بْنُ الْحَقَابِ: عَمَّا قَرَأَ بِدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَرْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِ ﴿ الْفَرْيَةِ السَّاعَةُ ﴾ ، و﴿ تَلْ النَّيْنَ السَّاعَةُ ﴾ ، و﴿ تَلْ
 الْخَطَّابِ: السَّهِدِ﴾ .

### (٤) بَابِ الرَّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي آيَّامِ الْعِيدِ

١٦ - (٨٩٢) حَدُّفَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ مِنْ جَوَادِي الْأَنْصَارِ . ثُغَلِّيَانٍ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُمُنَاتُ ( \* ). قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِنٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْمَرْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِي رَسُولُ اللَّهِ \* ؟ وَذَلِكَ فِي يَرْمٍ عِيدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* : " إِنَا أَبَا بَكُرٍ! إِنْ لِكُلُ قَوْمٍ عِيدًا. وَهَذَا عِيدُنَا . وَهَذَا عَدْاً عِيدُنَا .

(. . .) وحَدْثَنَاه يَحْبَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَنِهِ: جَارِيَتَانِ تُلْمَبَانِ بِدُفّ .

ُ ١٧ – (. . .) حَدُثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَنَّامٍ مِنْى.

<sup>(</sup>١) السخاب: هي: قلادة من طيب معجون كهيئة الخرز.

<sup>(</sup>٢) يوم بماث: هُو يوم وقعت نيه حرب بين الأوس والخزرج.

تُغَنِّيَانِ وَتَصْرِيَانِ. وَرَسُولُ اللَّهِﷺ مُسَجَّى بِقَوْيُو<sup>ن</sup> . فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْوٍ. فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَ: «مَعْهَمَا يَا أَبَا بَكُوا فَإِنْهَا أَيَامُ عِيدٍ» وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَانِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ. وَأَنَا جَارِيَةٌ. فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعُرِبَةِ<sup>(٢)</sup> الْحُديثَةِ السِّنَّ.

١٨ - (...) وحَدَّقَنِي أَنُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّبْيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ ا لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُومُ عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ . يَسْتُرُنِي بِرِدَاثِو. لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَمِيهِمْ. ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي. حَتَّى أَكُونَ أَنَا النِّي أَنْصَرِفُ. فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيةِ الْحَدِيئةِ السَّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْ.
السُّنُ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْو.

14 - (...) حَدْنَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ حَبْدِ الْأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ) قَالاً: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّدٌ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّتَهُ عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَالِيَنَا بِهْ فَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَالِيثَنَانِ بِغِنَاءِ بُغَانِ . فَاضْطَجَعَ عَلَى عَلْوَاشَ. قَالَتْ: دَحَوْلَ وَاللَّهِ عَلَى الرَّحْمَنِ وَقَالَ: وَعَلَى اللَّهِ الْلَهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى

٢٠ - (...) حَدَّنْنَا رُهْمَرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنْنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَبَشْ يَزْفِثُونَ ﴿
 خَبَشْ يَزْفِثُونَ ﴿
 فَجَعَلْثُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِيهِمْ. حَتَّى كُنْتُ أَنَا النَّي أَلْصَرِفُ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهِمْ.

(. . .) وحَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَغْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وحَدُّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرًا: فِي الْمَسْجِدِ.

٢١ - (...) وحَلْثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْمُمَّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ كُلُهُمْ عَنْ
 أَبِي عَاصِمِ (وَاللَّفْظُ لِمُقْبَةً) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَخْبَرَنِي

 <sup>(</sup>١) مُسَجّى: أي: مغطى.
 (٢) العربة: هي: الفتاة المحبة للعب المشتاقة إليه.

<sup>(</sup>٣) الدرق: جمع درقة: وهو الدرع من الجلد ليس فيه خشب.

<sup>(</sup>٤) يزفنون: أي: يثبون ويلعبون بحرابهم كهيئة الرقص.

﴿ كتاب صلاة العيدين﴾ ------

عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخْبَرَثْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ، لِلَعَّابِينَ: وَوِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَعْتُونَ فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ عَطَاءُ: قُرْسٌ أَوْ حَبَثْنِ. قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقِ: بَلُ حَبَثْنَ. ٢٧ – (٩٩٣) وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَحَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ حَبْدُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ

رَافِع: حَدُقْنَا هَبْدُ الرَّزَّاقِ) . أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُ، حَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قال: بَيْنَمَا الْخَبَشَةُ يُلْمَونُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ. إِذْ دَخُلُ مُمَرُّ بِنُ الْخَطَّابِ. قَأَهْوَى

إِلَى الْخَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدَّفُهُمْ يَا مُمَرًا؟.



### ٩- حَتَابِ صَلَاةِ الاستبشقاءِ

١ – (٨٩٩) وحَدْثَنَا يَمْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَعْدِ بَمُولُ اللَّهِ بِنَ أَيْدِ الْمَالِيْقِ يَعُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ الللللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

٢ - (...) وَحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى آغْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُنِيئَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ
 عَبَّاوِ ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْدِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى. فَاسْتَشْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْفَبْلَةَ. وَقَلَبَ رِدَاءُ. رَصَلْقَ رَصَلْقَ رَصَلْقَ رَوَاللَّهِ الْمُعَلِّلُةِ . وَقَلَبَ

٣ - (...) وحَدُنَتَ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبُو بَكْوِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ وَيَهِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ وَيَهِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو ، اسْتَغْبَلُ يَسْتَشْقِي . وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو ، اسْتَغْبَلُ الْفِيلَة ، وَحَوْلُ رَدَاء وُ.
 الْفِبْلَة ، وَحَوْلُ رَدَاء وُ.

٤ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بَنُ تَعِيمِ الْمَازِنِيُّ أَلَّهُ سَمِعَ حَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَشْقِي. فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ. يَدْعُو اللَّه. وَاسْتَقْبَلَ الْقِللَةِ. وَحَرْنَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ.

### (١) بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ

٥ – (٨٩٥) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْكَيْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ
 أَنْسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَتُهُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ. حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطَيْهِ.

٣ - ( . . . ) وحَدُثْنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَشْفَى . فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَشَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ .

٧ - (٨٩٦) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ رَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

( . . . ) وحَدَّثَقَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ا أَنَّ السَّعِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ا أَنَّ الْسَلِي حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

### (٢) بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

٨ - (٨٩٧) وحَدَثَنَا يَحْبَى بَنْ يَحْبَى وَيَحْبَى بَنْ أَيُّوبَ وَقُتْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَحْرُونَ: حَدُثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَورٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَجُلاً وَخَلَ الْمَسْحِدَ يَوْمَ جُمُعُةٍ. وِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَاوِ الْقَضَاءِ. وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. قَادَحُ اللَّهُ يُغِثْنَا. قَالَ: فَرَلَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَدَبُّهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمْ الْمَئْنَا». قَالَ أَنَسٌ: وَلاَ وَاللّهِ ا مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ وَاللّهِ اللّهُ اللّهَا وَمِئْنَا . اللّهُمْ أَغِثْنَا». قَالَ أَنَسٌ: وَلاَ وَاللّهِ ا مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ وَاللّهِ ا مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ الْمَالَ مِنْ مَالَكُوا مَا رَأَيْنَا الشَّمْسُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُمُ اللللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللللهُمُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ اللللهُمُ اللّهُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ شَرِيكٌ : فَسَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ : أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي .

٩ - ( . . . ) وحَدْثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّتَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ (٢ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَجَلَتُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمْتُونُ اللَّهِ ﷺ قَمْلَانِ عَلَى الْمِئْتِرِ يَوْمَ الْجُمْمَةِ. إِذْ قَامَ أَعْزَابِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمِ الْمِيتَالُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. وَقِيدٍ: قَالَ: «اللَّهُمُ المَّدِيثَ فِي وَثْلِ حَالَيْنَا» قَالَ: «اللَّهُمُ الْمَدِيثَةُ فِي وَثْلِ حَالَيْنَا» قَالَ: قَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيثَةٍ إِلاَّ نَمَوْجَتُ . حَتَّى رَأَيْثُ الْمَدِيثَةَ فِي وَثْلِ حَالَيْنَا» وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: هَمَا يُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى نَاحِيثَةٍ إِلاَّ نَمَاتُهُ مَا أَنْ عَلَى الْمَنْدِيثَ عَلَى الْحَدْقِ اللَّهُ الْمُعَلَّاةُ الْمَالُ وَسَاقًا الْحَدْقِ اللَّهُ الْمَدِيثَةُ عَلَى الْمِثْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْمِيثَةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا اللَّهُ الْمُعْمَالِكُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْرَادِيثَ الْمُقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُونَا وَالْمُعْمَالِكُونَا اللَّهُ الْمُعْمَالِكُونَا وَلَيْدِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِكُونَا اللَّهِ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا اللَّهِ الْمُعْلَقِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُعْلَقُونَا اللَّهُ الْمُعْلَمِينَا اللَّهِ الْمُعْلَقِينَاءُ وَالْمُونَالِيْنَاءُ وَالْمُعْمِينَاءُ وَالْمُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُونُ الْمُعْلَقِينَاءُ وَالْمُونَا اللَّهُ الْمُعْلَقُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَقِينَا اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا اللَّهُ الْمُعْلَقُونَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمِنْ الْمُولُولُولَالِهُ الْمُعْلَقُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللْمُو

<sup>(</sup>١) القزعة: هو: سحاب خفيف يكثر في فصل الخريف.

 <sup>(</sup>٢) سلع: جبل يقرب المدينة.
 (٣) الأكرام: (٥) الظراب: مع: الروابي الصخار.
 (٤) الأكرام: أي: التلال أو الأماكن المرتفعة.

<sup>(</sup>٤) الأكام: أيَّ : التلال أو الأماكن المرتفعة . (٥) الظراب: هي : الروابي الصغ (٦) السنة : الجدب والقحط، وهو انقطاع المطر، ويس الأرض.

الْجَوْبَةِ (١). وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا. وَلَمْ يَجِيْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيْةِ إِلاَّ أَخْبَرَ بِجَوْدٍ.

١٠ – (. . . ) وحَدَّثَتِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا. وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ (٢٠). فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا. وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً. فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْل الإنخليل (٣).

١١ ۚ - (. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ. وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ

١٢ – (. . . ) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: ۚ جَاءَ أَخْرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. وَزَادَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَالَّهُ الْمُلاءُ حِينَ تُطُوَى.

١٣ – (٨٩٨) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْس قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ. قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْيَةُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطِّرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ 1 لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: ﴿ لِأَنَّهُ حَدِيثُ حَهْدِ بِرَبِّهِ تَعَالَى ﴾ .

### (٣) بَابِ النَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرَّبِحِ وَالْغَيْمِ وَالْفَرَحِ بِالْمَطَوِ

١٤ - (٨٩٩) حَدُفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالِ) عَنْ جَعْفَرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ أَنَّهُ سَوِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرُّبِحِ وَالْغَيْمِ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَذْبَرَ. فَإِذَا مَطَرَتْ، سُرَّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ ذَٰلِكَ . قَالَتُ عَائِشَةً : فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: وإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَابًا سُلّطَ عَلَى أُمَّتِي، وَيَقُولُ، إِذَا رَأَى الْمَطَرَ : (رَحْمَةً، .

١٥ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدُّثُنَا عَنْ (٢) تقشعت : أي : زالت وانكشفت .

<sup>(</sup>١) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. (٣) الإكليل: هو: تاج الرأس.

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مَنْ عَالِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَمَتِ الرَّبِحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ ! إِنِّي آسَأَلُكَ خَيرَهَا، وَخَيرَ مَا فِيهَا، وَخَيرَ مَا أُرْسِلُتُ بِهِ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهَا، وَشُرَ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا أُرْسِلُتْ بِهِ، قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيِّلُتِ السَّمَاءُ ('' تَغَيَّر لَوْلُهُ، وَخَرَجَ وَتَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ. قَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ. فَمَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. قَالَتْ عَايشَةُ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: «لَمَلُهُ، يَا عَافِشَةُ ! كَمَا قَالَ قَوْمُ خَادٍ: ﴿ فَلَنَّا زَآوَةٌ عَايِمًا أَسْتَقِيلَ أَوْمِيَهِمْ قَالُوا كَذَا عَارِشٌ ثُولِيَاً ﴾ [الأحقال: ٤٧].

17 - (...) وحَدَّقَنِي هَارُونُ بَنْ مَعْرُونِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ رَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّنَهُ عَنْ سُلَيْهَا فِن بَنِ الْحَارِثِ أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّنَهُ عَنْ سُلَيْهَا فَنِ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النِّي ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجْعِمًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ . إِنْمَا كَانْ يَتَبَسَّمْ . قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى فَيْمًا أَوْ رِيحًا، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِدٍ . فَوَلَوْد الرَّحِة أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَدَاتُ : فَيَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى النَّاسَ ، إِذَا رَأُوا الْفَيْمَ، فَرِحُوا . رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ. وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ ، عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَا عَارِضُ مُنْظِرْنَا» .

### (٤) بَابِ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدُّبُورِ

(. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَيُو كُرَيْبٍ قَالاً: خَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صُمَادِيَةً ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صُمَادِينَا كِالاَهْمَا عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صُمَادٍ بْنِ صَالِكِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّمِ عَنْ النَّمِ عَلَى النَّمِ عَلَيْدَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّمِ عَلَى النَّمِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّمِ عَلَى النَّمِ عَلَى النَّمِ عَلَى النَّمِ عَلَى النَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّمِ عَلَى الللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللْمِنْ عَلَى اللْمِنْ عَلَى اللَّمِ عَلَى الللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللْمِنْ عَلَى اللْمِنْ عَلَى اللْمِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْمِنْ عَلَى الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ عَلَى اللْمِلْمِ الللَّهِ عَلَى اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمُ اللْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللْمُؤْمِ عَلَى اللْمُعَلِيْمِ الل

<sup>(</sup>١) تخيلت السماء: أي: تغيمت وتهيأت للمطر.

<sup>(</sup>٢) العبا: ربح تهب من الشرق.

<sup>(</sup>٣) الدبور: ربح تهب من الغرب.

(١) أي ليس من أحد . . .

### ١٠- كِتَابِ الْكُسُوفِ

### (١) بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ

١- (١٠٩) وخذَنْتَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً و وحَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِ حَدِّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَالشَّهْ وَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو دُونَ اللَّهِ ﷺ. وَهُو دُونَ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ القِبَامَ حِدًا. وُهُو دُونَ الرُّحُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ مَنْ مَا الْقِيَامِ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَهُو دُونَ الرَّحُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ رَعْمَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الْأَوْلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الْأَوْلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الْأَوْلِ. لَمُ وَنَعْ رَأْسُهُ فَقَامَ. فَأَطَلَ الْفِيتَامِ وَهُو لُونَ الْقِيتَامِ اللَّوْلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الْأَوْلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرَّحُوعِ الْأَلْولِ. ثُمَّ رَعْمَ الطَّاسُ اللَّهُ وَالْفَيْمِ اللَّهِ وَالْفَيْلِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ فَعَمْ وَالْقَمَرُ عِنْ اللَّهِ وَالْفَيْمَ عَنْ اللَّهِ الْوَ تَعْلَمُونَ مَا لَيْعُلِلُ اللَّهُ وَالْمُ لِلَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَعُولِ اللَّهُ مَا لَلْهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَعْنَ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ الْوَلَمْ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢ - (...) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَتَا أَبُو مُحَاوِيّةَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ: ثُمَّ مَالَ: دُمَّ وَلَهُ يَعَدُد فَإِنْ الطَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: وَاللَّهُمُّ! هَلْ بَلْفْتُه.
 اللَّهُمُّ! هَلْ بَلْفْتُه.

"- (...) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرْنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْفِرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُسْجِدِ. فَقَامَ وَكَبَّرُ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَاقْتَرَأَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءً طَوِيلَةً . ثُمَّ كَبُرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا . ثُمَّ رَقَمَ رَأْتُ فَقَالَ : «سَمِعَ اللَهُ لِمِنْ حَبِدَهُ . رَبُّنًا ! وَلَكَ الْحَمْلُهُ ثُمَّ قَامَ فَاثْتَرَا قِرَاءً طَوِيلًا . فُمَّ أَذْتَى بِنَ الْقِرَاءَ الْأُرلَى . ثُمَّ كَبَرُ فَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا . هُوَ أَذْتَى بِنَ الرُّعُوعِ الأَوَّلِ . ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمِنَ حَبِدَهُ . رَبُنًا ! كَبُرُ الْحَمْلُهُ عُمْ سَجَدَ اللَّهُ لِمِنَ حَبِدَهُ . رَبُنًا اللَّهُ لِمَن حَبِدَهُ . رَبُنًا اللَّهُ لِمَا صَجَدَ (وَلَمْ يَخْحُرُ أَبُو الطَّاهِرِ : ثُمْ سَجَدَ اللَّهُ مِنَ الشَّمْسُ ( الْخَبْرَ الْمُحْمِقِ الْأَخْرَى مِثْلَ الْحَمْدِ اللَّهُ مِنَا السَّمْسُ ( الْمُعْلَقِ اللَّمْسُ وَالْقَمْرَ آيَتَانِ مِنْ أَمْ وَالْمَدُونَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

٤ - (...) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ: قَالَ الْأَوْرَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍ وَغَيْرُهُ: سَمِغْتُ ابْنَ شِهَابِ الرُّمْرِيِّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ. وَصَلَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَتَبَعْنُ مُنَاتِيّا: «الصلاةُ جَامِعَةٌ» قَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ. وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَمَاتِ فِي رَكْمَتَيْنِ. وَأَلْبَعَ سَجَدَاتٍ.

٥- (...) وحَدُقْقا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدُّنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلِمِ أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يُخْبِرُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَافِشَةَ أَنَّ الشِّيِّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاقِ الْخُسُوفِ بِيقِرَاتِهِ . . . فَصَلَّى أَذْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتِينٍ . وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

(٩٠٢) قَالَ الزَّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِي رَكْمَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

( . . . ) وحَدْثْنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدِّنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الرُّبَيْدِيُ
 عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاقِ رَسُدِلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ. بِهِثْلِ مَا حَدَّثُ عُرْوةً عَنْ عَائِشَةً .

٦ - (٩٠١) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ:

<sup>(</sup>١) انجلت الشمس: أي: ظهرت ويدت، والمرادهنا جلاؤها بعد الخسوف.

<sup>(</sup>٢) سيب السوائب: صيب: أي: أطلق، والسوائب: ما ترك من الدواب للآلهة فلا يحمل عليه .

سَمِعْتُ عَطَاءٌ يَتُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُبَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدَّقُ (حَسِبْتُهُ يُرِيدُ هَائِشَةً) أَنَّ الشَّمْسَ الْتَحْسَمُتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَلَمُ قِيَامًا شَدِيدًا. يَقُومُ قَائِمَا ثُمَّ يَرْكَعُ. ثُمَّ يَتُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ وَكَانَا وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. فَالْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِنَّ السَّمْسُ وَالْفَمْرُ وَكَانِهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَكْسِفُانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَلَا يَعْتَاتِهِ. فَمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَكْسِفُانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. وَلَكَنَهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَحْوَفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ.

٧ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَمَّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ مِسْمَام). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ بِنَالُهِ ﷺ أَنَّ عَلَيْشَةً أَنَّ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ بَنِي اللَّهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

### (٢) بَابِ ذِكْرِ عَذَابِ الْفَيْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ.

٨ - (٩٠٣) وحَدْثَقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَة الْقَعْنِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ عَنْ يَحْمَى عَنْ مَمْرَة أَنَّ يَهُووِيَّة أَتَتْ عَايِشَةَ تَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَابِشَةُ: فَقَالَتْ عَمْرَة أَنْ فَقَالَتْ عَايِشَةُ: فَقَالَتْ عَايِشَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُرَكِيدِ . حَتَّى الْتَهَى إِلَى مُصَلَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ. فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَالَتْ عَايِشَةُ: فَتَحْرَجْتُ فِي يَسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيْ الْمُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُرَكِيدٍ . حَتَّى الْتَهَى إِلَى مُصَلَّهُ اللَّهِ يَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ. فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَالَتْ عَايِشَةُ: فَتَعْرَبُ مُنْ الْتُهَى إِلَى مُصَلَّمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْمُسْرِدِ. وَهُو دُونَ الْقِيامِ مُعْمَلِكُ الْمُعْمِودِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الشَّمْسُ . الْأُولِ وَعَلَى الرَّعُومِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الشَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلْمَ عَلَى الْمُعْلَى الْوَتُوعِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمَلِقَ الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْمِودِ عَلَى الْمُعْمَاعِلَى الْمُودِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْم

قَالَتْ حَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَعْدَ ذَلِكَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَهَذَابِ الْقَبْرِ.

(. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَاذُ جَوِيمًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَوِيدٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِوَثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ .

(٣) بَابِ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

٩ - (١٠٤) وحَدَثْنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّرْرَقِيُّ حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ
 الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّفْسُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ. حَتَّى جَمَلُوا يَجْرُونَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ الْجَدَّتَى وَبُولُهُ مَنْ مَعَدَاتٍ . ثُمَّ قَالَ: وإِنْهُ عُرضَ عَلَيْ كُلُ مَنِيءَ تُولَجُونَهُ (''. فَعُرضَتْ عَلَيْ الْجَلَّة. حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفَا أَعَلَنْهُ. (أَوْ ثَالَ: حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفَا أَعْلَنْهُ. وَمُوضَتْ عَلَيْ النَّارُ. قَرَائِتْ فِيهَا الْمَرَاةُ مِنْ إِنْرَائِيلَ تُحَدِّبُ فِي هِرُولَهَا . رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْمِعْهَا. وَلَمْ تَدَعْهَا فَأَكُلُ مِنْ خَشَاشِ إِنْرَائِيلَ تُحَدِّبُ أَنْ فَعَلَمُ مُعْلَمِهُ الْفَيْدُونَ : وَالْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : اللَّهُ مِنْ وَالْقَمْرَ لاَ يَحْمِيفُونَ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ . وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ اللَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُرِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ وَالْقَمْرَ لاَ يَحْرِفُونَ عَظِيمٍ . وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُرِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ الْمَوْتِ عَظِيمٍ . وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُرِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ الْمَوْتِ عَظِيمٍ . وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُورِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ الْمَالِقُولُونَ عَظِيمٍ . وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُورِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ عَلَى الْحَدَالِقُولُونَ عَظِيمًا فَلَى الْمُعَلِيمِ . وَالْهُمَا وَاعْتُولُونَا عَظِيمً الْمَثَلُوا عَلَيْهُ الْمَالِقُولُونَا الْمُؤْمِلُونَا عَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَالْمُنْ الْمَالِقُولُونَا عَلَيْهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْوَالِقُولُونَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْعُمُ مُلُولُونَا عَلَيْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُونَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُهُمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُونُونَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُونَا الْمُؤْمُولُولُونُ الْمُؤْمُولُونُ الْ

(...) وحَدَّنَيْهِ أَيْو خَسَّانَ الْعِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامِ بِهَلَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ . إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةٌ حِمْيْرِيَّةٌ سَوْدًاء طَوِيلَةً». وَلَمْ يَعُلُ: «مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
 بني إِسْرَائِيلَ».

١٠ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بِتُحْوِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نُمْيُوح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمْيُو. (وَتَقَارَعَا فِي اللَّفْظِ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِي عَلَى الشَّهِ بِي الشَّهِ بِي عَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ بَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْ النَّلُ اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ النَّوْرَءَةَ وَوَنَا الْفَرَاءَةَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَنْ بَحُوا مِثًا قَامَ . ثُمَّ رَتَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَّعُوعِ مَنْ فَوَا قَوْرَاءَةَ النَّالِيَةِ . ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِثًا قَامَ . ثُمَّ رَثَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّحُوعِ مَنْ فَوَا الْفَرَاءَةَ النَّالِيقِ . ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِثًا قَامَ . ثُمَّ رَثَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّحُوعِ اللَّهُ مِنَ الرَّحُوعِ مَنْ الرَّحُوعِ وَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ وَكَعَ نَحْوًا مِثًا قَامَ . ثُمَّ رَثَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّحُوعِ اللَّهُ مِنْ الرَّحُوعِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ وَكَعَ أَيْضًا قَلَاثَ رَكَمَاتِ . لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةً إِلَّا الْمَعْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ (وَقَالَ أَبُو بِكُو: حَتَّى النَّهُ فِي النَّسَاءِ) لَمَوْدِ أَنْ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ (وَقَالَ أَبُو بَكُو: لِمَوْدِ الْمَعْلُ اللَّهُ مَن النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكُو: لِمَوْدِ الْمَعْلُ اللَّهُ مَنْ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكُو: لِمَوْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلَى مَلْهَا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) تولجونه: أي: تدخلونه. (٣) قصبه: أي: أمعاؤه.

 <sup>(</sup>٢) خشاش الأرض: حشراتها وهوامها.
 (٤) آضت: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف.

لَفْجِهَا(١). وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (١) يَجُرُ قُضْبَهُ فِي النَّارِ. كَانَ يَسُرِقُ الْحَاجُ
بِبِحْجَنِهِ. فَإِنْ قُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنِّمَا تَمَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَلْهُ ذَهْبَ بِهِ. وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا
صَاحِبَةَ الْهِرْوَّ الَّذِي رَبَطَعْهَا فَلَمْ تُطْمِمُهَا. وَلَمْ قَلَعْهَا تُأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ
جُوعًا. ثُمَّ جِيءَ بِالْجَدِّةِ. وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي. وَلَقَدْ مَدَدُتُ
يَدِي وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلُ مِنْ نَمْرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيهِ. ثُمْ بَدًا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ. فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوحَدُونَهُ
إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ.

10 - (٥٠٥) حَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدُّثَنَا ابْنُ نُمُنْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ وَهِيَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: حَسَمَتَ الشَّمْمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى السَّمَاءِ لَقُلْتُ: اَيَّهُمُ قَالَتْ: تَصَمَّلُونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْمِهَا إِلَى السَّمَاءِ لَقُلْتُ: اَيَهُ قَالَتْ: تَمَّمُ قَالَمُنْ نَعْمُ لِللَّهِ الْقَالِي السَّمَاءِ لَقُلْتُ: اَيَهُ عَالَتْ تَمَمُّ فَيَهُ وَجَهِي مِنَ الْمَاءِ قَالَتُ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ الْمَعْنِي الْمَاءِ قَالْمُونَ وَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَعَلِي النَّاسَ. فَحَودَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمُّا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَهُ مَلُكُن رَأْمِي أَوْ عَلَى وَجُهِي مِنَ الْمَاءِ مَقْلُ اللَّهِ فَيْ الْجَدِّةُ وَالنَّارَ وَإِنْهُ فَذَ أُوحِي بَعْدُ مَا مِن شَيْءٍ لَمْ أَكُن رَأَيْتُهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَمَّى الْجَدِّةُ وَالنَّارَ وَإِنْهُ فَذَ أُوحِي بَعْدُ مَا مِن شَيْءٍ لَمْ أَكُن رَأَيْتُهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقْامِي هَذَا حَمَّى الْجَدِّةُ وَالنَّارَ وَإِنْهُ فَذَ أُوحِي إِلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى وَاللَّهُ وَالْقَارِ وَإِنْهُ فَذَا فُوحِي الْمُعْلَى اللَّهُ مِنَامِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُونِ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَامِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُولِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُولِ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ وَلَعُلُولُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ أَلُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ أَوْلُولُ اللَّهُ وَلَالَعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ مَا مَالِكًا وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ

١٧ – (...) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ آيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدُّقَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَالِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ حَائِشَةَ قَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ. وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّاسِ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّاسِ؟ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِ إَبْنِ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام.

١٣ - (...) أَلِحْبَرَتَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بَنْ عُنيَئةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:
 لاَ تَقُلْ: كَسَفَتِ الشَّهْسُ. وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّهْسُ.

١٤ - (٩٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج

 <sup>(</sup>١) لفحها: أي: لهبها وحرقها.
 (٢) المحجن: عصا معوجة الطرف.

<sup>(</sup>٣) أي أصابني حال قريب من الإغماء لطول الوقوف.

حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْيَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَهَا قَالَتْ: فَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا. (قَالَتْ: تَعْنِي يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ) فَأَخَذَ دِرْمًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرَدَاثِهِ. فَقَامَ لِلنَّاسِ فِيَامًا طَوِيلًا. لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْمُرْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَكَعَ مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ، مِنْ طُولِ الْفِيَامِ.

٥٠ - (...) وحَدْثَنِي سَعِيدُ بِنُ يَخْتِى الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْج بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
 مِثْلَهُ. وَقَالَ: قِيَامًا طُويلًا. يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُمُ. وَزَادَ: فَجَمَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَزْأَةِ أَسْنَّ مِنْي. وَإِلَى الْأَخْرَى هِىَ أَسْقَمُ مِنْي.
 الأُخْرَى هِى أَسْقَمُ مِنْي.

١٦ – (...) وحَدْثَنِي آخمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانَ وَخَبْقَ جَلَّفَا مَنْصُورٌ عَلَىٰ الْمَسْجِدَ. وَرَخَلَتُ الْمَسْجِدَ. وَرَأْيَتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْمَلَٰ وَلَمْ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْمَلَٰ الْمَعْمِلُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

١٧ – (٩٠٧) حَدُثَنَا سُويَدُ بْنُ سَعِيدِ حَدُثْنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدُّنْنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحَسَمَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَهْدَ وَسُورَةِ الْبَعَرَةِ. فَمْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً. وَمُو رُفَق الْمِيلاً فَذَرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَعَرَةِ. فَمْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَمُو دُونَ الْفِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً، وَمُو دُونَ الْفِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً، وَمُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَعَعَ رَكُوعًا طَويلاً. وَمُو دُونَ الْفِيَامِ الأَوَّلِ. ثُمَّ رَعَعَ وَيُولِكُ. وَمُو دُونَ الْفِيلِمِ اللَّوَلِيلَ. ثُمَّ رَعَعَ رَكُوعًا طَويلاً. وَمُو دُونَ الْفِيلَمِ اللَّوَّلِ. ثُمَّ رَعَعَ رَكُومًا طَويلاً. وَمُو دُونَ الْفِيلِمِ اللَّوَلِ. ثُمَّ رَعَعَ رَكُومًا طَويلاً. وَمُو طَويلاً. وَمُو دُونَ الْفِيلِمِ اللَّولِيلِ. ثُمَّ رَعَعَ رَكُومًا طَويلاً. وَمُو طَويلاً. وَمُو اللَّهِ السَّمْسُ. فَقَالَ: وَلِيلَ طَويلاً. وَمُو دُونَ الْفِيلِمِ اللَّمْسُ. فَقَالَ: وَلِيلَ عَلَيْنَ الشَّمْسُ. فَالْقَمَرَ الشَّعِلِيلِ فَيْلِكَ اللَّهُ فَلِكُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ. وَلَيْتَاوَلْتُ شَيْتًا وَلِي مَعْفُودًا اللَّهِ عَلَيْلِ مَذَالَ اللَّهِ. وَلَيْتَاوَلْتُ شَيْتًا فِي مَقَالِكَ مَذَالَ اللَّهِ الْمُعْدِيلَ مَذَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِ مِنْ وَلَيْتُ الْمُعْدِيلُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ مِنْ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَى عَلَى الْمُؤْمِ وَلَوْلِكُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَى عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

(...) وحَدَّثَتَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كففت: أي: توقفت أو كففت يلك.

أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَمْكَعْتَ (١٠).

## (٤) بَابِ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

١٨ – (٩٠٨) حَلَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَلَثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ
 عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ ، حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَمَانِ رَكَعَاتٍ ،
 فِي أَرْبِي سَجَدَاتٍ . وَحَنْ عَلِي ، وثُلُ ذَلِكَ .

١٩ - (٩٠٩) وحَدَّنْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَحْرِ بْنُ خَلَّادٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَخْيَى الْفَطَّانِ قَالَ الْمُثَنَّى: حَدَّنْنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبَي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُ الْمُثَنَّى: حَدَّنْنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبَي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ ؟ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ. قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. ثُمَّ عَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. ثُمَّ عَلَى: وَالأَخْرَى مِثْلُهَا.

### (٥) ذِكْرِ النَّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

٢٠ – (٩١٠) حَدْفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو النَّهْ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (وَهُوَ شَيْبَانُ الشَّهْوِيُّ) عَنْ يَحْمَى عَنْ أَبِي سَلَمةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ صَلَّم عَنْ يَحْمَى بْنُ حَمَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلَّم عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ صَدْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا الْكَهْبَوْ فَي الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إللهِ بْنَ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ أَلَّهُ قَالَ: لَمَّا الْكَهْبَوْ فَي سَجْدَةٍ. ثُمْ جُلَي عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَالِشَةُ: رَبُعُمَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ. ثُمْ جُلَي عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَالِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُخُوعًا فَطُّ، وَلاَ سَجَدْتُ شُجُودًا قَطْ، كَانَ أَطُولَ مِنْهُ.

(٩١١) وحَدِّثَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ
 عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَحْوَثُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ. وَإِنْهُمَا لاَ يَتْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيئًا فَصَلُوا وَادْفُوا اللَّهَ حَتَّى يُحْشَفَ مَا بِكُمْ.

٢٢ - (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَيَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَمِيلَ عَنْ قَبْسِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ عَنْ إِسْمَمِيلَ عَنْ قَبْسٍ وَاللَّقَمَرَ لَيْسَ يَتَكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدُونَ أَعْدُونُ فَقُومُوا فَصَلُوا».

٣٧ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِح وحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) تكمكمت: أي: تهيبت وتراجعت إلى الخلف.

إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلُهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ .

٧٤ - (٩١٧) حَدُثْنَا أَبُو حَايِرِ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالاً: حَدُثْنَا أَبُو مُوسَى. قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَبُو أُسَامَةٌ عَنْ بُرِيْدِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَامَ أَنْ اللَّهُ يَا مُؤْدِقًا مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

٧٠ – (٩١٣) وحَدَّقْتِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَشِّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْمُعَلَّمِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: يَبْشَمَا أَنَا أَرْمِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبْدِي بَنِ سَمْرَةً قَالَ: يَبْشَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَتَيْدَهُهُنَّ (١٠. وَقُلْتُ: الْأَنْفُرَةَ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ. فَاقْتَهُنْتُ إِنِّي وَكُمْ رَافِعٌ يَدَيْهِ، يَدْعُو وَيَحْمَرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلُّلُ. حَمَّى جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ. فَقَرْأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَجْعَتَيْنِ.

٢٦ - (...) وحَدُقْنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدُقْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ النَّجُرَيْرِيِّ عَنْ حَبَّالَ بَنِ مُعَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَذَ كُنتُ أَرْتَبِي بِأَسْهُم لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَتَبَدْتُهَا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَالَ: فَأَنْتِثُهُ وَهُو فَلْكُمْ فِي الصَّلَاةِ . وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَالَ: فَأَنْتِثُهُ وَهُو قَالِمَ فِي الصَّلَاةِ . وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَالَ: فَأَنْتِثُهُ وَهُو قَالِمَ فِي الصَّلَاةِ . وَاللَّهِ عَلَيْهِ .

٧٠ - (...) حَدْثَقَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ
 عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَنْرَمَّى بِأَسْهُمْ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 إذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ ذَكَرَ تَحْق حَدِيثِهِمَا.

٢٨ - (٩١٤) وحَلَّقْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
 الْحَادِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ عَنْ

<sup>(</sup>١) النبذ: هو الطرح والإلقاء، وقيل هو الطرد والإبعاد.

<sup>(</sup>٢) أي انكشف عنها الخسوف.

### 

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُمْمِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ . وَلَكِنْهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا» .

٧٩ – (٩١٥) وحُدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِمُن أَبِي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُمَيْرِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمِفْدَامِ) حَدَّثَنَا زَاقِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُو قَالَ: قَالَ رَعْدَ بْنَ عِلاَقَةَ) سَمِعْتُ المُّفِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَمُولُ: الْتُكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
يَوْمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. لاَ يَنتَكَسِفَانِ لِينَوْتِ أَحْدِ وَلاَ لِيَحْدِقَانِ .

-C##



### ١١- كِتَابِ الْجَنَائِز

### (١) بَابِ تَلْقِينِ الْمَوْتَى لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

١ – (٩١٦) وحَلَنْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُمَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا عِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَرِيَّةً حَدَّثَنَا بِحْمَى بْنُ عُمَارَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقْتُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهُ عُمَارَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقْتُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهُ إِللَهُ».

( . . . ) وحَمَّلْنَاه فَتَنْبَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ
 أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٧ - (٩١٧) وحَدْفَنَا أَبُو بَكُو وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا جَدِيمًا:
 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ: وَلَقُنُوا مُوْتَاكُمْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ .

### (٢) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُسِيبَةِ

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ:: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا. فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

قَالَتْ: أَرْسُلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَمَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ. نَقْلُتُ: إِنَّ لي بِثَنَا وَأَنَا غَيُورٌ ``. نَقَالَ: وأَمَّا ابْنَتْهَا قَنَدْهُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيهَا عَلْهَا. وَأَذْهُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيوَهِ.

<sup>(</sup>١) غيور :من الغيرة والنخوة.

إ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَلْمَلَحَ. قَالَ: سَعِمْتُ أَبْنَ سَفِينَةً يُحَدَّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي عَشِيبَةً مُعْمِيبَةً فَيَعُولُ: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِللَّهِ مَا لِللَّهُ فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا - إِلاَّ أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا - إِلاَّ أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا - إِلاَّ أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ.

تَالَثْ: فَلَمَّا تُوفَّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ. رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

٥ - (...) وحَدَّثَقَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُمْدُ (يَعْنِي النِّي كَثِيرٍ) عَنِ ابْنِ سَفِيتَةَ مَوْلَى أُمْ سَلَمَةً مَنْ أُمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي ﷺ. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ. . . بِعِفْلِ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً . وَزَادَ: قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِي أَبُو سَلَمَةً قُلْتُ: مَنْ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّه ﷺ؟ ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولِ اللَّه ﷺ?
 رَسُولَ اللَّه ﷺ.

### (٣) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْنَوِيضِ وَالْنَيْتِ

٣ – (٩١٩) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدُثْنَا أَبُو مُمَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَتُمُ الْمَرِيضَ ، أَوِ الْمَيْتَ ، فَقُولُوا حَبْراً. فَإِذَّ الْمَلَاكِكَةَ يَوْمُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ۚ قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَقُولُوا حَبْراً. فَلَاتُ : فَلَمْ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: ﴿ قُولِي : اللَّهُمُ الْحَبْرُ لِي وَلَهُ .
 وَأَخْفِيْنِي مِنْهُ عَفْمَى حَسَنة (١) قَالَتْ: فَقُلْتُ. فَأَعْتَبَي اللَّهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ . مُحَمَّدًا ﷺ .

### (٤) بَابِ فِي إِغْمَاضِ الْمَيْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا خُضِرَ

٧ – (٩٧٠) حَدَّثَنِي زُمْمْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعَارِيةً بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ تَمِيمةً بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَوْلَةِ الْمَحَدُّ. وَأَنْ الرُوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرَّهُ. فَضَيَّ عَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ شَقَ بَصَمُهُ الْبَصَرَّهُ. فَضَيَّ نَاسٌ مِنْ أَمْلِهِ. فَقَالَ: «لاَ تَذَهُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَ بِخَدِرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَهُ . ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمُ الْفَهْرُ لِأَبِي سَلَمَةً، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْمَهْدِيئِينَ، وَاخْفَلُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْفَالِمِينَ (٢٠). وَافْهُرْ لَهُ فِيهِ الْمَهْدِيئِينَ ، وَاخْفَلُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْفَالِمِينَ (٢٠). وَافْهُرْ لَهُ فِيهِ الْمَالِمِينَ. وَانْفَعْ وَرَجَتُهُ فِي قَبْرِهِ.

<sup>(</sup>١) العقبي: هو: العوض والعطاء.

<sup>(</sup>٢) المابرين: أي: الباقين.

٨ - (...) وحَلَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقطَّانُ الْوَاسِطِيُّ حَلَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ
 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَاوَ نَعْوَهُ. عَبْرُ أَنَّهُ قَالَ: «وَالْحَمْةُ لَهُ». وَوَالَدَ قَالَ خَالِدٌ لَمُعَ فَيْ وَلَمْ يَقُلُ: «افْسَخ لَهُ». وَوَالَدَ قَالَ خَالِدٌ الْحَلَّاءُ: وَدَعْوَةٌ أَخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا.

### (٥) بَابِ فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْنَبُّتِ يَثْبَعُ نَفْسَهُ

٩ - (٩٢١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْمَلاَءِ بْنِ يَمْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَرِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَلَمْ فَرَوَا الإِنْسَانَ إِنَّا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ لَلْمَةً».
 إذا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ آلاً (\*) قَالُوا: بَلَى. قَالَ: وَفَلَاكِ حِينَ يَتُبَعُ بَصَرُهُ لَلْسَمَةُ .

. . . .) وحَدَّثَتَاه قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَتَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْعَلَاءِ، بِهَذَا الْإِسْتَادِ .

### (٦) بَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْيُتِ

١٠ (٩٢٢) وحَدُّقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ وَائِنُ نُمُنِو وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُبِينَةَ، قَالَ ابْنُ نُمُنِو: حَدُّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَيْهِ بْنِ عُمَيْوِ. قَالَ: قَالَتُ أَمُّ سَلَّمَةَ: قَلْتُ: عَرِبِّ وَفِي أَرْضِ عُرْبَةِ. لَأَبْكِيتُهُ بُكَاءً يُتَحَدُّثُ عَنْدُ. فَكُنْتُ عَدْ تَهَيَّأَتُ بُكَاءً يَتَحَدُّثُ عَرْبَا الصَّمِيدِ (\*'' تُرِيدُ أَنْ تُسْمِدَنِي (\*''. قَالَتُ الْمُرَاةَ مِنَ الصَّمِيدِ (\*'' تُرِيدُ أَنْ تُسْمِدَنِي (\*''. قائريدينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ مَرَّتَئِنِ قَالَتُهُ مِنْهُ ؟ مَرَّتَئِنِ أَنْ ثُلْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ مَرَّتَئِنِ فَعَلْمُ أَبْكِ.

١١ - (٩٣٣) حَدُنَفَنَا أَيُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدُثَنَا حَمَّادُ -يَمْنِي النَّ زَيْدٍ- عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ أَيِي عَلْمَانَ النَّهِ فِي وَيْدِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ ﷺ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ النَّوْتِ مَلْكَ النَّهِ فَيْ الْمَوْتِ. فَقَالَ لِلرَّسُولِ: الْرَجِعْ إِلَيْهَا. فَأَخْرِمُا: أَنْ لِلْمِسْلُولِ: الرَّجِعْ إِلَيْهَا. فَأَخْرِمَا: أَنْ لِلْمِ مَا أَخْفَى . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى. فَمَرْهَا فَلْتَصْبِولَ وَلَهُ مَا أَخْفَى . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى. فَمَرْهَا فَلْتَصْبِولَ وَلَهُمَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) شخص يصره: أي: رفعه.

 <sup>(</sup>٢) الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض.

<sup>(</sup>٣) الإسعاد: المشاركة في البكاء والنباحة على الميت.

<sup>(</sup>٤) تقعقع: أي: تضطرب وتتحرك ويسمع لها صوت وحشرجة.

شَكَّةٍ(١) . نَفَاضَتْ عَلِنَاهُ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: \*هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبٍ هِبَادِهِ. وَإِثْمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ هِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ".

ُ (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادِ أَتَمَّ وَأَطْوَلُ .

17 – (٩٢٤) حَدْثَقَا بُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَٰ بِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدَةَ اللَّهِ بْنِ عُمْدَ قَالَ : شَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكْوَى لَهُ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَمُودُهُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَمْعُودٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي عَشِيدٍ "؟ . فَقَالَ: وَأَقَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لاَ . يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ . فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ لاَ يُعَدِّبُ بِدَمْعِ الْحَدِينِ ، وَلاَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَدْنِ بِدَمْعِ الْحَدِينِ، وَلاَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْ يَعَدَّبُ بِدَمْعِ الْحَدِينِ، وَلاَ اللَّهُ إِلَى الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهِذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) أَوْ يُرْحَمُ ،

### (٧) بَابِ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى

19 - (٩٢٥) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى الْعَنْوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ حَدِّنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ الْبِنُ جَعْفَى) مَنْ عُمَارَةَ -يَعْنِي الْبَنَ فَرِيَّةً - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ جَاءَهُ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَذْبَرَ الأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* "قَا أَخَا الأَنْصَارِا كَيفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* " قَمْنَ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ " فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ. رَنَحْنُ عِبْدَةً عَشَرَ. مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ حَقَانٌ وَلاَ فَلَانِسُ (٣) وَلاَ قُمُعَ مَنْ مَنْ عَلِيهِ. اللّهَ اللّهَ عَلَى السَّبَاخِ حَتَّى جَنَّا رَسُولُ اللّهِ وَأَصْحَالُهُ اللّهِ الْمِي إِلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### (٨) بَابِ فِي الصَّارِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

١٤ – (٩٢٦) حَدَثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ الْمَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ قَالَ: سَوِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأَلْقِينَ .
 الأُولَى».

 <sup>(</sup>١) الشنة: القربة القديمة البالية.
 (٣) قلانس: جمع: قلنسوة، وهي: الطاقية.

<sup>(</sup>٢) الغشية: أي: ما يغشاه من كرب الموت وسكراته.

١٥ - (...) وحَدْقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدِّثَنَا عُمْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبِرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِحِ الْبُبْنَانِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّى عَلَى امْرَأَةِ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا. فَقَالَ لَهَا: اللَّهِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَقَالَتْ: رَمَّا تُبَالِي بِمُعِيبَئِي ا فَلَمَّا فَعَبَ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ وَاللَّهِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْهِ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

َ (...) وحَدُقْنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُّ حَدَّثَقَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) ح وحَدَّثَقَا عُمْلَةً بْنُ مُكْرَمِ الْمَمْلِيُ بْنُ عَمْرُوح وحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِمِمَ الدَّوْرَفِيُّ حَدُّقًا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَقَا شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثٍ عُنْمَانَ بْنِ عُمْرَ، بِفِصَّيهِ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْمَانَ بْنِ عُمْرَ، بِفِصَّيهِ. وَفِي حَدِيثٍ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّيْ ﷺ بِامْزَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ.

### (٩) بَابِ الْمَيْتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

١٦ – (٩٢٧) خَدُّقْنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيُو جَوِيمًا عَنِ الْبَنِ بِشْرٍ. قَالَ أَبُو بَخْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَبْدِيُّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ حَمْدَةً بَكَثُ عَلَى عُمَرَ. فَقَالَ: مَهْلاً يَا بُنَيَّةًا ٱللَّمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ . وإنَّ المَتَقِثَ يُعَدُّبُ بِبُكُاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ؟ .

( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اللّٰمَيْتُ يَعَلَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا لِيحَ عَلَيْهِ ا

١٨ - (...) وحَدْثَنِي عَلَيْ بْنُ حُجْرِ السَّغلِيُّ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَغَمَشِ عَنْ أَبِي
 صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُعْمِي عَلَيْهِ. فَصِيحَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَمَا عَلِمُمْمُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

١٩ - (. . .) حَلَّتْنِي عَلِيُّ بْنُ حُمْدٍ حَلَّنْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ
 أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ حُمْرُ جَمَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَا أَخَاهُ! فَقَالَ لَهُ حُمْرُ: يَا صُهَيْبُ! أَمَا عَلِمْتَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإِنَّ الْمَنْتَ لَيُعَلَّبُ بِبِكَاءِ الْحَيِّهِ؟.

٢٠ - (. . .) وحَدَّقْنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْبَى عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ مُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا أُصِبَ عُمَرُ أَفْبَلَ صُهْنِكِ مِنْ مَنْزِلِهِ. حَتَّى دَخَلَ عَلَى هُمَرَ. فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي. فَقَالَ عُمَرُ: عَلاَمَ نَبْكِي؟ أَعَلَيْ تَبْكِي؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ! لَمَلْئِكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ بِعَدْبُ».

قَالَ: فَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةً. فَقَالَ: كَانَتْ عَافِشَةٌ ثَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أُولَتِكَ الْبَهُودَ.

٢١ - (...) وحَدَّثِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ
 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطْابِ لَمَّا طُهِنَ، حَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَنْصَةً. فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ ا أَمَا سَمِعْتِ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُمَوَّلُ عَلَيْهِ بُعَدَّبُ»؟ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا
 مُهَمَّتُ أَمَّا عَلِيْمَةً أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ بُعَدَّبُ؟.

٧٧ - (٩٧٨) حَدُثْنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدُثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ أَيِي مُلْتِكَة قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَتَظِوُ جَنَازَة أَمُ آبَانَ بِنْتِ عُلْمَانَ . وَعِئْنَهُ عَمْرَهُ بِنُ عُمْمَانَ . فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَالِدٌ . فَأَرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ (حَأَتُهُ عَنِّى جَلِسَ إِلَى جَنْبِي . فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّادِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (حَأَتُهُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّادِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اكَأَتُهُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا اللَّهِ عَلَى عَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : وإِنْ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَى عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْكُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : وإِنْ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَمْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مُوسَلًا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثُكُنْ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ بْنِ الْحَقْلُ بِي غِلْ شَجَرَةٍ . فَقَالَ لِي إِلْكُ أَمْرَتِي أَنْ أَعْلَمُ لَكُ لِي عَلَى اللَّهِ مُسْتَلِكً . وَرَجُعْتُ إِلَيْهِ . فَقُلْتُ : إِنَّكُ آمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكُ لَي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ . فَلَمْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُوسَلًا قَالُ عُمْرَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مُوسَلًا قَالُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلْكَ أَمْ لَكُ أَيْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُومِنِينَ أَنْ أَنْ مُعَمَّ أَقُلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْلِكً . وإِنْ الْمَيْتَ لَيْعَلَى بَعْمُ بُكُومُ الْمُومُ بُكُاءٍ أَفْلِكُ . وَإِنْ الْمَيْتَ لَيْعَلِمُ بُكُومُ الْمُومُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالِكًا مُنَالَعُ الْمُنْ اللَّهُ مُنَالِلًا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٩٧٧) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ. ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةً. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلَّ شَجَرَةٍ. فَقَالَ: اذْهُبُ فَانْظُرْ مَنْ هَوْلاَءِ الرَّكْبُ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ادْهُهُ لِي. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) المعول عليه : هو من يُبكى عليه بصوت، والعويل: هو صوت الصدر بالبكاء.

صُهَيْبٍ. فَفُلْتُ: ازتَجِلُ فَالْحَقُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا أَنْ أُمِيبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ! وَا صَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيٍّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِمُعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».

قَالَ: فَأَمًّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُوْسَلَةً. وَأَمًّا غُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ.

(٩٣٩) فَقَمْتُ فَنَخَلْتُ عَلَى عَافِشَةَ . فَحَدَّثَتُهُمْ إِمَا قَالَ ابْنُ مُمَرَ فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ! مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ: ﴿إِنَّ الْمَبْتَ يَمَنَّبُ بِبِكَاءِ أَحَدِه . وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْكَالِمَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ هَذَابًا» . وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَلاَ تَزِرُ وَاذِرَةٌ فِرْرَ أُخْرَى.

(...) قَالَ أَيُّوبُ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَايِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدَّثُونِي عَنْ غَيْرِ كَافِبْنِنِ وَلاَ مُكَلَّبْنِ. وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

٧٣ – (٩٣٨) حَدْفَقَا صُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبِدُ بَنُ حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّفَنَا عَبِهُ الرَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِع آخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُولِّقَيْتِ ابْنَةٌ لِمُثْمَانَ بْنِ حَفَّانَ بِمَكَّةً. أَخْبَرَنَا ابْنُ حُمَّر رَابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْتَهُمَّا. قَالَ: فَيعِثنَا لِتَشْهَدَهَا. قَالَ: فَيحَمْرِهَا ابْنُ حُمَّرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ. فَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْتَهُمَّا. قَالَ: وَإِنْ لَجَالِسٌ بَيتَهُمَّا. قَالَ: وَإِنْ لَحَدِهِ بْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِهُ عَمْرَ لِمُعْرِو بْنِ عَنْ الْبُكَاءِ؟ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: وإِنْ الْمَيْتَ لَيعَمَّدُ بِعِيْ الْبُكَاءِ؟ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْتَ لَيعَمَّدُ بَيْكُ الْمُعْتَ لَيعَمْدُ بِي إِنْ الْمَعْتَ لَيعَمَّدُ بِي الْبُكَاءِ؟ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: وإِنْ الْمَيْتَ لَيعَمَّدُ بِي الْبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ...

(٩٧٩) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكُوتُ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ. فَقَالَتْ: يَوْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ. لاَ وَاللَّهِ ا مَا حَدَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَمَتَلُبُ الْمُؤْمِنَ بِبِكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَوْيِهُ الْكَافِرَ هَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَسُبُكُمُ الْفُرْآنُ: ﴿ وَلَا لَاِنْ وَلَاكُ مُؤْمِنًا لَهُ اللَّهُ أَضْحَكُ وَأَلِكَ وَلَا لَاِنْ عَبَّاسٍ عِلْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ أَضْحَكُ وَأَلِكَ.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ. \*

(. . . ) وحَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: حَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمُّ أَبَانَ بِشْدِ عَنْعَمَانَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَلَمْ يَنْعُمَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ عَمْرِو.
 ﷺ كَمَا نَصْهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ . وَحَدِيثُهُمَا أَنَمُّ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو.

َ ٣٤٠ - (٩٣٠) وحَدَّتْنِي حَرْمَلَّةُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَفَعِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَبْتَ يُعَذُّبُ بِبُكَاءِ الْحَنِّ ﴾. ٥ - (٩٣١) وحَدْثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ جَمِيمًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ:
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الْمَبُتُ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْدِهِ مَلْيَةً قَلْمُ يَخْفَظُهُ. إِنِّمَا مَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنَازَةً يَهُودِيُّ. وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ. قَقَالَ: النَّشُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيْمَا لَيْمَالُكِ، السَّحِمَ شَيْئًا فَلَامْ يَخْفُونَ وَإِنَّهُ لَيْمَالِكُونَ وَالْمَهُ لَلْمَالِكُونَ وَالْمَهُ لَلْمَالِكُونَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٦ - (٩٣٧) حَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةً ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَإِنَّ أَلْمَئِتَ يَعَلَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ: وَهِلَ. إِنِّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنَّ ، وَفَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَمَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ مِثْلُ وَلَهِ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ لَهُمْ مَا كَنْتُ أَقُولُ لَهُ مُولِي . إِنِّمَا قَالَ: ﴿ وَلِمَ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُ مُولًا . إِنَّمَا قَالَ: ﴿ وَمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنِ اللَّهُ مُعِلِيهِ قَالَ مَنْ إِلَيْهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَيَعْلَمُ وَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

(. . .) وحَدُثْنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ . وَحَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ أَنَمُ .

٧٧ - (...) وحَدَّثَنَا تُعْتَبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْهَا آخْبَرَثُهُ النَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، وَذُكِرَ لَهَا أَنْ بَيْكَاءِ النَّحْيِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَى عَمْرَ يَقُولُ: إِنَّهُ النَّمِيَّةُ لَنِيمَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنِّمَا مَرْ رَسُولُ اللَّهِ يَشِعُولِيَّةً عَلَى يَهُولِيَّةً عَلَى يَهُولِيَّةً عَلَى يَهُولِيَّةً عَلَيْهَا . فَقَالَ: وإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا . وَإِنَّهَا لَتُعَذِّبُ فِي قَبْرِهَا» .

٨٧ - (٩٣٣) حَدْثَقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ حَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَطَةُ بْنُ كَعْبٍ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: امَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُمَدُّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ».

(٠٠٠) وحَدِّثْنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّغديُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسْدِيُّ عَنِ النَّهِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغبَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِلْلَهُ.

(. . .) وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيِّ حَدَّثَنَا سَهِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

### (١٠) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

٧٩ - (٩٣٤) حَدُقَتَا آبُو بَكْرِ بَنُ آبِي مَنْبَةَ حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا آبَانُ بَنُ بَزِيدَح وحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) آخَبَرَنَا حَبَانُ بَنُ هِلَالٍ. حَدَّثَنَا آبَانُ. حَدَّتَنَا يَخْبَى؛ أَنَّ زَيْدًا حَدُّتُنَا آبَانُ. حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعْ فِي أُمْتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيةِ، لاَ يَشْرُكُونَهُنَ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَشْبُ قَبَلَ مَوْتِهَا، ثُقَامُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ فَطِرَالٍ (١٠)، وَالشَيَامَةُ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ فَطِرَالٍ (٢٠)، وَوَدْعُ مِنْ جَرَبٍ (٣٠».

٣٠ - (٩٣٥) وحَدِّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَي عَمْرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سَيِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ الْقَهَا سَمِعَتْ عَافِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَوَاحَةً، جَلْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَكُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْمَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً، جَلْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُرْثُ الْبَابِ) فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ. وَدَّكَرَ بُكَاءَهُنَ مُ فَالَي اللَّهِ الْمَابِ فَيْنَاهُ اللَّهِ الْمُؤْلُقَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَدُهُ أَنْ يَلْمَتِ فَيْنَهُا هُنَّ لَنَهُ مَنْ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَقَدْ خَلَبْنَنَا يَا يَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْمُ الْمُلْعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعَالَ

(...) وحَدْثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْيْرِح وَحَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْيَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُمِ عَنْ مُعَالِيةَ بْنِ صَالِح ح وحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِنْوَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ حَدِّئَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ وَهُلِ عَنْ يَخْمَدُ بْنُ إِنْوَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ حَدِّئَنَا عَبْدُ الضَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَرْتِيزِ وَمَنْ يَمْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، كُلُهُمْ عَنْ يَخْمَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْرَهُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَؤْرِيزِ: وَمَا تَرَكَّتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْعِيَّ مِنَ الْعِيْ (\*\*).

٣١ – (٩٣٦) حَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ. حَدُّثَنَا حَمَّاذَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمَّ عَطِبُّةَ قَالَتْ: أَخَدَ عَلَيْتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ البَّيْمَةِ، أَلاَّ نَتُوجَ. فَمَا وَقَتْ مِثَّا امْرَأَةُ إِلاَّ خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْمَلاَءِ، وَالنَّهُ أَيِي سَبْرَةً الْمَرَأَةُ مُقاذٍ، أَو النَّهُ أَبِي سَبْرَةً، وافرَأَةُ مُعَاذٍ.

٣٧ - (. . . ) خَدُثْنَا إِسْحَقُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمْ عَطِيّةً

<sup>(</sup>١) الاستسقاء بالنجوم: أي: دعاء النجوم وطلب نزول المطر منها.

 <sup>(</sup>٢) القطران: مادة سوداء لزجة.
 (٣) الجرب: مرض يصيب الجلد يورث الحكة.

<sup>(</sup>٤) العي: التعب والعناء.

قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْمَةِ، أَلاَّ تَنْحُنَ . فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ، مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ .

٣٣٠ – (٩٣٧) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَزُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم جَوِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم، حَدْثَنَا عَاصِمْ عَنْ حَهْصَة، عَنْ أَمْ عَطِيّةً. قَالَتْ: ﴿ يَامِعَنَكَ عَنْ أَنْ خَازِم، حَدْثَنَا عَاصِمْ عَنْ حَهْصَة، عَنْ أَمْ عَطِيّةً. قَالَتْ: لَمَّا نَوْتَنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ وَلَا يَسْبَقُنَ وَلا يَشْبُعُ وَلا يَشْبُعُ وَلا يَشْبُعُ وَلا يَسْبُعُ وَلا يَسْبُعُ وَلا يَعْمُونِ ﴾ [المعنعنة: ١٦] قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النَّبَاحَةُ. قَالَتْ: قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ آلَ فَلانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَالِكِيّةِ. فَلاَ يَا يُولُونُ اللَّهِ ﷺ: وَإِلاَّ آلَ فَلانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَالِكِيّةِ. فَلاَ يُرْبُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِلاَّ آلَ فَلانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَالِكِيةِ . فَلاَ يَعْدُونُ فَلْوَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### (١١) بَابِ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

٣٤ – (٩٣٨) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّرِبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ هُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ هَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ: قَالَتْ أُمُ عَطِيَّةً: كُنَّا نُفْهَى عَنِ اتْبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَبَنَا (١٠).

٣٥ – (...) وحَدِّثْتَنَا أَبُو يَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدِّثْنَا أَبُو أُسَامَةً. ح وحَدِّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ
 إِبْرَاهِمِمَ أَخْبَرَنَا هِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: ثُهِينَا عَنِ اتّبُاع الْجَنَاقِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنًا.

### (١٢) بَابِ فِيْ غَسْلِ الْمَيْتِ

٣٦ - (٩٣٩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بَنُ ذُرَيْعٍ حَنْ أَبُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً. فَقَالَ: «الْحَبِلْمَنَهُ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً. فَقَالَ: «الْحَبِلْمَةَ اللَّهِيُ ﷺ وَتَحْنُ نَظْمِيلُ الْبَنْتَهُ. فَقَالَ: «الْحَبِلْمَةَ الْوَجْرَةُ الْوَجْرَةُ عَلَيْنَا عَلْمُ اللَّحِرَةُ كَاللَّهُ مِنَا اللَّهِرَةُ أَوْ اللَّحِرَةُ كَاللَّهُ مِنْ اللَّحِرَةُ كَاللَّهُ مِنْ اللَّحِرَةُ كَاللَّهُ مِنْ اللَّحِرَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْحُولِيْ اللْمُوالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْم

٣٧ – (. . .) وخد فقا يخيى بن يخيى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ
 سيرينَ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سيرينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيةً . قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا فَلَاثَةَ قُرُونِ .

٣٨ - (. . .) وحَدُّفْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ .ح وحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَتُتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ. قالاً: حَدَّثْنَا حَمَّاد. ح وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّة . كُلُّهُمْ عَنْ

<sup>(</sup>١) يعزم: أي: يؤكد ويشدد في النهي.

 <sup>(</sup>٢) السلار: توع من النباتات يجفّف ورّقه ويستعمل في التنظيف.
 (٣) حقوه: أي: إزاره.
 (٥) أشعرتها: أي: ألبسنها، والشعار: ثوب يلي البدن.

أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةً. قَالَتْ: تُوفَيْتْ إِخْدَى بَنَاتِ النَّبِيُ ﴿ وَفِي حَدِيثِ ابْن عُلَيَّةَ قَالَتْ. آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حِينَ تُوفَيِّتِ ابْنَتُهُ . . . بِوغْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَبْعٍ عَنْ أَبُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمْ عَطِيتًا.

٣٩ – (. . .) وحَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُثْنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمَّ عَطِيّةَ، بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ثَلَانًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا . أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ، إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمُّ عَطِيّةً: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ ثُرُونٍ .

(...) وحَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ. قَالَ: وَقَالَتْ خَفْصَةُ عَنْ أُمُ صَطِيَّةَ، قَالَتْ: اغْسِلْنَهَا وِثْرًا. ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْهَا. قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَتَطْئَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونَ.

٤ - (...) حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَبْبَة وَعَمْرُو النَّاقِدُ. جَدِيمًا عَنْ أَبِي مُعَادِيةً. قَالَ عَمْرُو:
 عَمْرُو: حَدْثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ خَارِم أَبُو مُعَادِيةً. حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنْ حَفْصةَ بِلْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَمْ عَطِئةً. قَالَتْ: لَمُّا مَاتَتُ زَيْبُ بِلْتُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٤١ - (...) وحَدُقْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدُثْنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بَنُ حَسَّانَ عَن حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: آثَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَتَحْنُ نَفْسِلُ إِخْدَى بَتَاتِهِ. فَقَالَ: «الْهَبِلْثَقِهَا وِثَوَا: خَمْسًا أَوْ أَحْفَرَ مِنْ ذَلِكِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَتْ: نَصَفَوْنَا شَمْرَهَا ثَلُاثَةٌ أَلْلَاثِ: قَرْنَتِهَا وَنَاصِينَهَا.

٤٢ - (...) وحَدَّثْقَا يَحْنَى بْنُ يَعْنَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ،
 عَنْ أُمْ عَطِيتٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ، حَيْثُ أَمْرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: «ابْدَأْنَ بِمَتَامِنِهَا،
 وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا».

### (١٣) بَابِ فِي كَفَنِ الْمَيْتِ

23 - (٩٤٠) وحَدُثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّهِيمِيُّ وَأَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْبَى) (قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الأَرْتُ. قَالَ: هَاجَرْنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَقْبِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَجَهَ اللَّهِ. فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللَّهِ. فَوَجَهَ اللَّهِ. فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللَّهِ. فَوَجَهُ بَهُ عَمْنِي أَكُلُ مِنْ أَخُورٍ شَيْئًا. ونَهُمْ شَفِعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْم أحد. فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ يُكَفِّنُ فِيهِ إِلاَّ مَنْ وَمَا مَنْ اللَّهِ عَلَى رَأْمَهُ. وَإِذَا وَصَعْنَاهَا عَلَى رَجْدُهِ وَجِلَاهُ، وَرَاهُ وَلَا مَنْ وَجَلَيْهِ الإِذْخِرَ، وَمِنْا مَلْ رَأْمُهُ. وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ، وَمِنْا مَلْ رَأْمُهُ . وَقَالُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الإِذْخِرَ، وَمِنْا مَلْ وَالْجَعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ، وَمِنْا مَلْ أَنْ وَصَعْرَاهُ عَلَى رَجْلُوهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْا مَلْ وَالْمَعْرَاهُ عَلَى رَجْلَةِ الإِذْخِرَ، وَمِنْا مَنْ وَالْمَدُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ، وَمِنْا مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ مُنْهُ وَالْمُ اللَّهِ عَلَى مُنْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُورَةُ مَنْهُ مَنْ مُنْهُ مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَاهُ عَلَى وَالْمُعْمَامُوا عَلَى وَجُلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَامُوا عَلَى وَعَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْجُورُ الْعَلَى اللَّهِ الْهُورُ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُورُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنَا مُنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

(. . .) وحَدِّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّنَنَا جَرِيرٌ . ح وحَدِّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدُّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدُّنَنَا عِلْمَ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدُّنَنَا إِسْمَادٍ ، وَحَدُّنَنَا إِسْمَادٍ ، إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . جَمِيعًا عَنِ إَبْنِ عُمِيْنَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَدَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

٥٤ – (٩٤١) حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبِن بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْبُ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدُثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنْ هِشَام بْنِ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَة. قَالَتْ: كُمُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَنُوالٍ بِيضٍ سَحُولِيَةٍ أَنَّهَا الشُرِّيَتُ لَهُ لِيُكَمَّنُ فِيهَا. فَيها الشُرِّيتُ لَهُ لِيُكَمَّنُ فِيها. فَيها الشُرِّيتُ لَهُ لِيكُمَّنَ فِيها. فَتَوْرَكِ اللَّهِ مِنْ كُرْسُفِ بَعْلَى اللَّهِ مَنْ أَنَالَ الْحَدُّلُةُ فِيهَا لَمُعْمَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ. فَقَالَ: فَتُوكِ بِلِحْمِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ لِيَبِيهِ لَكَمُّنَا فِيها. فَبَاعَهَا لَلْهُ عَرَّ وَجَلَّ لِيَبِيهِ لَكَمَنَّةُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَصَمِّقَةً بَعْمَا لَهُ مَنْ وَبَعَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِيَبِيهِ لَكَمُنْتُهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَصَمِّقَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِيَبِيهِ لَكَمُنْتُهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَصَمِّقَا بَعْمَيها .

٤٦ - (...) وحَدْقَتِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. حَدُّقَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: أَدْوجَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْ يَحُلَّةٍ بَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَحْرٍ. ثَمَّ نُوعَتْ عَنْهُ، وتَحُفِّنَ فِيهَا كَانَتْ لَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْنِ بَحْرٍ. ثَمَّ نُوعَتْ عَنْهُ، وتَحُفِّنَ فِيهَا عَمَامَةٌ وَلاَ تَعِيمَسٌ. قَرَفَةً عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شَيْعَ اللَّهِ فَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ فِي وَأَكْفَلُ فِيهَا!

<sup>(</sup>١) غزة: بردة مخططة من صوف أو غيره. ﴿ ﴿ ﴾ أَينعت: أي: نضجت واستحقت القطف.

<sup>(</sup>٣) بهدبها: أي: يقطعها ويجتنيها، وهي استعارة لفتح الدنيا عليهم.

<sup>(</sup>٤) السحل: الثوب الأبيض الصنوع من القطن.

<sup>(</sup>٥) الكرسف: هو: القطن.

هڙڪتاب الجنائز ﴾ ----- هڙ٢٢٩٥

فَتَصَدُّقَ بِهَا .

(...) وحَدَّفَنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَابْنُ عُيَيْتَة وَابْنُ إِذْرِيسَ
 وَعَيْدَةُ وَوَكِيعٌ . ح وحَدَّثْنَاه بَخَيى بْنُ يَحْيَى . أُخَيَرْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ،
 بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَحْرٍ .

٧٤ – (...) وحَدَّثْنِي ابْنُ أَبِي عُمْرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا: فِي كَمْ كُفُنَ رَسُولُ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا: فِي كَمْ كُفُنَ رَسُولُ النَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: فِي كَارَةِ أَنُوابٍ سَحُولِيَّةٍ.

### (١٤) بَابِ تَسْجِيَةِ الْيَتْت

٨٤ - (٩٤٢) وحَدَّفْنَا زُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنَ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمْيْدِ (قَالَ صَبْدُ: أَخْبَرَنِي. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدُّفْنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدِّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِينَ مَاتَ بِتُوْبٍ جِبَرَةٍ (١٠).

(...) وحَدَّقْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاَ: أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَ: أَخْبَرَتَا مَعْمَرٌ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِهِيُّ. أَخْبَرَتَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِهِيُّ . أَخْبَرَتَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَبْدًا الإِسْتَادِ، سَوَاءً.

### (١٥) بَابِ فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْكِتْتِ

٩٩ - (٩٤٣) حَدَثْقَا هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَاجُ بَنُ الشَّاعِرِ. قَالاً: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمِّدِ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ، أَنَّهُ مَتِحَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدُّثُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا. فَلَكُرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفُنَ فِي تَقْنِ غَيْرِ طَايلٍ. وَقُبِرَ لَيُلاً. فَرَجَرَ النَّبِيُ ﷺ فَا فَيْفِتَرَ الرَّجُلُ بِاللَّبْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانَ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَإِذَا كُفْنَ أَحْدُكُمْ أَخَاهُ فَلْمُحَسِّنَ كَفَنَهُ.

### (١٦) بَابِ الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

٥ - (٩٤٤) وحَدَّثْنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزَهْبُورُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً. قَالَ أَبُو بَخْوِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزَّهْوِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ. فَإِنْ تَكُ صَالِحةً فَخَيْرٌ (لَعَلَّهُ قَال): تُقَدَّمُونَهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ تَكُنْ خَبْرٌ

<sup>(</sup>١) الحبرة: ثياب مزينة من كتان أو قطن.

o[ :13]o

ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ،

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.
 ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْهَمَةً. كِلاَهُمَّمَا عَنِ النَّهِيِّ اللَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ مَعْمَرٍ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَ الْحَدِيثِ .
 إلاَّ رَفَعَ الْحَدِيثَ.

٥٠ - (...) وحَدَّقْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْنِى وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ (قَالَ مَارُونُ: حَدَّثْنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثْنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنِ حَنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عَدَّبْنُهُوهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ هَيْزَ ذَلِكَ كَانَ شَوَالِحَةً قُرْبُتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ هَيرَ ذَلِكَ كَانَ شَوْا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْهُ.

### (١٧) بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتَّبَاعِهَا

٧٥ - (٩٤٥) وحَدَّثنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَةً) (ثَالَ هَارُونُ: حَدَّثنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَتِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَخْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهَا فَلْهُ قِيرَاطُ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَقَ فَلَهُ قِيرَاطُ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَقَ فَلَهُ قِيرَاطُ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَقَ فَلَهُ قِيرَاطًانِ " قِيلًا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ " قال: همِثلُ الجَبَلَيْنِ الْمُظَيْمَيْنِ ". النَّقِي حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ. وَوَاذَ الآخَرَانِ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بْنُ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَرُا وَيَعْلَى الْمَعْلِيمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا مَنْ الْمُظَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْعَلَى الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيلُهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْعَلَاعُ الْمَالِمُ الْتُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلِهُ الْمُعْلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى

(...) وحَدْثَنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. - وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدِي عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي مُحْمَدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَة، عَنِ النَّهِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: الْجَبَلَيْنِ الْمُظَيِّمَيْنِ. وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى: حَتَّى يَعْرَعُ مِنْهَا. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ.

(...) وحَدُّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَقَالَ: قَوَمَنِ النَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَقَ،

٣٥ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَبْبٌ. حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَمْنْ صَلِّى حَلَى جَنَارَةِ وَلَمْ يَتَبْعُهَا فَلَهُ قِيرَاطْ. فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ ثِيرَاطَانِ »، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».

٥٠ - (...) حَاثَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ.
 حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِبِرَاطً. ومَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ يَوْمُ الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْبَيْرَةُ وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: «مِثْلُ أَخْدِه.
 أخه.

٥٠ - (...) خَلْنَنَا شَيْبَانُ بُنْ قَرُوخَ. خَلَّنَا جَرِيرْ (يَعْنِي ابْنَ حَارِمٍ). خَلَّنَا تَافِعٌ قَالَ:
 قِيلَ لايْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: • هَنْ تَبِعَ جَنَازَةُ فَلَهُ قِيرَاطُ
 مِنَ الأَجْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبْو هُرَيْرَةً. فَبَعَثَ إِلَى عَافِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةً. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَادِيطَ كَثِيرَةٍ.

٧٥ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْنُو. حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتُنِي حَيْوَةُ حَدَّتُهُ ، أَنَّ دَاوُد بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ حَدَّتْنِي أَبُو صَخْوِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ. إِذْ طَلَعَ حَبَّابٌ صَاحِبُ أَبِي وَقَاصِ حَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ قَامِدُا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ. إِذْ طَلَعَ حَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَعْصُورَةِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَا أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبْهِ هُرَيْرَةً ﴾ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَتُولُ : فَمَ يَعُولُ أَخْدِ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا نَمْ رَجِعُ كِانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدِ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا نُمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدِ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدِ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدِ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الْجُومِ مِنْلُ أَحْدِ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنْ الْحَدِي مِنْ أَحْدِ مِنْلُ أَحْدِ وَالْ أَيْمَ مَلُولُ أَلِي عَلَى مُرْدَرَةً مَعْ مَنْ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَيْدُورُهُ مَا قَالَتْ . وَأَحْدُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ فَى مُرْدِوعُ لِيهِ الْمُوسَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ الْحَمْ مِنْ الْحَدِي وَمِنْ أَجْدِهُ مُورُدُهُ مَا قَالَتْ . وَأَحْدُورُهُ مَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ فَي يَدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٧٧ - (٩٤٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحيى (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدِ) حَدَّثَنَا شُغْبَةُ. حَدَّثَنِي قَنَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَمْدِ، عَنْ مَلْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَمْمَرِيُّ، عَنْ ثَرْبَانَ سَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاظُ. فَإِنْ شَهِدَ دَفْتَهَا فَلَهُ قِيرَاطَان. الْقِيرَاظُ مِنْلُ أُحُدِهِ.

... ) وحَدَّثَنِي ابْنُ بَشَادٍ . حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي حَ أَبِي فَالَ : وَحَدَّثَنَا النُّ الْمُنَتَى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنِي زُهْنِرُ بُنُ حُرْبٍ حَدَّثَنَا عَمَّانُ . حَدَّثَنَا أَبُنُ . حَدَّثَنَا أَبُنُ . حَدَّثَنَا أَبُنُ . وَعِي حَدِيثٍ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ وَسُولً النّبِيُّ عَنِ

<sup>(</sup>١) الحصياء: الحصى الصغار.

الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ: «مِثْلُ أُحُدٍ».

#### (١٨) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفَّعُوا فِيهِ

٥٨ - (٩٤٧) حَدْثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مِيسَى. حَدِّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا سَلاَمْ بْنُ أَبِي مُطِيع،
 عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ
 قالَ: هما مِنْ مَيْتِ تُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّسُلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِاثَةَ. كُلُهُمْ يَشْفَمُونَ لَهُ. إِلاَّ شُمْعُوا
 فيهه. قالَ: فَحَدْثُتُ بِهِ شَمْيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ. فَقَالَ: حَدَّتَنِي بِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِي ﷺ

#### (١٩) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

٩٥ - (٩٤٨) حَدُثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ (قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَهْبٍ) أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْوِ عَنْ شَهِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ، قَنْ مَدْدِ عَنْ شَهِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ، أَنَّهُ مَا اجْتَمَتَ لَهُ بِنْ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ، أَنَّهُ مَا اجْتَمَتَ لَهُ بِنَ النَّاسِ. قَالَ: مَا الْجُورُمُدُ وَلَى الْبَوْ مَا اجْتَمَتَ لَهُ بِنَ النَّاسِ. قَالَ: مَعْرُجُتُ قَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَتَمْ . قَالَ: مَعْرُجُتُ فَإِنَّا سَعِيمُ وَلَى اللَّهُ فَيهِ مَعْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ فَيهِ مَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ وَوَايَةِ ابْنِ مَعُرُوفٍ: عَنْ أَرْبُعُونَ وَجْلَةً الْإِنْ مَعْرُوفٍ: عَنْ أَرْبُعُونَ وَجُلِاللَّهِ مَعْدُولَ: قَالَ: مَعْرُوفٍ: عَنْ أَرْبُعُونَ وَجُلِالِهُ مَنْ كُولُونِ: عَنْ الْمَنْ عَبْسُ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعُرُوفٍ: عَنْ أَرْبُولُ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعُرُوفٍ: عَنْ أَرْبُولُ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعُرُوفٍ: عَنْ ابْنِ عَبْسٍ.

## (٢٠) بَابِ فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمُؤتَى

- 10 - (٩٤٩) وحَدِّثَنَا يَمْيَى بْنُ أَيُّوب وَآبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَجْدِ السَّعْدِيِّ . كَفَّالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ: الْمُعْرِيزِ بْنُ صُهْنِبُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ . قَالَ: مُوَّ يِجَنَازَةِ فَأَنْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا . فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ . قَالَ عُمْرُ: فِدَى لَكَ أَبِي وَأَمِّيا مُو يِجَنَازَةِ فَأَنْنِي عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ : وَجَبَتْ وَالْوَيْقِ الْوَارِدُ وَجَبَتْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَرْا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْهُ فَيْ الْأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّه فِي الأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّه فِي الأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّه فِي الأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهْدَاءُ اللَّه فِي الأَرْضِ . أَنْتُمْ شُهْدَاءُ اللَّه فِي الأَرْضِ . أَنْتُو مُنْ الْتُولِيْمَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُعْتَلَا وَالْمَالَةُ اللْهِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَاءُ اللَّه الْمُنْ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

(. . .) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حِ وحَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ

<sup>(</sup>١) هما موضعان بين الحرمين.

يَخْيَى. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِي، عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةِ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسٍ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْمُ

# (٢١) بَابِ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

٦١ – (٩٥٠) وحَدَّثْنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَنَادَة بْنِ رِبْعِيْ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْم

(...) وحَدْقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدِّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدِ. ح وحَدَّثَنَا لِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه، عَنِ ابْنِ لِكُمْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَنْدَةَ، عَنِ النَّيِّ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَيِيدِ «يَسْتَرِيخُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ».

#### (٢٢) بَابِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

٩٥١) حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. ثَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعَى لِلنَّاسِ الشَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْلِي النَّجَاشِي فِي الْيَوْمِ اللَّهِي مَانَ فِيهِ. فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى. وَخَبَّرُ أَرْبَمَ تَخْيِرَاتٍ.

٣٣ - (...) وَحَدَّقَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَنِ بْنِ اللَّيْفِ. حَدَّثَنِي أَبِي حَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي عَقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّةِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُ عَالَ: لَمَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّجَاشِي صَاحِبَ الْحَبَشَةِ. في الْتُجَاشِي صَاحِبَ الْحَبَشَةِ. في الْتُومُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

غَالَ ابْنُ ثِيهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ، أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَفٌ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى. فَصَلَّى. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(. . .) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِينُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . كَرِوَايَةِ عُقَبْلٍ بِالإِسْتَادَيْنِ جَمِيمًا .

٦٤ – (٩٥٧) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ .

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

٥٠ - (...) وحَلْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَاتَ الْبَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ صَالِحٌ
 أَصْحَمَةُ، نَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْه.

٦٩ - (...) حَدْنْمَا مُحَمَّدُ بنُ حُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. عَنْ أَبِي الزَّبْنِوْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. قَفْوَا فَصَلْنَا صَفَيْنِ.

٧٧ - (٩٥٣) وحَدْثَنَى زُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدْثَنَا إِسْمَعِيلُ. ح وحَدْثَنَا يَعْمَى بْنُ الْمَهَمِّدِ، قَالاَ: حَدْثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُوبٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ جَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. فَقُومُوا فَصَدُّوا حَلَيْهِ، يَمْنِي النَّجَاشِيّ. وَفِي رِوَائِةٍ ثُمَيْرٍ: ﴿ إِنَّ أَخَاكُمْ ﴾.
 النَّجَاشِيّ. وَفِي رِوَائِةٍ ثُمَيْرٍ: ﴿ إِنَّ أَخَاكُمْ ﴾.

#### (٢٣) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

٣٨ - (٩٥٤) حَنْفَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: الشَّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا لَقَطْ حَلِيثٍ حَسَنٍ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرِ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِﷺ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَصَفُّوا خَلْقَهُ. وَكَبْرَ أَرْيَعًا. قُلْتُ لِعَامِرِ: مَنْ حَدَّلُك؟ قَالَ: الثَقَةُ، مَنْ شَهِدَةً، ابْنُ عَبَّاسٍ.

(...) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَادِم. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. حَدَّثَنَا شُفْيَادُ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُفبَةُ. كُلُّ هَوُلاَءِ عَنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُفبَةُ. كُلُّ هَوُلاَءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، حَنِ الشَّعْبِيُ (١٠). عَنِ النَّهِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدِ الشَّيْبَانِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُ النَّهِيَّ ﷺ بِمثْلِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحِدٍ مِنْهِ مِنْهِ النَّهِيَّ ﷺ بِمثْلِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحِدٍ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مَنْهِ مَا لَمْ عَلَيْثِ أَلْهِ لِنَامِيمٌ أَنْهِ النَّبِيَ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحِدٍ مِنْهِ مَنْهِ مَا أَنْ النِّيْمَ ﷺ وَمَا لَمُنَا مُحَمَّدُ مَنْهُ عَلَى النَّهِيَ الْمُنْهِ عَلَى اللَّهُمَا إِنْهُ مَنْهُ الْمِنْ عَلَيْهِ إِلَى اللْمَامِلَةُ مَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ الْمُعْنِي (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلِيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْهَا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْعَلِيْمِ الْمُلْعِلَةِ اللْعَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَيْمِ الْمُعْلِى اللْعَلَامِ اللْعَلِي اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْمُؤْمِ الْمِنْهِ اللْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلِي اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعُلِمِ اللْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَل

(١) تقم: أي: تكنس.

٩٩ - (...) وحَدَّثَمَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. جَوِيمًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِير، عَنْ شُعْبَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. ح وحَدَّنْتِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بَنْ عَمْرٍو الرَّازِيُّ. حَدَّنْنَا بَحْيَى بْنُ الضَّرِيْسِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ كِلاَهْمَا عَنِ الرَّائِيِّ عَلَى الشَّبْرِ، نَحْوَ حَدِيثِ الشَّبْبَانِيِّ . لَيْسَ الشَّعْبِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْقَبْرِ. نَحْوَ حَدِيثِ الشَّبْبَانِيِّ . لَيْسَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى الْقَبْرِ. نَحْوَ حَدِيثِ الشَّبْبَانِيِّ . لَيْسَ فِي عَدِيثِهِمْ: وَكَبَرَ أَرْبَعًا.

٧٠ - (٩٥٥) وحَدْثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَدَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ . حَدَّثُنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُغبَّهُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الشِّيِّ ﷺ صَلَّى عَلَى تَبْرٍ .

٧١ - (٩٥٦) وحَدَثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ فَهَمَبْلُ بِنُ مُحَدَّنِي الْجَحْدَرِيُ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ) قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، أَذَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقَمُّ الْمَسْجِدَ (أَوْ شَابًا) فَقَدَّمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَسَأَلُ عَلْهَا (أَوْ عَنْهُ) فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلا كُنشُمْ آفَنْتُمُونِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغْرُوا أَمْرَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَلِو الْقُبُورَ مَعْلُوءَةُ ظُلْمَةً عَلَى أَلْهُمْ وَمَثَلَ عَلَيْهِمْ .

٧٧ - (٧٥٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (وَقَالَ أَبُو بَكْوٍ: عَنْ شُعْبَةً) عَنْ عَمْوِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ أَبِي كَبْرُهُ عَلَى جَتَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبْرً عَلَى جَتَازَةً خَمْسًا.
 الرَّحْمَٰوِ بْنِ أَبِي لَيْنَى. قَالَ: كَانَ رَبْدُ يُكْبَرُهَا.
 مَسَالُتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْبَرُهَا.

#### (٢٤) بَابِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

٧٣ – (٩٥٨) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدُّنِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخْلُفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ،

٧٤ - (...) وَحَدُثْنَاهُ فَتَبَبَّهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُثْنَا لَيْثُ. حَ وَحَدُثْنَا مُحَمُّدُ بْنُ رُفْعٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. حَ وَحَدُثْنِي حَرْمَلَةُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. جَوِيمًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثٍ يُونُسَ، أَنَّهُ سَعِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ...

...) وحَدَّثَنَا: فَتَبَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَتَهَا، فَلَيْقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ نُوضَعَ مِنْ ثَبَلِ أَنْ تُخَلِّفُهُ . ٧٠ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا إِسْمَهِيلُ. جَدِّثَنَا بَنْ اللهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ اللهُ. عَدِينًا بَنْ اللهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ. ع وحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ. ع وحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ. ع وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ. ع عَدُثَنَا ابْنُ اللهِ عَدِينُ عَنْ اللهِ عَدْقُ عَنِ ابْنِ عَدْنِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْلُ اللهِ اللهِ عَدْنَا اللهِ مِنْنَاو، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِثِ بْنِ سَعْدِ. عَبْلَهُ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ وَمَ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِلْ

٧٦ – (٩٥٩) حَدْثَقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِذَا الْبَعْنَمْ جَنَازَةٌ فَلاَ تَجْلِسُوا حَشْ تُوضَعَ».

٧٧ - (...) وحَدَّقَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدُّقَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ. ح رحَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّقَنَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْجَمْدِيِّ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَمَازَةَ فَقُومُوا. فَمَنْ تَبِمْهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ».

٧٨ - (٩٦٠) وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيْ بْنُ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ
 عُلَيْةً) عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَخْتِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَوَّثُ جَنَاوَةً. فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقُمْنًا مَمَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَتُهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ

٧٩ – (. . .) وحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْبُرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامَ النَّيّْ ﷺ لِجَنَازَةِ مَرَّثْ بِهِ، حَثْى تَوَارَثُ

٨٠ – (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْنِرِ أَيْضًا ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامُّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيُّ حَتَّى تَوَارَثُ .

٨١ – (٩٦١) حَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا غُنْلَزٌ عَنْ شُعْبَة . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنَّ وَابْنُ بَشَاوٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ أَنِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ وَسَهْلُ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ. فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ. فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنَّهُ يَصُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ: «أَلْنِسَتْ نَلْسَا؟١٥.

<sup>(</sup>١) توارى: أي: استنر وغاپ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ الْقَاصِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَغَمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِيهِ: فَقَالاً: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّثَ عَلَيْنَا جَازَةً.

#### (٢٥) بَابِ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

٨٧ – (٩٦٧) وَحَدَّثَنَا أَتَٰئِيتُهُ بَنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ بَنِ الْمُهَاجِرِ (وَاللَّمْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَخْتِى بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، أَلَّهُ قَالَ: (وَاللَّمْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَخْتَلَ فَى يَخْتَلَ فَى الْمَهَادِ وَقَدْ جَلَسَ يَتَنْظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَتَازَةُ. فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُك؟ فَقُلْتُ: أَلْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَتَازَةُ. لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ. فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنْ مَا يُقِيمُك؟ وَقُلْ نَافِعٌ: فَإِنْ مَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْ مَلَدً.

٨٣ – (...) وَحَدَّقَتِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيمًا عَنِ الثَّقَيْقِ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ. قَالَ: سَوِحْتُ يَحْيَى بْنَ سَمِيدٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍ ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ تَافِع بْنَ جُبَيْرٍ أُخْبَرُوهُ أَنَّ سَعْمُوهُ بْنَ الْحَكَمِ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍ أَخْبَرُهُ أَلَّهُ سَعْمُوهُ بْنَ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ تَافِع بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرُهُ . إَنَّ مَسْمُوهُ بْنَ اللَّهُ عَلَيْ قَامَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَإِنَّ مَا عَمْ مُعَادِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍ وَقَامَ ، حَتَّى وُضِعَتِ الْحَكَارَةُ . الْحَكَارَةُ .

(...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٨٤ - (...) وحَدَّثَقِي زُمَيْرُ بنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ شُحَدِّدُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ، فَقُمْنَا. وَقَمَدَ، فَقَمَدُنَا. يَشْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

(. . . ) وحَدُقْقَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى (رَهُوَ الْقَطَانُ) عَنْ شُعْبَة ، بِهَذَا الإسْنَادِ .

#### (٢٦) بَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

٨٥ – (٩٦٣) وحَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ رَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ
 صَالِح عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ لْفَيْرٍ. سَعِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَزَفَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةِ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ بَشُولُ: «اللَّهُمَّ الْفَهْرِ لَهُ وَارْحَمْهُ
 وَعَافِهِ. وَالْحَفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُولُهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَة. وَاخْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّمْرِهِ. وَالْبَرَدِ. وَتَقْعُ مِنَ

الْخُطَايَا كَمَا نَقْيَتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدُّنْسِ. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلاَ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْعِلْهُ الْجَنَّةُ وَأَعِلْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (أَنْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). قَالَ: حَتَّى تَمَيِّنُ أَنْ أَكُوذَ أَنَّا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

(. . .) قَالَ: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ . حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا .

(٠٠٠) وحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
 صَالِح، بِالإِسْنَادَيْنِ جَوِيعًا، تَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبِ.

^A - (...) وحَدِّثَقَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَعِيُّ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمّا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْجِنْهِيِّ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِ ) قَالاَ: حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلْيَم، عَنْ عَلِي بِنْ اللَّهِمَ الْغَيْر، عَنْ آبِيه، عَنْ عَلْقِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِخْتُ النَّهِمَ النَّهِ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَة) يَتُولُ: «اللَّهُمَّ الْفَيْر لَهُ وَارْحَمْهُ. وَاهْف عَنه وَهَافِهِ. وَاكْرِمْ نُولُهُ. وَوَسِّعْ مُلْخَلَهُ. وَاهْسِلُهُ بِمَاءٍ وَثَلْجِ وَبَرَهِ. وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى النَّونُ وَالْحَمْهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَنْ وَمَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَمَا فِي وَالْعَلْمُ عَنْ الْحَلَى اللَّهُ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَنْ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالُقُ الْمُنْ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنِلِقِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

#### (٢٧) بَابِ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْيَتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

AV ( (٩٦٤) وحُدُنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ: صَلَّيْتُ حَلْفَ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ فِي وَصَلَّى عَلَى أُمُّ كَعْبٍ. مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَلِي لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا النَّهِ فَلَيْ وَصَلَّى عَلَى أُمُّ كَعْبٍ. مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَلِي لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى . كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَلْكُرُوا: أَمَّ كَعْبٍ .

ُ ٨٨ – ( . . . ُ) وحَّدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْمَمِّيُّ . قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ سَمْرَةُ بْنُ جُندُبٍ: لَقَدْ كُنتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُلاَتًا. فَكُنْتُ أَخْفَظُ عَنْهُ. فَمَا يَمْنَتُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ أَنَّ هَا هُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُ مِنِّي: وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِﷺ عَلَى الْمَرَّأَةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا. فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا. وَفِي رِوَايَة ابْنِ الْمُتَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرْيُدَةَ. قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا.

#### (٢٨) بَابِ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

٨٩ – (٩٦٥) حَدْثَقَا يَحْمَيَى بْنُ يَحْمَيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْمَيَى) (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ يَحْمَى: أَخْمَرَنَا وَكِيمٌ) عَنْ مَالِكِ بْنِ مِحْوَلٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَدَّزَةِ ابْنِ جَرْبٍ، عَنْ جَدَّزَةِ ابْنِ سَمُودَ. قَالَ: أُبْنِ النَّبِيُ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَى (١٠). فَرَكِبَهُ حِينَ الْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الشَّعِنَ مَعْرَفِي حَوْلَةً.
الدَّحْدَاج. وَنَحْنُ تَمْشِي حَوْلَةً.

(...) وحَدَقْنَا مُحَمَّدُ بَنَ الْمُقَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُقَتَّى) قَالاَ: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ. حَدَّقَنَا شَعْبَةُ عَنْ صِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ اللَّحْدَاجِ. ثُمَّ أَيْنِ بِنْرَسٍ عُرْيٍ. فَمَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَيّبَهُ . تَجَمَلَ يَتَوَقَّمُنُ يَوْرَبُ عُرْنٍ. وَنَحْنُ نَتَّمِعُهُ . نَشْعَى خَلْقَهُ . قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ فِنِ الْقَوْمِ: إِنَّ اللَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَمْ مِنْ جِذْقِ مِنْ عِذْقِ مَنْ عِذْقِ إِلَّهُ مَا لَحَدًاجِا» .

#### (٢٩) بَابِ فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ النَّبِنَّ عَلَى الْيَتِّتِ

٩٠ (٩٦٦) حَذْقَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا. وَانْعِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا. كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿
 برسُولِ اللَّهِ ﴿

#### (٣٠) بَابِ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

٩١ (٩٩٧) حَدُقْتَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة .
 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ . جَمِيمًا عَنْ شُمْبَةً . ح وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ . جَمِيمًا عَنْ شُمْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ إَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرٍ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرًاء .

(قَالَ مُسْلِم): أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ. وَأَبُو النَّيَّاحِ واسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ مُحَيْدٍ. مَاتَا بِسَرَخْسَ.

<sup>(</sup>١) معروري: أي: ليس عليه سرج.

#### (٣١) بَابِ الأَمْرِ بِتَسُوِيَةِ الْقَيْرِ

٩٣ - (٩٦٨) وحَدُنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . حَدَّثَنَا ابْنُ رَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (فِي رِوَايَةٍ أَي الطَّاهِرِ) أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثُهُ . (وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ) ، أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثُهُ . (وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ) ، أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثُهُ . قَالَوْم . بِرُودِسَ . فَتُولُقِي صَاحِبٌ لَمَنا . فَأَمَرَ مَنْ بَشُويَتِهَا .

٩٣ – (٩٦٩) حَدْثَقَنا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُعَيْوْ بْنُ حَرْبِ (قَالَ يَحْمَى) أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثَقَا وَكِيعٌ) عَنْ شُعْبَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِعٍ، عَنْ أَبِي وَافِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَبَّاجِ الأَسْدِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلاَ أَبْمَثُكُ عَلَى مَا بَمَشَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ ﷺ أَنْ لاَ تَنتَعَ بِمُثَالًا إِلاَّ طَمَسْتُهُ (١٠). وَلاَ قَبْرًا مُشْرِقًا (١٠) إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

(٠٠٠) وحَدَّفَيْهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.
 حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَقَالَ: وَلا صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا.

#### (٣٢) بَابِ النَّهٰي عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

٩٤ - (٩٧٠) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ خِيَاثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَمَّسَ الْقَبْرُ (٣٠ . وَأَنْ يُعْمَدَ عَلَيْهِ . وَأَنْ يُبْتَى عَلَيْهِ . وَأَنْ يَتُعَدَ عَلَيْهِ . وَأَنْ يَبْتَى عَلَيْهِ .

(...) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ بِيقَٰلِهِ.

٩٠ - (...) وخدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزُيُّدِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ تَقْعِيصِ الْقُبُورِ.

#### (٣٣) بَابِ النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْفَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٩٦ ~ (٩٧١) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) الطمس: هو المحو والإزالة والإبطال.

<sup>(</sup>٢) أي: بارزًا، مرتفعًا عن مستوى الأرض.(٣) التجصيص: هو طلاء القبر بالجص.

هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :ﷺ لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ هَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيناتِهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ هَلَى قَبْرٍ».

(. . .) وحَدُقْنَاه فُتَنِيّةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَزِدِيُّ). ح وحَدَّلَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدُّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ . حَدُّثَنَا شَفْيَانُ . كِلاَهْمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْتَادِ، نَحْوَهُ.

٩٧ - (٩٧٢) وحَدْثَنِي عَلِيُّ بْنُ خُجْرِ السَّمْدِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ
 بُسْرِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ وَاثِلَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْثُدِ الْغَنَوِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ ، وَلاَ تُعَمَّلُوا إِلَيْهَا » .

٩٨ - (...) وحَدْثَقَا حَسَنُ بْنُ الرَّسِعِ الْبَجَلِيُّ. حَدُّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسْوِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَئِيِّ، عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي يَتْوَلُ عَنْ أَبِي مَرْقَدِ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: هَا تَصَلُوا إِلَى الْقَبُورِ. وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا،.

#### (٣٤) بَابِ الصِّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْسَجِدِ

٩٩ – (٩٧٣) وحَدَّنْنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِلْمَاحِقَ) (قَالَ عَلَيْ: حَدْثَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا عَبْدُ الْحَزِيزِ بْنُ مُحَمِّدٍ) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً، عَنْ حَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةً أَمْرَتُ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَلَى الْمُسْجِدِ. قَصْلَيْ عَلَيْهِ، فَأَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سُهُيْلٍ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

١٠٠ - (. . .) وحَدَثْنِي مُحَمَّداً بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا بَهْرٌ. حَدُّنَا وُهْنِهُ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُنْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ. يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَدُا تُوفِّيَ صَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ، وَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ. يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا لَدُوفِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ، أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَمُووا بِجَنَازَيو فِي الْمُسْجِدِ. فَيُصلِّينَ عَلَيْهِ. فَفَعَلُوا. فَوْجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ اللَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ. فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ. وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْحَلُ بِهَا الْمَسْجِد. فَبَلَغَ لَلْكَ عَائِشَةً . فَقَالَتْ: مَا كَانِي الْجَنَائِزُ يُدْحَلُ بِهَا الْمَسْجِد. فَبَلَغَ مَنْ مَا الْمَسْجِد! وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سُهُلِ بْنِ يَعْمَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِد..

١٠١ - (. . .) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِعِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ اينغني ابْنَ عُثْمَانَ) عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةً، لَمَّا تُوفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَتْ: انْخُذُوا بِدِ الْمُشجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! لَقَدْ صَلِّى رَسُولُ اللَّهِﷺ عَلَى النَّيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَشْجِدِ، شَهْيْلِ وَأَخِيهِ. (قَالَ مُسْلِم): شَهْيْلُ بْنُ دَعْدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ. أَمُهُ بَيْضَاءُ.

## (٣٥) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِإَهْلِهَا

1٠٧ - (٩٧٤) حَدُقْتَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهِيعِيُّ وَيَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى : أَخْبَرْنَا . وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ شَرِيكِ (وَهُوَ ابْنُ أَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلْ مَلْ اللّهِ ﷺ (كُلُمَ كَانَ لَلْلَّتُهَا أَيْ لَلْلَهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمُ الْمَعْلَى اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمَغْرَثُ وَلِلّهُ وَلَكَ: وَآلَاكُمْ مَنْ اللّهُمُ الْمُغْرَلُونَ فَلَا: وَآلَاكُمْ مَنْ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُغْرَلُونَ فَلَا: وَقَالَانُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ

10 - (...) وحَدُّنِي مَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ. آخْبَرَتَا ابْنُ جُرِيْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ وَحَدُّنِي مَنْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّنُ فَقَالَتْ: بَلَى ح وحَدَّتَنِي مَنْ سَمِع حَجَّاجًا الْحُورُ وَاللَّفُظُ لَهُ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِي عَنْ صَجَّاءً بَنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّتَنِي مَا سَمِع حَجَّاجًا اللَّهِ عَرَيْجٍ . أَخْبَرَتِي عَبْدُ اللَّهِ الْحُورُ (وَاللَّفُظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ وَدَّتُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَتِي عَبْدُ اللَّهِ (وَجُلِّ مِنْ فَرَيْسٍ) عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ قَنْسِ بْنِ مَحْرَمَةً بْنِ الْمُطّلِبِ، أَلَّهُ قَالَ يَوْمَا: أَلاَ أَحَدُّثُكُمْ عَنِي وَمِنْ وَمَنْ أَمِّي اللَّهِ عَنِي وَمَنْ أَمِّي اللَّهِ عَنْي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ الْمُعْمِعِينَ اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) هو مدفن أهلِ المدينة. (٢) ريثما: أي: قدر ما.

<sup>(</sup>٣) أجافه: أي: أغلقه.

 <sup>(</sup>٤) من الهرولة: وهي: ما بين الإسراع في المشي والجري.
 (٥) حشيا رابية: الحشيا: سرعة التنف من أثر الهرولة، ووابية: أي: مرتفعة الجسم أو البطن.

أَمَامِي؟، قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي (١) لَهَدَةً أَرْجَمَنْنِي ثُمَّ قَالَ: «أَطْنَفْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا يَحْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. نَعَمْ. قَالَ: «قَوْلُ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْبِ فَنَاهَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ: وَلَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَمْتِ رَأَيْبِ . وَطَيْبِتُ أَنْ تَسْتَوْجِيي، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَيْبَكِ. وَطَيْبِيتُ أَنْ تَسْتَوْجِيي، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَامُولُ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ يَهْمَ عَلَى المُعْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِيينَ مِنْ المُفْعِينِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِيينَ مِنْ الْمُفْعِينِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِيينَ مِنْ المُفْعِينِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِيينَ مِنْ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِيينَ مِنْ وَالْمُنْ عَلَى أَلْهُونِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِينَ مِنْ وَالْمُعْنِينَ وَالمُسْتَغْدِينَ وَيْرَحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَغْدِينَ وَالْمُسْلِمُ وَلَهُ مُلِللَّهُ الْمُسْتَغْدِينَ مَالًا وَالْمُلْونِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْنِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْنِينَ وَالْمُعْنِينَ وَالْمُعْنِينَ وَلَوْمَ مُلِينَا لِكُونَا لَيْعَالَامُ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِينَ وَلَامُ الْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَلَمْ الْفَالْمُ لَهُمْ اللّهُ الْمُعْلِينَ وَلَامُونَا اللّهُ الْمُسْتَعْلِينَا وَاللّهُ الْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَلَامُ اللّهُ الْمُعْلِينَا وَلِينَا اللّهُ الْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِينَا وَاللْمُعْلِقِينَا مِنْ الْمُؤْمِنَا لَا اللّهُ الْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِيْلِ فَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُؤْمِنَا لَمُعْلِمُ لِعِنْ الْلْعُلُونَا اللّهُ الْمُعْلِيلِينَا وَالْعَلْمُ وَالْعَمْ اللّهُ الْمُعْلِيلِينِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِينِينَ وَلَالْمُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُ

١٠٤ - (٩٧٥) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مُرْقَدِ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرِيُدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقابِرِ. فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي بِوابَةٍ أَبِي بَخْرٍ): السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ. (وَفِي وِوَابَةٍ وُهَيْرِ): السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ يُنْ اللهَ يَنَا عِلْمُ مَلَى أَهْلُ اللهَ يَنَا عِلْمُ الْمَافِيةَ .

# (٣٦) بَابِ اسْتِثْدَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبُّهُ عَزُّ وَجَلُّ فِي زِيَارَةِ فَيْرِ أُمُّهِ

١٠٥ – (٩٧٦) حَدِّثَقَا يَحْبَى بَنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَاللَّفُظُ لِيَخْبَى) قَالاً: حَدِّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانُ) عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ أَبِي مُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: داسْنَأَذَنْتُ أَنْ أَزُورَ تَبْرَهَا فَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: داسْنَأَذَنْتُ أَنْ أَزُورَ تَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيلِي.
 لي٠٠.

َ ١٠٥ – (...) حَدَّقْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَنِيْةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمُّهِ. فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. فَقَالَ: «اسْتَأْذَنتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَفْهِرَ لَهَا فَلَمْ يَؤْذَنْ لِي. وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَوْورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. فَوُورُوا الْفُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكُّرُ الْمَوْتَ».

١٠٦ - (٩٧٧) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيُو، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّى (وَاللَّهْ فَلْ لِإَبِي بَكُو وَالنِ ثُمَيْرِ). قَالُوا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانِ (وَمُوَ الْمُمْتَلُ بْنُ فَضْيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانِ (وَمُوَ ضِرَارُ بْنُ مُوّةً) عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِقَارٍ، عَنِ إنْنِ بُرْيُدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هنوازُو الْقَبْدِي، فَأَوْرُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَنْسِكُوا مَا

<sup>(</sup>١) اللهد: الدفع الشديد،

بَدَا لَكُمْ . وَنَهَيْتُكُمْ حَنِ النَّبِيدِ إِلاَّ فِي سِقَاءِ (١٠ ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُهَا . وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » . قَالَ ابْنُ نُعَيْرِ فِي رِوَايَتِهِ : حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ .

(. . .) ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
 وَلَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ لا أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ (الشَّكُ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

(...) ح وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثْنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثُلُو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيّ ﷺ .

(. . .) ح وحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرُزَّاقِ، عَنْ مَغْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ كَالُهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِتَانٍ.

#### (٣٧) بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

٩٧٨) خَدُثَنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
 سَمُرَةً، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (٢). فَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ.



<sup>(</sup>١) النبيذ: شراب حلو يتخذ غالبًا من التمر. والسقاء: وعاء يوضع فيه الشراب.

<sup>(</sup>٢) المشاقص: سهم بطرف حاد عريض.

# بسر الخراب

#### (١٣) كتَابِ الرَّكاةِ

(٩٧٩) وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيرِ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ. قَالَ:
 سَأَلْتُ عَمْرَد بْنَ يَحْمَى بْنِ عُمَارَةً. فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: الْبَسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ<sup>(۱)</sup> صَدَقَةً. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ<sup>(۱)</sup> صَدَقَةً. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ<sup>(٣)</sup> صَدَقَةً.
 دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ<sup>(٣)</sup> صَدَقَةً.

٢ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو الثَّاقِدُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ . كِلاَهْمَا عَنْ يَحْيَى ، بِهِدَا الإَشْنَادِ ، عِنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، بِهَدَا الإِشْنَادِ ، هِنْلَهُ .
 الإِشْنَادِ ، هِثْلَة .

(. . .) وحَدَثَقَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَئِعٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
 يَخْتَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِيهِ، يَخْتَى بْنِ عُمَارَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُذُويِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوعْتُ رَسُوعْتُ رَسُوعْتُ ابْنِ عُبَيْنَةً.
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَوْلُ: وَأَشَارَ النَّبِئِ ﷺ بِكَفْهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِو. ثُمْ ذَكَرَ بِمِغْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً.

٣ - (...) وحَدَّنَتِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بَنْ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ . حَدُّنَنَا بِشْرَ (يَعْنِي ابْنَ مُمْفُلِلٍ) حَدُّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنْ يَحْنِي بْنِ عُمَارَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \$ : قَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْمِ صَدَقَةً . وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْمِ صَدَقَةً . وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْمِ صَدَقَةً .

٤ - (...) وحَدْثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّوَ ﷺ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرُ وَلاَ حَبُّ صَدَقَةً».

ه - (...) وحَدَّثَتَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الوسق: ما قلره ستون صاعًا من تمر أو نحوه.

<sup>(</sup>٢) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الأوقية: أربعون درهما من فضة.

سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَازَةً، عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَلِسَ فِي حَبُّ وَلاَ تَمْرِ صَدَقَةً. حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةً. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةً ».

(. . .) وحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الظَّوْدِيُّ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيُّ.

(...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الشَّوْدِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْيَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيُّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (بَدَلَ الشَّرِ) ثَمَرٍ.
 الشَّفرِ) ثَمَرٍ.

٣ - (٩٨٠) حَدَثْنَا هَارُونَ بُنُ مَعْرُوفِ وَهَارُونَ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ . قَالاَ: حَدُثْنَا ابْنُ وَهْبِ.
 أَشْبَرَنِي عِبَاصُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي الزَّيْبُو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ مِنَ الإبِلِ
 صَدَقَةً . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ مِنَ الشَّرِ صَدَقَةً .

#### (١) بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

٧ – (٩٨١) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرِو بْنِ سَرْح، وَمَارُونُ بْنُ سَجِيدِ الأَبْلِيُ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاءٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ أَبُو الطَّهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزَّبْيُرِ حَلَّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَهِرٍ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزَّبْيُرِ حَلَّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وفِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْفَيْمُ الْمُشُورُ. وفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيةِ (أَنْ فِضْفُ الْمُشُورُ. وفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيةِ (أَنْ فِضْفُ الْمُشْرِء.)

#### (٢) بَابِ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

٨ – (٩٨٢) وحَدْثَتَا يَحْيَى جْنُ يَحْيَى التَّعِيعِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَهِسَ عَنْ شَلِيهُمَانَ بْنِيسَ مَلَاقَةًهُ.
 عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِو وَلا قَرْسِهِ صَدَقَةًهُ.

٩ - ( . . . . ) وحَدَّقْنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّقْنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ .
 حَدَّثْنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ شَلْيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هَرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هَرْدِهِ مُرْيَرَةً، (قَالَ حَمْرُكِ): عَنْ النَّبِي ﷺ. (وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَبْلُغُ بِهِ) فَلِيسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ

<sup>(</sup>١) السانية: ما يستقى عليه من الإبل.

وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةً ٩ .

( . . . ) حَدَّثَمَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ . ح وحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُتُمْ بْنِ
 حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُتُمْ بْنِ
 عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُ ﷺ . بوطْلِدِ .

١ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا:
 حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُعنَّ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُعنَى فِي الْعَبْدِ صَدَقَةً إِلاَّ صَدَقَةً الْفِطْرِ».

#### (٣) بَابِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

١١ - (٩٨٣) وحَدَّقَتِي زُهَنِ بَنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا عَلِي بُنُ حَفْصِ حَدَّتَنَا وَرَقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّتَادِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: بَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَنْ حَفْصِ حَدَّتَنَا وَرَقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّتَادِ عَنِ الأَخْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: بَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: "مَا يَنْقِمُ النَّهُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَلْمُ خَالِكُ وَلَمْ اللَّهُ وَأَلَّهُ اللَّهُ وَأَلَّهُ اللَّهُ وَأَلْمُ خَالِمُ لَوْلِكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَفْرَاهُ أَنَا عَلَى اللَّهُ وَأَلَّهُ المَّمَّالُ فَهِي عَلَيْ ، وَيَقْلُهُا مَنْهُا ». ثُمَّ قَالَ: "إِنَا صُمْرُ أَبِنَا شَعْمَا » . ثُمَّ قَالَ: "إِنَا صُمْرُ أَبَا شَعْرَتُ أَنْ عَمْ الرَّجُلِ صِنْقُ أَبِيهِ؟ (٣٣)».

#### (٤) بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْسُلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

١٧ – (٩٨٤) حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَتِ وَقَتْيَنَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدُثَنَا مَالِكَ. ح وحَدُثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلُّ حُرِّاً أَوْ عَبْدٍ. ذَكْرِ أَوْ أَلْتَى مِنَ الْمُسْلِعِينَ.

أو . . . .) حَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدْثَنَا أَبِي ح وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ)
 قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمْيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ: قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلُّ عَبْدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . عَلَى كُلُّ عَبْدٍ أَوْ حُرُ.
 مَنْ يَوْ كَبِيرٍ .

<sup>(</sup>١) الأدراع: جمع: درع، وهو من لباس الحرب.

<sup>(</sup>٢) الأعتاد: عدة الحرب من سلاح ودواب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) الصنو: النظير والمثل.

١٤ - (...) وحَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْمِْع حَنْ أَيُّوبَ، حَنْ نَافِع، عَنِ الْمِنْ عُمَرَ، قَالَ: فَرَصَ النَّبِيُ ﷺ صَلَقَة رَمَضَانَ عَلَى الْحُرُّ وَالْعَبْلِ، وَالذَّكْرِ وَالأَنْشَى، صَاعًا مِنْ تَشْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ بَدِي نِصْف صَاعِ مِنْ بَرِّ.

أ- (...) وحَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِع،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَصَ رَكَاةَ الْفِطْوِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حُرُّ أَوْ عَبْدٍ. أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. صَاحًا مِنْ تَمْوِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَهِر.
 شَهير.

١٧ – (٩٨٥) حَدَّثَمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِبْضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح، أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَعُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ (١٠)، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيب.

١٨ - (...) حَدَّقَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّقَتَا دَاوُهُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ عَبْاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَزَكَاةَ الْيُطْرِ عَنْ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حُرَّ أَوْ مَمْلُوكٍ. صَاعًا مِنْ طَعَمْ أَوْ صَاعًا مِنْ أَفِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَمْ أَوْ صَاعًا مِنْ عَلَيْ مَعْدَوِيةٌ بُنُ أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ أَوْ صَاعًا مِنْ قَدْمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ أَوْ صَاعًا مِنْ قَدْمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ أَيْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ، فَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ وِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي سُغْتِهِ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَوْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمِنْدِيةُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْكُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا، مَا حِشْنُ.

١٩ ~ (...) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع. حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَمِي سَوْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ اللَّحَدْرِيُّ أَمْيَةً. قَالَ: أَخْيَرَ فِي عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ بْنَ أَبِي سَوْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ يَعُولُ: يَعُن كُنَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حُرُّ وَمَمْلُوكٍ. مِنْ يَعُولُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ أَيْوِلًا. صَاعًا مِنْ أَعْدِلْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَلْمُ نَوْلُ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَارِيةٌ . فَرَأَى أَنْ فُرْجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَارِيةٌ . فَرَأَى أَنْ فُرْجُهُ فَلَكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الأقط: اللبن المجفف.

٧ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا النَّ جُرَيْج عَنِ النَّحارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ النَّحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّحَارِيْ، قَالَ نَخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ فَلَاقَةٍ أَصْنَافٍ: الأَقِطِ، وَالشَّمِير.

٢١ – (...) وحَدْثَنِي عَمْرٌ النَّاقِدُ. حَدْثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاهِ لَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمُّا جَمَلَ نِصْفَ السَّاعِ مِنْ الْمِدْطَةِ عَدْلَ صَاعِ مِنْ تَشْرِ، أَنْكَ أَبُو سَعِيدٍ. وَقَالَ: لاَ أَشْرِعُ فِيهَا إِلاَّ الَّذِي كُنْتُ أَشْرِعُ فِي عَلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: صَاعًا مِنْ تَشْرِهِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَشْهِدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَنْهِدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَهِيدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَهِيدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَنْهِدٍ.

# (٥) بَابِ الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٧٧ – (٩٨٦) حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يزكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ ثَوْدًى قَبْل خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

٣٣ - (...) حَدَثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِعٍ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِإِخْرَاجٍ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدِّى، قَبْلَ خُرُوجٍ
 النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

#### (٦) بَابِ إِثْم مَانِع الزَّكَاةِ

٢٤ - (٩٨٧) وحَدَّقَنِي شُويْدُ بْنُ سُمِيدٍ. حَدَّثْنَا حَمْصٌ (يَخْيُ ابْنُ مَيْسَوةُ الصَّفْتَايِعُ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِح ذَعْرَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَثُولُ: يَتُولُ اللَّهِ ﷺ: وَنَدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِح ذَعْرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّةُ الللللْ الللللْلَلْمُ اللللللْلُلْمُ الللللللْمُ الللللللللللللْمُ الللل

<sup>(</sup>١) حلبها يوم وردها: أي: الصدقة بشيء من لبنها حين ورودها على للماء للشرب.

<sup>(</sup>٢) أي: أَلْقُنْ عَلَى الأرضُ على مستوى واسع فيها.

إِنَّ إِلَى الْجُنْةِ وَإِنَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَالْبَقَرُ وَالْفَتَمُ ؟ قَالَ: ﴿ وَلاَ صَاحِبُ بَغُو وَلاَ خَتْمَ لاَ يَوْهُ لَفِيا مَ فَعَلَمُ الْفَيَامَةِ بَعْطِحُ لَهَا يِقَاعِ قَرْقُو. لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْعًا. لَيْسَ فَيْهَا عَصْمَاءُ ( ) وَلاَ جَلْمَاءُ ( ) وَلاَ حَصْبَاءُ ( ) وَلاَ عَصْبَاءُ ( ) وَلاَ عَصْبَاءُ ا ) وَلاَ عَصْبَاءُ ا ) وَلاَ عَصْبَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِيقِا كُلْمَا مُو عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُحْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُحْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِعُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُهُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ اللَ

٧٠ - (...) وحَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ.
 حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَمْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَمْنَى حَدِيثِ حَمْسِ بْنِ مَيْسَرَةً،
 إِلَى آخِرِو. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَوْدُي حَقْهَا» وَلَمْ يَعُلُ: «مِنْهَا حَقْهَا» وَذَكْرَ فِيهِ
 لاَ يَعْلِيدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا» وَتَالَ: «يَكُونَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَنْهَثُهُ وَظَهْرُهُ».

٣٦ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَالِكِ الأَمْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «مَّا مِنْ صَاجِبِ كَنْزٍ لاَ يَوْدُي زَكَاتَهُ إِلاَّ أَخْمِيَ عَلَيْهِ فِي تَارِ جَهَنَّمَ. فَيْجْعَلُ صَفَائِحَ. فَيُخْوَى بِهَا جَلْبَاهُ وَجَبِينُهُ. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَاوِهِ. فِي يَوْم كَانَ بِفَدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. فَمْ يَرَى سَبِيلَهُ إِلَّا إِلَى الْجَنْةِ

<sup>(</sup>١) عقصاء: أي: ملتوية القرنية. (٢) الجلحاء: التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٣) العضباء: الناقة المشقوقة الأذن. (٤) النواء: المعاداة.

 <sup>(</sup>٦) الطول: الحبل الطويل الذي تربط به الدابة، استنت: من الاستنان وهو الإسراع في الجري؛ والشرف: هو المكان المرتفع.

وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقِر . كَأَوْفَر مَا كَانَتْ . 
تَسْتَنْ عَلَيهِ ('' كُلَّمَا مَضَى عَلَيهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولَاهَا . حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم 
كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ صَنَةٍ ، ثُمْ يَرَى سَبِيلَة : إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَمَا مِنْ صَاحِب 
عَنْم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتُهَا . إِلاَ يُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ . كَأُوفِرِ مَا كَانَتْ . فَتَطَوْهُ بِأَطْلاقِهَا وَتَتَطَّحُهُ 
بِقُرُونِهَا . لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءً . كُلِّهَا مَضَى عَلَيهِ أُخْرَاهَا رُدُّنْ مَلَيهِ أُولاَهَا . حَتَّى 
يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ . فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْسِينَ أَلْفَ صَنَةٍ مِمَا تَعْدُونَ . ثُمْ يَرَى سَبِيلَهُ إِلَّا 
إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِة . قَالٌ سُهَيْلُ : فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ أَلْعَرَ أَمْ لاَ . لَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّارِة . قالٌ سُهَيْلُ : فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ أَلْكَرَ أَمْ لاَ أَو اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّارِة . قالٌ سُهَيْلُ : فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ أَلْهَ لَمْ لاَ لَهُ لَاللَّهُ إِلَى النَّارِة . قَالً سُهَيْلُ : فَلاَ أَدْرِي أَذَكُوا الْبَوْمَ لَمُ لَا لَهُ إِلَى الْكُلْهُ الْمَالِقِ الْعَلْمُ وَإِمْ إِلَى النَّهُ وَلِمُ إِلَى النَّهُ مَانِهُ وَلِهُ إِلْى الْجَلَةُ وَإِمْ إِلَى النَّهُ قَالَ سُهَيْلً : فَلاَ أَدْوى أَذَكُوا لِيَا وَالْمَا لِيَالِهُ الْمِنْ الْعَلَالَةُ وَلِهُ إِلَى الْعَلَامُ وَلِهُ الْمَلْوَالِقَالَا لَهُ الْعَلَقَ وَلِهُ الْمُلْعِلَةُ وَلِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَيْدُ وَيِهُ الْمُسْتَاقِ وَلِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعِلَا لَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلْفُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْفِيةُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُ

(...) وحَدَّثَنَاه تُتَيَّبَةُ بُنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُ) عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا شَهُيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وبِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: (بَدَلَ عَقْصَاءً) \* وَهَسْبَاءً \* وَقَالَ: «فَيَكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُر: جَبِينُهُ.
 «فَيكوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُر: جَبِينُهُ.

( . . . ) وحَدَّثنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ . حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي هَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ ذَكْوَانَ ، هَنْ أَلْمَ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فإِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فإِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَنْ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةُ فِي إِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْل عَنْ أَبِيو .

<sup>(</sup>١) تستن هليه: تقفز وتثب عليه بأرجلها.

٧٧ - (٩٨٨) حَدَّنَنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . ح وحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا اللَّه ﷺ يَقُولُ: هَمَا مِن صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْمَلُ فِيهَا عَبْدِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هَمَا مِن صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْمَلُ فِيهَا حَقْهَا. إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْفِيامَةِ أَخْفَرَ مَا كَانَتْ قَطْ. وَقَمَدَ لَهَا بِقَاعِ فَرَقِي. تَسْمَلُ عَلَيْهِ بِقُوالِبِهَا وَأَخْفَلُهُم مَا كَانَتْ قَطْ. وَقَمَدَ لَهَا بِقَاعِ الْفِيامَةِ أَخْفَرَ مَا كَانَتْ . وَقَمَدَ لَهَا بِقَاعِهُ اللّهِ عَلَيْهِ بِقُوالِبِهَا لَهَا بِقَامِ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْدَلُ فِيهَا حَقْهَا. إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْفِيامَةِ أَخْفَرُ مَا كَانَتْ . وَقَمَدَ لَهَا بِقَاعِ فَرَقَي. تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا فَيْهَا كَيْسَ جَاءَتْ يَوْمَ الْفِيامَةِ أَخْفَرُ مَا كَانَتْ . وَقَمَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقِي. تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا فَيْمَالُ فِيهَا حَلْهَا لِيسَ عَنْمَ الْفِيامَةِ أَخْفَرُ مَا كَانَتْ . وَقَمَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقٍ. تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فَيْهِ الْمَالِمِ عَنْمَ الْفِيامَةِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

قَالَ أَبُو الرُّيَوِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ. وقَالَ أَبُو الرُّيْثِرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا صَلَى الْمَاءِ. وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا. وَإِعَارَةُ فَعْلِهَا"). وَمَنِيحَتُهَا (اللَّهِ). وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

٧٩ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي اللَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ إِيلِ وَلاَ بَقْرِ وَلاَ غَنْمٍ ولاَ عَنْمٍ لاَ الزَّيْدِ، عَنْ الطَّنْفِ بِعَلِيْفِها. وَتَنطَحُهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِعِلْفِها. وَإَعْلَمُ وَمَا حَثْهَا؟ قَلَ الْمَاءِ . وَحَمْلُ مَلْفِها فِي قَالَ: وَإِطْرَاقُ مَلْوِها. وَمَدِيحَتُها. وَحَلَبُها عَلَى الْمَاءِ . وَحَمْلُ مَلْبِها فِي قَالَ: وَإِطْرَاقُ مَلْوِها. وَمَدِيحَتُها. وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ . وَحَمْلُ مَلْبِها فِي مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمِيلِ اللّهِ. وَلاَ مِنْ صَاحِبٍ مَالِ لاَ يَؤْدُى زَكَانُهُ إِلاَّ تَحَوْلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَعامًا أَفْرَعَ. يَعْبُعُ مَسْجِهِ النَّهِ . وَلاَ مِنْ صَاحِبٍ مَالٍ لاَ يَؤْدُى زَكَانُهُ إِلاَّ تَحَوْلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَعَامًا أَفْرَعَ. يَعْبُعُ مَا اللّهَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ الْمَعْمُ الْمَاءِ . وَلاَ مَلْ عَلَيْمُ الْمُعْمَلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَهُ الْمَاعِلُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمِلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُعُمْ الْمِلْعُلُهُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُ . الْمُعْمُ الْمُعْمُلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَالُونَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

#### (٧) بَابِ إِرْضَاءِ السُعَاةِ

٢٩ – (٩٨٩) حَدُثْنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاوٍ.

<sup>(</sup>١) سلك يده: أدخلها. (٢) القضم: القطع بأطراف الأسنان.

 <sup>(</sup>٣) هي إعارة الذكر لتلقيح الأناثي من الإبل.
 (٤) المنبحة: إعارة الدابة للانتفاع بها.

<sup>(</sup>٥) السعاة: العاملون على الصدقات.

حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَعِبلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْمُبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَمَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَخْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. فَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمِّ». قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنْي مُصَدُّفٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، إِلاَّ وَمُوَ عَنِّي رَاضٍ.

(...) وحَدُقنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَبْمَانَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَيبِهِ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً . كُلُهُمْ عَنْ مُحَدِّدٍ بْنِ أَبِي إِسْمَعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوهُ.

#### (٨) بَابِ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزُّكَاةَ

٣٠ – (٩٩٠) حَدُثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُّنَا وَكِيعٌ. حَدُثَنَا الأَغْمَشُ عَنِ الْمَمْرُودِ بْنِ سُويْدِ عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: النَّقَهَيْتُ إِلَى النِّبِي ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَمْبَةِ. فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: هَمْمُ الأَخْسَرُونَ. وَرَبُ الْكَمْبَةِ، قَلْلُ : فَجُلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ. فَلُمْ أَتَقَارٌ (١ أَنْ قُدْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِيدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: هَمْمُ الأَخْفَرُونَ أَلْمَوَالاً. إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا (مِنْ بَيْنَ يَدْيُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. مَا مِنْ صَاحِبِ إِلَوْ وَلاَ بَنْوِ وَلاَ عَنْمَ الْفِيامَةِ أَحْظُمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ. تَنْطُحُهُ إِلَّا طَلْقُهُمْ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ. تَنْطُحُهُ إِلَّوْلَاهِا وَتَطُوقُهُ بِأَطْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ . تَنْطُحُهُ وَمُنْ شِيعِلَهِ وَمَا يَعْمَلُ اللّهِ وَمَا يَعْلِمُ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(...) وحَدَّثْنَاه أَبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو مُمَارِيَةَ عَنِ الأَحْمَشِ عَنِ الْمَمْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: النَّهَيْتُ إِلَى النِّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلَّ الْكَفْبَةِ. لَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وْوَالْذِي تَفْسِي بِجَدُوا مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلْ بَمُوثُ. فَجَدَعُ إِبِلاَ أَقْ بَقْرَا أَوْ هَنَمَا، لَمْ يُؤَدُّ زَكَاتُهَا ... ١٠.

٣١ – (٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يَسُونِي أَنْ لِي أَحْدًا ذَهَبَا، تأتي عَلَيَّ ثَالِيَّةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ، إِلاَّ دِينَارُ أَرْصُدُهُ لِذِينِ عَلَيْ،

(. . .) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 زیادٍ ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُرَيْرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِهِثْلِهِ .

<sup>(</sup>١) أثقار: أستقر وأثبت جالسًا.

#### (٩) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

٣٧ - (٩٤٤) حَدِثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْيُو وَأَبُو كُرْبُ . كُلُهُمْ عَنْ أَبِي مُمَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُمَاوِيةَ . قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ اقْلَ مَعْنَا أَنْ أَحُود. فَقَالَ فَيْ رَسُولُ اللَّهِ اقَالَ مَعْنَا أَوْسُدُهُ لِينَوْدِ . إِلاَّ أَنْ أَحُود. فَقَالَ عِنْ يَعْنَا أَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ مَنَا أَحِبُ أَنْ أَحُولَ بِهِ فِي عَبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٣٣ - (...) وحَدُنْنَا قَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ رُفَيعٍ) عَنْ زَلِدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيْالِي. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَمْشِي وَخَدَهُ. لَيْسَ مَمَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَمَلُتُ أَشْشِي فِي وَخَدَهُ. لَيْسَ مَمَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَمَلُتُ أَشْشِي فِي طِئِلُ الْفَمْرِ، فَاللَّهُ فِذَاءَكَ. قَالَ: فَهَ مَعْدَا؟ فَقُلْتُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ فِذَاءَكَ. قَالَ: فَهَ فَلَا اللَّهُ فِذَاءَكَ. قَالَ: فَهَ أَنْهُ وَقَرَاءَهُ، وَمَولَ فِيهِ خَبْرًا، قَالَ: فَهَا أَنْهُ وَقَرَاءُهُ وَقَرَاءُهُ وَقَرَاءُهُ وَقَرَاءُ وَمَعِلَ فِيهِ خَبْرًا، قَالَ: فَإِنَّ الْمُعَلِّينَ عَمْ الْمُقُلُونَ يَوْمَ الْفَهِلُونَ يَوْمَ الْفِيهِ خَبْرًا، قَالَ: فَا أَدْمُنَا مُعْلَى مَعْهُ سَاعَةً. فَقَالَ: وَاجْلِسْ هَا هُمَاءَ قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجْرًا، قَالَ لِي: وَاجْلِسْ هَا هُمَاء قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجْرًا، قَالَ لِي: وَاجْلِسْ هَا هُمَاء قَالَ: فَأَخْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ وَعَلَى عَلَى الْعَرَوْءُ مَنْ الْمَعْلِقُونَ عَلَى الْعَرَوْءُ مَنْ الْمَعْلِقُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَهُو يَعْفِلُ وَهُو يَعْفُلُ وَاللّهُ فِي جَانِهِ الْحَرُودُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَعُولُ وَمِنْ فِي جَانِهِ الْحَرَوْءُ مَا سَعِمْ أَعْلَى الْمُعْلِقُ فَي الْحَرَوْءُ مَا سَعِمْ عُلَا أَعْلَى الْمُعْرَالِ فَيْ عَلَى الْعَرَوْءُ عَلَى الْعَرَوْءُ عَلَى الْعَرَوْءُ عَلْكُ اللّهُ فِي جَانِهِ الْحَرُودُ عَلَى اللّهُ فِي جَانِهِ الْحَرُودُ عَلَى الْمُعْلِقُ أَنْهُ مَنْ مَاتَ لَا لَهُ فَي جَانِهِ الْحَرُودُ عَلَى اللّهُ فَيْمَالَ اللّهُ فِي جَانِهِ الْمُعْلَى اللّهُ فِي الْعَرْقُ عَلَى اللّهُ فِي عَلَى الْمُولِقُ عَلْمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ فِي جَانِهِ الْمُعْرَالُ وَلَا لَعْمُ اللّهُ فَلَا عَلَى الْعَرَاقُ اللّهُ فِي جَانِهِ الْمُعْلِقُ مَلْكُ اللّهُ فَي جَانِهِ الْمُعْلَى الْعَلَاقُ اللّهُ فَي عَلَى الْعَلْمُ لَا اللّهُ عَلَا لَا لَهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ الللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ

<sup>(</sup>١) الحُرَّة: أرض بها حجارة سوداء كثيرة. (٣) أي: أصابه الجن بمس.

 <sup>(</sup>٢) اللغط: اختلاط الأصوات وارتفاعها بما لا يفهم.
 (٤) نفح: أي: أطلق يديه بالعطاء والإنفاق.

يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَمَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ».

#### (١٠) بَابِ فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

٣٤ - (٩٩٧) وحَدَّقَنِي زُمَيْرُ بَنُ حَرْبٍ. حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَيِّي الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْتَفِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: قَلِمْتُ الْمَدِينَةَ. فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةِ فِيهَا مَلاَّ مِنْ قُرْشٍ. إِذْ جَاءَ رَجُلَّ أَخْتَنُ النَّيَابِ. أَخْشَنُ الْجَسَدِ. أَخْشَنُ الْرَجْهِ. فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشْرِ الْكَانِينِ بِرَصْمُ عَلَى حَلْمَةِ ثَلْدِي أَحَيْشُ الْرُجْهِ. فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشْرِ الْكَانِينِ بِرَصْمُ عَلَى حَلْمَةِ ثَلْدِي أَحْدَهُمْ مَتَى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ ثَلْدِي أَحَدَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ ثَلْدَيْهِ مَتَوَلَوْلُ . قَالَ: فَرَضَعُ عَلَى ثُلْفُمِ تَوَقِيْهِ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ ثَلْدَيْهِ مَنْ أَلْنُ مِنْهُمْ مَتَى الْفَعْمِ مَتَى ثَغْفِي مَتَى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ ثَلْدَيْهُ مَقَلَاثُ . قَالَ: فَالَذَ مَا عَلَى ثَلْفُومُ وَمُعْمَ عَلَى ثَلْفُومُ وَمَعْمَ عَلَى ثُغْضِ تَوْقَيْهِ . حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةٍ ثَلْدُنَ مَا عَلَى ثَلْفُومُ وَمُومِهُمْ . قَالَ: فَالَذَى مَنْهُمْ وَجَعَ لِنَهُ مِنْ عَلَى أَلْمُومُ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَلْعُهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مُنْ مَلْهُ مَلَاكُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْهُ مُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٥ - (...) وَحَدُقْنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوخَ . حَدُّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ . حَدُّثَنَا خُلَيْدٌ الْمَعَمْرِيُّ عَنِ الأَحْفَةِ بِنْ قَيْسٍ . فَالَ : كُنْتُ فِي نَقْرِ مِنْ فُرَيْشٍ . فَمَرْ أَبُو لَاَشْهَبِ . حَدُّثَنَا خُلَيْد الْمَعَمْرِيُّ عَنِ الأَحْفَةِ بِنِ فَيْسِ . فَالَّ الْجَوْدَ فِرْ يَعْمُ لِلْ الْكَالْزِينَ بِكُمُّ فِي طُهُورِهِمْ . يَخْرُمُ وَنْ جَبَاهِهِمْ . قَالَ : ثُمَّ قَلَ الْمَعْمَ وَقَلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ . قَالَ: فَقَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكُ تَقُولُ قُبَيْلُ ؟ قَالَ: قُلْتُ : مَا قُلُوا: هَذَا الْمَعْلِمِ مُقْلِعً مَقُولُ مُبَيْلً ؟ قَالَ: قُلْتُ اللّهِ مَلْعُولُ الْمَعْلَ عِلْمُ اللّهِ مَلْعُلْمُ اللّهُ مَنْعُلُوا الْمَعْلَ عِلْمُ اللّهِ مَلْعُلْمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَلْعُلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَلْعُلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

#### (١١) بَابِ الْحَثُّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْنُفِقِ بِالْخَلَفِ

٣٦ - (٩٩٣) حَدُّنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالاَ: حَدَّثَتَا سُفْيَانُ بْنُ مَيْنِيَةَ عَنْ أَبِي النَّرِيَّ اللَّهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) نغض الكثف: هو عظم رقيق على طرف الكتف.

<sup>(</sup>١) الرضف: الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٣) أي لم يرد عليه أحد من قوله شيئًا.

(قَالَ اللّٰهُ تَبَارُكَ وَتَمَالَى: يَا البِّنَ آمَمَا أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». وَقَالَ: «يَمِينُ اللّٰهِ مَلأَى (وَقَالَ البنُ
ثَمْيْرِ مَلاَنُ) سَخّاءً (۱). لا يَفِيضُهَا شَيْءً (۱) اللَّيلَ وَالنَّهَارَ».

٣٧ - (...) وحَدُقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بَنُ هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بَنُ رَاشِدِ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِّهِ، آَجِي وَهْبِ بَنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَالَ احَدُثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهَ قَالَ لِي: أَنْفِقَ أَلْفِقُ عَلَيْكُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالِ لَيْ اللَّهَ قَالَ لِي: أَنْفِقُ أَلْفِقُ مَلَنْ فَلَ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ قَالَ لِي: وَعَرَشُهُ عَلَى النَّهَ مَا أَنْفَقَ مُذَ خَلَقَ السَّمَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدُو الأَخْرَى لَلْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدُو الأَخْرَى لَلْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدُو الأَخْرَى لَلْهُ عَلَى الْمُعَلِّي وَالنَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدُو الأَخْرَى لَا لَعْنَا مُذَا لَى اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدُو الأَخْرَى لَا لَهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدُو الأَخْرَى لَا لَهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ

(١٢) بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَثْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتْهُمْ عَنْهُمْ

٣٨ – (٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّمْرَانِيُّ رَقُتَيَنَّهُ بَنُ سَمِيدٍ. كِلَاَمُمَا حَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْلِ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ قَرْبَانَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَفْضَلُ وِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ. وَبِنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى مِبْالِهِ، وَوِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَوِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَادِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى هِيَالٍ صِقَارٍ. يُعِلِّهُمُّهُ، أَوْ يَنْفَقَهُمُ اللَّهُ بِهِ، ويَمُنْيِهِمْ.

٣٩ - (٩٩٥) حَدُثْنَا آبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَآبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدُثْنَا وَكِيعٌ مَنْ شُلْيَانَ مَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ ثُقَرَ مَنْ مُجَاهِدٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فييتَارُ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَبِيتَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقْبَةٍ. وَمِينَارٌ تَصَدُّفْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَبِينَارُ أَنْفَقْتُهُ مَلَى أَهْلِكُ. أَضْطُمُهَا أَجْرًا الذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ،

٥ - (٩٩٩) حَدُثْنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِتَانِيُّ عَنْ أَيِدِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُعَمِّدِ عَنْ خَيْتَمَةً، قَالَ: كُتَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِد. إِذْ جَاءَ قُ قَهْرَمَانٌ لَهُ (٣)، قَلَحَلَ. فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِينَ فُوتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: قَالَتُمْ فِي فِلْمُرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ حَمْن يَمْلِكُ، قَالَتُهُوهِ فَلْ يَحْبِسَ حَمْن يَمْلِكُ، فَوْتَهُ.

<sup>(</sup>١) السحَّاء: هو: كثير العطاء والبركة.

<sup>(</sup>٢) يغيضها: أي: يتقصها.

<sup>(</sup>٣) القهرمان: هو الذي يسيطر على من تحت يديه.

#### (١٣) بَابِ الإِبْتِدَاءِ فِي النَّفْقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

٤١ - (٩٩٧) حَدُّفَنَا قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ. حَدِّثَنَا لَيْثُ. ح وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَمْعٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ أَبِي الزَّيْمِ، عَنْ جَايِرٍ. قَالَ: أَعْنَقَ رَجُلِّ مِنْ بَنِي عَلْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١٠). فَبَلَغَ وَلَهُ لَنَ مَنْ بَشْرِيهِ مِنْي ٢٤ فَاشَدَرَاهُ وَقَالَ: قَالَ: قَمَانُ اللَّهِ عَلَى ٢٤ فَقَالَ: قَالَ: قَمَلُ اللَّهِ عَلَى ٢٤ فَاشْرَيهِ مِنْي ٢٤ فَاشَدَرَاهُ وَمَعْلَى اللَّهِ عَلَى ٢٤ فَقَالَ: قَمْ اللَّهِ عَلَى ١٤ فَقَلَمَ اللَّهِ عَلَى ١٤ فَقَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٤ فَقَلَ اللَّهِ عَلَى ١٤ فَقَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ١٤ مَنْ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهِ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهِ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى ١٤ مِنْ اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ الْمُلْكُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٤ مَنْ الْمُلْعَلِي عَلَى ١٤ مَنْ الْ

(. . .) وحَدْثَنِي يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّرْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَمْنِي ابْنَ مُلَيَّةً) عَنْ
 أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزَّبْنِ عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ (يَقْالُ لَهُ: أَبُو مَلْكُورٍ) أَعْتَنَ غُلاَمًا لَهُ
 عَنْ دُبُرٍ. يُقَالُ لَهُ: يَمْقُوبُ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّبْثِ.

# (١٤) بَابِ فَضْلِ النَّفْقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنَ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

١٤ - (٩٩٨) حَلْنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلِكِ يَتُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ مَسْتَقْلِةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّوْ اللَّهِ يَعْدُمُهُا وَيَشْرَبُ مَا وَيِنِهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا نَرَلْتُ هَذِو الآيَةُ: ﴿لَا نَالُوا اللَّهِ حَقَى تُعِيْوُهُ ﴾ [ال معراد: ٢٠] قام أَبُو طَلْحَة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَلْلَا: إِنَّ اللَّهَ يَعُولُ فِي يَتَابِو: ﴿لَا نَالُوا أَلْهِ حَقْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

87 - (...) حَدُثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم. حَدُثَنَا بَهُزُ حَدُثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَلَوِه الآيَةُ: ﴿ لَنَ تَنَالُواْ الْهِ حَقَّى تُنْفِقُوا مِثَا شِّبُونُكُ ۗ ال صمران: ١٩]. قَالَ أَبُو طَلْحَةً: أَرَى رَبُّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْرَالِنَا. فَأَشْهِدُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنِي قَدْ جَمَلْتُ أَرْضِي، بَرِيحًا،

<sup>(</sup>١) دبر عبده: أي: قال له: أنت حر بعد موتي.

<sup>(</sup>٢) هي: الأرضّ المنكشفة الظاهرة.

لِلَّهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَيكَ» قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ وَأَبْنً بْنِ كَفْبٍ.

وَهُ وَهُ وَهُ ٩٩٩٩) حَدْثَنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَن بُكَيْرٍ. عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ رَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. غَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: اللَّوْ أَهْطَيِيهَا أَخْوَالُكِ، كَانَ أَفْظَمَ لِأَجْرِكِه.

وَ اللّهُ عَمْو بْنِ الْحَارِفِ، عَنْ زَيْنَبَ الْرَابِعِ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَايْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِفِ، عَنْ زَيْنَبَ الْمَرْأَةِ عَبْدِ اللّهِ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: فَعَسَدُفْنَ، يَا مَمْفَشَرَ النَّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ حَفِيفُ ذَاتِ الْبَدِ (''. وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ آمْرَا بِالصَّدَقَةِ. فَاتِهِ فَاسْأَلُهُ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِي وَإِلاَ مَصَدُفْتُهَا إِلَى عَبْدُ اللّهِ: بَلِ النّبِهِ أَنْتِ. قَالَتْ : قَانْطُلَقْتُ. فَإِذَا المَرَآةُ عَلَيْهِ اللّهِ ﷺ قَدْ اللّهِ: بَلِ النّبِهِ أَنْتُ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَدْ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ ﷺ قَدْ الْفَيتَ مُنْ اللّهِ ﷺ قَدْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٤٦ - (...) حَدَّتُنِي آخَمَدُ بَنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ. حَدِّثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدُّثَنَا أَمِدَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ. قَالَ: أَي. حَدِّثَنَا الأَخْمَثُ. حَدَّثَنِي شَفِيقٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَلَكَمْتُ لِإِبْرَاهِسِمَ. فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبْيَدُةً، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةً عَبْدِ اللَّهِ. بِمِثْلِهِ. سَوَاءً. قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ. فَرَآنِي النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ اتَصَدَّفُنَ. وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنُّهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بَعْدٍ حَدِيثِ أَبِي الأَخْرَصِ.

٧٤ - (١٠٠١) حَدْثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيِّهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي اللَّهِ! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي اللَّهِ! هَلْ ثَلِي اللَّهِ! هَلْ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ: «نَعُمْ. لَكِ نِهِمْ أَجْرُ مَا أَلْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) كناية عن قلة ماله.

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فِي هَذَا الإسْنَادِ، بِهِثْلِهِ.

٨٠ - (١٠٠٧) حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذِ الْمَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيً (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيُّ عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِنْ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى الْمُلْجِدُ فَيَخْتَبِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

(. . .) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بُنُ ثَافِعٍ . كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمْفَرٍ ح وحَدُثْنَاه أَبُو كُرَيْهٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

٩٩ - (١٠٠٣) حَدُثْقَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسَمَاءَ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِا إِنَّ أَمْنِ قَدِمَتْ عَلَيٍّ. وَهِيَ رَاغِبَةً (أَوْ رَاهِبَةً) أَنْأُصِلُهَا؟ قَالَ: انقَعْمُ».

٥ - (...) وحَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ أَسْمَاءَ بِشْتِ أَبِي بَخُوِ. قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أَمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةً، فِي حَهْدٍ قُرَيْشِ إِذْ
 عَامَدَهُمْ. فَاسْتَقْمَنْيُثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أَمِّي وَهِيَ رَاهِبَةً.
 أَفَاصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: وَفَعْم. صِلِي أَمْكِه.

#### (١٥) بَابِ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْيُتِ إِلَيْهِ

١٥ - (١٠٠٤) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرٍ. حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدْثَنَا هِشَامٌ
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيِّ ﷺ نَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَمْنِ الثَّلِيقَ نَفْسَهَا (١٠ وَنَمْهُ.
 وَلَمْ نُوسٍ. وَأَطُنُهُمْ لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ. أَفْلَهَا أَجْرٌ، إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «تَعَمْ».

ُ (. . .) وَحَدَّثَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ . حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْسٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . ح وحَدَّثَنِي عَلِيْ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ . ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْتَادِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ : وَلَمْ تُوصٍ . كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ . وَلَمْ يَقُلُ ذَلِكَ الْبَاقُونَ .

#### (١٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

٥٢ - (١٠٠٥) حَدَّثَنَا ثُمَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ.
 حَدِّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِنِعِيُّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ،

<sup>(</sup>١) أي: ماتت فجأة.

(فِي حَدِيثِ ثُمَثِيَّةً. قَالَ: قَالَ نَبِيُكُمْ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً».

٣٥ – (١٠٠٦) حَدُثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبِعِيُّ. حَدُثْنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ. حَدُثْنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُبِيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقْبْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَوِ اللَّهِلِيِّ، عَنْ أَبِي يَدْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَوِ اللَّهِلِيِّ، عَنْ أَبِي يَدْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَوِ اللَّهِلِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِلِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِلِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِلِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِلِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِلِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِلِيَّةِ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً. وَلَمْ بِلْمُعْرُوفِ صَدَقَةً. وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَلَمْ اللَّهِ الْمُعْرُوفِ صَدَقَةً. وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً. وَلَمْ بَالْمُعْرُوفِ صَدَقَةً. وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَلَمْ بَالْمُعْرُوفِ صَدَقَةً. وَيُعْلِيقُ صَدَقَةً وَلَمْ اللَّهِ الْمُعْرَوفِ مَنْ اللَّهِ الْمُعْرُوفِ مَنْ اللَّهِ الْمُعْرَوفِ مَنْ اللَّهِ الْمُعْرُوفِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْرُوفِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْلِيقِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى اللْمِلْ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللْمُ

(...) وحَدَّقَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّنَنِي مُمُاوِيَّةُ. أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. هِلْلهُ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِ» وَقَالَ: «فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَثِلِهِ».

( . . . ) وحَدَّثنِي أَبُو بَكُو بِنُ تَافِعِ الْمَبْدِيُّ . حَدَّثنَا يَخْيَى بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثنَا عَلِيُّ (يَمْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ صَلَّم، عَنْ جَدُو أَبِي سَلَّم. قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَرْوِحَ ، أَنَّهُ سَوْمَ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خَلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ » بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً وَمُولَ اللَّهِ عَنْ مَعَاوِيَةً مَعْنِي عَنْ مَعْلِيه .

٥٥ - (١٠٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الدثور: هو: الغني والمال الكثير. ﴿ ٢) السلامي: هي: مفاصل العظام في الجسم.

أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِينَايِهِ فَيَلْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدُّقُ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَم «يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ» قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْمَلُ؟ قَالَ: «يُعْمِكُ فَنِ الشَّرْ. فَإِنْهَا صَدَقَةً».

(َ...) وحَدُثْقَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٦ - (١٠٠٩) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بُنُ مَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بَنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ المَّمْسُ، . قَالَ: التَّعْدُلُ بَينَ الإَنْتِينِ صَدَقَةٌ . وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي وَابْتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاهُهُ صَدِّقَةً» . قَالَ: (وَالْكُلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةً . وَتُعِيطُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةً» .

#### (١٧) بَابِ فِي الْنُقِقِ وَالْمُسِكِ

٧٥ – (١٠١١) وحَدْثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثِنِي سُلَيْمانُ (وَهُوَ الْبِنُ بِالْإِلِ) حَدَّثَنِي مُعَاوِيةٌ بْنُ أَبِي مُرْرَدِ حَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي مُرْيُرةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ! وَلَمَّةً اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَهْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا .
 أَهْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّا أَهْطِ مُمْبِكًا تَلْقًا ».

#### (١٨) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

٥٨ – (١٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنْ أَبِي شَيِبَةٌ وَابْنُ نُمَنِدٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَبِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مُحَدَّدُ بْنُ مُحَدَّدُ بْنُ مُحَدِّدُ بْنُ مَحَدَّدُ بْنُ مَحْدَدُ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ خَالَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعُولُ: تقصد فَوالِ مَعْبَدُ الرَّحِلُ بَعْدِي مِصَدَقَيْو، فَيقُولُ الذِي أَعْطِيتَهَا: لَوْ جِثْنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا. فَأَمَّا الآنَ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَغْبُلُهَاه.

٥ - (١٠١٢) وحَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بْرَّادِ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبْو كُرْنِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاَءِ. قَالاً:
 حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرُيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: «لَيَأْتَيْنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالعَمْدَقَةِ مِنَ النَّهْبِ. ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُدُهَا مِنْهُ. وَيُرَى

الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَشْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً. يَلُذْنَ بِدِ<sup>(١)</sup>. مِنْ قِلَّةِ الرَّجَالِ وَكَفْرَةِ النَّسَاءِ\*. وَفِي رِوَايَةِ ابْن بَرَّادٍ: «وَتَرَى الرُجُلُ».

٦٠ – (١٥٧) وحدَّثَنَا تُتَبَّبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُفُرَ الْمَالُ وَيَغِيضَ. حَتَّى يَخُورُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ. وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْمَرَبِ مُرُوجًا (٣) وَأَنْهَارَكُ.

٣١ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبِ عَنْ عَهْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ. فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمُّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً. وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيْقُولُ: لاَ أَرَبُ لِي فِيهِ ٣٠٠).

74 - (١٠١٣) وحَدُّفَتَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرُقَاعِي (وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ) قَالُوا: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ آبِيه، عَنْ آبِي حَازِم، عَنْ آبِي مُرَيْرَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَتَغِيءُ الأَرْضُ أَفَلاَذَ كَبِدِهَا (١٠٠. أَمْثَالُ الأُسْطُوانِ بِنَ اللَّفَبِ وَالْفِصْدِ. فَيَجِيءُ الْقَاطِحُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِحُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِحُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِحُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتْلَتْ . وَيَجِيءُ الْقَاطِحُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتِلْتَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدُونُهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ بَنْهُ شَيْئًا».

#### (١٩) بَابِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ وَتَرْبِيَتِهَا

٦٣ - (١٠١٤) وحَدَّفَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيْبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِتِعِيثِهِ. وَإِنْ كَانَتُ تَمْرَةً. فَقَرْبُو (\*\*) فِي كَفُ الرَّحْمَنُ خَمْنٍ خَمْنٍ خَمْنٍ خَمْنٍ خَمْنٍ حَمَّلَ مُرَافًى أَخْمَلُ مَا يُرَبِّي أَحْدُكُمْ فَلُوهٌ (\*\*) أَوْ فَصِيلَة (\*\*)».

٦٤ - ( . . . ) حَدُقْنَا تُكَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّثَنَا يَعْقُوبُ (يَغْنِي ابْنَ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ) عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْيَرَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿لاَ يَتَصَدُّقُ أَحَدُ يِتَمْرَةٍ مِن كَسُبٍ طَيْبٍ . إِلاَ أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَعِينِهِ . فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ قُلُوصَهُ (^^ . حَتْى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبِّلِ ، أَوْ أَمْطَمَ » .

 <sup>(</sup>١) يلذن به: أي: يلجأن إليه ويحتمين به.
 (٣) أي: لا حاجة لي إليه.
 (٣) أي: لا حاجة لي إليه.

<sup>(</sup>٥) تربو: أي: تنمو وتكثر. (٦) الفلو: هو: المهر الصغير.

 <sup>(</sup>٧) الفصيل: هو ولد الإبل أو البقرة إذا قصل عن أمه ولبنها.
 (٨) هي الناقة الفتية.

(٠٠٠) وحَدِّنْنِي أُمْيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدِّنْنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ ذُرْتِهِ) حَدَّنْنَا رَوْحُ بْنُ الْفَاسِم. ح وحَدِّنْنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْوِيُّ. حَدُّنْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ. حَدُّنْنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِي).
كِالْهُمَا عَنْ سُهْنَالٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ رَوْحٍ: قبنَ الْكَسْبِ الطَّبْبِ فَيَضَعْهَا فِي حَقْهَا»
وَفِي حَدِيثِ سُلِنَمَانَ قَلْيضَعْهَا فِي مَوْضِمِهَا».

( . . . ) وحَدْثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ شُهِيّلٍ .

آ - (١٠١٥) وحَدَّثَنِي أَبُو كُرنْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. حَدُّثَنَا فَصَيْلُ بَنُ مَرْدُوقِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. حَدُّثَنَا فَصَيْلُ بَنُ مَرْدُوقِ. حَدَّثَنِي عَدِيُّ بِنُ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حَانِمٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَيْهَا الشَّاسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

(٢٠) بَابِ الْمَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيْبَةٍ وَاتَهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ ٢٦ – (١٠١٦) حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّمِ الْكُوفِيُّ. حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ مُمَاوِيَةُ الْجُعْفِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: وَمَن السَّعِظُعَ مِنْحُمْ أَنْ يَسْتَرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقْ تَمْزَةٍ، فَلْيَعْمَلُ».

٧٧ - (...) حَدُثْنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ (فَالَ الْمُحْرِزَ عَلَيْ بُنُ حُشْرَمِ (فَالَ الْمُحْرِز : حَدُثْنَا الاَعْمَشُ عَنْ خَيْنَمَةً ، عَنْ عَيِيْ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: همّا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكُلُمْهُ اللَّهُ. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْعَ بُرْخَمَانً. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَلْمٌ . وَيَظْرُ أَشْأَمٌ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَلْمٌ . وَيَظْرُ أَشَامٌ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَلْمٌ . وَيَظْرُ بَيْنَ يَمْرَةٍ .

زَادَ البُنُ مُجْدِ: قَالَ الْأَغْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلُهُ. وزَادَ فِيهِ الوَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ وقَالَ إِسْحَقُ: قَالَ الأَغْمَشُ: عَنْ عَمْرُو بْنِ مُوَّةً، عَنْ خَيْثَمَةً.

<sup>(</sup>١) الأشعث: هو الرجل الملبد الشعر غير المشط. (٢) أغبر: أي: على رأسه التراب.

٨٠ - (...) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْتٍ. قَالاَ: حَدِثْنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ
 الأَحْمَشِ، عَنْ حَدُوو بْنِ مُرَّةً، عَنْ حَيْثَمَةً، عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم. قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّارَةُ عَمْ أَحْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ كَانَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: والنَّهُ اللَّانَ عُمْ أَحْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ كَانَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: والنَّهُ اللَّهُ عَمْنَ لَمْ يَجِدُ، فَبِكَلِمَةٍ طَبَبَةٍ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرْفٍ:
 مُرْشِ: كَانَّمَا. وَقَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الأَحْمَشُ.

( َ. . .) وحَدُفْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنْ صَدْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ خَيْنَمَةَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا .
 وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ . ثَلاَتَ مِرَادٍ . ثُمَّ قَالَ: «اتْقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقْ تَمْرَةٍ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ، فَبِكَلِمَةٍ .
 طَيْبَةِ » .

٦٩ - (١٠١٧) خاني مُحَمَّدُ بنُ الْمُتَلِّى الْمَتَلِي أَخْبَرَتَا مُحَمَّدُ بنُ جَمْفَي. حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ عَوْنِ بنِ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنِ الْمُعْلِي بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: كُنَّا عِنْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي صَدْرِ الشَّهُوفِ. صَدْرِ الشَّهَاوِ اللَّهِ عَلَيْ السَّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ. بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَقَمَعَرْ ( ) وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيهِ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْمَتَلَيْمُ مِنْ مُضَرَ. فَقَمَعَرْ اللَّهِ مُسَلِّى لَمُ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ إِنَا أَيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَى مِنْ عَمَامٍ وَثِيَابٍ . حَتَّى رَأَيْثُ وَجُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِدُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

(٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنِبْتَة . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ
 الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . قَالاَ جَوِيمًا: حَدَّثَنَا شُغَيَّة . حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفة . قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) أي: أعرض وتنحى وتوقّى.

<sup>(</sup>٢) النمار: ثياب من الصوف فيها تنمير.

<sup>(</sup>٣) هو شيء كانت تصنعه العرب من جلود وتجعل فيها خطوطًا مذهبة، وهنا كناية عن حسن الوجه وإشراقه.

الْمُثَلِّرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدْرَ النَّهَارِ. بِعِشْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ. ثُمُّ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ حَطَبَ.

٧- (...) حَدْقني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ آمِيهِ، الْمَلِكِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ آمِيهِ، قَالُو: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ فَأَنَّهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِفِصَّبُو. وَفِيهِ: فَقَيلًا اللَّهُ أَنْزَلُ فَصَدِدَ مِنْبُرًا صَفِيرًا. فَحَيدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ. فَإِنْ اللَّهُ أَنْزَلَ فَي كِنَابِدِ: ﴿ يَالِيّهُ النَّهُ أَنْزَلَ فَي كُلُهُ ﴾ [الساء: ١] الآية».

٧١ - (...) وحَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغَمَّسِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الصَّحَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَاكِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَغْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. عَلَيْهِمُ الصَّوفُ. فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

(٢١) بَابِ الْحَمْلِ بِأَجْرَةٍ يُتَصَدِّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْتُصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

٧٧ – (١٠١٨) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ. حَدَّثَنَا خُنْدَرْ. حَدَّثَنَا شُغْيَةُ ، ح وحَدَّثَنِيهِ بِشَرُ بْنُ خَالِهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَي) عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَاقِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ: أَمْرِثَا بِالصَّدَقَةِ. قَالَ: كُنَّا نُحَالِلُ (''. قَالَ: فَتَصَدُقَ أَبُو عَنِيلٍ بِيضِفْهِ صَاعٍ. قَالَ: فَتَصَدُق أَبُو عَنِيلٍ بِيضِفْهِ صَاعٍ. قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ. فَقَالَ الْمُتَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَيَّ عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا. وَمَا فَعَلَ مَذَا الآخَوْ إِلاَّ رِبَاءً. فَتَوَلَّدُ: ﴿ اللَّهِ حَدَيْ الْمُتَلَوْنِينَ فِل الْمُتَدَثَنِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُتَدَثَنِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُتَلِقِينَ فِل المُتَدَثَنِ وَاللَّهِ عَلَى المُتَدَثَنِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُتَلِقِينَ فِل الْمُتَدَثَنِ وَاللَّهِ عَلَى الْمَتَدَثَنِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِينَ إِلَى الْمُتَلِقِينَ فِل الْمُتَلِقِينَ فِل الْمُتَلِقِينَ فِل الْمُتَلِقِينَ فِي الْمَتَدُونَ إِلَّا لِهَا مَنْهِ مَلْهِ اللَّهِ لَيْ الْمُتَلِقِينَ فِلْ الْمُنَاقِقِينَ فِلْ الْمُتَلِقِينَ فِي الْمُتَلِقِينَ فِي الْمُتَلِقِينَ فِلْ الللَّهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَ عَلَى الْمُتَلِقِينَ فِي الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنِ الْمُتَلِقِينَ فِلْ الْمُتَالِقِينَ فِي الْمُتَلِقِينَ فِي الْمُتَلِقِينَ فِي الْمُنْ اللَّهِ مَلْهُ اللَّهُ وَلَيْنِ عَلَى الْمُتَلِقِينَ فِي الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُتَلِقِينَ فِي الْقَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ الْمُتَلِقِينَ اللْمَالِقِينَ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

(. . .) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّتْنِي سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ . ح وحَدَّثْنِيدِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ. كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِي خَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا نُحَالِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

#### (٢٢) بَابِ فَضْلِ الْنَبِيحَةِ

٧٣ ~ (١٠١٩) حَدَّقَتَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّقَتَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. يَبْلُغُ بِهِ  $^{(7)}$ : ﴿أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَلْمَلَ بَيْتِ نَاقَةً. تَعْدُدُ بِعُسُ  $^{(7)}$ . وَتَرُوحُ

<sup>(</sup>١) نحامل: أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة.

<sup>(</sup>٢) يمني يرفعه إلى النبيّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) العس : القدح الكبير .

بِعُسُ. إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ.

٧٤ - (١٠٢٠) حَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْرِو عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ دِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً، فَدَثْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَفَةٍ صَبُوحِهَا وَظُبُونِهَا».

# (٣٣) بَاب مَثَلِ الْنُفْقِ وَالْبَخِيلِ

٧٠ – (١٠٢١) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّائِدُ. حَدَّثَنَا سَمْنِانُ بْنُ عُنِيئَةَ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ الْجَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُس، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَقَلُ المُمْنَفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُّلِ عَلَيهِ جُبِئَانٍ أَنْ جُنِّنَانٍ (١٠ عِنْ لَذُنْ ثُدِيقِهِمَا إِلَى تَرَاقِبِهِمَا. فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدُقُ) أَنْ يَتَصَدُق سَبَفَتْ عَلَيهِ (٢٠) أَوْ مَرَّتْ. وَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدُق كُلُ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا. حَتَى ثُجِنْ بَتَانَهُ وَتَعْفُو أَلْرَاهُ الْبَحْيلُ وَقَالَ الْإَخْرَ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدُق كُلُ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا. حَتَى ثُجِنْ بَتَانَهُ وَتَعْفُو أَلْرَاهُ قَالَ : فَيَعْمُو أَلْرَهُ.
قَالَ: قَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: يُوسِمُهَا فَلَا تَشْبِعُ.

٧٦ - (...) حَدَّقَتِي سَلَيْمَانُ بُنُ عَبِيْدِ اللَّهِ آَبُو أَيُّوبَ الْقَبْلَانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر (يغني الْمَقَدِيُّ). حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً. قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلَ الْبَغِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ . كَمَنَل رَجُلَيْنِ صَلَيْهِمَا جُثْنَانِ مِن حَديدٍ. قَدِ اصْطُرْتُ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثَدِيهِمَا وَتَرَافِيهِمَا وَتَرَافِيهِمَا وَتَرَافِيهِمَا وَتَرَافِيهِمَا وَتَرَافِيهِمَا وَتَمَا الْمُتَصَدِّقُ كُلُمَا تَصَدُقَ فِلَصِتْ مَنْهُ وَجَمَلَ الْبَحِيلُ كَلْمَا هَمْ بِصَدَقَةٍ فَلَصَتْ . وَأَخَذَتْ كُلُ حَلْقَهُ مَنْ مُنْهُ مَالِهُ هِي عَنْهُولُ وَإِصْبَعِهِ فِي جَدْبُو. فَلَوْ رَأَيْنَهُ يُوسَمُهَا وَلاَ تَرَافِيهُ وَلَا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وِإِصْبَعِهِ فِي جَدْبُو. فَلَوْ رَأَيْنَهُ يُوسَمُهَا وَلاَ تَرْسُمُ .

٧٧ – (...) وحدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَعِيُّ عَنْ وُهِنِي. حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ وُهِنْنِ. حَدُّثَنَا وَمُ لَانَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدُقُ بِصَدَقَةِ السَّمَثُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدُقُ بِصَدَقَةِ السَّمَثُ عَلَيْهِ. وَانْضَمَّتُ يَعَدَقَةِ السَّمَثُ عَلَيْهِ. حَنِّى ثُمَعْنَي أَفْرَهُ. وَإِذَا هَمُّ النَّخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقْلَصَتْ عَلَيْهِ. وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ.

<sup>(</sup>١) جُنتان: أي: درعان.

<sup>(</sup>٢) أي: اتسعت وغطت.

<sup>(</sup>٣) أي: ضاقت وانضمت.

وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ لِلَى صَاحِبَتِهَا، قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿فَيَجْهَدُ أَنْ بُوسُعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ،

## (٢٤) بَاب ثُبُوتِ اَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ آهْلِهَا

٧٨ – (١٠٢٧) حَلَّتْنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتْنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: لَآتَصَدْقُنُ اللَّبِلَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: لَآتَصَدْقُنُ اللَّبِلَةَ عَلَى رَائِيةٍ. فَأَصَدَقَعُ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ خَيْءٍ. فَأَلْ يَسَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ خَيْءٍ: قَالَ: اللَّهُمُّ اللَّكَ الْحَمْدُ عَلَى خَيْعٍ. لَآتَصَدْقُنُ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَها فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ: تُصُدُقَ عَلَى خَيْعٍ: قَالَ: اللَّهُمُّ اللَّهُ الْحَمْدُ عَلَى خَيْعٍ. لاَتَصَدَّقُنُ بِعَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَةِ فَوَضَعَها فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ: تُصُدُقَ عَلَى مَارِقٍ. فَقَرَجَ بِصَدَقَةِ فَضَعَها فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ: تُصُدُقَ عَلَى مَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمُّ اللَّذَ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ الرَّوْقِ . فَلَمْ اللَّهُ عَلَى رَائِيةً وَعَلَى قَيْنِ وَعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّه

## (٢٥) بَابِ ٱلْجِرِ الْفَازِنِ الأَمِينِ وَالْرَاقَ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرُ مُفْسِدة بِإِذْنِهِ المُحْرِيح أَوِ النُعْزِينُ

٧٩ – (١٠٢٣) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي صَيْبَةَ وَأَبُو عَاسِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمُنِوْ وَأَبُو كُرْتِ. كُلُهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. قَالَ أَبُو عَاسِرِ: حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدْثَنَا بُرُيْدٌ عَنْ جَدُّو أَبِي بُرُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنْ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ اللَّهِي يُلْفِذُ (وَرُبُّنَا قَالَ: يُمْطِي) مَا أُمِرَ بِهِ، فَيغطِيهِ كَامِلاً مُوَفِّرًا، طَيِّنَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى اللّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ – أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْهِ.

٨٠ - (١٠٢١) حَدَّثْقاً يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَدُهْيْرْ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ
 جَوِيرٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ سَدُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا النَّفْقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْئِتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِيَوْنِجِهَا أَجْرُهُ مِنَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ فَلِكَ. لاَ يَنْقُصُ بَعْضَهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْقًا».

(. . .) وحَدُثْقَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدُّثَنَا فُفَمَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «مِنْ طَمَام رَفْجِهَا».

٨١ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَيَنِ

مُفْسِدَةٍ. كَانَ لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مِثْلُهُ. بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا».

(...) وحَدَثَنَاه ابْنُ نُمْيَرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَحْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوهُ.
 (٣٦) بَنابِ مَا أَنْفَقَ الْعَنْدُ مِنْ مَال مَوْلَاهُ

٨٠ – (١٠٢٥) وخدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَويمًا عَنْ
 حَفْصِ بْنِ خِيَاثٍ. قَالَ ابْنُ نُمْيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَنْ عُمْيْرٍ مَوْلَى آبِي
 اللَّحْمِ. قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَرَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ:
 النَّحْمِ، قَالاَ بَحْرُ بَيْنَكُما نِصْفَانٍ».

AY - (...) وحَدَّثَنَا قُتَئِبَةً بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ) قَالَ: شَوِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّهْمِ قَالَ: أَمْرَنِي مَوْلاَيَ أَنْ أُقَدْدَ لَحْمًا (١٠٠ قَجَاتِي مِدْلاَيَ أَلْ أُقَدْدَ لَحْمًا فَكَاتِي مِشْكِينٌ. قَالَمْتُهُ مِنْهُ. فَقَلَمْ بِلَلِكَ مَوْلاَيَ فَصَرَبَتِي. قَالَتُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَلَاعَاهُ قَقَالَ: «الأَجْرُ ذَلِكَ لَهُ اللَّهْرُ اللَّهِ ﷺ فَلَاكَ: «الأَجْرُ بَنِعُمًا».

٨٤ – (١٠٢٦) حَدْثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبِّع. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَلُو هُرَيْرَءَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَصْمِ الْمَرَأَةُ وَبَمْلُهَا شَاهِدْ إِلاَّ إِنْهِ فِي بَنِيْهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ إِنْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ مُنْفِع مِنْ غَيْرِ أَمْوِه قَإِنْ نِضَفَ أَخِرِو لَهُ ».

#### (٢٧) بَابِ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

•٨٥ (١٠٢٧) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الشَّجِيبِيُّ (وَاللَّمْظُ لِإَبِي الطَّاهِرِ) قَالاَ: حَدُّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْكِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرْيَاءَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَبْكِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرِيلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَبْكِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرِيلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ الْمَلْقَةِ، وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ مُنَ مِنْ بَابِ الصَّدَةِ. وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَةِ. وَمَن عَلْ اللَّهُ اللَّهِ السَّدِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَلِينَ مُعْنَ مِنْ بَلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ صَدُونَ وَدَوَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مُلْهَانَ وَمُنْ يَلْكَ الأَبْوَابِ عُلْهَالَ مُنْ مَالِهُ اللَّهِ الْمُعْتَالِ الصَّدِينَ عَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهِ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَاقِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَافِ مُنْ اللَّهُ الْمُلْعَلِينَا اللَّهِ الْمُعْرَافِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْرَافِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْرَافِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى ال

<sup>(</sup>١) أي اجعله قديدًا، وهو اللحم الملح المجفف بالشمس.

<sup>(</sup>٢) زوجين: هو كل شيء بصاحبه فهو زوج.

ﷺ: انْعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمًا.

(...) حَلْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ . بِإِسْتَادِ يُونُسَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

٨٦ – (...) وحَدَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْمْرِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْمْرِ عَدْنَا شَبَايَةً . حَدَّثَنَا شَبَايَةً . حَدَّثَنَى شَبَيَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَخْمِى عَنْ يَحْمِي المَّامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ صَحِمَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا خَزَنَةُ الْجَدْةِ. كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا خَزَنَةُ الْجَدْةِ. كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ مَلْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ وَمَلْ خَزَنَةُ الْجَدْةِ. كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ مَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٧ ( ١٠٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَرُوالُ (يَعْنِي الْفَرَادِيُّ) عَنْ يَزِيدَ ( وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَرْرِ مَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَصَيْحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟، قَالَ أَبُو بَكُور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: وَفَمَنْ تَبْعُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَلِيمًا؟، قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: وَفَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صِسْكِينًا؟، قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: هَنَمُ الْمُؤمَّ مَرِيهُمًا؟، قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. فَقَالَ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا . فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُونَ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُؤْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ عَلَالُهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عِلْهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَعُ الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمَاعِ عَلَى الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْعُمْ الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُولَ عَلَى الْمُعْمَاعُولُ عَلَيْمَ الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُع

## (٢٨) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الإِحْصَاءِ

٨٨ – (١٠٢٩) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا حَدْصٌ (بَعْنِي ابْنَ غِبَاثِ) عَنْ هِشَام،
 عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثْلِرِ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْفِقِي (أَوِ الْضَحِي، أَوِ الْفَحِي ( ) فَلَا يَخْصِي ( ) .

(..) وحَدَّثَنَا عَمْرُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَلِسْحَنُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةَ قَالَ رُهِيِّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ خَارِمٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، وَعَنْ مَعْلِمِيّةٍ وَلَا يَعْمُ اللّهِ عَلَيْكِ الْفَحِي (أَوِ الْضَحِي، أَوْ مَعْلِمَ اللّهُ عَلَيْكِ، وَلا تُوهِي فَيْوِي اللّهُ عَلَيْكِ».

<sup>(</sup>٢) هذم: أقبل واستمع؛ أو: احضر.

<sup>(</sup>٤) أي: أعطي.

<sup>(</sup>١) أي قل: أي: يا قلان .

<sup>(</sup>٣) التوى: الهلاك.

<sup>(</sup>٥) انفحى: أي: أعطي.

(. . .) وحَدَّثَقَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَسْمَاء ، أَنَّ النَّبَيِّ ﷺ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

٨٩ - (...) وحَلَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالاَ: حَنَّقَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ مَحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ الْمُعَاء بِنْتِ أَيِي بَكْرٍ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَنْ إِلاَّ مَا أَذَحَمَلَ عَلَيً الرَّبْيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُمَاحٌ أَنْ أَرْضَحَ (١ عِمًا يُدْخِلُ عَلَيٌ ؟ فَقَالَ: «ارْضَجْي مَا النَّقَطَتِي. وَلاَ تُوحِي اللَّهُ عَلَيْكِ».

### (٢٩) بَابِ الْمَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

٩٠ – (١٠٣٠) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ. ح وحَدَّثَنَا أَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتُولُ: « وَيَا فِيسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنْ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا. وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (٢٧).

#### (٣٠) بَابِ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

٩١ – (١٠٣١) حَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جَمِيمًا حَنْ يَحْتَى الْقَطَّانِ. قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالَمَ عَالَيْهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلْ إِلاَّ ظِلْهُ: عَامِهُمْ يَظِلُهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلْ إِلاَّ ظِلْهُ: الإَمْامُ الْمَاهِ فِي ظِلْهِ يَوْمَ لاَ ظِلْ إِلاَّ ظِلْهُ: اللَّهِ. وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلاَنَ تَطْلُهُ اللَّهِ عَلَى الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلاَ تَعْلَى الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلاَ تَعْلَى اللَّهِ، الْجَمَّمَ عَلَيْهِ وَتَقَرُقا عَلَيْهِ. وَرَجُلْ نَصْتُهُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْعِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي فِي اللَّهِ، وَرَجُلْ نَصْدَق بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لاَ تَعْلَمَ يَحِيثُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلْ اللَّهِ. وَرَجُلْ اللَّهِ عَلِيهِا، فَقَامَتْ عَيِنَامُ .

(. . .) وحَدِّثْمَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
 حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرْءً) ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ ، حَتَّى يَعُودُ إلَيْدِه .
 بوفل حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ: «وَرَجُلْ مُعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ ، حَتَّى يَعُودُ إلَيْدِه .

## (٣١) بَابِ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

٩٢ - (١٠٣٢) حَدَّثْنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

<sup>(</sup>١) من الإحصاء وهو العدد، والمراد: الإمساك خشية الإنفاق.

<sup>(</sup>٢) الفرسن: هو الحافر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: ﴿أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْفِنَى. وَلاَ تُمْهِلَ حَشّ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (١) قُلْتَ : لِفُلاَنِ كَذَا. وَلِفُلاَنِ كَذَا. أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِهِ.

٩٣ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَغُظُمُ أَجْرًا؟ فَقَالًا: «أَمَا وَأَبِيكَ لَنَنْبَأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَجِيحٌ شَجِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرُ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ. وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنِ كَذَا. وَلِفُلاَنِ كَذَا. وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ .

(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ. حَدَّثَنَا مُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ.

(٣٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَ، وَأَنَّ الْيَدَ الْعَلْيَا هِيَ الْنُفِقَّةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الآخِذَةُ

٩٤ - (١٠٣٣) حَدَّلْنَا تُتَبَّبُهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِع. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْيَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالنَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْمَيْدُ الْعُلْمَا خَيْرُ مِنَ الْهَدِ السُّفْلَى، وَالْهَدُ الْمُلْيَا الْمُثْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ».

٩٥ – (١٠٣٤) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْبَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْبَى. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَة يُحَدُّثُ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَام حَدَّتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ (أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ) عَنْ ظَهْرِ خِنَّى. وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ».

٩٦ - (١٠٣٥) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْنِرِ وَسَعِيلٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قِالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ قَالَّ: وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَفِيرَهُ خَلْوَهُ. فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهٍ . وَمَنْ أَخَلَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (\*\* كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّغْلَى".

٩٧ - (١٠٣٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالُوا:

 <sup>(</sup>١) أي إذا بلغت الروح الحلقوم. وحذفت لدلالة السياق عليها.
 (٢) إشراف النفس: أي: الحرص الشديد على تحصيله.

حَدِّنْنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حَدِّثَنَا عِخْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا شَدَّادٌ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِهَا ابْنَ آدَمَا إِنِّكَ أَنْ تَبْذُلُ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ. وَأَنْ ثُمْسِكُهُ شَرُ لَكَ. وَلاَ تَلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ( ` ` . وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَالْهِدُ الْمُلْهَا خَيْرٌ مِنَ الْهِدِ الشَّفْلَى » .

## (٣٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْسَالَةِ

٨٠ - (١٠٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ إِنِي شَنْبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح. حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ اللَّهَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَرِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ مُمَّالِيَّةٌ يَقُولُ: إِنَّا عَمْدَ عَلَى اللَّهِ بْنِ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ عَمْرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى عَلْمَ يَقُولُ: قَمْنُ أَخْطَيْهُ فِي اللَّهِ عِرْ وَجَلْ. فَمَن أَخْطَيْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَيْمَ النَّهُ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ، فَيْرَا لِلْهُ عَلَى اللَّهِ عِنْ عَنْ طَيبِ نَفْسٍ، فَيَارَلُونَ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلُو وَشَرَهِ، كَانَ كَالَذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُهُ.

٩٩ - (١٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمُنْدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَّهِ، عَنْ أَخِيهِ هَمَّام، عَنْ مُمَاوِيَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ولا تُلْجِعُوا فِي الْمَسْأَلَةِ (٢٠٠). قَوَاللَّهِ! لاَ يَسْأَلُنِي أَخَدُ مِثْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلْتُهُ مِنِي شَيْئًا، وَأَنْ لَهُ كَارِهٌ، فَيَبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَفْطَيْئَهُ.
أَفْطَيْئَةً،

(...) حَدَّثَقَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ . حَدَّثَقَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبُّو (وَنَحَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْمَمَنِي مِنْ جَوْزَةِ<sup>(٣)</sup> فِي دَارِهِ) عَنْ أَخِيدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ. فَلْكَرَ مِثْلَهُ.

١٠٠ - (١٠٣٧) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِي . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةٌ بْنَ أَبِي سُلْمَانَ، وَهُوْ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ بْرِدِ اللَّهْ بِهِ خَبْرًا يُفَقَهٰهُ فِي الدَّينِ. وَإِثْمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيَعْظِي اللَّهُ».

### (٣٤) بَابِ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

١٠١ - (١٠٣٩) حَدْفَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزُنَادِ، عَنِ الأَغرَجِ، عَنْ أَبِي مُريَزةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الأَغرَجِ، عَنْ أَبِي مُريَزةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّامِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ. فَتَرَدُهُ اللَّهَـةُ وَاللَّهْمَانِ. وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا

 <sup>(</sup>١) أي أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه.
 (٣) الإلحاف: الإلحاح في السؤال.

رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اللَّذِي لاَ يَجِدُ هِنَى يُغْنِيهِ. وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ (١)، فَيَتَصَدُّقُ حَلَيْهِ. وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسُ شَيْعًا».

١٠٢ - (...) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقْتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدِّثْنَا إِسْمَاحِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر) أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مُريْرَةَ، أَنْ رَصُولَ اللَّهِ عِيْهِ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِاللَّذِي تَرُدُهُ النَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَانِ. وَلاَ اللَّفَمَةُ وَاللَّفْمَتَانِ. وَلاَ اللَّفَمَةُ وَاللَّفْمَتَانِ. وَلاَ اللَّفَمَةُ وَاللَّفْمَتَانِ. وَلاَ اللَّفْمَةُ وَاللَّفْمَتَانِ. وَلاَ اللَّفْمَةُ وَاللَّفْمَةُ وَاللَّفْمَةَ وَاللَّهْمَةَ الْمِنْمِينُ الْمُتَعَلِّقُ [البعرة: ١٧٣]».

(. . . ) وحَدْثَنِيهِ أَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَقَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ . أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَتُولُ : يَتُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . يعِثْلِ حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلَ .

### (٣٥) بَابِ كَرَاهَةِ الْسَالَةِ لِلنَّاسِ

١٠٣ – (١٠٤٠) وحَدَثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ
 مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم، أَخِي الزَّهْرِيُّ، عَنْ حَمْرَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَلْ النَّبِيَ
 قَالَ: ولاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَخْدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةَ لَخُمَ اللَّهُ،

(. . .) وحَدْقَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنِي إِسْمَاحِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مَّعْمَرٌ عَنْ أَخِي الرُّهْرِيَّ. بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ. وَلَمْ يَذْكُو وَمُؤْهَهُ.

١٠٤ - (. . .) حَدُثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ . أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . أَغْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَثُولُ : قَالَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَثُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شِي وَعْهِ مُزْعَةُ لَيَسْأَلُ النَّاسَ ، حَتَى يَأْتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَنَاسٌ .
 لَحْم، .

أه ١٠ - (١٠٤١) حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالاَ: حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
 عُمَارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ، حَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرْيُرْةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالْهُمْ تَكَثْرُا"، فَإِنْهَا يَسْأَلُ جَمْرًا (١٠). فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكِيْرُ».

١٠٦ – (١٠٤٢) حَدَّثَنِي هَـتَّادُ بْنُ السَّـرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَانِمٍ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَأَنْ يَغْلُو أَحَدُكُمُ (١) أي لا يعلم أحد، ولا يدي عن حاله شيء.

(٢) مزَّعة لحجم: قطعة لحم، وهو تعبير عن ذَّلة السؤال.

(٣) أي: ليكثر ماله، وليس للاحتياج. (٤) الجمر: هو الفحم إذا نضج في النار.

فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ . فَإِنَّ الْهَادِ الْغُلْمَا أَنْضَلُ مِنَ الْنِهِ السَّفْلَى . وَابْدَأْ مِمْنُ تَمُولُ».

( . . . ) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ إِسْمَعِيلَ . حَدْثَنِي قَيْسُ بْنُ
 أَبِي حَازِمٍ . قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «وَاللَّهِ! لَآنَ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرو فَيَبِحَهُ» . ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْل حَدِيثِ بَيَانٍ .

١١٧ – (...) حَدُثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. آغْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ عَوْفٍ، أَلَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ لاَنْ يَخْتَرِمُ أَحَدُكُمْ خُوْمَةً مِنْ خَطَبٍ، فَيَخْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيْبِيمَهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَشْأَلُ رَجُلاً، يُغطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ».

١٠٨ - (١٠٤٣) حَدْثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالِيقِ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ (قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الدَّارِيقِ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ (قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الدَّارِيقِيَ : أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمِّدِ الدَّمْفَيِيُ حَدُّثَنِي الْسَلِمِ الْخَوْلاَئِيّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَئِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلاَئِيّ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْحَبِّبُ الأَمِينُ. عَوْفُ بْنُ مَالِكِ حَدَّثِنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ. عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَمْبَعِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ الْحَدْثِيقِيقَ أَوْ ثَمَانِيتًا أَنْ مُسَلِّمَةً مَ فَقَالَ: وَأَلاَ بَنَهِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ الْمُعْوَلِيقِ الْمُعْوِلِيقِ وَلَمُولَ اللَّهِ اللهِ وَالْعَلَقِيقِ وَلَكُول اللّهِ اللهِ وَالْعَلَق اللهِ وَالْعَلَق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## (٣٦) بَابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْسَالَةُ

١٠٩ - (١٠٤٤) حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى مَارُونَ بْنِ رِيَابٍ. حَمَّتَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعْهُم الْمَدَوِيُّ عَنْ قَبِيمَةً بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ. قَالَ: تَحَمَّلُتُ حَمَالَةُ (١٠ . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّمِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: ﴿ وَأَقِيمَا اللَّمِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: ﴿ وَإِنْ الْمُسْأَلُةُ لَا الْمُسْأَلُةُ لَا الْمُسْأَلُةُ لَا الْمُسْأَلُةُ لَمْ الْمَسْأَلُةُ لَمْ الْمَسْأَلُةُ عَنِّى يُصِيبَهَا فُمْ يُمْسِكُ. وَرَجُلُ عَمَلُو كَمَالُو وَلَمُونَا لَهُ الْمُسْأَلُةُ وَيَهِا.

<sup>(</sup>١) تحملت حمالة: أي: أديت دية أو غرامة.

أَصَابَتُهُ جَايِحَةً (١) اجْتَاحَتْ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَشْأَلُةُ حَتَّى يُعِيبِتِ قِوَامًا مِنْ عَيْسِ (أَوْ قَالَ: سِدَادَا مِنْ عَيْشِ). وَرَجُلَّ أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثُلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْجِجَا<sup>(١٧)</sup> مِنْ قَوْمِو: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلاَيْتَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقَةُ . فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ . حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ هَيْشٍ (أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ هَيْشٍ) فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ، يَا قَيِصَةً! شُخْنًا عَلَّكُهُا صَاحِبُهَا شُخْنًا».

### (٣٧) بَابِ إِبَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أَعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

• ١١ - (١٠٤٥) وحَدَثْقنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِي. حَدَّثَقَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حِ وحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْنِي. أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَتِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِحٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْدَرَ بْنَ الْحَطَّابِ - رَعِييَ اللَّهُ عَنْهُ - يَشُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بُعْطِيقِ الْعَطَاءَ. فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً. فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً. فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقرَ إِلَيْهِ مِنِّي . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً. فَقُلْتُ: مُعْرِدُ "" وَلاَ سَائِلٍ، فَخَذْهُ. وَمَا لاَ، فَلاَ تَشْهُهُ نَفْسَكَ».

١١١ – (...) وَحَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ حَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ – رَصِي اللَّهُ عَنْهُ – الْمَطَّاء. فَيَمُولُ لَهُ عُمْرُ: أَعْطِهِ، يَا رَسُولُ اللَّهِ الْفَقَرِ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَعَدْهُ فَتَمَوْلُهُ أَوْ تَصَدُقْ بِهِ. وَمَا جَاءَكُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ خَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَالِم، فَخَذْهُ. وَمَا لاَم قَلَم نَشْمَكُ . قَالَ سَالِم، فَخِيلٌ ذَيْكُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحْدِلُهُ أَنْ عَنْهُ نَفْسَكُ ». قَالَ سَالِم: فَينْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحْدِلُهُ أَنْ عَنْهُ أَعْلِيتُهُ.

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّنِي ابْنُ شِهَابٍ بِوشْلِ
 ذَلِكَ عَنِ الشَّاثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 حَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١١٧ – (...) حَدْثَنَا فُتِينَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدِّنَنَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَمِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، اللَّهُ عَنْهُ – عَلَى السَّاعِدِيِّ المَّالِكِيِّ، اللَّهُ عَنْهُ – عَلَى السَّدَقَةِ. السَّاعِدِيِّ المَّهَ وَأَخْدِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى عَمْدًا فَرَ لِي بِمُمَالُوْلًا). فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْدِي عَمْمَالُوْلًا). فَقُلْتُ عَلَى عَلْمَ اللَّهِ . قَلْلُهُ عَنْهَا لَكُوبٍ أَمْرَ لِي بِمُمَالُولًا). عَلْمَ اللَّهِ . فَقُلْتُ عَلَى عَلْمَ لِنَهُ اللَّهِ . فَقُلْتُ عَلَى عَلْمَ لِنَسُولِ اللَّهِ . فَمَالَنِهِ فَعَلْمَ عَلَى عَلْمَ لَلْهِ . فَقُلْتُ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ ...

<sup>(</sup>١) الجائحة: هي الآفة التي تصيب الأموال والثمار فتهلكها.

<sup>(</sup>٢) الحجا: هو العقل الراجع. (٣) مشوف: أي: متطلع متلهف.

<sup>(</sup>٤) العمالة: هي أجرة العمل. (٥) أي فأعطاني مقابل عملي.

مِثْلَ قَوْلِكَ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أُغطِيتَ شَيْتًا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَسْأَلَ، فَكُلْ. وَتَصَدَّقْه.

(...) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الأَشَجُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَلَى الصَّدَقَةِ. يِعِشْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

#### (٣٨) بَابِ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

١١٣ - (١٠٤٦) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيِيْنَةَ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ: فقَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبُ الْنَتَيْنِ: حُبُ الْمَيْس، وَالْمَالِ».

١١٤ - (. . .) وحَدَثْمْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قَلْلُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبُ الْمُعَالِيةِ، وَحُبُ الْمُعَالِهِ.

١١٥ – (٧٤ ٤٠) وحَدَّثْنِي يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كُلُهُمْ
 عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 هَنْ آمِيهُومُ إَبْنُ آدَمَ وَتَشِبُ مِنْهُ النَّتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُمُورِ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالاً : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ .
 حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ . قَالَ بِعِثْلِهِ .

(. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدُّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَة يُحَدُّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَعْوِهِ .

### (٣٩) بَابِ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا

١١٦ - (١٠٤٨) حَدِّقَنَا يَخْيَى بْنُ يَجْيَى وَسَوِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَوِيدِ (قَالَ يَخْيى: أَلْخَبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةً) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لاَيْنِ آدَمَ وَاوِيّانِ مِنْ مَالِ لاَبْتَغَى وَاوِيّا ثَالِكًا. وَلاَ يَصْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ الشِّرَابُ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ ثَابٌ».

(. . .) وحَدُثَنَا ابْنُ الْمُثَلَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : (فَلاَ شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : (فَلاَ أَنْهِي أَنْوِلُ خَلِيثٍ أَبِي عَوَانَةً .
 أنوي أشيء أنْزِلُ أَمْ شَيْءً كَانَ يَقُولُكَ بِعِثْلِ حَلِيثٍ أَبِي عَوَانَةً .

١١٧ – (...) وحَدَّثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: (لَوْ كَانَ لايْنِ آدَمَ وَاوِ مِنْ ذَهَبٍ أَكُمْ قَالَ: «لَوْ كَانَ لايْنِ آدَمَ وَاوِ مِنْ ذَهَبٍ أَخْبُ أَنْ لَهُ وَادِينَا آخَرَ. وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلاَّ الشَّرَابُ. وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

١١٨ – (١٠٤٩) وحَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَطَّاء يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ يْنُونُ إِنَّهُ مِلْءَ وَاوِ مَالاً لَآحَبُ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِلْلُهُ. وَلاَ يَمْلاً نَفْسَ ابْنَ آمَمُ عِلْ عَنْ تَابَ».

ُ قَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي آمِنَ القُرْآنِ هُوَ أَمْ لاً؟ . وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ القُرْآنِ. لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

119 - (١٠٥٠) حَدُقْنِي سُويَدُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ آبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْرَدِ، حَنْ أَبِيهِ. قَالَ: بَعَتْ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّا وُمُهْ وَقَعَلَ عَلَيْهِ ثَلِيلًا أَنْ أَنْشُمْ حِيَازُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّا وُمُهْ، قَالَدُهُ. وَلاَ النَّمْ وَيَا لَكُنَا عَلَىٰهُ عَلَيْهُ مِنَا فَقَلَ عُلَىٰهُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْلَىٰ وَقَلْ اللَّهُ مِنْ مَنْهُ اللَّهُ وَيَعْلَىٰ اللَّهُ وَيَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُنَّا نَصْبَهُ عَلَىٰ مِنْ مَالِ لاَبَعْمَى وَادِيًا ثَالِيقًا. وَلاَ يَشْلُرُ جُوفَ البنِ آدَمَ إِلاَّ الشَّرَاثِ. وَكُنَّا نَصْبَهُمَا بِإِخْدَى الشَّمْ وَادِيًا ثَالِيقًا. وَلاَ يَشْلُأُ جُوفَ البنِ آدَمَ إِلاَّ النَّرَاثِ. وَكُنَّا نَصْبَهُمَا بِإِخْدَى الْمُسَبِّحَاتِ. فَأَنْسِيشُهَا. غَيْرُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: يَا أَيُهَا اللّذِينَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ عَلَىٰ اللّذِينَ آمَ وَالْمَالُونَ عَلَىٰ اللّذِينَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّ

#### (٤٠) بَابِ لَيْسَ الْفِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

١٢٠ – (١٠٥١) حَدُقَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. فَالاَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيئَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قَلَيْسَ الْفِنَى عَنْ كَفْرَةٍ الْمَيْسِ. الْمَتْضِ<sup>(١)</sup> وَلَكِنَ الْفَيْمَ فِنَى النَّفْسِ.

#### (٤١) بَابِ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

١٢١ – (١٠٥٢) وحَدُّلْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ بْنُ سَعْدِ. ح وحَدَّلْنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (وَتَقَارَبًا فِي اللَّفْظِ) قَالَ: حَدَّلْنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) العرض: المتاع، وهو كل ما سوى الدراهم والدنانير.

نَقَالَ: ﴿ لاَ وَاللّهِ! مَا أَخْمَى مَلَيكُمْ، أَيُهَا النَّاسُ! إِلاَّ مَا يَخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَهُوتُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَإِنَّ الْخَيْرُ وِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْخَيْرُ وَالشَّهُ وَاللّهُ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الله

1٧٧ - (...) حَدَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ - أَخْبَرَنَا حَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ . قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ حَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، حَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، حَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّنْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ ا

14" - (...) حَدُّقَتِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرْتَا إِسْمَاعِبلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَرَاقِيِّ، عَنْ يَخْرَبَ إِلْ مَا عَلَاهِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي مَيْهُونَة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِئْبَرِ. وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ. فَقَالَ: ﴿إِنْ مِمَّا أَخِيرُ الْخَيْرُ مَهَا الْحَيْرُ مَهَا يَعْلَى الْخَيْرُ وَلِمَا اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِئْبَوِ، وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ. فَقَالَ: ﴿إِنْ مِمَّا إِللَّهُ وَلَا لَكُوا اللَّهِ ﷺ . فَقِيلَ لَهُ: مَا شَائُكَ؟ تُكَلِّمُ بِالشَّرِّ عَلَيْهِ. فَقَالَ نَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرُ وَلَأَيْنَا أَلَّهُ يُغْرُلُ عَلَيْهِ. فَقَالَ يَهُ عَلَى الْخَيْرُ وَلَا اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَكُولُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَكُلُمُ عَلَى الْخَيْرُ وَلَيْنَا أَلَّهُ يُغْرِبُ وَلَوْلَكَ عَلَيْهِ. فَأَلْنَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَصَاء (°). وَرَأَيْنَا أَلَّهُ يُغْرِلُ عَلَيْهِ. فَأَلْنَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرَّحَصَاء (°). وَرَأَيْنَا أَلَّهُ يُغْرِلُ عَلَيْهِ. فَأَلْنَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرَّحَصَاء (°).

<sup>(</sup>١) المقصود هنا هو كل ما يثمر من النباثات في فصل الربيع.

<sup>(</sup>٢) أي يهلك النفس من جراء امتلاء البطن وانتفاخه من الإفراط في الأكل أو يكاد يقرب من القتل والهلاك.

 <sup>(</sup>٣) هي المواشي التي تأكل الخضر؛ وهو مثل يضرب للرجل المقتصد.
 (٤) ثلطت: أي: ألقت ما في بطنها من الفضلات سهلاً ليئًا.

<sup>(</sup>٥) الرحضاء: هو العرق الكثير.

يَغْتُلُ أَوْ يُلِمَّ. إِلاَّ آكِلَةَ الْخَفِيرِ. فَإِنَّهَا أَكَلَتْ. حَتَى إِذَا امْتَلَآثُ خَاصِرْتَاهَا اسْتَفْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ. ثُمُّ رَبَّعَتْ. وَإِنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْقُ. وَيْعُمْ صَاحِبُ الْمُسْلِم هُق لِمَنْ أَفْظَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلَ (أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِفَيْرِ حَقْهِ كَانْ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. وَيَكُونُ هَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

#### (٤٢) باب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

171 - (١٠٥٣) حَدَّثَنَا قَتَبَتُهُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ، فِيمَا فُرِئَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ اللَّبْشِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ. ثُمَّ مِنْ أَعْلَى مُنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَوْمَا عَنْكُ قَالَ: «مَا يَكُنْ مِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَوْمَا عَنْكُمْ قَالَ: «مَا يَكُنْ مِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَوْمَا عَنْهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَصْبَرُهُ اللَّهُ. وَمَا عَمْدِرْ يَصْبَرُهُ اللَّهُ. وَمَا أَعْلِمِي أَحَدْ مِنْ عَطَاءِ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ».

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْتَادِ، نَحْرَهُ.

#### (٤٣) بَابِ فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

١٢٥ – (١٠٥٤) حَدَثْنَا آبُو يَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا آبُو مَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُغْوِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي أَبُوبَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَبِي أَبُوبَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَسْلَمَ، وَرُذِقَ كَفَائِهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ .
 كَفَاقُالًا ، وَقَدْمَةُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ .

١٢٦ – (هـ ١٠٥٥) حَدُثُقَنَا أَبُر بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَمِيدِ الأَشَجُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الأَغْمَثُ . ح وحَدَّنِي زُهَيْرُ بُنْ حَزْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ كِلاَهُمَّا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «اللَّهُمَّ الجَمْلُ رِزْقَ آلِ مُحَدِّدٍ فُوتًا (٣٠) .

#### (٤٤) بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِهُخْشِ وَغِلْظَةٍ

١٢٧ – (١٠٥٦) حَدُقْنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ، وَزُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الْمَحْظَلِيُّ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدُثْنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَائِلٍ، وَلَا اللَّحَرَانِ: حَدُثْنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَائِلٍ، عَنْ شَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةً. قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الكفاف: هو الذي لا يفضل منه شيئًا.(٢) القوت: هو حاجة اليوم من الطعام وغيره.

قَسْمًا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَغَيْرُ هَوُلاَءِ كَانَ أَحَنَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ خَيْرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ(١٠) أَوْ يَبَخْلُونِي(٣). فَلَسْتُ بِبَاخِلَ».

١٢٨ - (١٠٥٧) حَدْثَنَا حَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا. ح وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنِي اللَّهُ لَلَهُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي مَالِكًا. ح وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِك. قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعْ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ إِسْحَقُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك. قَلَ بَكُنْ أَمْشِي مَعْ رَسُولِ الله عَلِيدَةً، نَافَرَكُهُ أَعْرَائِي فَجَدَهُ بِودَائِهِ (١٠) جَبْنَةُ شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنْقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَثْرَتُ بِهَا حَالِيدَةً الرَّدَاءِ. وينْ مِنْدًة جَبْدَةِ، فَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(...) حَدَّثَنَا زُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا حَمَّامٌ. ح وحَدَّثَنِي زُمُمْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّرُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. ح وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. حَدِّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. كُلُّهُمْ حَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِهَذَا الْخَدِيثِ.

وَفِي حَدِيثِ عِكُومَةَ بُنِ حَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: ثُمَّ جَبَدَهُ إِلَيْهِ جَيْدَةً. رَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي نَحْدِ الأَعْرَابِيِّ. وَقِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى الْشَقَّ الْبُرُدُ. وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيتُهُ فِي عُنْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٢٩ – (١٠٥٨) حَدُثَنَا ثَعْتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ سَخْرَمَةً مَلْتَا. فَقَالَ سَخْرَمَةً مَنْيَّا. فَقَالَ سَخْرَمَةُ : يَا بُنِيًّا! وَشَعْرَمَةً مَنْيَّا. فَقَالَ سَخْرَمَةً مَنْيَّا. فَقَالَ سَخْرَمَةً نَيْهِ أَنْ فَعَالَ عَلَمْ وَلَى الْخَوْرَةَ لَكُ. الْخُلُ فَادَعُهُ لِي. قَالَ: فَمَعَوْنُهُ لَهُ. الْخَلِينَ فِلْوَالِيهِ فَعَالَ: «مَرْضِيَ مَخْرَمَةً».

١٣٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ. حَدَّثَنَا حَايِمُ بْنُ وَرَدَانَ أَبُو صَالِح. حَدَّثَنَا أَبُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلْيَكُة ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ، قَالَ: قَدِيمَتْ عَلَى النَّبِيُ ﷺ مَنْ الْمُطِينَا مِنْهَا مَنْهَا.
 قليمَتْ عَلَى النَّبِيُ ﷺ أَفْيِئَةً . فقالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إلَيْهِ عَسَى أَنْ يُمْطِينَا مِنْهَا مَنْهَا.
 قالَ: فقامَ أَبِي عَلَى البُبابِ فَتَكَلَّم . فَعَرَفَ النَّبِي ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءً . وهُو يُوبِهِ مَحَاسِتُهُ . وهُو يَعُولُ: وخَبَاكُ هَذَا لَكَ . خَبَاكُ هَذَا لَكَ .

<sup>(</sup>٢) أي: يتهموني بالبخل وينسبوني إليه .

<sup>(</sup>٤) الجيد: هو الشد والجذب بقوة.

 <sup>(</sup>١) القحش: هو غليظ الكلام وبليثه.
 (٣) نجران: أي من بلاد نجران.

<sup>(</sup>٥) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب.

#### (٤٥) بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

١٣١ - (...) حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. قَالاَ: حَدُّثَنَا يَعْفُوبُ (رَهُوَ ابْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَمْدٍ) حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَايِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنْهُ أَخِيرَ فِي عَايِرُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَخْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ مَعْدٍ أَنْهُ أَرِجُلا لَلَّهِ ﷺ فَسَارَرُتُهُ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرُتُهُ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ فَسَارَدُهُ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ يَعْدُ فَلَانٍ وَقَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ لَكَنَا مُومِنَا . قَالَ: وَلُو مُسْلِمًا وَسَلَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شَفْبَانُ. ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِشْرَاهِهِمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ. ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. فَالاَ: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثٍ صَالِحٍ عَنِ الزَّهْرِيُّ.

(...) حَدَّفَنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ. حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِ حَدَّثَنَا بَهْ صَالِح، مَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْلِ بُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. مَعْنِي حَدِيثِ الزَّهْرِيُّ اللَّهِ وَكَرْنَا. فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ يَبِدِهِ الْخَدِيثِ وَمَعْنَا وَاللَّهِ اللَّهِ يَبِدِهِ بَيْنَ عُلْقِي وَكَيْقِي. وَعَيْفِي الرَّجْلُ .....

## (٤٦) بَابِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الإِسْلَام وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَائُهُ

١٣٧ - (١٠٥٩) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا، يَوْمَ حُنْنِ، جَبَنَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْرَالِ هَرَازِنَ مَا أَفَاءَ. فَطَفِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْظِي رِجَالاً مِنْ قُرْيُشِ. الْمِاقَةَ مِنَ الإَبِلِ. فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ. يُعْظِي قُرْيَثُنَا وَسُبُوهُنَا تَقْطُرُ مِنْ وَسَاوِهِمْ!. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَحُدِّتَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنْ قَوْلِهِمْ. فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ. فَجَمَعُهُمْ فِي قَبْلَةٍ مِنْ أَدَمِ (١٠). فَلَمَّا اجْتَمَمُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «مَا

<sup>(</sup>١) قبة من أدم: أي: خيمة من جلد مدبوغ.

خديث بَلغَني عَنكُمْ، فَقَالَ لَهُ فُقْهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُر رَأْيِنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا.
وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، قَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ. يُعْطِي قُرْيشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُبُوفُنَا
تَقْطُرُ مِنْ مِنَائِهِمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنِّي أَفْعِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ. أَتَأَلَّفُهُمْ (١٠ تَقَطُرُ مِنْ مِنَائِهِمْ فَرَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّمِا لَمَنا أَفَلا وَمَرْجِمُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ مِرَسُولِ اللَّهِ؟ فَوَاللَّمِا لَمَا تَقْلَبُونَ بِهِ فَقَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْدُ رَضِينَا. قَالَ: فَاللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: سَتَعْبُرُونَ أَلْرَةً شَدِيدَةً. فَاصْبِرُوا حَنْى تَلْقَوْا اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: سَتَطِبُونَ أَلْوَا فَدُونَ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: سَتَطِبُونَ أَلْوَا فَدُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: سَتَطِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: سَتَطِهُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: سَتَطِهُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنْ عَلَى الْحَوْضِ.».

(...) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. فَالاَ: حَدَّثَنَا يَنْغُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ تَصْهِرْ وَقَالَ: فَأَمَّا أَنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْتَائُهُمْ.

(...) وحَمَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هَمَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالُوا: نَصْبِرُ. كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ.

١٣٤ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ. قَالَ: سَعْفَةً عَنْ أَبِي النَّيَاحِ. قَالَ: سَعِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا فَيْحَتْ مَكَّةٌ قَسَمَ الْفَتَائِمَ فِي قُرْيش.

فَقَالَتِ الأَنْصَالُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ. إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَايُهِمْ. وَإِنَّ غَنَاثِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللَّبِي بَلَغْنِي مَنْكُمْ؟» قَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. وَكَانُوا لاَ يَكُذِبُونَ. قَالَ: «أَمَا تُرْضَونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاوِيَا أَوْ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَاوِيَا أَوْ شِعْبًا،

<sup>(</sup>١) أتألفهم: أعطيهم من الزكاة أملًا في ثباتهم على الإسلام.

لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ﴾ .

١٣٥ - (. . .) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْثَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ (يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ) قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدٍ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ ٱقْبَلَتْ هَوَاذِنُ وَغَطَفَانُ، وَعَيْرُهُمْ بِذَرَارِيَّهِمْ (١) وَنَعَمِهِمْ (٢) . وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَنِلِ عَشَرَةُ ٱلْآنِي . وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ(٣) . فَأَدْيَرُوا عَنْهُ . حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ. قَالَ: فَنَادَى يَوْمَوْلِهِ نِدَاءَيْنِ. لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَبْقًا. قَالَ: فَالْتَفَتَ عَنْ يَعِينِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِا» فَقَالُوا: لَبَيْكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَبْشِرُ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ. ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ!» قَالُوا: لَبَيْكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ: وَهُوَ عَلَى بَمْلَةِ بَيْضَاء . فَنَزَلَ فَقَالَ : ﴿أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ا . فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ . وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَنَاثِمَ كَثِيرَةً. فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلْفَاءِ. وَلَمْ يُعْطِ الأَلْصَارَ شَيئًا. فَقَالَتِ الأنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى. وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا! فَبَلَّغَهُ ذَلِكَ. فَجَمَعَهُمْ فِي قُبُّو. نَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَسَكَتُوا. فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَلْهَبَ النَّاسُ بِاللُّنْيَا وَتَلْهَبُونَ بِمُحَمَّدِ تَحُورُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟، قَالُوا: بَلَى بَا رَسُولَ اللَّهِ ا رَضِينًا. قَالَ: فَقَالَ: النَّو سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا، وَسَلَّكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ». قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَا أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟.

١٣٦ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَغْلَى. قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّمَيْطُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: افْتَتَحْنَا مَكَّةً. ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا. فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَن صُفُوفٍ رَأَيْتُ. قَالَ: فَصُفَّتِ الْخَيْلُ. ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ. ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ. ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ. قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ. قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلاَفٍ. وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: ۚ فَجَمَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا. فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ الْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الأَحْرَابُ، وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَيَالَ الْمُهَاجِرِينَ! يَالَ الْمُهَاجِرِينَ! . ثُمَّ قَالَ: قِيَالُ الْأَنْصَارِ ۚ يَالَ الأَنْصَارِ أَه . قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: هَذَا حَدِيثُ مِمِّيِّةٍ (٤) . قَالَ: قُلْنَا: لَبِّيْكَ . يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ: فَايْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى

<sup>(</sup>١) اللمراري: هم النساء والصبيان . (٢) هي: الأموال الراعية . (٣) الطلقاء: جمع طليق، والمقصود مسلمي الفتح الذا بين منَّ عليهم رسول الله ﷺ يوم الفتح، فلم يأسرهم ولم

<sup>(</sup>٤) أي: جاءتي أو أعمامي.

هَرَمُهُمُ اللَّهُ. قَالَ: فَقَبَضَنَا ذَلِكَ الْمَالَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمُ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكُّةَ فَتَرَلْنَا. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِاقَةَ مِنَ الإِيلِ. ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ كَنْحُو حَدِيثِ قَنَادَةً، رَأَبِي النَّيَّاحِ، وَهِشَام بْنِ زَيْدٍ.

١٣٧ - (١٠٦٠) حَدُّفَتَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَّرَ الْمَكُيُّ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَبَا شُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمْيَةً وَعُبِيْنَةً بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، يائةً مِنَ الإِبِلِ. وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْمُبَيْدِ بَسِيْسَ عُسِيَنِيَةَ وَالأَفْسَرِعِ؟ فَسَمَسَا كَسَانُ بَسَدْدٌ وَلاَ حَسَابِسِسٌ يَفُوقَانِ مِبْوَدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ الْسِرِئِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْبَوْمَ لاَ يُرْفَعِ قَالَ: فَأَتُمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عِلَةً.

١٣٨ – (. . .) وحَدِّنْنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْقُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبْيَنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَسَمَ عَنَادِمَ حُنْيْنٍ . فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الإِبل. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ: وَأَعْطَى عَلْقَمَةُ بْنَ عُلاَئَةً مِائَةً .

(٠٠٠) وحَدَّفَتَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ، وَلاَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّعْرَ فِي حَدِيثِهِ.

179 - (1971) حَدْقَتَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ، حَدْثَنَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَازَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَيِيم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ النَّاسُ. قَمَمَ الْفَتَايِم. فَأَعْطَى الْمُوَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ. فَجَعِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ النَّاسُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ وَصَلَّةُ مِنْ اللَّهُ عِنْ وَمُتَقَرِقِينَ، فَجَمَعُكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَقرَقِينَ، فَجَمَعُكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَقرَقِينَ، فَجَمَعُكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً، فَأَفْتَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَقرَقِينَ، فَجَمَعُكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَيَقُولُونَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ (''). فَقَالَ: «أَلا تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ (''). فَقَالَ: «أَلا تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ (''). فَقَالَ: «أَلا تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ أَنْ المَّذِي وَكُنّا وَكُذَا وَكُونَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُونَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَتُونَا وَلَا فَالَاحُونَ أَنْ يَذَعَالَ الْمُونَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا الْوَلَا مُؤْمَالًا وَلَا عَرْمُونَ أَنْ يَفَعَدُوا كُذَا وَكُذَا وَلَا عَوْلَا وَلَا عَلَالَ وَلَا عَمِولَوا كُذَا وَلَوْلَا عَلَالًا وَلَوْلَا اللَّهُ فَالَاعُونَا اللَّهُ الْفَائِعُ وَالْفِياعُ وَالْفِرُ الْفَائِعُ وَالْعُولَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُوا كُذَا وَكُولًا وَلَا الْمُؤْمِلُوا كُذَا وَلَا عَلَالًا وَلَا عَرْمُولَوا

<sup>(</sup>١) المقصود أن لله تعالى ولرسوله ﷺ الفضل والمنة .

بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارُ شِمَارٌ وَالنَّاسُ وِثَارٌ '`'. وَلَوْلاً الْهِجْرَةُ لَكُفْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنْصَارِ. وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيمًا وَشِعْبًا، لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَلْصَارِ وَشِعْبَهُمْ. إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثَوَرَةً ''. فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ،

14. – (١٠٦٧) حَدَّفَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَوْبٍ وَمُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَبِيَّةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَافِ: حَدَّفَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُرِدٍ، عَنْ أَبِي وَاقِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنْيْنِ آفَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلِيسٍ مِاتَةً مِنْ الإبلِ. وَآخُمُعَى الْخَرَبِ. وَآثَرَمُمْ يَرْمَيْدُ فِي مِنَ الإبلِ. وَآخُمُعَى مُبَيِّنَةً مِنْلَ ذَلِكَ. وَآخُعُى أَنْاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْمَرَبِ. وَآثَرَمُمْ يُرْمَيْدُ فِي الْقِسْمَةِ . فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ مَلْهِ لَقِيمَةً مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجُهُ اللَّهِ. قَالَ: فَقَدْرَ وَجُهُهُ حَتَّى الْقِلْمُ وَاللَّهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ فَقَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلَ : فَقَدَّرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَالَ كَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ وَلَاللَهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ وَلَهُ مَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَحْدِلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ مُوسَى. قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ: قُلْتُ: لاَ جَرَمُ (اللَّهُ مُوسَى. قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ: قُلْتُ : لاَ جَرَمُ (اللَّهُ مُوسَى. قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى . قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ مُوسَى . قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ الْمِيْمِ اللَّهُ مُوسَى . قَدْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِلْهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْرَالِيلُولُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَالِهُ مُنْ الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَالَالُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ

١٤١ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا حَدْصُ بُنْ هِيَاكِ عَنِ الأَعَمْشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا رَجُهُ اللَّهِ. قَالَ: فَأَنْيَثُ اللَّبِي ﷺ فَسَارَرْتُهُ. فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ عَضَبًا شَدِيدًا. وَاحْمَدُ وَجُهُهُ حَتِّى تَمَيِّيثُ أَنِّي لَمْ أَذَكُونَ لَهُ. قَالَ: فَعَرَبُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا فَصَبَرَه.

### (٤٧) بَابِ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

187 - (١٠٦٣) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِر. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدِ، عَنْ إَلَيْ بَالْجِيدِ بْنِ الْمُهَاجِر. أَخْبَرَنَا اللَّهِ اللَّهِ بِالْجِعْرَائَةِ. مُنْصَرَفَهُ عَنْ إَلَيْ مِثْلِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ وَمَعْ اللَّهُ عَنْهُ - : وَعْنِي . يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَأَقْتُلَ مَلْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْمُوالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

 <sup>(</sup>١) الشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار: هو ما يلبس فوقه والمقصود أن الأنصار هم البطانة والخاصة والاصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس.

<sup>(</sup>٣) الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلود.

 <sup>(</sup>٢) الأثرة: التفضيل والاختيار.
 (٤) الد من كانت المائمة تا

<sup>(</sup>٤) لا جرم: كلمة يرادبها تحقيق الشيء.

<sup>(</sup>٥) ويروى: لقد خبتُ وخسرتُ، بالُّضم، وهو ظاهر. وانظو شرح مسلم للنووي.

الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

(...) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ يَحْتِى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيَرِ ؛ أَنَّهُ سَعِيع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْبَةَ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَتْسِمُ مَغَانِمَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

المَّدُورَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَ

116 - (...) حَدُثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ الْقَعْقَاعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ الْقَعْقَاعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي نُعْمِ. قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَعُولُ: بَعَتَ عَلِيُ بُنُ أَبِي طَالِبِ لِلَّهِ وَقَلْ اللَّهِ وَهِ الْمَعْنِ فَيْ أَيْمِ مَقُرُوطٍ (\* ). لَمْ تُحَصَّلُ مِنْ ثُوَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةَ نَفْرِ: بَيْنَ عُيْبَةً بَنِ حِصْنِ، وَالْأَقْنِعِ بَنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِمُ إِنَّا عَلْمَتُهُ بَنْ عُلامَةً بَنْ عُلَامًة بَنْ عَيْنَةً بَنِ حِصْنِ، وَالْأَقْنِعِ بَنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِمُ إِنَّا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَى اللَّمَاءِ، عَلَيْكِ عَبْرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِل

 <sup>(</sup>١) الصناديد: الأشراف والسادة العظماء.

<sup>(</sup>٣) صْنْضَى: المقصود النسل والسلالة. ﴿ ٤) الرَّمية: الهدف الذي يرمى.

<sup>(</sup>٥) الأديم المقروظ: هُو الجلدُّ إذا ديغ بالقرط، والقرظه هو حبُّ يخرج في العلف.

لَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ \* قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُّ.

فَقَالَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَدُ ؟ فَقَالَ: «لاَ. لَمَلُهُ أَنْ يَكُونَ يُهِمَلْي». قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلَّ يَقُولُ وِلِمِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِلَيْ لَهُمْ أُومَرُ أَنْ أَنْفُتُ بُطُونَهُمْ» قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ ( ) فَقَالَ: لَمُ الطَّرُخُ مِنْ ضِغْضِيْ مَذَا قَوْمٌ يَظُونَ كِتَابَ اللَّهِ. رَغُبًا لاَ يَجَاوِدُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّهِ. رَغُبًا لاَ يَجَاوِدُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّهِ. رَغُبًا لاَ يَجُولُ المَّنْهُمْ قَالَ نَمُودَ». اللَّهِن كَتَالَ: «لَيْنَ أَذَرْكُهُمْ لاَلْتَنْلَئُهُمْ قَالَ نَمُودَ».

• ١٤٥ - (...) حَلَّاتُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَلَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَاد. قَالَ: وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاقَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطَّقْيْلِ. وَقَالَ: نَاتِيُ الْجَبْهَةَ . وَلَمْ يَتُكُرُ عَامِرَ بْنَ الطَّقْيْلِ. وَقَالَ: نَاتِي الْجَبْهَةَ . وَلَمْ يَتُكُلُ: نَاشِرُ، وَثَادَ: فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَلاَ أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَالَ: هَلَا، قَالَ: ثُمَّ أَذَبْرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ، سَيْفُ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَلاَ اللَّهِ اللَّهِ بُعَنِي عُنْقَامٌ بِنْ عُنْفِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَئِنَا اللَّهِ لَيْنَا وَلْهُ وَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ، سَيْفُ اللَّهِ، فَقَالَ: وَلِهُ عَلَى اللَّهِ لَئِنَا وَمُعْلَمْ فَلْ أَصْفِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ لَيْنَا اللَّهِ لَيْنَا لَمُوالِكُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيْنَا وَرَادًا فَيْ اللَّهِ لَيْنَا عُلْمَالًا فَيْ مُنَا قَوْمُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيْنَا وَرَحْتُهُمْ فَالْ قَمُومَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٤٦ - (...) وحَدِّفْنَا ابْنُ نُمْنِرٍ. حَدِّفَنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ عُمَازَةَ بْنِ الْقَمْفَاءِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: بَيْنَ أَرْبَمَةِ نَفَر: رَيْدُ الْخَيْر، وَالأَقْرَعُ بْنُ حَالِسٍ، وَعُبَيْنَةُ بْنُ حِصْن، وَعَلَقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفْمُيْلِ. وَقَالَ: نَاشِرُ الْجَبْهَةِ. كَرُوايَةَ عَبْدِ الْوَاحِدِ. وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ ضِغْضِيعِ هَذَا قَوْمٌ». وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْنَ أَذَرَكُمْهُمْ لَأَفْلَقُهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ».

١٤٨ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبن شِهَابِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ. حَ وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْجَى

<sup>(</sup>٢) هو: منخل النصل من السهم.

<sup>(</sup>١) مقف: أي: مول قفاه.

<sup>(</sup>٣) هو: موضع الوتر من السهم،

وَأَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِئِ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ رِهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الجُدْدِيِّ قَالَ: بَيْنَا مَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَعِيم. فَقَالَ: يَنْ الْحُولِيمِرَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَعِيم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدْدِيَّ قَالَ: يَنَا مَحْنُ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ الْحَدْدِيَّ قَالَ مَدْرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَذِنُ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنْدَ أَمْ أَعْدِلُ عَمْدُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَذِنُ لِي فِيهِ أَصْرِبُ عُنْدَ أَمْ أَعْدُلُ اللَّهُ عَنْهُ . وَعَيَامَهُ مَعْ عَلَاتُهُ مَعْ صَلاَتِهِ مَنْ وَهِيامَهُ مَعَ عَلَيْهُ وَمُؤْلِلُ اللَّهِ عَلَى مُنْ الرَّعِيةِ . وَعِيامَهُ مَعَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ مِنْ الرَّعِيةِ . فَعْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا يُعْرَقُ اللَّهُ عَلَى مُنْ الْمُعْلَى إِلَى تَعْمِيهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءً ، ثُمْ يُنظُرُ إِلَى وَصَالِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءً ، ثُمْ يُنظُرُ إِلَى وَصَالِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءً ، ثُمْ يُنظُرُ إِلَى يَعْدِدُ أَنِي الْمَرْفَى وَاللَّهِ عَلَى مُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِقُ مِنْ الْمُعْمَةِ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُعْمَةِ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُعْمَى وَالْمُهُ مِنْ الْمُعْمَةِ الْمُؤْمُ وَى مَالِكُومُ وَمِنْ الْمُعْمَى وَالْمُ الْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ . الْمُؤْمُونُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ مَا الْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُونُ مَنْ الْمُؤْمُ وَلَالَهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُ وَلَالَهُ مِنْ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ عَلَى الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ا

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِي بَنَ أَبِي طَالِبٍ -رَمِينَ اللَّهُ عَنْه- فَاتَلَهُمْ وَأَنَّا مَمَهُ. فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْشُوسَ. فَوُجِدَ. فَأَنِيَ بِهِ. حَتَّى تَظَرْتُ إِلَيْهِ، عَلَى تَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تَمَتَ.

189 - (١٠٦٥) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى. حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَمِيدِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمَا يَكُونُونَ فِي أُمَّيِهِ. يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةِ مِنَ النَّاسِ. سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ<sup>(٣)</sup>. قَالَ: هَمْ شَرُ الْحَلْقِ. (أَنْ مِنْ أَشَرُ الْحَلْقِ) يَقْتُلُهُمْ أَذَنى الطَّافِقْتِينِ إِلَى الْحَقْء قَالَ: قَوْلاً: «الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِئةَ (أَوْ قَالَ: قَوْلاً: «الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِئةَ (فَي النَّفِيقَ فَلاَيرَى بَصِيرَةً. وَيَنْظُرُ فِي النَّعِيرَةَ وَيَنْظُرُ

١٥٠ - (. . .) حَدْقَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ . حَدُّقَنَا الْقَاسِمُ (وَهُوَ ابْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ) حَدَّثَنَا أَلْقَاسِمُ (وَهُوَ ابْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ) حَدَّثَنَا أَلْوَ يَشِيَّةً وَمِنْ أَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ

١٥١ - (. . .) حَدُثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : فَتَكُونُ فِي

<sup>(</sup>٢) تتدردر: تضطرب وتتحرك.

<sup>(</sup>١) القذذ: ريش السهم.(٣) التحالق: حلق الرأس.

أُمْنِي لِمِرْقَتَانِ. فَتَخْرُجُ مِنْ بَنِيْهِمَا مَادِقَةً. يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِ.

١٥٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدُرِيِّ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فَرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. فَيلي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنَ بِالْحَقِّ،

١٥٣ - (...) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْر. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْر. حَدِّثَنَا مُعْمَالُ مِنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي تَلْبِيتٍ، عَنِ الضَّحَالُ الْمِشْرَقِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. في حَديثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ. يَشْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّالِفَتَيْنِ مِنَ الْحَدِّ. الْحَدِّيْر.

#### (٤٨) بَابِ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

104 - (1077) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمَيْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدِ الأَفَسَعُ جَمِيمًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ الأَضَعَشُ حَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ سَوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً. قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْأَصْعَمْ عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً. قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا الْحَمْثُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَلَانُ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى عِنْ أَنْ أَقُولُ عَلَيْهِ مَا لَمَ يَعْفُونُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُولُ الْحَرْبَ حَدْمَةً. سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ يَعْفُومُ فِي المُرْدِقِ فَولِ الْمَبْرِيَةِ. وَشَيَعُومُ فِي الشَّهُمُ مِنَ الرَّمِيةِ. فَإِلْ الْمَبْرِيةِ. فَإِلَى الْمُرْدِيةِ. فَإِلَى الْمُرْدِيةِ. فَإِلَى الْمُرْدِيةِ. فَإِلَى الْمُرْدِيقِ. فَإِلَى الْمُرْدِيةِ. فَإِلْمُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الرَّمِيةِ. فَإِلَى الْمُرْدِيقِ. فَإِلْمُ أَنْ اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونَ مِنَ الرَّمِيةِ. فَإِلَى الْمُرْدِيقِ. اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونَ مِنْ الرَّمِيةِ. فَإِلْمُ اللَّهُ عَلْمُ مَا فَالْنُلُومُهُ مَا فَالْنُلُومُهُ مَا فَالْمُؤْلُونَ فِي الْمُؤْلُونَ مِنْ اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونُ مِنْ الرَّمِيةِ. فَإِلَى الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونُ مِنْ الرَّمِيةِ. فَإِلَى الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ يَوْمُ الْمُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَمْ الْمُؤْلِقُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلِمُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلِمُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ مُؤْلِلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُومُ مُؤْلِقُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُونُ مُؤْلُولُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُولُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُولُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُونُ مُؤْلِقُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُونُ مُؤْلُونُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَالُولُونُ مُولِلِلِلْمُؤْلِقُونُ مِنْ اللَّهُ عَلِيْلُونُونُ مُنْع

(. . . ) حَدُّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الشَّقَدَّبِيُّ وَأَبُو بَكُو بَكُو لِمُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ . كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَدُى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ .
 الأَغْمَدْ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ .

(. . . ) حَدَّفَنَا عَمْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ رَأَبُو كُريْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ . كِلاَهُمَا عَنِ الأَهْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا «يَهْرُقُونَ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَعْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّهِيَّةِ .

١٥٥ - (. . .) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ رَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح
 وحَدَّثَنَا قَتُنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح
 وحَدَّثَنَا أَتُنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد . عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ حَرِبِ (وَاللَّفْظُ لَهُمَنا) قَالاً : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد . عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَلِيدَةً )
 عَلَى . فَالَ: ذَكْرَ الْخُوَارِجَ فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْبَدِ \(^1\) ، أَوْ مُودَنُ الْبَدِ، أَوْ مَنْدُونُ الْبَدِهِ .

<sup>(</sup>١) مخدج: أي: ناقص أو قصير.

لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَمْتُلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: إِي. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبُّ الْكَمْبَةِ!.

( . . . ) حَذْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَدِيْ
 عَرِيدَةَ . قَالَ : لاَ أُحَدُّثُكُمُ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ . فَلَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْرَ حَدِيثِ أَبُوبَ ، مَرْفُوعًا .

107 - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنْ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بِنُ هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بَنْ كَمُيْلٍ. حَدَّثَنِي زَيْدُ بَنْ رَهْبِ الْجَهْنِيّ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْجَيْشِ وَيْدُ بَنْ رَهْبِ الْجَهْنِيّ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ عَنْهُ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ الْفُرَانَ. وَخَسِيهُ وَلَا صَالَاتِهِمْ بِشَيْءٍ. وَلاَ صِيامُهُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ. وَلاَ صِيامُهُمْ اللَّهُ عَلَى عِيمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِيسَادِ بَرِيعُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُومُ اللَّهُ لَا تَكُولُوا عَنِ الْمُعْلِى وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيعُمْ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الْمُؤْلِعُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُولُوا عَلْ اللَّهُ اللَّه

قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَتَرْلَئِي زَبْدُ بْنُ وَهْبِ مَنْدِلاً. حَتَّى قَالَ: مَرْرَنَا عَلَى قَلْطُرَو. فَلَمَّا الْتَقَبْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَتِلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيعُ. فَقَالَ لَهُمْ: أَلَقُوا الرَّمَاحِ، وَسُلُوا النَّقَبْنَا وَعَلَوا الدَّعَافِ الْوَمَاحِ، وَسُلُوا النَّعْفِ مَنْ جَفُونِها. فَإِنِّي آخَاتُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء. فَرَجَمُوا فَوَحَشُوا مِيمَاحِهِمْ "كَا وَشُلُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء. فَرَجَمُوا فَوَحَشُوا المَيْوفَ، وَسَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْهِهِمُ وَلَا الشَّهُومُ عَلَى بَعْضِ فَيَالِمُ عَلَى بَعْضِ الْهُ عَنْهُ - يَنْفِيدِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ الْمُعِيتَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضِ. قَالَ: أَخُرُوهُمْ . فَوَجَدُوهُ مِيمًا يَلِي الأَرْضَ. فَكَبَّر. ثُمَّ قَالَ: فَيْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ. قَالَ: أَخُرُوهُمْ . فَوَجَدُوهُ مِيمًا يَلِي الأَرْضَ. فَكَبَّر. ثُمَّ قَالَ: فَيْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ. قَالَ: أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِيمًا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِيمًا لَيْكِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي لاَ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعُلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

<sup>(</sup>١) السرح: الماشية. (٢) وحشوا برماحهم: أي: رموا بها عن بعد.

<sup>(</sup>٣) المخدج: هو الناقص أو القصير.

زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ذَلِكَ الأَسْوَدَ.

## (٤٩) بَابِ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

١٥٨ - (١٠٦٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفِيرَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِلاَيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنْ بَعْدِي مِنْ أَمْتِي (أَوْ سَيَخُونُ بَعْدِي مِنْ أَمْتِي) قَوْمُ يَفْرَءُونَ الْفُرْآنَ. لاَ يُجَاوِزَ حَلاقِيمَهُمْ . يَخْرَجُونَ مِنَ الدَّمِنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيةِ. فُمْ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ. هُمْ شَلْ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».

فَقَالَ ابْنُ الصَّاسِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْفِفَارِيّ، أَخَا الْحَكَمِ الْفِفَارِيّ. قُلْتُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرّ: كَذَا وَكَذَا؟ فَذَكُرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

١٥٩ – (١٠٦٨) حَدَثْنَا آبُو بَخُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ، عَنْ يُسْيُرِ بْنِ عَدْرِو. قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنْتِفٍ. مَلْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْكُرُ الْحَوَارِجَ؟ قَقَالَ: سَمِعْتُهُ (وَأَشَارَ بِيَدِو تَحْرَ الْمَشْرِقِ) فَقَوْمَ يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَعْدُو تَرَاقِبَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَعْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيةِ».

(٠٠٠) وحَدْثَنَاه أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
 وَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ.

<sup>(</sup>١) هو ضرع الشاة.

١٦٠ – (...) حَدْقَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ. جَوِيمًا عَنْ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ. حَدْثَنَا أَبُر إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْشَهُ أَنَّ الْبَشِينَ فَيْ أَسْفِي بْنِ عَمْسَهُ أَنَّ الْبَشِينَ عَنْ اللَّمِينَ إِلَيْهِ. قَالَ: «يَتِيهُ قَوْمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَقَةً رُهُوسُهُم» (١٠).

## (٥٠) بَابِ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْطَلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

١٦١ – (١٠٦٩) حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ تَمْرَةً بِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ: فَجَمَلَهَا فِي يِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَخِجْ لِحَجْ (٢٠). ارْم بِهَا. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ تَأْخُلُ الصَّدَقَةَ؟).

(. . . ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيمًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: • . . . أَنَّا لا تَجِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ؟» .

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةً، فِي مَذَا الإِسْتَادِ.كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذِ ﴿ . . . أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟٥.

١٦٢ – (١٠٧٠) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لأَلْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ الثَّمْرَةَ سَاقِطَةً حَلَى فِرَاشِي. ثُمُّ أَرْفَعُهَا لِأَكْلَهَا. ثُمُّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً. فَأَلْفِيهَا».

١٦٣ – (...) وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامٍ . حَدَّنَا مَهْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنَّا بْنِ مُتَبِّهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَزَالْنِي يَشِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَزَالْنِي لَنْ مَكُونَ صَدَقَةً (أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ). تَأْلَقِيهَا».

١٦٤ - (١٠٧١) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَثَةِ لأَكْلَئْهَا».

١٦٥ - (...) وحَدُفْنَا أَبُو كُريْبٍ. حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ زَائِدَةً، عَنْ مَنْصُور، عَنْ

<sup>(</sup>١) هي كلمة يزدجر بها الصغار عن القاذورات.

طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفِ. حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةِ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».

١٦٦ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى رَابْنُ بَشَّارٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ تَدْرَةَ فَقَالَ : فَلَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لاَتَحَلَيْهَا » .

### (٥١) بَابِ تَرِكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيُّ عَلَى الصَّدَقَةِ

١٦٧ - (١٠٧٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيُّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْمَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بِّنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّتُهُ قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب. فَقَالاً: وَاللَّهِ اللَّهِ الَّوْ بَعَثْنَا مَلَيْنِ الْغُلَامَيْنِ -قَالاً لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرُهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَّابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ. فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا. فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ: لاَ تَفْعَلاَ. فَرَاللَّهِ ا مَا هُرَ بِفُاعِلٍ. فَانْتَحَاهُ<sup>(١)</sup> رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَّا تَصْنَتُمُ هَذَا إِلاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا (٢٠٠ . فَّوَاللَّهِ الْقَدْ يِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيُّ: أَرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا. وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ. فَقُمْنَا عِنْدَهَا. حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا. ثُمٌّ قَالَ: ﴿ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرُانِ (٣٠) ثُمٌّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ. وَهُوَ يَوْمَعِلِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ. قَالَ: فَتَوَاكُلُنَا الْكَلَامَ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النَّكَاحَ ؛ فَجِئْنَا لِنُوْمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدْفَاتِ. فَنُؤدِّي إِلَيْكَ كَمَا يُؤدِّي النَّاسُ. وَتُصِيبَ كَمَا بُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ تُكَلَّمَهُ. قَالُ: وَجَعَلَتْ زَيْتَبُ تُلْعِمُ عَلَيْنَا (٤) مِنْ وَرَاءِ الْجِجَابِ أَنْ لاَ تُكَلِّماً هُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لإِّلِ مُحَمَّد. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ. اذْعُوا لِي مَحْمِيَّةَ (وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ) وَتَوْفَلَ بْنَ الْخَارِكِ بْنِ هَبْدِ الْمُطّلِبِ». قَالَ: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيّةَ: «أَلْكِحْ هَذَا الْغُلاَمُ النَّتَكَ» (لِلْفَضْل بْن عَبَّاس) ةَأَنْكَحَهُ ۚ. وَقَالَ لِيَوْقَلِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنْكِخ هَذَا الْفَلَامُ ابْنَتَكَ» (لي) قَأَنْكَخسي. وَقَالَ لِمَحْمِيَّةً «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا».

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يُسَمُّو لِي .

 <sup>(</sup>٢) النفاسة: قريب من معنى الحسد والعين.
 (٤) تلمع: أي: تشير.

<sup>(</sup>١) انتحاه: أي: عرض له وقصده. (٣) يصر: أي يخفي في صدره من الكلام.

١٦٨ - (. . .) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ الْهَاشِمِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطّلِبِ بْنَ رَبِيَعَةَ بْنِ الْحَارِبُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرُهُ؛ أَنَّا أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِب، ۚ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : اثْتِيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِ مَالِكٍ. وَقَالَ فِيهِ: فَٱلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ <sup>( )</sup> . وَاللَّهِ! لاَ أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْدٍ <sup>( ۲ )</sup> مَا بَعَنْثُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. وَإِنْهَا لاَ تَجِلُّ لِمُحَمِّدِ وَلاَ لِآلِ مُحَمِّدٍ». وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوَا لِي مَحْمِينَة بْنَ جَزْءٍ» وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ.

(٥٢) بَابِ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيُّ ﷺ وَلِيَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُلْبِ وَإِنْ كَانَ الْهُدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذًا قَبَضَهَا الْتُصَدَّقُ عَلَيهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُصَرَّمَةً عَلَيْهِ

١٦٩ – (١٠٧٣) حَدُثْنَا ثُمَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَلَ عُلَيْهَا فَقَالَ: ﴿ هَلْ مِنْ طَعَام؟ قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيتُهُ مَوْلاَتِي مِنَ الصَّدَقَةُ. فَقَالَ: «قَرْبِيهِ. فَقَدْ بَلَغَتْ مَجلَها (٣٠).

(...) حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، هَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٧٠ - (١٠٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ . ح وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً . سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدُّقُ بِهِ عَلَيْهَا. فَقَال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَّةً».

١٧١ - (١٠٧٥) حَدُثْنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثْنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) المقرم: هو السيد المقدم في الرأي والمعرفة . (٢) الحور: هو الجواب والرد. (٣) أي ذهب عنها حكم الصدقة، وصارت حلالاً لنا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنِّى) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقَرٍ. حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَءِ، عَنْ عَائِشَةً: وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ. قَتِيلَ: هَذَا مَا تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ: «هَوَ لَهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيثَةً».

١٧٧ – (...) حَدَّقْتَا زُمْيُورُ بُنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّقْتَا أَبُو مُعَارِيَةَ حَدَّثَتَا مُن عُرْدٍ أَن النَّاسِمِ عَنْ أَيْدٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي اللَّهُ عَنْهَا وَتُهْدِي لَتَا. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيْهَا، وَتُهْدِي لَتَا. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هُو عَلَيْهًا صَدْقَةً وَلَكُمْ هَدِيةً. فَكُلُولُهُ.

١٧٣ – (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَافِدَةَ، عَنْ سِمَاكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً ح وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسِم بُحَدُّتُ عَنْ عَافِشَةَ، عَن النَّبِي ﷺ بِمِثْل ذَلِكَ.

(. . .) وحَدْثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ رَبِيعَةً، عَنِ الشَّاسِم، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ الشِّيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ . غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيثَةً».

١٧٤ – (١٠٧٦) حَدَثنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِي، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَمُ عَطِيّةً، قَالَتْ: بَمَتَ إِلَيِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَبَمَثْثُ إِلَى عَائِشَةَ مَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: (هَلْ جِنْدُكُمْ شَيْءٍ؟) قَالَتْ: لاَ. إِلاَّ أَنْ شَيْئَةً بَمِتَكُ إِلَيْهَا. قَالَ: (إِنْهَا قَذْ بَلَغَتْ مَجِلْهَا».

## (٥٣) بَابِ قَبُولِ النَّبِيِّ الهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

١٧٥ – (١٠٧٧) حَدَثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّم الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم)
 عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرْيْرَءً إِنَّا النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ ، سَأَلَ عَنْهُ . فَإِنْ فَيْدًا .
 قِيلَ: هَدِيثٌ . أَكُلَ مِنْهًا . وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةً . لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا .

#### (٥٤) بَابِ الدُّعَاءِ لِلَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

١٧٦ – (١٠٧٨) حَدَّفْنَا يَحْمَيَى بْنُ يَىحْمَى، وَأَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّافِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبَةً. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْقَى. ح وحَدَّثْنَا عُبْتُهُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو (وَهُوَ ابْنُ مُوَّةً). حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَى. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ

# م(٢٩١٥) • مركتاب الزكاة ) • اللُّهُمُّ صَلَّ مَلْيَهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي - أَبُو أَوْقَى - بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمُّ صَلَّ مَلْيَهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي - أَبُو أَوْقَى - بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمُّ صَلَّ

تَالَ: (صَلَّ عَلَيْهِمْ).

عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى \* . ( . . . ) وحَدُّفَنَاه ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ

## (٥٥) بَابِ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبُ خَرَامًا

رَا بَ بَهُ بَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

- *- Elli* 



#### ١٣- كِتَابِ الصيَّام

## (١) بَابِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

 ١ – (١٠٧٩) خَدُنْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْيَةً وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدُّنْنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، حَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُويَدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا
 جَاءَ رَمُضَانُ فَنْحَتْ أَبْوَابُ الْجَنْلَةِ، وَفَلْقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفْدَتِ (١٠) الشَّيَاطِينَ.

٢ - (...) وحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَمْنِي. أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ فيهَابٍ.
 عَنِ ابْنِ أَبِي أَنْسٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِذَا كَانَ رَصْصَلُ النَّهَ عَنْهَ بَالَهُ عَنْهَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَعُلْقَتْ أَبْوَابُ جَهِنْمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

(. . .) وحَدْثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَالْحُلْوَانِيُّ قَالاً: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ حَدُّنْنَا آبِي عَنْ صَالِح،
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّنْنِي نَافِمُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُولُ:
 يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَخَلَ رَمَضَانُ بِمِثْلِهِ.

(٢) بَابِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرَوْقِيةِ الهِلَالِ وَالْفِمْرِ لِرَوْقِةِ الهِلَالِ
 وَانَهُ إِذَا عُمَّ فِي أَوْلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ فَلَاثِينَ يَوْمَا

٣ - (١٠٨٠) حَذَثَتَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى. قَالْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ حُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَصَانَ فَقَالَ: ﴿لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلاَ تَمُورُ اللهِ لاَنْ عَنْهَالَ: ﴿لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلاَ تَمُورُا حَتَّى تَرَوْدُ. فَإِنْ أَطْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ .

٤ - (...) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةً. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ قَافِع.
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمُضَانُ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَال: «الشَّهُرُ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُمُ عَقَدَ إِنْهَامَهُ فِي الثَّالِقَةِ) فَصُومُوا لِرُوْتِيْهِ. وَأَلْطِرُوا لِرُوْتِيْهِ. فَإِنْ أَخْمِي عَلَيْهِ عَلَى إِنْهُا مَنْ إِنْ أَخْمِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى إِنْهُامَهُ فِي الثَّالِقَةِ) فَصُومُوا لِرُوْتِيْهِ. وَأَلْطِرُوا لِرُوْتِيْهِ. فَإِنْ أَخْمِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَنْ لَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْهُ لَهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللللَّهِ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>١) صفدت: أي: قيدت بالسلاسل والأغلال.

٥ - (...) وحَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدِّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: فَفَإِنْ غُمُ
 عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ». نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً.

(...) وحَدَّثَقَا مُبَيِّدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ: «الطَّهْرُ بَسْعٌ وَمِشْرُونَ الطَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَثَالَ: «فَالْدِرُوا لَهُ» وَلَمْ يَكُلُ: «فَلاثِينَ».

٣ - (...) وحَدْنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَنا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ. وَلاَ تَعْمُولُوا كَنْهُ.
 تَرَوْهُ. وَلاَ تَغْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمْ حَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

٧ - (...) وحَدْثني حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ
 (وَهُوَ النِّنُ عَلَقَمَةً) عَنْ تَافِعٍ، عَنْ عَلَيْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهُو تَشْهُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْعِلَالَ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ غُمُ عَلَيْكُمْ قَافِدُووا لَهُ ».

٨ - (...) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
 قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتُولُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلْفِرُوا. فَإِذْ مُشَاعِكُمْ فَاقْدِرُوا
 لَهُ».

٩ - (...) وحَدْنَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَتَا. وقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْنَمِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ بَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْنَا إِللَّهُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ بَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُم. قَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَالْهِرُوا لَتْهُ.
 مَالْهُرُوا لَهُ ».

١٠ - (...) حَنْفَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَنَّفَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّقَنَا زَكَرِيًّاءُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ وِيتَادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ نَشَوَلُ: وَلَيْمَا النَّبِيِّ ﷺ يَتُمُولُ: وَلَيْمَا النَّبِيِّ ﷺ يَتُمُولُ: وَلَيْمَا اللَّهِيَ الثَّالِيَةِ.

١١ - (...) وحَدْثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا حَسَنُ الأَشْيَبُ. حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيَى. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةً ا أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الشَّهْ فِرُ يَسْعُ وَعِشْرُونَ».
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الشَّهْ فِرْ يَسْعُ وَعِشْرُونَ».

١٣ - (...) وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ كَذَا وَتَخَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِبَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلُ أَصَابِعِهما. وَتَقَصَ، فِي الصَّفْقَةِ النَّالِئَةِ، إِنْهَامَ الْبُمْنَى أَوِ النَّيْسُرَى.

١٤ - (...) وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عُقْبَةً
 (وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ) قَالَ: سَوِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّعِ ﷺ:
 «الشَّهْرُ يُسْعٌ وَحِشْرُونَ» وَطُبَّقَ شُعْبَةً بَدَايُهِ ثَلَاتُ مِرَادٍ. وَكَسَرَ الإَبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.

قَالَ عُفْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ﴿ الشُّهُورُ لَلاَثُونَ ۗ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ.

(٠٠٠) وحَدْثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدْثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْرَدِ بْنِ قَيْسٍ،
 بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الطَّانِي: ثَلَاثِينَ.

١٦ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلاَ يَقُولُ: اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ لَيْلَةً اللَّهُ عَنْهَا رَخُولِ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُولُ: اللَّهُ اللَّلِكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللِمُ الللللِل

١٧ – (١٠٨١) حَدُّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فإذًا رَأَيْتُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَلْكُمْ فَصُومُوا لَلَّائِينَ يَوْمًا».

١٨ - (...) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثْنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنُ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: اصْومُوا لرَقْيَتِهِ.

وَٱلْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».

١٩ - (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ.
 قالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ. وَأَفْطِرُوا
 لِرُوْيَتِهِ. فَإِنْ غُمْمِي عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعَدُوا ثَلَائِينَ».

٧ - (...) حَدَّقَتَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْهُلَالِ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ أَفْضِيَ عَلَيْكُمْ رَسُلُ اللَّهِ اللَّهِ الْهِلَالَ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ أَفْضِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا ثَلَالِينَ».

## (٣) بَابِ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

١١ - (١٠٨٢) حَدُثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرْيَٰبٍ. فَالَ آبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلَى مُبْارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي مُرَارَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَالَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(. . .) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ (يَغْنِي ابْنَ سَلَام) . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى دَابْنُ أَبِي عُمَر، قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى دَابْنُ أَبِي عُمَر، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جُسُيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ . حَدَّثَنَا أَيْوبُ . ح وحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّ . حَدَّثَنَا مُشِيْنُ بْنُ مُحْوَدً .

#### (٤) بَابِ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

٧٢ – (١٠٨٣) حَدُثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَفْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلُ عَلَى الزَّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: . فَأَخْبَرَنِي عُرْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: . وَحَلُ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (قَالَتْ: بَدَأْ بِي) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَذْخُلُ عَلَيْنَا شَهْرًا. وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ وَبِشْرِونَ».

٣٣ - (١٠٨٤) حَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ . حِ وحَدُّثْنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءُهُ شَهْرًا . فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي يَشْعِ رَعِشْرِينَ . فَقُلْنَا: إِنِّمَا الْيَوْمُ يَشْعٌ وَعِشْرُونَ . فَقَالَ: ﴿إِنْمَا الْيَوْمُ يَشْعٌ وَعِشْرُونَ . فَقَالَ: ﴿إِنْمَا الشُّهْرُ» وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ.

٧٤ - (...) حَدِّثَنِي هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ. قَالَ ابْنُ جُرْنِيجَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبْنِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ نِسَاءُ شَهْرًا. فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ ابْمُضُ النَّبِي ﷺ: وإنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْمَا الْقُومِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِيَسْعِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: وإنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْمَا
 وَهِشْرِينَ، قُمْ طَبَقَ النَّبِيُ ﷺ بِبَدْيهِ ثَلَانًا: مُرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلُهَا. وَالشَّالِقَ بَشِعْ مِنْهَا.

٣ - (١٠٨٥) حَنْفَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَنْثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرْبِج:
 أَخْبَرَنِي يَحْبَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْفِيِّ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَلَفَ أَنْ الاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ لَهُمْرَاهُ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَلَفَ أَنْ الاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا. قَلَمَا عَلَيْهِمْ (أَوْ رَاحٍ). فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ، يَا لَتَهْ اللَّهْرَ يَكُونُ يَسْمَةً وَهِشْرِينَ يَوْمًا».
 لَيْعًا اللَّهِ! أَنْ لاَ تَذْخُلُ عَلَيْنَا شَهْرًا. قَالَ: ﴿ إِنْ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْمَةٌ وَهِشْرِينَ يَوْمًا».

(. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا رَوْحٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى . حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ (يَخْنِي أَبَا هَالِمِشَادِ ، فِئْلَةُ .
 الضَّحَاكُ (يَخْنِي أَبَا عَاصِم) جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرْنِيجٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، فِئْلَةُ .

٢٦ - (١٠٨٦) حَلَّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِيدٍ حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \* قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الأَلْقِيَ إِصْبَعًا.
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى. فَقَالَ: «الشَّهْرُ هَكُذَا وَهَكُذَا» ثُمَّ يَقَصَ فِي الثَّالِيَةِ إِصْبَعًا.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَالِدَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: اللَّشْهَرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». عَشْرًا وَعَشْرًا وَيَسْعًا. مَرَّةً.

(...) وحَدَّفْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالاَ: أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

## (٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ لِكُلُّ بِتَكْرِ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوًا الهِٰلَالَ بِبِتَكِرٍ لَا يَثْبُثُ حُكْمُهُ لِنَا بَعْدَ عَنْهُمْ

٢٨ – (١٠٨٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَلُوبَ وَقْنَبْةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ
 يَحْيى: أَغْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدُثْنَا إِسْمَاهِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي

حَرْمَلَةَ) عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَمَثَنَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامِ. فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَبُلَةَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ قَلْمُتُ الْهَالَمَ عَلَى رَمَضَانُ وَآنَا بِالشَّامِ. فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَبُلَةَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ فَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ثُمَّ فَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهُمُعَةِ. فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهُلَاتُ : نَعَمْ. وَرَاهُ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهُلِلَالُ وَسَامُوا وَصَامُوا وَصَامُ مُمَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ. فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نَكُمِلَ النَّاسُ. وَصَامُوا وَصَامُ وَا وَصَامُ وَ الْوَلَالَ وَلَا تَكُمَّتُهِي بِوُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةً وَصِيتَامِهِ فَقَالَ: لاَ. هَكَذَا أَمْرَنَا وَرَاهُ لَاللَمْ اللّهِ اللّهِ.

وَشَكَّ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى نِي: نَكْتَقِي أَوْ تَكْتَقِي.

## (٦) بَابِ بَيَانِ أَنْهُ لَا اغْتِبَارَ بِكُثْرِ الهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنْ اللّٰهَ تَعَالَى أَمَدُهُ لِلرُؤْيَةِ فَإِنْ غُمْ قَلْيُكُمَلْ فَلَاتُونَ

٧٩ – (١٠٨٨) حُدِّثَنَا أَبُو بَحُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْمُمْرَةِ. فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَعْنِ نَخْلَةً قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهُوَ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مُو ابْنُ لَيْلَقَيْنِ. قَالَ: فَلْقِينَا الْبَنْ عَبْس. فَقُلْنَا: إِنَّ رَأَيْنَا الْهُوجَنَ لَهُومٍ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ ثَلَاثٍ. وقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ لَيْلَةً وَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ اللَّهِ لَلْهَةٍ رَأَيْتُمُوهُ».

٣٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةً. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَار. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَار. قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَعْتَرِيِّ قَالَ: أَهْلَكُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْلُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْلُنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْلُنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدُهُ لَمُنْهُ مَنْ أَعْدُوا الْمِدَّةَ .

#### (٧) باب بيان معنى قوله ﷺ: «شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَان»

٣١ – (١٠٨٩) حَدُّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ. رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

<sup>(</sup>١) ذات عرق: هو الموضع الذي يحرم منه أهل العراق.

٣٧ - (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِوْ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدِ وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِﷺ قَالَ: «شَهْوَا هِيدِ لاَ يَظْفُمَانِهِ».

فِي خَدِيثِ خَالِدٍ «شَهْرًا هِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجُّةِ٩.

(٨) بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَخْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الآكُلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطُلُحُ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَفَتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٣٣ - (١٠٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِسَ عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّغْنِيِّ، حَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَنَّ يَبْبَنَ لَكُو الْمَنْيِّ الْآيَعْمُ مِنَ الشَّعْلِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَرَدِ مِنَ الْفَرْدِ مِنَ اللَّهِ الْمَنِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ الْمُعَلَّ الْمَنْدِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

٣٤ - (١٠٩١) حَدُثْقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ القُوارِيرِيُّ. حَدُثْنَا فَفَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدُثَنَا أَبُو حَارِمٍ. حَدُثْنَا سَهْلُ بْنُ سَهْدِ. قَالَ: لَـثًا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ: ﴿ وَكُلْ اَلْمَرْبُوا حَقَّ يَبْتَيْنَ لَكُو الْمَيْكُ الأَيْنِشُ مِنَ الْمَيْلِ الأَسْرَرِ﴾ اللهمة: ١٨٧ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ. فَيَأَكُلُ حَتَّى يَسْفَيِيتُهُمَّا. حَتَّى أَلْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ: ﴿ مِنَ الْعَثْرِ ﴾ فَبَيْنَ فَلِكَ.

٣٦ - (١٠٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا فَتُنِينَهُ بْنُ رَمْحِ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ، عَنْ رَسُولِي اللَّهُ عَنْدُ ، قَلْ اللَّهُ عَنْدُ ، قَلْ اللَّهُ عَنْدُ ، قَلْ اللَّهُ عَنْدُ مَعْنُ عَنْدَمُوا قَافِينَ

<sup>(</sup>١) عقالين: أي: حيلين. (٢) المقصود هنا كثرة نومه.

ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ».

٣٧ - ( . . . ) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ بِلاَلاَ يَوْذُنْ بِلَيلٍ . فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتْى نَسْمَعُوا أَفَانَ ابْنِ أَمْ مَكْفُومٍ) .

بُّهُ - ( . . .) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْر . حَدَّثَنَا آبِي . حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذَّنَانِ: بِلاَلَّ وَابْنُ أُمُّ مَخْتُومٍ الأَغْمَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ . فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَؤَذُنَ ابْنُ أُمْ مَخْتُومٍ ، قَالَ: رَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ مَلَا وَيَرْقَى مَذَا .

(. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّيِّ ﷺ بِعِثْلِهِ .
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّيِّ ﷺ بِعِثْلِهِ .

(. . .) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وحَدِّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح
 وحَدِّثَنَا ابْنُ الْمُمَثِّى حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا . نَحْوَ حَدِيثِ ابْن نُمَيْر.
 عَدِيثِ ابْن نُمَيْر.

٣٩ - (١٠٩٣) حُدِّنْنَا زُمَيْرُ بَنُ حَرْبٍ. حَدِّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّهِيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْمُودِ رَضِيَ اللَّهُ حَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَمْنَعَنُ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانَ بِلاَلِ (أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلِ) مِنْ سُمُورِو؛ فَإِنَّهُ يُؤَذَّنُ (أَوْ قَالَ يُنَادِي) بِلَيْلٍ. لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ». وقَالَ: ﴿لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوْبَ يَدَهُ وَرَفَعَها) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» (وَقَرْجَ بَيْنَ إِصْبَمَتِهِ).

(...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (يَعْنِي الأَحْمَرُ) عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرُ أَلَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْإِسْنَادِ. غَيْرُ أَلَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ النَّذِي يَقُولُ هَكَذَا (وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةُ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدْ يَدَيْهِ)».

٤٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالمُعْتَمِنُ بْنُ سُلَيْمَانَ . كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَيْنَهُ نَاقِمَكُمْ وَيَوْجِعُ قَاتِمَكُمْ .

وقَالَ إِسْحَقُ: قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا. وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا» (يَعْنِي الْفَجْرَ) هُوَ الْمُغْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ. ١٠ = (١٠٩٤) حَدُّثَمَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ . حَدَّثَنَا حَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الثَّقْمَيْرِيِّ . حَدَّثَنِي وَالِدِي؟ أَنَّهُ سَمِعَ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدُبِ يَقُولُ: الأَيْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: الأَيْ يَقُولُ: الأَيْ يَشْعَلِينَ ».
 يَشُرُقُ أَحَدَثُمْ نِذَاءُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ ، وَلاَ هَذَا النِيَاضُ حَتَّى يَسْتَظِيرَ ».

٧٧ - (...) وحَدُفْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدُّنْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً. حَدُّنْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْلُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَغُونُكُمْ أَذَانُ بِلاَكِ، وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ (لِعَمُودِ الصَّبْح) حَنْي يَسْتَطِيرَ هَكَذَا».

٣٤ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ النَّرْهَرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغنِي ابْنَ زَيْدِ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْمُتَشْيِرِيُّ عَنْ أَلِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَخُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ، وَلاَ بَيَاضُ الأَفْقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَلْي بَسْتَظِيرٌ هَكَذَا».

وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

٤٤ - (...) حَدَّثَتَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةً، قَالَ: اللَّهِ مِثْنُ مُمَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ النَّبِي ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: الأَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بِلاَ إِن النَّبِي ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: الأَ يَعْرَبُكُمْ بِذَاءً بِلاَكِ، وَلاَ هَذَا النِيَاضُ حَتَّى يَبْدُو الْفَجْرُ (أَوْ ثَالَ) حَتَّى يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ.

( . . . ) وحَٰذَتْنَاه ابْنُ الْمُنْثَى . حَنْثَنَا أَبُو هَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ
 قالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةً بْنُ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّبِهِ \* . . . فَذَكَرَ هَذَا.

# (٩) بَاب فَضْلِ السُّمُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِهْبَابِهِ وَاسْتِهْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

٥٠ - (١٠٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمْنِي قَالَ: أَخْبَرَنَا هُمْنَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنِي رَبِّ صُهْبِ الْمَزِيزِ، عَنْ أَنِي شَبْبَة وَزُهْمِرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْبِنِ عُلَيْةً، عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ، عَنْ أَنِي رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ أَنِي رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَةً وَعَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ صُهْبِ ، عَنْ أَنَسٍ رَخِييَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَسْحُووا؛ فَإِنْ فِي السَّحُودِ بْرَكَةً ،
 بَرَكَةً ،

٦٠ = (١٠٩٦) حَدَّثْنَا مُتَنْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثْنَا لَيْكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
 قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: الْفَصْلُ مَا بَنِينَ صِينَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السُّحَرِ».

(. . .) وحَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. جَمِيعًا عَنُ وَكِيعٍ ح وحَدَّثَنِيهِ أَبُو

الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ رَهْبٍ. كِلاَهْمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٧٧ - (١٠٩٧) حُدُثْتَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ تَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحُرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ فَمُنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً.

(. . .) وحَدْثَمَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ حَدَّثَنَا هُمَرُ بْنُ عَامِرٍ . كِلاَهُمَا عَنْ قَنَادَةَ ، بِهَذَا الإِسْتَادِ.

٨٤ – (١٠٩٨) حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجْلُوا الْهُعَلَىٰ».
 الْفِطْرَ».

(. . .) وحَدَّفَتَاه تُتَيْبَةُ . حَدَّقَتَا يَعْقُوبُ . ح وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْتِانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
 النَّبِي ﷺ . بهِشْلِو .

92 - (١٠٩٩) حَدْثَنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ. قَالاَ: آخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَخْمَسُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً، قَالَ: دَعَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ. فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ. أَحَدُهُمَا يُعَجُّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةً. وَالآخَرُ يُوَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ. قَالَتْ: أَيْهُمَا الَّذِي يُعَجُّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجُّلُ الصَّلاَةً؟ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْمُودٍ) قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْتَمُ رَسُولُ اللَّهِ قَلْهُ: وَلَا أَبُو كُرَيْبٍ. وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى.

٥٠ - (...) وَحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا إِنْ أَبِي زَافِدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَلِيَّةً. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ. كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ. أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؛ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ: يُوَجُّرُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ:

#### (١٠) بَابِ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

٥١ - (١١٠٠) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ (قَالَ يَحْيَى: خَدَّثَنَا أَبِي. وقالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو السَامَةَ) يَحْيَى: أَخْيَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. وقالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً)

جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرُوزَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَلْبَلَ اللَّهِلُ، وَأَنْبَرَ النَّهَالُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّافِمُ».

#### لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرِ افْقَدْ،

٧٥ – (١١٠١) وحَدَثَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ حَنْهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى أَنْفَى رَضِيَ اللَّهُ حَنْهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى شَهْرِ رَصَصَلَ اللَّهِ إِلَى مَصَلَ اللَّهِ إِلَى مَصَلَ اللَّهِ إِلَى مَصَلَ اللَّهِ إِلَى مَا اللَّهِ اللَّهِ إِلَى مَنْهَا لَهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللللِمُ الللْ

٣٥ - (...) حَدُثْنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْمَوَّامِ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، عَنِ الْبِنِ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّا مِتَع رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْم

(...) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّبْبَانِيُّ. قَالَ: سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو صَائِعٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: قَالَ فَلاَنُ النَّوِلُ فَاجْلَحْ لَنَاء مِثْلَ حَدِيثِ إَبْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ بْنِ الْعَ

٥٤ - (...) وحَدْثَنَا النَّ أَبِي عُمَر. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. حِ وحَدْثَنَا إِسْحَنُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. كَلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى. حِ وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حِ وحَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى النَّهْ الْمُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى ابْنُ مُشْهِرٍ وَعَبْلُو رَعَبْدِ الْوَاجِدِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّيِيُ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُشْهِرٍ وَعَبْلُو رَعَبْدِ الْوَاجِدِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحْدِيثِ عَنْهُ وَيَعْمَلُونَ مَنْهُ وَرَعَنْهِ وَحَدَهُ.
آخِدٍ مِنْهُمْ: فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ. وَلاَ قَوْلُهُ: وَوَجَاءُ اللَّيْلُ مِنْ هَا هَنَاهَ إِلاَّ فِي رَوَاتِهِ هَشَهْمَ وَحَدَهُ.

## (١١) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

٥٥ – (١١٠٢) حَدَّثْقا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَال (٢٠). قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: وإِنِّي لَسْتُ كَهَنْيَكُمْ. إِنِّي أَفْعَمُ وَأَسْقَى.

<sup>(</sup>١) الجدح: هو خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي.

<sup>(</sup>٢) الوصال: هو مواصلة الصيام بين الأيام من غير إنطار.

٢٥ - (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ نُمْيْرِ ع وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبة حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبة حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ. فَوَاصَلَ النَّاسُ . فَتَهَاهُمْ . فِيلَ لَهُ: أَنْتَ ثُوَاصِلُ ؟ قَالَ: ﴿إِنِي لَسْتُ مِلْكُمْ . إِنِي أَفْتَمُ وَأُسْقَى » .

(. . .) وحَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ تَافِيءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِعِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُلُ: فِي رَمْضَانَ.

ُه - (۱۱۰۳) حَدُنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدُّنْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَوْلِكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَنِيثُ مِثْلِمِينَ: فَإِنْكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قَوْلَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِي أَبِيثُ يَطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا. ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ. فَقَالَ: «لَوْ قَأَخْرَ الْهِلَالُ لَوِفْتُكُمْ » كَالْمُنْكُلِ" لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

٨٥ - (...) وحَدْثَنِي زُمْيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ. قَالَ زُمْيْرٌ: حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي مُرْيَرْةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَإِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ۚ قَالُوا: قَالَ تَعْمَدُ فَي ذَلِكَ مِثْلِي. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي قَالِكَ مِثْلِيمَ فَي ذَلِكَ مِثْلِيمٍ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَشْقِينِي فَاكْلَمُ فَي ذَلِكَ مِثْلِيمٍ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَشْقِينَ فَاكَ مَا مُنْقَلِقُونَا مِنَ الْأَحْمَالِ مَا تُطْيقُونَا .

(. . .) وحَدَّثْنَا ثَنْتِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثْنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِعِلْهِ. خَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ».

(ْ...) وحَدَّثْنَا ۚ ابْنُ ۖ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. بِوِجْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي رُزْعَةً.

٥٩ - (١١٠٤) حَدُّقَنِي زُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدُّثَنَا أَبُر النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم. حَدُّثَنَا مَلْيَمَانُ عَنْ قَالِتٍ، عَنْ أَنْسِ رَفِي اللَّهُ حَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ.
 هَجِنْتُ فَقُمْتِ إِلَى جَنْبِهِ. وَجَاءَ رَجُلِّ آخَرُ قَقَامَ أَيْضًا. حَتَّى كُنَّا رَهْطًا. فَلَنَّا حَمَّ النَّبِي ﷺ أَنَّا خَلْتُهُ، جَعَلَ يَتَجَرَّرُ فِي الصَّلَاةِ. ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لاَ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا. قَالَ: قُلْنَا لَهُ، حِمَلَ يَتَجَرَّرُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قَلْنَا لَهُ، حَمَلَ أَصْلَى صَلَاةً لاَ يُصَلِّهِا عِنْدَنَا. قَالَ: قُلْنَا لَهُ، حِمَلَ وَسُعْمَ ذَاكَ اللَّهِ عَمَلَنِي عَلَى الذِي صَنَعْتُ.

قَالَ: فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللِّهِﷺ. وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ (١) المُتكُل: أي: المعاقِب. يُوَ اصِلُونَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا بَالُ رِجَالِ يُوَاصِلُونَ! إِنْكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي . أَمَا وَاللَّهِ! لَوْ تَمَادُّ لِي الشَّهُرُ لُوَاصَلْتُ وِصَالاً، يَدَعُ الْمُتَمَمَّقُونَ تَمَمُّقُهُمْ».

٣٠ – (...) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِفِ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَثْهُ عَلْنَ. وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمُصَالٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمُصَالًا وَمَالًا نَعْمَ لَنَا اللَّهُ لُوَاصَلْنَا وِصَالاً يَتَا اللَّهُ لَوَاصَلْنَا وَصَالاً وَصَالاً يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَمُعْمَوْنَ ثَمَمْ فَهُمْ . إِنِّكُمْ لَسَتُمْ مِثْلِي. (أَوْ قَالَ): إنِّي لَسَتْ مِثْلَكُمْ . إنِّي أَظُلُ بُطْمِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِيًّا.

٣١ – (١١٠٥) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةً . قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ . فَقَالُوا: إِنَّكَ ثُواصِلُ. قَالَ: وإنِّي لَسْتُ كَهَيْنِيهُ . إِنِّي يَسْتُ كَهَيْنِيهُ . إِنِّي يَعْمِمُنِي رَبِّي فَيَسْقِينِيه .

(١٢) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرِّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تَحُرَّكُ شَهْوَتُهُ

٦٢ – (١١٠٦) حَمَّلَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر. حَمَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِخْدَى نِسَالِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.

٣٣ - (...) حَدُثْنَي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاً: حَدُثْنَا سُفْيَانُ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْفَاسِم: أَسْمِفْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُعْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: نَعْمُ.

12 - (...) حَدُّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُمْهِرِ عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبَّلُنِي وَهُوَ صَالِمٌ. وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَةُ (') كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ .

أو - (. . .) حَدْثَقَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَغْمَثْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةً، عَنْ عَايِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا.

(...) ح وحَدَّثَتَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةً. حَدَّثْنَا الأَغْمَشُ عَنْ

<sup>(</sup>١) الإرب: هو الشهوة.

مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللَّمِﷺ يُقَبُّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. ويُبَاثِرُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمُ لِإِرْبِهِ.

٩٦ – (...) حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَسْلَكُكُمُ الإِرْبِهِ.

٧٠ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةً رَهِبِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُبْاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (١٠).
 كَانَ يُبْاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (١٠).

78 - (...) وحَدُثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدُثْنَا أَبُو عَاصِم. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقَ إِلَى عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقُلْنَا لَهَا: أَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا لَهَا عَنْهَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ (أَوْ مِنْ أَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا. وَلَكِمْتُهُ لِارْبِهِ (أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ (أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ).

(...) وحَدَّثْنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَو وَمَسْرُوقٍ؟ أَنَّهُمَّا ذَخَلاَ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلاَنِهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٩ - (...) خَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ هُمَرَ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ وَأَنَّ عُرُواً بْنَ الزَّبْيُورِ أَخْبَرَهُ وَأَنَّ كَثْبِهُ أَنَّ عَرْوَاً بْنَ الزَّبْيُورِ أَخْبَرَهُ وَأَنَّ كَانَ يَعْبَلُهَا وَهُوَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُه وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُه وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُه وَ أَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُه وَ أَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّه عَنْهَا وَهُو صَافِيرًا

(. . .) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ . حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَةً .

(. . .) حَدَّثَقَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، وَقُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا . وقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثْنَا أَبُو الآخَرَصِ) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْم .

٧١ - (...) وحَالَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ.
 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِلاَقَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَة رَفِييَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَيِّلٌ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

<sup>(</sup>١) المباشرة: هي المعاشرة من دون الجماع.

٧٢ - (. . . ) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ . حَدَّثْنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ،
 عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

٧٣ - (١١٠٧) وحَدَّقْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَئْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرٍ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَاوِمٌ.

(. . . ) وحَدَّثْنَا أَبُو الرَّعِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ . كِلاَهُمَا عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَن النَّيِّ ﷺ بِهِ فِيقِهِ .

٧٤ - (١١٠٨) خلَّنْنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ. حَلَّنْنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْجِمْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْبِهِ الْجَمْبَرُ الْمِيهِ الْجَمْبَرُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالَّهُ الللَ

#### (١٣) بَابِ صِحْةِ مَنوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبُ

٧٥ (١١٠٩) حَدَّتَنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّتَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وحَدَّتَنِي مَبْدُ مَنْ رَافِع (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ بْنُ حَمَّام. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. أَخْبَرَتِنِي عَبْدُ المُعَدِّ بْنُ مَلْكِ ابْنُ أَيْ بَكُور فَل الْمَلِكِ ابْنُ أَيْ بَكُور فَل الْمَلِكِ ابْنُ أَيْ بَكُور أَي الْمُحْدَنِ عَنْ أَيْ بَكُور قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُرْيَرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ لِينَ الشَّحْدَنِ عَنْ الْمَحْدَنِ بَنِ الْمَعْدَنِ بْنِ الْمُحْدَنِ بَنْ الْمَعْدَنِ عَنْ الْمَحْدَنِ عَنْ فَلِك. قَالَ كَنْ عَلْمَ عَائِشَة وَأَمُّ سَلَمَة رَجْنَا مَلَى عَائِشَة وَأَمُّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَسَالَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ فَلِكَ. قَالَ : فَكِلْتَاهُمَا عَلَى عَائِشَة وَأَمُّ سَلَمَة رَجْنَى اللَّهُ عَنْهُمَا. فَسَالَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ فَلِكَ. قَالَ : فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ الشِّيقُ عَلْمَ الْمُعْمَا عَلَى عَلَيْكَ إِلَّا مَا فَالْتُكَ. قَالَ : فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ الشِّيقُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْوَانَ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُحْمَنِ عَنْ فَلِكَ أَلُو الْمُعْمَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَنِ عَنْ فَلِكَ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَامِلُكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُولِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَقِيقَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَنِ عَلْمَ الْمُعْمَى الْمُعْلَقِيقَ عَلَى الْمُورِةُ وَكَوْمُ عَلْهُ المَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُولُ الْمُعْمَى الْمُولُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُحْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُسْلَعُهُمْ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعِيقَ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

ثُمَّ رَدَّ أَبُو مُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَصْلِ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَنَا: فِي رَمَصَانَ؟ قَالَ: كَلَلِكَ، كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ خَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

٧٦ – (...) وحَدُثْنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيرِ وَأَبِي بَكْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُ ﷺ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُمْدِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَصَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلْمُ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

٧٧ - (...) حَدُّقَنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدُّتَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) مَنْ عَبْدِ رَبُّهِ، مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْبِ الْجِمْيَرِيُّ أَنَّ أَبَّا بَكْرٍ حَدَّثُهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أَمُّ سَلَمَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا، يَسْأَلُ مَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا. أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ، لاَ مِنْ حُلُمٍ، ثُمَّ لاَ يُعْظِرُ وَلاَ يَعْضِي.

٧٧ - (...) حَدُثَتَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَّأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ بْنِ سَعِيدِ، عَن أَبِي بَكُوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجَيْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُمَا قَالَنَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ لَيْصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ اخْتِلاَمٍ، فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ.

٧٧ - (١١١٠) حَدْقَمَا يَحْيَى بْنُ أَلُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر. قَالَ ابْنُ أَلُوبَ: حَدْقَمَا إِنْ مُعْمَو بْنِ حَزْمِ الأَنْصَادِيُّ أَبُو لِمُمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَعْمَو بْنِ حَزْمِ الأَنْصَادِيُّ أَبُو طُوالَةَ) أَنَّ آبَا يُونُسَ مَوْلَى عَافِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَافِشَةَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي فَلْمَا أَنَّ أَبُا يُونُسَ مَوْلَى عَافِشَةَ وَأَنَا جُنْبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنْبُ. أَلَّا مُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنْبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنْبُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِي لَامُعَلَى مَا لَنَا اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي لَالْمُعَلِّيْ وَمَا تَأَخِّرَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَارْجُو أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِّدُهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ الْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٨ - (١١٠٩) حَدُثْنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحْثَمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدُثْنَا أَبُو عَاصِم. حَدُثْنَا ابْنُ مُحرَيْج.
 أَخْبَرْنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَمُّ سَلَمَةَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهَا: غَنِ الرَّجُلِ يَصْبِحُ جُنْبًا، مِنْ غَيْرِ اخْتِلاَمٍ، ثُمَّ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا، مِنْ غَيْرِ اخْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُرهُ.
 يَصُرمُ.

(١٤) بَاب تَغْلِيظِ تَضْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى النَّوسِرِ وَالْغُسِرِ، وَتَثْبُتُ فِي ذِمْةِ الْغُسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

٨١ – (١١١١) حَدِّقْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِّةً وَوْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرٍ.
 كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَخْيَى: أَخْيَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إَنِي هُرِيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيُ ﷺ. فَقَالَ: هَلْ تَجْدُ مَا اللَّهِ اللهِ قَالَ: هَالْ تَجْدُ مَا وَشَعْلِيعُ أَنْ تَصُومُ شَهْرَئِنِ مُتَنَابِمَيْنِ؟ قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُمْمِئُونِ مُتَنَابِمَيْنِ؟ قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُمْعِدُ مَنَا لَهُ عَلْهُ وَلَى اللهِ عَلْهُ إِنْ تَصُومُ شَهْرَئِنِ مُتَنَابِمَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ قَالَ: لاَ قَالَ: لَنْمُ مَشْهُولِ مُتَعْلِعُ لِمُ لَنْ يَصُومُ شَهْرَئِنِ مُتَنَابِمَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ قَالَ: لَنْمُ عَلْمُ لَكُنْ لِكَيْنَهُ اللهِ قَالَ: لَنْمُ مَنْ يَعْمَلُ فِي عِمْرَى فِيهِ بِمَرَى فِيهِ لِمُنْ لَنَيْمُ وَلِمُ لِللهِ اللهِ قَالَ: لَمُعْمَلُ مَنْهُ إِنْهُ لَمْهُمْ لَمُنْ الْمَنْ عَلْمَالُ مَنْ الْمَنْ الْمَنْ لَا لَمُنْهُمْ اللهِ قَالَ: هُمْ حَلِى اللّهِ عُلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(...) حَدُّقْتَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم الزُّهْوِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَاوِ. مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ هُينْئَةَ. وَقَالَ: بِمَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ. وَهُوَ الزُّنْبِيلُ. وَلَمُ يَدُكُرُ: فَضَحِكَ النَّيْ ﷺ. وَقَالَ: بِمَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ. وَهُوَ الزُّنْبِيلُ. وَلَمُ يَدَكُرُ: فَضَحِكَ النَّيْ ﷺ حَمَّى بَنَثَ أَلْيَابُهُ.

٨٣ - (...) وحَدُثْنَا تُحَدِّدُ بْنُ رَافِع. حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ حِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ
 الزُّمْوِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَاو؛ أَذَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَمِّرُ بِعِنْقِ
 رَقَبْة. ثُمَّ ذَكَرَ بِوِثْلِ حَدِيثِ إَنْ عُبِينَةً.

٨٤ – (...) حَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَئِيعٍ . حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَةٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُمْنِقُ رَقَبَةً ، أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يَطْعِمَ سِتَّيْنَ مِسْكِينًا .

<sup>(</sup>١) العرق: وعاء يصنع من الخوص تكال به الأشياء.

<sup>(</sup>٢) يعني: هل نجد أفقر منا؟!

<sup>(</sup>٣) فما بين لابتيها : يعنّي الحرتين، والمدينة تقع بين حرتين، والحرة : هي الأرض الملبسة حجارة سوداء.

(. . . ) حَدَّقَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً .

٨٥ - (١١١٢) حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرْنَا اللَّبِثُ، عَنْ يَخْيى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبْيْرِ، عَنْ عَبْلُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: اخْتَرَفْتُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلِمْ؟) قَالَ: وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا. قَالَ: «تَصَدَّقْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَعْدَدْق بَدِي سَيْعْ. فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ. فَجَاءُهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ. فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ. فَجَاءُهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ. فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

٨٠ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ يَخْبَى بْنَ سَمِيدِ. يَعُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ؛ أَنْ مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَجِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجْلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي الرُّبَيْرِ حَدَّفُهُ؛ أَنَّهُ سَجِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجُلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي الدَّكَرَ الْحَدِيثَ.

وَلَيْسَ فِي أَوَّالِ الْحَدِيثِ: «تَصَدَّقْ. تَصَدَّقْ. » وَلاَ قَوْلُهُ: نَهَارًا.

٧٨ – (...) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ الْجَبْرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِبِ اَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ حَدَّثُهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ حَدَّثُهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ حَدَّثُهُ اللَّهُ سَمِحَ عَائِشَةَ وَجَ النَّبِيُ ﷺ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّهِ بَشِيهِ فَي رَمَضَانَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَبْرَفُ . اخْتَرَفْتُ . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَبْعِدِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحَبْرُفُ . اخْتَرَفْتُ . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ : «مَنا شَاهُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الل

(١٥) بَابِ جَوَازِ الْصُوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْ عَلَتَيْنِ (١٠ عَاتَكُتْرَ، وَاَنَّ الأَفْضَلَ لِينَ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرِ أَنْ يَصُومَ وَلِنْ يَشُقُ عَلَيهِ أَنْ يُغْطِرُ

٨٨ – (١١١٣) حَدْثَنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ح وحَدَّثَنَا فَتَنْبَهُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِي رَمَضَانَ. فَصَامَ عَبُاسٍ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَنْهُما وَ اللَّهُ عَنْهُما وَالقَاصِد.
(١) القصود إذا كان سفره متعدد الرجهات والقاصد.

حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ (١٠). ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ قَالاَخْدَتْ مِنْ أَمْرِهِ.

(. . . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ عَنْ سُمْيَانَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَاءِ، مِثْلَهُ .

قَالَ يَعْنِي: قَالَ سُفْتِاذُ: لاَ أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي: رَكَانَ يُؤَخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(. . .) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِيِّ ، بِهَدَّا الإِسْتَادِ . قَالَ الزَّهْوِيُّ : وَكَانَ الْفِطْوُ آخِرَ الأَمْرَئِنِ . وَإِنِّمَا يُؤَخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالآخِوِ فَالآخِر . قَالَ الزَّهْوِيُّ : فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةً لِثَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

(. . .) وحَدْثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَثُلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ

(...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طَاوُسٍ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ. ثُمَّ أَفْطَرَ. حَتَّى دَحَلَ مَكَّةً.
 عُسْفَانَ. ثُمَّ دَعَا بِإِنَّاهِ فِيهِ شَرَابٌ. فَشَرِبُهُ تَهَارًا. لِيَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ أَفْطَرَ. حَتَّى دَحَلَ مَكَّةً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَٱفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

٨٩ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: لاَ تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْظَرَ. قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي السَّقْمِ، وَأَفْظَرَ.

٩٠ - (١١١٤) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْنَى. حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ)
 حَدْثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكُةً فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَى بَلْغَ كُواعَ الْغَيْمِ (٣٠). فَصَامَ النَّاسُ. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَا وَرَقِعَهُ. حَتَّى نَظُرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. ثُمَّ شُوبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ.
 مَامَ فَوَلَاتُ الْوَلْقِكَ الْعُصَاةُ. أُولْقِكَ الْمُصَاةُ.

 <sup>(</sup>١) الكديد: هي عين جارية بينها وبين المدينة سيع مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين.
 (٢) هو اسم وافر أمام هسفان.

٩١ - (...) وحَدُثْنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدُثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَمْضِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ جَعْفَرٍ.
 بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَزَادَ: قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ. وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ.
 فَدَعَا بِقَلَح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْمُصْرِ.

97 - (١١١٥) حُدِّنَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ. جَمِيما. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمْفَرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُحْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَنِي سَفَرٍ. فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَقَدْ ظُلُلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: قَمَا لَهُ؟» قَالُ: دَمَا لَهُ؟» قَالُ: رَجُلٌ صَائِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَيسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّقَرِهِ.

(. . .) حَدُّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثْنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
 قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَمْدِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً.

(٠٠٠) وحَدِّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُثْمَانَ النَّوْقَلِيُّ . حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَاو، نَحْرَهُ . وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ : وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْرَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

رَفِي هَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: «هَلَيْكُمْ بِرَخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخْصَ لَكُمْ» قَالَ: فَلَمَّا سَأَلُتُهُ، لَمْ يَدْفَظُهُ.

97 - (١١١٦) خَلَثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَدَّامُ بْنُ يَحْمَى. حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي لَعُسْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: خَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةً مَضَّ مِنْ رَمَضَانَ. فَيِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم. عَلَى الصَّائِم.

٩٤ - (َ...) خَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّعْيْ. حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ النَّبْعِيِّ. حَدَّنَنَا شُخَبَّهُ جُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنَثَى: حَدَّنَنَا أَبُو مُحَدِّثَنَا شُخَبَّهُ حِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا شُخَبَهُ حَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا شُامِ بْنُ ثُوحٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ (يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ). حَدَّثَنَا عُمَرُ (يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ). حَدَّثَنَا عُمَرُ الْمُنْشَى: حَدَّثَنَا شُحَمَّدُ بْنُ يِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَخْوَ حَدِيثِ مَمَّام.

غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَام: لِقَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةً. وَشُعْبَةَ: لِسَبْعَ عَشْرَةً أَوْ تِسْعَ عَشْرَةً.

٩٥ - ( . . . ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ) عَنْ أَبِي

مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ. فَمَا يُمَابُ عَلَى الصَّالِمِ صَوْمُهُ، وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

97 - (...) حَدُّفَتِي عَمْرٌ النَّاقِدُ. حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَائِرِيَّ، عَنْ أَبِي تَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّ أَنْمُوْو مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَصْفَانَ. قَمِنًا الصَّلَةِ مَلَى الْمُفْطِرُ اللَّهُ عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُفْطِرُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَ

9V - (١١١٧) حَدُّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ، وَسَهْلُ بِنُ عُثْمَانَ، وَسُوَيْدُ بِنُ سَعِيدِ، وَحُسَيْنُ بِنُ عُثْمَانَ، وَسُويَدُ بِنُ عَاصِمٍ. وَحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثِ . كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ . قَالَ سَعِيدٌ : أَخْبَرُنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيةَ عَنْ عَاصِمٍ. قَالَ: سَعِدْتُ أَبِّ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. قَالَ: سَافِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ . فَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. .

٩٨ - (١١١٨) حَدَّثَنَا يَحْمَي بْنُ يَحْمَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ: سُيْلَ أَنَسٌ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: عَنْ صَوْمٍ رَمَضَالَ فِي السَّفَوِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَالَ.
 قَلَمْ يَصِبِ الطَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.

٩٩ - (...) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَيِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو صَالِيا الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ . فَقَالُوا لِي: أَعِدْ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي وَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى المَّسَاوِمِ عَلَى الصَّائِمِ . فَلَقِيتُ النَّ عَلَى المَسَّائِمِ . فَلَقِيتُ النَّ عَلَى المَسْائِمِ . فَلَقِيتُ النَّ أَيْمُ مُلْيَكَةً فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بِعِثْلِهِ .

# (١٦) بَابِ اَجْرِ الْقُطِرِ فِي السُّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

١٠٠ - (١١١٩) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنْ عَاصِم عَنْ مُورَّقِ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ في السَّقَوِ فَعِنَّا الصَّاقِمُ وَيئًا الْمُفْطِرُ. قَالَ: فَنَرَلْنَا مَنْ يَتُلِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَنَرَلْنَا المَّوْلَة فِي يَوْمِ حَارً. أَكْفَرُنَا ظِلَّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ. وَيئًا مَنْ يَتَّتِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَسَقَطَ المُصَوَّامُ، وَقَامَ المُمْفِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرَّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهَتَهُ المُنْظِرُونَ الْيُومَ بِالأَخْوِ..
المُشْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَخْوِ..

<sup>(</sup>١) لا يجد: أي: لا يلوم ولا يعاقب ولا يُخطِّئ بعضهم بعضًا.

١٠١ – (...) وحَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِم الأَخْوَلِ عَنْ مُورَّقٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ. فَصَامَ بَخْضٌ وَأَفْطَرَ بَخْضٌ. فَتَحَرَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا. وَضَمْفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَغْضِ الْعَمَلِ. قَالَ: فَقَالَ فِي ذَلِكَ: "فَهَبَ المُغْطِرُونَ الْعَرْمَ بِالأَجْرِ".

107 - (١١٢٠) عَدْتَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ
صَالِح، عَنْ رَبِيمَة. قَالَ: حَدَّتَنِي قَرَعَهُ قَالَ: آتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ
مَكُورٌ عَلَيهِ (١٠ قَلَمًا تَقُرُقَ النَّامُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْأَلُكُ عَمَّا يَسْأَلُكُ هَوْلاَءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ:
عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّقْرِ؟ فَقَالَ: سَافَرَتَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةُ وَتَحْنُ صِبَامٌ. قَالَ: قَنَرُلُكَ مَنْ لِللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى مَكَّةُ وَتَحْنُ صِبَامٌ. قَالَ: قَنْزَلْنَا مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةُ وَتَحْنُ صِبَامٌ. قَالَ: قَنْزَلْنَا مُنْوِلاً مَقْوَى لَكُمْ، وَالْفِطْرُ أَفْوَى لَكُمْ، وَالْفِطْرُ أَفُوى لَكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوكُمْ. وَالْفِطْرُ أَفُوى لَكُمْ مُصَبِحُو عَدُوكُمْ. وَالْفِطْرُ أَفُوى لَكُمْ مُقَامِدُومُ اللَّهِ ﷺ تَعْدَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَوكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَمْ مُصَبِحُو عَدُوكُمْ. وَالْفِطْرُ أَفُوى لَكُمْ مُصَبِحُو عَدُوكُمْ. وَلَائِكُ عَنْمَةً وَلَانَ الْشُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ مُصَبِحُو عَدُوكُمْ . وَالْفُطْرُ أَنُونَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْفَوى لَكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعُلُومُ اللْعُلْمُ اللَّهُ ا

#### (١٧) بَابِ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَر

١٠٣ – (١١٢١) حَدَّقَنَا فُتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةً بْنُ عَمْرِو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّمْرِ؟ فَقَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِثْتَ فَأَفْطِرَ».

١٠٤ - (...) وحَدُّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةً بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّيْ رَجُلُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ (٢٠). أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ: ٥صَمْمْ إِنْ شِنْتَ. وَأَفْطِرْ إِنْ شِنْتَ. وَأَفْطِرْ إِنْ
 شَنْتُه،

١٠٥ - (. . .) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،
 مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ: إِنِّي رَجُلُ أَسُرُدُ الصَّوْمَ .

١٠٦ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَقَالَ أَبُو
 بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ. كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ: إِنِّي رَجُلُ أَصُومُ. أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ؟.

١٠٧ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ (قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا. وقَالَ
 ١٠٧ عندر عليه: أي: عنده ناس كثيرون.
 ٢) أسرد الصوم: أي: أتابعه وأواصله.

أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِفِ عَنْ أَبِي الأَسَوَو، عَنْ مُرُوة بْنِ الرُّبُيْرِ. هَنْ أَبِي مُرَارِح، عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرِو الأَسْلَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَلَّهُ قَالَ: بَا رَسُولَ اللَّهِا أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّبَامِ فِي الشَّفَرِ. فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: هِنِي رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ. فَهَنْ أَخَلَ بِهَا فَحَسَنْ. وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيهِ". قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ: هِيَ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَلْكُرُ: مِنَ اللَّهِ.

١٠٨ - (١١٢٧) حَدُّفَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْحَزِيزِ عَنْ إَلَيْ الْمُرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْمَنَا مَعَ رَسُّدِيدٍ. حَتَّى إِذْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِدِ مِنْ رَمَصَانَا، فِي حَرَّ شَدِيدٍ. حَتَّى إِذْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِدِ مِنْ شِيدٍ الْحَدِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٍ، إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَعَبْدُ اللَّهِ بَنْ رَوَاحَةً.

١٠٩ - (...) حَدْقَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَبِّانَ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا عَمْ رَسُولِ الدَّقِظِ فِي بَعْضِ مَنْ الدَّمْوِ فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ. حَمَّى إِنَّ الرَّجُل لَيْضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا مِنَّا أَحَدُ صَادِيمٌ، إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ فِلْ وَوَاحَةً.

## (١٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجُّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

١١٠ – (١١٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَيِ النَّصْرِ، عَنْ عُمْيْرِ مَنْ عُمْيْرِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّالِسٍ، عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنْ نَاسًا تَمَارُوا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَيْ صَالِمٌ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَالِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدْحَ لَبَنِ، وَهُو وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِه بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.

َ (َ. . َ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ بِهَذَا الإِسْنَاهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمَّ الْفَصْلِ.

(...) حَدَّثَتِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. تَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُنِيَنَةً وَقَالَ: عَنْ عَمَيْرِ مَوْلَى أَمُّ الْفَصْلِ.

الْمَا - (.َ.) وحَدَّفْنِي حَارُونُ بَنْ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَمْرُ و أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ حَمَيْرُا مَوْلَى ابْنِ عَبَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدُّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَصْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدُقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَصْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدُقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَصْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدُقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْفَةً . وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صِينامٍ يَوْمٍ عَرْفَةَ . وَنَحْنُ بِهَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَرِيّة .

of.70 10

#### (١٩) بَاب صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ

١١٣ – (١١٢٥) حَدَّثَتَ ذُهَمْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَتَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ نَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ. فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِينَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَةً، وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ».

١١٤ – (...) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُويْبِ قَالاً: حَدِّثْنَا ابْنُ ثُمْثِو حَنْ حِشَامٍ.
 بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَلْأَكُو نِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ. وَقَالَ فِي آخِو الْحَدِيثِ: وَتَرَكُ عَاشُورَاةً. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ.
 كَروانِةِ جَرير.

( . . . ) حَدَّقَنِي عَمْرٌو النَّافِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ .

١١٥ – (...) حَدُثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزَّيْبَرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ عِصْرَامَ فَيْرَضَ رَعْضَالًا.
 أَنْ يُقْرَضَ رَعْضَالُ. فَلَمَّ فُرِضَ رَمْضَالُه، كَانَ مَنْ شَاء صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاء، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

١١٦ - (...) حَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَدِّدُ بْنُ رُمْحِ جَمِيمًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَتَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيلَدُ بْنِ أَبِي حَبِيب، أَنَّ عِرَاكَا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَالِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمِّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ. حَتَى فُوضَ رَعْضَانُ. قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِينَامِهِ. حَتَى فَلْيَصْمُهُ. وَمَنْ شَاءً قَلْيَصْمُهُ.

١١٧ - (١١٢٦) حَدُثَنَا أَبُو بَخْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرِح وحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَنْ نَافِع أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ. قَبْلُ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ. فَلَمَّا الْمُتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ عَاشُورَاءَ يَوْمُ مِنْ مزاعتاب الصيام كم المسلم المسل

أَيَّامِ اللَّهِ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تُرَكَّهُ».

(. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْتَى (وَهُوَ الْفُطَّانُ). ح
 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. بِوطْلِهِ فِي هَذَا الإسْنَادِ.
 الإسْنَادِ.

مُ ١٩٨ - (...) وحَدِّثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدِّثَنَا لَئِثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَا أَلَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاء. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَوْمَا يَصُومُهُ أَلْمُلُ الْجَاهِلِيَةِ. فَمَنْ أَحَبُ مِنكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْبَصُمْهُ. وَمَنْ كَرَةَ فَلْيَلْمُهُ.

١١٩ - (...) حَدِّثْنَا أَبُو كُرَيْتٍ حَدِّثْنَا أَبُو أَسَانةَ عَنِ الْوَلِيدِ (يَغْنِي إَبْنَ كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّقُهُ اللَّهُ سَمِحَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشُولُ ، فِي يَـرْمِ عَاشُورَاءَ: (إِنْ هَذَا يَوْمَ كَانَ يَضُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيةِ. فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصُومُهُ فَلْيَصْمُهُ. وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَتُوافِقَ صِيَاتَهُ.

١٢٠ - (. . .) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ حَدَّثْنَا رَوْعٌ حَدَّثْنَا أَبُو مَالِكِ عُبْنِدُ اللَّهِ بْنِ حَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ صَعْدٍ، صَوَاةً.
 النِّبِيُ ﷺ صَوْمٌ يَوْم عَاشُورَاءً: فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِثِ بْنِ صَعْدٍ، صَوَاةً.

١٢١ - (. . . ) وحدَّثَنَا أَخمَدُ بن عُدْمَانَ النَّوْفَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا عُمَرُ بن مُ مُحمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْمَمْشَلَانِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُورَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَومُ عَاشُورَاء . فَقَالَ: ( فَاَكْ يَومُ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَة .
قَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ .

117 - (١١٢٧) حَدِّثْنَا أَبُو بَكُوِ بِنُ أَبِي شَبِيَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو بَكُو: حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَدُ عَنْ عَمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَحَلَ الأَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ. وَهُوَ يَتَغَدَّى . فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍا اذَنُ إِلَى الْفَدَاءِ . فَقَالَ: وَاللَّهِ مُقَالً: وَاللَّهِ عَلَى عَلْدُو مَا يَوْمُ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَمَا هُوجُ وَاللَّهِ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَمَا هُوجُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

(. . .) وحَدُقْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغَمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ. وَقَالاً: فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ . ١٧٣ – (. . . ) وحَدِّثْنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدِّثْنَا وَكِيعٌ وَيَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ سَعْدِ الْقَطَّانُ عَنْ سَعْدِيا الْقَطَّانُ عَنْ سَعْدِيا وَ حَدَّثَنِي مُحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بَنُ صَعِيدِ حَدَّثَنَا مِعْيَى بْنُ سَعْدِيا وَ وَمُدَّتَنِي مُحَدَّدُ بَنُ حَدَّدَ مَنْ عَنْ اللَّهِ يَوْمَ وَبَيْنِ بْنِ سَكَنْ أَنَّ الأَشْعَقُ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُو يَأْكُلُ فَعَالَ: يَا أَبَا مُحَدِّدًا اذْنُ فَكُلْ. قَالَ: إِنِّي صَافِمٌ . قَالَ: كُنَّا تَصُومُهُ ثُمَّ تُوكُ.

١٢٤ - (...) وخدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدْثَنَا إِسْحَقْ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ حَدْثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ. قَالَ: دَخَلَ الاَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ. وَهُو يَأْكُلُ، يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُمْمَامُ قَبْلَ أَنْ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُمْمَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْوِلُ وَعَمْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ يَوْمُ عَاشُورًاءً فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُمْمَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْوِلُ وَعَمْ اللّهِ عَنْ لِللّهُ عَنْقِلًا قَاطْمَمْ.

١٢٥ – (١١٢٨) حَدُثْنَا أَبُو بَحْرٍ مِنْ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء، عَنْ جَعْفِر بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرْنَا بِصِيّام بَوْمِ عَاشُورَاء. وَيَحَمُنْنَا عَلَيْهِ. وَيَتَمَامَدُنَا عِنْدَهُ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَتْهَا وَلُمْ يَتَعَامَدُنَا عِنْدُهُ.

١٢٦ – (١٢٩) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي كُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمْئِدُ بْنُ مَبْدِ السِّحْبُ وَهُ فَيْ قَدْمَةٍ قَدْيَمَ عَنِهُ اللَّهِ يَشْفُ وَمُولَ اللَّهِ يَشْفُ وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ مَنِهُمْ . وَمَنْ أَعْفِيرًا اللَّهِ عَلَيْمُ مِينَامَهُ . وَأَنَا صَائِمُ . فَمَنْ يَخْشُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِينَامَهُ . وَأَنَا صَائِمُ . فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَضُومَ فَلْيَصْمُ . وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَشْطِرُا ، .

( . . . ) حَدُّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِطِلْهِ .

( . . .) وحَدُثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ: ﴿إِنِّي صَائِمٌ . فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ ۚ وَلَمْ يَلْكُوْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكِ رَيُونُسَ .

١٢٧ – (١١٣٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْزُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا لْمُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَوَجَدَ الْبَهُرَةَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءً، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْبَوْمُ الَّذِي أَطْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَغِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ. فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالُ النَّبِيَ ﷺ: فَنَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ﴾. فَأَمْرَ بِصَوْمِهِ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكُو بِنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَبِي

بِشْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

170 - (...) وحَدَّنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيُهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قمّا هذَا النَّهِمُ الَّذِي تَصْومُونَهُ بُهُ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وقَوْمَهُ. وعَرَّقَ فِرَعُونُ وقَوْمَهُ. فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا. فَتَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: فَقَنْحَنُ أَحَقُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ.

(٠٠٠) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
 إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ سَمِيدِ بْنِ جُمِيْرٍ. كَمْ يُسَمِّهِ.

١٢٩ – (١١٣١) وحَدُنْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرِ قَالاً: حَدُّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِيهَاتٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورًا: يَوْمًا تَمَظِّمُهُ الْيُهُودُ، وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنْشُهُ.

١٣٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَنِّسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَحَدَّنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم حَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَشَاءُهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه هَذِهِ وَلَمُعُومُوهُ أَنْتُمْ.

١٣١ - (١١٣٢) حَدُّفَنَا آبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدُرُو النَّاتِذُ جَوِيمًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّنَنَا ابْنُ عُبِيَنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ حَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُوْلَ عَنْ صِيَّامٍ يَوْمُ عَاشُورًاءَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَشَى الأَيَّامِ، إِلاَّ هَذَا الْبَوْمِ. وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي رَمَةْ انَّ .

(٠٠٠) وحَدَثْني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَغْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَغْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
 أبي يَزِيدَ في هَذَا الإِسْنَادِ، بِهِثْلِهِ.

#### (٢٠) بَابِ آيُّ يَوْمِ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

١٣٢ – (١١٣٣) وحَدْثَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَغْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ. فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءً. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُمَرَّمِ فَاعْدُدْ. وَأَصْبِعْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(. . . ) وحَدَّثْنَيَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّالُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرّ.

١٣٤ – (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي فَخْبٍ عَنِ الْبُو أَبِي اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَيْن بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَ النَّاسِمَ \*. وَفِي رَوْنَي اللَّهُ عَنْهُ مَا شُورًا ةً.

#### (٢١) بَابِ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفُّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ

١٣٥ – (١١٣٥) حَدْثَنَا قُنْتِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِهٌ (يَغْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبْنَدِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَمَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاء. فَأَمَرُهُ أَنْ بُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: •مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصْمْ. وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْبَيْمٌ صِيَامَهُ إِلَى النَّيلِ».

١٣٦ - (١٣٣١) وحَدَّنَنِي أَبُو بَكُو بِنُ نَافِعِ الْمَبْدِيُّ حَدَّنَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لاَحِقِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدْ بْنِ عَمْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَذَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: "مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَدِمْ صِبْبَانَنَا الصَّفَارَ كَانَ أَصْبَحَ مُمْطِورًا، فَلْيَبِمْ بَقِيقة يَوْمِهِ، فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ، تَصُومُهُ. وَنُصَومُ صِبْبَانَنَا الصَّفَارَ مِنْهُمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَتَذْهِبُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّغْبَةَ مِنَ الْمِهْنِ (١٠). فَإِذَا بَكَى أَحَدُمُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

(١) العهن: هو الصوف.

١٣٧ - (...) وحَدَّثْنَاه يَخْيَى بْنُ يَعْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْمَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّبَيْعَ بِشْتَ مُعَوَّذِ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءً؟ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُسُلَهُ فِي قُرَى الأَنْصَارِ. فَلَكَرَ بِحِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْمَتُمُ لَهُمُ اللَّمْيَةَ مِنَ الْمِهْنِ. فَنَلْهَبُ بِهِ مَمَنَا. فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّمَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّمَةِ تُلْهِيهِمْ؛ حَتَّى يُبِعُوا صَوْمَهُمْ.

# (٢٢) بَابِ النَّهٰي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى

١٣٨ – (١١٣٧) وحَدْثَتَا يَحْتَى بَنْ يَحْتَى فَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى بْنِ أَذْحَرَ أَلَهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَجَاءَ فَصَلَّى. ثُمَّ الْصَرَفَ قَحَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ مَلْيُنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَصِياهِمَا: يَرْمُ قِلْوِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَرْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

١٣٩ – (١١٣٨) وحَدْثَقَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِبَامٍ يَوْمَنْينِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْدِ .

١٤ - (٧٧٨) حَدَّلْنَا قُتَشِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ) عَنْ
 قَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَصْجَبَني. قَقُلْتُ لَهُ: آلْتَ سَمِعْتُ مَدَّلًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَا يَضْلُحُ الصَّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ».

١٤١ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْم النَّحْوِ.

18ُ7 - (١٩٣٩) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا . فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ . فَقَالَ ابْنُ هُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ . وَنَهَى رَصُومُ هَذَا النَّوْمِ . رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ هَذَا النَّهُ مِ

١٤٣ - (١١٤٠) وحُدَثَقَنَا ابْنُ ثُمَنِرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَثْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَنِنِ: يَوْم الْفِطْرِ رَيَوْم الأضْحَى.

## (٢٣) بَابِ تَحْرِيمٍ صَوْمٍ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

١٤٤ - (١١٤١) وحَدُثْنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدُثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ
 تُبَيْشَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيّامُ النَّفْرِيقِ أَيّامُ أَخْلِ وَشُرْبٍ».

(. . .) حُدُفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاهِيْلُ (يَعْنِيَ ابْنَ هَلَيْهَ) عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ حَدَّنَنِي أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْنَةَ ۚ، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيبُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّنَنِي بِهِ . فَلَكَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . بِعِنْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ. وَزَادَ فِيهِ اوْوَلْحِرٍ لِلْهِ».

١٤٥ - (١١٤٢) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكُو بِنُنُ آبِي شَيْبَةَ خَدَثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَثَتَا إِبْرَاهِهِمْ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَتُهُ وَأُوسَ بْنَ الْعَمْلَانِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَتُهُ وَأُوسَ بْنَ الْعَامِلُونِ مَنْ اللَّهِ إِلَّهُ وَهُنْ إِلاَّ هُؤُمِنْ . وَأَلِمْ مَنَى أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ .

(. . .) وَحَدَّثْنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَتَادَيَا.

#### (٢٤) بَابِ كَرَاهَةِ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

١٤٦ - (١١٤٣) حَدَّثَقَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا. سُمُيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَمْمْ. وَرَبٌ هَذَا الْبَيْتِ؟.

(. . .) وحَدْفَقَا مُحَمَّدُ بُنُ رَأْفِع حَدُّقْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا النَّ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَبْدُ النَّوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ بُنْ جُبَادٍ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ مَنِ النِّيِّ ﷺ.

١٤٧ – (١١٤٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَثْمِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَادِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا يَحْمِي بْنُ يَحْمِي (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَادِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُعَادِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرْوَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ. قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَضْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُمَةِ. إِلاَ أَنْ يَصْمُ مَ تَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ .

١٤٨ – (...) وحَدَّنْنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنْنَا حُسَيْنٌ (يَغْنِي الْجُعْفِيُّ) عَنْ رَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ النَّبِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ولاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَخْدُكُمْ ».
أَخْدُكُمْ ».

# (٢٥) بَابِ بَيَانِ نَسْنِحَ قَوْلُهُ تَعْالَى: ﴿ وَمَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونُهُ وَدْيَةٌ ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَسُمْ أَنَّهُمَ عَلَيْمُ مَنْ أَيْمَ مَنْ أَيْهِ مَن الْمَهْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَلْمُ مَنْ أَيْمَ مَنْ أَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ ال

١٤٩ - (١١٤٥) حَدْثَنَا فَتَبْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بَكُرٌ -يَمْنِي ابْنَ مُصْرَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قال: لَمَّا نَزَلَتْ هَـلِو الآيَّةُ: ﴿وَمَلَ الَّذِيتَ بُطِيقُونَهُ فِنَيَّةٌ طَعَامُ يَشَكِيرٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] كَانَ مَنْ أَزَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَعْتَذِيّ. حَتَّى نَزَلَتِ الآيَّةُ أَنْتِي بُعْلَمَا فَنَسَخَتْهَا.

١٥٠ - (...) حَدْثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادِ الْمَامِدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْدُو بْنُ الْخَوْمِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكُوعِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكُوعِ عَنْ اللَّهِ ﷺ. مَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ رَصِي اللَّهِ ﷺ. مَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ أَنْطَرَ فَافْتَذَى بِطَعَامٍ مِسْكِينٍ. حَتَّى أُنْزِلْتُ هَلِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن نَهِدَ مِنكُمُ النَّهُرَ ظَلْمَسْنَةُ﴾ [البقره: المَامَوِيةِ مَنكُمُ النَّهُرَ ظَلْمَسْنَةُ﴾ [البقره: اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### (٢٦) بَابِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

١٥١ - (١١٤٦) حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْتِى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً . قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصَّوْمُ مِنْ رَمُولِ اللَّهِ مَنَ أَسْعَطِيعُ أَنْ أَفْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَفْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

- (. . .) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- (. . .) وحَدَّقْنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
   سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ . يَحْيَى يَكُولُهُ .
- (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ . ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّافِدُ حَدَّثَنَا مُهْمَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يَخْمِى بِهَذَا الإِسْنَاوِ. وَلَمْ يَدُكُرًا فِي الْحَدِيثِ: الشَّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- ١٥٢ (. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْدَرَاوَرْدِيُّ حَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِهِمَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْدَاهِهِمَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْهُمَا وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُمَا اللَّهِ عَنْهُمَا وَأَنْهَا وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهَا وَلَمْ اللَّهِ عَنْهَا مَنْ اللَّهِ عَنْهَا وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا مَا اللَّهُ عَنْهَا مَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَيُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَالْهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِيلُهُ الْمُعْمِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِيلُهُ الْمُعْمِيلُهُ الْمُعْلِقُولُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

#### (٢٧) بَابِ فَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْنَيْتِ

١٥٤٣ - (١١٤٧) وحَدَّقَتِي هَارُونُ بُنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا حَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرْزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: امَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ».

108 - (١١٤٨) وحَدْثَنَا إِسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا عِيسَى بْنْ يُونُسَ حَدِّثْنَا الأَغْمَشْ عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ أَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إلَّا أَمْنِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا ضَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَبْنُ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ» قَالَ: «قَرَانُ اللَّهِ أَحْقُ بِالْقَضَاءِ».

١٥٥ – (...) وحَدِّشْنِي أَحْمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدِّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سُلِيمَانَ عَنْ مُسْلِمِ البَّطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أَفَافَضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: وَلَوْ كَانَ عَلَى أَمُكَ دَبِنَ، أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: وَفُدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يَقْضَى، قَالَ سُلِيمَانُ: فَقَالَ الْحَكُمُ وَسَلَمَةً بُنْ كُهَيْلٍ جَمِيمًا – وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّتَ مُسْلِمٌ يَهْمَى، قَالَ الْحَكُمُ وَسَلَمَةً بُنْ كُهَيْلٍ جَمِيمًا – وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّتَ مُسْلِمٌ بِهِذَا الْحَدِيثِ – قَالًا: سَعِمْنًا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ مَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

( . . . ) وحَدُّفْنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدُّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ حَدُّثَنَا الأَحْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ حُتَيْبَةً وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيُّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .

107 - (...) وحَدَّفَنَا إِسْحَنَى بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيمًا عَنْ زَكِرِيَّاءَ بْنِ صَدِيً أَخِيرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْوِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي رَكَرِيَّاءَ بْنَ عَدِي أَخْبَرْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْوِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَبِي أَبِي اللَّهِ عَدَّىٰ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَنْيُسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُمَيْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: جَاءتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَنَانَ عَلَى أَمْلِ فَيْنَ فَقَصَيتِيهِ، أَتَانَ يُؤدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟، قَالَتْ: تَمْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَنْهُا؟، قَالَتْ: تَمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا؟، قَالَتْ:

١٥٧ – (١١٤٩) وحَمَّلْفِي عَلِيٌّ بْنُ صُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيُلْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدُ رَسُولِ ﷺ إِذْ أَتَنَهُ امْرَأَةً. فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أَنِّي بِجَارِيّةٍ. وَإِنَّهَا مَاتَثْ. قَالَ: (وَجَبَ أَجْرُكِ. وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْجِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ.
 أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: (صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطَّ. أَفَاكُمْ عُنْهَا؟ قَالَ: (حُجْمِي عَنْهَا، قَالَ: (حُجْمِي

١٥٨ - (. . .) وحَدُفْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ . يِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْن .

( . . . ) وحَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا القُورِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنِ
 ابْنِ بُرْيَلْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ . فَذَكَرَ بِوشْلِهِ وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ .

(٠٠٠) وحَدْثَنييهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْتَادِ.
 وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْن.

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَلَف حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ الْمَكِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: أَتَتِ المَرْأَةُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: أَتَتِ المَرْأَةُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ. يَوشُل حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: صَوْمُ شَهْدٍ.

## (٢٨) بَابِ الصَّاثِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلُ، إِنَّ صَاثِمٌ

١٥٩ - (١٥٥٠) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدُّثَنَا شُنْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي الشُّيْانُ بْنُ عُنَيْنَةً وَقَالَ خَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ. وقالَ زَمْيُوْ: غَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ شَنِبُةً وَوَالَةً خُونَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَعِلَى كُمْ إِلَى طَمَامٍ ، وَهَوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ ،

#### (٢٩) بَابِ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِم

١٦٠ - (١٥٥١) حَدْثَقِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُنِينَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. رواَيَةً. قَالَ: وإِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمَا صَائِمًا، فَلاَ يَرْفُفُ (١٠ وَإِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمَا صَائِمًا، فَلاَ يَرْفُفُ (١٤ وَلَقَا لَمُنْفَى اللّهِ عَلَيْهُلُ ! إِنِي صَائِمٌ. إِنْي صَائِمٌ،

<sup>(</sup>١) الرفث: الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع ومقدماته.

<sup>(</sup>٢) يجهل: أي: يظلم.

#### (٣٠) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ

١٦١ – (...) وحَدَّثْنِي حَرْمَلَةُ بَنْ يَحْتِى التَّجِيئِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَجْبَرَنِي سَمِيتُ مَ سُولَ اللَّهِ يَقْدَلُ: «قَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.
قَواللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدُوا لَخَلْفَةُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ (١٠).

١٩٢ – (...) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرةُ (وَهُوَ الْحِزَامِيُ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: والصَّيَامُ جُنَةً (٣).

17٣ - (...) وحَدِّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِع أَخْبَرَنِي عَطَامٌ عَنْ أَبِي صَالِح الزَّبَّاتِ آلَهُ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْ وَمَالَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرْ وَجَلْ اللَّهُ عَرْ وَجَلْ اللَّهُ عَرْ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلا يَرَفُتُ يَوْمَئِذِ وَلاَ يَسْخَبُ ٣٠. فَإِنْ سَابُهُ أَحَدُ أَوْ قَاتُلَه، فَلَيْقُل: إِنِّي الْمُؤَقِّ مَنْ اللَّهِ، يَوْمُ الْفِيَامَةُ ، وَلِلْعَلَامِ مُؤْمِدُ بِيَدُو لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمُ الْفِيَامَةُ ، مِنْ وَعِلْ اللَّهِ، يَوْمُ الْفِيَامَةُ ، مِنْ وَعِلْ وِهِ . وَإِذَا لَقِي رَبُهُ فَرَحُ بِغِطْرِهِ . وَإِذَا لَقِي رَبُهُ فَرَحُهُمَا: إِذَا أَفْظَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ . وَإِذَا لَقِي رَبُهُ فَرَحُهُمَا ؛ إِذَا أَفْظَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ . وَإِذَا لَقِي رَبُهُ فَرَحُهُمَا ؛ إِذَا أَفْظَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ . وَإِذَا لَقِي رَبُهُ فَرَحُهُمَا ؛ إِذَا أَفْظَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ . وَإِذَا لَقِي رَبُهُ فَرَحُهُمْ . وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُثَالِقِ مَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

118 - (...) وحَدْنَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا أَبُو سَمِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وحَدُثَنَا أَبُو سَمِيدِ الأَشَجُّ (رَاللَّفْظُ لَهُ) وحَدُّثَنَا أَبُو سَمِيدِ الأَشَجُّ (رَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو سَمِيدِ الأَشَجُّ (رَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ مَنْ أَبِي صَالِحٍ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَكُلُّ حَمْلِ ابْنِ آدَمَ يَضَاعَفُ. الْحَسَنَةُ عَضْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَة ضِغْفِ. قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجُلُ : إِلاَ الصَّوْمَ. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. يَنْعُ شَهْوَتَهُ وَطُعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمُ فَرْ أَجْزِي بِهِ. يَنْعُ شَهْوَتَهُ وَطُعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمُ فَرْ أَجْلُونُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِبِحِ الْمَسْلَكِ». ولنَهُ اللَّهِ مِنْ رَبِعِ الْمَسْلَكِ».

١٦٥ – (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإنَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلْ يَقُولُ : إِنَّ الطَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. إِنْ لِلصَّائِم فَرَحَتِينِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرَحِّ. وَإِذَا لَتِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الخلفة: ويقال الخلوف، وهو: تغير رائحة الفم من أثر الصوم.

 <sup>(</sup>٢) الجنة: الحماية والوقاية والستر.
 (٣) يسخب: من السخب وهو الصياح.

فَرِحَ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَخُلُونُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ حِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربِح الْمِسْكِ، .

(٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطِ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزَ (تِعْنِي ابْنَ مُسْلِم)
 حَدَّثَنَا ضِرَالُ بْنُ مُوَّةً (وَهُوَ أَبُو سِئَانٍ) بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَقَالَ: وَإِذَا لَقِيَ اللهُ فَجَزَاهُ، فَرِحَ .

# (٣١) بَابِ فَضْلِ الصَّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرِ وَلَا تَفْوِيتِ حَقًّ

١٦٧ – (١١٥٣) وَحَدُثْقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُفْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ شَهْبَلٍ بْنِ أَبِي صَالِح عَنِ النَّفْقَانِ بْنِ أَبِي صَلِح عَنِ النَّفَقَانِ بْنِ أَبِي صَلِح عَنِ النَّفَقَانِ عَنْ أَبِي سَجِيلِ النَّهُ وَنْهُ. قَالَ: قَالَ: قَالَ تَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(. . .) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإسْنادِ.

١٦٨ - (...) وحَدِّقَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشِرِ الْمَبْدِيُّ قَالاَ: حَلَّنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدِ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّهْمَانُ بْنَ أَبِي عَبَاشِ الزَّرْقِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُونُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَبغينَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: قَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَمِيلِ اللَّهِ، بَاهَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ عَرِيقًا».

# (٣٣) بَابِ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَفْرِ عَثْر

١٦٩ – (١٩٥٤) وحَدْثَقَنَا أَبُو كَايِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةٌ بْنُ يَخْيَى بْنِ عُبْيُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ عَايْشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ ذَا حَلْ عِنْدَكُمْ ضَيْءً؟ \* قَالَتْ: عَنْهَا. قَالَتْ: قَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ قَالَتْ: قَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ قَالَتْ: قَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ.

١٧٠ – (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو إِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَا وَكِيمٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْتِى عَنْ عَمْتِهِ عَائِشَةً بِنْ يَحْتِى عَنْ عَمْتِهِ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَرْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعْدَى مَائِمًا فَأَوْنَى إِذَنْ صَائِمًا فَمُ أَنَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعْدَى صَائِمًا فَكُلَى.

## (٣٣) بَابِ: أَكُلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِئُ

١٧١ – (١١٥٥) وحَدَّقَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ؟ «مَنْ نَسِيّ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكُلُ أَوْ شُوبٍ، قَلْيَتِمْ صَوْمَهُ. فَإِنْمَا أَطْحَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

## (٣٤) بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ اَنْ لَا يُخْلِي شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

١٧٧ – (١١٥٦) حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنْ صَامَ<sup>(٣)</sup> شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِه، وَلاَ أَلْطُرُهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

١٧٣ – (. . . ) وحَدْثَنَا حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلُّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلُّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِﷺ .

١٧٤ - (. . .) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ (قَالَ حَمَّادٌ : وَأَظُنَّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) قَالَ : سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) زور : أي : الزوار . (١) المراد الماد الم

 <sup>(</sup>٢) الحيس: هو طعام يتخذ من التمر واللبن المجفف والسمن.

<sup>(</sup>٣) أي: ما صام.

عَائِشَةَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَنَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ. قَدْ صَامَ. وَيَفْطِرُ حَنَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. قَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.

( . . . ) وَحَدَّثَنَا ثُنَيْبُةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَلُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَفِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَاقِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا . بِوفْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَّدًا .

١٧٥ – (...) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنْ يَحْنَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مُوْلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَعْطِرُ. وَيَعْظِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُمرُمُ. وَمَا رَأَيْتُ فِي شَهْرٍ أَخْتَرَ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُ وَمُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرِ أَخْتَرَ مِنْهُ إِلَّا رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَخْتَرَ مِنْهُ مِبْانًا فِي شَهْرٍ أَخْتَرَ مِنْهُ مِبْانًا فِي شَهْرٍ أَخْتَرَ مِنْهُ مِبْانًا فِي شَهْرٍ أَخْتَرَ مِنْهُ إِلَى مَسْمَانًا لَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧٦ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبِيّةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَبِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبِيّةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَبِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً رَضِيَ اللَّهُ بَكُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً. قَالَ: صَامَ . وَيُغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: عَنْهَا عَنْ صِبَاعِ مِنْ شَعْبَانَ . وَلَمْ أَرَهُ صَامِ مَ مَنْظِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَامِ مَنْ شَعْبَانَ . كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ. قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَافِهُ مَنْ مَبْانَ بِكُلُهُ . كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً .

١٧٧ – (٧٨٧) حَدُنْنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بَنُ هِشَامٍ حَدَّنْنِي أَبِي عَن يَحْتِى بَنِ أَبِي كَنِيرِ حَدُنْنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِنَ الشَّهَ أَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِنَ الشَّهُ مِنَ مَنْهُ لَنْ يَمُولُ: وَخَدُوا مِنَ اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ اللَّهُ لَنْ يَمَلُ مِنَ مَنْهِ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ اللَّهُ لَنْ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَكَانَ يَقُولُ: وَأَحْبُ الْعَمْلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ

الله - (١١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا. قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطْ غَيْرَ رَمُضَانَ. وَكَانَ يَصُومُ، إِذَا صَامَ، حَتَّى يَقُولَ الْفَائِلُ: لاَ، وَاللَّهِ الاَ يُشْعِرُ. وَيُشْطِرُ، إِذَا أَفْطَرَ، حَتَّى يَقُولَ الْفَائِلُ: لاَ، وَاللَّهِ الاَ يُشْعِرُ اللهِ الاَ يَصُومُ.

( . . . ) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكُو بُنُ نَافِعٍ عَنْ خُنْدَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَلَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: شَهْرًا مُثَنَّابِمًا مُنْذُ قَدِمَ الْمُدِينَة .

١٧٩ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

حَدِّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ؟ وَتَحْنُ يُومَعِلِوْ فِي رَجَبٍ فَقَالَ: سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشُرِمُ حَتَّى تَفُولُ: لاَ يُفْطِرُ . وَيُغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ .

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهْمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

١٨٠ – (١٩٥٨) وحَدَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي حَلَفِ قَالاً: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَالِتِ عَنْ أَلَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ تَافِعِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا جَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادًة عَلَيْكُ مَنْهُ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَمَّى يَمَّالُ: قَدْ أَفْطَرُ، قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ. وَيَغْطِرُ حَتَّى يَمَّالُ: قَدْ أَفْطَرُ، قَدْ أَفْطَرُ.

(١٣٥) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِنَ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ هَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يَفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّفْرِيقَ وَبَيَانِ تَغْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

عَنِ البَنِ شِهَابٍ. ح وحَدَّنَي أَبُو الطَّهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ وَهْبٍ يُحَدَّثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ البَنِ شِهَابٍ . ح وحَدَّنَي حَرْمَلَةُ بَنُ عَنْجِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ البَنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَوْنُسُ عَنِ البَنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْهَسَيَّ وَأَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَنْجِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَنْجِي الْرَّحْمَنِ أَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَخْبِهِ رَسُولُ اللَّهِ الْمَقْبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

١٨٧ - (...) وحَدَّثَفَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّادٍ) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَى تَأْتِي آبَا سَلَمَةً. فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِ رَسُودٍ. قَالَ: فَكُنَّا فِي سَلَمَةً. فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهُ رَسُولًا. فَخَلَاءً وَإِذَا عِنْدَ بَابٍ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. فَقَالَ: إِنْ تَشَامُواه أَنْ تَلْخُلُوا، وَإِنْ تَشَامُوا أَنْ تَشْعُدُوا هَا هُمَّا. قَالَ: فَحَدَّثَنَا. قَالَ: خَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه بْنِ الْمَاصِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كُنْتُ أَصُّومُ الدَّهْرَ وَأَغْرَأُ القُرْآنَ كُلَّ لَبَلَةٍ. قَالَ: فَإِمَّا ذَكِرْتُ لِللَّبِي وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْفُرْآنَ كُلَّ لَينَةٍ؟ عَنْمُ وَاللَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْفُرْآنَ كُلَّ لَينَةٍ؟ عَنْمُ اللَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْفُرْآنَ كُلَّ لَينَةٍ؟ مَنْ فَلْكُ: بَلَى اللَّهِ الْمَيْرَ. قَالَ: فَلْوَلْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومُ مِن كُلَّ شَهْرٍ فَلَاللَّةَ أَيَامٍ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلْوَدْ نَبِي اللَّهِ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِجَسَيكَ عَلَى عَلَيكَ حَقًا وَلَهُ مَنِهُ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمْتُمْ صَوْمَ وَاوَدْ نَبِي اللَّهِ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِجَسَيكَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ اللَّهُ إِنِي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. كَانَ الْمُعْلِقُ مَلْمُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ إِنِي اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلْمُونُ مَلَى عَلَى اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلْمُونُ وَلَنَ لَوْمُ اللَّهُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلْكَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَكَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلُولُ الْلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨٣ - (...) وحَدْتَنِيدِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدِّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدُّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُسَدَّمُ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. رَزَادَ فِيدِ، بَعْدَ قَوْلِهِ: قَبِنْ كُلُ شَهْرِ فَلاَفَةَ أَيَامٍ : قَلَوْلُ لَكَ
 بكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا . فَلْلِكُ الدَّهْرُ كُلُهُ .

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدًا قَالَ: فَيَضْفُ اللَّمْرِ، وَلَمْ يَلْكُو فِي الْحَدِيثِ مِنْ فِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْتًا. وَلَمْ يَقُلْ فَوَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلَكِنْ قَالَ: «وَإِنْ لِيَوْلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا».

1٨٤ - (...) خدَّقَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَدُ فَنَ مَعْمَدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: (وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَجِعْنَهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهَمَا. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

١٨٥ - (. . .) وحَدَّثْنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَذْدِيُّ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ
 الأَوْزَاعِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثْنِي يَحْمَى بْنُ أَبِي كَنيرِ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«يَا عَبْدَ اللَّهِ 1 لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنِ. كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ تِبَامَ اللَّيْلِ».

1 ١٨٦ - (...) و حَدْثَنِي مُتَحَدَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْمَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِي عَلَى النَّهِ مَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ مَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَخْبَرُ أَلْكَ تَصُومُ وَلاَ تَفْيِئُهُ . فَقَالَ: وَأَلْمُ لَكُ عَشْرَةٍ أَيْام يَوْمًا . وَلِنَظْ لِلْكَ خَظًا. وَلِلْفَالِ خَظًا. وَلِلْفَالِمُ خَظًا. وَلِلْفَالِمُ خَظًا. وَلِلْمُ بِشَعْتِهِ وَلِلْمَالُمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا لَكَيْ اللَّهُ إِنَا لَوْلَكَ أَعْرُ بِشَعْتِهِ وَلَا يَقِيعُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلاَ عَلْمَا وَلَعْ مَامَ اللَّهُ مَامُ اللَّهُ مُنْ صَامَ الأَبْرَادِ لَكُولُ عَلْمَا وَلَا مَنْ صَامَ الأَبْلَامُ ) مَنْ صَامَ الأَبْلَام الْمَامَ مَنْ صَامَ الأَبْلَة . لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْلَة . وَالْ مَلْمَاء مَنْ صَامَ الأَبْلَة . وَالْ مَامَ مَنْ صَامَ الأَبْلَة . وَالْ مَلَاء اللَّهُ مُنْ صَامَ الأَبْلَة . وَالْ مَامْ مَنْ صَامَ الأَبْلَة . الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ مَنْ صَامَ الأَبْلَة . الْ مَامْ مَنْ صَامَ الأَبْلَة . الْمُعْلَمُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ مَا اللَّهُ الْمُالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْتَاو.
 وقال: إنَّ أَبًا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ.

(قَالَ مُسْلِم) أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، ثِقَةٌ عَدْلٌ.

١٨٧ - (...) وحَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّنَي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَجْ: ﴿ إِلَا لَمْ عَنْهُ اللَّيْلَ. وَإِنْكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِوا إِنْكَ لَتَصُومُ اللَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. وَإِنْكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْلُ (''). وَتَهَكَذُ (''). وَتَهَكَمُ اللَّهْرِ صَوْمُ اللَّهْرِ كُلُهِ الْعَيْلُ ('') وَتَهَكَنُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ﴿ فَعُمْمُ صَوْمَ دَاوُدَ. كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُطْوِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَعْمُومُ يَوْمًا وَيُطْوِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَتْكُوا إِنَّا لَكُونَا وَيَعْطِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَعْمُومُ اللَّهُ وَلَا إِنَّا الْعَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُومُ عَنْومًا وَيُطْورُ يَوْمًا. وَلاَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ عَنْهُ مَا وَيَعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْعَلِي الللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

(٠٠٠) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: "وَتَفْهَتِ الثَّمْنُ" (").

١٨٨ - (. . . ) حَدُقْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي النَّجَاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَشْءَ وَعَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْهَا. قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ أُخْبَرُ النَّمِ اللَّهِ أَنْ ذَلِكَ . قَالَ: «قَالَتْ أَلِكَ أَخْبَلُ لَنَا لَهُ اللَّهَا وَهُمَاتًا فَلِكَ .

<sup>(</sup>١) أي: غارت ودخلت في موضعها.

<sup>(</sup>٢) نهكت: أي: صنعت. ً

<sup>(</sup>٣) أي: تعبت وكلت.

هَجَمَتْ عَيْنَاكَ. وَتَقِهَتْ تَفْسُكَ. لِمَيْنِكَ حَقٍّ. وَلِنَفْسِكَ حَقٍّ. وَلِأَهْلِكَ حَقٍّ. قُمْ وَلَمْ. وَصُمْ وَأَفْهِرْ؟.

١٩٠ – (...) وحَدْنَنِي مُحَدُّدُ بْنُ رَافِع حَدْنَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْعِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَيَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْوِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْمَا أَنَّ الشَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْمَا أَنَّ الشَّهِ بْنِ وَمَانَ يَصُومُ بِصَمَّا الشَّهْرِ. وَأَحَبُ الطَّلَاقِ اللَّهُ عِبْمَا مَ إِلَى اللَّهُ عِبْمَا أَوْدَ (طَلْيَهِ الشَّلَامِ) كَانَ يَرْقُدُ شَطْرِ اللَّيْلِ. ثُمِّ يَمُومُ ثُمَّ يَرَقُدُ الطَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِوه . قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسِ كَانَ يَقُولُ: يَعُمْ أَلْتُ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِه ؟ قَالَ: قَلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسِ كَانَ يَقُولُ: يَعُومُ أَنْكُ يَعُولُ: يَعْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

191 - (...) وحَدْثَنَا يَخْتَى بُنْ يَحْتَى أَخْبَرَنَا حَالِدُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ. قَالَ: تَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. فَحَدُّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي عَنْ حَدُوهَا لِيفْ. فَجَلَسَ مَلَى اللَّهِ فِي وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَيَئِنَهُ. فَقَالَ لِي: ﴿أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلْ شَهْرِ لَلاَلَةُ أَيَّامِ؟ عَلَى الأَرْضِ. وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَيَئِنَهُ. فَقَالَ لِي: ﴿أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلْ شَهْرِ لَلاَلَةُ أَيَّامٍ؟ عَلَى الأَرْضِ لَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿صَارَةُ مِنْ اللَّهِا قَالَ: ﴿ مَسْبُمًا ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿ أَحَدْ صَشَرَهُ فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ﴿ وَمَا مَنْ مَا وَلَوْ اللَّهِ! فَقَالَ: ﴿ وَالْمَارِهُ فَلَوْ مَا وَاللَّهِ! فَقَالَ اللَّهِ! فَقَالَ: ﴿ وَالْعَلَى مِنْ مَا وَلِفَالَ يَوْمٍ وَإِفْطَالُ يَوْمٍ وَإِفْطَالُ يَوْمٍ }.

١٩٢ – (. . .) حُدِثْنَا أَبُو بُكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُمْبَةً . و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّنَا شُعْبَةٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْ عِبَاضِ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ عَشْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ مَلْقَ قَالَ لَهُ: «صُمْ يَوْمَا . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ لَهُ: «صُمْ يَوْمَا . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ ! إِنِّي أُطِيقُ أَخِيرٌ مَا بَقِيَ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: «صُمْ فَلاَئَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: «صُمْ أَفْضَلَ قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قالَ: «صُمْ أَفْضَلَ قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قالَ: «صُمْ أَفْضَلَ اللَّهِ . صَوْمَ دَاوُدُ (عَلَيْهِ السَّلَام) كَانَ يَصُومُ بَوْمًا . ويَطْعِرُ يَوْمًا» .

197 - (. . .) وحَدَّتْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَايَّم جَمِيمًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ قَالَ زَهُنِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَا حَلَيْنَا صَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ وَمُهْرِي حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو! بَلَغَنِي أَلْكَ نَصُومُ النَّهَازَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. فَقَا تَفْعُومُ اللَّهَانِي فَلْكَ صَعْرِهُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَيْكَ حَظًا . وَلِمَنْيِكَ حَلَّاكَ حَلَيكَ حَلَّا . وَإِنْ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَظًا . صُمْ وَأَفْطِرْ . فَهْ مِنْ كُلُ شَهْرٍ ثَلَاتُمَ أَيَامٍ . فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي عَنْدِلَكَ صَوْمُ الدَّهْرِ» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي عَلَيكَ عَلَيكَ عَلْمَ لَهُ وَلَا يَقُولُ : يَا لَيُنْتِي ! لِيَقْتِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ لَنَا يَعُولُ : يَا لَيُنْتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا \* فَكَانَ يَقُولُ : يَا لَيُنْتِي اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ يَوْمًا \* وَلَوْلُ يَقُولُ : يَا لَيُنْتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# (٣٦) بَابِ اسْتِخْبَابِ صِيبَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً وَعَاشُورَاءَ وَالْإِلْمَيْنِ وَالْخَمِيسِ

198 - (١٩٦٠) حَدُقْقا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثْقا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَوِيدَ الرَّشْكِ قَالَ: حَدَّثَني مُعَادَةُ الْعَدَوِبَةُ أَنْهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّوﷺ يَصُومُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ فَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ فَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ إِلَيْمِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ فَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ إِلَيْمِ الشَّهْرِ يَصُومُ؟

•١٩٥ - (١٩٦١) وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ (وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ) حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ جِمْزَانَ بْنِ خُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مُطَرِّةٍ فَلَا الشَّهْرِ؟ (١٠ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَنَا الشَّهْرِ؟ (١٠ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَنَا الشَّهْرِ؟ (١٠ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَنَا الشَّهْرِ؟ (١٠ قَالَ: لاَمْدَ يَوْمَيْنِ».

197 - (١١٦٢) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَثُنَيْبَةٌ بْنُ سَمِيدِ جَمِيمًا عَنْ حَمَّاهِ فَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَيْلِانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزُّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي فَتَادَةً رَجُلْ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَقَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبُهُ فَقَلَ مَنْ فَصَبِ اللَّهِ عَنْهُ عَضَبُهُ وَضِيبًا بِاللَّهِ رَبُّا ، وَبِالإِسْلَامِ وِينًا ، وَيِمْحَمَّدٍ يَبِيًا . نَمُودُ بِاللَّهِ مِنْ فَصَبِ اللَّهِ وَخَصَبِ رَسُولِهِ . فَجَمَلُ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّهُ مَلَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ عَضَبُهُ. فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ عَضَبُهُ. فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ التَّهُومُ وَلَمْ يَعْمُومُ اللَّمْ عَنْ يَصُومُ وَيُومُ وَلَمْ وَيَعْلِلُ يَوْمَا؟ قَالَ: ويَعْظِيقُ ذَلِكَ أَحَدُ؟ قَالَ: ويَعْظِيقُ ذَلِكَ أَحَدُ؟ قَالَ: ويَعْظِيقُ ذَلِكَ أَخَدُ؟ قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ وَيُومُ وَيُعْلِ وَيَعْفِى وَيُومُ وَلَا وَيُعْلِى وَيُومُ وَيُعْمُومُ وَيُعُمُومُ وَيُومُ وَيُو

وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ. صِيَامُ يَوْمٍ عَرَقَةَ، أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفُّرَ السَّنَةَ النِّي قَبْلَهُ. وَالسَّنَةَ النِّي بَعْدَهُ. وَصِيّامُ يَوْمٍ عَاشُورًاءً، أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفُّرَ السَّنَةَ النِّي قَبْلَهُ».

140 - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ الْمُثَنِّى) قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْقِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمِيرٍ سَمِعَ حَبْدَ اللَّهِ بَنَ مَعْيَدِ الرَّمَّانِيَّ عَنْ اَلِيَ فَتَادَةَ الأَنْصَادِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ سَيْلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ فَيْلُ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينًا وِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ وِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ سَيْلُ عَنْ وَمِيهَا وَلِمُعَمَّدِ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَمْ مَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا لِللْهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةً قَالَ: وَسُوْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاِلْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَسَكَثْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَوِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهُمًا.

(. . .) وحَدْثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدْثَنَا أَبِي . ح وحَدْثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسِي أَبِي أَبِي مَنْ شَجْنَا إِلْهُ مَنْ شَجْنَا إِلْمُ اللَّهِ مَنْ شَجْنَا إِللَّهُ مَنْ أَنْ شُحَيْلٍ كُلُهُمْ عَنْ شُخِبَةً بِهَذَا الإِلْسَتَادِ .

(. . .) وحَدَثْنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِعِيُّ حَدَّثْنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْمَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْمُطَّارُ حَدَّبَتُ عَبْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الاِثْنَيْنِ . وَلَمْ يَلْدُو الْخَيسَ .
 الْخَويسَ .

١٩٨ – (. . .) وحَدَثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الرَّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَنَادَةُ الأَنْصَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْلَ عَنْ صَوْمِ الإِنْنَيْنِ؟ فَقَالَ: افِيهِ وْلِدْتُ، وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيْءٍ.

## (٣٧) بَابِ صَوْمِ سُرَرٍ شَعْبَانَ

١٩٩ – (١١٦١) حَدْثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ مُطَرُّفِ (وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّقًا مِنْ هَدَّابٍ) عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (أَوْ لِإَخَرٍ): ﴿أَصْمُتَ مِنْ سُرَرٍ شَعْبَانَ؟؛ قَالَ: لاَ. قَالَ: ﴿فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ﴾.

٢٠ - (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا، أَنَّ الشِّيِّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: اهْلَ صَمْتَ مِنْ سُرَرٍ هَذَا الشَّهْرِ شَيْقًا؟، قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَفْطُرْتَ مِن رَمَضَانَ، فَصَمْ يَوْمَين مَكَانَهُ».

٧٠١ – (...) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخْرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّهِ بَنِ الشَّخْرِ شَيْقًا؟» يَمْنِي شَمْبَانَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: اللَّبِي شَعْبَانَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: كَقَالَ لَهُ: وإِذَا أَلْطَرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْنٍ (شَعْبَةُ اللّذِي شَكْ فِيهِ) قَالَ: وَأَظُنُهُ قَالَ: يَرْمَيْنِ.

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللَّوْلُوِيُّ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِي ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . ويثلِيهِ .

## (٣٨) بَابِ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرِّمِ

٢٠٧ - (١١٦٣) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُوهِينِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَلْفَ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْ

٧٠٣ – (...) وحَدَّفَيي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَدَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْقَرِبَةِ؟ وَأَيُّ الصَّيَّامِ أَفْصَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمْصَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْصَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ شَهْرِ رَمْصَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْصَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. وَأَفْصَلُ الصَّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَبِيامُ شَهْرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».

(. . .) وحَدَّثُنَا أَبُو بَكُو ِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي ذِكْرِ الصَّبَام عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يِوفْلِهِ.

# (٣٩) بَابِ اسْتِهْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِثْبَاعًا لِرَمَضَانَ

٢٠٤ - (١١٦٤) حَدَّثَقَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْوٍ جَعِيعًا عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوٍ أَخْبَرَتِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ

عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيَّرِبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّنَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ. ثُمْ أَنْبَعُهُ سِنّا مِنْ شَوَالٍ. كَانَّ كَصِينام الدُهْرِ،

(...) وحَدُقْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ أَخُو يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَبُوبَ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ. بعِظْهِ.

(. . .) وحَدْقَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ.
 قالَ: سَعِمْتُ عُمْرَ بْنُ قَايِتِ قَالَ: سَعِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 بهغلو.

(٤٠) بَابِ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمَثُّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَمَلُّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

ُ ٧٠٥ - (١٦٦٥) وحَدُّفْنَا يَخْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمُنَامِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلَيْتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.

٢٠٦ – (. . .) وحَدْثَنَا يَعْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: اتَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَادِ فِي السَّبْعِ الأَوَاحِرِ».

٧٠٧ – (. . .) وحَدُثني حَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: خَدُّنَكَ سُفْتِانُ بْنُ عُبِيْنَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ حَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَئِلَةَ الْفَدْرِ لَيْلَةُ سَبْمٍ وَمِشْرِينَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَزَى رُوْيَاكُمْ فِي الْمَشْرِ الأَوَاهِرِ . فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا » .

٢٠٨ - (. . .) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ فَيْهُ يَقُولُ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ ، لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُعْلِيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْ

٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْتَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُغْبَةً
 (وَهُوَ الْبِنُ خُرِيْثِ) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «التّعبشوها فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ (يغني لَيْلَةُ الْقَدْرِ) قَإِنْ صَمْعَتْ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلا يُغْلَبَنَ عَلَى

<sup>(</sup>١) للغواير: أي: البواني والأواخر.

السُّبْع الْبَوَاقِي، .

٢١٠ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ
 قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَي النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَي النَّبِيَ ﷺ إلَى الأَوْاخِرِ».

٢١١ – (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِو عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَبَلَةَ
 وَمُحَاوِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَحَيَّنُوا لَبِلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمُسْعِ الْأَوَاحِرِ».
 الْمَشُو الْأَوْاجِرِ» أَوْ قَالَ: «فِي التَّسْعِ الْأَوَاحِرِ».

٢١٧ – (١٦٦٦) حَدَّقَتَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ فَنْسُينَهَا فَالْتَوسُوهَا. فِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْفَى مُنْ أَنْفَظْنِي بَعْضُ أَهْلِي. فَنْسُينَهَا فَالْتَوسُوهَا. فِي الْمَطْر الْغَوَابِرِ» وقَالَ حَرْمَلَةُ: «فَنْسِينَهَا».

٢١٣ - (١٦٦٧) حَدِّفَتَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَجِيدٍ حَدِّثَنَا بَكْرٌ (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَنِ النِّ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ صَدْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَجِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْدُ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ التِّي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. فَإِذَا كَانَ مِنْ جِينِ تَمْفِي عِشْرُونَ لَيُتَارِقُ مَعَهُ. دُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ لَيْئَةً ، وَيَسْتَقْبِلُ إِخْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ. وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُحْجَلُورُ مَعَهُ. دُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ لَيْ شَهْرٍ، جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ النِّي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا. فَخَطَبَ النَّاسَ. فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمِّ قَالَ : وَإِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَلُو الْمَشْرَ الْأَوَاجِرَ. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُشْرَ الْأَوَاجِرَ. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُشْرِ الْأَوْاجِرَ. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُشْرَ الْأَوْاجِرَ. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ الْمُشْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَعَلِينَ الْمُسْرَالُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَعَالَةُ عَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْتِعِيْنَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْتَعَلَقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. فَوَكَفَ (١) الْمَشْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَلِ الْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ. وَرَجْهُهُ مُبْتَلُّ طِينًا وَمَاءَ.

٣١٤ – (...) وحدثننا البن أبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيدِ (يَمْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ يَزِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَلَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمُجَاوِرُ، فِي رَمَضَانَ، الْمَشْرَ النِّي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنْهِ عَنْدَ عَنْهُ مُنْتَلِيًا طِينًا وَمَاءً.

<sup>(</sup>١) وكف: أي: سال من سقفه المطر.

٧١٥ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدْثَنَا الْمُفْعَيرُ حَدُّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدْثَنَا الْمُفْعَيرُ حَدُّنَا عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ الْخَدْرِيِّ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ: إِنَّ رَصُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَشْرَ الأَوْلَ فِي رَحِيدٍ فَتَحَامَا فِي نَاجِيةٍ الْكُوبَةِ مُلْي مُحْتَلِم النَّاسِ. قَدَنوا مِنْهُ. قَقَالَ: وإنِّي اختَكَفْتُ الْمَشْرِ الأَوَالِي الْقَبِسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْرِ الأَوَابِرِ. فَمَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَشْرِ الأَوْلَ الْمَدِي النَّاسُ مَعْدُ. قَالَ: وإنْها فِي الْمَشْرِ الأَوَاجِرِ. فَمَن الْحَدْرِ اللَّهِ اللَّهِ فِي الْمَشْرِ الأَوْلَ فِي الْمَسْرِي اللَّوْلَ فِي الْمُسْرِقُ اللَّهُ وَثِي اللَّهُ وَثِي وَالْهِ اللَّهُ وَثِي وَالْمُهِ اللَّهُ وَثِي الْمَشْرِ اللَّولَ اللَّهِ الْمُسْرِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّيْنَ وَالْمَاءَ . فَخَرَجَ حِينَ فَرَغُ مِنْ صَلَاقً السَلَّمُ عَلَى الْمَشْرِينَ وَالْمَاءَ . فَجَرِجَ حِينَ فَرَغُ مِنْ اللَّمْنِ وَالْمَاءَ . فَوَكُونَ الْمُشْرِقِ الطَّينُ وَالْمَاءَ . وَإِنْ هِي لِللَّهُ إِخْدَى وَعِشْرِينَ وَالْمَاءَ . فَخَرَجَ حِينَ فَرَغُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِي وَالْمَاءَ . فَالْمَاءَ . فَخَرَجَ حِينَ فَرَغُ مِنْ صَلَاقً السَّمْعُ ، وَجَهِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِو فِيهِمَا الطَّينُ وَالْمَاءَ . وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِخْذَى وَعِشْوِينَ مِنَ الْمَشْرِينَ وَالْمَاءَ . وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِخْذَى وَعِشْوِينَ مِنَ الْمَشْرِينَ وَالْمَاءَ . وَإِذَا هِي لَيْلَةً إِخْذَى وَعِشْوِينَ مِنَ الْمَشْرِينَ مِنَ الْمَشْرِينَ وَلَوْلَ الْمَاءَ . وَإِذَا هِي لَيْلَةً إِخْذَى وَعِشْوِينَ مِنَ الْمَشْرِورَ وَالْمَاءَ . وَإِذَا هَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُسْرَعِ مَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُنْ وَلَوْلَ الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَى الْمَلْمَ وَلَا الْمُسْرِقِ وَلَا عَلَى الْمَاءَ . وَإِنْ الْمَاءَ . وَإِنْ الْمِنْ وَالْمُعْرَاحِ وَالْمُولِينَ مِنَاءً الْمُلْعِلَ فَيْ الْمُعْرَاحِ وَلَا مِنْ إِلَا هُولِي الْمِي الْمُلْعَلِي الْمُعْلِقِ الْمَاءَ . وَإِنْ الْمَنْ الْمُعْرَاح

٧١٦ - (...) حَدُلْنَا مُحَدُّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّدُنَا أَبُو عَامِرِ حَدُنْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَنَيْثُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَكَانَ لِي صَدِيقًا). فَقُلْتُ: أَلاَ تَخُرُجُ بِنَا إِلَى النَّحٰلِ؟ فَخَرَجُ وَعَلَيْهِ خَدِيصةٌ. فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَشْرِ الْمُسْطَى مِنْ رَمُضَانَ. يَذَكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: تَهُمْ، اعْتَكَفْتَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَشْرِ الرَّسْطَى مِنْ رَمُضَانَ. وَإِنِّي أَلِيثُ لَيلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِي أَسِيتُهَا وَاللَّهُ الْقَدْرِ وَإِنِي أَلِيتُ لَيلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِي أَلِيتُ فَلِيلَ اللَّهُ الْعَدْرِ وَإِنِي أَلِيتُ اللَّهُ الْقَدْرِ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهِ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ المُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلُ اللَّهُ الْمُعْرِيلُ وَلَوْ وَلَا مِنْ السَّمَاءِ وَالْمُ يَرْبُونَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْمِى السَّمَاءِ وَالْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعِلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعِلِيلُولُ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيل

(. . . ) وحَدِّقْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَفْمَرْ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الدَّارِيقُ أَخْبَرَنَا أَبُو المُفْيِرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَخْوَهُ . وَغَي حَدِيثِهِمَا: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حِينَ انْصَرَفَ، وَعَلَى جَيْهَتِهِ وَأَوْنَبَتِهِ أَثُو الطَّين .

<sup>(</sup>١) السدَّة: هي: ظلة على الباب لتقيه من المطر ونحوه.

<sup>(</sup>٢) القزعة: سُحاب خفيفٌ يكثر في فصل الخريف.

٢١٧ – (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَخْوِ بْنُ خَلَّادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: اخْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ . يَأْتَعِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ ثُبَانَ لَهُ . فَلَمَّ انْقَضْينَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوضَ . ثُمَّ أُبِينَتْ لُهُ أَنْهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ . فَآمَرَ بِالْبِنَاءِ قَأْمِيدَ . ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ . فَقُوضَ . ثُمَّ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ . وَإِنِّي خَرَجْتُ لأَخْبِرَكُمْ بِهَا . فَجَاءَ وَجُلانٍ يَخْتَقَانٍ (١٠) مَمَهُمَا الطَّيْطَانُ . فَتُسْيَعُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . وَلِنَّ عَرْجَتُ لاَ أَوْجِرِ مِنْ رَمَضَانَ . التَّبِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . النَّهِسُومَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . التَسْيَعُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . التَّهُ مِنْ المَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَمِيدِا إِنَّكُمْ أَعَلَمُ بِالْعَدُو مِثًا. قَالَ: أَجَلَ. نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِتْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِمَةُ وَالسَّالِمَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ قَالَتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَمِشْرِينَ وَمِي التَّاسِمَةُ . فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالنِّي تَلِيهَا السَّالِمَةُ. فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالنِّي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. وقَالَ ابْنُ حَلَّادٍ (مَكَانَ يَخْتَفُانِ): يَخْتَصِمَانِ.

٢١٨ - (١١٦٨) وَحَدْقَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ فَيْسِ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيْ بْنُ حَشْرَم عَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرةَ حَدَّتَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ أَبْنُ خَشْرَمَ: عَنِ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ أَبْنُ خَشْرَمَ: عَنِ الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ أَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمْ أَنْسِيتُهَا . وَأَرَانِي صَبْعَهَا عَنْ مَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَبْقَ وَلَاثِ وَيَشْرِينَ . فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنْشِي يَقُولُ: ثَلَاثِ وَيَطْرِينَ .

٢١٩ – (١١٦٩) حَدُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيَشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (قَالَ ابْنُ نُمُيْرٍ): «التَّهِسُوا (وَقَالَ وَكِيعٌ) تَعَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْوِ فِي الْمَشْوِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمْضَانَ».

٧٢٠ - (٧٦٧) وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُبَيْئَةَ، قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبَيْئَةً مَنْ عَبْدَةً وَعَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ سَمِعًا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: صَالَّحُ أَبْنَ النَّجُودِ سَمِعًا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: مَثَلَثُ أَبْنَ الْمَعُودِ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُعِينَ اللَّهُ عَنْهُ . فَقَلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُعِينِ لَلْهُ وَلَدُ عَلِمَ أَنْهَا فِي يُعِبِ لَيْلَةً الْمَقْلِقِ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ أَزَادَ أَنْ لاَ يَتَكِلَ النَّاسُ . أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهَا فِي يُعِبِينِ . ثَمَّا حَلْفَ لاَ يَشَعَلَنِ . أَنْهَا فِيهَا لَيْلَةً مُنْ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلْفَ لاَ يَشَعَلْنِ . أَنْهَا لَيْلَةً مَنْ عَلْمَ كَلْنَا لَمُنْ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمَاقِلَ .

<sup>(</sup>١) أي يطالب كل واحد منهما بحقه.

سَبْعِ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ؟ يَا أَبَا الْمُثْلِدِ! قَالَ: بِالْمَلَامَةِ، أَوْ بِالآيَّةِ الَّتِي أَخْبَرُنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ أَنْهَا تَطْلُمُ يَوْمَلِهِ، لاَ شُعَاعَ لَهَا.

٢٢١ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ: سَيفتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَة يُحَدِّثُ صُوْبَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ أَبَيُّ بْنِ كَمْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ أَبَيُّ فِي لَيْلَةِ الثَّمْرِ: وَاللَّمِ! إِنِّي لأَعْلَمُهَا. قَالَ شُمْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِي اللَّيْلَةُ النِّي آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِي اللَّيْلَةُ النِّي آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِي إِللَّهُ مَنْهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ النِّي أَمْرَنَا يَهِا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

٣٢٧ – (١١٧٠) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدِّثَنَا مَرْوَانُ (وَهُوَ الْفَذَارِيُّ) عَنْ يَرِيدَ (وَهُوَ البُنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: تَذَاكُونَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مِثْلُ شِنْ تَذَكُرُ، حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِنْ جَمْنَةٍ؟».





#### ١٤- كِتَابِ الإعْتِكَافِ

## (١) بَابِ اغْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

١ - (١١٧١) حَدَّثْنَامُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمْنَةَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ النَّالَةِ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ اللهَ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ

٢ - (...) وحَدُثني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِمًا حَدُّتُهُ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَكِفُ الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ.

٣ - (١١٧٢) وحَدْثَنَاسَهْلُ بن عُشْمَانَ حَدِّثَنَا عُشْبَةُ بنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 قَيْمُتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ .

٤ - (. . .) حَدَثْنَا يَحْنِي بْنُ يَخْنِي أَخْبَرَنَا أَبْو مُمَاوِيةً . ح وحَدَثْنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا حَمْصُ بْنُ فِيَاثِ جَمِيمًا عَنْ مِشَامٍ . ح وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْنَةً وَأَبُو كُويَبٍ (وَاللَّمْظُ لَهُمَا)
 قَالاً: حَدَّثُنَا ابْنُ نُمْنِو عَنْ مِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُعْتَكِفُ الْمُشَرَ الْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .

٥ - (. . .) وحَدَّثْنَاقَتْنَبَّةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا لَيْثٌ عَنْ عُقْيْلِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَانَ يُعْتَكِفُ الْمُشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا . ثُمَّ امْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

# (٢) بَابِ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الإغْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

٣ – (١١٧٣) حَلَّثْنَايَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرْنَا أَبْر مُعَالِيَةٌ عَنْ يَخْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ
 عَائِشْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ، صَلَّى الْفَجْرَ. ثُمَّ

دَخَلَ مُمْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. أَرَادَ الإغْتِكَافَ فِي الْمُشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمْضَالَهُ. مَا أَمَرَكُ زَيْنَكُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ الْفَجْرَ، نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ. فَقَالَ: «الْبِرِّ ثُوفَةً؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ. وَتَرَكَّ الإغْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمْضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ.

(...) وَحَدْثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدْثَنَا سَفْيَانُ. ح وَحَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِ أَخْبِرَنَا ابْنُ وَهُمْ أَخْبَرَنَا عَمْرُ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ خَدُّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ خَدُّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ خَدُّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدُّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدُّثَنَا شُفْيَانُ. ح وحَدُّنَنِي سَلْمَةً بْنُ شَيْبٍ حَدُّثَنَا أَبُو الْمُفِيرَةِ حَدُّثَنَا الأَوْزَاعِيَّ حِ وحَدُّنَنِي زُمْيِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّنَنَا يَعْفِيهُ عَنِ إِنْ إِلْمُحْتَى كُلُ هَوْلاَءِ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَمِيدِ عَنْ عَدِيثٍ أَبِي مُعَالِينَةً رَفِينَ اللهُ عَلْهَا عَنِ النِّبِيِّ مَثْهُا عَنِ النِّبِيِّ مَثَلِينَةً فَيْهِ بَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَالِينَةً .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِهِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّهُمُّ صَرَيْنَ الأَخْبِيَةَ لِلإِغْبَكَافِ .

## (٣) بَابِ الإِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

٧ - (١٧٤) حَلَثْنَا إِسْحَقْ بَنْ إِنْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُمْيَانُ بْنُ عُيَنِنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ وَعَلَيْمُ أَلْمُلْهُ وَجَدًّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا وَخَلَ الْمُشْرُ، أَخْبًا اللَّيْلُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدًّ وَشَدًا الْمِثْرَ<sup>(۱)</sup>.

٨ - (١١٧٥) حَدَّنَنَا مُتَنِيَّةً بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَاعِلِ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَّا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ إِنْرَاهِيمَ يَتُولُ: سَمِعْتُ اللَّهِ مَدَّنِنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: سَمِعْتُ إِنْرَاهِيمَ يَتُولُ: سَمِعْتُ الاَسْرَةَ بْنَ يَعْدِلُ: قَالَتْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْمَشْرِ الأَوَاحِرِ، مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي عَيْرِهِ.

## (٤) بَابِ صَوْمِ عَشْرِ دِي الْحِجَّةِ

٩ - (١١٧٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُو أَبِي شَيْبَةَ رَأَبُو كُريْبٍ وَلِسْحَقُ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ اللَّحْرَانِ: حَدَّقْنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَحْمَـثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِعًا فِي الْعَشْرِ قَطْ.

١٠ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ تَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
 الأَحَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.

<sup>(</sup>١) كناية عن الجد في العبادة، وابتعاده عن مجامعة النساء.



#### ١٥- كِتَابِ الْحَج

(١) بَابِ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجُّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ ١ - (١١٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ 難: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَّ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِﷺ : الاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَائِسَ (١) ، وَلاَ الْحِفَافَ. إِلا أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّمْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفِّينِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ الرَّحْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ(٢)».

٢ ~ (. . . ) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: سُثِلَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: ﴿لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَعِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَة، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ رَحْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفِّينِ. إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَينِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ٩.

٣ - ( . . . ) وحَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَن ابْنِ هُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ تَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانِ أَنْ وَرْسٍ. وَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَهِنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ

٤ - (١١٧٨) حَدْقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيلِ جَمِيمًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿السِّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ. وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ

<sup>(</sup>١) البرانس: جمع برنس: وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس. (٢) الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به.

الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ جَمِيمًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ بِمَرْقَاتٍ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

(...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيئةَ حَدُّنَا سُفِيَانُ بَنُ عَيَنَةً . ح وَحَدُّنَنَا يَخْيَى بَنُ يُخْيَى أَنُ يَخْيَى أَنُ يُخْيَى أَنُ يُخْيَى أَنُ يُخْيَى أَنُ يُخْيَى أَنُ يَحْيَى أَنُ يَخْيَلُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ . ح وحَدُّنَنَا عَلَيْ بَنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِبْنَى أَنُو بَكُنُ عَبْرِ حَدَّنَنَا إِسْنَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ عَنْ مُخْيِرةً عَنْ عَشْرِهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُونَ أَحَدٌ مِنْهُمْ: يَخْطُبُ بِعَرَقَاتٍ، غَيْرُ شُغْبَةً وَحَدَهُ.

٥ - (١١٧٩) وحَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يُونْسَ حَدْثَنَا زُمْيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ
 رَضِيَ اللّهُ عَنهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَالْبَسْ خَفْيْنِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 إِذَارًا فَلْيَالْبَسْ سَرَاوِيلَ».

٣ – (١١٨٠) حَدَّثَنَا مُنْيَانُ بَنُ مُوْوعَ حَدَّثَنَا هَمَّا حَدَّثَنَا عَلَاهُ بَنُ أَيِ رَبَاحٍ عَنْ صَفُواَنَ بَنِ يَعْلَى بَنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النِّيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ. عَلَيْهِ جُبُّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (١) (أَوْ قَالَ: أَنُو صُفْرَةٍ) فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأَنُولَ عَلَى النِّيِّ ﷺ وَلَدُ عَلَى النَّيِ ﷺ وَكُونُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ . قَالَ: فَقَالَ: أَيْسُوكُ أَنْ تَنْظُر إِلَى النَّيِي ﷺ وَقَدْ أَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيْسُوكُ أَنْ تَنْظُر إِلَى النَّيِي ﷺ وَقَدْ أَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعُمْ اللَّهُ الْمُعْلِيقُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ

٧ - (...) وحَدَّثْنَا البُنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْوِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْرَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: أَنَى النَّبِيُ ﷺ. وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: إِنِّي الْحُمْرَاةِ وَقَالَ إِنِّي اَلْحُمْرَةِ وَعَلَيْ مُقَطَّعَاتُ (يَنْ عَنْ جَبِّقُ). وَمُوَ مُتَضَمِّحٌ بِالْخُمُونَ \*. وَقَالَ: إِنِّي أَخْرَمُتُ بِالْخُمُورَةِ وَعَلَيْ مَدَا. وَأَنَا مُتَضَمِّحٌ بِالْخُلُوقِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: (مَا كُنتَ صَائِعًا فِي حَجُكَ؟) قَالَ: أَنْزِعُ عَنِي مَلِم النَّيْ اللَّهِ بَالْحَمْدِينَ فَي حَجُكَ؟) فَاصْنَعَهُ اللَّهُ النَّبِي ﷺ: (مَا كُنتَ صَائِعًا فِي حَجُكَ، فَاصْنَعَهُ فِي حُمْرَتِكَ).

<sup>(</sup>١) الخلوق: نوع من الطيب أصفر اللون. (٢) الغطيط: الصوت المرتفع أثناء النوم.

٨ - (...) حَدَثَنِي رُحَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمْيُدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حَشْرَم (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى مِنْ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَعْوَلَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَعْوَلَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَعْوَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

٩ - (...) وحَدُقْنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لاَبْنِ رَافِع) قَالاً: حَدَّنَا وَهْبُ بْنُ جَدِيرٍ بْنِ حَازِمٍ حَدِّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنِي اللَّهِي يَثِهِ وَمُوسِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنِي اللَّهِي وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ. قَدْ أَمَلًا مِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهِ عَنْهُ إِلَى أَحْرَمْتُ أَوْلَ اللَّهِ إِنِي أَحْرَمْتُ وَمُلَى مُصَفِّرٌ لِخَيْتُهُ وَرَأْسَهُ. وَعَلَيْهِ جُبَّةً. وَاهْسِلْ عَنْكَ الطَّهْرَةَ. وَمَا كُنْتَ صَائِمًا فِي حَجْكَ، فَاصْنَعْهُ فِي هُمْرَتِكَ».

• ١ - (...) وحَدُّفْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو هَلِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدُّنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَمْرُوفِ قَالَ: سَمِمْتُ عَطَاءَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَالُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَلَٰهُ. قَالَ: كُنَّا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ. بِهَا أَثَنُ مِنْ حَدُّوقِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّهِ الْمَوْمِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. إِنِّي أُحِبُّ إِنَّهُ أَنْوِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ. إِنِّي أُحِبُّ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ. إِنِّي أُحِبُّ إِنَّهُ أَنْوَلَ عَلَيْهِ الْمُؤْرِعِ وَلَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ مَنْ أَخْدِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِ. فَلَمَّا أَنْوِلَ عَلَيْهِ، خَمَّرُهُ مُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الْمُؤْرِعُ وَلَكُونِ وَلَعْمَلُومُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَكَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْرَوِعِ فَعَلَى عَبْدُلُهُ الْمُؤْمِ وَلَيْنَ الْمُعْرَوِعِ وَقَلْعَ فَيْ الشَّولِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُؤْوقِ وَلَى الْمُعْرَوِعُ عَنْكَ جُبِيْلُكَ . وَالْحَمْلُ أَنْوِلَ عَلَيْهِ فَيْكَ عُلِيلُهُ مَنْهُ مَنْ الْمُعْرَوعِ عَلْمَ فَيْعَ مَ لِلْكُوبِ . فَقَالَ : «الْمِعْ عَنْكَ جُبِيتُكَ . وَالْحَمْلُ أَيْوَ الْمُعْرَوِعِ عَنْكَ جُبِيْتُكَ . وَالْحَمْلُ فِي صُمْرَتِكَ ، الْمُعْلِقِ فِي حَجْكَ » .

#### (٢) بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ

11 - (١١٨١) حَدَّثَنَاتِهُ عَنى بَنْ يَحْيَى وَحَلَقُ بْنُ مِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَتُتَبَّبُهُ جَوِيمًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَتَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَعَلَى الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلْيَفَةِ. وَلِأَهْلِ الشَّام، النَّجُحْفَةَ. وَلِأَهْلِ الشَّام، قَالَ: وَفَهَنْ لَهَنْ وَلِهَمْلِ الشَّام، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُنْ مِنْ قَبْلُ لَلْهِ قَلْهُمْ وَلَهُمْوَةً. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنْ فَمِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ. عَنْهُمْ مِنْ فَيْلُ أَمْلُهِنْ مِنْهَا».

١٧ - (...) حَدَّقَنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّتَنَا وُمَبْتُ حَدَّتَنَا يَحْبُ بُ وَيَالِنَ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ لِآهُ لِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْنَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ إِلَيْهِ اللَّهَ عَنْهُمَا أَنَا وَعَلْمُ اللَّهُ عَنْهُمَ وَاللَّهُ عَنْهُمَ أَوَادَ الْحَجْ وَالْمُمْرَةَ. وَمَنْ أَوَادَ الْحَجْ وَالْمُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ وُونَ فَلِهِ مِنْ مَيْوِهِنْ مِمْنَ أَوَادَ الْحَجْ وَالْمُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ وُونَ فَلِكَ ، فَعَنْ أَهُلُ مَكُةً ، وَلِ مُكْتَه .

١٣ – (١١٨٧) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تَافِع عَنِ ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ . وَأَهْلُ الْمَلِينَةِ، مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلُ المَلْ مِنْ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلُ تَجْدِ، مِنْ قَرْنِ ٩. السَّلَم، مِنْ الْجُحَفَةِ. وَأَهْلُ تَجْدِ، مِنْ قَرْنِ ٩.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْبَمَنِ مِنْ يَلْمُلْمَ ۗ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ صَنْهُمَا: رَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ(وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ) قَالَ: وَمُعْلَلُ أَهْلِ الْمِتِنِ يَلْمَلْمُهُ.

١٥ - (...) حَدْقَتَا يَحْيَى بَنْ يَخْيَى وَيَحْيَى بَنْ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْيَرَتَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدْقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُرٍ) حَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِينَادِ أَنَّهُ سَعِيمَ ابْنَ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْمَ أَنْ يُعِلُّوا مِنْ فِي الْحَيْفَةِ. وَأَهْلَ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرْنِ. وَقَالَ حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحُدْلَيْقَةِ. وَأَهْلَ النَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلْهَمَا: وَأَخْيِرُتُ أَنَّةٌ قَالَ: وَفِيلً أَهْلُ الْيَمْنِ مِنْ بَلْمَلْمَ».

١٦ – (١١٨٣) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَرِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلَّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ (ثُمُّ انْتَهَى فَقَالَ: أَرَاهُ يُغْنِي) النَّبِيِّ ﷺ.

١٧ - (. . .) وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي حُمَرَ : قَالَ ابْنُ آبِي عُمَر : حَدَّثَنَا شَفَيَان عَنِ الرُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ حَيْثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَيُهِلُ أَهْلُ المَمْيِئَةِ مِنْ فَى الخُدْيَةِ ، وَيَهُولُ أَهْلُ الشَّهِ عَنْ فَرنَ عَالَ ابْنُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ مَا ذَوْر لِي - وَلَمْ أَسْمَةً - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فوَيُهِلُ أَهْلُ المَبْنِ مِنْ يَلْهَلُمْ ».

١٨ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنْ حَاتِم وَعَبْدُ بَنْ حَمَيْدِ كِلاَهْمَا عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ بَحْرِ قَالَ عَبْدَرَ اللَّهِ الْمَارَتَ الْهَ جُرِيْجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يُسْأَلُ عَنِ المُهَلَّ؟ فَقَالَ: «مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلَّ؟ فَقَالَ: «مُهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُلْفِقُ الطَّرِيقُ الاَحْرُ الْجَحْفَةُ: ومُهلُ أَهْلِ الْمِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ. ومُهلُ أَهْلِ نَجْدِ مِنْ قَاتٍ عِرْقٍ. ومُهلُ أَهْلِ الْمَرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ. ومُهلُ أَهْلِ نَجْدِ مِنْ قَاتٍ عِرْقٍ. ومُهلُ أَهْلِ الْمَرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ. ومُهلُ أَهْلِ الْمَرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ.

#### (٣) بَابِ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

قَالَ: وَكَانَ حَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيِّكَ لَبَيْكَ. وَسَعْدَيْكَ. وَالْمَخَيْرُ بِيَدَيْكَ. لَبَيْكَ وَالرَّحْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْمَمَلُ<sup>(١)</sup>.

٢ - (...) حَدَّقَنَا مُحَدُّدُ بِنُ عَبَّادٍ حَدِّنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْتَهَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَتَافِع مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مَسْوِدٍ فِي اللَّهُ عَنْ مَسْوِدٍ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّ

قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: هَلِو تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ نَافِعُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ. وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ

<sup>(</sup>١) الرغباء: الطلب والمسألة إلى من بيده الحير.

لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

(. . .) وحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا يَخْتَى (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدِ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَّةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَكَرَ بِوشْلِ حَدِيثِهِمْ .

٢١ - (...) وحَدَثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: قَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ البَيْكَ اللَّهُمُ البَيْكَ. لَبُيكَ لَا شَوِيكَ لَكَ ابْبَكَ. إِنْ الْحَمْدَ وَالنَّمْلَكَ لاَ شَوِيكَ لَكَ اللَّهُمُ البَيْكَ. لَبُيكَ لاَ شَوِيكَ لَكَ بَنْ اللَّهِ بْنَ الْحَمْدَ وَالنَّمْلَكَ لاَ شَوِيكَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ يَرْتُ عَلَى هَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّوْنَ بِهِ وَلاَ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ عَمْدُ بَنُ النَّعْلَ بِهُولاَ إِللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَلَيْكَ وَالْمَعْرَ وَهِي اللَّهُ عَنْهُ يَهُولُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَلَيْكَ وَالْمَلْكِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ يَهُولُ وَهُولَا مِلْكِ وَسَعْدَ اللَّهِ عَلْهُ عَنْهُ يَولُ وَلِهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَيَكُ كَانَ مَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْبَيْكَ وَالْعَلْقُ وَالْحَمْلُ فِي يَدَيْكَ وَلِيكَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبِيكَ وَالْمَعْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالْمَعْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبِيكَ وَالْمَعْرُ فَي وَلَعْمَلُ.

٢٧ - (١١٨٥) وحَدْثَنِي حَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْبِعِ الْمَثْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّفْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْيَمَائِيُّ
 حَدِّثَنَا مِخْوِمَةُ (يَعْنِي ابْنَ حَمَّاوِ) حَدِّثَنَا أَبُو زُمْيُلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَ الْمُشْوِكُونَ يَقُولُونَ: لِثَيْكُ مَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَمَا لَكَ. قَالَ: عَيْقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَاكُمُمُ فَذَهُ قَدْءُ (٢٠) فَيَقُولُونَ: إِلاَّ شَرِيكًا هُو لَكَ. تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَمُهُ يَظُوفُونَ بِالْبَيْتِ.

# (٤) بَابِ أَمْرِ أَهْلِ الْدِينَةِ بِالإِهْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٢٣ – (١١٨٦) حَدْثَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةً عَنْ
 سَالِم بن عَبْدِ اللَّه، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى
 رَسُولِ اللَّه ﷺ فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْني ذَا الْحُلَيْقَةِ.

٢٤ - (...) وحَدَّثَنَاه تُتَيِّبةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمْ (يَغْنِي ابْنِ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمْنَة عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاء، قَالَ: الْبِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاء اللَّه عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاء اللَّه عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ اللَّه عَلْهُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) مِن التلبيد وهو جمع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٢) أي كفاكم هذا الكلام لا تزيدوا عليه.

#### (٥) بَابِ الإهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

٧٠ – (١١٨٧) وحَدُقْنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَلَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ المُعْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَلَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَا أَبْنَ جُرَيْجِ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ مَا مُنَّ ؟ يَا ابْنَ جُرَيْجِ اللَّهُ عَنْهِ الْعَالَ السَّبْقِيَةُ ' . وَرَأَيْتُكُ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْقِيَةُ ' . وَرَأَيْتُكُ تَعْمِيلُ النَّعَلَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَمْ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَعْمَلُ إِلاَّ لَيْعَالَ النَّعَ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ لَمُ أَلَو رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣٦ - (...) حَدْثَنِي عَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرِ عَنِ ابْنِ فَسَيْطِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ جُرِيْج قَالَ: حَجَجْتُ مَعْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ. بْنَتَيْ عَشْرَا مَنْ مَثْلُوا مَرْحُمْنِ القَدْ رَأَيْتُ مِثْكَ أَرْبَمَ حِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدْيثَ، بِهَذَا الْمَعْبُوعِيَّ. فَذَكَرهُ وَسَاقَ الْحَدْيثَ، بِهَذَا الْمَعْبُوعِيَّ. فَذَكَرهُ وَسَاقَ الْحَدْيثَ، بِهَذَا الْمَعْبُوعِيَّ. فَذَكَرهُ بِمَعْنَى مِوى وَجْدِهِ إِيَّاهُ:

 ٧٧ - (. . .) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ<sup>(۲)</sup>، قَالْبَعَقْةِ .
 وَانْبَعَقْ بِهِ رَاحِلْتُهُ قَائِمَةً ، أَهْلً مِنْ فِي الْحُلْيَقَةِ .

٢٨ - (. . .) وحَمَّلَنِي هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْعِ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بِنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلًا حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَاقِمَةً .
 أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَاقِمَةً .

٧٩ - (. . .) وَحَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. ثَمَّ يُهِلُّ جِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.

 <sup>(</sup>١) هي النعال التي تتخذ من الجلد المدبوغ.
 (٢) الغرز: ركاب الجمل من جلد ونحوه.

#### (٦) بَابِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِهِ ذِي الدُّلَيْفَةِ

٣٠ - (١١٨٨) وحَدَّفنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى وَأَحْمَدُ بْنُ حِيسَى (قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَرَّمَلَةُ: وَقَالَ أَخْمَرُنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَي الْحُلَيْفَةِ مَنْهُمِيهَا. مَنْدَأَةُ، وَصَلَّى فِي صَمْحِيهَا.

### (٧) بَابِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

٣١ – (١١٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: طَبَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَخْرَمَ . وَلِجِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْنَيْتِ .

٣٧ – (...) وحَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْتَبِ حَدَّثْنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: طَبَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلَجِلُهِ حِينَ أَحْلُ. قَبْلُ أَنْ يَجُلُونَ بِالْبَيْتِ.

٣٣ - ُ(...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: فَرَأْتُ مَلَى مَالِكِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَلَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنَّ يُحْرِمَ. وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٣٤ - (...) وحَدَّثْنَا إِنْ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ
 عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِجِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ

٥٣ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَتَا. وقَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو الْخَبَرَتَا ابْنُ جُرِيْج أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: طَبِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبَدِي يِلْرِيرَةِ (١٠. فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ . لِلْحِلِّ وَالْإِخْرَامِ.

٣٦ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُّر بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَوِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شَهْيَانُ حَدَّثَنَا عُوْمَانُ بْنُ عُورَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيِّبْتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ خَرْمِهِ؟ قَالَتْ: يِأَطْيَبِ الطَّيْبِ.

٣٧ - (. . .) وحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْتٍ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةً قَالَ :

<sup>(</sup>١) الدريرة: فتات قصب العليب.

سَمِعْتُ عُرْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. ثُمَّ يُحْرِمُ.

٣٨ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أَمُّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَخْرَمَ، وَلِجِلُهِ قَبْلَ أَنْ يُمْيضَ، بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ .

٣٩ - (١٩٩٠) وحَدُنْنَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى وَسَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَخْيَى أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرُونَ: حَدُّنَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَرُوعَ فَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ (١) فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو مُحْرِم.

وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَكِئَهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.

٤٠ - (...) وحَدْثَقا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْتَى: أَخْتَرَنَا. وقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثَقَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ عَنْهَا. وَهُوَ رَشُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُهِلُ.
 يُهلُ

١٥ - (...) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا: حَدِّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الشَّحَى عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيْبِ فِي مَقَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُلْبِي.

(. . . ) حَدُّفَتَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَو وَعَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَكَأْنِي أَنْظُرُ . بِيطْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

٢ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُخبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا شُغْبَةُ عَنِ الْمُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: تَكَالَمُ اللَّهُ عَلْهُ إِنْنَ لِمُؤْلِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

87 - (...) وحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيو، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَعَالِقَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَهُوَ مُحْرمٌ.

<sup>(</sup>١) وبيص الطيب: أي: لمعانه وبريقه.

٤٤ - (...) وحَدْثَقِني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنِي إِسْحَقْ بْنُ مَنْصُورٍ (وَهُوَ السَّلُولِيُّ) حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمَ بْنُ يُوسُفَ (وَهُوَ ابْنُ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيُّ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِلْسَحَقَ سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَو يَذْكُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَوَادَ أَنْ يُحْوِمَ ، يَتَعَلَيْبُ بِأَطْمِتِهِ مَا يَجِدْ. ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالْتِ وَلِحْتِيهِ، بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ٤ - (...) خَذَنْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَنْرِق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
 مَمْرِق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

. . . ) وحَدُثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَبُو حَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

﴿ (١١٩١) وحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَتِيُّ تَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْ أَمِيهِ مَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كُنْتُ أُطَبِّبُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلُ أَنْ يُحْوِمَ النَّحْرِ، قَبْلُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.
 النَّبِيُّ ﷺ قَبْلُ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، قَبْلُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.

٧٠ - (١١٩٢) حَدْثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو كَامِلِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَمِيدٌ: حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رَضِي اللّهُ عَنْهَا رَضِي اللّهُ عَنْهَا رَضِي اللّهُ عَنْهَا فَعَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا طِيبًا (١٠). لاَنْ أَطْلِي بِقَطِرَانِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَنْعَلَ ذَلِكَ. فَتَحَلَّتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا مَنْ أَمْ بَلْهُ عَنْهَا أَنْ أَشْعَ مُحْوِمًا أَنْصَحُ طِيبًا. لاَنْ أَطْلِي يَقطِرَانِ أَحَبُ مَنْهَا أَنْ أَشْعَ مُحْوِمًا أَنْصَحُ طِيبًا. لاَنْ أَطْلِيَ بِعَطِرَانِ أَحْبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَشْعَ مُحْومًا أَنْصَحُ طِيبًا. لاَنْ أَطْلِيقٍ بِعَطِرَانِ أَحْبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَشْرَعُ مُحْوِمًا اللّهِ ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي يَسْعَلَمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى عَائِشَةُ : أَنَا طَبِّبُتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي يَسْتُوبُ أَمْتُكُ مُومًا أَنْتُنَا مَا يُعْتَمُ مُحْوِمًا أَنْهُا مُنْتَعَ مُحْوِمًا أَنْهُمَ مُنْ عَلَى عَائِشَةً مُنْتَعَ مُحْوِمًا أَنْهُمْ مُنْ إِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْلُكُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُمْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُمْ مُعْلِمًا أَنْهُمْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ

٤٨ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ إِبْنَ الْمُعْتَدِيقَ أَنَ اللَّهُ عَلْهَا، شُعْبُهُ عَنْ إِيْدَدُتُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: خَنْتُ أَطَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ. ثُمَّ يَصْبُحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِبِبًا.

٩٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْبُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِنْعَرِ وَسُفْتِانَ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ مُحَدَّدْ بْنِ الْمُثْنَشِرِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ هُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَأَنْ أَضِحَ مُطْلِيًا بِقَطْرَانِ، أَحَبُ إليَّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُطْلِيًا بِقَطْرَانِ، أَحَبُ إليًّا مِثَلِيًا مِقَالِمَ اللَّهُ عَنْهَا. فَالَ: فَنَحَلْتُ عَلَى عَالِيثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَأَخْبَرَتْهَا بَقْوَلِهِ. قَقَالَتْ: فَلَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَاتِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

<sup>(</sup>١) أنضح : نضحه أي : يلله ورشه بماء أو طيب

#### (٨) بَابِ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

٥ - (١١٩٣) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ البِن شِهَابِ عَنْ
 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْئِيَّ، أَلَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 حِمَارًا وَحْشِيبًا. وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ (أَوْ بِوَقَانَ) فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي. قَالَ: وإنَّا لَمْ تَرَدُهُ عَلَيْكَ، إلاَّ أَنَّا حُرْمٌ».

٥٦ - (...) حَدَثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْعِ وَقْتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَمْدِ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حَمْدِياً الرَّدَّاقِ أَخْمَرَنَا مَمْمَرٌ ع وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْهُ حَبْلُ الْحُمْرِيَّ ، فِهَذَا الإِسْنَادِ. أَهْدَيْثُ لَهُ حِمَارَ وَحْشِ .... يَمْقُوبُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَهْدَيْثُ لَهُ حِمَارَ وَحْشِ .... كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةً أَخْبَرَهُ.

٥٠ - (...) وحَدُثَقَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالُوا: حَدُثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ بِنْ كُخْم حِمَارِ وَحْشِ .

٥٣ - (١٩٩٤) وحَدْثَتَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْنِبٍ قَالاً: حَدِّثَتَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
 الأَخْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي تَابِبَ عَنْ سَييدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَهْدَى الصَّغْبُ بْنُ جُنَّامَةً إِلَى النَّبِيُ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْدِمٌ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: المَولاَ أَلْمُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِلْكَ.
 أَلُّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِلْكَ.

86 - (...) وحَدْثَقَاه يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَيِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّتُ عَنِ الْحَكْمِ. ح وحَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَيْلَا اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ جَمِيمًا عَنْ حَيْلًا اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ جَمِيمًا عَنْ حَيْبٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً إِلَى النَّبِيُّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَم: عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشِ يَقْطُرُ دَمًا.

رَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ شُوقً حِمَارِ وَحُشِ فَرَدُّهُ.

٥٥ – (١١٩٥) وحَدَّقَنِي زُمَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا يَحْمَيْ بنُ سَجِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَنْهُمَا للَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْم صَيْدٍ أُلهٰدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَالًا وَهُو حَرَامٌ؟ قَالَ: أَهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْم صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّا لللَّهِ ﷺ وَمَسَلَّم وَهُو حَرَامٌ؟ قَالَ: أَهْدِي لَهُ عَضْوٌ مِنْ لَحْم صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّا لِللَّهِ ﷺ وَسَلَّم وَهُو حَرَامٌ؟ قَالَ:

لاَ نَأْكُلُهُ. إِنَّا خُرُمٌ».

٣٥ - (١٩٩١) وحُدِّقَتَا فَتَيْبَةُ بن سَعِيدِ حَدِّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ حِ وحَدِّقَتَا ابْنُ أَيِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّقَتَا سَفْيَانُ حَدِّثَنَا صَالِحُ بَنْ كَيْسَانَ قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا مُتحدِّدِ مَوْلَى أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدِّي إِذَا كُنَّا بِالْقَاعَةِ (١٠) فَتَادَةَ يَعُولُ: حَرْجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حَثِي إِذَا كُنَّا بِالْقَاعَةِ (١٠) فَيَنَا الْمُحْرِمُ. وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَيْمٍ، فَقَلْتُ لِأَصْحَابِي، وَحَدْنُ مُولِينَ : نَاوِلُونِي الشَّوْطَ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ الاَ تُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْمٍ، فَنَوْلُكُ فَتَنَاوَلُكُهُ. ثُمَّ وَرَعِي وَمُو وَرَاءَ أَكْمَةُ ". وَقَالُوا: وَاللَّهِ الاَ تَعْيَلُكَ عَلَيْهِ بِشَيْمٍ، فَنَوْلِكُ فَتَنَاوَلُكُهُ. ثُمَّ وَرَعِي وَمُو وَرَاءَ أَكْمَةُ ". وَقَالُ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوهُ. وَكَانَ النِّيْ ﷺ أَمَامَتًا. فَحَرَّتُكُ فَرَعِي فَقَوْتُهُ فَاتَوْمُ . وَكَانَ النِّيْ إِلَيْهُ أَمَامَتًا. فَحَرَّتُكُ فَوْمُهُمْ : لاَ تَأْكُلُوهُ. وَكَانَ النِّيْ يُشْهِ أَمَامَتًا. فَحَرَّتُكُ فَرَعِي فَالْوَا: وَقَالُ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوهُ. وَكَانَ النِّيْ يُشْهِ أَمَامَتًا. فَحَرَّتُكُ فَرَعِي فَلَا يَعْفُوهُمْ .

٧٥ - (...) وحَدْقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ح وحَدَّنَنَا قَتْنِبَةُ عَنْ مَالِكِ فِيمَا أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَفِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ فِيمَا أُويَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَفِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعْ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِيينَ . وَهُو مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ يَتَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. عَيْهُ مُحْرِمٍ . فَرَأَى جِمَارًا وَحُمْيًا . فَاسْتَقَى عَلَى فَرَسِهِ . فَسَأَلُ أَصْحَابُ لَهُ مُحْرِمِينَ . وَهُو مَعْيَلُهُ مُ وَمُحَمُّ . فَأَبُوا عَلَيْهِ . فَأَخَذَهُ . ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِمَارِ فَقَتَلَهُ . فَأَكُلُ مِنْهُمُ فَأَنْوَرُهُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : وإِنْهَا عَلَيْهِ . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : وَإِنْهَا هَلُهُ . فَعَمْ طُغْمَةٌ أَطْمَتَكُمُوهَا اللَّهُ . .

٨٥ – (...) وحَدُثْقَا تُكْتِبُةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً
 رَضِيَ اللّهُ عَنهُ . فِي حِمَارِ الْرُحْشِ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي النَّصْرِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ» .

٩٥ - (...) وحَدَّثَقَا صَالِحُ بِنُ مِسْمَارِ السَّلَمِيُ حَدَّثَقَا مُمَاذُ بْنُ مِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي مَتَادَةً. قَالَ: الْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَشُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحَدَيْبِيَةِ. فَأَخِرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدُّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ عَدُولُ بِقَيْقَةُ ١٠ . قَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ عَدُولُ بِقَيْقَةُ ١٠ . قَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ عَدْفُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . إِذْ تَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا رَحُدُّ لَا مَعْ الْمَثَلِقَ عَلَى بَعْضٍ . إِذْ تَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَّارِ وَحْشٍ . فَحَمَلُثُ عَلَيْهِ . فَأَكْمَلُنَا مِنْ

<sup>(</sup>١) القاحة: اسم وادٍ على نحو ميل من السقيا. (٢) الأكمة: هي: الهضبة.

<sup>(</sup>٣) الغيقة: موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٤) أي ثبطته ثخنته بالضرب والجرح.

لَخَوهِ. وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ. فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا '' . فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقُرُءُونَ عَلَيْكَ بِتَعْهِنَ '' . وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا '" . فَلَحِقْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقُرُءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ. وَإِنَّهُمْ فَلْ خَشُوا أَنْ يُفْتَطَعُوا دُونَكَ '' . انْتَظِرْهُمْ. فَانْتَظَرَمُمْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةً . فَقَالَ النَّبِئِ ﷺ لِلْقُومْ: «كُلُوا» وَهُمْ مُخرِمُونَ.

71 - (...) وحَدَّثَنَاه مُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، بِهَذَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدِّثَنَا عُبْدَدُ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَنْ يَخْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِا؟›.

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: ﴿أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟».

قَالَ شُعْبَةُ: لاَ أَدْرِي قَالَ: ﴿ أَعَنْتُمْ ﴾ أَوْ ﴿ أَصَدْتُمْ ﴾ .

٦٢ – (...) خَذْفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّاوِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدُثَنَا مُعَاوِيَةٌ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّمٍ) أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَنَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمْدُوا بِنُ مَنْ أَلِي فَنَادَةً أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرُهُ، أَلَّهُ غَنْهُ عَزَا مَعَ رَشُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) ارفع فرسي شأوًا: أي أكلفه السير السريع وقتًا. وأسوقه بسهولة وقتًا آخر.

<sup>(</sup>٢) العهل: " هي عين ماء على ثلاثة أميال من السفيا . (٣) السقيا : هيّ قرية جامعة بعين مكة والمدينة من أعمال الفرع . (٤) أي يقطعهم العدو ويحول بينهم وبين التبي ﷺ .

أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً . فَقَالَ : اكْلُوهُ ۚ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

٣٣ - (...) حَدْثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَانِم عَنْ عَبْدِ اللَّه بِيْنَ أَبِي قَنَادَة عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ . وَأَبُو قَنَادَة مُحِلًّ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ رَفِيهِ: فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: مَمَنَا رَجُلُهُ . قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكْلَهَا .

٦٤ - (. . .) وحَدْثَنَاه أَبُو بَتْكُو بِنْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدْثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ح وحَدْثَنَاه أَبُو بَنْكُو وَلَمْحَقُ عَنْ جَدِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَنَادَةً . قَالَ: كَانَ أَبُو فَقَادَةً فِي نَفْر مُحْرِمِينَ . وَأَبُو ثَنَادَةً مُحِلًّ . وَافْتَصُ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ: قَالَ: هَمْلُ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانُ مِنْكُمْ أَوْ
 أَمْرَهُ بْضَيْءٍ؟، قَالُوا: لاَ . يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَالَ: «تَكُلُوا» .

٦٥ - (١١٩٧) حَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّقْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَبْجِ أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبْدِر. فَعِلَّا مَنْ أَكُلَ مَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ أَكُلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَكُلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ عَلَى الْمُنْتَقِيقِ عَلَى الْمُنْعِلَقِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْعَلِقُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُنْعَلِقُ عَلَى مُنَالَقًا عَلَى الْمُنْعَلِيقِ عَلَى الْمُنْعَلِيقِ عَلَى الْمُنْعَلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى مَا أَنْعَالَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ الللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَ

# (٩) بَابِ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدُّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم

٦٦ – (١٩٩٨) حَدُثَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مِيسَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْ لِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بَكِيْرٍ عَنْ أَيِهِ قَال: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِفْتُم يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللَّهِ يَشَعُ يَقُولُ: «أَرْبَعُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: اللَّهِ يَشَعُ يَقُولُ: «أَرْبَعُ كُلُهُنْ فَاسِقْ. فِقْلَنَ فِي الْحِلَ وَالْحَرْمُ: الْلَهُونُ فَاللَّهُ وَالْفَارَةُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ». قَالَ: مُقْتَلَ فِي الْحِلْ وَالْعَرْبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ». قَالَ: مُقْتَلَ فِي الْحِلْ وَالْعَرْبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ». قَالَ: مُقْتَلِ مِنْ حُلِي اللَّهُ وَالْمُورُ لَهُ اللَّهُ اللَّه

٧٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي ضَيْبَةً حَدُثْنَا هُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعْنَى عَنْ عَلَيْتَةً رَحْمَى فَوَاسِنُ يُغَذَّرَ فِي الْجِلْ الْمُعْوَى النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: وخَمْسَ فَوَاسِنُ يُغَذَّرَ فِي الْجِلْ الْمُعْوَى النَّجِي الْجَلْ وَالنَّذِي الْمَعْلَى عَلَيْهَا الْمُعْوَلُ وَالنَّذِي الْمَعْلَى الْمَعْوَلُ وَالنَّذِي الْمَعْلَى الْمَعْوَلُ وَالنَّذِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْوَلُ وَالنَّذِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أور . . . ) وحَدُثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ
 عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيعَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَدْسُ فَوَاسِقُ يُغْتَلَنَ

(١) أي أعده مصيبًا وغير مخطئ. (٢) انصغار: الذلة والمهانة.

(٣) الأَبْقع: هو الذِّي في ظهره أَز بطنه بياض.

نِي الْحَرَم: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

(. . .)َ وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإسْنَادِ.

٦٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ حُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ ذُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ حَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْسُ فَوَاسِقُ يَهْتَلَنَ فِي الْحَرَم: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَائِ، وَالْحَدَيْنِ، وَالْحَدَيْنِ. الْحَمْدُوّ.

٧ - (. . . ) وحَدَّفْنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الرُّغْرِيِّ بِهَلَا الإِسْنَادِ. قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلُ وَالْحَرَمِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِوشْلِ حَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلُ وَالْحَرَمِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِوشْلِ حَمْسِ نَوَاسِقَ فِي الْحِلُ وَالْحَرَمِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِوشْلِ حَمْسِ يَزِيدَ بْنِ ذُرْيُع .

٧١ - (...) وحَدِّثْنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ اللَّهَابُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا. وَالْمَقْرَبُ، وَالْجَدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْقَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْقَارَةُ،

٧٧ – (١١٩٩) وحَدِّثْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً قَالَ زُمَيْرُ:
 حَدِّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةً عَنِ الزَّفْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ. قَالَ:
 هَخْدَسُ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلْهَنْ فِي الْحَرَمِ وَالإِخْرَامِ: الْفَأْرُهُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْمُرَابُ، وَالْجِدَأَةُ، وَالْمَعْرَمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِذِ: ﴿ فِي الْحُرْمُ وَالإِحْرَامُ».

٧٣ - (١٢٠٠) حُدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ خَمْسُ مِنَ اللَّوَابُ كُلُهَا فَاسِقْ. لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ: الْمَقْرَبُ، وَالْفُرَابُ، وَالْمُحِدَّأَةُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَعْورُهُ.

٧٤ – (...) حَدَّقْنَا أَحْمَدُ بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا زَهْمَرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِخْدَى يِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ أَمَرَ – أَوْ أُمِرَ – أَنْ يَطْتُلُ الْفَأْرَةَ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْحِدَأَة، وَالْكَلْبُ الْمَقُورَ، وَالْفُرَابُ».

٥٧ - (...) حَدَّثْقَا شَيْيَانْ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ '
 ابنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّتَنِي إِخْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ
 كَانَ يَامُنُ وِعَنْلِ الْكَلْبِ الْمَعْدُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَفْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْخُرَابِ، وَالْحَيْر.

قَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا.

٧٦ - (. . .) وحَدُثْنَا يَحْتِى بُنُ يَحْتِى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلُهِنَّ جُنَاخُ : الْفُرَابُ، وَالْجِدَاّةُ، وَالْمَفْرَبُ، وَالْفَأْرُةُ، وَالْكَالُبُ الْعَقْرُهُ.

٧٧ – (...) وحَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَخْرِ حَدْثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ :
 قُلْتُ لِنَافِع: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابُ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ الدَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَشْهُ بَعُولُ: ﴿ خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابُ لاَ جُنَاحَ، عَلَى مَنْ قَتَلْهُنْ، فِي قَلْهِنْ: الْغَرَابُ، وَالْمَعْرَبُ، وَالْفَازُهُ، وَالْكَابُ الْمَقْرُه.

(...) وحَدَّفَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّبْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّفَنَا شَبْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّفَنَا جَرِيرٌ (بَعْنِي ابْن حَزِم) جَوِيمًا عَنْ قَافِع ح وحَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّنَنَا عَلَيْ بْنُ مُسُهِرٍ. ح وحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ حَدَّنَنَا مُسْهِرٍ. ح وحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ حَدَّنَنَا حَمْلُ بَنُ مَارُونَ أَخْبَرَنَا يَجْعَى بُنُ سَعِيدٍ كُلُّ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ. ح وحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَجْعَى بُنُ سَعِيدٍ كُلُّ حَدَّنَا أَيُّوبُ مَ وَحَدَّنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَا يَجْعَى بُنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَوْلَاءٍ عَنْ أَنْهِع عَنِ النِّيمِ عَلَيْكَ حَدِيثٍ مَالِكٍ وَابْنِ جُرُئِعٍ. وَلَمْ يَقُلُمُ الْحَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرُئِعٍ. وَلَمْ يَقُلُمُ الْحَدُيثُ مِنْكُمْ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهِ عَنِ اللهِ مَالِكِ وَابْنِ جُرْئِعٍ وَحَدَهُ. وقَدْ تَابَعَ النَّرِيُّ جُرْئِعٍ وَحَدَهُ. وقَدْ تَابَعَ النَّرِيُّ جُرَئِعٍ وَحَدَهُ. وقَدْ تَابَعَ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي عَلَيْنَا الْمُ الْمَكَى عَلَى الْنِيمِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ اللّهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي عَلَيْنَا اللهُ عَنْهُمَا مَنْهُمْ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَلَوْلُ الْمَالَعُمُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي عَلَيْلُ عَلَيْهَا اللهُ عَنْهُمَا سَعِمْتُ النَّبِي عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ وَلَوْلُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّه

٧٠ - ( . . . ) وحَدْقَنِيهِ نَفْسُلُ بْنُ سَهْلٍ حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ
 تافع وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ بَقُولُ :
 دَخْمُسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُبِلَ مِنْهُنْ فِي الْحَرْمِ، فَلَكِر مِثْلِدِ .

٧٩ - (...) وحَلَّا فَانَا يَحْبَى بِنُ يَخْبَى وَيَخْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقْتَنِبُهُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَخْبَى بْنُ يَخْبَى بْنُ بَعْنِي بْنُ بَعْنِي بْنُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَانًا. وقَالَ الآخَرُونَ: حَدْثَنَا إِسْمَاهِيلُ بْنُ جَعْفِرَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضَمْ مَنْ فَتَلْهَنْ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا عُمْدِ خَرَامٌ فَلَا فَيْمِ فَلَا مُنْ اللَّهُ فَلَا عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْمَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ، وَالْفُرَابُ، وَالْخُذَابُا، (وَاللَّمْظُ لِيَحْفَى بْنِ يَحْتَى).

# (١٠) بَابِ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانٍ قَدْرِهَا

٨٠ - (١٣٠١) وحَدَّقَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ الْقَوَالِيرِئُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يغني ابْن زَيْدٍ) عَن أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: أَنَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنَ الشَّهَ يَئِهُ. قَالَ: أَنَّى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنَ الشَّهَ يَبِي وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي) وَالْفَمْلُ بَتَنَاتُرُ عَلَى وَجُعِي. فَقَالَ: «أَيُونِيكَ هَوَامُ رَأُسِكُ؟، قَالَ: قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: «فَاخْلِقْ. وَصُمْ ثَلْاتُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَجُعِي. فَقَالَ: «أَيُونِيكَ هَوَامُ رَأُسِكُ؟، قَالَ: قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: «فَاخْلِقْ. وَصُمْ ثَلْكَةُ أَيَامٍ. أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسْاكِينَ. أَوِ النَّسُكُ نَسِيكَةً (١٠). قَالَ أَيُّوبُ: فَلاَ أَذْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ تَسَاكِينَ. أَوِ النَّسُكُ نَسِيكَةً (١٠). قَالَ أَيُّوبُ: فَلاَ أَذْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ تَمْالَ

(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِعِثْلِهِ.

٨١ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فِي أَلْزِلَتْ عَلْو الآيَةُ وَمَن كَانِي اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فِي أَلْزِلَتْ عَلَو الآيَةُ وَنَ عَيَادٍ أَلَّ صَدَقَةٍ أَدْ شُلُو ﴾ [البفرة: ١٩٦] قالَ: قَالَيْهُ. فَقَالَ: «اذَنْهُ عَدَنَوْتُ. فَقَالَ ﷺ وَإِلَيْهُ وَاللَّهُ ؟ اللَّهُ عَوَاللَّهُ ؟ عَلَى الْمُؤْفِيلَ هَوَاللَّكَ ؟ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَ

٨٧ - (...) وحَدُثَمَّا اللهُ ثُمَيْرٍ حَدُّثَمَّا أَبِي حَدُّثَمَّا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَعُولُ: صَمِعَةُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا. فَقَالَ: ﴿ الْهَوْفِيكَ هَوَامُكَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَرَأْسُكَ اللهِ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا وَلَيْهُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيّامٍ أَوْ صَدْقَةً أَوْ نُسُكِ ﴾ [البعر: ١٩٦١ قَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ صَمْ فَلاَلَةً أَيّامٍ . أَوْ تَصَدُقُ بِفَرَقٍ (٢٠) بَينَ مِنْهُ مَسَاكِينَ . أَو الشّهُ عَا تَهِسُرَةً .

٨٣ - (...) وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح وَٱبُوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَمْدِ وَعَمْدِ الْكَوِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ أَبِي غَبْرَ عَنْ مُعْدِرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُو يُمُومُ وَهُو يُوقِدُ تَخْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ بَتَهَاقَتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالَ: ﴿ وَالْقَمْلُ بَتَهَاقَتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالَ: ﴿ وَالْفَرْقُ فَلَاقَةُ أَصْعِى ﴾ وَهُو تُمثِرة وَاللَّهِ مَنَاكِكُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

· ٨٤ - (. . .) وحَدَّثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ

<sup>(</sup>١)المقصود أن يلبح ذبيحة ما تقربًا لله وطاعة له.

<sup>(</sup>٢) الفرق : مكيال بالمدينة يسع تسعة عشر رطلًا .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَنْبِيَةِ. فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكُ؟» قَالَ: نَتْمُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اخلِق رَأْسَكَ. ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا. أَوْ صُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ. أَوْ أَطْمِمْ ثَلاَثَةً أَصْح مِنْ تَغْرٍ، عَلَى سِنْةٍ مَسَاكِبِنَّ.

٥٨ - (...) وحَدَقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْنَو مَنْ وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ: فَمَدْتُ إِلَى كَعْبِ رَفِينَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَعْقِلِ قَالَ: فَمَدَتُ إِلَى كَعْب رَفِينَ اللَّه عَنْهُ: وَمَلَّالُكُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَيْدَتِهُ بْنِ مِيّامٍ أَدْ صَدَقَةٍ أَنْ مَسْتَوْ أَنْ مَنْ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدُ بَلْغَ مِثْكَ أَنِي أَذَى إِنَّ اللَّهِ عَلْهُ: فَرَلْتُ فِي . فَعَلْدُ عَلَى وَجُهِي. فَقَالَ: ١٩٥ عَنْهُ الجَهْدَ بَلْغَ مِثْكَ مَا إِلَّهُ مَنْكُ مَا وَمُعْلِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْكُ مَا وَالْمَهْدَ بَلْغَ مِثْكَ مَا وَهُوي. فَقَالَ: ١٩٥ عَنْهُ الْمُحْدَدُ بَلْغَ مِثْكَ مَا اللَّهُ عَلْكُ مَا اللَّهُ عَلْهُ مَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَى مَنْعَ مِثْلُكُ مَا مَاكُنْ الْمُعَلِّدَ بَلْغَ مِثْلُكُ مَا مُعَلِّمَ اللَّهُ عَلَى مَنْعِينَ فِصْفَ صَاعٍ ، طَعَامًا لِكُلُّ مِسْكِينٍ. قَالَ: فَنَوْلَتُ فِي خَامَةً اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَى مَالَةً اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

٨٦ – (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَوِيًّا بَ بْنُ عَجْرَةً رَائِدَةً حَدُقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلِ حَدَّنَنِي كَمْبُ بْنُ عُجْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَلَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَرِمًا فَقَيلَ رَأْسُهُ وَلِخَيْثُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ قَارَسُلَ إِلَيْهِ. فَلَتَا الْحَلَقَ فَحَلَقَ رَأْسُهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ صِنْدَكَ نُسُكُ ؟ قَالَ: مَا أَفْهِرُ حَلَيْهِ. فَأَمْنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فِيسُكِينَيْنِ صَاعٌ . فَأَذْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَي رَأْمِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي خَاصَةً .

# (١١) بَابِ جُوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

٨٧ – (١٣٠٢) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الاَحْرَانِ: حَدُثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةً) عَنْ عَدْرِو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ عَنِ إَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَّ وَهُوَ مُعْرِمٌ.

َ ٨٨ - (١٧٠٣) وحَدُثْنَا أَيُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الأَغْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكُةً . وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْمِهِ .

# (١٢) بَابِ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُفرِمِ عَيْنَيْهِ

٨٩ – (١٢٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنِ الْبنِ

غَيِئِتَةً، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّتَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: خَرَجْتَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُلْمَا كُنَّا خَرَجْتَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُلْمَا كُنَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ. فَلَمَّا كُنَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ. فَلَمَّا كُنَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ عَلَيْهُ مَنَّا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، في الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُ الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُ مُمَّدَهُمَا بِالصَّيْرِ. وَهُو مُمَّدَهُمَا بِالصَّيْرِ.

٩٠ (...) وحَدْثَنَاه إِسْحَنُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِكِ
 حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّرِبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ هُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَر رَيدَتْ عَيْثُهُ. فَأَرَادُ أَنْ يُضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ (٤٠).
 رَحِدُتُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

## (١٣) بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِم بَدَنْهُ وَرَأْسَهُ

40 (١٢٠٥) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْوُ بُنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبُهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا فُتَيَنَةُ بَنُ سَعِيدٍ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ - وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ - وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ - وَحَدَّثَقَا بِالْأَبْوَاءِ ثُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَيْدِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِيلُ المُحْرِمُ وَأَسَهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلَيْلِ المُحْرِمُ وَأَسَهُ. قَالَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيلُ المُحْرِمُ وَأَسَهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلَيْلِ اللَّهُ مِنْ وَقَلَى اللَّهُ عَنْ وَلِكَ. وَوَجَدْتُهُ يَعْتَيلُ بَيْنَ الْقُونَيْنِ (''). وهُو يَسْتَيرُ بِغُوبٍ. قَالَ: فَسَلَّمُتُ عَلَيْدٍ. فَقَالَ: مَنْ مَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنْيَنِ . أَرْسَلَيْنِ إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنْيُنِ . أَرْسَلَيْنِ إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنْيَنِ . أَرْسَلَيْنِ إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُبْيلٍ . أَنْ حُرْيَانٍ وَمُوسَعَ أَبُولُ وَيَعْلَى وَلُولُ اللَّهِ بِنُ عَيْلِ لَكُ اللَّهُ عَلْمَ وَلَوْمَ اللَّهِ بُنُ عَيْلُولُ وَلَالَةً عَلْمَ اللَّهِ بُنْ عَيْلُولُ وَلَاللَّهُ مُنْ عَلَى وَأُسُدُ عَلَى وَلُولَ وَهُوسَانِ يَصُبُّ . فَصَا عَلَى وَأُسُدُ عَلَى وَلُولَ وَعُمَ اللَّهُ اللَّهِ بُنَ عَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى وَأُسُدُ عَلَى وَلُولَ وَلَمْ وَاللَّهُ الْهُ عَلْلَ وَاللَّهُ وَلَا وَلَوْمَ الْعَلْمُ وَلَا وَالْمَالُولُ عَلْمُ وَلَا وَاللَّهُ عَلْمَ وَالْمَالُولُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَوْمَ وَالْمَالُولُولُولُ وَلَا وَالْمَالُولُولُ وَلَوْمَ وَلَعْلَ وَالْمَالُولُولُ وَلَالًا وَالْمَالُولُولُولُ وَلَمُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَالْمَالُولُولُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَمُولُولُ وَلَوْمَ وَلَالًا وَالْمَالُولُولُولُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَلَلَا وَلَوْمَ وَلَالًا وَالْلَالَالَهُ وَلَوْمَ وَاللَالَهُ وَلَوْمَ وَلَالًا وَالْمُولُولُول

٩٢ – (...) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِينٌ بْنُ خَشْرَمَ قَالاً: أَخْبَرَنَا هِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَأَمَرٌ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا. عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرُ. فَقَالَ الْمِسْوُرُ لاَيْنِ عَبَّسٍ: لاَ أَمَارِيكَ أَبْدًا.

<sup>(</sup>١)هو موضع على بعد ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة . (٢)هو موضع على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة . (٣) التكحيل : هو وضع الكحل في العين إما للماء بها أو للزينة .

<sup>(</sup>٤) ضمد الشّيء أي: لَغه وربطٌ علّيه شيء، والصّبر: هو عَصارة شجر مر تستعمل كذاوء.

 <sup>(</sup>٥) الأبواء: موضع بين مكة والمدينة.
 (٦) القرنين: الخشبتين القائمتين على رأس البثر.

## (١٤) بَابِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

٩٣ – (١٢٠٦) حَدْثَتَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غَيْبَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهِ عَنْهِمَتَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ . خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، قَوْقِعَسُ (١٠) قَمَاتُ. فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفَنُوهُ فِي قَوْبَنِهِ. وَلاَ تُخْمُرُوا رَأْسَهُ . فَإِنْ اللَّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْفِيامَةِ مُلَبِّيًا».
 الْفِيامَةِ مُلَبِّيًا».

98 - (...) وحَدُثْقَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَبِنَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُ وَآفِكُ مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمْرَفَةَ. إِذْ وَقَمَّ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأَرْقَصَنْهُ (أَوْ قَالَ: فَأَفْمَصَنْهُ) وقالَ عَمْرُو: فَوَقَصَنْهُ فَلَيْ وَلَا يُحْتَفُوهُ فِي ثَوْبَيْنٍ. وَلا تُحَنَّفُوهُ \* . وَلا تُحَنَّفُوهُ \* . وَلا تُحَنَّفُوهُ \* . وَلا تُحَنَّفُوهُ فِي ثَوْبَيْنٍ. وَلا تُحَنَّفُوهُ \* . وَلا تُحَنَّفُوهُ أَلَى اللَّهَ يَبْعَلُهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبَيًا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنْ اللَّهَ يَبْعَلُهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنْ اللَّهَ يَبْعَلُهُ وَمُ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنْ اللَّهَ يَبْعَلُهُ وَمُ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنْ اللَّهَ يَبْعَلُهُ وَمُ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا.

 ٩٥ - (...) وحَدُثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبَّقْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً كَانَ وَاقِفَا مَعَ النَّيِئ مُحْرِمٌ. فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ.

٩٦ - (...) وحَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى -يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَدْرُو بْنُ وَيَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَفْبَلَ رَجُلُ حَرَامًا مَمَّا اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: الْمَاحْسُلُوهُ
 حَرَامًا مَمَّ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهِﷺ: اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْ

٩٧ - (أ...) وحَدَّثَقَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْوِ الْبُوْسَانِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنَا مِنْ بَنْ عِبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَفْبَلُ أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ وَبِيَادٍ أَنَّ مَنْهُمَا، قَالَ: أَفْبَلُ رَجُلُ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِثْلِدِ، خَبْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفَإِنْهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلْبَيْهَا».

وَزَادَ: لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرٍّ.

٩٨ - (. . .) وَحَدْثَقَا أَبُو كُرَيْكٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُمُيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِيئَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَنْهُ رَاحِلَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : (أَهُسِلُوهُ فِي قَلِينِهِ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا فَخَمْرُوا رَأْسُهُ وَلا وَجُهُهُ ؛ فَإِنْهُ

<sup>(</sup>١) الوقص: كسر العنق. (٢) أي: لا تعليبوه.

يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

٩٩ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا هُمَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّمْظُ لَهُ) أَخْبَرْنَا هُمُئيمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَّا، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَ مُدْرِمًا. فَوَقَصَنْهُ نَاقَتُهُ ، فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ: الْفَيلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفَنُوهُ فِي قَوْمَهُ وَلِي تَخْدُرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يَنْهَ فَيوْمَ الْفِيَامَةِ مُنْبَدًا (١٠)».

مَا - ( . . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَمُعَلَّ مِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَلاَ يَمُسَّ طِيبًا . وَلاَ يَمُعَّرَ رَأْمُهُ . فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا .

(...) وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، قَالَ ابْنُ نَافِع: أَخْبَرَنَا غُنْدَرْ حَدُثْنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْوِ يُحَدِّثُ عَنْ سَجِيد بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدُّثُ أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَوَقَعَ مِنْ نَاقِعِ فَأَقْمَصَتْهُ. فَأَمْرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُفْسَلُ طِيبًا. خَارِجٌ رَأْسُهُ.
 أَنْ يُفْسَلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَأَنْ يُحْضَنَ فِي قَوْبَيْنٍ. وَلاَ يُمْسَلُ طِيبًا. خَارِجٌ رَأْسُهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

١٠٢ – (...) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدْثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ زُهَنِو عَلْ أَبِي الزَّبْنِو اللَّهُ عَنْهُمَا: وَقَصَتْ رَجُلاً رَاحِلَتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بَهُولُ: قَالَ ابْنُ عَبْاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَقَصَتْ رَجُلاً رَاحِلَتُهُ، وَهُو سَمُّ وَشُولُ اللَّهِ ﷺ. أَنْ يَمْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهُدُ. (حَبِيثُهُ قَال) وَرَأْمَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُومَ الْقِيَامَةِ وَهُو يُهِلُّ (٢٠).

١٠٣ - (...) وحَدِّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدِّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ. فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْحسِلُوهُ. وَلاَ تَقُرْبُوهُ طِيبًا. وَلاَ تُغَطُّوا وَجَهَد. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بَلَنِي،

(١٥) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلُ بِعُذْرِ الْرَضِ وَنَحْوِهِ

١٠٤ - (١٢٠٧) حَدُثْنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاوِ الْهَمْدَانِيُّ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ

<sup>(</sup>١) التلبيد: جع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٢) من الإهلال: وهو النية والتلبية.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: ﴿أَرَدُتِ الْحَجْ؟﴾ قَالَتْ: رَاللَّهِ! مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. نَقَالَ لَهَا: ﴿حُجْمِي وَاشْتَرِطِي. وَقُولِي: اللَّهُمُّ! مَجلُي حَيثُ حَبْشَتَنِي ۗ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَاوِ.

١٠٥ - (. . .) وخذقنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَوْ عَنِ الرُّمْدِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْى ضَبَاعَةَ بِنْتِ الرَّبَيْو بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وشُجِّي، الْمُطَلِّبِ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وشُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنْ مَجلِي خَيْثُ حَبَسْتَنِي،
 واشْتَرِطِي أَنْ مَجلِي حَيثُ حَبَسْتَنِي،

(َ...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِضَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيعَ اللَّهُ عَنْهَا، مِثْلَهُ .

١٠٦ – (١٢٠٨) وحَدْثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ وَأَبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ عَنِ ابْنِ جُرْئِجٍ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم (وَاللَّفْظُ لَهُ) آخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَكْرِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرْئِجٍ آخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمَعَ ظَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنِ اللهُ عَنْهَا أَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَتْ: فَاللهُ عَنْهَا أَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَتْ: إِنْ مَبْدِ الْمُطلِبِ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ . فَقَالَتُ: إِنْ مَبْدِ الْمَحَجُ. فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «أَهِلَي بِالْحَجْ، وَاشْتَرِطِي أَنْ مَجلِي خَيْدُ تَخْصُشُعِ». قَالْدَ : قَامَرَتُهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ وَلَهُ مَنْهُ مَالِلْهُ عَلْهُ مَنْهُ مَنْهُمْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُمْ مَنْهُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُ مُنْهُمْ مَنْهُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمُ مَنْهُمْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ عَلَى مُنْهُمُ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهِمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنَامُ

١٠٧ - (. . .) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرُو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ ضَبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجِّ. فَأَمَّرُهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٠٨ - (. . .) وحَدُنْنَا إِسْحَقُ بِنُ إِيْرَاهِيمَ وَأَبُو أَبُّوبَ الْفَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ جِرَاشٍ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الآخَرَانِ: حَدُثْنَا أَبُو عَامِرٍ، وَهُوَ عَبُدُ الْمَلِكِ بِنُ هَمْرٍو) حَدُّثَنَا رَبَاحُ (وَهُوَ البِنُ أَبِي مَعْروفِ) عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ البِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِشَبَاعَةً: الْحَجْي، وَاشْتَرِطِي أَنْ مَجلِي حَيْثُ تَخْبِسُنِيٍّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِسْحَقَ: أَمَرَ ضُبَاعةً.

(١٦) بَابِ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالَهِا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ

١٠٩ - (١٢٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيَمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيعَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: نُفِسَتْ أَشْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ. قَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ، قَامُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلًّ. ١١٠ - (١٢١٠) حَدْقَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدُّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَويدِ عَنْ
 يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فِي حَدِيثِ أَشْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَآمَرَهَا أَنْ تَغْتَبلَ وَتُهلَّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَآمَرَهَا أَنْ تَغْتَبلَ وَتُهلَّ

(١٧) بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجُّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَاذِ إِنْ خَالِ الْحَجُّ عَلَى الْفَمْرَةِ وَمَتَى يَحَلُّ الْفَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

111 - (١٢١١) حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّويويُ قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا مَلَوْدَاعِ. فَأَهُ اللَّهِ عَنْ عَالَمْرُوْ. فَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحْرَةِ. فَمُ كَانَ مَعْهُ هَذِيْ فَلْيُولُ بِالْحَجْ مَعَ الْمُمْرَةِ. فَمُ المُمْرَةِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَوْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقَ اللَّهُ الْمُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُولُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

١١٧ - (...) وحَدْثَقَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّي حَدْثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدْثَنِي عُنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: خَرَّةَ بَعْمُورَةٍ، وَلَمْ يَهْدِ، وَمِينًا مَنْ أَهَلَّ بِحَجْ. حَتَّى قَدِيْنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْا مَنْ أَهَلَّ بِحَجْ. حَتَّى قَدِيْنَا مَنْ أَهْلِ مِعْدِيةً، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يَهْدِ، فَلْيَحْلِلْ. وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يَعْدِيهُ.

قَالَتْ عَالِيْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَيَعِشْتُ. فَلَمْ أَزَلُ حَالِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَزَفَةَ. وَلَمْ أَهْلِلُ إِلاَّ بِمُمْرَةِ. فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْفُصَ رَأْسِي، وَأَمْنَتْبِطُ، وَأُهِلِّ بِحَجِّ، وَآثَرُكَ المُمْرَةَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ. حَتَّى إِذَا تَضَيْتُ حَجِّنِي، بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَٰوِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. وَأَمَرْنِي أَنْ أَغْتِمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ. مَكَانَ عُمْرَتِي، النِّي أَوْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَخْلِلْ بِنْهَا.

١١٣ - (. . . ) وحَدَقْنَاعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ عَلَيْهَا مَحَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَأَهْلَلْتُ يَشْعَنُ مَنْ مَانَ مَعْهُ هَدَيْ، فَلْيَهْلِلُ بِالْحَجْ مَعَ يَعْمُورَةٍ . وَلَمْ أَكُنْ مُعْهُ هَدَيْ، فَلْيَهْلِلُ بِالْحَجْ مَعْ

عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لاَ يَجِلُ حَنِّى يَجِلُ مِنْهُمَا جَمِيمًا، قَالَتُ: فَجِضْتُ. فَلَمَّا دَخَلَتُ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِمُمْرَةٍ. فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجْنِي؟ قَالَ: الْفُهْمِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي. وَأَمْسِكِي عَنِ الْمُمْرَةِ. وَأَهِلِي بِالْخَجِّ، قَالَتْ: فَلَمَّا فَصَيْتُ حَجَّنِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَقَنِي، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْهِمِ (الْ. مَكَانُ عُمْرَتِي النِّي أَمْسَكُتُ عَنْهَا.

١١٤ – (. . . ) حَدَّثَقَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَالَ : امْنَ أَزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلْ بِحَجْ وَشَالَ ! امْنَ أَزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلْ بِحَجْ وَلَيْهِلْ . وَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُهِلْ بِحَجْ ، فَلَيْهِلْ . وَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُهِلْ بِحُجْ ، فَلَيْهِلْ . وَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُهِلْ بِحُمْرَةِ فَلْيَهِلْ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجَّ . وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ . وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْمُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهْلُ نَاسٌ بِمُمْرَةٍ . وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْمُمْرَةِ .

110 - (...) وحَدُقنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي مَنْيَبَةَ حَدُّنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَأُوا اللَّهِ فِلَى حَجِّةِ الْوَتَاعِ. مُوَافِينَ لِهِلاَكِ فِي الْحِجِّةِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى: «مَنْ أَرَاهَ مِنكُم أَنْ يَهُولُ بِمُمْرَةٍ فَلْيَهُلُّ فَلَولاَ أَنِي الْحِجِّةِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى: «مَنْ أَرَاهَ مِنكُم أَنْ يَهُولُ بِمُمْرَةٍ فَلْيَهُلُّ فَلَولاَ أَنِي الْحَجِّةِ وَالْمَعْقِيقِ مَنْ أَمَلُ بِالْحَجِّةِ وَاللَّهُ مَنْ أَمَلُ بِالْحَجِّةِ وَالْمَعْقِيقِ وَأَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْرَةِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْرَةِ ('') وَقَدْ قَصَى اللَّهُ حَجِّنَا وَعُرْقِي وَخَرَجَ بِي إِلَى النَّغُيلِ اللَّهُ عَلَى وَخَرَجَ بِي إِلَى النَّغُيمِ فَاللَّهُ الْحَصْبَةِ ('') وَقَدْ قَصَى اللَّهُ حَجِّنَا وَعُمْرَتَا وَعُلْ وَالْمَالِقُ وَعَرَجَ بِي إِلَى النَّعْمِ فَاللَّهُ الْمَعْمَ وَالْمَلِي مُنْفِقً وَالْمَالِكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَا مَنْ الْمُولِ الْمُعْمِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَقِيلُ وَالْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُولِقِيلُ اللْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِلَمُ اللَّهُ الْمُولِى الْمُعْلِقِيلُ اللْمُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولِى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُكُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعَلِيلُكُ الْمُولِلَةُ الْمُولِيلُكُ الْمُولِلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُكُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُولِلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُعَلِيلُكُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلِ اللْمُولِلِيلُكُ الْمُولِلِيلُكُ الْمُؤْمِلُكُ اللْمُعْلِلِيلِ

الله عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدُّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا هِتَمَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهِادَكِ ذِي الْجِجَّةِ، لاَ نَرَى إِلاَّ اللَّهِ ﷺ لِهَادَ وَلَيْ الْجَجَّةِ، لاَ نَرَى إِلاَّ اللَّهِ ﷺ؛ قَمَالُ اللَّهِ ﷺ؛ قَمَالُ اللَّهِ ﷺ؛ قَمَالُ اللَّهِ ﷺ؛ قَمَالُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى المُعْرَةِ، فَلْتَهِلُ بِمُعْرَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِثْلُ حَدِيثٍ مَبْلَةً.

١١٧ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرنْبٍ حَدِّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَائِشَةً رَضِينَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجِّةِ. مِثَّا مَنْ أَهَلٌ بِمُمْرَةٍ. وَمِثَّا مَنْ أَهَلٌ بِحَجِّةٍ. لَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلٌ بِمُمْرَةٍ. وَمَنَّى الْحَدِيثَ بِتَحْمِ مَنْ أَهَلٌ بِمُمْرَةٍ. وَمَنْ اللَّهُ عَجِّهِا وَمُمْرَتَهَا. وَمَنْ مَنْ أَهَلُ بِحَجْةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلٌ بِمُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْمِ حَدِيثِهِمَا. وقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَةً فِي ذَلِكَ: إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَمُمْرَتَهَا. قَالَ عِشَامٌ: وَلَلْمُ عَجْهَا وَمُمْرَتُهَا. قَالَ عِشَامٌ: وَلَلْمُ اللَّهُ عَجْهَا وَمُمْرَتَهَا. قَالَ عِشَامٌ: وَلَلْمُ اللَّهُ عَجْهَا وَمُمْرَتَهَا.

<sup>(</sup>٢) هي ليلة خروج الحجاج من مكة بعد أيام التشريق.

يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ.

١١٨ - (...) حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الأَسَوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ مُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَلَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَنْ رَسُولِ اللَّهِ هَامَ حَجَّةِ الْرَدَاعِ. فَيِنَا مَنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ. وَيَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّ وَعُمْرَةٍ. وَيَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلً بِمُمْرَةٍ فَحَلًّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجُ أَوْ جَمَعَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةً، فَلَمْ يَحِلُوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْدِ.

١١٩ - (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُمْيُرُ بَنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عَيْبَتَةَ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا أَمُو بَكْرِ بَنُ أَبِي صَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: حَرَّجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِضْتُ. فَدَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَنَا أَبْكِي. فَقَتَالَ: «أَنْفِسْتِ» (يَعْنِي الْحَيْشَة) قَرِيبًا مِنْهَا، وَشَعْمِي الْحَاجُ. قَالَتْ: وَمَنْ فَاقْضِي مَا يَفْضِي الْحَاجُ. فَيَرْ أَلْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَنِتِ حَتَى تَفْسِيلِي». قَالَتْ: وَصَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِدٍ بِالْبَقِ. .

الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّتُنَا عَبْهُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الْخَيْلَانِيُّ حَدَّتُنَا أَبُو عَايِرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّتُنَا عَبْهُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيِي مَنْ عَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آمَمَ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آمَمَ الْمَعْلَى مَا يَشْعَلُ الْحَاجُ غَيْزِ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي \* قَلْتُ : فَلَمَّا لَهُمْ مُنَاتُ اللَّهِ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي بَكُو وَعُمْرَ وَفُوي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَّهِ الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَةِ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) هو موضع بين مكة والمدينة .

١٢١ – (...) وحَدْثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّنَنَا بَهْزٌ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَهَا. قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ. حَتْى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ. فَدَخَلَ عَلَمَي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَأَنَا أَبْكِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِ الْمَاحِشُونِ. غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي عَدِيثِهِ: فَكَانَ اللَّهَدْيُ مَعَ النِّبِي عَلِي وَعَمَرَ وَدَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَمَلُوا حِينَ رَاحُوا. وَلاَ قَرْلُهَا: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةٌ السَّنُ أَنْتَسَ فَيْعِيبُ رَجْعِي مُوْخِرَةً الرَّحْلِ.

١٢٧ - (...) حَدُثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدُثْنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنِسٍ. ح وحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيدٍ؛ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ أَفْرَدَ الْحَجُّ.

1 ١٧٣ - (...) وحَدْثَنَا مُحَدِّدُ بِنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ نُمَثِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ سُلَيْمَانَ مَنْ أَفْلَحَ بِنِ حُمَيْدِ عِنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا. قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ هِسُلِمَنَ أَصْحَادٍ فَقَالَ: هَنَ أَشَهُرِ الْحَجِّ. وَفِي حُرُم الْحَجِّ. وَلَيَالِي الْحَجِّ. حَتَّى نَزَلْنَا بِسُوفَ. فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَادٍ فَقَالَ: هَمَ لَهْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِيْ. فَلَا عَرَيْهُمُ الْحَجِّ. وَلَيَالِي الْحَجِّ. حَتَّى نَزَلْنَا بِسُوفَ. فَخَرَجَ إِلَى مَعَهُ الْمَعْرَةِ، فَلْيَعْفَلَ . وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدِيْ. فَقَالَ: هَدْ اللّهِ هِ وَلَنَا اللّهِ هِ وَلَمُ اللّهِ هُولَا اللّهِ اللهِ هَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ مَا كَفَ مَعْهُ مَلْكِ. فَقَالَ: هَا مَعْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ مَا مَعْهُ مَلْكِي . فِي حَجُلِ فَعَسَى اللّهُ أَلَى وَمُولُ اللّهِ هُولَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ مَا عَلَى حَجُلِ فَعَسَى اللّهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْكِ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْحَرْدُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَالْعَلَانَ : وَالْحَرْمُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْحَرْمُ فَلْتُهُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّ

أَحَ ( . . . ) حَدْثَنِي يَعْنَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادُ اللَّهَ بْلَيْ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَمَلُ بِالْحَجُ عُمْرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ المُؤْونِينَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَمَلُ بِالْحَجُمُ مَمْوَرَالًا ؟ وَمِنَّا مَنْ قَرَلًا " . وَمِنَّا مَنْ قَرَلًا " . وَمِنَّا مَنْ قَرَلًا مَنْ تَعَمَّعً' " .

<sup>(</sup>١) الإقراد: الإخرام بالحج غير مقترن بعمرة.

 <sup>(</sup>٢) القرآن: الإحرام بالحج والعمرة معًا في أشهر الحج.
 (٣) التمتع: قصل بين الحج والعمرة بإحلال في أشهر الحج.

(٠٠٠) حَدَّثَقًا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
 عُمَرَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: جَاءَتْ عَافِشَةُ حَاجَةً.

(. . .) وحَدُّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ:
 أَخْبَرَثْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِمَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا شَفْبَانُ عَنْهَا .
 عَنْ يَخْبَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِلْلهُ .

١٧٦ – (...) وحد ثنا آبُو بَخُو بْنُ آبِي شَيْبَة حَدْثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِم عَنِ الْأَسْوَهِ عَنْ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا الْأَسْوَهِ عَنْ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسْكَيْنِ وَأَصَدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ؟ قَالَ: الْتَقْطِرِي. فَإِذَا طَهَرْتِ قَاخَرُجِي إِلَى النَّقِيمِ. فَإِذَا طَهْرَتِ قَاخَرُجِي إِلَى النَّقِيمِ. فَإِذَا طَهْرَتِ قَاخَرُجِي إِلَى النَّقِيمِ. فَأَوْا طَهْرَتِ قَاخَرُجِي إِلَى النَّقِيمِ.
المُنْدِيمِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ كَذَا وَكَذَا (قَالَ: أَطْنُهُ قَالَ: غَدًا) ولَكِنْهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْلَكُ : فَلَا اللَّهِا كَانَ الْعَنْهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ اللَّهِ اللَّهَا عَلَى اللَّهَا عَلَى اللَّهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَا اللَّهَا عَلَى اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَا اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِيلِي اللَّهُ الْحَلَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

١٢٧ - (. . .) وحَدِّلَتَا إِنْ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ إِنْنِ حَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ وَلِإَرَاهِيمَ . قَالَ: لاَ أَعْرِفُ حَدِيثَ آحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَضْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ . قَلَكَرَ الْحَدِيثَ .

174 - (...) حَدُثْنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَإِسْحَىُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّثَنَا. وقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا جَرِيرٌ) حَنْ مَنْصُورِ حَنْ إِبْرَاهِيمَ حَنِ الأَسْوُو عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتُ: خَرَجْنَا مَكَةً تَطُوفْنَا بِالْبَيْتِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَلْفَقَ وَلَمْنَا مَكَّةً تَطُوفْنَا بِالْبَيْتِ. فَأَمَّو رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَلْفَقَ مَنْ اللَّهُ الْحَدِيقَ أَنْ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمَعْقِيقَ فَعَلْمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ. وَنِسَاوُهُ لَمْ يَسُفُنُ الْهَذِي . فَأَحْلَلْنَ. قَالَتُ عَائِشَةً: فَحِضْتُ. قَلَمْ أَمُلْفُ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كَانَتُ وَيَشِعْدُ وَمَعْمَدِةٍ وَكَجَدْهِ، وَأَرْجِعُ أَلْنَالُ بِعَجْدٍهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِيقِ وَعَلَيْكَ اللَّهُ الْمُعْمِيقِ وَمَعْمُولِ وَالْمِعْمُ أَلْوَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِيقُ وَالْمِيعُ وَالْمُعْمِي مَعْ أَجْعِلِهِ إِلَى اللَّهِ الْمُعْمِيقِ مَعْ أَلْفِيهِ مَا اللَّهُ الْمُعْمَى وَلَمْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِيقِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمِيقِ وَالْمِيعُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِيقِ وَالْمِيعُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْمِيقُ وَالْمِيعُ الْمُعْمِلِيقُ وَالْمُعْمِيقِ مَعْ أَجْهُولُ اللَّهُ الْمُعْمِيقِ مَا مُعْلِيقًا مُنْ الْمُنْ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْمِلِيقُ فَالْمُعْمِي مَعْ أَمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ مُعْلِقًا الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ مُعْلِقًا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ مِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

ور ڪتاب الحجام -----

التُنْعِيم. فَأَعِلْي بِمُمْرَةٍ. ثُمُّ مُوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاه قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أَرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ: وَعَقْرَى حَلْقَى (١٠. أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْوِ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: الأَ بَأْسَ. الْفِرِي، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةً وَأَنَّا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا. أَوْ أَنَا مُصْعِدةً وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

وقَالَ إِسْحَقُ: مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ.

١٧٩ – (. . .) وحَدَّثَنَاهُ شُونِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُسْهِرِ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمِمَ عَنِ
 الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَلَّهِ مَا لَكُوْ حَجًّا وَلاَ عَمْرَةً . وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

١٣٠ – (...) حَدْقَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ غُلْنَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى: حَدْقَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدْقَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَالِشَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنْهَا قَالَتْ: قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ مَصْبَنَ مِنْ فِي الْحِجَةِ، أَوْ خَمْسِ، فَلَخَلَ عَلَيْ وَمُو غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

١٣١ - (...) وحَدَّفَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَعِعَ عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْرَانَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ وَلَا يَمْ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ وَلَهُ يَدُمُ مِنْ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَمُعَلِّمُ لَقَالَهُ عَنْهُ لَلْهُ عَنْهُ لَاللَّهُ عَنْهُ لَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ عَلَالَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوالِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالَهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَي

١٣٢ – (...) حَدُّقَنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم حَدُّتَنَا بَهْرٌ حَدُّتَنَا وُمَيْبٌ حَدُّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاقِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَمَلَتْ بِمُمْرَةٍ. فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطْفَ بِالْبَيْتِ حَشَّى حَاضَتْ. فَتَسَكَتِ الْمُمَتَاسِكَ كُلُّهَا. وَقَدْ أَمَلَتْ بِالْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ: وَمِسْمُكِ طُوَافْكِ لِحَجُكِ وَهُمْرَتِكِ، فَأَبَتْ فَبَعَتَ بِهَا مَعَ حَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى النَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

۱۳۳ - (...) وحَدَّثَنِي حَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي (١) عقرى: أي: مشئومة على أهلها، وهو دعاء لا يرادمعناه، حلقى: أي: مشئومة على أهلها، وهو دعاء لا يرادمعناه أيضًا.

إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَائِشَةَ رَهِييَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ. فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُبخِرِئُ عَنْكِ طُوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجُكِ وَحُمْرَتِكِ».

١٣٤ - (...) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُرَّةً وَاللهُ عَبْدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا صَفِيتُهُ بِنْتُ صَيْبَةً وَاللهُ : قَالَتْ عَافِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَئِنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْدَنِ بْنَ أَبِي بَكُو أَنْ يَتُطَلِقَ بِهَا إِلَى النَّغِيمِ . قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِي خَلْفُهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ . قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي يَتُطُونَ بِهَا إِلَى النَّعْمِ . فَالْتُ : فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَصْدَرُهُ عَنْ عُنْقِي . فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلْمَ الرَّاحِلَةِ . قُلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: فَمَامِنُهُ مِنْهُ الْمُؤْمِدُةِ . فَمَا أَمْبُونُ عَنْهُ اللهِ عَلَى وَمُولِ اللهِ عَلَى مُمَالِ لَهُ : وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: فَمَالُونُ مِنْهُ مَرْوَ فَلْ اللهِ عَلَى وَهُو بِاللّهِ عَلَى وَمُولِ اللّهِ عَلَى مُعَلّمُ اللهُ عَلَى مُمَالِ لَهُ اللّهُ عَلَى عَمْلُونُ وَالْعَمْ عَلَى عَمْلُولُ لَهُ عَلَى عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَةِ . فَمَا أَعْمُولُ لَهُ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ لِمُنْ إِلَى اللّهُ الْمُعْلَقُ مِنْ عَلَى عُمْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُسْولِ لَلْهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ مِنْ إِلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَقُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

١٣٥ – (١٢١٢) حَدْثَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَفْرِو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْوِفَ عَايِشَةً، فَمُعْمِرَهَا مِنَ النَّنْمِيمِ .

١٣٦ - (١٢١٣) حَدُفْتَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ رُفْحِ جَوِيعًا عَنِ اللَّيْفِ بْنِ سَعٰدِ قَالَ قَتَيْبَةُ: حَدُّفْتَا لَبْكُ عَنْ أَبِي الزَّيْشِ عَنْ جَالِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَلَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُعِلْمِنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، أَلَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُعِلْمِنَ مَعَ رَصُولِ اللَّهِ عَنْهَ إِمُمْرَةٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ مَحَكَ (١٠ حَتَّى إِذَا قَلِمُنَا عُلْمُنَا بِالْكُمْبَةِ وَالصَّفَّا وَالْمُرْوَةِ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَّا إِنْكُمْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ يَعِلَّ بِالْكُمْبِةِ وَالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّسَاء. وَتَطَيِّبُنَ مَنْ لَمْ يَكُنُ مَمْهُ مَذِيٍّ. قَمَّالُ : «الحِلُ كُلُهُ» فَوَاقَعْنَا النَّسَاء. وتَطَيِّبُنَ بِالطَّيْبِ. وَلَمْ الشَّرُويَةِ. ثُمَّ وَتَطَيِّبُنَ مَنُولُ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَرْبُهُ لَيَالٍ. ثُمَّ أَمْلَلْنَا يَوْمَ الشَّرِيةِ. ثُمَّ وَتَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْتُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْفَى وَالمَدُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَرُونَ . فَمَّ قَالَ: «قَلْ حَلْمُ بِالْبَيْتِ حَلَى وَالْمَوْمُ وَالْمَرُونُ وَمُ مُولِكُ بَعِيمًا وَقَالَتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

( . . . ) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدُّنَنَا. وَقَالَ عَبْدُ: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَغْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ أَلَّهُ سُمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>١) عركت: أي: حاضت.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَخَلَ النِّيقُ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَهِيَ تَبْكِي. فَذَكَرَ بِعِظْلِ حَدِيثِ اللَّذِثِ إِلَى آخِرِهِ. وَلَمْ يَذُكُوْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّذِثِ.

١٣٧ – (...) وحَدَّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُمَاذٌ (يَمْنِي ابْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَني أَبِي عَنْ مَطْرِ عَنْ أَبِي الذَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّة النَّبِيِّ ﷺ، اَمَلَتْ بِعُمْرَة، وَسَاقَ الْحَدِيثِ : قَالَ: وَكَانَ رَضِي اللَّبِثِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلُا سَهْلًا، إِذَا مَوِيتُ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَحْرِ فَأَمَلَتْ يُعْمَرَة مِنْ النَّنِيمِ.

قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

١٣٩ – (١٣١٤) وحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخَيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْدِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَخْلَلُنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهُنَا إِلَى مِنْي. قَالَ: فَأَهْلُلُنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

١٤٠ - (١٢١٥) وحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَييلِ عَنِ ابْنِ جُرْنِج ح وحَدَثَنَا عَنْهِ بَنُ سَييلِ عَنِ ابْنِ جُرْنِج ح وحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِج قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُو إِلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَعُلُقِ اللَّبِي ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةِ، جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهِي عَدِيثِ مُحمَّدِ بْنِ بَكْرٍ: طَوَاقَهُ الأَوَّلَ .

ا ۱٤١ - (١٢١٦) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَئِيج آخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَدِّدٍ ﷺ بِالْحَجِّةِ. فَالْمَرْنَا أَنْ تَحِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النِّسَاءَ. قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَآمَرْنَا أَنْ نَحِلٌ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: وحِلُوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَمْوَمُ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ، فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ تَحْمَسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا. فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّا قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِبَدِهِ (كَأَنِي أَنْظُو لِلَى فَوْلِ بِبَدِهِ يَحُرُ كُهَا) قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فِينَا. فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي أَنْفَاكُمْ لِلْهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَلَيْ مِنْ اسْتَفْبَلْثُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَفْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ وَأَبْرِكُمْ. وَلُولًا مَا خَلُوا اسْتَفْبَلْثُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَفْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدِي. فَحِلُونَ مَلْ اللهِ فَاللهُ مَنْ مِنْ سِعَايَتِهِ. الْهَدِي فَحِلُوا هَحَلُلْتُ عَمَا أَمَلُ مِنْ النَّبِيُّ ﷺ: قَلَالً تَا جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ. وَمَامُكُ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ مِعْمَدُولُ اللَّهِ اللهِ وَامْكُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْمَامِئَا مَا أَمَلُ اللهِ اللهِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْمَامِئَا مَا أَمْلُ مُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْمَامِئَا مَذَا أَمْ لِاللّهِ الْبَيْكِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَامِئَا مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ

187 - (...) حَدَّفَنَا ابْنُ ثُمَنْرِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَنْ أَمْلَكُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَعْمَلَةً فَكِمُ ذَلِكَ عَلَيْتًا. وَضَاقَتْ بِو صُدُورُنَا. فَبَلَغَ فَلِكَ النَّبِي ﷺ. فَمَا تَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّسِ افْقَالَ: ﴿أَبُهَا النَّاسُ الْجَلُوا. فَلَوْلاَ الْهَدْيُ اللَّهِ مَنِيءٌ فَعَلْتُمْ وَاللَّهُ الْمَانَعُ وَلَمْنَا النَّسُاء. وَفَعَلْنَا مَا يَلْعَلُ النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُولِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَالِيَا اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٤٣ - (. . . ) وحَدُقَنَا أَبِنُ نَمَيْدٍ حَدُقَنَا أَبُو نَمُنِمْ حَدُثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِع. قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةً مُمْمَثَمًا بِعُمْرَةٍ. قَبْلَ النَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. فَقَالَ النَّاسُ: تَعِيرُ حَجَّئْكَ الآنَ مَكُبُّةٌ. فَلَاحَلْتُ عَلَى عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ عَطَاء: حَدَّنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيُ رَضِي اللَّهُ عَمْهُمَا، أَلَّهُ حَجَّ مَتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَتهُ. وقدْ أَهْلُوا بِالْحَجُ مُفْرَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وأَجِلُوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ . فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوة. وقصْرُوا وَأَقِيمُوا كَرَبُنُ اللَّهَ فَقَالًا عَنْ إِخْرَامِكُمْ . فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوة. وقصْرُوا وَأَقِيمُوا كَرْبُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الشَرْوِيَةِ فَأَعِلُوا بِالْحَجْ وَاجْمَلُوا النِي قَدِينَ الصَّفَا وَالْمَرْوة. وَقَصْرُوا وَأَقِيمُوا كَانَ يَوْمُ الشَّرِيقِيةِ فَأَعِلُوا بِالْحَجْ وَاجْمَلُوا النِي قَدِينَ الصَّفَ وَالْمَرْوة. قَالُوا: كَيْفَ كَلَا اللَّهُ عَلَى النَّوَ اللَّه وَلَهُمْ مِنْ اللَّهُ الْهَذَى الْفَرْقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْهَدَى أَمْرَنُكُمْ بِهِ. وَلِلْ أَنِي سُفَتُ الْهَدَى مَالِكُمْ اللَّهُ الْهَدَى مُولَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْهَذَى الْمَوْلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْهَدَى مُولَا اللَّهِ عَلَيْهَ الْهَدَى اللَّهُ الْهَدَى مُولَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْهَدَى مُولَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْهَدَى الْمَرْتُكُمْ بِهِ. وَلَكِنْ لا يَحِلُ مِنْي حَرَامٌ . حَتَى يَتَلَعُ الْهَدَى مُولَالًا عَلَى اللَّهُ الْهَدَى الْمُؤْتِلُوا اللَّهُ الْهَدَى اللَّهُ الْهَلَائِ الْمُولَى الْمُولَى الْمُؤْلَالَة الْهَالَ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُوا اللَّهِ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُولُوا مَا الْمُؤْلِقِ الْمُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُولَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُول

١٤٤ – (...): وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسَّولُ اللَّهِ اللَّهِ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَلِمْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً. وَنَجِلًا عُمْرَةً.

## (١٨) بَابِ فِي الْمُتَّعَةِ بِالْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ

١٤٥ - (١٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي يَضْرَةً قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُثْفَةُ. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَنَكُرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ ذَارَ الْحَدِيثُ. تَمَثِّعُنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّ عَمْرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاء بِمَا شَاء. وَإِنَّ الفُرْآنَ قَدْ نَوْلَ مَنَازِلُهُ. فَأَيْمُوا الْحَجِّ وَالْمُمْرَةُ لِلّهِ. كَمَا أَمَرُكُمُ اللَّهُ. وَأَيْتُوا يَكَاحَ هَلُوهِ النِّسَاءِ (١٠). فَلَنْ أُونَى بِرَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلِ، إِلاَّ رَجْمُثُهُ بِالْحِجَارَةِ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ زَهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا فَتَادَةُ بِهَذَا الإِسْتَادِ.
 وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّهُ أَنْمُ لِحَجُّكُم. وَأَنَّمُ لِهُمْرَتِكُمْ.

١٤٦ – (١٢١٦) وحَدَّفَتا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُنْنِبَةٌ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَلَقْ: حَدَّثَقَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ قَالَ: سَمِمْتُ مُجَاهِمَا يُحَدُّثُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا. قَالَ: قَامِمْتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمْرَتَا رَصُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمْرَتَا رَصُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمْرَتَا

#### (١٩) بَابِ مَجَّةِ النَّبِيُّ ﷺ

١٤٧ - (١٢١٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْةً وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ جَدِيمًا عَنْ حَاتِم قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَيْقُ عَنْ جَعْفَو بِنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَارٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَسَأَلُ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْ. فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيَ بَنِ حَسَيْنِ. جَانِ الْمُسْفَلَ. ثُمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَنُ عَلِي بَنِ حَسَيْنِ عَبْدِ الْمُسْفَلَ. ثُمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَنُ عَلِي بَنِ حَسَيْنِ. فَقُلْتُ: قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي إِن عَلَيْ بَنِ حَسَيْنِ. وَأَن يَوْمَئِلٍ غَلْكُمْ شَابُّ. قَمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيَيٍ وَأَن يَوْمَئِلٍ غَلْكُمْ شَابُّ. قَمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيَيٍ وَأَن يَوْمَئِلٍ غَلْكُمْ شَاكُهُ. وَهُو أَعْمَى يَوْمَئُوا اللَّهِ عَلَى مَنْكِيهِ وَجَعَ طَرَقَامَ فِي يَسَاجَةٍ (٣) مُلْتَحِفًا بِهَا. كُلُمًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ وَجَعَ طَرَقَامَ إِلَى يَسْاجَةٍ (٣) مُلْتَحِفًا بِهَا. كُلُمًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ وَجَعَ طَرَقَامَ إِلَى يَسْاجَةٍ (٣) مُلْتَحِفًا بِهَا. كُلُمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ وَجَعَ طَرَقَامَ وَصَعَرِهَا. وَمَا لَي يَعْلَى مَنْكِيهِ وَجَعَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْكِيهِ وَعَمْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى مَنْكِيهِ وَعَلَى مَنْكِ وَمَعَ مَلِيهِ عَلَى مَنْكِيهِ وَعَلَى مِنْ عَلَى مَنْكَ فِي الْمَسْعِينَا وَعَلَى مَلْكُ وَلَكُونَ عَلَى مَلْكُ وَلِيلًا عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَلْكُولُ اللَّهِ عَلَى مَلْكُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلْ عَلَى وَسُلِي اللَّهِ عَلَى وَلَكُونَ أَلَى الْمُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَلْكُو اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِلِي وَلَعُومِ الْمُعْلِى وَلَكُونَ أَلْمُنَا اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِقِي فِي الْمَسْعِي وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ وَلُولُ اللَّهِ فِي الْمَسْعِي وَلِي اللَّهِ عَلَى الْمُنْ وَلَكُومُ اللَّهُ وَلَكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) أي اقطعوا الأمر فيه، ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متمًا مقدرًا بمدة.

<sup>(</sup>٢) النساجة: نوع من الأكسية والثياب النسوجة.

 <sup>(</sup>٣) المشجب: أعواد تعلق عليها الثياب ومتاع البيت.

رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَفْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَكِبَ وَمَانُ وَمِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ صَيْءٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَطْهُرْنَا. وَعَلَيْهِ يَثُولُ الْفُوْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْفِيلُةً. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ صَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَمَلَ بِالنَّوْحِيدِ «لَبُيكَ اللَّهُمْ لَبُيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةُ لَلْكَ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ لَبُيكَ. لَكَ لَبُيكَ لَلْكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةُ لَلْكَ بِهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِهَذَا اللَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. قَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَةً مُ اللَّهِ يَهِلَمُ اللَّهِ يَهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجِّ. لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، السُّقَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلاَقًا(١) وَمُشَى أَرْبَعًا. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام. فَقَرَأً : ﴿ وَالنَّجِدُوا مِن مَّقَادِ إِيْرَهِمْ مُصَلِّ ﴾ [البغرة: ١٢٥] فَجَمَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: (وَلاَ أَخْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ): كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُمْنَيْنِ ﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَــُذُ ﴾ ، ۖ وَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّ ٱلْكَثِيرُونَ ﴾ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا . فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ۗ فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِي عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ. وَقَالَ: «لا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. ٱلْنَجَرَ وَحْدَهُ. وَنَعَسَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ اثُّمَّ دَعَا بَيُّنَ ذَلِكَ. قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى. حَتَّى أَنَّى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: ﴿ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَذَيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلَيْجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَقَامَ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَلِمَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ؟ فَشَبُّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى . وَقَالَ: ‹ دَخَلَتِ الْمُمْرَةُ فِي الْحَجِّ » مَرَّتَيْنِ ﴿ لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ ﴾ وقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيُمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيُّ ﷺ . فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِئَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيمَابًا صَبِيغًا . وَأَكْتَحَلَتْ. ۖ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّا أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا(٢٠) عَلَى فَاطِمَةً . لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَغْثِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَلْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: (صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجِّ؟، قَالَ: تُلْتُ: اللَّهُمَّا إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَمَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: ﴿قَإِنْ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَعِلُ،

<sup>(</sup>١) الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطي.

<sup>(</sup>٢) التحريش: الإغراء والمراد هنا ذكر ما يقتضى العتاب.

قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْبَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِاقَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُواً. إِلاَّ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى. فَأَمَلُوا بِالْحَجِّ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَطْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَقتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةِ مِنْ شَعَرِ تُصْرَبُ لَهُ بِنُمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ فُرَيْشٌ نَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَنَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْفُبَّةَ أَقَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بها . حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ . فَرُحِلَتْ لَهُ . فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي . فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلْدِكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً. وَإِنَّ أَوْلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ أَبْنِ رَبِيعَةً بْنِ الْحَارِثِ. كَانَ مُسْتَرْضِمًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتْهُ هُدَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيْةِ مَوْضُوعٌ . وَأَوْلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُغْلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. هَاتَقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَلْتُمُوهَنَّ بِأَمَانَ اللَّهِ. وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكُلِمَةِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ قُرُشَكُمُ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَمَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح. وَلَهُنَّ مَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَلاَّ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ احْتَصَمَّكُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي . فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَّبْتَ وَتَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ النَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْكُنُهَا (١) إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمُّا اشهَدْ . اللَّهُمُ ا الشهَدْ، ثلاث مَرَّاتٍ . ثُمَّ أَذَهُ ثُمَّ آفَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ . ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى الْمُصْرَ . وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَعْلَنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَغْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ النُّمْمُسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزُّمَامَ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَافِ الْيُمْنَى: ﴿ أَيْهُمَا النَّاسُ! السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ ۚ كُلُّمَا أَنَّى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا . حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْثًا. ثُمَّ اصْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حَينَ تَبَيَّنَ لَّهُ الصُّبْحُ. بِأَذَانِ وَإِفَامَةِ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاة. حَتَّى أَنَّى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَغْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ وَوَحُدَهُ. فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا(٢). فَلَقَعَ فَبْلَ أَنْ تَطلُّعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ. وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَصَ وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) النكت: القلب والإمالة إلى الناس. (٢) الإسفار: الانكشاف والإضاءة والبدو.

مَرُّنَ بِهِ ظُمُنُ (١) يَجْرِينَ. فَطَنِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجُو الْفَصْلِ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّنُ الْآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّنُ الاَخْرِ عَلَى وَجُو الْفَصْلِ. يَصْرِفُ وَجُهَهُ مِنَ الشَّقُ الاَخْرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَنَى بَطْنَ مُحَسِّر. فَحَوَّلَ قَلِيمِ اللَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللل

160 - (...) وحَدَّفَتَا حَمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّقِنَا أَبِي حَدَّقَتَا جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقِي أَبِي. قَالَ: أَنَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَحْدِ حَدِيثِ حَايِمٍ بْنِ إِسْمَعِيلَ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْمَرْبُ يَذْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةً عَلَى حَدَادٍ عُرْي. فَلَمَّ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْمُزْدَلِقَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. لَمْ تَشُكُ قُرِيْشٌ أَنَهُ سَيَعْصِرُ عَلَيْهِ. وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ. فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ. حَتَّى أَنَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

#### (٢٠) بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفً

١٤٩ - (١٢١٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ هِيَاكِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
 جَابِرِ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْتُ هَاهْتَا. وَيَنَى كُلُهَا مَنْحَرٌ. فَالْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَلْتُ هَاهْتَا. وَجَمْعٌ كُلُهُا مَوْقِفٌ».

١٥٠ – (. . .) وحَمَّلْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
 مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً أَتَى الْحَجْرَ فَاسْتَلَمَةُ . ثُمَّ مَشَى عَلَى يَهِينِهِ . فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا .

## (٢١) بَابِ فِي الْوَقُوفِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾

١٥١ - (١٢١٩) حَدْثَتَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى أَغْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ رَضِي َ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُؤْدَلِفَة، وَكَانُوا

<sup>(</sup>١) الظُّعن: النساء في الْهوادج، والمفرد: ظعينة. (٢) الغابر: أي: الباقي والفاضل.

<sup>(</sup>٣) البضعة: هي: القطعة من اللحم.

يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ<sup>(۱)</sup> ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ . فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِّ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا . فَلَالِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فُمَّ أَفِيمُوا مِنْ حَيْثُ أَلْكَاشُ النَّكَاشُ﴾ [البوء: 191] .

107 - (...) وحَدِّنْنَا أَبُو كُرْشٍ حَدَّنْنَا أَبُو أُسامَة حَدَّنْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كَانُوا لِمُعُوفُونَ عُرَاةً. إِلاَّ الْمُحْمَسَ. وَالْمُحْمَسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ. كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً. إِلاَّ الْمُحْمَسُ وَالنَّسَاءُ النَّسَاءُ النَّسَاءُ وَكَانَتِ الْمُحْمَسُ لاَ يَخْرِجُونَ مِنَ النُّسَاءُ النَّسَاءُ وَكَانَتِ الْمُحْمَسُ لاَ يَخْرِجُونَ مِنَ النَّمَاءُ فَيَعْهِمْ إِلاَّ عَلَيْهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَقَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ: فَحَدْنَنِي أَبِي عَنْ عَرَجُونَ مِنَ النَّمُ عَلَيْهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَقَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ: فَحَدْنَنِي أَبِي عَنْ عَرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ: فَحَدْنُ أَيْدِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ فِيهِمْ: ﴿قُدُمُ أَفِيضُوا مِن عَرَفَاتٍ. وَكَانَ المُحْمَسُ يُغِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ. وَكَانَ المُحْمَسُ اللَّهُ مُنْ الْحُمْمُ عُنْ اللَّهُ عَنْ الْعُمْمِلُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَوْمَا مِنْ عَرَفُونَ عَرَاتٍ عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَا عِنْ اللَّهُ عَرْهُولُونَ الْمُعْمِلُ إِلَّا مِنْ الْحَمْمِ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُمْ الْمُونَ عِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ الْحُمْمِ الْمُعْمَا عِنْ الْمُعْمِولُونَ عَلَى الْمُعْمُولُونَ الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْعُمْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُحْمَلُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَمْنَاتٍ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِولُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَيْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُولُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَ

١٥٣ - (١٧٢٠) وحَدْثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي تَشَيِّهُ وَعَمْرُو النَّافِلُ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ غَيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو.
عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَمْ عَمْرِو سَمِعَ مُحَمَّدٌ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِم يُحَدَّثُ عَنْ آبِيه،
جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِم، قَالَ: أَصْلَلْتُ بَعِيرًا لِي. فَلَحَبْثُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَقَةً. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةً. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ. فَمَا شَأْنُهُ هَاهُمَنَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشُ
ثُمَدُ مِنَ الْحُمْس.

## (٢٢) بَابِ فِي نَسْخِ التَّمَلُّ مِنَ الإِحْرَامِ وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ

104 - (١٧٢١) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنتَى : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنتَى : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَيمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَلَتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «بِمَ أَهَلَلُتَ؟» قَالَ: فَقَدْ أَخْسَنت. طَعْفَ بِالْبَيْتِ وَلِلصِّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجِلَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ. وَبِالصِّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجِلَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ. فَقَلَتُ رَأْسِي. ثُمَّ أَهْلَلْكُ بِالْحَجِّ . قَالَ: فَكُنْتُ أَفْتِي بِو النَّاسَ. حَتَّى كَانَ فِي خِلاَقَةِ مُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . وَقَد مَعْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . وَقَد مَا أَخْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ . فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّ أَفْتَيْنَاهُ وَتَنْ فَلَيْكُمْ. فَبِي قَاتَمُوا. قَالَ: يَا أَيَّهُا النَّاسُ! مَنْ كُنَّ أَفْتَيْنَاهُ فَيْكُمْ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ! مَنْ كُنَا أَفْتَيْنَاهُ وَلَمْ وَاللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ! مَنْ كُنَا أَفْتَيْنَاهُ وَتَنْ فَلَيْكُمْ. فَيْهِ قَاتَمُوا. قَالَ: يَا قَلْمَامُ مُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ وَيَوْسَ وَقَد سَمِوا لَتَدُدهم فَيهم . فَيْ قَاتُمُوا. قَالَ: قَلَيْمُ مُمُرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَوْسَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَنْهُ مَنْ وَيْسَ وَلِلْكُ عَلَى عَلَيْكُمْ ، فَيهِ قَاتُمُوا. قَالَ: قَلَيْمُ مُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ .

فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُوُ بِالتَّمَامِ. وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُتَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

(...) وحَدَّثْنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً فِي هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

مُ الله عَنْ قَيْس عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ آَبِي مُوسَى رَضِيَ النَّهُ عَنْ مَهْدِي) حَدَّتَنا سُفْيَانُ عَنْ قَيْس عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ آَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى سُفْيَانُ عَنْ قَيْس عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ آَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثَمَّ النَّبُ الْمَرَأَةُ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنِي وَعَسَلَتْ وَإِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ النَّبُ الْمُرَأَةُ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي. فَكُنْتُ أَفْيَانُ النَّسُلِ النَّبِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةً عُمْرَ. فَإِنِي فَقَائِم بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءِنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّكُ لاَ تَذْرِي مَا أَحْدَتَ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةً عُمْرَ. فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمُوسِمِ إِذْ جَاءِنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّكُ لاَ تَعْرُي مَا أَحْدَتَ أَبِي بَكُو وَإِمَانَةً مُعْرَد. فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمُوسِمِ إِذْ جَاءَتِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لا تَذْرِي مَا أَحْدَتَ أَمِينَ المُؤْمِنِينَ فَي شَأْنِ النُسُكِ. فَقُلْتُ : أَيْهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّ أَفْيَنَاهُ مِنْ المُؤْمِنِينَ قَامِعٌ عَلَيْكُمْ. فَيْ فَأَتُهُوا. فَلَكُ : أَيْهَا النَّاسُ! مَنْ كَنَّ أَفْيَنَاهُ مَا اللَّهُ عَنْ وَالْمَوْمِينَ قَامِ اللَّهُ وَيِقُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُومِينَ قَامِ اللَّهُ وَالِمَا النَّاسُ! عَلَى النَّاسُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّامُ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُومِينَ اللَّهُ عَنْ وَالْمَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

١٥٦ – (...) وحَلَّنْي إِسْتَى بْرُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ فَالاَ: آخْبَرَتَا جَعْفَرْ بْنُ عَوْنِ أَبُو صَالِي أَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَتَا أَبُو حُمَيْدِ فَاللَّهِ عَنْهُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلْهُ عَلَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَمَتْنِي إِلَى النَّبَتِ. قَالَ: فَوَاقَتْتُهُ فِي الْمَامِ اللَّهِ عَجَّ فِيهِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: قِبَا أَبَا مُوسَى! كَيفَ قُلْتَ حِينَ أَخْرَمْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ إِمْلَالاً كَإِمْلالِ اللَّهِ عَلَيْهِ: قَبَانَ الشَعْلَقِ فَطْفُ بِالْبَيْتِ وَبَينَ الصَّفَا النَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَحْلَقِ مَنْ المَنْمَ وَسُفْعَانِ فَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمْ أُجِلَّ قُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَيْدٍ شَمْبَةً وَسُفْيَانَ.

١٥٧ - (١٢٢٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِأَنَّ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْنَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمْيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِي بِالْمُثْمَّةِ. فَقِالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيُلْكَ بِبَعْضِ قُتْيَاكُ. فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّمْنَةِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُويَلْكَ بِبَعْضِ قُتْيَاكُ. فَقَالَ عُمْرُ: عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ فَمَلَهُ، الْمُحْرِمِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ (١٠). ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجُّ تَفْطُرُ رُوسُهُمْ. وَأَصْدَابُهُ وَلَكِنْ كَوِهْتُ فِي الْحَجُّ تَفْطُرُ رُوسُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أي يطأون نساءهم. والأراك: موضع بعرفة قرب نمرة.

#### (٢٣) بَابِ جَوَازِ التَّمَتُّع

١٥٨ - (١٧٢٣) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُمُمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْمَةِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُفْمَانُ لِعَلِيُّ كَلِمَةً. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ. فَقَالَ: أَجَلْ. وَلَكِنَا كُنَا خَافِينِ .

( . . . ) وحَدْقنِيهِ يَعْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثْنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
 بهذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ

١٦١ - (١٢٢٤) وحَدْثَقَا سَمِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُويْتٍ قَالُوا: حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةٌ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ الْمُمْتَةُ فِي الْحَجِّةِ لِإَصْحَابِ مُتَحَدِّئِ خَاصَّةً.

١٦١ – (. . .) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشِ الْمَاسِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِبِمَ النَّبْوِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي الْمُثْمَةَ فِي الْحَجُ.

١٦٧ - (. . .) وحَذَفَنَا فَتَبَيْتُهُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فَضَيْلِ عَنْ زُيَنِذِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَنَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً . يَعْنِي مُثْمَةً النَّسَاءِ وَمُثْمَةُ الْحَجُّ .

١٦٣ – (...) حَدْثَنَا قُتَيْنَةُ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي الشَّغْتَاءِ. قَالَ: أَتَنِتُ إِنِّي المَّغْتَاءِ. قَالَ: إِنِّي أَهُمُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، الْعَامَ. فَقَالَ إِنِّي أَهُمُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْدِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ.

ُ قَالَ ثَنَيْنَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبَدَةِ. فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنِّمَا كَانَتْ لَنَا خَاءَنَّهُ دُونَكُمْ. 118 - (١٢٧٥) وحَدَّثَمَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْمِيُّ عَنْ خُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتَّعَةِ؟ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا. وَهَذَا يَوْمَنِذِ كَافِرٌ بِالْعُرْشِ (١). يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةً.

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ. وَقَالَ فِي رِوَايَبِدِ: يَخْنِي مُعَارِيَةً.

(. . .) وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 أَبِي خَلْفِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ جَمِيهَا عَنْ سُلْيَمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْتَادِ، مِثْلَ حَدِيهِمَا عَنْ سُلْيَمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْتَادِ، مِثْلَ حَدِيهِمَا عَنْ سُلْيَمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْتَادِ، مِثْلَ حَدِيهِمَا عَنْ سُلْيَمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْتَادِ، مِثْلَ مَا حَدِيهِمَا

١٦٥ – (١٢٢٦) وحَدَّلْنَا زُهنِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرْيُويُ عَنْ أَلِي الْحَدَّرُونِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَنِيْنِ: إِنِّي لَأَحَدُّفُكَ بِالْحَدِيثِ الْبَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهِ يَهِ الْمَشْوِ. وَلَيْمُ مَنَ مَلْمُ إِلَّهُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَافِقَةَ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْمَشْوِ. فَلَمْ يَنْفَعُ مَا شَاءَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَافِقَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْمَشْوِ. فَلَمْ تَنْفَعَ مَضَى لِوَجْهِهِ. ارْتَأَى كُلُّ الْمِي بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يُرْتَنِي .

١٦٦ – ( . . . ) وحَدُّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلاَهُمَا عَنْ وَكِيعِ حَدُّثَنَا سُلْمَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَابَتِيدِ: 'ازْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ . يَعْنِي عُمْرَ .

١٦٧ – (. . .) وحَدَّنْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُغْبَةٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ . قَالَ إِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ . أَحَدَّنُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتَفْعَكَ بِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمْلَ عَنْ عَجْمَةٍ وَعُمْرَةٍ . ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ . وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُوْالْ يُحَرِّمُهُ . وَمُ مَرَّفُ الْكَيِّ فَعَادَ .

(. . . ) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّقًا قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ مُعَاذٍ.

١٦٨ - (. . .) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَعْفَرٍ حَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: بَعْثَ إِلَيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرْضِهِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) المراد: أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر لم يُسلم بعد، مقيم بمكة.

<sup>(</sup>٢) أي كانت تُسَلم عليه الملائكة ، فلما اكتوى تركوا السلام عليه ، ثم ترك الكيّ فعادوا للسلام عليه .

تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّنُكَ بِأَحَادِيثَ. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عِشْتُ فَاكَثُمْ عَنِّي. وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِنْتَ: إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيْ. وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةِ. ثُمَّ لَمْ يَنْوِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِﷺ. قَالَ رَجُلَّ فِيهَا بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ.

١٦٩ - (...) وحَدْقَنَا إِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدِّنَنَا هِيسَى بْنُ بُونُسَ حَدِّنَتَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السِّمِّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصْيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ. قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنَهُ بَيْنَ حَجْ وَعُمْرَةِ. ثُمَّ لَمْ يَنْوِلُ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ \*. قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْبِو مَا شَاءَ.

١٧٠ – (. . .) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَمَّامُ حَدَّثَنَا مَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَمْ يَنْثُولُ فِيهِ الْثُورُانُ .
 الثُورُانُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

١٧١ - (. . .) وَحَدْثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، هِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالْ: تَمَثَّع نَبِيُّ اللَّهِ قَلَى وَتَمَثَّعْنَا مَعَهُ .

١٧٧ - (...) حَدَثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْوِ الْمُفَلَّمِيُّ فَالاَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّيْنِ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُثَمَّةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (يَعْنِي مُثْعَةَ الْمُحَيِّخُ). وَآمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ . ثُمَّ نَمْ تَلْمِلُ آيَةً تَنْسَخُ آيَةً مُثْمَةً الْحَجِّ . وَلَمْ يَئَةً عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ، بَعْدُ، مَا شَاءَ.

١٧٣ – (. . .) وحَدَثَنِيهِ مُحَمَّدُ بن حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْفَصِيرِ حَدَّثَنَا أَنُه وَلَا مِن سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ، خَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفَعَلْمَنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللللللللللللللللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ اللَ

### (٢٤) بَابِ وُجُوبِ الدِّمِ عَلَى الْلَمَتَّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النَّمِجُ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

١٧٤ - (١٢٢٧) حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّتَنِي عَفْنَ جَدِّي اللَّهُ عَنْهُمَا عُفْنِكُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَثَّ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَمْهُ الْهَدْيَ فِي الْحُدِيعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَمْهُ الْهَدْيَ مِنْ إِلْعُمْرَة إِلَى الْحَجِّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَمْهُ الْهَدْيَ مِنْ إِلْعُمْرَة إِلَى الْحَجِّ. وَلَمْتَعَ النَّاسُ مَعَ

رَسُرِلِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهُدِ. فَلَمَّا فَدَى مَنْكُمْ أَهْدَى، فَلِيَّهُ لاَ يَجِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرَم مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجْه. وَمَن لَمْ يَتُكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَهُمِ وَلَيْهُدِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَدْيَا، فَلْيَصُمْ أَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَلْيَهُدِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَدْيَا، فَلْيَصُمْ فَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَلَيْهُ فِي الْحَجْ وَلَيْهُ لِللَّهِ ﷺ وَالْمَرْوَةِ وَلَيْهُ لِللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهِ اللهُ الل

١٧٥ – (١٢٧٨) وحَدَّنَينِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّنَي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَي عُمَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيِرِ، أَنَّ حَالِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّهِ بِإِلْحَجْ إِلَى الْمُدْرَةِ. وَتَمَثَّعِ النَّاسِ مَعَهُ. بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٢٥) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجُّ الْمُقْرِدِ

١٧٦ - (١٢٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِا مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَلْنَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: وَإِنْيِ لَبْلَثُ رَأْمِي <sup>(٢)</sup>. وَقَلْمُنْتُ هَذِي <sup>(٣)</sup>. فَلاَ أَجِلُ حَنْي أَنْحَرَّهُ .

(٠٠٠) وحَدُّفَتَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
 حَفْصَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ لَمْ تَجلَّ ، يِنَحُووٍ.

١٧٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى. حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنِّبِي ﷺ. مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي قَلَّدْتُ هَذِينِي، وَلَبُذْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَجِلُ حَنَّى أَجِلُ مِنَ الْحَجُّهِ.

<sup>(</sup>١) الخب: أي: المشي السريع مع تقارب الخطى.

<sup>(</sup>٢) التلبيد: جمع شعر الرأس بما يلصق بعضه يبعض.

<sup>(</sup>٣) تقليد الهدي : تعليق قلادة في عنق الهدي علامة على إهدائها للحرم .

١٧٨ - (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ: «فَلاَ أَجِلُ حَتَّى أَنْحَرَه.
 أَنْحَرَه.

١٧٩ – (...) وحَدُثْنَا إِنْ أَبِي عُمَرَ حَدُثَنَا هِشَامُ إِنْ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُوبِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ النِّي عَنِ النِّ عُمَرَ قَالَ: حَدُّنَتْنِي حَفْصَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْنَجِهُ أَنْ يَخْلِفُنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَ: ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُكُ أَنْ تَحِلُّ: قَالَ: ﴿ إِنِّي لَلْهُ عَنْهُكُ أَنْ تَحِلُّ: قَالَ: ﴿ إِنِّي لَئِنْهُ عَلَيْهِ ﴾ وَلَمْ أَجْلُ حَنْى أَنْحَرَ هَذِيهِ ﴾ .

## (٢٦) بَاب بَيَانِ جَوَاذِ التَّحَلُّلِ بِالإِحْصَادِ وَجَوَاذِ الْقِرَانِ

١٨٠ – (١٣٣٠) وحَدُقْنَا يَمْنِي بَنُ يَخْنِي قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْدَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْبَيْتِ صَنْعُتَا كُمَا صَنْعُنَا كَمَا مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ صَنْعُنَا كُمَا صَنْعُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ النَّفَتَ إِلَى صَنْعُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ قَلَالَ: مَا أَمْوُهُمَا إِلَّا وَاجْدَ. أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجُّ مَعَ الْمُمْرَةِ. وَنَا لَيْعَلَى الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْمًا إِلَّا وَاجْدَ. أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجُّ مَعَ الْمُمْرَةِ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَلْمَدُووَ سَبْعًا لَمْ يَوْدُ عَلَيْهِ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَلْمَدَى.

المُهِمَّةُ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَائِمَ بَنْ مَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنِي (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ حَدَّتَنِي تَائِمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَائِمَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنِي عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِفِعَالِ ابْنِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عِنْ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِفِعَالِ ابْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(. . .) وحَمَّثْقَاه ابْنُ تُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ . وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَنَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَيِيمًا.

1۸٣ - (...) حَدَّفَتَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي رُمُّهُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهَلُو الْفِسَّةِ. وَلَمْ يَدُكُو الْغِسَّةِ. وَلَمْ يَدُكُو الْغِسَّةِ. قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كُهُ: يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كُمَّا فَكُو اللَّهِ ﷺ. قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كُمُّ اللَّهِ ﷺ. كَمَا فَكَنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. كَمَا فَكَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلُولُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1٨٤ – (١٣٣١) حَدِّثَنَا يَخيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (فِي رِوَايَةٍ يَخيى) قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ مُفْرَدًا. (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حَوْنِ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ أَهَلَّ بِالْحَجُّ مُمْرَدًا.

١٨٥ – (١٣٣٢) وحَدُّقْنَا سُرَيْجُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَلَتْي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا.

قَالَ بَكُرٌ: فَحَدُّنُتُ بِذَلِكَ ابْنَ مُمَرَ. فَقَالَ: لَبَى بِالْحَجِّ وَخَدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدُّثُهُ بِقُولِ ابْنِ صُمَرَ فَقَالَ آنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَّ صِبْيَانَا! سَوِعْتُ رَسُولَ اللَّوﷺ يَقُولُ: «لَبَيْكَ صُمْرَةُ وَحَجًا».

١٨٦ - (. . .) وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْمَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَنِع) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. بَيْنَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسِ فَأَخْبَرَتُهُ مَا قَالَ ابْنُ هُمَرَ. فَقَالَ: كَأَنْمَا كُنَّا صِبْيَانَا .

## (٢٨) بَابِ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجُّ ثُمُّ قَدِمَ مَكَّةً مِنَ الطُّوافِ وَالسُّغي

1AV - (17٣٣) حَدَّفَنَا يَحْيَى أَخْيَى أَخْبَرُنَا عَبُثُرْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيِ خَالِدِ عَنْ وَبَرَةَ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ أَلَّوْ اللّهُ عَالَمُ أَلَّوْ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَ

٨٨٨ - (...) وحدَّثَنَا قَتَئِبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ رَبَرَةً قَالَ: سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَطُوفُ بِالنَّبِيْتِ وَقَدْ أَخْرَمْتُ بِالْمُعَجُّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْتَمُكُ؟ قَالَ: إِنِّي عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَطُونُ بِالنَّبِيْتِ وَقَدْ أَخْرَمُتُ بِالْمُعَجُّ لَقَالَ: وَقَالَ: وَأَيْنَا رَلُو الْكُمْمُ لَلَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْرَمُ بِالْمَعَجُّ. وَطَافَ بِالْبَيْتِ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوعِ. فَمُنْتُهُ اللَّهِ وَسُنَةٌ رَسُولِهِ ﷺ أَحَقُ أَنْ تَشْخَ مِنْ سُنَّةٍ فَلَانٍ، إِنْ كُنْتَ صَاوِقًا.

١٨٩ – (١٣٣٤) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَدْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ. قَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. أَيَاتِي الْمَرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُمَتَيْنِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوّةِ، سَبْعًا. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً.

(...) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوالرَّبِعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَدًّادِ بْنِ ذَيْدٍ. ح وحَدُثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُ ﷺ رَضِي النِّهُ عَيْنَةً .

# (٢٩) بَاب مَا بَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِخْرَامِ وَتَرْكِ النَّطَلُّالِ

١٩٠ – (١٣٣٥) حَدَثَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَاوِثِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ رَجُلاً بِنْ أَهْلِ الْبِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلَ لِي حُرْقَةً بْنُ الْحَاوِثِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُ إِلْكَحْجُ. فَإِذَا طَافَ بِالبَيْتِ أَيْحِلُّ أَمْ لاَهُ قَلْلُ لَكُ: لا يَجِلُ. فَقُلْ لَهُ: إِنْ وَجُدِل يَهِلُ لَهُ: إِنَّ رَجُل يَهُلُ لَهُ: قَلْلُ لَهُ: إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ: لا يَجِلُ مَنْ أَعَلَ بِالْحَجِّ. إِلاَ بِالْحَجِّ. فَإِلَّ إِلْحَجْجُ. قُلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْعُلْمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَ

رَجُلاَ كَانَ يَتُولُ ذَلِكَ. قَالَ: بِشْسَ مَا قَالَ. فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّنُهُ. فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ:

قَالِ رَجُلاَ كَانَ يُحْيِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَلْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَمَا شَأَنُ أَسْمَاءَ وَالزَّبِيْرِ فَدْ فَعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ: فَجِعْتُهُ فَذَكَرُتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: فَعَا بَاللَّهُ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ بَسْأَلُينِي؟ أَظُنُهُ مِرَافِيًا. فَلْتُ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: فَإِنْهُ قَدْ كَذَبَ. قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ رَفِينَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَوْلَ شَيْءِ بَدَأَ يِو حِينَ قَدِمَ مَكُةَ أَنَّهُ تَوَضَّا. ثَمْ صَمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الشَّوْافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ مَمْ تَعْرَهُ، ثَمَّ عَمْرُهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهَا، مَنْ أَوْلُ شَيْءٍ بَدَأَ يِو الطُّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ حَمْهُ مُولِي فَيْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمْهُ عَمْدُانُ ، فَرَآئِنُهُ أَوْلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِو الطُّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ حَمْهُ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ حَمْهُ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ حَمْهُ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ حَمْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَالْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

191 - (17٣٦) حَدُفْنَا إِسْحَنُ بُنُ إِبْرَاهِمِمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. ح وحَدُّنَنِي زُهْنِرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدُّنَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنْهِ صَغِيقةً بِشْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ امَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَيْ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَاهِهِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ هَذَيْ، فَلْيَحْلِلْ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَذَيْ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الرُّبَيْرِ هَذَيْ فَلَمْ يَخِلِلْ. قَالَتْ: فَلَيْتُ عَلَيْكَ، فَقَلْتُ: أَتَحْشَى أَنْ

197 - (...) وحَدَّنَي عَبَّاسُ بْنُ عَبِدِ الْمَطْلِمِ الْمَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَمُعْبِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمَّرِ عَنْ أُسَمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْوِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا. . . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّهُ عَنْهُمَّا . . . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْهِ مُؤلِّينَ وِالْحَجِّ . . . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْي مَا اللَّهِ عَنْي مَنْ الْمَتَرْخِي عَنِّي فَقُلْتُ: أَنَحُشَى أَنْ أَثِبَ الْمَتَرْخِي عَنِّي فَقُلْتُ: أَنَحُشَى أَنْ أَثِبَ عَنْي مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ .

١٩٣ - (١٢٣٧) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَمُ أَسْمَاءً ، كُلَّمًا مَرْتُ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ. لَقَدْ نَوْلُنَا مَعَهُ مَاهُمًا: وَتَدُونُ ، يَوْمَئِلٍ، خِفَافُ الْحَقَائِبِ. قَلِيلٌ ظَهُرُنًا. قَلِيلَةً أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَشْتِي عَائِشَةً وَالزَّبَيْرُ وَقُلَانٌ. وَلَمَانٌ مِنْ مَلَمًا مَسْحُنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا. فَمْ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءً. وَلَمْ يُسَمٍّ: عَبْدَ اللَّهِ.

#### (٣٠) بَابِ فِي مُتْعَةِ الْحَجّ

148 - (1770) حَدُفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُسْلِم الْقُرِّيِّ. قَالَٰ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُشْعَةِ الْحَجُّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبْرِ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ: هَذِهِ أَمُّ ابْنِ الزَّبْرِ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا. فَاخْتُلُوا عَلَيْهَا فَاشْأَلُوهَا. قَالَ: فَلَحَلْتَا عَلَيْهَا. فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاهُ. فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا.

١٩٥ – (...) وحَدِّثَنَاه ابْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ح وحَدِّثَنَاه ابْنُ بَشَّارِ حَدِّثَنَا مُبَدِّ الرَّحْمَنِ، ح وحَدِّثَنَاه ابْنُ بَشَّارِ حَدِّثَنَا مُمُدِّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ. فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَفِي حَدِيثِهِ الْمُمْتَةُ. وَلَمْ الْحَجِّ . وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِمٌ: لاَ أَذْرِي مُنْعَةُ النَّسَاءِ.

197 - (١٣٣٩) وحَدَثْنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْفُرُيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَهَلُ النّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةِ. وَاَهَلُ أَصْحَابُهُ بِحَجَّ. فَلَمْ يَحِلُ النّبِيُّ ﷺ وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَحَلّ بَقِيتُهُمْ. فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ. فِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلٌ.

١٩٧ – (. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ مُبَيِّدِ اللَّهِ. وَرَجُلٌ آخَرُ. فَآخَلًا.

## (٣١) بَابِ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجُّ

١٩٨ - (١٢٤٠) وحَدْثَغْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجُو الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا. وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ. وَعَفَا الأَثَرُ. وَانْسَلَحَ صَفَرْ. حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِمَةِ. مُولِنَّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَمَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْجِلِّ؟ قَالَ: الْجِلْ كُلُهُ،

١٩٩ - (...) حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعَلِيْلُولُولُولِ الللللِّهُ اللْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٠٠ – (...) وحَدِّثْنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ وِينَادِ حَدِّثْنَا رَوْحٌ . ح وحَدِّثْنَا أَبُو دَاوُهُ الْمُبَارَكِيْ حَدِّثْنَا أَبُو شِهَابٍ. ح وحَدُّثْنَا مُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ كَثِيرِ كُلُهُمْ عَنْ شُغْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا رَصُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُهِلًّ بِالْحَجِّ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيمًا: فَصَلَّى الصَّبِّحَ بِالْتُطْحَاءِ. خَلا الْجَهْصَيِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُهُ .
 الصَّبِّحَ بِالْتِطْحَاءِ. خَلاَ الْجَهْصَيِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْلُهُ .

٢٠١ – (. . . ) وحَدَّثَتَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وَهُمْ أَنْ الْفَصْدِ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَع خَلُونَ مِنَ الْعَشْرِ. وَهُمْ يُلْبُونَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً .

٢٠٧ – (...) وحَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ
 أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ بِذِي طَوَى.
 وَقَدِمَ الْأَدْتِيمَ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَرِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِمُمْرَةٍ. إِلاَّ مَنْ كَانَ
 مَمَةُ الْهَدْئِي.

٧٠٣ – (١٧٤١) وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَّارِ وَالاَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَمَعْرَ حَدَّنَنا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعْبَةُ . ح وحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذِ (وَاللَّفظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ وَالدَّ اللَّهِ ﷺ: هَذِه عَمْرةُ اسْتَفتَمنا بِهَا. فَجَاهِدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذِه مَعْدَةُ الْفَحْرَةُ الْحَجْ إِلَى يَوْمِ الْمَعْرَةَ قَدْ مَعْلَتْ فِي الْحَجْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ».

٢٠٤ - (١٢٤٢) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا جَمْرَةَ الضَّبْعِيِّ قَالَ: تَمَنَّعْتُ فَتَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شُعْبَةٌ قَالَ: شَمَّتُكُ إِنْ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمْرَنِي بِهَا. قَالَ: ثُمَّ الْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَفِثْ . فَأَتَانِي آتِ فِي مَنَامِي

فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. قَالَ: فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ وِالَّذِي رَأَيْتُ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُا اللَّهُ أَكْبَرُا سُنَةٌ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

## (٣٢) بَابِ تَقْلِيدِ الهَّذِي وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإِهْرَامِ

٧٠٥ – (١٩٤٣) حَدْفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَلَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ الْمُثَنِّى: حَلَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ الطَّهْرَ بِلِي الْحُلَيْقَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقِيهِ فَأَشْمَرَهَا (أَنْ فِي صَفْحَةِ سَنَاعِهَا الأَيْمَنِ. وَسَلَتَ الدَّمَ. وَقَلْدَهَا نَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَمَلُ بالْحَجِّ. .
الْمَلْ بالْحَجِّ .

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً . غَيْرُ أَلَّهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَنَى ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلَمْ يَقُلُ: صَلَّى بِهَا الظَّهْرَ.

٧٠٦ – (١٧٤٤) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى رَائِنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَعْفَيٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَنَادَةً، قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لاِئِنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا الْفُتِيَا النِّي قَدْ تَشَغَّفَتُ أَوْ تَشَغِّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ
 حَلَّ، فَقَالَ: سُنَةٌ نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَفِعْتُمْ.

٢٠٧ – (. . .) وحَدْثَنِي أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: فِيلَ لاَيْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَقَشَّغَ (٢٠ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالنَّبِ نَقَدْ حَلَّ. الطَّوَافُ عُمْرَةً. قَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَخَمْتُمْ.

٢٠٨ – (١٧٤٥) وحَدْقَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّسِ يَقُولُ: لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلاَ غَيْرُ حَاجٌ إِلاَّ حَلَّ. قُلْتُ كِمَلْهَا إِلَّ مَلَاتُ لِقَمْلِهِ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: ﴿ لَمْتَ عَبْلُهَا إِلَى الْلَبْتِ اللَّبِيقِ ﴾ قُلْتُ لِهُمَّالِي تَقُولُ: قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُمَرِّفِ . فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَسٍ يَقُولُ: هُو بَعْدَ الْمُمَرِّفِ . وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُولُ: هُو بَعْدَ الْمُمَرِّفِ وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبْسٍ يَعْولُ: هُو بَعْدَ الْمُمَرِّفِ وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبْسٍ عَمِّدُوا أَوْ يَعْدَ الْمُمَرِّفِ مِنْ الْمَوْمِ فَيْ مَنْ اللّٰهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْ

<sup>(</sup>١) إشعار الهدي: جرحها ليسيل دمها وذلك دلالة على كونها هدي.

<sup>(</sup>٢) تفشغ: انتشر وشاع.

#### (٣٣) بَابِ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَة

٢٠٩ – (١٢٤٦) حَدُّفَتَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ
 طَاوُسِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 عِنْدَ الْمُرَوّةِ بِمِشْقَصِ (١٠)؟ تَقُلْتُ لَهُ: لاَ أَخْلَمُ هَذَا إِلاَّ حُجَّةُ عَلَيْكَ .

٢١٠ – (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرْيْجِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُمْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ الْحَرُوةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ بُفَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرُوةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ بُفَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ بُفَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ بُفَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوةِ.

٢١١ – (١٢٤٧) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَرَارِيرِيُّ حَدَّثُنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَغْلَى. حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُحُ بِالْحَجُّ صُرَاخًا. فَلَمَّا عَرَفَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً. إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنْ. أَهْلُنَا بِالْحَجِّ.

٢١٢ – (١٢٤٨) وحَدَّنْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا مُعَلِّى بْنُ أَسْدِ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ
 عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالاً: قَدِمْنَا مَعَ النِّبِيِّ ﷺ وَتَحْنُ نَصْرَةُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا.

٢١٣ - (١٢٤٩) حَدْنَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي
تَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الرُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي
الْمُثَنَيْنِ . فَقَالَ جَابِرٌ: فَمَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَمْ تَعُدْ لُهُمَا.

#### (٣٤) بَابِ إِهْلَالِ النَّبِيُّ ﷺ وَهَدْبِهِ

٢١٣ - (١٢٥١) حَدْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنَ
 مَرُوّانَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿مِمَ أَلْلَكَ؟، فَقَالَ: أَهْلَكُ، لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَلَا أَنْ مَعِي الْهَذِي، لَأَخَلَفُ».

(٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ.
 حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَبَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِثْلَدُ. فَيْرَ أَنَّ فِي رِدَايَةِ بَهْزٍ وَلَحَلَلْثُ.

٢١٤ - (١٢٥١) حَدُّشَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدِ

<sup>(</sup>١) ألمشقص: سهم بطرق حاد عريض.

الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدِ أَنَهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بهمَا جَمِيمًا: «لَبُنِكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا».

....) وحَدَّقَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُمِّرِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ رَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: وَلَيْك عُمْرَةً وَحَجُّهًا.

وقَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَبَيْكَ بِعُمْرَةِ وَحَجُّۥ .

٢١٦ – (١٧٥٢) وحَدْثَقَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَعَدْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيُو بَنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عَيْنَةً ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَقَا النَّمْوَيُ عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَكِيعُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: • وَاللّذِي نَشْنِي بِيدِوا لَيَهِلُنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِهَجُ أَلَ: • وَاللّذِي نَشْنِي بِيدِوا لَيَهِلُنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِهَجُ الرّفَعَادِ (١٠) . وَاللّذِي نَشْنِي بِيدِوا لَيَهِلُنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِهَجُ الرّفَعَادِ (١٠) .

(. . .) وحَدُّثَنَاه فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. قَالَ: دَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِوا.ً.

( . . . ) وحَدَّتَنِيهِ حَرْمَلَةُ بُنْ يَحْيَى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِي الأَسْلَمِيِّ، أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِوا ﴾ بِمِثْل حَدِيثِهِمَا .

#### (٣٥) بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيُّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ

٧١٧ – (١٣٥٣) حَدُثْنَا هَدَّابُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ النِّي مَعَ حَجَّدِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحَدَيْبِيَةِ، أَوْ رَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَاتُهَ حَيْثُ فَسَمَ غَنَاقِمٌ خُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جَعْرِو.

(...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَادَةُ. قَالَ: سَأَلْتُ
 أَنَسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمْرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَدَّابٍ.
 مَدَّابٍ.

٢١٨ - (١٢٥٤) وحَيِثْقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ زَيُّذُ بْنَ أَرْقَم، كَمْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً. قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو موضع بين مكة والمدينة . (٢) أي: يجمع بينهما .

وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ. وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً. حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَنَ: وَيِمَكَّةً أُخْرَى.

٧١٩ – (١٧٥٥) وَحَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُوسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ. قَالَ: سَوِهْتُ عَطَاءٌ يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُورَةٌ بْنُ الرُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ هُمَرَ مُمَّرَ مُمَنَ الرُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ هُمَرَ المُسْتَعِينَ إِلَيْ السَّوَالِدِ تَسْتَنُّ. قَالَ: فَقَلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اغْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجِبٍ؟ قَالَ: نَعْم. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُتُقَاهُا أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَعُولُ؟ فَلْتُ: يَقُولُ: اغْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجِبٍ. فَقَالَتْ: يَقُولُ أَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَعُولُ؟ فَلْتُ : يَقُولُ: اغْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجِبٍ. فَقَالَتْ: يَقُولُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. لَعَمْرِي! مَا اغْتَمَرَ فِي رَجَبٍ. وَمَا اغْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةً إِلاَّ وَإِنَّهُ لَيْنَاهُا وَإِنَّا لَيْنَاهُا لَكُونُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. لَعَمْرِي! مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ. وَمَا اغْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةً إِلاَ وَإِنَّا لَيْنَاهُا لَلْهُ لَائِمَةً لَى اللَّهُ لَكُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَرَ الرَّحْمَنِ. اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْهُ لَاللَهُ لِيَهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. لَعْمَرِي! مَنْ المُتَمَرَ مِنْ عُمْرَةً إِلاَّ وَلَهُ مَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ لِلْهُ لِكُونَ اللَّهُ لِلْهُ مِنْ الْمُعْمَرِي اللَّهُ لِلْمُ لَلَهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَهُ لِيَعْلَى اللَّهُ لِكُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِي عَبْدِهُ اللَّهِ لَمْ الْمُعْلَى اللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَالِهُ لَعْمَلَ الْمُعْلَى اللَّهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لَلِيْلِ لَهِ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لَعُمْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لَلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لَلْهُ لِلِي لِلْهُ لِلْمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لِلْلِهُ لَلْمُ لَلْهُ لَمْ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْمُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِه

قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ. فَمَا قَالَ: لاَ، وَلاَ نَعَمْ، سَكَتَ.

٧٧ - (...) وحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَحُدْنُ ، أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ ، الْمُسْجِدَ . فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَايِشَةَ . وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضَّحَى فِي الْمُسْجِدِ . فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَة . فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ: يَا أَبَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ! كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي الْحُجْرَةِ . فَقَالَ عُرُوةُ: يَا ثَكُم مَنْ الْمُعْمِينَ ! يَمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحُجْرَةِ . فَقَالَ عُرُوةُ: أَلاَ تَسْمَعِينَ ، يَا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ! إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَّا أَيْمَ عُمْرٍ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجِبٍ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَيَهُ مَنْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُو مَنْهُ وَمَا عَنْمَ وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ وَمَا يَتُولُ؟ وَمَا عَمْدٍ إِحْدَاهُنَ فِي رَجَبٍ فَقَلَ.

#### (٣٦) بَابِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانَ

٢٢١ - (١٧٥٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا يَحْتِى بُنُ سَعِيدِ عَنِ الْبَنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَنَ عَبَّاسٍ يُحَدَّثُنَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَامْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ (سَمَّاهَا اللَّهُ عَبَّاسٍ فَتَسِيتُ الشَمَهَا): ﴿هَا مَتَعَكِ أَنْ تَحْجُي مَعَنَا؟﴾ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ (سَمَّاهُ اللَّهُ عَبَّلَا) فَحَجُ أَبُو وَلَكِهَا وَالنَّهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالُ وَلَكِهَا وَالنَّهُمَا عَلَى مَعْدُهُ .

٣٢٧ - (. . . ) وحَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ عَبْدةَ الطَّبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَمْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا حَبِيبٌ
 الْمُمَلَّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا: أَمُّ سِنَانٍ:
 (١) مثنی: ناضح: وهو: ما يستقى عليه من الإبل.

«مَا مَنْعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعْتَا؟؛ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِإَبِي فُلَانِ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْثُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا. قَالَ: «فَهُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَهِيّ .

(٣٧) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْخُلْيَّا، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَ،
 وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقِ غَيْرَ النِّي خَرَجَ مِنْهَا

٢٢٣ – (١٢٥٧) حَدَّثْنَا أَلُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نَمْيُوح وحَدَّثْنَا اابُنُ نُمْيُو حَدَّثْنَا أَبِي عَبْرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَوِيقِ الشَّيِّةِ الْمُلْبَا، وَيَخْرُجُ مِنْ الشَّيِّةِ الْمُلْبَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الشَّيِّةِ الْمُلْبَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الشَّيِّةِ الشَّلْبَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الشَّيِّةِ الشَّلْبَةِ الْمُلْبَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الشَّيِّةِ الشَّلْبَةِ السَّلْفَلْقِ.

( . . . ) وحَدْثَنِيهِ زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْمَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ)
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وقَالَ فِي رِوَايَةٍ زُمْدِر: الْمُلْيَا النِّي بِالْبَهْحَاءِ.

٧٧٤ – (٨٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي هُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مُكَّةً، دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهًا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

٢٢٥ – (...) وحَدِّثَنَا أَبُو كُورْبُ حَدِّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْ كَاامٍ مِنْ كَدَامٍ مِنْ كَدَامٍ مِنْ أَطْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ : فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْ كَدَامٍ.
 كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَامٍ.

(٣٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوّى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا

٢٢٧ – (١٣٥٩) حَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: حَدْثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: حَدْثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ اللهِ بَاتَ بِذِي طَرَى حَتَّى الْفَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ اللهِ بَعْدَ اللّهِ عَلَى حَتَّى صَلّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَعَلَ مَكْتَ الْهُ يَهْمَلُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ، حَتَّى صَلّى الصَّبْخ. قَالَ يَخْيَى: أَوْ قَالَ: حَتَّى أَصْبَحَ .

٢٧٧ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّقْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّرِبُ عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِلاَّ بَاتَ بِذِي طَوَى. حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتِيلَ. ثُمَّ يَدُخُلُ مَكَّةً نَهَارًا.

<sup>(</sup>١) المعرس: هو موضع معروف بقرب المدينة .

وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

٢٢٨ – (. . . ) وحَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ إِسْحَق الْمُسَيَّيُّ حَدَّنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِبَاضِ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْيَة عَنْ تَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوّى . وَيَبِيثُ يِهِ حَتِّى يُصَلِّى الشَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ وَيَبِيثُ يُو مَنْ يَفْدَهُ مَكَّة . وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ عَلَيْظَةٍ .

٢٧٩ – (١٢٦٠) حَدُثْنَا مُحمَّدُ بنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّئِي حَدَّثَنِي أَنَسٌ (يَغْنِي ابْنَ عِبَاضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ تَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْصَتَيْ الْجَبَلِ (٢) مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ تَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ الشَّيْعِدَ اللَّذِي بُنِي تَمَّ، يَسَارَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بِثُنِي تَمَّ، يَسَارَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بِشُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ. يَدُعُ مِنَ الأَكْمَةِ اللَّهُ وَعَنْ الأَكْمَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ (٣٠) في الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ مِنَ الْحَجَّ

٧٣٠ – (١٣٦١) حَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدِّثَنَا أَبِي صَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي صَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا أَبِي عَدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّالَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ عَلَى اللَّهُ عَدَى إِنَّا اللَّهُ عَمْرَ عَثْمَ لُ ذَلِكَ.

٢٣١ – (. . .) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَغْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُشْرَةً ، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ ، أَوَّلُ مَا يَعْدَمُ ، فَإِنَّهُ يَسْغِدَنَيْنِ . ثُمَّ يَعْمُونُ بَيْنَ يَعْدَمُ ، فَإِنَّهُ يَسْغِدَنَيْنِ . ثُمَّ يَظُوفُ بَيْنَ السَّفَا وَالْمُرْوَةِ .
الصَّفَا وَالْمُرُوةِ .

٣٣٧ – (...) وحَلَّنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِي، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ بَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ بَا أَخْبَرَنُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُمْرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَجْبَ وَالْمَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ حُمْرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَجْبُ حِينَ يَقْدَمُ ، يَخُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبْدَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللِهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

٣٣٣ - (١٣٦٢) وحَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ الْجُمْفِيُّ. حَدَّثْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا

(٣) الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطى.
 (٤) الخبب: المشي السريع مع تقارب الخطى.

<sup>(</sup>١) هي الهضبة الكبيرة العريضة . (٢) الفرضة : مدخل ومنفذ الطريق إلى الجبل .

عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ فَلَاقًا. وَتَشَى أَرْبَهًا.

٢٣٤ - (...) وحَدُثْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدُثْنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدُّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَلَّهُ.

٢٣٦ – (. . .) وحَدَّثنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّلِ عَنْ جَعْفُرِ بْنِ مُحَمَّلِ عَنْ جَعْفُر بْنِ مُحَمَّلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الشَّلَاثَةَ أَطْوَافِ، مِن الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.

7٣٧ - (١٩٦٤) عَدْقَنَا أَبِي الطُّقَيْلِ. قَالَ: قُلْتُ لاَيْنِ عَبَّاسٍ: أَرَائِتَ هَذَا الوَّلَ بِالْبَيْتِ فَلاَثَةَ الْجُرِيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ. قَالَ: قُلْتُ لاَيْنِ عَبَّاسٍ: أَرَائِتَ هَذَا الوَّلَ بِالْبَيْتِ فَلاَثَةً أَطُوافٍ. قَلنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَتَكَ يَزْعُمُونَ أَلَهُ سُنَةٌ. قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوْمَتَ يَوْمُلُوا وَلَا يَعْمُونُوا بِالبَيْتِ مِنَ الْهُوَالِو. وَكَانُوا المُعْلَقُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَكَ يَوْمُلُونَ وَكَانُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْم

(. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهَلَـا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدِ. رَلَمْ يَقُلْ: يَحْسُدُونَهُ.

٢٣٨ - (...) وحَدْثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُمْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ.
 قالَ: قُلْتُ لايْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَمَلَ بِالنَّبْتِ. وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوّةِ. وَهِيَ سُنَّةً. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

<sup>(</sup>١) جمع عاتق: وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ.

٢٣٩ – (١٣٦٥) وَحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ . حَدِّثَنَا زُهْنِوْ، عَنْ عَبْدِ الْمُمَلِكِ بْنِ سَجِيدِ بْنِ الأَبْجَوِ، عَنْ أَبِي الطَّفْيلِ. قَالَ: قُلْتُ الْبْنِ عَبَّاسِ: أَرَائِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى الْفَرْوَةِ عَلَى نَافَةٍ. وَقَدْ كَثُو النَّاسُ رَصُولَ اللَّهِ فَيْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَافَةٍ. وَقَدْ كَثُو النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ : فَقَالَ النُّ عَبَّاسِ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ إنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُدَعُّونَ عَنْدٌ ' وَلاَ يُكْرَمُونَ .

٧٤٠ – (١٢٦٦) وحَدْفَنِي آبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ آبُوبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّرِيَّ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةً. وَقَدْ وَمَتَنْهُمْ حُمَّى يَشْرِبَ. قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَذَا قَوْمٌ قَدْ وَمَنْتُهُمُ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. يَخْدُسُوا مِنَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ. وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدُهُمْ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَوْلاَءِ النِّينَ زَعَمْنُمْ أَنْ الْحُمَّى فَدْ وَهَنَعْهُمْ. هَوْلاءَ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْمَعُهُ أَنْ يَأْمُرهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلُهَا، إلاَ الْإِنْهُ وَالْمَائِقُةُ مَا إِلاَ الْمُثَوا الأَشْوَاطَ كُلُهَا،

٧٤١ – (. . .) وحَدْثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبْنَةَ. قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدْثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ : إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ قَا وَرَمْلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ قُوْتَهُ.

## بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّخْذَيْنِ الْيَمَائِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُخْذَيْنِ الْخَذَيْنِ

٢٤٢ – (١٣٦٧) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدْثَنَا قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْدِ، إِلاَّ الرَّكْنَيْنِ النِّهَائِييْنِ.

٣٤٣ – (. . . ) وحَدِّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَخْبَرَنِي يُونُسُ مَنْ الْبَيْتِ إِلاَّ الرَّكُنَ الأَسْوَةَ وَاللَّذِي يَلِيهِ، مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَوِيِينَ .

٢٤٤ - (. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ الْبَعَانِيَ

٧٤٥ - (١٢٦٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) أي: يدفعون.

جَمِيعًا عَنْ يَخْتِى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْتَى: حَلَّئْنَا يَخْتِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. حَلَّئْنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: مَا تَرَكُثُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْتَيْنِ، الْبِتَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِهُهُمَا، فِي شِدَّةِ وَلاَ رَخَاءِ.

٣٤٦ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ ثُمَيْرٍ جَمِيمًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيلِو. ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكَّتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

٧٤٧ - (١٣٦٩) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ مِعَامَةَ حَدِّقَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفْيَلِ الْبَكْرِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ خَيْرَ الرَّكْنَيْنِ الْيَتَانِيْنِ.

#### (٤١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْمَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطُّوَافِ

٢٤٨ – (١٧٧٠) وحَدْقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَتِي بُونُسُ وَعَمْرُو. ح وحَدَّنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو حَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَلَىهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَبَلَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجْرَ. ثُمَّ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَمَعْ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَمَعْ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَمَعْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَمَعْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَكَ عَمْرُو: قَلْ عَشْرُو: قَالَ عَشْرُو: وَالنَّهِ: قَالَ عَشْرُو: وَحَدَّنِي بِيطْلِهَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِهِ أَسْلَمَ عَنْ أَيهِ أَسْلَمَ عَنْ أَيهِ الْعَلْمَةِ عَنْ الْعَلْمَ وَاللَّهِا لَعَلْمَ الْعَلْمَ الْمَالِمَ الْمَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَالِمُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّه

٣٤٩ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّيقِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ
 تافع، عَنِ ابْنِ مُحَرَّ أَنَّ مُحَرِّ قَبْلُ الْحَجَرَ. وَقَالَ: إِنِّي لأَفَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَغْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ.
 وَلَكِئِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَّبِلُكَ.

٧٥٠ – (...) خَدُثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ كُلُّهُمْ عَن حَمَّادِ قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ. قَالَ: رَأَيْتُ الأَصْلَعِ (يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) يَمَّبُلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي الْأَتْلُكَ، وَإِنِي أَعْلَمُ رَأَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي الْمَتْلُكَ، وَإِنِي أَعْلَمُ أَلْتُ مَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا قَبَلْتُكَ. وَفِي أَلْكَ مَا قَبَلْتُكَ مَا قَبَلْتُكَ مَا قَبَلْتُكَ. وَفِي رِوَايَة الْمُقَدِّعِيعُ وَآلِي كَافِيلَ اللَّهِ وَالْمَعَلِيعِ وَالْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَعَلَّمِ وَلَوْلاً أَنِي رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ وَلِلْهِ قَبْلُكَ مَا قَبَلْتُكَ. وَفِي رَائِينًا لَكُونُ اللَّهِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلاً أَنِي رَأَيْتُكُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَمُولَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٧٥١ - (...) وحَدَّفَنَا يَخيَى بْنُ يَخْيَى، وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةَ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةً. قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُعَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَفْبَلُكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلُولًا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْبُلُكَ لَمْ أَفَبْلُكَ. ٢٥٧ – (١٣٧١) وحَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيحٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيثٍ عَنْ سُمُيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلَةَ. قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبْلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَّهُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ بِكَ حَفِيًّا (١).

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْتَادِ . قَالَ :
 وَلَكِنِّى رَأَيْتُ أَبًا الْقَاسِم ﷺ بِكَ حَفِيًّا . وَلَمْ يَقُلُ : وَالْتَوْمَهُ .

(٤٣) بَنَابِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْمَجْوِ بِمِحْجَنِ وَنَحْوِمِ لِلرَّاكِبِ ٣٥٠ – (١٢٧٧) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ. يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ يِوحْجَنِ (٢٠).

٢٥٤ – (١٧٧٣) ُحَدِّقْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدِّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ ابْنِ مُحرَثِيج عَنْ أَبِي الزَّبْيَرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ، فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ، عَلَى رَاحِلَيْو. يُسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِحِحْجَيْهِ. لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْهِوفَ<sup>(٣)</sup>، وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ<sup>(١)</sup>.

٧٥٥ – (...) وحدِّنْنَا حَدِّثْنَا عَلِيْ بْنُ حَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرنِج ح وحَدُّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمِّدٌ (يَغْنِي ابْنَ بَكْمِ) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرنِج . أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْثِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَتَاعِ عَلَى رَاحِلَتِو، بِالْبُيْنِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُو (بُنُ خَشْرَم. وَلِيَسْأَلُوهُ. قَقَطْ.

٧٥٠ – (١٣٧٤) حَدَّفَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُمْيْبُ بْنُ اِسْحَقَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ، حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيمِو. يَسْتَلِمُ الرَّكُنْ. كَوَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

٧٥٧ – (١٧٧٥) وحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ حَدَّثَنَا مُعْرُوقُ بْنُ خَرَّبُوذَ. قَالَ: صَعِمْتُ آبَا الطُّقْيَلِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُلُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَشْتَلِمُ الرَّحْنَ بَالْمَالِيْقِ فَيَعْرُلُ الْمِحْجَنَ .

٢٥٨ - (١٢٧٦) حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ

<sup>(</sup>١) حفيًا: أي: معتنيًا مهتمًا.

 <sup>(</sup>٢) المحجن: عصا معوجة الطرف.
 (٤) قَشُوه: أي: ازدحموا عليه وكثروا.

<sup>(</sup>٣) ليشرف: أي: ليطلعوا عليه ويشاهدوه.

الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْقَل عَنْ عُرُوءَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا فَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: اطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَالْفَتِ رَاكِبَةُ، قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِﷺ حِيثَنِهِ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

## (٤٣) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ رَكُنٌ لَا يَصِحُ الْصَحُ إِلَّا بِهِ

٥٩ – (١٢٧٠) حَدُّثْنَا يَخْتِى بَنُ يَخْتِى حَدُّنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوقَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةً. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلاً، لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ السَّمْنَا وَالْمَرْوَةِ، مَا صَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَا اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ السَّمَا وَالْمَرْقَ مِن شَمَارٍ اللَّهِ ﴾ [البدو: ١٥٨] إِلَى آخِو اللَّهُ عَلَىٰ بَيْنَ السَّمْنَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَوْ كَانَ كَتَا الاَيْتِ. فَقَالَتْ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوقِ وَلاَ عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ السَّمْنَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَوْ كَانَ كَانَ تَطُولُ لَكَانَ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوقِ بِهِمَا. وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكُ إِلَّمَا كَانَ ذَاكُ إَنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَمُلَّا لَهُ مَنْ الْمُعَلِقُونَ عَلَى شَطِّ الْبُخْرِ. يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَاقِلَةً. ثُمُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقُونَ بَيْنَ الطَّعْفَ وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحْلُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَسْتَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبُخْرِ. يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَاقِلَةً. ثُمُّ اللَّهُ عَلَّ وَبَعْلُ وَلَيْنَا اللهُ عَلَى مَنْ الْمُعْلَقُونَ الْمُؤْونَ فَي الْجَاهِلِيَّةٍ مَنْ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمَارِقَةُ مِنْ الْمُعْلَىٰ وَالْمُؤْهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَىٰ وَالْمُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَةُ وَالْمُؤْونَ اللَّهُ عَوْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ الشَّمَا وَالْمُؤْونَ فَي الْجَاهِلِيَةِ مَا الْمُعْلَىٰ وَالْمُؤْونَ اللهُ عَوْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ الشَّمَا وَالْمُؤْهُ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَوْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَىٰ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْلُونَ الْمُعْلَىٰ وَالْمُؤْلُونُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَى وَالْمُؤْلُونَا اللَّهُ عَلَى وَالْمُؤْلُونَا اللَّهُ عَلَى وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَى مُؤْلِقًا وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلَ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُ

٧٦٠ - (...) وحَدْثَنَا آبُر بَحْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا آبُر أَسَامَة حَدُّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي آبِي. قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لاَ أَتَطُوّفَ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا قَالَمَرُوَةً بِنَ شَكَارٍ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمَرْوَةِ بِنَ شَكَارٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا أَنْوِلَ مَلَا الآيَة. فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُ بِهِمَا . إِنِّمَا أَنْوِلَ مَلَا إِنَّا الْمُدْوَةِ . فَكَرْوا وَلَا إِذَا أَمَلُوا ، أَمَلُوا لِمَنَاةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلاَ يَجِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُولُوا بِمَنَاةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلاَ يَجِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُولُوا بَعْ النَّيِّ ﷺ لِلْحَجِّ، ذَكْرُوا ذَلِكَ لَهُ . فَلَا زَلَ اللَّهُ تَمَالَى مَلَو بَيْنَ المُعْفَا وَالْمَرُوةِ .
الآية فَلْمَمْرِيا مَا أَنْمُ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَكُفُ بَيْنَ المُعْفَا وَالْمَرُوةِ .

٢٩١ - (...) حَدَّثَنَا صَمْرٌ والنَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَلْمِي يُعَدَّثُ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبْرِ. قَالَ: فَلْتُ لِمَالِئَةَ رَوْجِ النَّبِي ﷺ: مَا أَرَى عَلَى أَحَدِ، لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَ الْمَشْلِمُونَ. بَيْنَ الْمَشْلِمُونَ النَّهُ عَلَى إلَّهُ مَثَلًا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا لَ الْإِسْلامُ سَأَلْنَا النَّبِي ﷺ مَنْ ذَلِكَ؟ النَّي بِالْمُشَلِّلُونَ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿إِنَّ الشَمْنَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَمَّا كَانَ مَنْ أَمْلُ إِلَيْنًا النَّبِي ﷺ مَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿إِنَّ الشَمْنَا وَالْمُؤْنَ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿إِنَّ الشَمْنَا وَالْمُونَ .

<sup>(</sup>١) هو اسم جبل يهبط منه إلى متريد.

ين شَهَايِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُمَاعَ عَلَيْهِ أَنْ يَظُوَّفَ بِهِمَأَ﴾ [الـبــفــــة: ١٠٨]. وَلَــوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ: فَلَا جُمَاعَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوْفَ بِهِمَا.

قَالَ الرُّهُويُّ: فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكُو بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ . وَقَالَ: إِنَّ مَلَا الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ مَلَا أَلَى مَنْ لاَ يَطُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرْبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَتَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُوْمَز بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلْمَ وَحَلَّ الْمَقَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلْمَ وَعَلَّا اللَّهُ عَرَّ وَجَلِّ الْمَقَا وَالْمَرْوَةِ مَن شَعَلِي الشَّهِ الْقَرِّ . قَالَ أَبُو بَكُو بْنُ عَبْدِ الرَّعَالِ اللَّهُ عَرَّ وَجُلًا وَهُولُاهِ .

٢٦٧ - (...) وحَدِّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثْنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا لَيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ. قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَتَخُوهِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرِّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ السَّنَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَتَهِرِ اللَّهِ عَنْ مَتَالِم اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُولُوا لَنْ يَقِيعُ أَلْبَتُ عَائِشَةُ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ نَطُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرُفُوا الطَّوَافَ بِهِمَا.
 الطَّوْافَ بَيْنَهُمَا. فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتُولُوا الطَّوَافَ بِهِمَا.

٣٦٣ - (...) وحَدُّفُنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ
عَنْ حُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، هُمْ وَعَسَّانُ،
يُهِلُونَ لِمَنَاةً، فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوهُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ. مَنْ أَخْرَمَ
لِمَنَاةً لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُونَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ مَنْهَارِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ حَبَعً الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا
خُتَاعَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَا وَمَنْ قَلْلَعَ عَلَمْ إِلَا أَلَهُ شَلِكُوا فَيْدِهُ ﴿ [العود: ١٥٠].

٢٦٤ – (١٢٧٨) وحَدَثْقَنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
 كَانَتِ الأَنْصَارُ يُكْرَمُونَ أَنْ يَطُوهُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقَ . حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْقَةِ مِن شَمَايِرِ
 اللّهِ مَن حَجَّ ٱلْبَيْنَ أَو اعْتَمَر فَلَا جُمَّاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوْتُكَ بِهِماً ﴾ [البغرة: ١٥٨].

#### (٤٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرِّرُ

٢٦٥ - (١٢٧٩) حَدْفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو
 الزُّبُئِرِ أَنَّهُ سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَعْلَفِ النَّبِيُ ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
 إِلاَّ طُوافًا وَاحِدًا.

(...) وحَدُقْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَغْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَغْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
 وَقَالَ: إِلاَّ طُوَاقًا وَاحِدًا. طُوَاقَةُ الأَوْلَ.

## (40) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَضِي جَفَرَةِ الْعَقَيْدِ يَوْمَ النَّحْدِ

- ٢٦٩ - (١٢٨٠) حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَتَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْمَوْ عَنْ مُحَدِّ بِنُ أَيِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مُوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَرْقَاتٍ . قَلَتُ بَنَ وَيْفُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَرَفَاتٍ. قَلَتُ بَنَاغَ رَسُولُ اللَّهِ الشَّعْبَ الأَيْسَرَ، اللَّذِي دُونَ الْمُؤْدَلِفَةِ، أَنَاحَ فَبَالَ. ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ. فَتَوَضَّا وَضُوءًا خَفِيفًا. ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلَاةَ. يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّفْلُ . ثُمَّ رَوفَ الْفَصْلُ . ثُمَّ رَوفَ الْفَصْلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمِى الْمَوْلُولُ الْمُؤْمِلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللْمُسْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُؤْمِلَ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

(١٣٨١) قَالَ كُرَيْبٌ: ۚ فَٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

٧٦٧ – (١٣٨١) وحَدْثَنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ خَشْرَمِ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا هِيسَى عَن ابْنِ جُرِيْج أَخْبَرَنِي عَظَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَوْدَتَ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمْ يَوَلُ يَلَئِمُ حَتَّى رَبِي جَمْرة الْعَقْبَةِ.

٢٦٨ – (١٩٨٧) وحَنْقَنَا قُتْنِيَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدْثَنَا لَيْنٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ آخْبَرَنِي اللَّبْثُ عَنْ أَبِي المَّيْنِ مَعْبُلِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. و كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ ، لِلنَّاسِ جِينَ مَقَعُوا: اعْمَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو كَانٌ نَاقَتُهُ (حَتِّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُو مِنْ مِتِّى) قَالَ: وَعَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ اللَّهِ ﷺ لِنَبِي يَرْمَى بِهِ الْجَعْرَةُ ، وَقَالَ: لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَعْرَةُ .

( . . . ) وحَدَثَنيهِ زَمَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرِيْج آخَبَرْفي أَبُو الزَّبْتِرِ
 بِهَذَا الإِسْنَاوِ. خَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذَكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يُلْكِبُ عَنِّى رَمَى
 الْجَمْرَة . وَزَادَ فِي حَدِيثِو: وَالنَّبِي اللَّهِ يَثِيرُ بِيدُو كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ .

٢٦٩ – (١٧٨٣) وحَدْفَقَنَا أَبُو بَكُو ِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَنَحْنُ بِجَمْعِ: سَوِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: ﴿لَئِيكَ اللَّهُمَّ الْبَيْكَ».

ُ ٢٧٠ - (...) وحَدُثْنَا سُرَيْعُ بِنْ يُونْسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آَخْبَرَتَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْدِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّولَبِّي حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ . فَقِيلَ: أَخْرَابِيُّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ صَلُوا؟ سَوِهْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: «لَبُيكَ . اللَّهُمُّ البِّيكَ».

(. . .) وحَدُثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الإسْنادِ.

٧٧١ – (. . .) وحَدْثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَغْنِيُ حَدِّنْنَا زِيَادٌ (يَغْنِي الْبَكَّائِيُّ) عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُدْرِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالاً: سَمِعْتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ بْنُولُ: عَالمَنَا يَقُولُ: هَاهُمَنَا يَقُولُ: ﴿ لَئِينَا مَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعْمِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

## (٤٦) بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الدَّهَابِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

٢٧٧ – (١٧٨٤) حَدُثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الشَّتْنَى قَالاً: حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَمْتَنِي مَ وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَخْيَى الأَمْوِيُّ حَدَّثَنِي آبِي قَالاً جَوِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ آبِيدِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شِن عُمْرَ عَنْ آبِيدِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شِن عِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ. عِنَّا الشَّلْبِي وَيَّا الشَّكِيرُ.

- ٧٧٣ – (...) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُ. قَالُوا: أَخْبَرْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ خُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمِدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَدَاةِ عَرْفَقَ. فَيِنًا الْمُكَبِّرُ وَمِنًا الْمُهَلِّلُ. فَأَمَّا نَحْنُ فَتَكْبُرُ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ! لَمَجَبًا يَبْعَبُمْ. كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَيْصَدُعُ؟.

٧٧٤ - (هُ٩٧١) وحَدُثْقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْمِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، وَهُمَا خَاوِيَانِ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَقَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْبُوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ؟ قَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنًّا، فَلَا يُنكَرُّ عَلَيْهِ. وَيُكبَّرُ الْمُكبَّرُ مِنًّا، فَلَا يُنكُنُ عَلَيْهِ.

٧٧٠ - (. . .) وحَدَّثَنِي شُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ

حَدَّثَني مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ، غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَّةِ هَلَهُ الْيُومُ؟ قَالَ: سِرْتُ هَذَاالْمَسِيرَ مَمَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلُّلُ. وَلاَ يَمِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

### (٤٧) بَابِ الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْتُرْدَلِقَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاقٌ للَّغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْتُرْدَلِقَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

٢٧٦ - (١٢٨٠) حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ كُرِيْبِ مَوْلَى الْبِي عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ كَرَيْبِ مَوْلَى الْبِي عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَعُولُ: دَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرَقَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبُ لَلَهُ: الصَّلَاةُ . قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكُهُ فَرَكِبَ. فَلَمُّ أَيَالَ . ثُمَّ أَوْمَتُ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ . فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ. فَمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَسْلَاةُ مَامَلُكُهُ أَيْمَتُ الْمُشْعَلُهُ مَا وَلَمْ يُصَلَّى الْمَسْدِينَ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الْمَشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الشَعْدِينَ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الشَعْدِينَ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الشَعْدِينَ . فَعْ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الشَعْدِينَ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الشَعْدِينَ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلُمْ يُصَلَّى الشَعْدِينَ الْمِيشَاءُ فَصَلَّامًا . وَلَمْ يُصَلَّى الْمَانِينَ عِنْهُ وَيَعْمَ اللّهَ وَاللّهُ عَلَى الْمُسْتَعَ الْوُضُوءَ . فَعْ مَنْولِهِ . ثُمَّ أَلْعَامُ عَلَى الْمُسْلَقِ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ . وَمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ مُ اللّهَ عَلَى الْمُؤْمَةُ وَلَمُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمَا مُنْكَا . فَالْمَانِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَامَا . وَلُمْ يُصَلِّى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ مُومَا اللّهُ وَلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللّ

٧٧٧ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُنْبَةَ مَوْلَى الزَّبْيُّرِ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ: الْمَصَرَفُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ الدُّفْمَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشَّمَابِ. لِحَاجَتِهِ. فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاوِ . فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي قَفَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَانَك» .

٢٧٨ – (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيُبِ مَوْلَى الْبُعَارِكِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيُبِ مَوْلَى الْبِي عَبْسِ. قَالَ: كُرْيُبِ مَوْلَى الْبِي عَبْسِ. قَالَ: سَمِغْتُ أَسَامَة بْنَ زَيْدِ يَقُولُ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ عَرَفَاتٍ. فَلَمَّا الثَّهَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ سَمِغْتُ أَسَامَة : نَا الصَّدَة : أَرَاقَ الْمَامَ) قَالَ: قَلَمَا بِمَاء تَتَوَضَّا وَصُومًا لَيْسَ بِالْبَالِخِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُع لَلْ المَّمْلِحُةُ أَمَامَكَ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا. فَصَلَّى الْمُعْرِبَ وَالْمَسَاء.

٧٧٩ – (...) وحَدَّفْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّنْنَا رُمَيْرُ أَبُو خَيْشَةً حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُلْمَةً أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ: كَيْفُ صَنْعُتُمْ حِينَ رَوْفْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرْفَةً عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَلْوِبِ. (فَأَنَاحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ: إَهْرَاقُ النَّمَاءُ أَثْمَ دَعَا بِالْوَصُوءِ فَتَوْصَا أُوضُوءًا لَيْسَ مِلْمَالِحٍ. وَقُلْتُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى عَلَيْهِ فَلَى اللَّهِ الطَّهَ وَبَالَ وَمَا قَالَ: الصَّلَاةَ أَلْمَانُهُ وَرَكِبَ حَتَّى حِثْنَا الشَّوْرَاقِ المَّلَاةُ أَمَامَكُ وَرَكِبَ حَتَّى جَثْنَا الشَّوْرَاقِ الْمَالِقِ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لِلْهِمْ . وَلَمْ يَعَلَّونَا حَتَّى أَفَامَ الْمِشَاءَ الآخِرَةَ . فَصَلَّى . ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْوَالِهُ عَلَيْهِ الْمَلْوَالِهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْقَ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمَلْوَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَامًا اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُلْقِلَامُ اللَّهُ الْمُلْكِالِهُ الْمُعْلِقِيلِهِ مِنْ مَا اللَّهُ الْمُلْكِلِهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُولُومُ الْمَلَّيْكُ الْمُلْكُولُومُ الْمُلْكِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكِلِيْكُ الْمُلْعُلُولُكُ مِنْ الْمُلْكُ الْمُلْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُلْكُولُومُ الْمُلْعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُلْعَلِيْكُومُ الْمُلْعِلَةُ الْمُنْعِلَامُ اللَّهُ الْمُلْعِلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِلَامُ اللْمُلْعِلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُل

حَلُوا. ثُلْتُ: فَكَيْفَ فَمَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَوْفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلْقْتُ أَنَا فِي سُبَّاتٍ قُرَيْشُ (١) عَلَى رِجْلَيَّ.

٢٨ - (...) حَدُثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةً
 عَنْ كُريْبٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَنَى النَّقْبَ اللَّذِي يَنْزِلُهُ الأَمْرَاءُ نَزَلَ
 قَبَالَ. (وَلَمْ يَقُلُ: أَعْرَاقَ) ثُمَّ دَعَا بِوَضُوهِ فَتَوَضَّأَ رُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلاةَ . فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ».

٢٨١ – (...) خَدْفَقا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَقا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ رَوِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ.
 قَلَمًا جَاءَ الشَّعْبُ أَنَاحٌ رَاحِلَتُهُ ثُمَّ ذَهْبَ إِلَى الْغَافِظِ. فَلَمَّا رَجْعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَمِّأَ. ثُمَّ رَكِبَ . ثُمَّ أَنَى المُوْوَلِقَةَ . فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْمِشَاءِ.

٢٨٢ - (١٢٨٦) حَدْثَقِي زُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي السَّنَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ . وَأُسَامَةُ رِدْقُهُ . قَالَ أَسَامَةُ : قَالَ أَسَامَةُ وَدْقُهُ . قَالَ أَسَامَةُ :
 أَشَامَةُ : فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا .

٢٨٣ – (. . .) وحَدِّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيمًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا حَمَّاهُ عَنْ أَبِيدٍ. قَالَ : شَيْلَ أَسَامَةُ ، وَأَنَا شَاهِدٌ، أَوْ قَالَ : سَأَلْتُ أَسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَادَةُ بْنَ زَيْدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَتَنَوْلَاً ). قَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ (٣) . رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَيْنَ أَلَاهُ مَنْ عَرَقَةً ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْمَتَنَوْلَاً ؟ . فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ (٣) .

٢٨٤ - (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ
 وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّفُّنُ: فَوْقَ الْمَثَق.

٢٨٥ – (١٢٨٧) حَدُّفَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدِ.
 أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْدِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى
 مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْوِبَ وَالْعِشَاءَ، بِالْمُؤْدَلِقَةِ.

(. . .) وحَدِّثَنَا قَتَيْبَةُ وَالنَّرُ رُمْعَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
 قَالَ ابْنُ رُمْعِ فِي رِوَايَتِو: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدَ الْخَطْمِيِّ. وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْخُوفَةِ عَلَى عَهْدِ

<sup>(</sup>١) المقصود من سبقه من قريش إلى مني. (٢) أي: يسير متوسط السرعة.

<sup>(</sup>٣) الفجوة: المتسع من الأرض، والنص: السير السريع.

ملاعتاب العج € مناب العج العجاب على العجاب العجاب

ابُنِ الزُّبَيْرِ .

٢٨٦ – (٧٠٣) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
 سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّوْقِيُّ صَلَّى الْمَغْدِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُؤْدَلِفَةِ،
 جَمِيعًا.

٢٨٧ – (١٢٨٨) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ خَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْعٍ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ. وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ. وَصَلَّى الْمِشَاءَ رَكُمَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعِ كَذَلِكَ. حَتَّى لَكِنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى.

٢٨٨ - (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ
 الْحَكَم وَسَلَمَةً بْنِ كُهْنِلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْنِيْر، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، وَالْمِشَاءِ بِإِقَامَةٍ. ثُمَّ حَدَّنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ.
 حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ.

٢٨٩ - (...) وحَدَّقَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ:
 صَدَّمُمنا بإقَامَةِ وَاجِدَةٍ.

٢٩٠ – (...) وحَدَّثَمَا حَدَّثَمَا حَدَّثَمَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ. أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهْبَلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قالَ: جَمَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَبْنَ الْمُغْرِبِ وَالْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٩١ - (. . .) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدُثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا. فَصَلَّى بِنَا الْمَمْوِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ الْصَرَفَ. فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَلَا الْمَكَانِ.

# (٤٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصَّيْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْزُدَيقَةِ وَالْبَالغَةِ فِيهِ بَعْنَ تَمَقِّقِ طَلُوعِ الْفَجْرِ

٢٩٧ - (١٢٨٩) حَدُّقْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَيُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ جَمِيمًا عَنْ أَبِي مُمْتَاوِيَةَ مَنْ مَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ يَدِيدَ، مُمُتَاوِيَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ يَدِيدَ، مُمَّاوِيَةً عَنِ الأَحْمَٰقِ، عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ يَدِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنْ مَلِي صَلَاةً إِلاَّ لِمِيعَاتِهَا . إلاَّ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةً المَّذِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْعٍ . وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِلْ قَبْلَ مِيعَاتِهَا .

(...) وحَدَّقَتَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيمًا عَنْ جَرِيرِ عَنِ الأَحْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: قَبْلَ وَقُتِهَا بِغَلَسِ<sup>(١)</sup>.

(٤٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمٍ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النَّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَّى فِي أَوَاخِرِ اللَّلْإِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْكُثْ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

749 - (١٣٩٠) وحَدُقْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ (يَعْنِي بْنَ حُمَيْدِ) عَنِ الْقَالِيمِ عَنْ عَائِشَةً، أَلَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْفَتْتْ سَوْدَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِقَةِ. تَدْفَعُ قَبْلَهُ. وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ (٢٠٠ . وَكَانَتِ امْرَأَةً تَوْطَةً . (يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالنِّيطَةُ: النَّقِيلَةُ) قَالَ: تَأْذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلُ دَفْعِهِ. وَكَانَتِ امْرَأَةً تَوْطَةً . (يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالنِّيطَةُ النَّقِيلَةُ) ثَالُو: تَأْذِنُ لَنَعْرَادُ مَنْ النَّقَافَتُ اللَّهُ ﷺ وَمَا اسْتَأْفَلْتُ سَوْدَةً ، فَأَخُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

٧٩٤ - (. . .) وحَدَّانَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى جَدِيمًا عَنِ الثَّقْفِيُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى جَدِيمًا عَنِ الثَّقْفِيُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا أَمُوبُ عَنْ حَايثَةَ قَالَ اللَّهُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ حَايثَةَ قَالَتُ : قَالْتُ : كَانَتْ سَوْدَةُ الْوَمَّةُ الْوَحْمَةُ تَبِطَةً . فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ مِلْيَلٍ . قَالْمِتَا أَنْ نَا لَهُ عَلَيْهِ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ مِلْيَلٍ . فَأَذِنْ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ مِلْيَلٍ .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَمَا اسْتَأَذَنْتُهُ سَوْدَةً. وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تَفْيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ.

٧٩٥ - (...) وحَمَّلْقَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُبَيِّدُ اللَّهِ بْنُ هُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَوَدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأَذَنَتُهُ سَوْدَةً. قَاصَلْي الطَّبْعَ بِعِنْي. فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ. قَبْلَ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتُ سَوْدَةُ اسْتَأَذَنَتُه؟ قَالَتْ: نَعَمْ. إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةَ تَقِيلَةً ثَبِطَةً. فَاسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَتَا

٢٩٦ - (. . .) وحَمَّثْقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ شَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الرِسْنَادِ، يَحْوَهُ .

٧٩٧ – (١٣٩١) حَدُّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّدِيُّ حَدِّثْنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) عَنِ ابْنِ جُرَيْج حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُؤْدَلِقَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنِيًّا هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: تَمَمْ. قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل.

ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهُ ('') لَقَدْ غَلَّمْنَا (''). فَالَتْ: كَلَّا. أَيْ بُنِيًّا إِنَّ النَّيِّ ﷺ أَوْنَ لِلظَّمُنِ (''').

(. . .) وحَدَثنيهِ عَلَيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْتَادِ، وَفِي
 روايَتِهِ: قَالَتْ: لاَ. أَيْ بُنَيًّا إِنَّ نَبِيًّا اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِظَّمْتِهِ.

٧٩٨ – (١٢٩٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. • وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى جَعِيمًا عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَظَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرُهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَمُّ حَجِيبًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَمُّ حَجِيبًةً فَأَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعَتْ بِهَا مِنْ جَمْع بِلَيْلٍ.

٢٩٩ – (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ وينتارِ . ح وحَدَّثْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وبنتارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالِ عَنْ أُمَّ حَبِينَةً . قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. نَعْلَسُ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنْى.

وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةً.

٣٠ – (١٢٩٣) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى، وَقْتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ جَوِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْتَى: أَغْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزْمِدَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَثُولُ: بَعَلَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي الثَّقَلِ (أَوْ قَالَ فِي الضَّعَلَةِ) بِنَ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

٣٠١ – (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَتَّكِو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِثَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في ضَمَقَةِ أَهْلِهِ.

٣٠٧ ـ ( . . . ) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُمُيَانُ بْنُ مُبَيِّنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاعِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَمَقَةِ أَهْلِهِ .

٣٠٣ - (١٩٩٤) وحَدَثَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو آخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَيْنِ عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَمَكَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرِ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَهِيِّ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: أَبْلَقْكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَمَكَ بِي بِلَيْلٍ طُولِا ۚ قَالَ: لاَ. إِلاَّ كَذَلِكَ، بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةُ قَبْلُ الْفَجْرِ. وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرِ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ كَذَلِكَ.

٣٠٤ – (٣٩٥) وحَدْفَتِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْتِى قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةً . أَهْلِهِ. فَيَقِشُونَ عِنْدَ الْمُشْشِرِ الْحَرَامِ بِالْمُؤْدَلِفَةَ بِاللَّبْلِ. فَيَلْثَكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ. ثُمَّ يَدُفَعُونَ

(١) أي: يا هذه.
 (١) أي: إننا الآن في ظلمة آخر الليل.

(٣) الظَّعن: جمع ظمينة، وهي: المرأة في السفر.

قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ. وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ. فَهِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنّى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ. فَإِذَا قَدِمُوا رَمُوا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّوﷺ.

# (٥٠) بَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكُةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ

٣٠٥ - (١٢٩٦) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرْشٍ. قَالاً: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودِ جَمْرَةَ الْمُقَبَّةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ا مَقَامُ الَّذِي أَنْوِلَتُ عَلَيْهِ شُورَةً الْبَعَرَةِ.

٣٠٦ - (...) وحَدُثْنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الأَخْمَسْ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجُ بْنَ يُوسُفَ يَعُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلَّقُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جِبْرِيلُ. السُّورَةُ النِّي يُذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ. وَالسُّورَةُ النِّي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ. قَالَ: حَدَّتَنِي حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرْبِدِ أَلْهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعُودِ. فَأَنَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي . فَاسْتَعْرَضَهَا. فَرَاهُ مِنْ النَّالِي اللَّهِ بِي سَيْعٍ حَصَيَاتٍ . يُكَبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرِّحْمَنِ! إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ: هَذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ خَيْرُهُ ا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ.

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُّثَنَا اسْفَيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لاَ تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَاقْتَصَّا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

٣٠٧ - (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَة حَدِّثَنَا غُنَدٌ عَنْ شُغْبَة . ح وحَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى رَائِنُ بَشَّارٍ. قَالاَ: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَة بِسَبْع حَصَيَاتٍ. وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. وَمِثَى عَنْ يَجِينِهِ. وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُلْزِلَتْ عَلَيْهِ شُورَةً الْبَكْرَةِ.

٣٠٨ - (. . .) وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِذَا الإِسْنَادِ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا أَنَى جَدْرَةَ الْعَقِبَةِ. ٣٠٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ . ح وحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى (وَاللَّفْظُ لَكُ) أَخْبَرَنَا يَخْمَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْبَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: فِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ تَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْمَعْبَةِ. قَالَ: فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَعْنِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُا وَمَاهَا اللَّذِي أَنْوِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَعْرَةِ.

## (٥١) بَاب اسْتِحْيَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَيَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانَ قَوْلِهِ ﷺ: «لِتَأْخُدُوا مَتَاسِكُكُمْ»

٣١٠ - (١٢٩٧) حَدَّقَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ جَوِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم؛ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحْجُ بَعْذَ حَجْنِي هَلِهِ».

٣١١ - (١٢٩٨) وحَدْثَنِي سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَغَينَ حَدَّثَنَا مَعْفِلٌ عَنْ رَبِدِ بِنِ أَنِيسَةَ عَنْ يَحْيَى بَنِ مُصَيْنِ عَنْ جَدَّتُهُ أَمُّ الْحُصَيْنِ. قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَاضَ عَمْرَةَ الْمَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَمَعَهُ بِلاَلْ وَاللَّهُ وَالْعَلَمِ وَاللَّهُ وَالْحَرُ رَافِعٌ قَوْبُهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْتَهُ بِلاَنْ مَتَلَا وَاللَّهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُجَدِّعُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَبْدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣١٧ – (...) وحَدْثَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةٌ عَنْ أَيِي عَلِدِ الرَّحِيمِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَتَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمَّ الْحُصَيْنِ جَدِّيْدِ. قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ. فَرَآيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالاً. وَأَحَدُهُمَا آخِدٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّﷺ. وَالاَخْرُ رَائِعٌ فَوْيَهُ يُسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ. حَتَّى رَمَى جَمْرةَ الْمَقَبَةِ.

قَالَ مُسْلِم: وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ. وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ. رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الأَهْوَرُ.

# (٥٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ كَوْن حَصَى الجِمَار بِقَدْرِ حَصَى الخَذْفِ

٣١٣ - (١٢٩٩) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ آخَيْرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَعُولُ: رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) المجدُّع: هو المقطوع الأنف والأذن، أو غيرهما من الأطراف.

النَّبِيِّ عِيدٌ رَمَى الْجَمْرَةَ، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

## (٥٣) بَابِ بَيَانِ وَقُتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْي

٣١٤ – (. . . ) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ وَابْنُ إِذْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرْيُج عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحّى. وَأَمَّا بَعْلُ، قَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

( . . . ) وحَمَّلْقَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. بِجِفْلِهِ .

## (٥٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَنِعٌ

٣١٥ - (١٣٠٠) وحَدَّقَنِي مَسَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ. حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْبَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ) حَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، حَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الاسْتِجْمَارُ تَقْ. وَرَشِي الْجِمَارِ تَقْ. وَالسَّعْنِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَقْ. وَالطُّوَافُ تَقْ. وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ. فَلْمِسْتَجْمِرْ بِتَقِ».

## (٥٥) بَابِ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

٣١٦ – (١٣٠١) وحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدُثْنَا فَتَيْبَةُ حَدُّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَافِقةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَصِّرَ بَعْضُهُمْ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

٣١٧ – (. . . ) وحَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «اللَّهُمُّ الرَّحِمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصَّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهَا قَالَ: «اللَّهُمُّ الرَّحِم الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِا قَالَ: «وَالْمُقصْرِينَ».

٣١٨ - (...) أَخْبَرْنَا أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِم بْنِ الْمَجَّاجِ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ اَبْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقالَ: وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلَّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ». ٣١٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ: (وَالْمُقَصَّرِينَ».

٣٧٠ - (١٣٠٢) حَنْفَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ رُمَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا هُمَارَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُ الْفَهِرْ لِلْمُحَلِّهِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمُ الْفَيْزِ لِلْمُحَلِّهِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمُ الفَهِرْ لِلْمُحَلِّهِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟

(َ. . .) وحَدُثْمَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ . بِمُغنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً .

٣٢١ – (٣٠٠٣) حَدْثُنَا أَبُو بَكُو بِئُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِسِيُّ عَنْ شُغبَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ، أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، دَعَا لِلْمُحَلَّقِينَ ثَلاَثًا. وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وَلَمْ يَكُلُ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٣٢٧ – (١٣٠٤) وَحَدُثْنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَمْفُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) ح وحَدَّثَنَا فَتَنِيَّةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ). كِلاَهْمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً . عَنْ ثَالِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ .

(٥٦) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْمَرَ ثُمَّ يَعْلِقَ وَالإِبْقِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ رأْسِ الْخَلُوقِ

٣٧٣ - (١٣٠٥) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مِشَامٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّى مِنَى. فَأَنَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا. ثُمَّ أَنَى مَنْوِلُهُ يِمِنِّى وَنَحَرَ. ثُمَّ قَالَ لِلْحَدَّقِ: ﴿ فَلْهُ وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الأَيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَرِ. ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

٣٧٤ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ خِيَاتٍ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَاوِ. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِو، لِلْحَلَّقِ: هَا، وَأَشَارَ بِيِدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا. فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ.

قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ. فَحَلْقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ.

وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَكَأَ بِالشَّقِّ الأَيْمَنِ. فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّمَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ.

ه﴿ ٨١١﴾ كتاب العج)٥

ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: ﴿هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةً ا فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً.

٣٢٥ – ( . . . ) وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدُثْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَّى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ. ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَمَا . وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ . وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ . فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ بَلِيهِ . ثُمَّ قَالَ: الخلِقِ الشَّفُ الآخَرَ» فَقَالَ: الْمُعلِقِ الشَّفُ الآخَرَ» فقالَ: اللِيقُ الآخَرَ» فقالَ: اللَّهُ الآخَرَ» فقالَ: اللَّهُ الآخَرة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

٣٢٦ - (...) وحَدَّفْتَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثْنَا شَعْبَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بَنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ. وَتَحَرَ نُشُكَهُ وَحَلَقَ. نَاوَلَ النَّعَالِيَّ فَيَعْدُهُ الأَبْمَنَ فَحَلَقَهُ. ثُمَّ نَاوَلُهُ الشَّقِّ الأَيْسَرِي فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ نَاوَلُهُ الشَّقِّ الأَيْسَرَ. فَقَالَ: «افْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس».

## (٥٧) بَابِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْي

٣٢٧ - (١٣٠٦) حَدُقْتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ هُبَيِّكِ اللَّهِ صَلْ عَمْوهِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عِيسَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ هُبَيِّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

قَالَ: فَمَا سُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ، إِلاَّ قَال: ﴿افْعَلْ وَلاَ حَرْجَ ﴾ .

٣٧٨ - (...) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّنَنِي عِبسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْوِيُ أَنَّهُ سَمِعَ حَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَةِهِ . فَقَفِيْنَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ . فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْ لَمْ أَكُنْ أَنْمُرُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَرَجٌ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَرَجٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ُ . . . ) حَدَّثَنَا حَمَّنٌ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِيثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيُّ إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) لم أدرك.

٣٧٩ - (...) وَحَلَّ لَنَظَوْلِي ثِنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَلَّنْنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةً. حَلَّنْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْوِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا، قَبْلُ كَذَا وَكَذَا. فُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، لِهُؤَلِاءِ النَّلَاثِ. قَالَ: «افَعَلْ وَلاَ حَرْجً».

٣٣٠ - (...) وحَدْثَنَاعَبُدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وحَدْثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمْوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَئِع بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرِ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى. إِلاَّ قُولَهُ: لِهَوْلاَءِ الثَّلَاثِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَلَدُكُرْ ذَلِكَ. وَأَمَّا يَخْيَى الأُمُوِيُّ فَفِي رِوَايَيْهِ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرْ. نَحَرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. وَأَشْبَاهُ ذَلِك.

٣٣١ - (...) وحَدِّثُنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ آبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيْبَنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ: أَنَى النَّبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلُ أَنْ أَذْبَعَ. قَالَ: ﴿فَانْبَعْ وَلاَ حَرَجَ ﴾ قَالَ: ذَبْحُثُ قَبْلُ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ﴿ارْمِ وَلاَ حَرَجٌ ﴾ وَلاَ حَرَجٌ ﴾

٣٣٧ - ( . . . ) وحَدَّنْتَا إِنْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّعْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنَّى. فَجَاءَهُ رُجُلٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ إِنْنُ عُبِينَةً .

٣٣٣ - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ فُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِي بِنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَآتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُو وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ. فَقَالَ: «الرَّم وَلاَ حَرَجٌ» وَاقَاهُ رَجُلُ يَوْمَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «الرَّم وَلاَ حَرَجٌ» وَأَنَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبُعْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْم وَلاَ حَرَجٌ» . وَالْمَا أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْم وَلاَ حَرَجٌ» وَأَنَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ

قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِلٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: ﴿افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ ٩.

٣٣٤ - (١٣٠٧) حَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَا بَهْزْ، حَدَّثَنَا وَمَيْبْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قِيلَ لَهُ: فِي اللَّذِيجِ، وَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالتَّمْدِيم، وَالتَّاعِيرِ، فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ».

## (٥٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٣٣٥ – (١٣٠٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ـ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ـ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِعِنَى .

قَالَّ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظَّهْرَ بِمِنِّى. وَيَذْكُرُ أَنَّ النِّبِيِّ فِعَلَهُ.

٣٣٦ - (١٣٠٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حُرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ أَخْبَرَتَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ. قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلَتُهُ (١) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ بِوسَى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ التُقْرِ (٤٠)؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: الْعَلْ مَا يَقْعَلُ أَمْرَاؤُكَ.

# (٥٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ

٣٣٧ - (١٣١٠) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا صَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ .

٣٣٨ - (. . .) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ صُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْوِيَةَ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّا ابْنَ صُمَرَ كَانَ يَرَى التَّخْصِيبَ<sup>(٣)</sup> سُنَّةً . وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ .

قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

٣٩٩ – (١٣١١) حَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَنْ أَبِيهِ، حَنْ صَايِشَةً . قَالَتْ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ . إِنَّمَا نَزَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِأَنْهُ كَانَ أَسْمَعَ لِخُرُوجِهِ إِذَا حَرَجَ .

(...) وحَدَّثَقَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ. ح وحَدَّثَقِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ
 الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْنِي). ح وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ. حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَدِّمْ.
 حَبِيبٌ الْمُعَدِّمْ. كُلُهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٣٤٠ - (. . . ) حَدُثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) عقلته: أي: حفظته ووهيته .

<sup>(</sup>٢) يوم النفر: هو يوم الخروج من منى بعد أداء المناسك.

<sup>(</sup>٣) التحصيب: نزول الحجاج بمكان رمي الجمار.

سَالِم أَنَّ أَبَّا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

قَالَ الزُّهْوِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَفْعَلُ ذَلِكَ. وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّةُ كَانَ مَنْزِلاً أَشْمَعَ لِخُرُوجِهِ.

٣٤١ – (١٣١٢) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ. إِنِّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٤٧ - (١٩١٣) حَدُقنَا قَتْيَنَهُ بَنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُو بِنُ أَيِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ بَحِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً . قَالَ زُهَبَّرُ: حَدُّتَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُبَيْنَةً عَنْ صَالِحٍ بَنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ. قَالَ : قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَمْ يَأْمُرُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ جِينَ حَرَجَ مِنْ سِنَى. وَلَكِنِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنْ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٣٤٣ - (١٣١٤) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَتِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَلَّهُ قَالَ: وَنَقُولُ قَدَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يِخْنِفِ بْنِي كِنَالَةً. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ.

٣٤٤ – (. . . ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنِي الأَوْزَاهِيُّ . حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ . حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً . حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَنَحْنُ بِمِثَى: «نَحْنُ نَازِلُونَ هَذَا بِخَيْفِ بَنِي كِتَانَةً . حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ » .

ُ وَذَلِكَ أَنَّ ثُرُيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَقَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَنْ لاَ يُتَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِمُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. يَغْنِي بِذَلِكَ، الْمُحَصَّبَ.

٣٤٥ - (...) وحَدِّثَيْنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْفَاءُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَمَنْزِلْنَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذَا فَنَحَ اللَّهُ، الْخَيفُ. حَيثُ ثَقَاسَهُوا هَلَى الْكُفْرِ».

(٦٠) بَابِ وَجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرَكِهِ لِإَهْلِ السَّقَايَةِ ٣٤٦ - (١٣١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَالشَّطْ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الثقل: متاع السفر ونحوه من الأمتعة.

حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةً لَيَالِي مِنّى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ.

(. . .) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم،
 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَوِيمًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُبَيّدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُبَيّدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُبَيّدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ آخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُبَيدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ آخْبَرَنَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَلُهُ.

٣٤٧ - (١٣١٢) وحَدَّقَتِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكُو بْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْتِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَمْبَةِ . فَآتَاهُ أَمْوَالِيقٌ فَقَالُ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمَّكُمْ يَسْقُونَ الْمُسَلِ وَاللَّبِنَ وَآنَتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدُ؟ أَمِن حَاجَةٍ وَلاَ بُخُلٍ؟ فَقِلَ النَّبِيدُ؟ أَمْ مِنْ بُغِيلُ فَشَوِبَ . فَقِمَ النَّبِيقُ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أَسَامَةً . فَاسْتَسْقَى فَقَاتَهُمْ أَمْ إِي وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «أَحْسَنَتُمْ وَأَجْمَلُكُمْ . كَذَا فَاصْنَعُوا» فَلا نُويِدُ تَشْيِرَ مَا أَمْرَ يِو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

## (٦١) بَابِ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَذِي وَجُلُودِهَا وَجِلَالْهِا

٣٤٨ - (١٣١٧) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنو. وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (١٠). وَأَنْ لاَ أَعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: «تَعَنْ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

(. . . ) وحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيُنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم الْجَزَرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

(...) وحَدِّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمَ أَخْبَرَنَا سُمْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمَ: أَخْبَرَنَا سُمْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمَ: أَخْبَرَنِي أَبِي مَكِلَّهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَجِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْهَا أَجْرُ الْجَازِدِ.
 لَبْنَى، عَنْ عَلِيًّ، عَنْ النَّيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِدِ.

٣٤٩ - (. . .) وَحَدَّلَفِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْنِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُونِجٍ. أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْسِمُ بُدْنَهُ كُلَّهَا – لُحُومَهَا وَجُلُومَهَا وَجِلاَلْهَا – فِي الْمَسَاكِينِ. وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْثًا.

(١) الجل: ما تلبسه الدابة لتصان به.

( . . . ) وحَدْثَقِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِج أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم بْنُ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّ بْنَ

## (٦٣) بَابِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الهَّدْي وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

٣٥ - (١٣١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (اللَّفْظُ
 لَهُ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَيِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
 عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةِ. وَالْبَعَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ.

٣٥١ – (. . .) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وحَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسُ حَدُّنَنَا ذُهْيْرٌ حَدُّنَنا أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُولِمْينَ بِالْحَجِّ . فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَتْرِ . كُلُّ سَبْمَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ .

٣٥٧ – (. . .) وحَدُثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ نَابِتِ عَنْ أَبِي الزُّبْيُو عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَتَحَرَّنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبُغَةٍ . وَالْبَقَرَّةَ عَنْ سَغَةٍ .

٣٥٣ – (. . .) وحَدَثْنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرْنِي أَبُو اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَ بَنْ عَالِدِ اللَّهِ قَالَ الشَّرَكَة مَعَ اللَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ . كُلُّ سَبْمَةٍ فِي النَّبِيِّ أَنْ سَبْمَةٍ فِي الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ . كُلُّ سَبْمَةٍ فِي الْجَدِّقِ فَي الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ . كُلُّ سَبْمَةٍ فِي الْبَدَة مَا وَيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدَنِة . وَحَمْرَ جَارِدٌ الْحُدَثْمِيَةُ . قَالَ: تَحَرْثَا يَوْمَئِلِ سَبْعَيْقٍ مِن بَدَنَةً .

٣٥٤ - (...) وحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَخْلَلْنَا أَنْ لَهُ الرَّهُمْ أَنْ يَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمْ. فِي هَذَا لَهُ مِنْ حَجَّهِمْ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمْ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٣٥٥ – (. . .) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ
 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُمْرَةِ. فَتَذْبَعُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ.
 تَشْتَرُكُ فِيهَا.

٣٥٦ - (١٣١٩) حَدَّقْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبِيَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذَبْعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّخْرِ. ٣٥٧ - (...) وحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْبَى الأُمُونِيُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّنَنا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّنِيْرِ أَنَّهُ سَوِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَاتِهِ -وَفِي خَدِيثِ ابْنِ بَكْوٍ: عَنْ عَالِشَةً-بَقَرَةً فِي حَجِّتِهِ.

#### (٦٣) بَابِ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيِّدَةً

٣٥٨ – (١٣٢٠) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَتْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً . فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُئَةً نَبِيَكُمْ ﷺ .

(٦٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الهَّدِي لِلَ الْحَرَمِ لِنَ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَقَتْلِ الْفَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُصْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

٣٥٩ - (١٣٢١) وحَدُقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. 'قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّلْنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِشْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَايِشَةَ فَالَثَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ مَدْيِهِ (١٠ ثُمُّ لاَ يَجْنَتِبُ شَيْتًا مِمَّا يَجْنَتِبُ الْمُحْرِمُ.

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَلَا الإسْنَادِ، وَثُلَةً.

. ٣٦٠ – (. . . ) وحَدَّثْقَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْزَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ 瓣. ح .

(. . .) وحَدَّفَتَاه سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ وَحَلَفُ بُنُ هِشَام وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ. قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيو عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانِي أَنْظُرُ إِلَيَّ، أَفْتِلُ قَالَائِدَ هَذْ يَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَتَحْوِه.
 هذي رسُولِ اللَّهِ ﷺ، يِتَحْوِه.

٣٦١ - (. . . ) وحَدُثْنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَالِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ. ثُمَّ لاَيْمَتْزَلُ شَبِئًا وَلاَ يَثْرُكُهُ .

٣٦٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ بَنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

(١) أفتل: أربط فتل الحبل بلويها، وقلائد الهدي: هي ما يعلقه على الهديُّ علامة على إهدائها للحرم.

عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَقَلْتُ قَلَائِدَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ.ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ. فَمَا حُرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. كَانَ لَهُ جِلاً.

٣٦٣ - (...) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ الشَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّرِبَ عَنِ الْفَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَالِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَتُ بِالْهَدْيِ. أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيَدَيِّ. ثُمَّ لاَ يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلَالُ.

٣٦٤ – (. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بَنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا البُنُ عَوْدِ عَنِ الْقَاسِم عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَتْ: أَنَا فَتَلَثُ تِلْكَ الْقَلَالِدَ مِنْ عِهْنِ (١٠ كَانَ عِلْدَنَا . فَأَصْبَحَ فِيتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالاً . يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ . أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُّلُ مِنْ أَهْلِهِ .

٣٦٥ (...) وحَدْقَنَا زُمْمَرُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِيْرَاهِبمَ عَنِ الأَسْوَدِ
 عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتِلُ الْقُلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ. فَيَبْتَتُ بِهِ. ثُمَّ بِيْمِ فِينَا حَلَالاً.

٣٦٦ - (...) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيّةٌ وَأَبُو كُرِنْبٍ. (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَارِيّةً) عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِبِمْ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: رُبِّمَا فَتَلَتُ الْقَلَابِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيْقَلْدُ هَذْبُهُ ثُمْ يَبْعَثُ بِهِ. ثُمَّ يَقِيمُ. لاَ يَجْتَنِكُ شَبْنًا مِمَّا يَجْتَنِكُ الْمُحْرِمُ.

٣٦٧ – (...) وحَدْثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُو ِ بْنُ أَيِي شَبْبَةَ وَأَبُو بُرُفٍ . قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَافِشَةً. قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنْمًا، فَقَلْدَهَا.

٣٦٨ - (...) وحَدِّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدِّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كُنَّا نُقَلَدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالً. لَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

٣٦٥ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجُ. حَتَّى يُنْحَرُ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَنْتُ بِهَذْيِي. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالَتْ عَمْرُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَامِدَ

<sup>(</sup>١) العهن: الصوف،

هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ . ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِو. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحُومُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَذَيُ .

(. . .) وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا دَاوُدُ. ح وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثْنَا أَبِي اللّهِ عَنِ الشّبِيِ . عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَاشِشَةَ ، بِمِثْلِهِ عَنِ الشّبِيِ . حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي اللّهِ . عَنْ الشّبِي .

## (٦٥) بَابِ جَوَازِ رَكُوبِ الْبَدَنَةِ الْهُدَاةِ لِيَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

٣٧١ – (١٣٣٢) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَندَنَةً. فَقَالَ: «ارْتُحَبْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْتُحَبْهَا وَيُلْكَ!» فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

(. . .) وحَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ
 عَنِ الأَغْرَجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ بَشُوقُ بَدْنَةً مُقَلَّدَةً . . .

٣٧٧ - (...) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبُهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ آخَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةٌ مُقَلِّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَيَلْكَ! ارْكَبْهَا ﴿ فَقَالَ: بَدَنَةٌ. يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَالَ: ﴿وَيَلْكَ! ارْكَبْهَا. وَيَلْكَ! ارْكَبْهَا.

٣٧٣ – (١٣٧٣) وحَدَّفَتِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالاَ: حَدَّقَتَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: وَأَظَّنْنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسٍ. ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خُمَيْدِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: مَرَّ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: ﴿الرَّخِبْهَا فَقَالَ: إِنِّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ﴿ارْكَبْهَا مُرْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

٣٧٤ – ( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْسَسِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : سَيمِثُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةِ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ: ﴿ارْكَبْهَا﴾ قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةُ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ: ﴿ وَإِنْهِ . (٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا إِنْ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَخْتَسِ. قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: مُوَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَدَاتُو. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

٣٧٥ – (١٣٢٤) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنْنَا يَحْنَى بْنُ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَنْو الزَّبْنِ . قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. سُعِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَتُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ٱلْجِشْتَ إِلْنَهَا. حَتَى تَجَدَ ظَهْرًا».

٣٧٦ - (...) وحَدَّنْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ. قَالَ: سَأَلْتُ جَايِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَتَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: الزَّكِبْها بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُ ظَهْرًا.

## (٦٦) بَابِ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

٣٧٧ - (١٣٢٥) حَدُّنُنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي النَّبَاحِ الضَّبَعِيِّ حَدُّنَي مُوسَى بْنُ سَلَمَة الْهُذَلِيُّ. قَالَ: الْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَة مُمُتَّورَئُنِ. قَالَ: وَالطَّلَقَ مِنَانٌ بْنُ سَلَمَة مُمُتُورَئُنِ. قَالَ: وَالطَّلَقَ سِنَانٌ مِنَهُ بِينَانٌ مِنَهُ مِينَانٌ مِنَهُ أَبْدِعَتُ كَلْيُهِ بِالطَّرِيقِ ('') فَتَي بِشَأَيْهَا. إِنْ هِيَ أَبْدِعَتُ كَلْيُهِ بِالطَّرِيقِ ('' فَتَي قَالَ: فَلَمَّا نَرَكَا لَكُمْ مَعْتَمَ فَلَا الْمَلِيقِ الْمَالِقُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ نَتَحَدُّنُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَكَ لَكُ مَثْلًا نَرَكَا الْبُعَلِيقِ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ نَتَحَدُّنُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَكَ لَلُهُ شَأَنُ بَلَتَعِهِ. فَقَالَ: عَلَى الْبُوعِ مَنْ مُنْهُ بِسِتَّ عَشْرَةً بَلَنَهُ مَعَ رَجُلٍ وَامَّرُهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجُولٍ وَامَّرُهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ وَبِهِا وَقَلَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحَيْفِ إِلَيْ عَلَيْهِا كَالَ: والمُحْرَفَا. ثُمَّ اصْبُعُ تَعْلَيْهَا وَلَا تَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى صَفْحَتِهَا. وَلا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتُ وَلا أَحْدُ بِنَ أَطْلِ وَلْقَلِكُ. .

(...) وحَدُّنَنَاه يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدُّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِفَمَانِ عَشْرَةً بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ. ثُمَّ ذَكْرَ بِعِشْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَلَمْ يَذُكُو أَوَّلَ الْحَدِيثِ.

٣٧٨ - (١٣٢٣) حَلَّتَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَلَّتَنَا عَبِدُ الأَغْلَى حَلَّتُنَا سَمِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ سِتَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، أَنَّ ذُوْيَبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَلَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَتُهُ بِالْبُدُنِ ثُمَّ يَقُولُ: قَلْ وَهُو مَنْ مُغَلِقًا فِي بِالْبُدُنِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مُولِلَّا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيلُكُمْ عَلِيْكُ عَلِيْكُمْ عَل

 <sup>(</sup>١) أرْحف: أي: وقف من الكلال والإعياء.
 (٣) أبدهت: أي: كلت وأعيت ووقفت.
 (٣) أي: لأسأل سوالاً بليغًا عن ذلك.

# (٦٧) بَابِ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْهَائِضِ

غَالَ زُهَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَ كُلُّ وَجْهِ. وَلَمْ يَقُلْ: فِي.

٣٨٠ - (١٣٢٨) حَدْثُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالاَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ. إِلاَّ أَلَّهُ خُدُف عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَافِضِ.

٣٨١ - (...) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَئِيجِ آخَبَرَشِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم مَنْ طَاوُس. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَامِتٍ: تَغْنِي أَنْ تَصْدُرُ الْحَافِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالنِّبْشِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا لاَ. فَسَلْ فُلاَتَهُ الاَنْصَارِيَّةَ. هَلْ آمَرُهَا بِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَامِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ. وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَلْ صَدَفْتَ.

٣٨٧ - (١٢١١) حَدُثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ. حَدُثَنَا نَبْقُ. حِ وَحَدُثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ رُفْحٍ. حَدُثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ حَافِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَغِيَّةً بِثْثُ مُمِيُّ بَعْلَ مَا اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرَوَةً أَنَّ حَافِشَةً قَالَتْ: حَاضَتْ صَغِيَّةً بِثْثُ مُعِيُّ بَعْلَ مَا أَفَاضَتْ. قَالَتْ مُعَلِيقًةً فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٣٨٣ - (. . ) حَدُثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَآَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ آَحْمَدُ: حَدُّثَنَا. وَقَالَ الآَحْرَافِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيتُهُ بِنْتُ حُبِيٍّ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَكَاعِ. بَعْدَ مَا أَفَاضَتُ طَاهِرًا. بِمِثْلُ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

. . . ) وحَدَّلْنَا فَتَنِبَةُ (يَغنِي ابْنَ سَعِيدِ) حَدَّثَنَا لَيْتٌ . ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا سُفْبَانُ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَقِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيقَةً قَدْ حَاضَتْ.

<sup>(</sup>١) أي: لا يتركن مكة عائدًا إلى أهله.

﴿ کتاب الحج ﴾ ﴿ کتاب الحج ﴾

بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

٣٨٤ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْفَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ،
 عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: كُنَّا تَتَخَوْفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلُ أَنْ تُفِيضَ . قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 قَقَال: «أَحَاسِتُنَا صَفِيقُهُ؟» قُلْنَا: قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: وفَلاَ إِذَنْ».

•٣٨٥ – (...) حَدَّقْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْ

٣٨٩ - (...) حَدُّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الأَوْزَاهِيُّ (لَمَلَهُ قَالَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ شُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّبْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَافِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صَفِيتَةً بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالُوا: إِنَّهَا حَافِضٌ. يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَالَ: ﴿ وَإِنْهَا لَحَابِسَتَتَنَا؟ \* فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: وَلَلْتَفِرْ مَعَكُمْ ﴾ .

٣٨٧ - (...) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا مُعْبَدُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَوِ عَنْ عَاقِشَةً . قَالَتُ: لَمَّا أَوَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوْرَ، إِذَا صَفِيةٌ عَلَى بَابٍ خِبَالِهَا كَرِيبَةً حَزِيبَةً . فَقَالَ: «أَكُفْتِ أَفْضِتِ يَوْمَ كَرِيبَةً . فَقَالَ: «أَكُفْتِ أَفْضِتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» وَالتَّذِيبَةُ حَزِيبَةً . فَقَالَ: «أَكُفْتِ أَفْضِتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» وَالنَّذِي . وَالنَّذِي » .

(َ...) وحَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَيُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَيُو كُرِيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةَ عَنِ الأَخْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَبِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. تَحْوَ حَلَيْكِ الْحَكَم. غَيْرُ أَنْهُمَا لاَ يَذْكُرَانِ: كَثِيبَةٌ حَزِيثَةً.

## (٦٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجُ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاجِيهَا كُلِّهَا

٣٨٨ - (١٣٢٩) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّهِيوِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُو وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَالُ بْنُ طُلْحَةَ الْحَجْبِيُّ.

<sup>(</sup>١) عقري: أي: جعلها الله عاقرًا لا تلد، وهو دعاء لا يرادمعناه، وحلقي: أي: مشئومة على أهلها، وهو دعاء لا يراد معناه.

غَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ . ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلاَلاً، حِينَ خَرَجَ : مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : جَعَلَ حَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ. وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ . وَثَلَائَةَ أَغْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْثُ يَوْمَانِهِ عَلَى سِنَّةِ أَغْمِدَةٍ. ثُمَّ صَلِّى.

٣٨٩ - (...) حَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ وَقَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ. فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ. وَأَرْسَلَ إِلَى عُمْمَانُ بْنِ طَلَحَةً. فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ وَمُنْتَابِّ . قَالَ: ثَمِّ وَعَنْمَانُ بْنِ طَلَحَةً. فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ النَّبَابِ. قَلَ النَّمِي ﷺ وَبِلالُ وَأَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلَحَةً. وَأَمْرَ بِالنَّبَابِ فَلَتَعْ النَّبَابِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ. فَتَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلْمُ لِيلَالِي: عَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَمْمُ. فَلِيدُ اللَّهِ فَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالْتُ يَسُولُ اللَّهِ فَيْعِرَامِلُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَمْمُ. وَمُعْمَلُ بُولِكُلِالِ: عَمْ صَلَّى . وَنُمِيلُ أَلْهُ أَمْالُكُ : بَهْنَ الْمُمُودَيْنِ. قِلْقَاءَ وَجُهِدٍ. قَالَ: وَنَمِيثُ أَنْ أَمْلُكُ : كُمْ صَلَّى.

٣٩٠ - (...) وحَدُثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدِّنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبُوبَ السَّخْيِيَانِيِّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. حَثَّى أَثَاثَ بِفِيَاءِ الْكَمْبَةِ. ثُمَّ دَمَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ قَنَالَ: وافْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ، فَلَمَتِ إِلَى أُمُو. فَأَبَتُ أَنْ ثُمُطِيتُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ الشَّمْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْرُجُنَّ هَذَا السَّبْفُ مِنْ صُلْبِي. قَالَ: فَأَعْطَنُهُ إِيَّاهُ. فَجَاء بِهِ إِلَى النِّي ﷺ فَنَفَعَ إلَيْهِ. فَقَتَمَ الْبَابِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِوغْلِ حَدِيثِ حَدَّا وْبْنِ زَيْدٍ.

٣٩١ - (...) وحَدِّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْنِى وَهُوَ الْفَطَّانُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لُهُ) حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلاَلُ وَعُلْمَانُ بَنُ طَلَّمَةً، فَأَجَافُوا (١٠) عَلَيْهِمُ البَّابَ طَوِيلاً، ثَمَّ قُنِعَ. فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ دَخَلَ. فَلَقِيتُ بِلاَلاَ قَفُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟.

٣٩٧ - (...) وحَدْقَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدُّثَنَا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْ أَلَّهُ النَّهِي إِلَى الْكَمْبَةِ. وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِي ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَهُ. وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُفْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابِ. قَالَ: فَمَكُولُ فِيهِ مَلِيًّا. ثُمَّ فَيْحَ الْبَابُ. فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ؟ الْبَابُ. فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ؟ قَالُتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُ ﷺ؟ قَالُوا: هَا هُنَا. وَلَنِيتُ النَّبِيُ اللَّرَعِةَ مَسَلَّى النَّبِيُ اللَّهِيُ اللَّهُمْ: كَمْ صَلَّى النَّبِيَّةِ؟

<sup>(</sup>١) أجاف: أي: رد.

٣٩٣ - (...) وحَدِّثَنَا قُتَيْبُهُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ 瓣 الْبَيْتَ، هُوَ وَأَشَامَهُ بَنُ زَيْدِ وَبِلِالًّ وَعُفْمَانُ بُنُ طَلْحَةً. فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوْلِ مَنْ وَلَجَ " . فَلَقِيتُ بِلَالاً فَسَأَلْتُهُ: هَلُ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَمْمْ. صَلَّى بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْبَمَانِينِن.

٣٩٤ – (. . .) وحَدَّقْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ الْكَفْبَةُ، هُو وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَنْ وَعُمْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. وَلَمْ يَلْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ. ثُمَّ أَغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ.

قَالَ حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنِي بِلاَكُ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَمْبَةِ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْبَمَانِيَيْنِ.

٣٩٥ – (١٣٣٠) حَدِّنَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ بَخُو فَالَ: عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بِنُ جَمْدِهُ عَنِ ابْنِ بَخُو فَالَ: عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَخُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: قُلْتُ لِمَطَاءِ: أَسَمِعْتُ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُولُ: أَمُورُتُمْ بِالطُّوَافِ وَلَمْ يُتُورُو. وَكَيْنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبِرَنِي أَسَامَةُ بْنُ وَنَيْدٍ، أَذَّ النَّبِيِّ قَلْكُ لَحَمَلُ النِيْتُ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلُّهَا. وَلَمْ يُصَلُّ فِيهِ حَشِّى خَرَجٍ رَكَعَ فِي ثُبُلِ النَّبِيْتِ رَحْمَتَيْنٍ. وَقَالَ: «عَلِهِ الْفِيلَةُ» قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي خَرَايَاعَا؟ قَلْعُ مِنَ النِّيْتِ . وَقَالَ: «عَلِهِ الْفِيلَةُ» قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي وَزَاتِاعَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلُّ قِيلَةً مِنَ النِّيْتِ.

٣٩٦ - (١٣٣١) حَدَّثْنَا شَبْيَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ حَدَّثْنَا عَفَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَحَلَ الْكَفْبَةَ وَفِيهَا مِيثُ سَوَارٍ. فَقَامَ عِنْدَ سَارِيةٍ فَدَعَا، وَلَمْ يُصَلُّ.

٣٩٧ - (١٣٣٢) وحَدَّفَنِي سُرَيْخ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَدَّخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لاَ.

#### (٦٩) بَابِ نَقْضَ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

٣٩٨ - (١٣٣٣) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَتَا أَبُو مُعَارِيةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُواَ عَنْ أَبِدِ عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ: قَالَ لِي كَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَائِشَةً ، قَالِثَةً فَهَدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَتَقَضَّتُ الْكَعْبَةُ ، وَلَهَ مَلْتُ فَهَا وَلَهُ مَلْتُ الْبَيْتَ، اسْتَقْصَرَتْ (٢٠). وَلَجَعَلْتُ لَهَا وَلَهُ مَلْكَ، . خَلْفًاه .

<sup>(</sup>١) ولج: أي: دخل.

<sup>(</sup>٢) أي : قصرت عن تمام بنائها واكتفت بهذا القدر .

( . . . ) وحَدِّثْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْمِسْئَادِ.
 لإسْنَادِ.

٣٩٩ – (...) حَدْقَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَالِشَةً وَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَن يَعْوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولَى الللللَّهُ الللَّهُ

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَيِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِلِ إِبْرَاهِيمَ.

وَ عَبُورَ اللّهِ عَدْ أَنْهِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةَ بُنُ بُكُيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِمًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي تُكُولِ أَنْ يَحَدُّتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَافِشَةً زَوْجِ النّبِيُّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلاَ أَنْ قَوْمَكِ حَدِيفُو عَنْ عَافِشَةً زَوْجِ النّبِيُّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلاَ أَنْ قَوْمَكِ حَدِيفُو عَنْ جَاهِلِيةٍ (أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ) لَأَنْفَقْتُ كُنْزَ الْكَمْبَةِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلَائَعْتُ بُنَهُمَا يَنَ الْحَجْرِ».

٤٠١ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٌ حَدَّثَنَي سَلِيمُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ سَيدِ (بَعْنِي ابْنُ مِينَاءَ) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيْدِ يَعُولُ: حَدَّثَنِي حَالَتِي (يَعْنِي عَائِشَةً) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَا عَائِشَةً! لَوْلاَ أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُو مَهْدِ بِشِرْكِ، لَهَامْتُ اللَّمْنِةَ.
 قَالْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ. وَجَمَلْتُ لَهَا بَابَينِ: بَابًا شَرَقِيًا وَبَابًا غَرْبِيًا. وَزِدْتُ فِيهَا سِئَةً أَذْرُعٍ مِنَ الْجَعْبَةَ.
 الْجِغْر. فَإِنْ قُرْنِشَا الْتَعْمَرْتُهَا حَيْثُ بَتَتِ الْكَعْبَةَ».

<sup>(</sup>١) وهي: أي: خرب رضعف وتشقق.

نُصُلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا. وَتَدَعَ بَيْنَا أَسُلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَأَحْجَازًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِتَ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الزَّيْنِ : لَوْ قَالَ أَحَدُكُمُ أَحْتَزَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ (١٠ . فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمُ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي فَلاَقًا. فَمُ عَازِمُ عَلَى أَمْرِي. فَلَمْا مَضَى النَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأَيُهُ عَلَى أَنْ يَنْفُوا وَيَعْ مَعْلَى أَنْ يَنْفُوا وَيَعْ مَلَى أَنْ يَتُعْمَدُ فِيهِ، أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ. حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلُ يَتُعْمَلُهُ مِن السَّمَاءِ. حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلُ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً . فَلَكَ لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا. فَتَقَصُّوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِو الأَرْضَ. فَعَنَى أَنْ الزُّيْقِ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ الْمَعْرَدِ . حَتَّى الْاَقْعُ مِنَاوُهُ. وَقَالَ ابْنُ الزُّيْمِ وَلَيْسَ عِلْدِي مَنْ الْعِجْوِ خَمْسَ أَذُرُعٍ، وَلَجَعَلْ لَهَا بَابَا سَحِيمُ عَلَيْهُ وَلَكُوا أَنْ النَّاسُ حَلِيقً قَلْمُ الْمُعْمَلِكُ لَهُ بَابَا مُنْ الْمُجْوِحِ خَمْسَ أَذُرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَالْمُ الْمَالِمُ مِنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ النَّاسُ جَلِيهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ مِنْ الْمُحْمِودِ خَمْسَ أَذُرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَعْرَجُونَ مِلْهُ . وَلَكُن لَيْكُوا اللَّهُ مُنْ الْمُعْمَدُ وَلَهُ اللَّهُ مَا يَعْوِي عَلَى إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُنْ السَّمِينَ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

قَالَ: فَأَنَّا الْبَوْمَ أَجِدُ مَا أَنْفِقُ. وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذُوعُ مِنَ الْحِجْرِ. حَتَّى أَبْدَى أَسُّ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. فَبَنَى حَلَيْهِ الْبِنَاءَ. وَكَانَ طُولُ الْكَمْبَةِ فَمَالِي عَشْرَةَ الْحِجْرِ. حَتَّى أَبْدَى أَلُهُ اللَّهُ وَلَا عَرْهُ الْكَمْبَةِ فَمَالِي عَشْرَةً فَرَاعًا. فَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمَبْوِيَ عَشْرَ أَذُوعٍ. وَجَعَلَ لَهُ بَائِينٍ: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَلِهِ عَشْرَ أَذُوعٍ. وَجَعَلَ لَهُ بَائِينٍ: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ إِلَيْهِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ إِلَيْهِ الْمُدُولُ مِنْ أَلْمِ مِنْهُ الْمَالِكِ الْمُؤْلِقُ فَيْمَ الْمُؤْلِقُ إِلَيْهِ الْمُدُولُ مِنْ أَلْمِ مَكَّةً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُدُولُ مِنْ أَلْمِ مَكَةً بَانِ الزَّيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا وَاذَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَهُ. وَأَمَّا مَا إِلَيْهِ الْمُعْلِي فِي الْمُؤْلِقُ فِي مَنْ الْمُعِلِي فَلَى الزَّيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا وَاذَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَهُ. وَأَمَا مَا وَالْمُؤُلُ مِنْ الْمُجْرِهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ فَى اللَّهُ عَلَى أَلَى اللَّهُ الْمُعِلَّالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِمُ

\* ٤٠٣ - (...) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُو آخْبَرَنَا اَبْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْيَدِ بْنِ عُمْيْرِ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثُونَ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ يَعْلَا اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرُوانَ فِي يَعْدَ الْعَلِثُ مَنْ الْمَلِكِ ، بَنِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُيبُ إِن مَنْ عَائِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَلَّهُ سَمِعةً مِنْ عَائِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَلَّهُ سَمِعةً مِنْهَا. قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَلِكِ أَنْ يَنْعُوهُ مَلْهُ مِنْ الْمَيْكِ مَا مَرْكُوا مِنْهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِكَ الْمَلْكِ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلِكَ السَّعْصَرُوا مِنْ بُغْدِي، أَنْ يَبْتُوهُ فَهَلَمْي لأُرِيَكِ مَا فَرَكُوا مِنْهُ عَلَاكَ يَنْعُوهُ فَهَلَمْي لأُرْبَكِ مَا فَرَكُوا مِنْهُ عَلَالًا مَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ مَا مَرْكُوا مِنْهُ عَلَى الْمُعْلِكِ مَا فَرَكُوا مِنْهُ عَلَيْهِ . فَالَ مَنْ سَبْعَةً أَوْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُولِكُولُولِكُ مَا مَا مَرْكُوا مِنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِلُهُ عَلَى الْمُعْلِقُ مُعْلِمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُرْكُوا مِنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُ عَلَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْكُوا عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

مَذَا حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ. وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَين مَوْضُوعَين فِي الأَرْضِ شَرْقِيًا وَهَزِيِهَا. وَهَلْ تَلْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ وَفَعُوا بَابَهَا؟، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) أي: يجدده ويعيد تحسينه.

قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «تَمَرُّزُا أَنْ لاَ يَنْخُلُهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا. فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْخُلُهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي. حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَنْخُلُ دَفْعُوهُ فَسَقَطَ».

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَدَمْ. قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بِمَصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْثُ أَنَّى تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ حَمْرِو بْنِ جَبَلَة حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرْبُعِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وشُلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ .

٤٠٤ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدِّلْنَا حَاتِمُ بْنُ أَي صَفِيراً عَنْ أَبِي قَرَعَةً أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَمُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: مَا صَغِيراً عَنْ أَبِي صَغِيراً عَنْ أَي يَكْذِبُ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. يَمُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ : «يَا حَائِشَةُ الرَّالِ إِحِدْقَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لِنَقَطْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ. فَإِنَّ قَصْرُوا فِي الْبِنَاءِ » فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيمَةً: لاَ تَقُلْ هَذَا. يَا أَمِيرَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى هَذَا. قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِهِمَ، لَتَرَكْثُهُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى مَلَا. قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِهِمَ، لتَرَكْثُهُ عَلَى الْهُ الرَّيْر.

#### (٧٠) بَابِ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

٥٠٥ - (١٣٣٣) حَدُثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْمَتُ بْنُ أَبِي الشَّمْنَاءِ مَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّمَّيُّةِ عَنِ الْجَدْرِ؟ أَمِنَ النَّبَيْتِ مَلَ الشَّمْنَاءِ مَنِ الأَسْوَدِ بْنِي يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّمَيْقِيَّةُ عَسْرَتْ بِهِمُ النَّقَقَةُ مُومَكِ قَالَ: وإِنْ قَوْمَكِ قَصْرَتْ بِهِمُ النَّقَقَةُ فَلْكُ : فَلَمَ لَمْ يُلْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءُوا. وَلَمْكَ ثَمْ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ الْجَاهِلِيةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُلْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ أَنْ أَدْخِلَ اللَّهِ مَا الْجَاهِلِيةِ وَأَنْ الْزِقَ بَائِهُ بِالأَرْضَ».

٤٠٦ - (...) وحَدَّثَقَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ -يَمْنِي ابْنَ- مُوسَى حَدَّثَنَا شُيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَخْوَصِ. وَقَالَ فِيهِ: فَقُلْتُ: فَمَا شَأَنُ بَابِدِ مُرْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسَلَّمٍ؟ وَقَالَ: «مَخَافَة أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ».

## (٧١) بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَم وَنَصْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

٧٠٤ - (١٣٣٤) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّسٍ رَفِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْمَمَ تَسْتَغْتِهِ. فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا رَنَّظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْوِفُ وَجُهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّقُ الآخِرِ. قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَاوهِ فِي الْحَجُّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَاحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: ونَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ.

٤٠٨ - (١٣٣٥) حَدْثَنِي عَلِي بْنُ خَشْرَم أَخْبَرْنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرْنَج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 حَدْثَنَا سُلْئِمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْقَشْلِ، أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ خَفْمَمَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
 إِنَّ أَبِي شَنْخٌ كَبِيرٌ . عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ. وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍو.
 يَقَالَ النَّيُ ﷺ: قَمْحُي هَنْهُ .

#### (٧٢) بَاب صِحَّةِ حَجَّ الصَّبِيُّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

٤٠٩ – (١٣٣٦) حَدْقَنَا أَيُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيُو بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدِيمًا عَنِ ابْنِ عُبِيئَةَ ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْيَةً عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ اللّهِ عَنْ لَقَوْمٌ؟ قَالُوا: عَنْ الْمُودُمُ؟ قَالُوا: اللّهِ عَرْفَعَا وِلْيُو امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَيْهَذَا حَجُّ؟ بِالرَّوْحَاءِ. فَقَالُوا: عَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: وَرَسُولُ اللّهِ وَرَفَعْتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَيْهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: وَرَسُولُ اللّهِ وَرَفَعْتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَيْهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: وَمُسُولُ اللّهِ وَرَفَعْتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ:

١٠ = (...) حَدَّثَنَا آَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: يَا

٤١١ - (...) وحَدُقنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى حَدُّفْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدُّفْنَا سُفْبَانُ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُفْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَةً رَفَمَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْلَهِ الْهِمَا حَجُّ؟ قَالَ:
 وَنَكُ إَخْرُهُ.

(...) وحَدْثَنَا ابْنُ الْمُتَمَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرْيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يوطِلهِ.

### (٧٣) بَاب فَرْضِ الْحَجُّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

٤١٧ – (١٣٣٧) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم الْقُرْشِيعُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرْيُرةً . قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: •أَيْهَا النَّاسُ!

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجِّ ؛ فَحُجُوا ، فَقَالَ رَجُلٌّ : أَكُلَّ عَامٍ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَسَكَتَ : حَتَّى قَالَهَا ثَلَاقًا ثَلاَثًا . وَلَمَ السَفَعَمْتُم ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِكُولَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُعَالَعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ ع

## (٧٤) بَابِ سَفَرِ الْنَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٌّ وَغَيْرِهِ

٤١٣ - (١٣٣٨) حَدُثَنَا زُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى قَالاً: حَدُثْنَا يَحْمَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِر الْمَزْأَةُ وَلَنُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِر الْمَزْأَةُ وَلَا أَنْ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِر الْمَزْأَةُ وَلاَ أَنْ اللَّهِ إِلَّا وَمَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللِهُ اللللللللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللللللْمُلْمُلْمُ الللللللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللللْمُلْمُ ال

(. . .) وحَدَّثَقَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَدِيعًا عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

. فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ: "ثَلَاثَةُ إِلأَ وَمَمَهَا فُو درو

٤ أَ ٤ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ يَجِلُ الإَمْرَأَةِ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةً فَلاَثِ لَيَالِ، إِلاَّ وَمَمَهَا ذُو مَخْرَمٌ» .

68 - (٨٧٧) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ إَبْنُ هُمَيْرٍ) عَنْ قَرْعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي. فَقُلْتُ لَهُ: أَلْتَ سَمِعْتُ مَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَالُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَشَدُّوا الرِّحَالُ (١٠) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَشَدُّوا الرِّحَالُ (١٠) إِلاَ إِلَى ثَلَاثُمُ مَسْاجِدً: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْمَى». وَسَمِعْتُهُ يَعُولُ: وَالْ رَسُولُ اللَّهِ إِلاَ وَمَعْتُهُ يَعُولُ: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْمَى». وَسَمِعْتُهُ يَعُولُ: ﴿ لاَ تَشَاوِدُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ اللَّهُ وِ إِلاَ وَمَهَا فَوْ مَحْرَم مِنْهَا، أَوْ رَوْجُهَا».

٤١٦ - (...) وحَلَّثَنَا شُعَبَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ قَرَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّوَ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) شد الرحال: أي السفر، والمقصود: السفرينية تعظيم مسجد مخصوص.

<sup>(</sup>٢) آنقتني: أي: أعجبنني.

٤١٧ – (. . .) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ مَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُسَافِرِ الْمَدَاةُ ثَلَاقًا، إلاَّ مَعْ فِي مَحْرَم».

٢١٨ - (...) وحَدْثَنِي أَلِو عَشَانَ الْعِشْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَام، قَالَ أَبُو خَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ، أَنَّ لَيَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِرِ الْمَرَأَة فَوقَ فَلاَثِ لَيَالٍ، إلا مَعَ فِي مَحْرَم».

( . . . ) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ فَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ:
 «أَكْثَرَ مِنْ فَلَاثِ إِلاَّ مَعْ ذِي مُحْرَم».

١٩٩ – (١٣٣٩) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا مُرْزِرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَجِلُ لَامِرَأَةِ مُسْلِمَةٍ تُسْافِرُ سَبِيرَةَ لَيْلَةِ، إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلُ ذُو خُرْنَة مِنْهَا».

٤٧ - (. . .) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِقْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اللّهِي عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةً عَنِ اللّبِي ﷺ. قَالَ: ﴿لاَ يَعِلُ لاَمْرَأُوْ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِيرَةُ يَوْمٍ إِلاَّ مَعْ ذِي مَحْرًم ».

٧٤ - (...) وحَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَتْفُبُويِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَجِلُّ لاِمْزَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوِمِ الآخِرِ، تَسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةِ لِلاَّمْعَ فِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».

٢٩٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنا بِشْرٌ (يَغْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ) حَدَّثَنا سُهَبْلُ بْنُ
 أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةِ أَنْ تُسَافِرَ أَنْ لَسُافِرَ فَلَا اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ أَنْ لَلْهِ اللَّهِ اللهِ ال

٤٢٣ – (١٣٤٠) وحَذَثَتَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْنِبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعْلِيةً، قَالَ أَبُو كُرْنِبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ كُرْنِبٍ: حَدَّثَتَا أَبُو مُعَالِيمَةً عَنِ اللَّهِ وَالْمَيْوِمُ اللَّهِ وَالْمَيْوَمُ اللَّهِ وَالْمَيْمِ اللَّهِ وَالْمَيْوَمُ اللَّهِ وَالْمَيْوَمُ اللَّهِ وَالْمَيْمِ اللَّهِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَمْ وَالْمَيْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَمْ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ و

(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الأَضَجُّ قَالاَ: ُحَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٤٧٤ - (١٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو

بَكْرِ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَتُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةِ إِلاَّ وَمَعَهَا فُو مَخْرَم تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ إِلاَّ مَعْ ذِي مَخْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ خَاجَّةً. وَإِنِّي اتَّتُيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكُذَا. قَالَ: «الْطَائِقَ فَحُجُّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

(...) وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

( . . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْبَانَ الْمَخْزُومِيُّ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
 بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَحْرَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ ولا يَخْلُونَ رَجُلْ بِامْزَاةٍ إِلاَّ وَمَفَهَا ذُو مُخْرَمٌ .

## (٧٥) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجُّ وَغَيْرِهِ

٥٤٥ – (١٣٤٢) حَدَّثَنِي مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ صُحَدِّو قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرنُج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُو أَنَّ عَلِيًّا الأَوْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلْمَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَقْرِ، كَبَّرَ ثَلاقًا، وَهُ قَالَ: «سَبْحَانَ الدِّي سَحَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مَقْرِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُعْقَلِبُونَ . اللَّهُمُّ ا إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَقْرِنَا هَذَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَمَنْ الْمَعْلِ اللَّهُمُّ ا هُونُ عَلَيْنَا سَقْرَنَا هَذَا. وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ . اللَّهُمُّ ا أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي الشَّقْرِ. وَالْحَوْلِيقَ فِي الأَهْلِ . اللَّهُمُّ ا إِنِّي أَصُودُ بِكَ مِنْ وَعَنَاءِ السَّقْرِ (١٠) ، وَكَآبَةِ الْمَنْظُرِ، وَالْحُومُ اللَّهُمُّ ! وَلَا لَمْلِ وَالأَهْلِ . وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ . وَزَادَ فِيهِنَّ : الْبَيْوَنُ، تَائِدُونَ، عَابِدُونَ، قَابِدُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ .

٢٤٦ - (١٣٤٣) حَلَّنَنِي زُهُنِرُ بْنُ حَرْبٍ حَنَّتُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ هُلَيَّةً عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةٍ المُنْقَلَبِ، وَالْحَرْدِ بَعْدَ الْخَوْدِ<sup>(٢)</sup>، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

٤٧٧ - (...) وحَدُّنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جُويَعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. ح وحَدُّنَنِي حَامِدُ بْنُ هُمَرَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلاَهْمَا عَنْ عَاصِم بِهَذَا الرِّسْنَادِ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ: فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ: وَفِي رِوَايَةِ شُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ: يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجَحَ. وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَوِيمًا: وَاللَّهُمَّا إِنِّي أَصُوذُ بِكَ مِنْ وَغَاءِ السَّفَرَ».

# (٧٦) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْمَجُ وَغَيْرِهِ

٤٢٨ - (١٣٤٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ

<sup>(</sup>١) الوعثاء: الشدة والمشقة.

<sup>(</sup>٢) هو الرجوع من حال إلى حال، والمقصود: نعوذ بك أن نفسد أمورنا بعد إصلاحها.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ ، إِذَا تَقَلَ (١ كَنَ فَرَالُهُ عَلَى ثَنِيَةً (١ كَانَ وَلَهُ يُؤِسُّ ، كَبَّرَ ثَلاَثًا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ صَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آبِبُونَ تَاثِينُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ . لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَفَصَرَ عَبْدُهُ . وَقَرَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ.

(...) وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُوبَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَرَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أُخْبَرَنَا الضَّحَاكُ كُمُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِفْلِهِ، إِلاَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْمِيرَ كُمُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِفْلِهِ، إِلاَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْمِيرَ مَرَّتَنَ .

٤٢٩ – (١٣٤٥) وحَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَتْبَلْنَا مَمَ النَّبِيُ اللَّهِ الْنَا وَأَبُو طُلْحَةً، وَصَفِيتُهُ رُويِئَتُهُ عَلَى يَانُونُ فَالْمَانَ وَلَمْ يَوْلُونُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَوْلُونُ عَلِيْوُنَ عَلِيمُونَ عَلِيمُونَ عَلِيمُونَ لِرَبْنًا حَامِدُونَ، قَلْمْ يَزُلْ يَتُولُ فَلْهَا حَلَيْهُ وَلَا الْمَدِينَةَ .

(. . .) وحَدُثْنَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْمَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَمْعَيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النِّيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

(٧٧) بَابِ التَّعْرِيسِ (٤) بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ

٤٣٠ – (١٢٥٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَشِّةً النَّهِ بَنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْدًا ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرًا ، فَلَ لَيْ بِهَا . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرًا ، فَلَ لَلَهِ بْنُ
 عُمَرَ يَغْمَلُ ذَلِكَ .

۴٦١ – (. . . ) وحَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وحَدُثْنَا تُتَنِيَّةُ ۚ (َاللَّمْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ تَافِحٍ . قَالَ: كَانَّ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبُطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ . التِّي كَانَ رَسُولُ اللَّمِ ﷺ يُثِيخُ بِهَا . وَيُصَلِّي بِهَا .

٤٣٧ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ (يَعْنِي أَبَا ضَمْرَةَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجُ أَوِ الْمُمْرَةِ، أَنَاعَ

<sup>(</sup>١) قفل: أي: رجع وعاد. (٢) الثنية: الطريق الضيق بين جبلين.

<sup>(</sup>٣) الفدفد: ألكان المرتفع، وقيل: الأرض ذات الحصى.

<sup>(</sup>٤) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

بِالْبَطُحَاءِ الَّتِي بِلِي الْحُلَيْفَةِ. الَّتِي كَانَ يُنيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٣٧ – (١٣٤٦) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَابِّمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَدِيلَ) عَنْ هُوسَى (وَهُوَ ابْنُ عُفْيَةً) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبِيَ فِي مُعَرَّسِهِ (١٠ يِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنِّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

٤٣٤ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ (اللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جُعْفَرٍ. أَخْبَرْنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جُعْفَرٍ. أَخْبَرْنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهُ مُنَا لَمُعْمَاء أَنَّا لَمُعْمَلِكُ فِي مُعْرَسِهُ مِينْ فِي الْحُمْلَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي. فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاء مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وقَدْ أَنَاحَ مِنَا سَالِمْ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي يَبَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَئِنَ يَتَحَرَّى مُعَرَّسٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ومُمْوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَئِنَ الْعَلْفِي وَسَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَئِنَ الْعَلْفِي وَسَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَئِنَ الْعَلْفِي وَسَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَئِنَ الْعَلْمَةِ وَلَمْ وَسَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللل

(٧٨) بَابِ لَا يَحُجُ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْمَجُ الأَخْيَرِ

870 - (١٣٤٧) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ رَهْبِ آخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى الشَّجِيبِيُ أَخْبَرَتُهُ ابْنُ رَهْبِ آخْبَرَتُهُ ابْنُ رَهْبِ آخْبَرَتُهُ الْبَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَخْبَرَتُهُ الْبُن رَهْبِ أَنْ بَنْ عَوْفٍ عَنْ أَيْمِ هُرَيْرَةً. قَالَ: بَعَثْنِي أَبُو بَكْمِ الصَّدِينُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَبْلَ حَجَّةِ الْوَاجِ. قَالَ: بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكٌ. وَلاَ يَطُونُ بِالنَّسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكٌ. وَلاَ يَطُونُ عَلَيْتِ عُرْبَانٌ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

## (٧٩) بَابِ فِي فَصْلِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْم عَرَفَةَ

873 - (١٣٤٨) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ رَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بَكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَعِمْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ.
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: اهمَا مِنْ يَوْم أَكْفَرَ مِنْ أَنْ يُمْعَتَى اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّادِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمْ يُبَاعِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَة. فَيْقُولُ: مَا أَوَادَ هَوْلاَءِ؟».

٧٣٧ - (١٣٤٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌّ مَرْلَى أَبِي

<sup>(</sup>١) العرس: المكان الذي يُستراح فيه.

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّاٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ كَفَارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

( . . . ) وحَدُثْنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَعَمْرٌو الثَّافِهُ وَدُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،
 قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبْنُ شَعْدٍ خَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّمَ لِكِ الْأَمْوِيُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا وَيِعْ مَعْ صَدِّتَ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو يُونِي حَدَّثَنَا أَبْنِ مُتَعَلِّمٌ مَنْ النَّعْقَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ وَجَوِيهًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ كُونِهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ال

٣٨ – (١٣٥٠) حَـدُثْنَا يَخْمِين بْنُ يَخْمِى وَزُهَمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَتَا. وقَالَ زُهُمْدٌ": حَدَّثَنَا جَرِيرً) عَنْ مَنْصُمُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُكُ (١) وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كُمَا وَلَمَنْهُ أَمُهُ».

(...) وحَدُثْنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الأَخْوَصِ حَ وَحَدُّثْنَا أَبُو بَنْحُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صِنْمَو وَسُفْيَانَ. حَ وَحَدُّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدُّثَنَا شُعْبَةً كُلُّ هَوُلاَءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْتَاوِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَعِيمًا: قَمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُكُ وَلَمْ نَفْسُقُ».

(. . .) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَفَلَهُ . النَّبِيِّ ﷺ ، وَفَلَهُ .

# (٨٠) بَابِ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

٤٣٩ – (١٣٥١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ حُسَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُشَانَ بْنِ عَقَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة؟ فَقَالَ: وَمَعْلُ تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ (٢٠ أَوْ دُورِ؟». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ. هُرُ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيْ شَيْئًا. لِأَنْهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَلِثَ أَبَا طَالِبٍ. هُرُ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ

﴿ . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّانِيُّ وَابْنُ أَبِي حُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْكِ جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّرُّانِ ، قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرُّانِي عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَلْدَ الرَّرُّانِ عَنْ مَالَةً فَي بَنِ حُسَيْنِ ، عَنْ مَامَةً بْنِ رَبْدٍ . قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْوِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي

<sup>(</sup>١) الرفث: القول القبيح، وقيل: هو الجماع ومقدماته.

<sup>(</sup>٢) الرباع: جمع ربع: وهو: محلة القوم ومنزلهم.

مزرعد که

حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً. فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكُ لَنَا حَتِيلٌ مَنْزِلاً؟!».

(...) وحَدَّثَنِيهِ مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَرَسْمَةُ بْنُ صَالِحِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُخْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ: «وَهَلْ نَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ؟!».

# (٨١) بَاب جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ قَرَاعِ الْحَجُ اللَّعْمَرَةِ ثَلَافَةً أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةً

٤٤١ – (٢٥٥٢) حَدُثْنَا حَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْنَى حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِالآلِ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ يَسْأَلُ السَّافِبَ بْنَ يَزِيدَ يَتُولُ: هَلْ سَمِعْتُ فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّة مَنِيثًا فَقَالَ السَّافِبُ: سَمِعْتُ الْمَلاَء بْنَ الْحَصْرَي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوعْتُ رَسُوعْتُ وَمَدَّى بَعُولُ: اللِّهُ فَقَالَ السَّافِبُ: مَعْدَ الصَّدَو بِمَكَّة عَلَيْهُ لَـ الْمَوْدُ لَـ لَا يَزِيدُ عَلَيْهًا.

٤٤٧ - (...) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ إِنْ الْمَلْوِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْمَى مَكَّةً؟ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: (سَمِعْتُ الْمَلَاءَ أَنْ قَالَ: الْمَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَييِّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فيقيمُ السُّقِهِ ، فيقيمُ اللَّهُ المَلَاء أَنْ الْحَضْرَييُّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فيقيمُ اللَّهَاجُرُ بِمَكْلًا، يَعْدَ فَضَاءِ شُسُكِو، ثَلَالًا».

25٣ - (...) وحَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلْرَائِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَوِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ. فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَتُولُ: وَلَكَ مَنْ الْمَلَاءَ بَنَ الْحَشْرَمِيِّ يَقُولُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَتُولُ: وَلَلَامً يَتُولُ: وَلَا لَا لَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ الللْعُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ الللْعُلَاءُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلَاءُ اللْعُلَاءُ اللَّهُ اللْعُلَاءُ الللْعُلَاءُ اللَّ

٤٤٤ - (...) وحَدُثْنَا إِسْحَتُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَأَمْلاَهُ عَلَيْنَا إِمْلاَةَ أُخْبَرَتِي إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ حُمْيَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِيَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَعِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ المُهَاجِرِ بِمَكُةً، بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِو، ثَلاَثًا».

(...) وحَدُّتَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَه.

(٨٢) بَابِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلَّا لِلنَّشِدِ عَلَى الدَّوَام

٤٤٥ - (١٣٥٣) حَدَّقْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فِنْعِ مَكَّذَ: ﴿لاَ هِجْرَةَ. وَلَكِينَ جِهَادٌ وَنِيْئٌ . وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (١٠). وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَّكَّةً : وإِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامُ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَجِلُ الْقِتَالُ فِيهِ لِأُحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَجِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَاوٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. لاَ يُغضَدُ شَوْكُهُ ( ٢ أَ. وَلاَ يُتَقُرُ صَيْدُهُ ( ٣ ). وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَ سَلْ مَرْفَهَا . ( ا ) وَلاَ يَخْتَلَى خَلاَها ( ( ) ، فقالَ الْمَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (1) وَلِيْبُوتِهِمْ. فَقَالَ: ﴿إِلاَّ الإِذْخِرَ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَوْمَ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» وَقَالَ، بَدَلَ الْقِتَالِ: «الْقَثْلَ» وَقَالَ: الاً يَلْتَقِطُ لُقَطَّتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا) .

٤٤٦ - (١٣٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَمِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةً: الْمُذَنَّ لِي. أَبُّهَا الأَمِيرُأُ أُحَدُّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ. وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلُّمُ بِهِ. أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمٌّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرْمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ. فَلاَ يَجِلُ لاَمْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلاَ يَغْضِدَ بِهَا شُجَّرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ. وَإِنْمَا أَوْنَ لِي فِيهَا سَاهَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ هَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ. وَلَيْبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ. يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِبًا (٧) وَلاَ فَارًا بِدَم وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةٍ (٨).

٤٤٧ - (١٣٥٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنْ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَعِيمًا عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً (هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>٢) أي: لا يقطع شوكه. (١) النفير: هو الخروج للجهاد.

<sup>(</sup>٤) أي: ذكر أوصافها وطلب صاحبها. (٣) أي: لا يطارَد ولا يلاحق.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يقطع الرطب من النبات فإذا يبس فهو حشيش

<sup>(</sup>٢) القين: هو الحدَّاد والصائغ. (٧) أي لا يعصمه.

<sup>(</sup>٨) أصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة.

مَكَّةً. قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكُةَ الْفِيلَ. وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُوْمِنِينَ. وَإِنْهَا لَنْ تَجِلُ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي. وَإِنْهَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَلَيْهَا لَنْ تَحِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي. فَلَا يَتَفُرُ صَيْدُهَا. وَلاَ يَخْتَلَى شَوْكُهَا. وَلاَ تَجِلُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ فَإِنْهَا لَنْ تَحْدُلُ عَلَى فَهُو بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ الْمَبَّاسُ: إِلاَّ لِمُنْكِيدٍ. وَمَنْ قَتِلَ لَهُ قَيِلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلُ الْمَبَّاسُ: إِلاَّ الْمُنْكِيدِ. إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلُ الْمَبْكِةِ: ﴿إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ ا

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

484 - (...) حَدُّنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ آخْبَرَنَا هَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَبْثِ. عَامَ فَتْحِ مَكَّةً. بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتْلُوهُ. قَأْخِيرَ بِلَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ . فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ نَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلُّ حَبْسَ عَنْ مَكُةَ الْفِيلَ. وَسَلْطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالنَّوْمِنِينَ. أَلاَ وَإِنْهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدِ مَنْ مَيْهِ اللَّهُ مَنْهِ لَهُ مَنْهِ لَهُ مَنْهِ لَهُ مَنْهِ مَنْهُ مُنْهُمُ لُولُونُهُ وَالنَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَنْهُ مَنْهُمْ لَمُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُمُ لَعْمُ مِنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُسْمُولُونُهُ وَلِكُمْ إِنْمَا لِمُنْهُمُ لَعْمَالُونُ مَنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ لُعُمْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ لُعُنُونُ وَلِلْمُونِينَ اللَّهُ وَلِمُنْهُ لَمْ مُنْهُ مُنْهُمُ لَعُمْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ لَعْمُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لَعْمُ مُنْهُ مُنْهُمُ لَعْمُ مُنْهُمُ لَعُمْ مُنْهُمُ مُنْهُولُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ اللَّهُمُ مُنْهُمُ مُن

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهِ. فَقَالَ: اكْتُبُ لِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «اتُخَبُّوا لِأَبِي شَاهِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ: إِلاَّ الإِذْجِرَ. فَإِنَّا نَجْمَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: « اِلاَّ الإِذْجِرَ».

## (٨٣) بَابِ النَّهٰي عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ

٤٤٩ - (٣٠٩) حَدْثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدِّثَنَا ابْنُ أَغْيَنَ حَدُّثَنَا مَمْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيِّ ﷺ يَقُولُ: الآيَجِلُ لِأَحَدِثُمْ أَنْ يَحْوِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ».

# (٨٤) بَابِ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

٥٠ - (١٣٥٧) حَدِّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيُّ وَيَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَتُتَنِبُهُ بْنُ سَعِيدِ (أَمَّا الْقَعْنَيُّ فَقَالَ: حَدَّثُنَا مَالِكُ ) وقَالَ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ الْفَخْرَيُ فَقَالَ: حَدَّثُنَا مَالِكُ ) وقَالَ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَنَا اللَّهِيَّ اللَّهُ الْمَنْحِ لَهُ وَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَنْحِ لَهُ ): قُلْتُ لِمَالِكِ: أَخَدُّئُكَ أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النِّيِّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَنْحِ

وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ<sup>(١)</sup> . فَلَمَّا نَزَعُهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَمَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «افْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ مَالِكُ: تَمَمُ.

٤٥١ - (١٣٥٨) حَدُقنَا يَخْبَى بْنُ يَحْبَى التَّعِيمِيُّ وَقَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقْفِيُّ (وقَالَ يَخْبَى: أَخْبَرْنَا. وقَالَ قَتْيَبَةُ: حَدُّقْنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ عَمَّادِ اللَّهْنِيُّ) عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ مَنْ جَابِرٍ . مَنْ يَوْرَا يَوْمَ فَشْحِ مَكُنَا أَبْو الزَّيْزِ عَنْ جَابِرٍ . مَنْ جَابِرٍ . مَنْ وَلِي وَايَةِ فَتَيْبَةً فَالَ: حَدْثَنَا أَبْو الزَّيْزِ عَنْ جَابِرٍ .

(. . .) حَمَّثْنَا عَلِيٍّ بْنُ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ اَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ يُومُ فَنْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَانَةٌ سَوْدَاهُ.

٤٥٧ – (١٣٥٩) حَدُثْقَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرِيْثٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْءَاهُ.

80٣ - (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالاً: حَدُثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ قَالاً: حَدُثْنَي (وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيُّ قَالاً: سَحِعْتُ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَجِعْتُ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُورِيَّتُ اللهِ اللَّهِ ﷺ، عَلَى الْمِنْبَرِ. وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاهُ. قَدْ أَرْحَى طَرَفْنِهَا بَئِنَ كَيْفَيْهِ. وَلَمْ يَعُلُ أَبُو بَكُر: عَلَى الْمِنْبَرِ.

## (٨٥) بَابِ فَضْلِ الْمُدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانٍ تَحْدِيمِهَا وَتَحْدِيمِ صَيْدِهَا وَسَجْرِهَا وَبَيَانٍ هُدُودِ حَرَمِهَا

٤٥٤ - (١٣٦٠) حَدْفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (يَمْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ عَمْرٍ بْنِ يَخْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ حَبَّادٍ بْنِ تَعِيمٍ مَنْ عَمْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيْ قَالَ: وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ مَكَةً وَدَفَا لِإَهْلِهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ مَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ فِي مَاعِهَا وَمُنْهَا بِمِنْلَيْ مَا دَحًا فِيهِ إِبْرَاهِيمَ خَرَّمَ مَكْةً وَدَفَا لِإِنْهِيمَ مَكْةً . وَإِنِّي مَحْدَهُ .

• • • ( . . . ) وحَدْثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَوْيِزِ (يَمْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ) ح وحَدُثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَبِينَةَ حَدُثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَةٍ حَدُثَنَا مُن بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ حَدُثَنَا هُمْيْبٌ كُلُّهُمْ مَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى (هُوَ الْمَانِنِي) إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا هُمْيْبٌ كُلُّهُمْ مَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى (هُوَ الْمَانِنِي) يَهِمَا الْمَانِنِي لَهُمَا الْإِسْنَادِ . أَمَّا حَدِيثُ وَهَبْبٍ فَكَرِواتِهَ الدَّرَاوَرُويُ (وَمِثْلَمَيْ مَا وَهَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ، وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) المغفر: هو ما يوضع على الرأس في الحرب للتوقي به.

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا امِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ،.

(١٣٦١) وَحَدَّثَنَا تَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بَكُرْ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي
 بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 ﷺ: "إِنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكُةً، وَإِنِّي أُحَرَّمُ مَا بَيْنَ لاَبْتَيْهَا (١) (رُبِيدُ الْمَدِينَة).

٧٥٧ - (...) وحَدْنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمْتَة بْنِ قَمْتَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ عُبْبَة بْنِ مُسْلِمَ عَنْ قَلَكُو مَكُة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَمْ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم خَطَبَ النَّاسَ. فَلْكَوْ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَمْ يَنْ خَدِيعٍ. فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكْرَت مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَمْ يَنْ خُرِيعٍ. فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكْرَت مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَبْنَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَبْنَ لَا يَتَهْمَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَدْ عَرْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَبْنَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ:

٤٥٨ – (١٣٦٢) حَدِّثَنَا أَبُو بَحْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلاَهْمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَحْرٍ : حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسْدِيُّ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَبْدَاهُ عَلَى النَّبِيُّ الْإِنْدَاهِيمَ حَرْمَ مَكَةً . وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَينَ لاَبْتَيْهَا . لاَ يَظْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَبِدُهَا .

40 - (١٣٦٣) حَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِدٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدْثَنَا أَبِي خَدْرَ أَبْنَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَلاَ يَشْبُثُ فَيْمَ لَوْ عَالَى اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَلاَ يَشْبُثُ أَنْهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ. وَلاَ يَشْبُثُ أَنْهَا مَنْ عَلَى الْمُدْفِيةَ مَنْهُ . وَلاَ يَشْبُثُ أَنْهَا مَنْ عُولَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَلاَ يَشْبُثُ أَنْهَا مَنْ عَلَى لاَوْزَافِها أَنْهَ لَمْ شَفِيمًا - أَوْ شَهِيدًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٤٦٠ – (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرً. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَارِيَةً. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِدِهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ الْمَدِيثِ إِنْنِ ثُمْيْرٍ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ اوَلاَ يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ المَدِيثَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَوَابَهُ اللَّهُ فِي الثَّا وَيَ النَّا وَيَ النَّا عَلَى النَّا وَيَ النَّا عَلَى النَّا وَيَ النَّا عَلَى النَّا وَيَ النَّا وَاللَّهُ اللَّهُ فَلَى النَّوْلِ اللَّهُ وَيَ النَّا وَيَ النَّا وَيَا اللَّهُ وَيَ النَّا وَيَ النَّا وَيَ النَّالِ وَالْوَالِيْرِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

٤٦١ - (١٣٦٤) وحَدَّفْنَا إِسْحَثَى بْنُ إِبْرَاهِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَوِيمًا عَنِ الْمَقَدِيِّ، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْدِو حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَمْدَ عِنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

<sup>(</sup>١) اللاية: هي أرض بها حجارة سود. (٢) الأديم: هو الجلد المدبوغ، وخولان: اسم بلد. (٣) اللاواء: الشدة والجوع وتعذر الكسب وسوء الحال.

عَامِر بْنِ سَمْدٍ، أَنَّ سَمْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْمُقِيقِ. فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ ١٠٠. فَسَلَبُهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَمْدٌ، جَاءُهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدُّ عَلَى غُارَمِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ، مَا أَخَذَ مِنْ غُلابِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ! أَنْ أَرَدُّ شَبُّنَا نَقْلَنِيهِ ١٠٠ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَبَى أَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ.

27 - (١٣٦٥) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْتُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرٍ جَهِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَى . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى المُطَلِّبِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ يَلِي حَلْمَةٍ . هَالْتَهِسُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ يَمُّولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِي عَلْمَةً: «التَّهِسُ لِي غُلَامًا مِنْ خِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي، . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرُوفُنِي وَرَاءَهُ . فَكُنْتُ أَخْدُمُ لِي خُلَامًا مِنْ خِلْمَانُوكُمْ يَخْدُمُ مَنْ الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَفْبَلَ، حَتَّى إِذَا بَمَا لَهُ أَكْدُ قَالَ: «هَذَا جَبَلُ وَنُعْجِمُ وَمَاحِهُمْ اللَّهِ يَلِي مُنْ جَبَلْيَهَا مِفْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِنْ اللَّهُمُ اللَّهِ يَلْمَ فَي مُدْحِمُ وَصَاحِهُمْ . وَاللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا بَيْنَ جَبَلْيَهَا مِفْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِنْ اللَّهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِيثُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ عَلَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْ الْمُعْلَا مُلْعَالِمُ اللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِ

( . . . ) وحَدَّقْنَاه سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَّنْنِهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِئِي) عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، عَنِ الشَّيِّ ﷺ، بِوشِلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَإِنِّي أَحُرُمُ مَا بَنِينَ لاَبْتَنِها».
 قَالَ: وَإِنِّي أُحُرُمُ مَا بَنِينَ لاَبْتَنِها».

27 - (1771) وحَدَثَنَاه حَامِدُ بْنُ عُمْرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَاصِمْ. قَالَ: فَلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِك: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدِينَة ؟ قَالَ: نَمَمْ. مَا بَيْنَ كَذَا. إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثَا قَالَ: ثُمُّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِينَة : «مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثَا قَالَ: ثُمُّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِينَة : «مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْقًا (٣) وَلاَ عَدُلاً عَلاً (٤) قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَلْسٍ: أَنْ آوَلُ مُحْدِثًا . أَنْ مُحْدِثًا .

٤٦٤ – (١٣٦٧) حَدُثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَاصِمُّ الأَحْوَلُ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَحَرُّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَمَمْ. هِيَ حَرَّامٌ. لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَغَنَهُ اللَّهِ وَالْمَاكَوْيَكُةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

٤٦٥ – (١٣٦٨) حَدْثَنَا ثَنْيَنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا فُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَنِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمُّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي عَبْدِهِمْ".
يَكْتَالِهِمْ. وَيَارِكُ لَهُمْ فِي صَاجِهِمْ. وَيَارِكُ لَهُمْ فِي مُدْهِمْ".

<sup>(</sup>١) يخبطه: أي يُسقط ورقه.

<sup>(</sup>٢) النقل: الزيادة على نصيب المقاتل من الغنيمة.

<sup>(</sup>٣) الصرّف: هو الفريضة أو النافلة، وقيل: التوبة.

<sup>(</sup>٤) العدل: القريضة.

٤٦٦ – (١٣٦٩) وحَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِنْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّامِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَهُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدَّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُمُّ! الْجَعَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِعْقَيْ مَا بِمَكَةً مِنَ الْبَرَكَةِ».

87 = (١٣٧٠) وحَدَّفُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ جَبِيمًا عَنْ أَبِي مُعَادِيّةً ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ جَبِيمًا عَنْ أَبِي مَعَادِيّةً ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيّةً حَدَّثَنَا الأَحْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلَيْ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْنًا نَقْرَةُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَمَذِهِ الصَّحِيفَة. (قَالَ: وَصَحِيفَةً مُمَلِّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِه كَلَ قَذْ كَذَبَ. فِيهَا أَشْتَانُ الإبِلِ. وَأَشْبِناءُ مِنَ الْجَرَاحَات. وَفِيهَا قَالَ النَّعِيُّ فَيْهِ : (الْمَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَينَ عَيْرٍ لِنَى قَوْرٍ. فَمَنْ أَحْدَتْ فِيهَا الْجَرَاحَات. وَفِيهَا قَالَ النَّبِي فَيَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَابِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَشْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْنَعْمَ فَي وَمَنِ ادْعَى إِلَى فَيْرٍ أَبِيهِ اللّهُ مِنْهُ يَوْمُ اللّهُ مِنْهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُ يَوْمُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَشْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْنِيلُ مَنْهُ يَوْمُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَشْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَشْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْنِهُ مَرَقًا وَلا عَذَلاً وَالْمَالُوكِكَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَشْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ مَرَقًا وَلاَ عَذَلاهُ .

وَالنَّقَمَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَمْرٍ عِلْدَ قَوْلِو: «يَسْمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُتَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ.

٤٦٨ – (...) وحَدِّثْنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثْنِي أَبُو سَعِيدِ الاَّشَعُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي كُرَبْ عَنْ أَبِي مُمَادِيةً إِلَى آخِوهِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا (١) فَمَلَيْهِ لَغَتْهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَشْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ حَدْلُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَنِ ادْحَى إِلَى ظَهْرِ أَبِهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَنِ ادْحَى إِلَى ظَهْرِ أَبِهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَنِ ادْحَى إِلَى ظَهْرِ أَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا اللَّهِ وَالْعَلَامَةِ وَكِيعٍ ، وَكُنْ يَوْم الْفِيَامَةِ .

( . . . ) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّييُّ قَالاً: حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بْنُ مُعْدِي عَلَيْنَ الْمُعَنَّقِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَدَّا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَذَكُرُ اللَّمْنَةِ لَهُ .
 وَدَكِيع لِ إِلاَّ قَوْلُهُ: قَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْالِيهِ وَذِكُرُ اللَّمْنَةِ لَهُ .

- 3 - (١٣٧١) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدُّنَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِيَّ الْجُمْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلْيَمَانَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مُرَيْزَةً، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ: «الْمَدِينَة حَرَمٌ. فَمَنْ أَخْدَتْ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُخْدِفًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَالَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُغْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَدْلُ وَلاَ صَرْفٌ».

<sup>(</sup>١) أخفر: أي: نقض العهد معه.

٤٧٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلُ: (بَنِمَ الْقِيَامَةِ، عُبَيْدُ اللَّهِ سَنَادُ، وَلَمْ يَقُلُ: (بَنِمَ الْقِيَامَةِ، وَرَفَهُ اللَّهِ عَنْ الْفَيَامَةِ، وَوَفِمْ اللَّهِ اللَّهِ لَعَنْهُ اللَّهِ وَالْمَامِنِ أَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لَعَنْهُ اللَّهِ وَالْمَامِئِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَلا صَرْفُ.

٤٧١ - (١٣٧٢) حَمَّنْنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي مُرْيُرَة، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظُّبَاء تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا.
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَمَا بَيْنَ الْإَيْنِهَا حَرَامُ .

٤٧٧ - (...) وحَدْنَنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمْيْدِ، قَالَ إِسْحَقُ: أَشْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدِّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا رَبِينَ لاَبَتَيْهَا مَا وَهُو رَجَدُتُ الظَّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا وَهُو رَجْدُتُ الظَّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا فَعَرْدَةً: فَلَوْ رَجَدُتُ الظَّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا وَهُو مَنْ لَابِيقِ مَنْ مِيلًا، حَوْلُ الْمَدِيئِةِ، حِتَى .

247 - (1777) حَدُثنَا ثَنِيَةُ بُنُ سَعِيدٍ مَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) عَنْ شُهَيْلٍ بْنِ
أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا زَأَوْا أَوْلَ النَّمِيَّ جَاءُوا بِهِ لِِي النَّبِيُ
ﷺ. قَإِذَا أَضَدَهُ رَسُولُ النَّهِﷺ قَالَ: «اللَّهُمُّ ا بَادِكْ لَنَا فِي فَمَونًا. وَبَادِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا.
وَبَادِكْ لَنَا فِي صَاحِنَا. وَبَادِكْ لَنَا فِي مُدْتَاا اللَّهُمُّ ا إِنْ إِنْزَاهِيمَ مَبْدُكُ وَخَلِيلُكُ وَنَبِيكَ. وَإِنِّي مَنْفَا اللَّهُمُّ ا إِنْ إِنْزَاهِيمَ مَبْدُكُ وَخَلِيلُكُ وَنَبِيكَ. وَإِنِّي مَنْفَا اللَّهُمُّ الْمَدِينَةِ. بِعِنْلِ مَا دَمَاكَ لِمَكْةً. وَمِنْ مَنْفَا المُعْمَدُ لِلْمَادِينَةِ. بِعِنْلِ مَا دَمَاكَ لِمَكْةً. وَمِنْ مَنْفَاهِ. فَاللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُ النَّرَ.

٤٧٤ - (...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرْيَرْةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِى بِأَوَّلِ الثَّمْرِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمُّ! بَاللَّهُمْ! كَانَ يُؤْتِى مَا يَعْفَى بُونَا فَي مُدْتَا وَفِي صَاحِنًا. بَرَكَةَ مَعْ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْمَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.

### (٨٦) بَابِ التُّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْوَاثِهَا

٧٥ - (١٣٧٤) حَدُفْنَا حَدَّانَ بَنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَلَيْةً حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ رُمَيْبٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي إِسْحَنَ أَلَهُ حَدَّتَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَى الْمَهْرِيَّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ رَسِّدَةٌ. وَأَلَهُ أَنَى إَلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ رَسِّدَةٌ. وَأَلَهُ أَنَى أَبَا اللهِ عَلَيْ الْعِبَالِي لَيْ أَنْهُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْعِبَالِي لَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَانَّ عِيَالْنَا لَخُلُونُ (''. مَا تَأْمَنُ عَلَيْهِمْ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ ; هما هَذَا اللّذِي بَلَغَتِي مِن حَيِيكُمْ ؟ (مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ) وَالّذِي أَخْلِفُ بِهِ ، أَوْ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لَقَدْ مَمَنْ أَوْإِنَ شَيْنَهُمْ ؟ (مَا أَدْرِي كَيْفَ عَلَى وَالّذِي أَخْلِفُ بِهِ ، أَوْ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لَقَدْ مَمَنْ أَوْإِنَ شِيْنَهُمْ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ وَتَالَ : «اللّهُمَّ ! إِنْ إِيْرَاهِيمَ حَرَّمُ مَكُةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا . وَإِنْ يَحْرَفُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْنِمَهُمْ ! بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مَاعِنَا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُدْفًا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُرَاعِنًا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُدْفًا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُدُفًا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُدُفًا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُدُفًا . اللّهُمُّ ! بَارِكُ لَنَا فِي مُلْفِي بِيَدِوا مَا مِنَ الْمَدِيئَةُ شِغْبٌ وَلاَ نَفَى مُرَيْفِنَا اللّهُمُ الْمَوْلُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ عَلَى اللّهُمُ الْمَالِكُ اللّهُ بَنْ عَلَى الْمُدِينَةُ مِنْ الْمَدِيئَةُ شِغْبٌ وَلاَ نَفْبُ إِلَى الْمَدِينَةَ مُولَا يَكُولُ المَّذِي الْمُولِكُ فِي الْمُلْكُ مِنْ حَمَّالِهُ الْمُعَلِيمُ الْمَدْلِقُ مِنْ الْمَدِينَةُ مُنْ الْمُدِينَةُ مِنْ الْمَدِينَةُ مُنْ اللّهُ بَنْ خَطُفًا الْمُدِينَةُ مَنَّا اللّهُ مِنْ عَلَمَا الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمَدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةُ مُنْ الْمُدِينَةُ مِنْ الْمُدِينَةُ مُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُدِينَةُ مِنْ الْمُدِينَةُ مُنْ اللّهُمُ الْمُنْ الْمُولُلُولُ الْمُدِينَةُ مِنْ الْمُؤْلِلُ الْمُدِينَةُ مُنْ الْمُدُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُدِينَةُ مِنْ الْمُؤْلِلُ الْمُدَالِقُولُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُدِينَةُ مُلْ اللللّهُ بُنِ قَلْمُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُدَالِقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُدَالِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُولُلُ الْمُدُولُولُ الْم

٤٧٦ – (...) وحَدُّنَنَا أَمْيِرُ بُنُ حَرْبِ حَدِّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدُّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَلَيْهَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدُّتَنَا بَهُو سَمِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدْنَا. وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ،

( . . . ) وحَدَّفَنَاه أَيُو بَحُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ . ح
 وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ (يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ) كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْهِرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

٤٧٧ - (...) وحَدْثَنَا مُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدِّتَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَى الْحَوَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَارَءِ مِنَ الْمَدِينَة بِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَيَالِي الْحَوَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَارَءِ مِنَ الْمَدِينَة بِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْمَارِهَا وَتَطْرَةً عِبَالِهِ. وَأَخْبَرُهُ أَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاَ وَالْهَا. فَقَال لَهُ وَيَحْكَ! لاَ آمُرُكَ بِذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَتُولُ: ولا يَضْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَافِهَا فَيَعْمَدِ أَنْ شَعِيمًا أَوْ شَعِيمًا أَوْ شَعِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا».

٤٧٨ - (. . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيمًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ وَالْمُو بُونِ يُمْرِي عَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلاَيْ حَدْثَنِي سَمِيدُ بْنُ عَلِيرٍ لَمَنْ أَبِيهِ مَنْ عَلِيرٍ مَحْدَنَى سَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدْثَنَى سَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدْثَنَى سَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ ، أَبِي .

<sup>(</sup>١) أي: ليس عندهم رجال ولا من يحميهم. (٢) الأدور من المام المام

 <sup>(</sup>٢) المأزم: هو الجبل، وقيل: هو: المضيق بين الجبلين.
 (٣) أي: يمركهم ويتشرهم.

سَعِيدِ، أَنَّهُ سَعِحَ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: ﴿إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ. كَمَا حَرُمَ إِبْرَاهِيمُ مَحْمَةُ قَالَ: ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِدُ) أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ، فَيَفَكُهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

٤٧٩ - (١٣٧٥) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ
 يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:
 ﴿إِنَّهَا حَرْمٌ آمِنٌ».

٤٨ - (١٣٧٥) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
 قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمُنْهِينَةَ وَهِيَ وَبِيعَةٌ ١٠ . فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلاَلْ . فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ شَكْرَى أَصْحَابِ قَالَ: واللَّهُمُّ احَبْبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةُ كَمَا حَبْبُتَ مَكُةً أَوْ أَشَدُ. وَصَحَحْهَا.
 قَرَارُكُ لَنَا فِي صَامِهَا وَمُدْهَا. وَحَوْلُ حُمَّاهَ إِلَى الْجُحْقَةِ.

(. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، لَحْهَهُ.

٤٨١ – (١٣٧٧) حَدَثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حُمَرَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم حَدِّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: سَوهْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ مَلَى الأَوْاتِهَا» كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا قِيزَمَ الْقَيَامَةِ».

4 \ \ . . . ) حَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُورَ فِي عُورِ بْنِ الْأَجْبُو، أَشْهَرُهُ، أَلَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي عُورَ فِي اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِئْةِ. فَأَتَنْهُ مُولُاكَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْدُتُ الْخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيِّةُ وَلَى النِّعْمَدِينَ الشَّيِّةُ وَلَى النِّهَ عَلْمُولُ: وَلاَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَلاَ يَعْمِرُ عَلَى لَاقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُحْمَنِ الْمُعَلِيقِ الْمُورِقِيقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعُمْولُ: وَلاَ يَعْمِدُ عَلَى لَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعُمْلِكُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْلِكُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلِلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحُمْلَةُ اللَّهُ اللَّه

- ٤٨٣ - (...) وحَدَثَمَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدَّفَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْلِيُ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنِ الْخُرَاعِينَ عَنْ يُحَشِّنَ مَوْلَى مُصْمَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ هَلَى لَأَوْافِهَا وَشِدْقِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يَغْنِي الْمَدِينَةُ).

١٣٧٨ - (١٣٧٨) وحَدْثَتَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتْنِبَةُ، وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ
 جَعْفَرٍ، عَنِ الْمَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الآ

<sup>(</sup>١) أي: كثرت بها الأمراض والأسقام.

<sup>(</sup>٢) اللَّكُع: هُو: اللَّذِيمُ وَالأَحْقُ وَالغَبِّي، وَالمَرادُ قُلَّةُ العلم.

يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أَمْتِي، إِلاَّ كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا».

(. . .) وَحَدَّثَقَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ القُرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِي

(. . .) وحَدِّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
 صَالِح بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى الْأَوْالِمَائِينَةِ » بوشْلِهِ .
 لأوَامِ الْمَدِينَةِ » بوشْلِهِ .

### (٨٧) بَابِ صِينَانَةِ الْدَبِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

6٨٥ - (١٣٧٩) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ثُمَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَبِي مُرْيُرةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَة. لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاهُونُ وَلاَ النَّجُالُ».

84 - (١٣٨٠) وحَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَبِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي الْمَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي الْمَسِيخُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ. هِمُثَهُ الْمَدِينَةُ. حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أَحْدِ. ثُمَّ تَضْرِفُ الْمَلَاتِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ. وَهُنَالِكُ يَهْلِكُ».

## (٨٨) بَابِ الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

٤٨٧ – (١٣٨١) حَدَّثَنَا مُتَنِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْمَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرُيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانَ يَدْهُو الرَّجُلُ ابْنَ عَدْهِ وَقُرِيبَةُ: هَلْمُ إِنْ عَدْدِ الرَّجُلُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الرُّخَاءِ! هَالْمَوينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَخْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ. أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَخْرِعُ الْخَدِيدِ. لاَ يَخْرُجُ السَّمَاعَةُ حَتْى تَنْفِي المَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

٤٨٨ – (١٣٨٢) وحَدَّثْنَا ثَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمِرْتُ بِقَرْيَةِ تَأْكُلُ الْقَرَى. يَقُولُونَ: يَثْوِبَ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا الْعَرْبُ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ عَمَا الْعَرْبُ الْحَدِيدِ».

(...) وحَدُثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ: حَدَّثْنَا شُفْيَانُ. حِ وحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَفِيمًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهِذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاَ: كَمَا يَلْغِي الْكِبُرُ الْخَبْتَ.

لَمْ يَذْكُرُا الْحَدِيدَ.

604 - (١٣٨٣) حَدْنَنَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى فَالَ: قَرْأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَاءٍ وَعَلَى بِلْمُنْكَدِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيَّ وَعُلُ بِالْمَدِينَةِ. فَأَصَّابَ الأَعْرَابِيِّ وَعُكُ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَوْلَى بَيْمَتِي. أَفَابَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمْ جَاءُهُ فَقَالَ: أَوْلَى بَيْمَتِي. فَأَبَى وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

. ٤٩٠ – (١٣٨٤) وحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذِ (وَهُوَ الْمُنْبَرِيُّ). حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَامِتٍ) سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ﴿إِنْهَا طَيَبَةُ (يَعْنِي الْمَدِينَةُ) بِإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَتُ كَمَا تَنْفِي النَّالُ خَبَتَ الْفِضَّةِ».

٤٩١ – (١٣٨٥) وحَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهُ تَمَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً».

### (٨٩) بَابِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُومٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

٤٩٧ - (١٣٨٦) حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِبْرَاهِهِمْ بْنُ هِينَارِ قَالاً: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ وَيَعْ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْفَرَاظِ أَلَهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَلَى قَالَ: وَالْمَلَةُ قَالَ: أَلْمُهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ! فَأَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَتُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

98 - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم وَإِنْرَاهِيمُ بَنُ يَنادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ . ح وحَدَّثَنِيهِ شُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَعِيمًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْتِى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظُ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً) يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: همَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوهِ (بَرِيدُ الْمُدِينَةُ) أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْخَ فِي الْمَاءِ؟،

قَالَ ابْنُ حَاتِم، فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَشَّن، بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ: شَرًّا.

( . . . ) حَدَّثَنَّا ابْنُ ۚ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى . ح وحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ينصع: أي: يخلص ويتميز.

ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَتَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةً. عَن النَّبِيُّ ﷺ بِعِثْلِهِ .

٤٩٤ – (١٣٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْعِ أَخْبَرَنِي دِبِنَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • هَمْنُ أَرَادَ أَلَمَلُ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَةُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

( . . . ) وحَدَثْنَا ثَنَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ (يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْيَعِ الْكَغْبِيِّ
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَاطِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِعِثْلِهِ . غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ : هِيدَهُم (١) أَوْ بِسُوعٍ » .
 قَالَ: «بِدَهُم (١) أَوْ بِسُوعٍ » .

643 - (١٠٠٠) وحَدُثْنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدِّنَنا أُسَامَةُ بْنُ رَيْهِ عَنْ أَيِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاظِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنَ : «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدُهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «مَنْ أَرَاهَ أَهْمَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُمَّا بَسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

### (٩٠) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الأَمْصَارِ

- \$47 - (١٣٨٨) حَدَّقَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُونَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبَيْرِ عَنْ سُفْتِانَ بْنِ أَبِي رُحَيْرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: اتْفَقَتُعُ الشَّامُ. فَيَحُرُجُ مِنَ المُندِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ " وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَن كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ تُفْتَحُ الْبَينَ . فَيَعْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ تُفْتَحُ الْمِرَاقُ فَيَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ تُغْتَعُ الْمِرَاقُ فَيَحُرُجُ مِنَ الْمُدِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمْ تُلْتُوا يَعْلَمُونَ. ثُمُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُدَالِقَةُ مِنْ الْمُدِينَةُ فَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمُ عَلَى الْمُدَالِقَةُ عَنْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّا عَلَيْهُ مَنْ الْمُدَالِقَةُ عَنْ الْمُدَالِقَةُ عَنْ الْمُدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَهُ عَلَيْفُونَا مِنْ الْمُدَالِقِهُ مِنْ الْمُدَالِقَةُ عَلَيْمَ الْمُدَالِقِهُ مِنْ الْمُدَالِقَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَا عَمْ الْمُدَالِقَةُ عَلَى الْمُدَالِقِهُ مِنْ الْمُدَالِقَةُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُدَالِقَةُ عَلَيْهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَا عَلَمُ الْمُعْمَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُدَالِقَةُ عَلَى الْمُعْلِقَةُ عَلَى الْمُعْلِقَةُ عَلَى الْمُعْلِقِيمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقَةُ عَلَيْهِ عَلَيْمَ الْمُعْلِقِهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقَالَةً عَلَيْهُ الْمُؤْلِقَالَعُوا عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولَالِهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا لَعْلَمُ لَالْمُ الْمُعْلِقُولَا لَعْلَالِهُ الْمُؤْلِقَالَعُولِهُ الْمُعْلِقَالَعُولَالِهُ الْمُعْلَقِلَعُلُوا لِلْمُعْلِقِهُ الْمُعْلِقُولَا لِلْمُؤْلِقَالِهُ لَلْمُ لَلْهُ الْمُولِقِلِهُ الْمُع

24٧ - (...) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِسَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِي رَعَنَ مُخَدِّ النَّرْبَرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي رُعَنْوِ. قَالَ: سَرِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَ يَقُونُ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَخْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَطْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتَحُ الْمِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَطْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتَحُ الْمِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَطْلِيهِمْ وَمَنْ أَطْاعَهُمْ . وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتُحُ الْمِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَطْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعُهُمْ . وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتُحُ الْمَرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمُلُونَ بِأَعْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعُهُمْ . وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتُو الْمُدَالِقِ لَلْمُ وَلَى الْمُولُونَ . أَمْ يَغْتُمُ اللَّهُ فَيْ أَلَيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعُهُمْ . وَالْمَدِينَةُ خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَعْتُمُ الشَامُ فَيْتُونَ الْوَاقُلُمُ وَلَا لَعْلَمُونَ . أَمْ

<sup>(</sup>١) الدهم: أي: الغائلة والأمر العظيم.

<sup>(</sup>٢) أي: يزينون للناس الخروج من المدينة .

### (٩١) بَابِ فِي الْمَرِينَةِ حِينَ يَتْزُكُهَا أَهْلُهَا

494 - (١٣٨٩) حَلْنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّثْنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونْسُ، عَنِ ابْنِ ثِيهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِلْمَدِينَةِ: «لَيَعْرُكَنَهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلِّلَةً لِلْعَرَافِي، يَغْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ.

( · · · ) قَالَ مُسْلِم : أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . بَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرُو .

٤٩٩ - (٠٠٠) وحَدْنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدْي حَدَّنَنِي عَيْنُ الْمَلْكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنَنِي أَي عَنْ جَدْي حَدَّنَنِي عَقِيلُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ: «يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَفْشَاهَا إِلاَّ الْمُوالِي (بُرِيدُ عَوَافِي السّبَاعِ وَالطَّيْرِ) ثُمَّ يَحْرُجُ رَاحِبَانِ مِنْ مُزْيَنَةً بْرِيدَانِ الْمَدِينَةَ . يَنْمِقَانِ بِغَنْمِهِمَا . فَيْجِدَانِهَا وَخَدًا.

# (٩٢) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

٥٠٠ – (١٣٩٠) حَدَّفَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَا بَيْنَ بَنِيقِ بَنِيقِ وَجَدْرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَدَّةِ».

٥٠١ - (...) وحَدِّثْقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَاوِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَادِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَنِيْنِ رَوْضَةٌ بْنِ رِيَاضِ الْجَنَّة.

٥٠٧ – (١٣٩١) حَدُثَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرب وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ يَعْمِيهُ .
 يَاضِ الْجَنَّة ر وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِيهُ .

### (٩٣) بَابِ: أُهُدُ جَبَلُ يُحِبُّنَا وَتُحِبُّهُ

٥٠٣ - (١٣٩٢) حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَرْوَةِ تَبُوكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيدِ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي مُسْرِعَ. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرِغ مَعِي. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُفُ.. فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرُفْنَا عَلَى الْمُدِينَةِ. فَقَالَ: «هَلِهِ طَابَةً. وَهَلَا أُحَدٌ. وَهُوْ جَبَلٌ يُعِجِنًا وَنُعِجُهُ».

٥٠٤ - (١٣٩٣) حَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدُثْنَا أَبِي حَدُثْنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدِ عَنْ فَقَادَةَ حَدُثْنَا أَبِي حَدُثْنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدِ عَنْ فَقَادَةَ حَدُثْنَا أَنْ بَنُ مَالِكِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ أُحَدًا جَبَلْ يُحِبِنًا وَنُحِبُهُ .

(. . .) وحَدْثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَرَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرُّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ، قَالَ: تَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَحْدٍ فَقَالَ: ﴿إِنْ أَحْدًا جَبَلُ يُعِبِنُنَا وَنُعِيثُهُ ۥ

### (٩٤) بَابِ فَضْلِ الصِّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْدَيِنَةَ

٥٠٥ – (١٣٩٤) حَلَّنْتِي عَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِتَمْرُو) قَالاَ: حَدُّثَنَا سُفْتِانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ مَسَادَةً فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةً فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامُ».

٥٠٠ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ
 رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّمْدِيْ، عَنْ سَييدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرةً قَالَ رَسُولُ الدَّوِقِيَةِ: وَصَلاَةً فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ».
 الْمَسَاجِدِ، إلاَ الْمَسْجِد الْحَرَامُ».

٥٠٧ - (...) حَافَقي إِسْحَقُ بنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُثْلِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبْدِ الرَّحْمَنِ وَآبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا الزَّبْيَدِيُّ عَنِ الزَّعْرِيِّ حَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ وَآبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْجُهَيْئِينَ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْزَةً) أَنْهُمَا سَمِعاً أَبَوْهُمَا سَمِعاً أَيْمُ وَيَقْ فَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْحَالَى اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِيْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِيْلَاللَهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُل

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو حَبُدِ اللَّهِ: لَمُ تَشُكُّ أَنَّ أَبَّا هُرَهُرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ تَشْتَلُيتَ أَبُا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِحَتَّى إِذَا تُوفَّيَ أَبُو هُرَيْرَةً مَنْ اَلَكُ الْحَدِيثِ بِحَتَّى بُسُنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ ذَلِكَ . وَلَكَ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ إِبْرَاهِبِمَ بِنِ قَالِطْ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ سَمِعَهُ مِنْ بَنِ قَالِطْ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ اللَّهِ مِنْ إِبْرَاهِبِمَ بِنِ قَالِطْ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ اللَّهِ مِنْ أَيْمِ مُرْتَرَةً عَنْهُ اللَّهِ بِنُ إِبْرَاهِبِمَ بَنِ قَالِطْ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ اللَّهِ مِنْ أَيْمِ هُرَيْرَةً عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَصْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَصْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْمُرَةً اللَّهُ مِنْ أَنْ إِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّ

٥٠٨ - (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيعًا عَنِ الثَّقَفِيُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ: سَرِعْتُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمْرَ جَوِيعًا عَنِ الثَّقَفِيُ قَالَ ابْنُ سَرِعْتَ أَبَا صَالِحٍ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا مُرْدَةً يُحْتَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: لاَ. وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ قَالِظٍ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةً فِي مَسْجِدِي إِيْرَاهِيمَ بْنِ قَالِظٍ ﷺ قَالَ: «صَلاَةً فِي مَسْجِدِي مَمْدًا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ (أَوْ كَأَلْفِ صَلاَةٍ) فِيهَا سِواهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

( . . . ) وحَدَثْقَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَصُيّنَدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشَحّمُدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدُثْنَا يَحْمَى الْقَطّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٠٩ (١٣٩٥) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدَّثَتَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: الْحَبَرْبِي تَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اصَلاَةً فِي مَسْلاَةً فِي مَسْلاً وَلِيمًا النَّسْجِدَ الْحَرَامُ.

( . . . ) وحَدُقْنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ . ح وحَدُثْنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ
 حَدُثْنَا أَبِي ح وحَدُثْنَاه مُحَدَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُثْنَا حَبْدُ الْوَهَابِ كَلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(٠٠٠) وحَدَثْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجَهَنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.

َ ( . . . ) وحَدُثْنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدُّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ هُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . بِمِثْلِيهِ .

١٥ - ((١٣٩٦) وَحَدَّثَنَا تَثَبَّتُهُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ جَعِيمًا عَنِ اللَّيْكِ بْنِ سَمْدِ، قَالَ فَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْكَ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ، أَلَّهُ قَالَ: إِنْ المُنْ اللَّهُ لَأَخْرُجَنَ فَالْصَلْمَيْنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَف. المُرَاةَ الشَّيْكِ شَهْرَتْ تُوبِدُ اللَّهِي ﷺ، تُسَلِّمُ عَلَيْهَا. فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِك. فَمَّالَتْ: الجليسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ. وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتُولُ: الْجَلِيسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ. وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتُولُ: المَسْاجِدِ، إِلاَّ مَسْجِد الكَمْبَة، .

### (٩٥) بَابِ لَا تُشَدُّ الرُّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

٥١١ - (١٣٩٧) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيعًا حَنِ ابْنِ عُييْنَةً (قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

١٧ - (. . .) وحَدُثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدُثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ
 بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «تُصَدُّ الزَّحَالُ إِلَى فَلاَقَةٍ مَسَاجِدَ» .

١٣ - (...) وحَدُّنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَعِيدِ بْنُ
 جَعْفَرِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسِ حَدَّثُهُ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغْرَّ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ، أَبَا هُرَيْرَةً يُخْبِرُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإِنَّمَا يَسَافَرُ إِلَى فَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، إليهاء».

### (٩٦) باب بيان أن المسجد الذي أسس على النقوى هو مسجد النبي ﷺ بِالْدِينَةِ

• 10 - (١٣٩٨) حَلَّتُنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَلَّتُنَا يَحْتِى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْخَرْاطِ. عَلَّتُنَا يَحْتِى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْخَدْرِيُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَالِ سَلْمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالً: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيُ. قَالَ: اللهِ عَلَى اللهِ ال

( . . . ) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ (قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا .
 وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ) عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِعْلِهِ. وَلَمْ يَذَكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الإِسْنَادِ .

### (٩٧) بَابِ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

١٥ - (١٣٩٩) حَدُثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنْ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
 عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قَبَاءً، رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

١٦ - (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْوٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنُ مُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ اللّهِ عَنْ ابْنِ اللّهِ عَنْ ابْنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ أَبُو بَكُرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

١٧ ٥ - ( . . . ) وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا يَحْيَى حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِغٌ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(. . .) وحَدَثْنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقْفِيُّ (بَصْرِيُّ ثِقَةٌ). حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ. وَمِثْلِ حَدِيثِ يَحْمَى الْمَقَالِ .
 ابْنَ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ. وَمِثْلِ حَدِيثِ يَحْمَى الْقَطَّانِ.

٥١٨ - ( . . . ) وحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي ثُبَاءً، رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

٥١٥ - (...) وحَدُقْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَبْبَةُ وَانْنُ حُجْرٍ. قَالَ انْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَتَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْيرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِبْدَ اللَّهِ بْنَ حُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُوعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً، وَإِيّا وَمَاشِيًا.

رسون الحريق على بلك داري . . . ) وحَدُثَنِي رُهُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي ثُبَاءً كُلُّ سَبْتٍ . وَكَانَ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلِّ سَبْتٍ .

٥٧١ - (...) وحَدَّثَنَاه اثِنُ آبِي عُمَرَ حَدُّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ حَدُّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ مَثْنَاءً، يَعْنِي كُلَّ سَبْتِ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ فَمَرَ يَشْمَلُهُ.
 وينار: وَكَانَ إِنْنُ هُمْرَ يَشْمَلُهُ.

٥٢٧ - ( . . . ) وحَدُقَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَادٍ بِهَذَا الإسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرُ كُلَّ سَبْتٍ .

# السال الخالي

#### ١٦- كِتَابِ النكاح

### (١) بَابِ اسْتِحْبَابِ النَّكَاحِ لِنَ تَافَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْؤَنِ بِالصَّوْمِ

١- (١٤٠٠) حَدَثْقَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّعِيمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ جَمِيعًا حَنْ أَبِي مُعَاوِيَةٌ وَاللَّهْظُ لِيَحْتِي). أَحْبَرَتَا أَبُو مُعَارِيَةٌ عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ حَلْقَمَة، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ حَبْدِ اللَّهِ بِمِنْى. فَلَقِيتُهُ عُثْمَانُ. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَيَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ا أَلاَ نُرُوَّجُكَ جَارِيَةٌ شَابَةً لَمَلَّهَا تُثَكِّرُكُ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَائِكَ. قَالَ فَقَالَ حَبْدُ اللَّهِ: لَقِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فِي مَعْشَرُ الْمُبْتَالِ الْعَرْقِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ مَن اسْتَطَعْ فَعَلَيهِ مَن الشَعْلَعُ مِنْكُمُ النَّبَاءَةُ فَلْيَتَوْخُ . فَإِنْهُ أَفْهُلُ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْحِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ مِلْكُمْ مِنْكُمُ النَّاعَةُ فَلْيَتَوْخُ . فَإِنْهُ أَفْهُلُ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْحِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ إِلْهُ لَهُ وَجَاء ».

٧ - (...) حَدْفَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ بَالْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسَمُودِ بِحِنِّى. إِذْ لَقِيتُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقَالَ: هَلُم ا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! قَالَ: قَالَ لِي: تَعَالَ بَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ: قَالَ لِي: تَعَالَ بَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيَسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ: قَالَ لِي: تَعَلَى عَلَيْهُ اللَّهِ أَنْ لَيَسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ: قَالَ لِي: قَالَ لِي: تَعَلَى عَلَيْهُ اللَّهِ أَنْ يَوْلُ قُلْتَ ذَاكَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي يَرْحُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٣ - (...) حَدَثْنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيَبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَحْمَشِ
 عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَنْ صَدْرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَعَاعَ مِنْكُمُ النَّاءَةَ قَلْيَتَزَوْجُ . قَإِنْهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ بَعِنْهِ بِالصَوْمِ . قَإِنْهُ لَهُ وِجَاء» .
 لَمْ يَسْتَطِعُ ، فَعَلَيْهِ بِالصَوْم . قَإِنْهُ لَهُ وِجَاء» .

٤ - (...) حَدَّثْنَا عُثْمَانٌ بِنْ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَمِّي عَلْقَتَةُ وَالأَسْوَدُ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْمُوهِ.
 قَالَ: وَأَنَا شَابٌ يَوْمَثِلِ. قَذْكَرَ حَدِيثًا رُفِيثُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ. بِحِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. وَزَادَ: قَالَ: فَلَمْ ٱلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

( . . . ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَدْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَحَلْنَا عَلَيْهِ وَٱنّا أَخْدَتُ الْقَوْمِ. بِمِثْلِ عُمْدِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَحَلْنَا عَلَيْهِ وَٱنّا أَخْدَتُ الْقَوْمِ. بِمِثْلِ عَنْدِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرُ: فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَّى تَوْرُجْتُ.

٥ - (١٤٠١) وحَدَّنِي أَبُو بَخُو بِنُ نَافِع الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ؟ فَقَالَ بَمْضُهُمْ: لاَ أَتَنِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَمْضُهُمْ: لاَ أَتَامُ عَلَى وَأَنَامُ عَلَى فَوَالَ بَمْضُهُمْ: لاَ أَتَامُ عَلَى فَوَالَ بَمْضُهُمْ: لاَ أَتَامُ عَلَى وَأَنَامُ عَلَى وَأَنَامُ عَلَى وَأَنَامُ عَلَى وَأَنْسُ مِنْهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَنْهُمْ وَأَنْهُمْ وَأَنْهُمْ وَأَنْهُمْ وَأَنْهُمْ وَالْمَامُ فَمَن رَجِبَ عَنْ سَتْتِي فَلْيُسَ مِنْهَا.

 ٣ - (١٤٠٣) وحَدَّفْتَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا آبُو كُرْبُ مُحَدَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ (وَاللَّمْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، قَالَ: رَدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتَّلَ.
 أَذَ أَذَنَ لَهُ ، لاَخْتَصَنَا.

٧ - (. . .) وحَدَّثْنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ الشَّيَّالُ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَ خَتَصَيْنًا.
 التَّبَيُّلُ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنًا.

٨ - ( . . . ) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثْنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُثْنَا لَئِكٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِع سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَثُولُ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْمُونِ أَنْ يَتَبَتَّلَ. نَتَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكُ، لأَخْتَصَيْنًا .

(٢) بَاب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ قَيُوَاقِعَهَا

٩ - (٩٠٣) حَدُثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدُثْنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَبِي الزَّبْينِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً. فَأَنَى امْرَأَتُهُ زَيْنَتِ رَهِيَ تَمْمَسُ مَنِيقَةً
 لَهَا (١٠). فَقَضَى حَاجَتُهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: وَإِنَّ الْمُرَأَةُ ثَقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيطًانِ، وَقَدْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيطًانِ، فَإِنْ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ . فَإِنْ الْمُرَاقَ ثَقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيطًانِ، وَتَدْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيطًانِ، فَإِنْ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ . فَإِنْ الْمُحَدِّلُ فَي ضُورةً مَنْ فَي نَفْسِهِ .

( . . . ) حَدُقْنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) تمعس: أي: تدلك، والمنيئة: جلد موضوع في الدباغ.

الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ زَأَى امْرَأَةً . فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: فَأَنَى امْرَأَتُهُ زَيْنَبَ رَهِيَ تَمْحَسُ مَنِيَةً. وَلَمْ يَلْأَكُرْ: ثَدْيِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ.

١٠ - (. . .) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَيِيبٍ حَدَّثَتَ الْحَسَنُ بُنُ أَغَيَنَ حَدَّثَنَا مَغْقِلٌ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ . قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِحْتُ النِّبِي ﷺ يَتُولُ: وإِذَا أَحَدُكُمْ أَفْجَبَتْهُ الْمَرَأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ . قَلْيَعْهِذْ إِلَى امْرَأَقِهِ فَلْيَوْقِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرَدُ مَا فِي نَشْبِهِ .

# (٣) بَابِ نِكَاحِ النَّعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرُ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

١١ - (١٤٠٤) خَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ إِلَىهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( . . . ) وحَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، يفْلُهُ . وَقَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ . وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ .

١٧ - (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: كُنّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَلَا نَسْتَخْصِي(٢٥٠) وَلَمْ يَقُلُ: نَفَزُو .

١٣ - (١٤٠٥) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَمَنَ بْنُ مُحَمَّدِ يُحَدِّثُ عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةً بْنِ اللَّكَوْعِ، قَالاً: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّرِي ، فَقَالَ: إِذَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَذَنَ لَكُمْ أَنْ تَسْمَعْوًا. يَعْنِي مُثْمَةً النَّسَاءِ.

١٤ - (...) وحَدَّتَنِي أُمْيَةُ بْنُ بِسْطَامَ الْمَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي الْبِنَ زُرَيْمٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ
 (يَعْنِي الْبِنَ الْقَاسِم) عَنْ عَمْرِد بْنِ وبِنَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَمِ
 وَجَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَانًا، فَآؤَنَ لَنَا فِي الْمُثْمَةِ.

١٥ - (. . .) وحَدُثَقَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحرَثِج قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَايِمَ جَابِرُ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ مُعْقَبِرًا. فَجِثْنَاهُ فِي مَنْزِلِدٍ. فَسَأَلُهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءً. ثُمَّ ذَكَرُوا

<sup>(</sup>١) أي: نقطع خصيتينا.

الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمْ. اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

١٦ - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِج أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبْشِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُهُ: كُنَّا نَسْتَمْتُعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الشَّمْرِ وَاللَّقِيقِ الأَيَّالَ وَلَمُونَ فِي الشَّامِ عَنْ الشَّمْرِ وَاللَّقِيقِ الأَيَّالَ عَلَى عَمْدِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَقَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْدِو بْنِ حُرْنِثِ .

١٧ - (...) حَلْمَتَنَا حَامِدُ بْنُ عُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ) عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي نَضْرَةً، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الرَّبْنِ الْحَلَلَةُ اللَّهِ. فَأَتَاهُ آتِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الرَّبْنِ الْحَلَلَةُ فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. قَلَمْ نَعْدُ لَهُمَا.

١٨ - (...) حَدُقْنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَئِبَةَ . حَدَّقَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدُّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّقْنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي المُثْعَةِ فَلَاثًا. ثُمَّ تَهَى عَنْهَا.

١٤٠١ - (١٤٠١) وحَدَّفَنَا قَتْنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْكُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَيْكِ سَبْرَةَ؟ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْمَةِ. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلْ إِلَى الْمَرَأَةِ مِنْ بَنِي عَامٍ. كَانَّهُ بِنُورَةٌ عَلِمًا فَأَنَ اللَّهِ ﷺ الْمُتْمَةِ. فَقَالَتْ: مَا تُمْطِي؟ فَقُلْتُ: وَدَالِي. وَقَالَ عَلَيْهِ أَنْفُسَنا. فَقَالَتْ: مَا تُمُطِي؟ فَقُلْتُ: وَدَالِي. وَقَالَ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ وَدَالِي. وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ. فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أَمْحَبْنُهَا. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَالُوكَ يَكُونِينِ. فَمَكَنْتُ مِنَاهِ وَلَا لَكُونِينِ. فَمَكَنْتُ مَنْ عَلَى مِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ عَلَوهِ النَّسَاءِ النِي يَتَمَتْمُ، مَعَهَا تَلِكَ وَيولَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ عَلَوهِ النِّسَاءِ النِي يَتَمَتْمُ، فَلْيَعْلَ سَبِيلَهَا».

٢٠ - (...) حَدْنَتَا أَبُو كَامِلٍ فَهَمَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ حَدَّثَنَا بِشُوْ (بَغْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ)
 حَدَّثَنَا هُمَارَةُ بْنُ خَزِيَّةٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتْحَ مَكُّةً. قَالَ: عَالَمَنَا عِهَا خَدْسَ عَشْرَةً . (فَلَائِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنْعَ مَكُّفَةً النَّسَاءِ.
 فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلِّ مِنْ قَوْمِي. وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ اللَّمَامَةِ. مَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرُدٌ.
 وَاحِدٍ مِنَّا بُرُدٌ. فَبُرُونِي خَلَقٌ (٢٠ . وَأَمَّا بُرُدُ الْنِي عَلَيْهِ فَلْمُ عَلَيْهِ فَالْمَعْلَقِ (٣٠). فَقُلْنَا: هَلْ لِللَّهُ مَنْ إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَدِّي عَلَيْهِ فَلْمَاءً مَنْ اللَّهَ مَنْ مِنْكُولًا عَمْلُولًا فَعَلْمُ الْمُعْرَةِ الْمَعْلَمُةُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِةِ مِنْكُولًا اللَّهُ الْمُعْلَقِةُ إِلَى أَنْ إِنْ عَلَيْهِ مَلْمُولُولُ إِلَّهُ الْمُعْلَقِ إِلَى اللَّهُ اللَّه

 <sup>(</sup>١) البكر: الفئي من الإبل، والعيطاء: طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

 <sup>(</sup>٢) أي: صار بأليًا بسبب القدم.
 (٣) المنطقة: هي طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدُهُ. فَجَمَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ. ويَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْلِهُمَا. فَقَالَ: إِنَّ بُرُدَّ مَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضَّ، فَتَقُولُ: بُرُهُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. فَلاَتَ مِرَادٍ أَوْ مَرْتَيْنِ. ثُمَّ اسْتَمْتَمْتُ مِنْهَا. فَلَمْ أَخْرُجُ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ

(. . .) وَحَدَّثَنِي َ أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْحُهْنِيُّ عَنْ آلِبِهِ. قَالَ: خَرَجْنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ النَّتْحِ إِلَى مَكَّةً . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ . وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قَالَ: إِنَّ بُرُدَ هَذَا خَلَقٌ مَعْ (١).

٢١ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَزِيزِ بْنُ عُمَرَ
 حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا الشَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْ أَوْنَتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ. وَإِنْ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْتَتَامَدِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدُمُ شَيْعًا».
 القِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْعًا عَلَيْحَلٌ سَبِيلَةً. وَلاَ قَالْحُدُوا مِمًا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا».

 ( . . . ) وحَدَثَقَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْتَاوِ . قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ ، وَهُوَ يَقُولُ . . . بِوفْلِ حَدِيثِ ابْنِ ثُمَيْرٍ .

٢٧ - (...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجَهْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُثْعَةِ عَامَ الْفَنْعِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَةً. ثُمَّ لَمْ تَخْرُخ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

٣٧ - (...) وحَدْثْنَا يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ فَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِهِ أَنَّ رَمِينَا أَنَّ يَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةً، الْمَرْ عَلَيْهِ أَبِي رَبِيعِ بْنِ سَلْمَمِ. حَتَّى وَجَدْنَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلْبَمِ. حَتَّى وَجَدْنَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلْبَمِ. حَتَّى وَجَدْنَ جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ. كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطًاء . فَخَطَبْتَاها إِلَى نَشْبِها . وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا. فَخَمَلَتْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرْدَيْنَا. فَتَحْمَلُ مَنَا عَلَيْها بُرْدَيْنَا. فَخَمَلُ مَنَا عَلَيْها بُرُدَيْنَا. سَامِي . وَتَرَى بُرُدُ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرُدِي . فَآمَرَتُ نَشْسَها . الْعَلَيْ فَيْدِي الْعَلْمَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَا فَلَا مَنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَا فَلَاثُوا أَنْ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهْرَاقِقِقَ.

٢٤ – (...) حَدَثَنَا عَدْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنِ الرَّبِعِ بْنِ سَبْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ يَكَاحِ الْمُثْقَةِ.

- ( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنِ
 (١) مح: الى: بال.

الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ، عَنْ مُثْعَةِ النِّسَاءِ.

٢٦ - (...) وحَدَّثنيهِ حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ يَعْتُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ
 حَدُثْنَا أَبِي عَنْ صَالِح أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِحِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتَّقَةِ زَمَانَ الْقُتْحِ، مُثْعَةِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

O[170]>

٧٧ - (...) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي بُونُسُ، قَالَ ابْنُ فيها إِنْ أَخْبَرَنِي مُونُونُ بْنُ الرَّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنِّي يَاسُلُهُ فَلَمَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ بَنَ الرَّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفَ فَلُورَهُمْ مِنْ كَمَا أَهْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ
جَاءُ رَجُلٌ فَاسْتَقْتَاهُ فِي الْمُثْقَةِ. فَآمَرُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرُةَ الأَنْصَارِئِ: تَهْلَا قَالَ: مَا
هِيَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُثَقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةً: إِنَّهَا كَانَتُ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ
الإِسْلَامِ لِمَنِ اصْطُرَّ إِلَيْهَا. كَالْمُيَتَّةِ وَالدَّمِ وَلَخْمِ الْجِنْزِيرِ. ثَمَّ أَخْكُمُ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِعُ بْنُ سَبْرَةً الْجُهَنِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَفْتَعْتُ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِدٍ بِبُودَيْنِ أَخْمَرَمُنِ . ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ المُنْفَقَةِ. قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: وَسَعِثْ رَبِيعَ ابْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ فَلَكُ غَمَرَ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ .

٢٨ - (. . .) وحَدَّفَنِي سَلَمَةُ بَنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا مَفْقِلٌ عَنِ البِنِ أَبِي عَبَّلَاً عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدُّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَجِمَعُ عَمَّا إِلَى يَوْمِ الْقِينَامَةِ . وَمَنْ كَانَ أَضْطَى شَيْئًا لَهَى عَنِ الْمُثْمَةِ وَقَالَ: ﴿ أَلَا إِنْهَا حَرَامُ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِينَامَةِ . وَمَنْ كَانَ أَضْطَى شَيْئًا فَلَا يَا خُذَهُ .
 قَلا يَاخَذُهُ .

٢٩ - (١٤٠٧) حَدَّقْتَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

(. . .) وحَدْثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ حَدْثَنَا جُوَيْوِيَةُ عَنْ مَالِكِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَتَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلُ تَابِّهُ. نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِعِثْلِ حَدِيثِ يَخْمَى بْنِ يَحْمَى عَنْ مَالِكِ.

(١) أي: الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب.

٣٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ نُمْيْرٍ ، وَزُهْيَرُ بْنُ حَرْبِ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عَيْبَنَةَ . قَالَ زُمُنْيَرْ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِي مُحَدِّد بْنِ عَلِيٍّ ، وَمَنْ لُحُومِ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُثْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ .
 الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ .

٣٦ - (...) وحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُثَمَّةً النَّسَاءِ(١). فَقَالَ: مَهْلًا. يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْيَرَ، وَعَنْ لُحُومٍ الْحُمُو الإنْسِيَّةِ.

َ ٣٣ – (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَيْهِمَا، أَلَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لانِنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُثْمَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

# (1) بَاب تَمْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْرَاَّةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي الثَّكَاحِ

٣٣ - (١٤٠٨) حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة الْقَعْنَيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّيْهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالْتِهَا».

٣٤ – (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هَرْيَرْةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمُرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

٥٣ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَشْلَمَة بْنِ قَمْنَتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 (قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: مَدُنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَتَيْفٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
 عَنْ قَبِيصَة بْنِ ذُوْقِبٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرْةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لاَ تَنْكَحُ الْمَمَّةُ عَلَى إِنْتِ الأَخ، وَلاَ إِنَةُ الأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ».

٣٦ - ( . . . ) وحَدُثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوْيُبِ الْكَمْبِيُّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ

<sup>(</sup>١) أي يرخُص فيها.

الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

٣٧ - (...) وحَدْثَنِي أَبُر مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْمَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تُنْتَحُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمْنِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ﴾.

( . . . ) وحَدْثَني إِسْحَقُ بْنُ مَنْهُمُورٍ حَدَّثَنَا هُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْبَى حَدَّثَني أَبُو سُلَمَةً أَنَّهُ سَعِمَ أَبُو مُنْ سَيْبَانَ عَنْ يَحْبَى حَدَّثَني أَبُو سُلَمَةً أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِوفْلِهِ.

٣٨ - (...) حَدَثْنَا آبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيِّةَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيدٍ. وَلاَ يَسُومُ أَخِيدٍ. وَلاَ تُنتَكِحُ الْمَرْأَةُ عَلَى صَمْيَهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. وَلاَ تَسْأُلُ الْمَرْأَةُ طَلاَق أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَمْفَقَهَا (١٠). وَلَكُنْكِحْ. فَإِنْمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهَا».

٣٩ - (...) وحَدَّثَنِي مُحْرِرُ بَنُ هَوْنِ بَنِ أَبِي عَوْنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا. أَوْ أَنْ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَشْتِهَا لِتَكْتَكِنَ مَا فِي صَحْفَيْهَا. فَإِنَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ رَاوِقُهَا.

٤٠ ( . . . ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنِ وَيَئَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي وَابْنِ نَافِعٍ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي صَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلْمَةً عَنْ أَبِي مَلْمَةً عَنْ أَبِي مَلْمَةً عَنْ أَبِي الْمُثَوَّةِ وَعَمْيَهَا وَبَيْنَ الْمُرَأَةِ وَعَمْيَهَا وَبَيْنَ الْمُرَأَةِ وَعَمْيَهَا وَبَيْنَ الْمُرَاةِ وَعَمْيَها وَبَيْنَ الْمُرَاةِ وَعَمْيَها وَبَيْنَ الْمُرَاةِ وَمَعْلَقِها .

(...) وحَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدُّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَثَلَةً.
 الإسْنَادِ، وثِلْلَهُ.

### (٥) بَابِ تَمْرِيمِ نِكَاحِ الْتُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

٤١ – (١٤٠٩) حَلَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبَيْهِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزُوجَ طَلْحَة بْنَ صُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَة بْنِ جُيَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى آبَانَ بْنِ عُمْمَانَ يَخْصُرُ ذَلِكَ. وَهُو أَمِيرُ الْحَجُ. فَقَالَ أَبَانُ. سَمِهْتُ عُقْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَغُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

٤٢ - ( . . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّىئِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْلِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع

<sup>(</sup>١) المراد: إفساد حياتها الزوجية.

حَدَّنَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ قَالَ: بَعَنَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ مُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَالَ: أَلاَ أُرَاهُ أَعْرَائِيًّا؟!: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَتْكِحُ وَلاَ يُثْكَحُهُ. أَخْبَرَنَا بِلَاكِ عُثْمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْوَسُمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْلُهُ الْأَغْلَى ح وحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ إِنَا فَهُ بَنُ سَوَاءِ قَالاً جَمِيمًا : حَدَّثَنَا صَبِيدٌ عَنْ مَطْرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ اَرْبَادُ بْنِ صَلِّحَةً بْنُ سَوَاءِ قَالاً جَمِيمًا : حَدَّثَنَا صَبِيدٌ عَنْ مَطْرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ اللهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَلْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّمَانَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٤٤ - (...) وحَدَّثَقَا أَبُو بَتْو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ جَوِيمًا عَنِ الْبَنِ
 مُنْيَئَةً، قَالَ زُمْمَيْرٌ: حَدَّثَقَا شَفْيَانُ بْنُ مُبَيِّئَةً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ
 أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. عَنْ عُثْمَانَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُه.

٥٤ - (...) حَدُقْتَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّتَنِي خَالِدُ بْنُ رَدِيدَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ بَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْمَرِ خَالِدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْمَرِ أَرَاءَ أَنْ يُشْكِحَ الْبَنَهُ، طَلْحَةً بِنْتَ شَيْبَةً بْنِ جُبَيْدٍ. فِي الْحَجِّ. وَآبَانُ بْنُ عُمْمَانَ يَوْمَئِلاً أَمِيثُ الْحَاجِّ. فَأَبَانُ بْنُ عُمْرَ. فَأُحِبُ أَنْ تَحْصُرَ ذَلِكَ. الْحَاجِّ. فَأَرْدُتُ أَنْ لَحْصُرَ ذَلِكَ. الْحَاجِ الْمُحْرَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي

٣٦ - (١٤١٠) وحَدَّقَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرِ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُيئِنَةَ قَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّيْعَ ﷺ تَزَوْجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ: أَغْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمُّ، أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

٤٧ - (. . .) وَحَمَّلْتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْقَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

 ٨٤ - (١٤١١) حَدْقَتَا أَبُو بَكْوٍ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَوِيرُ بْنُ حَازِم حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَوَّجَهَا
 وَهُو حَلَالٌ .

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسِ.

### (٦) بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُّرُكُ

٩٤ - (١٤١٧) وحُدِّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
 نَافِحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَبْغ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ
 عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».

٥ – (. . .) وحَدَّقَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيمًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ (قَالَ رُمَيْرٌ: حَدُّنَنَا يَحْيَى) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لاَ يَبِعِ
 الرُّجُلُ قَلَى بَنِع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

(. . .) وحَلَّثْقَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْتَادِ .

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ عَنْ نَافِع، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥١ – (١٤١٣) وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ رُوْمَهُرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ زُمَهْرُ: حَدُفْتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْبَنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ النَّبِيِّ ﷺ تَمْنِ أَنْ بَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١٠) أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلاَ يَسْلُم الرَّجُلُ عَلَى طَلاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِلَائِهَا. أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرُو فِي رِوَانَتِهِ: وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى شَوْم أَخِيهِ.").

٥٠ ( . . . ) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
 حَدَّنَتِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَمَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : الأَتَنَاجَشُوا . وَلاَ يَبْعِ الْمَرْءُ عَلَى جِنْجَةِ أَجِيهِ . وَلاَ يَبْع الْمَرْءُ عَلَى جِنْجَةِ أَجِيهِ . وَلاَ تَسْأَلُ اللَّهَ عَلَى جِنْجَةِ أَجِيهِ . وَلاَ تَسْأَلُ اللَّهَ عَلَى جَنْجَةَ مَا فِي إِنَافِهَا » .
 المَرْأَةُ طَلاقَ الأَخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَافِهَا » .

 ٣٥ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَفْلَى ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيمًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ:
 «وَلا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَنِع أَخِيهِ».

٤٥ - (. . .) خَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْيَةٌ وَابْنُ حُجْرٍ جَعِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَادَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْوَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَشْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى صَوْم أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَيِهِ».

<sup>(</sup>١) الباد: هو القروي.

 <sup>(</sup>٢) النجش: الزيادة في ثمن السلعة لحداع الغير.
 (٣) السوم: زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيم.

ه ٥ - (. . .) وحَدُّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . ح .

( . . . ) وحَدِّثْقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
 صالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: «عَلَى سَوْم أَحِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ».

٣٥ - (١٤١٤) وحَدَّفَتِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَرْيِدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْوِئْبِرِ يَمُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ. فَلاَ يَحِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ. وَلاَ يَخِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ. وَلاَ يَخِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ. وَلاَ يَخْطُبُ هَلْيَ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَلَدَ (١٠)».

### (٧) بَابِ تَخْرِيمِ نِكَاحِ الشُّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

٥٧ - (١٤١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَهَى عَنِ الشَّغَارِ.

وَالشُّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

٥٥ - (...) وحَدَّثْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا:
 حَدَّثْنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، بِمِثْلِو. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشَّغَارُج.

٥٩ - (...) وحَدُفْنَا يَحْمَي بْنُ يَحْمَي أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَاجِ عَنْ ابْنِ حُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ الشَّغَارِ.
 تافع عَنِ ابْنِ حُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ الشَّغَارِ.

ُ ٣٠ - ( . . . ) وحَمَّتُني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ شِفَارَ فِي الإِسْلامِ» .

٦١ – (١٤١٦) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَادِ.

ذَاهُ ابْنُ تُمَيْرِ: وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَنَكَ وَأُزُوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزُوَّجُكَ أُحْتِي.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُريْسٍ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَدَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْدِ.

<sup>(</sup>١) يدر : يدع ويترك.

◊﴿كِتَابِ النَّكَاحِ ﴾ • ﴿ ﴿لَا النَّكَاحِ ﴾ • ﴿ ﴿لَا النَّكَاحِ ﴾ • ﴿ ﴿لَا النَّكَاحِ ﴾ • ﴿ لَمِنْ النَّكَاحِ النَّاحِ النَّكَاحِ النَّاحِ النَّامِ النَّمِ النَّامِ الْمَامِ الْمَامِ

٦٢ - (١٤١٧) وحَدَثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ
 جُريْجٍ. ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّذَاقِ. أُخْبَرَتَا ابْنُ جُريْجٍ.
 أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ.

## (A) بَابِ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي الدِّكَاحِ

77 - (١٤١٨) حَدَثْنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثْنَا مُشَيْمٌ. ح وَحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعُ ح وَحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعُ حَ وَحَدُثْنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَلِي شَبِيةً حَدُثْنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّى حَدُثْنَا يَعْفِى مِنْ مَرْقِد اللَّهِ يَعْفِى وَمِهِ عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ الْمَعْفِى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لِهِ الْمُؤْوجَ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: «الشُّرُوطِ».

# (٩) بَابِ اسْتِفْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النَّكَاحِ بِالنَّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

٦٤ - (١٤١٩) حَدْثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدِّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
 حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 قال: «لا تُنكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلاَ ثَنكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْنَا إِذْنَهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكَتُ».

٥٠ - (١٤٢٠) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة َ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ إِدْرِسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج.
 حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِع جَعِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِع)
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج. قَالَ: شَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلْيَحَةً يَتُولُ: قَالَ ذُحُوانُ مَوْلَى
 عَائِشَةً: سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيةِ يُتْكِحُهَا أَهْلُهَا. أَتُسْتَأَمْرُ أَمْ
 لاَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَنْعَمْ . ثُسْتَأْمُوا. . فَقَالَتْ عَائِشَةٌ: فَقُلْتُ لَهُ: قَلْتُ لَهُ: وَلَهُمَا تَشْتُحْيِي.

نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلَلِكَ إِذْنُهَا إِذًا هِيَ سَكَتَتْ».

٦٦ – (١٤٢١) حَدُّلْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدُّلْنَا مَالِكٌ ح وحَدُّلْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَكُ) قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿الأَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيتِهَا. وَالْبِكُو تُسْتَأَذُنَّ فِي نَفْسِهَا. وَإِثْهَا صُمَاتُهَا؟﴾ قَالَ: نَمَّمْ.

٧٠ - (...) وحَدَّثَنَا قُنْنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْرِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «الثِّيْبُ أَحَقُ بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيقَا. وَالْبُعُرُ شُنْعَاتُمُرُ. وَإِذْلَهَا شُكُونُهَا».
 ولِيهَا. وَالْبُكُرُ ثُنْنَاأُمْرُ. وَإِذْلَهَا شُكُونُهَا».

٦٨ - (...) وحَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «الشَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيتَهَا. وَالْمِكْرُ يَسْتَأْوْنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَرُبَّمَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِلْمُوارُهَا».
 إلْمُوارُهَا».

# (١٠) بَابِ تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

٦٩ - (١٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وحَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ
 أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ: نَرَجْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِنَّ سِنِينَ . وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ يَسْعِ سِنِينَ .

قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَوْعِكُتْ شَهْرًا(١٠). فَوَغَى شَعْرِي جَمَيْمَةُ(١٠). فَأَتَنْنِي أُمُ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةِ وَمَمِي صَوَاجِيِي. فَصَرَحَتْ بِي (١٠) فَأَتَنِتُهَا. وَمَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي. فَأَضَدَّتْ بِيتِي. فَأَوْمَتَنِي عَلَى الْبَابِ. فَلْلُتُ: مَهْ مَهْ. حَتَّى ذَهَبَ تَمْنِي. فَأَلْحُلَنْنِي بَيْنًا. فَإِذَا نِسْرَةً مِنْ الأَنْصَادِ. فَقُلْنَ: عَلَى الْخَذِرِ وَالْبَرَكَةِ. وَعَلَى خَيْرٍ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَنْنِي إِلَيْهِنَّ. فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلْمُ يَرُضْنِي إِلاَ وَرَسُولُ اللَّهِ فَشَمَى. فَأَسْلَمَنْنِي إلِيْهِنَّ. فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَمُ وَاللَّهِ فَهُمَى. فَأَسْلَمُنْنِي إلِيْهِنَّ. وَنَعْسَلُنَ رَأْسِي

٧٠ - (...) وحَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنَدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: تَرَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ بَمْع مِنِينَ.

٧١ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

<sup>(</sup>١) وعكت: أي: مرضت مرضًا شديدًا، وقيل: الألم وشدة الحسى.

<sup>(</sup>٢) جِمِيمة: الجُمَّةِ: ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين.

<sup>(</sup>٣) أي نادت عليَّ .

عُرُوزَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ. وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ نِسْعِ سِنِينَ، وَلُعُبُهَا مَمَهَا. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةً.

٧٧ - (...) وحَمْثَقنا يَحْنِى بْنُ يَحْنِى وَإِسْحَقْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُورَتُهِ (فَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَايِنَةً) عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ إِنْ اللَّهِ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ: تَزَوَّجْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتُّ . وَبَنّى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ سِنْ . وَبَنّى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ سِنْ . وَبَنّى بِهَا

### (١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

٧٧ - (١٤٢٣) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَيِّي شَيِّةً وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ: حَدُّثَنَا وَيَحِيعٌ. حَدُّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمُيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُرُونَّة، عَنْ عُرُونَّة، عَنْ عَالِشَةً. قَالَتُ: تَرَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَخْفَى عِنْدَهُ مِنْيٌ؟

قَالَ: وَكَانَتْ عَاثِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُو فِعْلَ عَائِشَةً.

# (١٢) بَابِ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْنَرْآةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

٧٤ (١٤٢١) حَدَثَثَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ
 أَبِي مُرِيْرَةً. قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَرِّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: ﴿ فَالْحَدِثُ فَالْخَدِثُ فَالْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنْ فِي أَحْبُنِ الأَنْصَارِ شَيقًا».
 الأَنْصَار شَيقًا».

٥٧ - (...) وحَدَّثَنِي بَحْتِي بْنُ تَعِينِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَرَادِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَبْسَانَ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِلَي تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً مِينَ الأَنْصَارِ مَنْ أَبِي عَلَيْنِ النَّيْسَادِ مَنِينَاهُ قَالَ: قَدْ النَّبِيُّ ﷺ: هَمَلُ نَظَرَت إِلَيْهَا؟ فَإِنْ فِي عُيْوِنِ الأَنْصَارِ شَيْعًا، قَالَ: قَدْ نَظرت إِلَيْهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبِعِ أَوَاقِ (١١). فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: هَمَلَى نَظرت إِلَيْهَا وَاقِ (١١). فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: هَلَى أَرْبِع أَوَاقِ ٩ كَانَّة مَا نَدْعِثُونَ الْفِصْةُ مِنْ عَرْضِ هَذَا الْجَبَلِ. مَا عِنْدَنَا مَا نَعْطِيكَ. وَلَكِنْ صَمَى أَنْ نَبْعَاتُ فَعْلِيكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

<sup>(</sup>١) أربع أواق: الأوقية: أربعون درهمًا من فضة.

### (١٣) بَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنِ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِخْبَابٍ كَوْنِهِ خَنْسَ مِائَةِ دِرْهَمِ لِنَّ لَا يُجْحِفُ بِهِ

٧٧ - (١٤٢٥) حَدَّثَقَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ النَّقْفِيُ حَدَّثَنَا يَمْفُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ح وحدَّثَنَاه قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَبِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَبِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَبِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَمَوَيَّهُ. ثُمُّ مَا مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ

هَٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِم. وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنَاه خَلَف بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. ح وحَدَّثَنِيه رُهْمِوْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُرَيْتَة . ح وحَدَّثَنَا إَنْ مِشَامِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُرَيْتَة . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَيْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَيِي شَيْبَة حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ رَاوِدَة كَلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَافِدةَ قَالَ: «انطلِق فَقَذ رَوْجَتْكَهَا. فَعَلْمُهَا مِنَ الْخُرَانِ».

٧٨ - (١٤٢٦) حَدُثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِمِمَ. أَخْبَرَتَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَة بْنِ الْهَادِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيِزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة الْمَرْيِزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْمَرَةً وَرَوْمِهِ فِلنَتِي عَشْرَةً
 رَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسُولِ اللَّهِﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لِإَزْوَاجِهِ فِلنَيْ عَشْرَةً

أُوقِيَّةً وَتَشَّا<sup>(١)</sup>. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. قَتِلْكَ خَمْسُ مِاتَةِ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّوِجِجِّ لِأَرْواجِهِ.

٧٩ - (١٤٢٧) حَدْثَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ وَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَتَا. وقَالَ الاَّحْرَانِ. حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ)
 عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيُّ قَلْ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ أَلَنَ صَفْرَةٍ.
 عَنْ ثَالِتٍ، هَمَا هَذَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَوَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «نَبَارَكُ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِهُ فِلْوَ بِشَاةٍ».

٨٠ – (...) وحَدِّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْفُبَرِيُّ حَدِّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَرْفِ تَرَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَمَبِ.
 مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَرْفِ تَرَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَمَبِ.
 قَتَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَوْلِهُ وَلُو بِشَاءٍ».

٨١ – (...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثْنَا شُغْبَةُ، عَنْ فَتَادَةً وَحُمْيْلِهِ
 عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَوْوَجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبٍ. وَأَذَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿ أَوْلِهُ وَلَوْ بِشَاةٍ».

(...) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْتَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: تَزَوَّجْتُ المُرَاةً.

٨٢ – (...) وحَدْنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَدَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النَّفْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدْنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ السَّمِعْتُ أَنْسًا يَتُمُولُ: قَالَ حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْدَ السَّعْمَ المَدْمِينِ وَقَوْبُتُ المَرْاَةَ مِنَ الأَنْصَادِ. عَوْفِ: وَيَرْهُ أَصْدَوْنَهَا؟ قَلْلُتُ: نَوَاةً.

· وَفِي حَدِيثِ إِسْحَقَ: مِنْ ذَهَبٍ.

٨٣ - (. . .) وحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (قَالَ شُغْبَةُ : وَاشْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ.

<sup>(</sup>١) النش: نصف أوقية، أي: عشرون درهمًا، والمراد: بثمن بخس.

(...) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْتَادِ. غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ:
 قَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْفِي: مِنْ ذَهَبٍ.

### (١٤) بَابِ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ آمَتَهُ ثُمَّ بَتَزَوَّجُهَا

٨٤ – (١٣٣٥) حَدُّنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدُّنَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةٌ) عَنْ عَبْدِ الْمُؤِيزِ عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَزَا حَيْبَرَ. قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَة الْفَدَاة بِقَلْسٍ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً. فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ حَيْبَرَ. وَإِنَّ رُكْبَتِي ﷺ لَنْهِ ﷺ فَيْرُدُ وَإِنَّ رُكُبَتِي لَنْهُ وَحَدْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ. فَإِنِّي اللَّهِ ﷺ. فَإِنِّي اللَّهِ ﷺ. فَإِنِّي اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ أَكْبَرُا خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزِلْنَا بِسَاحَةً قَوْمٍ. فَسَاءَ نَبِي اللَّهِ ﷺ. فَلَلَّهُ الْمُعْرَةِ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُا خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةً قَوْمٍ. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذُورِينَ \* فَاللَهِ الْ مُحَمِّدُهُ عَرْبَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْرَامُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي اللْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِي الْمُع

قَال عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مُحَمَّدٌ، وَالْخَبِيسُ (١٠). قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنُوةً (٢) وَجُبِعَ السَّبْيُ، فَهَاءَهُ وحُيَّةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَطِيٰ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبْي، قَقَالَ: «اذْهَبُ فَخُدُ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبْي، قَقَالَ: «اذْهَبُ فَخُدُ جَارِيَةٌ هَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ الْمُطْبَتُ وَخِيَةً، صَغِيَّةٌ بِنْتَ حُبِيٍّ، سَيِّدِ فُريَطُةً وَالنَّفِيرِ ؟. مَا تَصْلَحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: «اذْهُوهُ بِهَا» قَالَ: فَجَاءَ بِهَا، فَلَدُ السَّبْيِ غَيْرَهَا» قَالَ: وَخُذْ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا» قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَالنَّفِيرِ ؟. مَا تَصْلَحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَالنَّفِيرِ ؟. مَا تَصْلَحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَالنَّفِيرِ ﴿ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَّا لَكَ. وَأَعْتَقَهَا وَلَا اللّهِ اللّهُ إِلَّا لَكَ اللّهُ اللّهُ إِلَّا لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ لَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَقَالَ لَهُ قَابِتُ : يَا أَبَا حَمْزَةًا مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا . أَغْتَهَهَا وَتَزَوَّجَهَا . حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَتُهَا لَهُ أَمُّ سَلَيْمٍ . فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ . فَأَصْبَحَ النَّبِيُ ﷺ مَرُوسًا . فَقَالَ : «مَنْ كَانَ مِنْهُ فَنِي عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

٨٥ - (. . .) وحَدَّثِنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدِ) عَنْ ثَابِتِ وَعَبْدِ الْمَزِينِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ . ح .

( . . . ) وحَدُّثَنَاء قُتَبَتُهُ بَنُ سَعِيدِ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْلِو) عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٍ بْنِ حَبْحَابٍ

الخميس: هو الجيش - (٢) عنوة: أي: قهرًا لا صلحًا.

 <sup>(</sup>٣) النطع: البساط من الجلد.
 (٤) الأقط: اللبن المجفف.

<sup>(</sup>٥) فحاسوا: أي فخلطوا، والحيس: خليط السمن والتمر واللبن المجفف.

عَنْ أَنْسٍ . ح .

( . . . ) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ ح .

(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنسِ ح.

(...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ. ح .

( . . . ) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَوبِمَا عَنْ سُعْنِي وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَوبِمَا عَنْ النَّمِي كُلُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَعْنَى صَدْيَةً وَالْصَدَقَهَا وَقِي حَلِيثِ مُعَاذِعَنَ أَبِيدٍ: تَزَوَّجَ صَفِيةً وَأَصْدَقَهَا عِثْقَهَا .

٨٦ – (١٥٤) وحَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنِى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرَّفِ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي الَّذِي يُعْنِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: «لَهُ أَجْرَانٍ».

٧٨ – (١٣٣٥) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدِّنَا عَمَّانُ حَدِّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدُّنَا ثَالِتُ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلَحَة يَوْمَ حَبْبَرَ. وَقَدَيِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلَحَة يَوْمَ خَبْبَرَ. وَقَدَيِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: وَمَرْمَهُمُ اللَّهُ عَرْ وَجُلَ. وَوَثَعَتْ فِي مَهْمِ وَمَكَاتِلُومْ (') . فَقَالُوا: مُحَمَّد، وَالْخَدِيسُ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجَلً. وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ وَمَتَاتِلُومْ (أَنْ اللَّهِ عَلَى وَجَلً. وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ مِحْبَةُ جَوِيلَةٌ جَوِيلَةٌ. فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَبْنِهَا أَرُوسٍ. ثُمَّ دَفَعَهَ إِلَى أُمَّ سُلْيَم تَصْبَعُ اللَّهُ عَرِّ وَجَلً. وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ لَمْ وَتُهَمِّئُهُمَ إِنَّهُ عَرِيلَةٌ جَوِيلَةً فَاللَّهُ وَلَعْتَوْلَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْفَعَهُ إِلَى أَمْ سُلْيَم تَصْبَعُ إِلَى أُمْ سُلْيَم تَصْبَعُ اللَّهُ عَرْ وَجَلً . وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ لَلْهُ عَرْ وَجُلًا وَلَا لَمْ سُلْيَم تَصْبَعُ إِللَّهُ عَلَى وَمَعَى مَنْفَيْهُ إِلَى أَمْ سُلُيم تَصْبُولُ اللَّهُ عَلَى وَمَعَتْ فِي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَقَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَلِي اللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَبْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُسْلِكَةَ وَلَعْمَا اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ الْمُعْلِيكَةِ وَلَعْمَا وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلِيكَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلِكَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمَلَاعُ الْمَلِكُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْل

 <sup>(</sup>١) جمع: مكتل، وهي: القفة أو السلة.
 (٢) جمع: مر، وهي: أداة تشبه المغرفة.

<sup>(</sup>٣) المقصود: كشف التراب من أهل الأرض، وحفر شيئًا يسيرًا لجعل الأنطاع في المحفوز، ويصب قيها السعن فيثبت ولا يخرج من جوانبها.

<sup>(</sup>٤) هي الأمة التي أنجبت من سيدها . (٥) الدفع: ابتداء السير .

<sup>(</sup>٦) ثدر: أي: سقط.

وَنَدَرَثُ فَقَامَ فَسَتَرَهَا. وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ. فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُووِيَّةَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِي. وَاللَّهِ! لَقَدْ وَقَعَ.

٧٨٥ – (١٤٢٨) قَالَ أَنَسُ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَة زَيْنَبَ. فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. وَكَانَ يَبْعَثْنِي فَأَدْعُو النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ. فَتَخَلَّقِ رَجُلاَنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ. لَمْ يَبْعَثْنِي فَأَدْعُو النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ فَامَ وَتَبِعْتُهُ. فَتَحَلَّق رَجُلاَنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ. لَيْمُ يَا يَعْرُجُا. فَيَكُولُ: وَسَلَمْ عَلَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: وَسَلَمْ عَلَيْكُمْ. كَيْفَ أَعْلَى الْمُنْتِعِمَا الْحَدِيثُ. فَلَمَّا وَأَيْهُ وَلَا اللَّهِ الْحَدِيثُ فَلَمَّا وَأَيْهُ فَلَمَّا وَأَيْهُ فَذَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا وَلَعْنَ النَّهِ إِنَّا الْحَدِيثُ فَلَمَّا وَأَيْهُ فَذَ وَرَجَعْ فَامَا فَخَرَجًا. فَرَجَع قَامَا فَخَرَجًا. فَوَاللَّهِ الْوَحْمِي بِأَنَّهُمَا قَلْ حَرَجًا. فَرَجَع قَامَا فَخَرَجًا. فَرَجَع قَامَا فَخَوْمَا وَلَعْنَ وَلِمَ الْحَجَابَ بَيْنِي وَبَيْتُكُمْ وَلَهُ الْمُؤْمَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْئَهُمْ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى وَلَوْمَ النَّهِ وَلَمْ الْمَعْلَى وَلِمُ الْمَعْلَى وَلَمْ الْمَعْلَى وَلِمَا وَلَيْهِ وَلَمْ الْمَعْلَى وَلَمْ الْمَالِمُ وَلَمْ الْمُولُونَ اللَّهُ وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمَلْمُ وَلَوْمَ اللَّهِ وَلَمْ الْمُعْمَا فَلَا عَلَى هَا الْعَلَى مَلِهِمَا فَلَا وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُقِ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْوَحْمِ الْمَعْلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُ الللِهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَ

٨٨ - (١٣٦٥) وحَدُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ عَنْ قَابِتِ عَنْ النّسِح وحَدُّنَنِي بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلَيْنَ (وَاللّفظُ لَهُ) حَدُّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللّهِ بِنُ عَلَيْنَ اللّهِ بِنُ عَلَيْنَا أَللَهُ بِنُ عَلَيْمَانُ بْنُ اللّهِ فَللَهُ عَلَيْهَا اللّهِ فَللَّهِ . قَالَ: وَيَعُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى وَحِيَةً فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ دُمَّ وَفَعَهَا إِلَى وَحِيَةً فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ. ثُمَّ وَفَعَهَا إِلَى أَمْنِي فَقَالَ: «أَصْلِحِيهَا» قالَ: ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْبَرَ. حَتَى مَعْلَلْهِ إِلَيْهِ فَيْ فَلْهِ وَنَوْلَ. ثُمَّ صَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ. فَلَمَّا أَصْبَعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ عَيْبَرَ. حَتَى جَمَلُوا إِلَيْهِ فَيْ فَضِرَ بَعْنَى الرَّبُولُ يَعْفِى اللَّهِ عَلَيْهِا. فَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِا. فَمَن كَانَ عِنْهُ وَلَكَ الرَّهُ مِنْ وَلَكَ الشَّوْنِيقِ مَعْفِيلًا السَّوِيقِ. حَتَّى جَمَلُوا يَلْكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْمَيْسِ. وَيَشْرَبُونَ مِن خَيَاضٍ إِلَى جَمَلُوا عَلْمُونُ مِنْ فَلِكَ الْمُعْلِيقِ اللّهِ عَلَيْهِا. قَالَ: قَالَمَلَمُنَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ وَلَانَا الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْكَ الْمُعْلِيلُكُمْ مِنْ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْكَ الْمُعْلِقِ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ وَمُولُوا اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْكَ مُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلْهُ مَالِكُونُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ وَلَا إِلَيْهَا. وَرَقَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ وَسُومُ اللّهُ عَلَيْكَ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَسُولُ اللّهِ عَلْمَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(١٥) بَابِ زُوَّاجٍ زَيْنَبَ بِنْتِ جَمْشٍ وَتُزُولِ الْحِجَابِ وَزِّنْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ٨ - (٧٤٧٨) حَنْزَادُ مُنَّالًا بُنْ مُنْ مَا اللهِ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ

٨٩ – (١٤٢٨) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثْنَا بَهْزٌ. ح وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بن رَافِع حَدَّثْنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ -وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزِ - قَالَ: لَمَّا انْفَضَتُ عِدَّةً زَيْتَبُ قَالَ رَسُرلُ اللَّهِ الْزَلْدِ: فَاذَكُوهَا عَلَيْ، قَالَ: فَلَمْا رَأَيْتُهَا عَظْمَتْ فِي صَدْدِي. حَتَّى قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظْمَتْ فِي صَدْدِي. حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا ذَكْرَهَا. فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَضَتُ عَلَى عَقِيي. مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا فَكُرهَا. فَالَّتُهُ عَا ظَهْرِي وَنَكَضَتُ عَلَى عَقِيي. فَقُلْتُ: مَا أَنَّا بِصَايْعَةِ شَيْعًا حَتَّى أَوْامِر رَبِّي . فَقَاتَ إِلَى مَسْجِدِهَا. وَنَوْلَ اللَّهِ فَلَى تَشْعُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَيْ فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَسْجِدِهَا. وَنَوْلَ اللَّهُ زَانُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا أَنْ مَسُولِ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَعْمُ . فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَي وَالنَّهُ فَيَعَلَى يَتَنَبُّ مُ وَيَقُلُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي وَلَيْعُهُ فَيْعَلَ يَتَنَبُّ مُ حَرِي مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَ

٩٠ - (. . .) خد قتا أبو الرئيس الزهراني وأبو كابل مُضنلُ بنُ حُسننِ وَقُتنبَهُ بنُ سَمِيدِ قَالُوا: حَدُّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ إِبْنُ زَيْدٍ) عَنْ ثَالِبٍ عَنْ أَنْسٍ (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ: سَمِعْتُ أَنْسًا) قَالُ: مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ (وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: عَلَى شَيْءٍ) مِنْ نِسَافِهِ، مَا أَوْلَمُ عَلَى امْرَأَةٍ (وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: عَلَى شَيْءٍ) مِنْ نِسَافِهِ، مَا أَوْلَمُ عَلَى شَاةً .

٩١ - (. . .) حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاو بْنِ جَبَلَة بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ
 قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفُو) . حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ . قَالاً: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ يَسَايِهِ أَخْفَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ مَسُولُ اللَّهِ فَيْعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ يَسَايِهِ أَخْذَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ يَسَايِهِ أَخْذَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ يَسَايِهِ أَخْدَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمُوالِقِيقِ عَبْدًا وَلَحْمًا حَمَّى مَرَكُوهُ .

97 - (. . .) حَدَّقَتَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّهْرِ النَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى كُلُهُمْ عَنْ مُعْتَدِر (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ حَبِيبٍ). حَدُّثَنَا مُعْتَدِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي . حَدُّثَنَا مُعْتَدِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدُّنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: لَمَّا تَوَجَّ النَّبِي ﷺ وَيَثَبَ بِنْتَ جَحْسُ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا. ثُمِّ جَلُسُوا يَتَحَدَّدُونَ. قَالَ مَ قَاحَ لَمَ يَقُومُوا. قَلَمُ تَقُومُوا. قَلَمُ وَلَيْ فَيَامٍ، فَلَمْ يَقُومُوا. قَلَمُ وَلَى فَلِكَ قَامَ مِنْ الْقَوْم.

زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ صَبْدِ الْأَعْلَى فِي خَدِيثِهِمَا قَالَ: فَقَمَدَ ثَلاَلَةٌ. رَاِنَّ النَّبِيُ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَرْمُ جُلُوسٌ. ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا. فَالَ: فَجِنْتُ فَآخِبَرْتُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا. قَالَ: فَمَجَاءَ حَشَّى دَخَلَ. فَلَمَبْتُ أَذْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَيَثِيْنَهُ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَكَانِّنَا ٱلَّذِينَ مَامَثُواْ لَا نَدَعُمُوا بَثُونَ النَّبِي إِلَّا أَلْ يُؤَذِّتَ لَكُمْ إِلَىٰ طَمَارٍ غَيْرَ تَطِيعَ إِنَنَهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٠].

94 - (...) حَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّثَنَا جَعْفَرْ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُلْمَانَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَحَلَ بِأَهْلِهِ. قَالَ: قَصَنَمَتْ أُمِّ - أُمُّ سُلَيْم - حَيْسًا فَجَعَلَثُهُ فِي تَوْرِ (١٠ . فَقَالَتْ: يَا أَنْسُ! افْمَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْ: بَمَتَتْ بِهِذَا إِلْيَكَ أُمِّي رُسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اقَالَ: مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اقَالَ: مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

قَالَ: قُلْتُ الْأَسِ: عَدَدَكُمْ كَاثُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِاثَةٍ. وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابنا أَنسُ ا هَاتِ الشَّوْرَ، قَالَ: فَلَحَلُوا حَتَّى الْمَتَلَآتِ الصُّنَّةُ وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابنا المِيتَحَلِّقُ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلَيْأَكُلُ كُلُّ إِنسَانِ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَهِمُوا. قَالَ: فَحَرَجَتُ طَائِفَةٌ رَدَحَلَتُ عَشَرَةٌ حَشَرَةٌ وَلَيْأَكُلُ كُلُّ إِنسَانِ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ: فَأَكُوا حَتَّى شَهِمُوا. قَالَ: فَحَرَجَتُ طَائِفَةٌ رَدَحَلَتُ عَشَرَةً مَائِفَةٌ حَتَّى أَكُلُوا كُلُّهُمْ. فَقَالَ لِي: ابنا أَنْسُلُ الْفَعْ، قَالَ: فَرَغَعْتُ. فَمَا أَدْرِي جينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ جِينَ رَفَعْتُ. قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّقُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، وزَوْجَتُهُ مُولِّيَةٌ وَجُهُهَا إِلَى الْحَائِطِ. فَتَقَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى يَسَائِهِ. ثُمُ رَجْعَ . فَلَمْ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ﷺ فَدْ رَجُعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَذْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ. قَالَ: قَالَتَذُرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُهُمْ . وَجَاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) التور: قدر كبير يصنع من الحجارة ونحوها.

حَقَّى أَرْخَى السَّفْرَ وَفَحَلَ. وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ. فَلَمْ يَلْبَكُ إِلاَّ يَسِيرًا حَثَّى خَرَجَ عَلَيًّ وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ: ﴿يَتَاثِيَّا اللَّهِيَ يُمُوتَ النَّبِيْ إِلَّا أَن يُؤَنَّ لَكُمْ إِلَنَّ طَمَارٍ هَيْرَ نَظِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِنَّا دُمِيمٌ قَانَعُوا إِذَا طَمِسْتُمْ قَامَتُهُمُوا وَلَا مُسْتَقِيمِةَ لِمَدِينًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى اللَّبِيِّ . . . . . . ﴾ [الاحزاب: ١٥]، إلى آخِرِ الآيَةِ.

قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَخْدَتُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَلِو الآيَاتِ، وَحُجِبْنَ يَسَاءُ النَّبِيِّ ﴿ . عَلَىٰ الْجَعْدُ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَخْدَتُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَلِو الآيَاتِ، وَحُجِبْنَ يَسَاءُ النَّبِيِّ

٩٥ - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدِّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدِّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ
 أَنَس. قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فِي تَوْرِ مِنْ جَجَارَةِ. فَقَالَ أَنَسُ: فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ ﷺ فَرَقِ مِنْ فَقِيتُ مِنْ الْمَسْلِجِينَ، فَدَعَوْثُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ أَنَّسُ : فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرَجُونَ. وَوَضَعَ النِّينُ ﷺ يَهْ يَنَهُ عَلَى الطُعَامِ فَدَعَا فِيهِ. وَقَالَ فَجَعَلُوا يَدْجُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرَجُونَ. وَوَضَعَ النِّينُ ﷺ يَقْهُ مِنْ الْمَسْلِجِينَ، فَلَعْمَ فَيَعْلَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْخُونِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُ لَهُمْ شَيْعًا. وَحَرَجُوا. وَخَرَجُوا. وَحَرَجُوا.
 وَبَعِينَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَي الْبَيْنِ. فَأَلَى النَّهُ عَرَّ رَجَلًا: ﴿ فَيَتَأْلُوا لَهُمْ شَيْعًا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ الْمُعْرَالِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ رَجَعًا فَي الْفَيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمَعْمَلِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الْمُعْوَلِ الْمُعْلِقَةُ اللْهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَى الْمُعْلِقَلَهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُولِقَلِكُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

### (١٦) بَابِ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

٩٦ – (١٤٢٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿إِذَا دُهِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ قَلْفِيأْتِهَا».

 ٩٧ – (. . .) وحَدَّثْقا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ . قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا مُعِينَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ . قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبِينًا اللَّهِ يُنَذِّلُهُ عَلَى الْمُرْسِ .

٩٨ - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْعِجِبْ».

٩٩ - (. . .) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا مُعَلَّرًا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ أَيُوبُ عَنْ إَبْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الثّقوا الدُّغْوةَ إِذَا لَهُ عَيْمٌ».

١٠٠ - (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ﴿إِذَا دَمَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ. هُرْسَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُۥ .

١٠١ - (. . .) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ تَخْوِهِ قَلْيَجِبُهِ.

١٠٧ - (. . .) حَدُثَنِي حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدُّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّ لِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الثُّفوة إِذَا وُعِيثُمْ".

١٠٣ - (...) وحَدَّثَتِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
 أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ مُعْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 الْجِيبُوا هَلِهِ اللَّهْوَةَ إِذَا كَهِيتُم لَهَا).

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَادِمٌ.

١٠٤ - (. . .) وحَدَّثَفِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ <sup>(١)</sup> فَأَجِيبُوا».

ُ ١٠٥ – (١٤٣٠) وحَدُّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّفْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ح وحَدُّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدُّثَنَا أَبِي. قَالاَ: حَدُّنَا سُمْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَايِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُمِي أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامِ فَلْمِجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ».

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى ﴿ إِلَى طَعَامٍ ٩ .

(٠٠٠) وحَدُّثَقَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدُّثَتَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ بِهَذَا الإِسْتَادِ،

١٠٦ - (١٤٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ
 سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُمِي أَحَدَكُمْ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيْعِلْمَمْ.
 فَلْيُصَلُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْمَمْ».

١٠٧ - (١٤٣٢) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١) الكراع من البقر والغنم ما دون الركبة من الساق.

الأَخْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِشْسَ الطَّمَامُ طَمَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُثِرَّكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدُّعْوَة، فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

١٠٨ - (...) وحَدُقْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا شُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِلرُّفْرِيُّ: يَا أَبَا بَكْرِ؟ كَبْفَ مَلَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّمَامِ طَمَامُ مَلَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّمَامِ طَمَامُ الأَغْنِيَاءِ؟ فَضَحِكَ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَمَامُ الأَغْنِيَاءِ.

قَالَ سَفْهَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْرَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ الرُّهْرِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكِ.

١٠٩ - (...) وحَدَّثني مُحَمَّدُ بنُ رَافِع وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّعْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ الرَّهْرِيْنِ

( . . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ. عَنِ الأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . تَحْوَ ذَلِكَ .

١١٠ - (...) وحَدُثْنَا ابْنُ أَبِي حُمَرَ حَدِّثَنَا شَمْيَانُ قَالَ: سَوِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَوِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَوِعْتُ ثَابِيًا الأَعْرَةِ يُحَدُّتُ حَنْ أَبِي هُرْيُرْةً، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وشَرُ الطُّعَامِ طُعَامُ الْوَلِيمَةِ.
 يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْرَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

(١٧) بَابِ لَا تَحِلُ النُطَلَقَةُ ثَلَاتًا لِلُطَلَقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَآهَا ثُمُّ بُقَارِفَهَا
 وَتُنْفَضَ عِدْتُهَا

111 - (187٣) حَدُّقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرِو) فَالاَ: حَدُّثَنَا سُمْبَانُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَافِشَةً. قَالَتْ: جَاءَتِ المُرَأَةُ رِفَاعَةً إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: كُنتُ عِنْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّيْبِرِ، وَإِنْ مَّا مَمَهُ مِثْلُ كُنتُ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّيْبِرِ، وَإِنْ مَّا مَمَهُ مِثْلُ مُدْبَةِ النَّوْبِ (٢٠ . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ: وَالْهُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ. حَتَّى تَدُوفِي مُسَيِلَتَكِ ، وَاللَّهُ : وَأَبُو بَكِي عِنْدُهُ. وَحَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤذَنَ لَهُ. تَنْهُولِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ .

١١٢ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) (قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: (١) أي طلقها ثلاثًا.

 <sup>(</sup>٢) الهدبة: طرف الثوب، وهو كناية من ضعفه الجنسي.

حَدِّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُوٍ). أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَلَّنَي عُرُوهُ بْنُ الرَّبْيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَة الْقُرَظِيِّ طَلَقَ الْمُرْأَتُهُ فَبَتْ طَلَاقَهَا. النَّرْبِيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ، وَالنَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١١٣ - (. . .) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً
 عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْفُرْظِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ . فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ
 عَنْ النَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ الْفُرْظِيَّ طَلَقَهَا آخِرَ فَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ . بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ .

١١٤ - (...) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيعُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَثْنَوقَجُ رَجُلاً،
 عَنْ عَالِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَوْلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَوَجُّهُا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّمُها . فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً،
 فَيْطَلُعُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِا. أَنْحِلْ لِزُوجِهَا الأَوْلِ؟ قَالَ: ﴿لاَ. حَمْى يَدُوقَ عَسَيلتها».

( . . . ) حَدُقْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا ابْنُ فَضَيْلٍ . ح وحَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثْنَا أَبُو
 مُعَاوِيّةَ جَدِيعًا عَنْ هِشَام ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

١١٥ - (...) حَدُّقْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُثْنَا عَلِيْ بْنُ مُشْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَايشَةً. قَالَتْ: طَلَقَ رَجُلُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا. فَتَرَوَّجَهَا رَجُلُ ثُمَّ طَلْقَهَا قَبْلُ أَنْ يَدُخُلُ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. فَسُيْلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: دلاً. حَتَّى يَدُونَ الآخِرُ مِنْ صَمْيلَتِهَا، مَا ذَاقَ الأَوْلُ. .

( . . . ) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى (يَعْنِي الْنَهِ بَهْدَا الإِسْنَادِ مِثْلَةُ . وَفِي حَدِيثِ يَخْتِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْنَعِيدِ) . جَوِيثِ يَخْتِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْنَعَادِ مَنْ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْلَهِ: حَدَّثَنَا اللَّهِ: حَدَّثَنَا

## (١٨) بَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

١١٦ – (١٤٣٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى بِنُ يَحْمَى وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْمَى) قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ . اللَّهُمَّا جَنْبُنَا الشَّيْطَانَ . وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَرْقْنَنَا ، فَإِنَّهُ أَنْ إِنَّا الشَّيْطَانَ أَنِدًا » . وَرَقْنَنَا ، فَإِنَّهُ مَنْطَانُ أَبْدًا » .

(. . .) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَمِيمًا عَنِ الشَّوْرِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِو ذِكْرُ الْإِلْسِم رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنِ الشَّوْرِيِّ الْإِلْسِمِ اللَّهِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبِنِ نَمَيْرٍ: قَالَ مَنْصُورٌ: أَرَاهُ قَالَ: "إِلْسَم اللَّهِ".

(١٩) بَابِ جَوَازِ جِمَاعِهِ الشرأتَهُ فِي قَبْلِهَا مِنْ قَدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَنْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

١١٧ – (١٤٣٥) حَدْثَنَا تُتَبِّبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي بَكْرِ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُمْقِيانُ عَنِ ابْنِ المُنْتَكَدِر سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَنَى الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ، مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَتَزَلَث: ﴿ يَسَالِئُمْ مَنْ ثُلُمَ قَالُوا مَرْتُكُمْ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَتَزَلَث: ﴿ يَسَالِئُمْ مَنْ ثُلُمَ قَالُوا مَرْتُكُمْ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَتَزَلَث: ﴿ يَسَالِئُمْ مَنْ ثُلُمَ قَالُوا مَرْتُكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّالَةُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

١١٨ - (...) وحَدُفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَنْيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُيُرِمَا، فِي قُدُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَخُولَ. قَالَ: فَأُنْزِلَتْ: ﴿يَتَاقَامُ مَرَّتُ لَكُمْ نَاثُوا مَرْتَكُمْ أَنَّا عَرْتَكُمْ أَنَّا المِدْ: ٢٢٣].

الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبُوبَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَدَ ح وحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبُوبَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا مُعَبَدُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ. ح وحَدَّثَنَى مُعَدُونَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَى مُعَدِينٍ وَمَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَائِيقُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ. ح وحَدَّتَنَى وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّعْمَانَ بْنَ وَاشِدِ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّهْوِيِّ . ح وحَدَّثَنِي وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا مَعْنِي اللَّهُ عَلَى بْنُ الْمُعْدِينَ النَّعْمَانَ بْنُ وَاشِدِ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّهْوِيِّ . حَدَّثَنَا مَعْلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهَوَ ابْنُ الْمُعْذِيثِ وَوَادَ فِي حَدِيثِ النَّعْمَانِ عَنِ الرَّهُومِ عَنْ اللَّهُ عَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهَوَ ابْنُ الْمُعْدِيثِ وَوَادَ فِي حَدِيثِ النَّعْمَانِ عَنِ الرَّهُ وَلَيْ فِي عَدِيثِ النَّعْمَانِ عَنِ الرَّهُ وَلَى عَنْ صَعَمَ وَاحِدِ فَنَ سُعَيْدِ عَنْ المُعْدِيثِ النَّعْمَانِ عَنِ الرَّعْدِيثِ النَّعْمَانِ عَنِ الرَّهُ وَلَى اللْمُعَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى مُنَالِعُ عَلَيْثُولُ الْعَلَى الْمُعَلِيثِ الْمُعَلِّى عَنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْمَانِ عَنِ المُعْلِيثِ وَالْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّهُ عَلَى الْمُعَلِيثُ (الْمُعَلِيثِ الْمُعَلِيثُ وَالْمَعَلَى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِيثُ وَالْمُ الْمُعَلِيثُ وَالْمَانِ عَنِ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَ

<sup>(</sup>١) أي: مكبوبة على رجهها.

<sup>(</sup>٢) الصمام هو الثقب، والمقصود هنا القُبُل.

#### (٢٠) بَابِ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِراشِ زُوْجِهَا

١٤٠ – (١٤٣٦) وحَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ (وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى قَالاَ: سَمِعْتُ ثَتَادَةً يُحَدِّثُ مَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،
 عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَاتَتِ الْمَزَاةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنْتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْئادِ وَقَالَ: (حَتَّى تَرْجِعَ».

١٢١ - (...) حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: • وَالَّذِي نَفْسِي بِيتِدِهِا مَا مِنْ رَجُلِ يَذْهُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِيقًا، فَتَأْبِي عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاجِطًا عَلَيْهًا حَتْي يَرْضَى عَنْهًا».

٧٦٧ – (. . . ) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . ح وحَدَّنَنِي أَبُو سَمِيدِ الأَشَخُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّنَنِي زُهَبُرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لُهُ) كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلَمْ تَأْتِهِ قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَتَنْهَا الشَلاَيْكَةُ خَتْى تُضْبِحَ» .

#### (٣١) بَابِ تَحْرِيم إِفْشَاءِ سِرِّ الْرَأَةِ

١٢٣ – (١٤٣٧) حَدُثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْمُعَرِيِّ حَدُّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَبَامَةِ، الرَّجُلَ يَفْظِي إِلَى امْرَآبِهِ وَتُفْظِي إِلَيهِ، فَمْ يَنْفُرْ سِرَّفَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يَفْظِي إِلَى امْرَآبِهِ وَتُفْظِي إِلَيهِ، فَمْ يَنْفُرْ سِرَّهَا (١٠).

١٧٤ – (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَثِرِ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الخُدْدِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يَغْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، شَمْ يَنْشُرُ سِرَعَا».

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ ۗ .

#### (٢٢) بَابِ حُكْمِ الْعَزْلِ

١٢٥ – (١٤٣٨) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَتُتَيْئَةُ بْنُ سَعِيلٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُمْمِرِ قَالُوا: حَدَّنْدَا
 (١) المقصود: إذاعة ما كان بينهما أثناء الجماع من وطء وغيره.

إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدِ! هَلْ دَخَلُثُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةً فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدِ! هَلْ سَجِعْت رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْرَةً مَا أَبُو صِرْمَةً فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدِ! هَلْ سَجِعْت رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْرَةً بَعْضَالِقِ (''). فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْمَرَبِ. فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْمُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ. فَأَرْدَنَا أَنْ نَسْتَمْنِعَ وَتَعْزِلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَا مَنْ مَنْ الْمُؤْلِقَ لَا تَشْعَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَلاَ عَلْمُولًا اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةً هِي كَائِنَةً إِلَى يَوْم الْفِيامَةِ إِلاَ سَتَكُونُهُ.

١٣٦ - (. . .) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهِذَا الإِسْنَادِ، فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ . غَبْرُ أَلَّهُ قَالَ: «فَلِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هَوْ خَالِقَ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ».

١٢٨ – (. . .) وحَدْثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَحِيُّ حَدُّقَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنِي بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَعِدَةُ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: فَلْتُمَ هُوْ الْقَدَرُ».
سَعِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْأَعْلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. فَإِنْحَا هُوْ الْقَدَرُ».

١٧٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاْبْنُ بَشَّارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَيْفِ الْمَنْ الْمَارِضِ) . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهِدِيَّ وَبَهْزَ . قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ بِهِمَذَا الإِسْنَادِ. عِنْهُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي وَبَهْزَ . قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ بِهِمَذَا الإِسْنَادِ. مِثْنَا الشَعْدَةِ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ . فَإِنْمَا هِـ هُو الْفَدَرُء .

وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ، قَالَ شُعْبَةً: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٣٠ - (. . .) وحَدُثْنِي أَبُو الرَّبِيعِ الوَّمْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ) قَالاَّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْمُودٍ، رَدُّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ . قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَرْكِ؟ فَقَالَ: الاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَعْمَلُوا ذَاكُمْ . فَإِثْمَا هُوَ الْفَدَرُ» .

<sup>(</sup>١) أي بني المسطلق.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُهُ: ﴿ لاَ هَلَيْكُمْ ۗ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ.

١٣١ – (...) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُمَاذُ بْنُ مُمَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ النَّخُدِيِّ قَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْدَنِ بْنِ بِشْرِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَرَدٌ الْحَدِيثَ حَمَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النِّيِ ﷺ فَتَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا: الرِّجُلُ تَكُونُ لَهُ المَرَّأَةُ لَرُضِعُ فَيْصِيبُ مِنْهَا. وَيَكُرُهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ. وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَّةُ فَيْصِيبُ مِنْهَا. وَيَكُرُهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ. قَالِمُ عَلَى مَنْهُ وَالمُحْدِلُ مِنْهُ. قَالْمُهُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ ، فَإِنْمَا هُوَ الْفَدَرُ».

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.

(...) وحَدَّقَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ
 عَوْنِ قَالَ: حَدُّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ (يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ)
 قَفَالَ: إِيَّايَ حَدَّةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ.

(...) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدِ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَلْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَمَمْ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَرْنٍ. إِلَى قَرْلِهِ: «الْقَدَرُ».

١٣٧ – (...) حَدَّثَقا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَرَارِيرِيُّ وَأَخَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدُّنَتَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً) عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ قَرْعَةً عَنْ أَخْبَرَنَا. وقالَ عُبْدَرِيِّ. قَالَ: دُكِرَ الْمَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ: وَوَلِيمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ (وَلَمْ يَقْلَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ (وَلَمْ يَقْلَ: فَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ فَإِنْهُ لَيَسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةً إِلاَ اللَّهُ خَالِقَهَا».

١٣٣ - (...) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ (يَخْنِي ابْنَ صَالِحٍ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. سَمِعة يَخُونُ الْوَلَدُ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَعْوَلُ اللَّهَ عَنْهُ شَيْءٌ.
خَلْقُ شَيْءٍ لَمْ يَخْفَهُ شَيْءٌ.

(. . . ) حَلَّفَتِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَغْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْمَةَ الْهَاشِيئِ عَنْ أَبِي الْوَقَاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِيقْلِهِ.

۱۳۶ - (۱٤٣٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدُّثَنَا زُمُيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَجُلاَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَة هِي خَادِثَنَا وَسَانِيتُنَا (١٠). وآلَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرُهُ أَنْ تَحْدِلَ. فَقَالَ: «اهْزِلْ صَنْهَا إِنْ شِيْفَة. فَإِنَّهُ سَيَافِيها مَا قُدْرَ لَهَا، فَلَبِتَ

(١) سانيتنا: التي تسقي لنا.

الرَّجُلُ. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَّةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرَنُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدُرَ لَهَا».

١٣٥ - (. . .) حَدُّقَنَا سَمِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَوْيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ مَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِبَاضٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيةٌ لِي. وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وإِنْ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْعًا أَرَادَهُ اللَّهُ، قَالَ: فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : هَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيةَ النِّي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمْلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُه».

( . . . ) وحَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبْيَرِيُّ حَدَّثْنَا سَمِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِبَارِ التَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ . قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّبِيِّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

١٣٦ - (١٤٤٠) حَدُفْتُنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا سُمْيَانُ! مَنْ عَمْرِه، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَايِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَمْزِلُ وَالقُوْآلُ يَتْزِلُ. زَادَ إِسْحَقُ: قَالَ سُمْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْبًا يُثْهَى عَنْهُ، لَقَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآلُنُ.

١٣٧ - (. . .) وحَدُثْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاوٍ. قَالَ: سَيغتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا تَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

١٣٨ - (. . .) وحَدْثَنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -يَعْنِي ابْنَ هِشَامِ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّوَﷺ فَبَلْغَ ذَلِكُ نَبِيَّ اللَّهِﷺ . فَلَمْ يَنْهَنَا .

## (٢٣) بَابِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْسَبِيَّةِ

1٣٩ – (1881) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْنَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْنِ مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ يَرِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ. قَالَ: مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّيْعِ ﷺ، قَلْهُ إِنْ يَلِمْ بِهَا؟، فَقَالُوا: النِّمَلُةُ يَرِيدُ أَنْ يَلِمْ بِهَا؟، فَقَالُوا: نَمْ لَهُ يُرِيدُ أَنْ يَلِمْ بِهَا؟، فَقَالُوا: نَمْهُ قَبْرُهُ. كَيْفَ يُورُثُهُ وَهُو لاَ يَحِلُ لَهُ. وَهُو لاَ يَحِلُ لَهُ.

(. . .) وحَدْثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . ح وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . جَوِيمًا عَنْ شُعْبَةً ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

**◊[**٦٨٩**]◊**٠

<sup>(</sup>١) المحج: هي الحامل التي قربت ولادتها.

## (٢٤) بَابِ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ وَطْءُ الْرُضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

١٤٠ – (١٤٤٢) وحَدَّثَتَا حَلَفُ بْنُ مِشَامٍ. حَدَّثَتَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ. ح وحَدَّثَتَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وْلَالْمَظْ لَهُ). قَالَ: قَرْأَتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ أَوْلاَمُهُمْ.

١٤١ - (...) حَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثْنَا الْمُفْرِئُ حَدُثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثْنَا الْمُفْرِئُ حَدُّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ أُخْتِ عُكَاشَةَ. قَالَتْ: حَفَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَنْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْعَبِيلَةِ. فَنَظُرتُ فِي الرُومِ وَقَارِسَ. قَإِذَا هُمْ يَثْهِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ، فَلاَ يَضُرُ أَوْلاَدَهُمْ فَلِكَ شَيئًا».

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْمَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَلِكَ الْمَأْدُ الْخَفِيُّ» زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ : ﴿وَإِنَّا ٱلْمَوْدُدُهُ شَهِنَتُ ﴾ [التحرير: ٨] .

١٤٧ – (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدِّثَنَا يَحْيى بْنُ أَبُوبَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ الْقُرْشِيِّ عَنْ حُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهُبِ الاَسْدِيَّةِ أَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُوبَ، فِي الْعَزْلِ وَالْعِيلَةِ. فَيْرَ إِنْ الْمِينَالِةِ. الْمَعْنِالِةِ. الْمَعْنَالِةِ.

18٣ - (١٤٤٣) حَدُّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْنِهِ وَزُهَبُرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ
تُمْنِير). قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي عَيَّاسُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا
التَّضْرِ حَدَّثَةُ عَنْ عَايِر بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَجُلاً
جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "فِي أَغْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَو كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَلَوْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَو كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْهَا.

وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايْتِهِ: ﴿إِنْ كَانَ لِلَّلِكَ فَلاَّ. مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلاَ الرُّومَ».



#### ١٧- كِتَابِ الرضّاع

## (١) بَابِ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

١ – (١٤٤٤) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْدٍ، عَنْ عَمْرَةً، أَنَّ عَامِشَةَ أَخْبَرَثْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا. وَإِنَّهَا سَبِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ . يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ . يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ . يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلْكُنَا وَلَيْمَ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَنْعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَنْعَةِ وَتَعْمَ . إِنَّ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرُّمُ مَا تُحَرِّمُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا لُحَرِّمُ مَا لُولَادَةً» .

لَا – (...) وَحَدَّثَمَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . ح وحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْهُذَائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَاشِمِ بْنِ النَّرِيدِ جَعِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو
 عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً . قَالَتَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوَالْمَاوَةِ .
 الولادَةِ .

ُ (. . .) وحَدَّثْنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَشَلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ.

# (٢) بَابِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

٣ - (١٤٤٥) حَدُثْمَنا يَحْيَى بنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَانُتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ إِنْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الشَّمَيْسِ، جَاء يَسْتَأْفِنُ عَلَيْهَا. وَهُوَ عَمُّهُمَا مِنَ الرَّصَاعَةِ. بَعْدَ أَنْ أَلْوِلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَا خَبْرَتُهُ بِاللَّهِ عَمَّةَ عُرَانِي صَتَعْتُ. فَأَمْرَتِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ.

٤ - (...) وحَدَّثْنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَارِشَةَ ، قَالَتْ: أَنَائِي عَمِّي مِنَ الرَّصَاعَةِ، أَلْمَكُ بْنُ أَبِي ثُعَيْسٍ . فَذَكَرَ بِمَمْنَى حَديثِ مَالِكِ . وَزَادَ: قُلْكُ: إِنَّمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَوَانُةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ «قَرِيَثْ يَدَاكِ أَوْ يَعِينُكِ» .

٥ - (...) وحَدْنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةَ أَنَّ عَافِشَةَ أَخْبَرَنْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةَ أَنَّ عَافِشَةً أَخْبَرَنْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ وَكَانَ أَبْو الْفَعَيْسِ إَنَا عَافِشَةً: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لاَ آذَنُ لِإَفْلَحَ، حَتَّى أَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ! لاَ آذَنُ لِإَفْلَتَ، عَلَى أَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخِيا الشَّعَيْسِ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي. وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَثُهُ. قَالَتْ عَائِشَةً: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخِا أَبِي الْثُعَيْسِ جَاءَنِي يَشَاذُونَ مَلَى اللَّهِ! وَالْفَيْعِ الْعُنْمِي عَامِي يَشَاذُونَ لَكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

٣ - (...) وحَدْثَقَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو آبِي الْقُعْشِ يَسْنَأْذِكُ عَلَيْهَا. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَفِيو: «فَإِنَّهُ عَمْكِ تَوِبَتَ يَعِينُكِ». وَكَانَ أَبُو الْقُعَشِ زَوْجَ الْمَرْآءِ النِّي أَرْضَتْ عَائِشَةً.

٧ - (...) وحَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ: خَاءَ عَمْي مِنَ الرَّصَاعَةِ يَسْتَأْوِنَ عَلَيْ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأَمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّصَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْ فَأَبَيْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ وَلَمْ آذَنَ لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْتُهِ عَمْكِه قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: وإنَّه عَمْكِ . فَلْيَلِغِ عَلَيْكِ .

(٠٠٠) وحَدِّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدُّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنْ أَخَا أَبِي الْقُمَيْسِ اسْنَأْذَنَ عَلَيْهَا. فَذَكَرَ تَحْوَهُ.

. . . ) وحَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْيَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَلَـا الإِسْنَادِ، نَخْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأَذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُمَيْسِ.

٨ - (...) وحَدْثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوَّافِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيُو أَنَّ عَالِيقَةَ أَخْبَرَتُهُ. قَالَتْ: اسْتَأَذَنَ عَلَيَّ عَمْي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ. فَرَدَتُهُ (قَالَ لِي حِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْتُعْيَسِ) فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَضِيرَتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ وَفَهِلاً أَفِلْتِ لَهُ؟ تَرِبَتْ بَعِينُكِ أَوْ يَكُكِ».

٩ - (...) خَلْنَنَا ثَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْتُ. ح وحَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيسٍ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ عَمْهَا مِنَ الرَّيِهِ اللَّهِ عَلَى مُحَلَّالًا لَهَا: «لاَ مَسَاحًة يُسَمَّى أَفْلُحَ. اسْتَأَذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتُهُ. فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَهَا: «لاَ

<sup>(</sup>١) من الولوج: وهو: الدخول.

تَحْتَجِبِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

١٠ - (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْمَثْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَمِي حَدَّثَنَا أَمِن عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: اسْتَأَذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَشِ. قَابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. عَلَيْ عَلْكُ بْنُ قُعَشِ. قَابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: (لِينْدُحُلُ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمْكِهِ.

## (٣) بَابِ تَحْرِيمِ الْبُنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

١١ - (١٤٤٦) حَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي صَبَيْةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَدِّدُ بْنُ الْعَلَاهِ (وَاللَّفْظُ لِإِنِي بَكْوٍ) قَالُوا: حَدِّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْ عَلَيْ أَنَّالَ: فَلَكُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْسٍ وَتَنَمَّنَا (١٠٠ قَالَ: «وَجِنْدَكُمْ شَيْءَ؟» قُلْتُ: فَلِكُ: تَمَمْ. بِنْتُ حَمْزَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِي. إِنْهَا البَنَةُ أَخِي مِنَ الرَّصَاعَةِ».

(. . .) وحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبْنُ لَمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي بَغُو الْمُقَدِّيقُ . حَدَّثَنَا عَبْلُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ كُلُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْتَادِ ، فِلْلَهُ .

١٧ - (١٤٤٧) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ إِنْهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ
 الرَّضَاعَةِ . وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ».

١٣ - (...) وحَدَّثْنَاه رُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وحَدَّثْنَا مُحمَّدُ بْنُ يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وحَدَّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي يَحْيَى اللَّهِ مَنْ سَفِية مَ حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرُوبَة كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة . ح وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرُوبَة كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَة بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءٌ خَيْرَ أَبِي عَرُوبَة كِلاهُمَا عَنْ قَتَادة بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءٌ خَيْرَ أَنِي عَرُوبَة كِلاهُمَا عَنْ قَتَادة بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءٌ خَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعِيدٍ: "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَنَّ النَّمْتِ". وَفِي دِولَيَة بِشْرِ بْنِ عُمَرَ: سَوِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ.

١٤ - (١٤٤٨) وحَدُّفَنَا هَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الآئِيلِيُّ وَأَحْمَدُ بَنُ عِيسَى قَالاً: حَدُّقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بَنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَعِمْتُ حَبْدَ اللَّهِ بَنْ مُسْلِم يَقُولُ: سَعِمْتُ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجَ اللَّبِيُّ ﷺ تَقُولُ: سَعِمْتُ أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجَ اللَّبِيُّ ﷺ تَقُولُ: قِيلُ لِيَرْسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا عَنِ ابْتَةِ حَمْزَةً؟ أَوْ قِيلَ: أَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ قِيلَ لِيَرْسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْنَ آفْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا عَنِ ابْتَةِ حَمْزَةً؟ أَوْ قِيلَ: أَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ () تَوْمَ اللَّهِ ﷺ: (١) تَخْطُبُ بِنْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: اإِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِا.

# (٤) بَابِ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْآةِ

٥٠ - (١٤٤٩) حَدُثَنَا أَبُو كُرَبُ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ حَدُثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِسَامٌ أَخْبَرَنِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمُ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ. قالَتْ: دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفْتُ لَذَا هَا مَاذَا؟» قُلْتُ: تَتَكِمُهَا. قالَ: «أَوْ تَقْطِئْنَا لَكُ بِنِي الْخَيْرِ أَخْتِي مَاذَا؟» قُلْتُ: تَتَكِمُهَا. قالَ: «أَوْ تُعِينِن ذَلِكِ؟» قُلْتُ: نَشِحُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ (١٠ وَأَحَبُ مَنْ شُركَتِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قالَ: «قَلِنْهَا لاَ تَعِلُمُهُا . قالَ: «قَلِنْهَا لاَنْتَهُ أَخْتِي مَنْ شَركتِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قالَ: «قَلِنْهَا لَمُعْدَلُهُ وَلا تَعْفِي عَجْدِي، مَا حَلْتُ لِي. إِنْهَا البَنْةُ أَخِي مِنْ السَّفَة؟» قَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ أَخِي مِنْ النِّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَنْ إِي اللَّهُ اللَّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَنْهِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَنْهِي مِنْ أَلْهُ اللَّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ الْحَلُمُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى اللَّهُ اللَّه

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَالِدَةَ . ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زَهْمَرْ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عُزْوَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاةً .

١٦ – (...) وحَدِّنَنَا شَحَدُدُ بُنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَتَا اللَّبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَلْكُرُ أَنَّ عُرُوءَ حَدَّثُهُ أَنَّ رَيْنَتٍ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدِّتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَ رَرُسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ: وَأَحَبُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَحَبُ مَنْ مَسْلَمَةً عَلَيْهُ . وَأَحَبُ مَنْ شَوِكَنِي فِي خَيْرٍ، أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقَالَ اللَّهِ ﷺ: وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ، أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وقَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ قَالَتَ : فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلْتُ مَنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَالِكُنُ وَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَالِكُنُ وَلِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَالِكُنُ وَلِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ يَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ أَخْرَيْنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِـمَ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم كِلاَهُمَا عَنِ الرُّهْرِيُّ بِإِصْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ . نَحْوَ حَلِيثِهِ. وَلَمْ يُسَمَّ أَحَدَّ يَنْهُمْ فِي حَلِيثِهِ، عَرَّةً غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ .

## (٥) بَابِ فِي الْمَسَّةِ وَالْمَسَّتَانِ

١٧ - (١٤٥٠) حَدُثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) المخلية: المنفردة به الخالية من ضرة.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمُنَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (وَقَالَ سُوَيْدُ وَزُعَيْرٌ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تُحَرَّمُ الْمَصْةُ وَالْمَصْتَانِ﴾.

١٨ - (١٤٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو النَّاقِدُ رَإِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ (وَاللَّمْظُ لِيَحْيَى). أَخْبَرْنَا الْمُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ. قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيَّ عَلَى نَبِي اللَّهِ ﷺ وَهُ وَفِي بَيْتِي. عَلَى اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي الْرَاقَ قَنَوَرَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى. فَرَعَمَتِ الْمَرَآتِي الأُولَى الْفَالَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

١٩ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُمَّاذً حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنِّي وَابْنُ بَشَارٍ
 قالاً: حَدَّثَنَا مُمَاذُ بْنُ مِشَامِ حَدُّنْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انِ الْحَارِبُ، عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُسْتَعِلَا اللْمُسْتَلِعُلْمُولَا الْمُسَالِحُولَا الْمُسْتَلِمُ اللْمُلْلَقُلْمُ اللْمُلْمُ ا

٥ - (. . .) حَدَّثَنَا آئِر بَحْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ
 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ بَشِي الْحَدَيْقَ أَلِ الْمَصْدَةَ أَوِ الْمَصْدَةَ أَوِ الْمَصْدَةَ أَوِ الْمَصْدَةَ أَوِ الْمَصْدَةَ أَوْ الْمَصْدَةَ أَوْ الْمُصْدَقَانِ».

٢١ - (...) وحَدَّلْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْنَة رَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَة بْنِ سُلْيَهَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً بِهَذَا الإِسْتَادِ. أمَّا إِسْحَقُ ثَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: «أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمُصْتَانِ» وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَبْبَة فَقَالَ: «وَالرُّضْعَتَانِ وَالْمَصْتَانِ».

٢٧ – (...) وحَدَّثْنَا إِنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَنَادَةً
 عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ أَمَّ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لاَ تُحَرُّمُ الإَهْلَاجَةُ وَالإَهْلَاجَةَ إِنَّ».

٣٠ - (...) حَدَّثَنِي آحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ
 آبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌّ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟
 مَقَالَ: ﴿لاَهِ .

<sup>(</sup>١) الإملاجة: هي: المعة.

#### (٦) بَابِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢٤ – (١٤٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْرِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْوِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَّمْنَ.
 شُمْ نُسِخْنَ: بِخَسْسِ مَعْلُومَاتٍ. قَتُوفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ فَهِى وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ(١٠).

٥٠ - (...) حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَعْنِى وَهُوَ الْنُ سَحِيدِ عَنْ عَمْرَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ (رَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ) قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَمَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا: خَمْسٌ مَتْلُومَاتٍ. ثُمَّ مَتْلُومَاتٍ.

( . . . ) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيلِهِ قَالَ: أَخْبَرَنْنِي عَمْرَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ . بِوغْلِهِ .

#### (٧) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

٢٦ – (١٤٥٣) خَدْثَقَا عَمْرُو النَّافِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:
 يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْدٍ أَبِي خُذَيْقَةَ (مِنْ دُخُولِ سَالِم وَهُوَ حَلِيفُهُ). فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 ﴿أَرْضِعِيهِ \* قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟! فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».

زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ \*\* .

٧٧ – (...) وحَدُثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَهِيمًا عَنِ النَّقَفِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِمَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ إِبْنَةً وَأَهْلِهِ فِي بَيْنِهِمْ. فَأَلَثُ (تَعْنِي ابْنَةً سُهْنَلٍ) النَّبِيُّ عَلَيْهَ فَقَالَ مَا عَتَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ سُهْنَلٍ) النَّبِيُّ عَلَى الْفَالِ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الرَّجَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الرَّجَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الرَّجَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الرَّجَالِي سُنْقًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَرْضِمِيهِ عَلَيْهِ وَيَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَالِي الْمَعْلِي وَيَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمَعْلِي الْمُعْلِي وَيَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْفَالِقُ الْمَعْلِي وَلَهُ الْمِي عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْكَ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُقَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ الْمُعْلِي وَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُولُ وَالْمَالِي الْمُؤْلُ الْمُعْلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُوا وَالْمَلْمُ الْمُعْلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى الْفُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُؤْلِقَةُ عَلْمُ لَا الْمُعِلَى الْمُعْلِي عَلَيْكُوا الْمُؤْلِقَةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَلِي الْمُقَلِقَةُ الْمُعْلِي الْمُلْكِلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِلِي عَلَيْكُوا الْمُلْكُلُولُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُ الْمُلْكِلُولُ الْمُؤْلِلُكُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُلُولُولُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

<sup>(</sup>١) يعني أن من لم يبلغه النسخ، كان يقرأها على أنها من القرآن.

٧٨ - (...) وحَدَّفْنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّمْظُ لاَيْنِ رَافِعِ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَتُهُ النِّنُ جُرِيْعِ أَخْبَرَتُهُ النِّنَ إَنِي بَكْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيْكَةً أَنَّ القَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِمَ اللَّهِ النِّبِيَّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اإِنَّ سَلِهُ اللَّهِ اإِنَّ سَلَهُمْ اللَّهِ اإِنَّ سَلَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجَالُ. وَعَلِيمَ مَا يَمْلَمُ الرَّجَالُ. وَعَلِيمَ مَا يَمْلَمُ الرِّجَالُ. وَاللَّهُ الرَّجَالُ. وَعَلِيمَ مَا يَمْلَمُ الرَّجَالُ . وَاللَّهُ الرَّجَالُ اللَّهِ الاَ أَحَدُثُ بِهِ وَهِنْهُ . الرَّجَالُ . قَالَ : فَمَا هُورَ ؟ فَأَخْبَرَتُهُ . قَالَ: فَمَا هُورَ؟ فَأَخْبَرَتُهُ . قَالَ:

٧٩ - (...) وحَدْثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَقَى حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَقَا شُحْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ تَعْفِي حَدْثَقَا شُحْبَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ تَعْفِي حَلْقَا شُحْبَةً عَنْ حُمَيْدِ الْخَلَامُ تَالِيقَ قَدْ إِنَّهُ يَدْحُلُ عَلَيْكِ الْخَلَامُ اللَّهِ الْفَلَامُ (١١) اللَّهِيَّةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠ - (...) وحَدْثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ) قَالاَ: حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بَكْيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدُ بْنَ نَافِعِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبْنَبَ إِنْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بَكْيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ وَبُنْتِ بَنْ سَمِعْتُ رَبْنَبَ أَفْسِي بِنْتَ أَبِي سَلَيْمَ اللَّهِ إِلَى النَّلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّصْاعَةِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَبْلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيْقَ النَّهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى لَازَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالَتْ: فَقَالَ: الرَّهِ عَلَيْهَ أَنِي كَذَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَلَاتُ: فَقَالَ: الرَّهِ عَلَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَلْلُتُ : فَقَالَ: الرَّهُ مِيهِ يَلْعَبُ مَا فِي وَجُو أَبِي حُذَيْفَةً.

٣١ - (١٤٥٤) حَدُّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْبِ بْنِ اللَّبْثِ. حَدَّثْنِي أَبِي صَلْ جَدَّي. حَدَّنْنِي عُمْنُ الْمَدِّي عُمَّنْكِي عَبْدُ الْمَدِّينِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ أَنَّ أَمَّهُ رَبِّنَهَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ أَنَّ أَمَّهُ رَبِّنَهَ أَنْ الْمَدُقَ رَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: أَبِي سَلِيرُ أَزْقَ اللَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَخِيرًا أَمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### (٨) بَابِ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

٣٧ - (١٤٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ

<sup>(</sup>١) الغلام الأيقع: هو الغلام إذا قارب البلوغ ولم يبلغ.

أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ. فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنْ مِنَ الرُّضَاعَةِ. فَإِنْمَا الرُّضَاعَةَ مِنَ الْمُجَاعَةِ».

(٩) بَاب جَوَاذِ وَطْءِ الْسَنبِيدِ بَعْدَ الاِسْتِيرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهًا زَوْجُ انْفَسَخَ نِكَاهُهَا بِالسّنبي

٣٣ - (١٤٥٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ بِنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا اللَّهِ بِنُ مُرَدِّ بِنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَيْقَ مَنْ مَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّخَدِيِّ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَوْمَ حَنَيْنِ، بَعَتَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ. فَلَقُوا عَدُوا فَقَاتَلُوهُمْ. فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا. فَكَانَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْبَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّ رَجَلًا فِي ذَلِكَ : ﴿ وَالنَّعْمَنَاتُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَمِ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَمِ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَمِ عَلَى الْعُلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمِ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ

٣٤ - (...) وحَدَّثَقَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَخْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَقَادَةً عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ أَنْ أَبَا عَلْقَمَةً الْهَاشِعِيِّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ اللَّهُ عَنْ مَنْ أَبِي الْحَلِيلِ أَنْ أَبَا عَلْقَمَةً الْهَاشِعِي حَدَّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً . بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرْيْعٍ، غَيْرَ الْخُدْرِيِّ، حَدَّيْثُهُمْ ، وَلَمْ يَذُكُرْ: إِذَا الثَّقَمَتُ عِدَّتُهُنَّ . وَلَمْ يَذُكُرْ: إِذَا الثَّقَمَتُ عِدَّتُهُنَّ .

(. . . ) وحَمَّدُنيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣٥ – (...) وحَلَّنْتِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِيْقُ حَلَّنْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ. لَهُنَّ أَزْوَاجٌ. فَتَخَوَّفُوا. فَأَنْزِلْتُ هَذِهِ الآيَّةُ: ﴿ وَلَلْمُعَمِّئُكُ مِنَ الْلِسَاتَةِ إِلَّا مَا مَلَكُتَ آيَنَنُكُمُ ۖ ﴿ السَاء: ١٢].

(٠٠٠) وحَمْلَتْنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّقَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

#### (١٠) بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

٣٦ - (١٤٥٧) حَدُّنَنَا قُتِينَةُ بَنُ سَمِيدِ حَدَّنَا لَيْثَ. ح وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عِنِ الْبَنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَّمَ سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْمَةً فِي الْبِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَّمَ سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. عَهِدَ إِنَّيَ أَنَّهُ النِّهُ. انظُرْ إِلَى شَبَهِد. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةً: هَذَا أَخِي، عُنْبَة بْنِ أَبِي وَقَاصٍ. عَهِدَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

(. . . ) خَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدُّنَنا سُفْيَانُ بْنُ مُبَيِّنَةَ . ح وحَدَّثَنَا حَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا حَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَفمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الرَّفْوِيِّ بِهَذَا الإِسْنَاوِ، نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةً فِي حَلِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلَمْ يَذْكُرَا اوْلِلْمَاهِرِ الْمَحْجُرُهُ .

٣٧ – (١٤٥٨) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 機 قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجْرُ».

(...) وحَدُقْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ وَهَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّنَنَا سَفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، أَمَّا ابْنُ مَنْصُورِ قَقَالُ: عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا عَبْدُ الأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ أَوْ عَنْ سَعِيدِ أَوْ عَنْ أَبِي الْأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ أَوْ عَنْ سَعِيدِ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَقَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُمْيَانُ مَرَّةً عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ أَوْ أَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. يوشل حَديثِ مَعْمَرٍ.

#### (١١) بَابِ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

٣٨ – (١٤٥٩) حَدُّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بَنُ رُفْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدُثَنَا فَتَيْبَةُ بَنْ سَوِيدِ حَدُّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هُرُوزَا عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: إلَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ دَحَلَ عَلَيْ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجَهِهِ. فَقَالَ: «أَلَمْ مَزِيْ أَنْ مُجَزَزًا نَظَرَ آيفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِلَةَ وَأَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ يَعْضَ هَلِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ. ٣٩ – (...) وحَدَثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ رَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِمَنْ وَاللَّهْ وَاللَّهْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا. فَقَالَ: فِي مَا فَشَهُما . وَبَدَثُ أَقْدَامُهُمَا . فَقَالَ: إِنْ هَذِهِ الأَقْدَامُ لَمْ اللَّهِ اللَّقَدَامُ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٥٠ - (...) وحَدَّثَنَاه مَنْعُمُورُ بْنُ أَبِي مُوَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ (١) وَرَسُولُ اللَّهِ شَاهِدٌ. وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَزَيْدُ بْنُ حَارِيَةً مُضْطَحِعَانِ. وَأَسْرَ بِذَلِكَ النَّبِيُ شَهْ وَأَعْجَبُهُ. حَارِثَةً مُضْطَحِعَانِ. فَشَرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُ شَهْ وَأَعْجَبُهُ. وَأَعْجَبُهُ.

(. . .) وحَدْقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وحَدِّثَتَا عَبْلُهُ بْنُ
 حُمَيْلِ أَخْبَرَنَا عَبْلُه الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثٍ يُونُسَ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا.

(١٣) بَابِ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكُلُ وَالنَّيُّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزَّقَافِ

13 - (١٤٦٠) حَدُقَنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَحْوِ) قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُمْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَحْوِ عَنْ عَبْدِ السَّخِلُ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ السَّحَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْمَبْلِكِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَنَا تَزَوَّجَ أُمُّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا فَلَاقًا. وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَلْمِلِكِ هَوَانَ. إِنْ شِفْتِ سَبِّعْتُ لِيسَاهِي اللهِ اللهِ عَلَى أَلْمِلِكِ هَوَانَ. إِنْ شِفْتِ سَبِّعْتُ لِيسَاهِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٤ - (...) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْرِ عَنْ عَبْدِ الدَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجُ أُمُّ سَلَمَة، وَأَصْبَحَثُ عِنْدُهُ قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِيْفِ سَبِّعْتُ عِنْدَكِ. وَإِنْ شِيْفِ سَبِّعْتُ عِنْدَكِ. وَإِنْ شِيْفِ لَهُ لِمُنْ عَنْدُكِ. وَإِنْ شِيْفِ لَهُ لَهُ دُونُ " قَالَتْ: ثَلْكُ.

( . . .) وحَدَّنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِينَ تَزَوَّجَ أَمُّ سَلَمَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا، قَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: الِّنْ شِفْتِ زِدْتُكِ وَخَاصَبْتُكِ بِهِ. لِلْمِنْحِ سَنِعٌ وَلِلشِّبِ فَلَاثْ».

<sup>(</sup>١) القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرف النسب من الشبه.

 (. . .) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْيَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْكِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَةً.

٣٣ - (. . .) حَدَّقَنِي أَبُو كُرْنِب مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَهِ . حَدَّنَنَا حَفْض (يَغنِي ابنَ غِيَاثِ) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ . وَتَكَر أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً . وَتَكَر أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً لَكِ وَأُسَتِع لَكِ وَأُسَتِع لَكِ وَأُسَتِع لَكِ وَأُسَتِع لِيسَائِي. وَإِنْ سَبِّعْتُ لَكِ سَبِّعْتُ لَكِ سَبِّعْتُ لَكِ سَبِّعْتُ لَكِ سَبِّعْتُ لَكِ وَأُسَتِع لَكِ وَأُسَتِع لَكِ وَأُسَتِع لَكِ وَأُسَتِع لَكِ مَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللللللهِ اللللللّهِ الللللللهِ الللللّهِ اللللللهِ الللّهِ الللللللهِ الللّهِ اللللللللّهِ الللللللهِ الللللللهِ الللهِ الللّهِ اللللللللهِ الللللللهِ اللللللّهِ اللللللللهِ الللللهِ الللهِ الللّهُ الللّهِ الللّهِ اللللللهِ الللللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللللهِ اللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللللهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللهِ اللللهِ الللّهِ الللّهِ اللللللهِ اللللللللهِ الللهِ الللّهِ الللللهِ اللللهِ اللللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللّهِ الللللّ

٤٤ – (١٤٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ
 مالِكِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثِّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثِّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَابُعًا.

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَفْتُ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ.

٥٤ - (. . .) وحَدْثني مُحمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ وَخَالِيهِ الْحَدَّاءِ مَنْ أَنِي مَ اللَّئَةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا .

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِيثُتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

# (١٣) بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزُّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً مَعَ يَوْمِهَا

23 - (١٤٦٧) حَدُّفُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفُنَا شَبَابُهُ بْنُ سَوَّارِ حَدَّفُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَانِي عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: كَانَ لِللَّبِي ﷺ يَسُعُ يِسْرَةٍ. فَكَانَ إِذَا فَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْهَى إِلَيْ الْمُرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي بَشِع . فَكُنَّ يَجْمَعِمْنُ كُلُّ لَيَلَةٍ فِي بَيْتِ النِّي يَأْتِيهَا. فَكَانَ فِي بَيْتِ عَايِشَةً . فَجَاءَتُ زَيْنَبُ . فَكَفَّ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ . فَتَعَارَلَنَا (اللَّهِ الْمُعَامِّةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّلَاةُ . فَهَرَّ أَبُو بَكُو عَلَى ذَلِكَ . فَصَعَ أَصُواتَهُمَا . فَقَالَ: اخْرُجُ يَا مُركِلُ اللَّهِ إِلَى الصَّلاَةُ . فَهُرَّ أَبُو بَكُو عَلَى ذَلِكَ . فَصَعَ أَصُواتَهُمَا . فَقَالَ: اخْرَجُ يَل كَلُولُكَ . فَصَعَ النَّبِيُ ﷺ صَلاَتَهُ عَائِشَةُ : الآنَ رَبُّ لَكُو بَعُمْلُ . فَلَمَا قَضَى النَّبِي ﷺ صَلاَتَهُ أَنَاهَا فَيَحِيءُ أَبُو بَكُو يَعْمُلُ فِي وَيَفْمَلُ . فَلَمَا فَضَى النَّبِي ﷺ صَلاَتَهُ أَنَاهَا فَيَعِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِا لَلْكُولُ بَعُرْدِ وَلَاتُهُ عَلَيْفَةً أَلَاهُ اللَّهُ إِلَى المَّالَةِ فَيَحِيءُ أَبُو بَكُو يَعْمَلُ فِي مُنْفَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهِا لَاللَّهُ إِلَيْهِا لَهُ اللَّهُ إِلَيْهِا فَيَعْمُ لَا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْفَةً وَالاَ الْمُعْلِقِيلُ فَيْعَلَى المَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ لَعَمْلُ اللَّهُ إِلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَيْفُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ لَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ لَعَلَى الْعَلَامُ لَعْلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُعْلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى

#### (١٤) بَابِ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا

٤٧ - (١٤٦٣) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

<sup>(</sup>١) أي: تبادلتا الكلام.

<sup>(</sup>٢) أي: اختلط صوتهما وارتفع.

عَائِشَةَ. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةَ أَحَبُّ إِنِّيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا (١) مِنْ سَوْدَة بِنْتِ رَمْعَة. مِنْ الْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةً. قَالَتْ: يَا الْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةً. قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَالِشَةَ . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَنِنِ. رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَنِنِ. يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةً.

٨٤ – (...) حَدْثَتَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عُشْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْرَدُ بْنُ عَالِمِ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ. ح وحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الأَسْرِيكُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَدًا الإِسْنَادِ، أَنَّ سُوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيدٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: وَلَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ:

٩٤ - (١٤ ٦٤) خدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةً . قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّذِي وَخَبْنَ أَنْفُسُهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَزْأَةُ لَمُنَّ مَنْ اللَّهِ ﷺ . وَأَثُولُ: وَتَهَبُ الْمَزْأَةُ لَمُنَا مُنْتُمَ وَنَقِيَ إِلَيْكَ مَن نَشَاءٌ مِنْمَ وَتَقِيتٍ إِلَيْكَ مَن نَشَاءٌ مِنْمَ وَلَقِيتٍ إِلَيْكَ مَن لَشَاءٌ مَنْمَ وَلَقِيتٍ إِلَيْكَ مَن اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ : وَاللَّهِ! مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَ يُسْارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ .

٥ - (...) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ عَافِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَشْتَحْبِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلِ؟ حَتَّى أَثْرَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلِّ: ﴿ رُبِّى مَن نَشَلَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٥١ – (١٤٦٥) حَدْثَقَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، جَمَازَةَ مَيْمُونَةَ، مُحمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا، مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، جَمَازَةَ مَيْمُونَةَ، رَوْج النَّبِيُ ﷺ، قَإِنْ مَنْهُ نَحْشَهَا قَلاَ تَوْخُوهُ. وَإِنْهُ كَانَ جِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنْمَةً فَعَنْمُ نَحْشَهَا قَلاَ تَوْمُوهُ. وَإِنَّهُ كَانَ جِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنْمَ تَحْمَلُونَ بَعْسِمُ لِتَهَانِ وَلاَ إِحْدَانٍ مَنْهِمُ لِثَمَانٍ مَنْهُ بِنْتُ حُمِيعٌ بْنِ أَخْطَبَ.

٥٢ – (. . .) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادَ: قَالَ عَطَاءُ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ .

#### (١٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدُّينِ

٣٥ - (١٤٦٦) حَدَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا:

 <sup>(</sup>١) المسلاخ: هو الجلد، ومعناه: أن أكون أنا هي.
 (٢) تبديد ان أو تتلق الترابا ان أو ناق كالمالية.

<sup>(</sup>٢) تزعزمُوا: أي تقلقوا. تزلزلوا: أي: تحركواً بالتعجيل.

حَدِّنْنَا يَحْمَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «ثَنْكَحُ الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِيجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظَفْرَ بِذَابِ اللَّين تَرِيْتُ يَدَاكَ.

٤٥ - (٧١٥) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدْثَنَا أَبِي. حَدُثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنِي جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
 فَلَقِيتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا جَايِرُا تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «يِكُرْ أَمْ نَيْبَ؟» فُلْتُ: نَتِبْ. قَالَ: «يَكُرْ أَمْ نَيْبَ؟» فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ. فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَنْنِي قَالَ: «فَذَاكُ إِذْنَ، إِنْ الْمَرْأَةُ تَنْكَمُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدُينِ تَرْبَحْتُ بَدَاتِ الدُينِ تَرْبَتْ يَدَاكُ اللَّهِ لَيْ
 تَرِبَتْ يَدَاكُ».

#### (١٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

٥٥ – (٧١٥) حَدِّثَقَا حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدِّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : هَلْ تَزَوْجْتَ؟ قُلْتُ: نَعْمْ. قَالَ: «أَبْكَرَا أَمْ ثَيْبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: «قَالِينَ أَلْتَ مِنَ الْعَلَدُرى وَلِعَابِهَا؟».

قَالَ شُمْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِمَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . فَقَالَ: فَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ . وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿فَهَالًا جَارِيَةَ تُلاَصِيْهَا وَلَلاَعِبْكَ؟› .

(. . . ) وحَدُثْقَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ : «هَلْ تَكْخَفْتَ يَا جَابِرُ؟» وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: امْرَأَةَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْ يَنْهُونُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ وَتَمْ يَنْهُنُ .
 وَتَمْشُطُهُنَّ، قَالَ: «أَصَبْتُ» وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ.

٥٧ - (...) حَدَّثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاقٍ. فَلَمَّا أَفْبَلْنَا تَمَجُّلْتُ عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُوفِ (''.
فَلَجِفْتِي رَاكِبٌ خَلْفِي. فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةِ كَانَتْ مَعَهُ. فَالْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودِ مَا أَلْتَ رَاءٍ مِنَ
الإِيلِ. فَالْتَقَتُ قَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «مَا يَعْجِلُكَ يَا جَابِرْ؟» فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا
إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. فَقَالَ: «أَبِحُرًا فَرَوْجْنَهَا أَمْ فَيَبْا؟، قَالَ: فَلْتُ: بَلْ فَيُبًا. قَالَ: «مَلاً
جَارِيتُهُ ثَلَاعِبُهَا وَثُلَاعِبُكَ؟». قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَمَبْنَا لِنَذْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلَا (أَيْ عِشَاءً) كَيْ تَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ ('') وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ ('"). قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا قَدِمْتَ لَلْكُيسَ! الْكَجِسَرَا الْكَجِسَرَا الْكَجْسَلَ الْكَجْسَرَا الْكَجْسَلَ الْمُحْبِيبَةُ ("). قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا قَدِمْتَ

(...) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرُهَّابِ (يَمْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَحِيدِ التَّقَمِيُّ). حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَلَى غَرَاوِ. قَالَنَا : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَلَى غَرَاوِ. قَالْعَظُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٥٥ – (...) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا فِي سَبِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَنَّا عَلَى نَاضِحٍ (٥٠). إِنَّمَا هُوَ فِي أَخْرِيَاكِ النَّاسِ. قَالَ: فَصَرَبُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. أَوْ قَالَ: نَخَسَهُ. (أَرَاهُ قَالَ) بِشَيْءٍ كَانَ مَحَدُهُ اللَّهِ مَا نَالَهُ عَلَى اللَّهِ عَالَى مَعْدَدُمُ النَّاسَ. يُتَازِعْني حَثَّى إِنِّي لِأَكْفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْه

<sup>(</sup>١) القطوف: هو بطئ المشي. (٢) الشعثة: هي المرأة الملبدة الشعر المغبرة الرأس.

 <sup>(</sup>٣) الاستحداد: حلق الشعر النابت حول العورة، والمغيبة: من غاب عنها زوجها.

<sup>(</sup>٤) الكيس: هو العقل، وقيل: الجماع، والمراد: الحث على الولد.

<sup>(</sup>٥) الناضح: ما يستقى عليه من الإبل.

ﷺ: ﴿أَنْهِمُنِيهِ بِكَلَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ. يَا نَبِيُّ اللَّهِ! قَالَ: ﴿أَتَهِمُنِيهِ بِكَلَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: هُو لَكَ. يَا نَبِيُّ اللَّهِ! قَالَ: وَقَالَ لِي: ﴿أَتَرَوْجُتَ بَعْدَ أَبِيكَ، قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: ﴿فَهَبَا أَمْ بِكُوا؟﴾ قَالَ: قُلْتُ: ثَبِّبًا. قَالَ: ﴿فَهَلاَ تَزُوْجُتَ بِكُرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا؟»

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ. افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ.

# (١٧) بَابِ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْنَرْآةُ الصَّالِحَةُ

٩٥ - (١٤٦٧) حَلَثَتِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَذَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ
 حَدِّثَنَا حَبْوَةٌ أَخْبَرَتِي شُرَخْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيُّ يُحَدُّثُ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّمْنَا مَقَاعٍ. وَخَيْرُ مَثَاعِ النَّمْنَا الْمَرْأَةُ
 الصَّالِحَةُهُ.

#### (١٨) بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالدِّسَاءِ

٦٠ - (١٤٦٨) وحَدَثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 حَدَّنَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ. إِذَا
 ذَهْنِتُ تَقْيِمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرْكُتُهَا اسْتَمْتَتْتَ بِهَا وَفِيهَا حِرْجٌ».

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ كِلاَهُمَا عَنْ يَعَقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِهِ
 عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّر، بِهِلَمَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ سَوَاءً.

٦١ - (. . .) حَدُفْنَا عَمْرُو الثَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِيْنِ أَبِي عُمْرَ) قَالاَ: حَدُثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَصْرِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ . لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ . فَإِنِ اسْتَمْتَمْتَ بِهَا اسْتَمْتَمْتَ بِهَا وَبِهَا عِوجٌ . خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ . فَإِنْ الشَمْتَمْتُ بِهَا اسْتَمْتَمْتُ بِهَا وَبِهَا عِوجٌ . وَإِنْ الْمَرْأَةُ .

٧٦ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيْ عَنْ دَالِدَةَ عَنْ مَيْسَوَةً عَنْ أَبِي خَارِمِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَلْوَبِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْعَيْمَ لِمِنْ عَلَى فَا فَا فَعَيْمَ وَإِنْ الْمَرَأَةُ خَلِقَتْ مِنْ صَلَعٍ. وَإِنْ أَضْوَجَ أَمْرًا فَلْعَبَكُمْ مِنْ مُعِيمَةً كَمْ يَرْنُ أَخْرَجَ . الشَّفَوْضُوا بِالنَسَاءِ فَإِنْ الْمَرْأَةُ خَلِقَتْ مِنْ صَلَعَ. وَإِنْ أَضْوَجَ . الشَّفَوْضُوا بِالنَسَاءِ خَيْرًا ».

٦٢ - (١٤٦٩) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوسَى الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَوِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ هِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرْيُوَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ (١٠. إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خَلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «هَيْرَهُ».

(. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرْيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِعِثْلِهِ .

# (١٩) بَابِ لَوْلًا هَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

٦٤ - (١٤٧٠) حَدَثَتَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَدِثِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً حَدْثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: «لَوْلا حَوَاهُ لَمْ نَخُنُ أَنْفَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ».

- (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدُّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُثَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَشُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَاوِيتَ . مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَكُولاً بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ يَخْبُثِ الطَّمَامُ. وَلَمْ يَخْنُو اللَّحْمُ (٢٠. وَلَولاً حَوَاءً، لَمْ تَخْنُ أَنْقى رُوْجَهَا، الدَّهْرَ» (٣٠.

<sup>(</sup>١) يقرك: أي: يبغض.

<sup>(</sup>٢) أي :ينتن ويتغير .

<sup>(</sup>٣) الدهر : هو الزمن.



#### ١٨- كِتَابِ الطلَاقِ

# (١) بَابِ تَمْرِيمٍ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهًا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

١ – (١٤٧١) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّبِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَافِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَلًا عَمْدُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُمْ فَيْرَا جِعْهَا. ثُمْ لَيَنْوَكُهَا حَتَى تَطْهُورَ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَيْرَا جِعْهَا. ثُمْ لَيَنْوَكُهَا عَلَى الْمِدُهُ لَمْ وَعِيْمَ . ثُمْ الْمِنْوَكُهَا أَمْسَكَ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَيلْكَ الْمِدُهُ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهُ مَنْ وَجَلُ أَنْ يَطْلُقَ لَهَا النَّسَاءُ».

(...) حَدُثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَتُنَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). (قَالَ قَتَيْبَةُ : حَدُثْنَا لَيْتُ وَقَالَ الآخْرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدٍ) عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاةً لَهُ وَهِيَ حَاوِضٌ. تَطْلِيقَةُ وَاجِدَةً. قَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْ يُرَاجِمَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُورَ. ثُمَّ تَحِيضٌ عِنْدَهُ خَيْضَةً أَخْرَى. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُورَ مِنْ حَيْضَتِهَا. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَلُقُهَا فَلْيَطَلَلْهُمَا حَتَى تَطْهُورَ مِنْ حَيْضَتِهَا. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَلُقُهَا فَلْيَطَلَلْهُمَا حَتَى تَطْهُورَ مِنْ قَبْلِ لَلْهُ أَنْ يَطُلُقُونَ اللَّهُ أَنْ يَطُلُقُونَ فَلَا النَّسَاءَة.

وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَابَتِيهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّفْتَ امْرَأَتُكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ أَمْرَنِي بِهَذَا. وَإِنْ كُنْتَ طَلَّفْتَهَا ثَلَاقًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَتَكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمْرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

قَالَ مُسْلِم: جَوَّدَ اللَّبْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

٧ - (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيَرٍ حَدَّنَنَا أَيِي حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَن نَافِع عَنِ النِي عُمَن مَالَةٍ وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ النِي عُمَن مَالَةٍ عَلَى عَلَيْ مَسْلِهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ مَا فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِيَرْضُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَجَامِعُهَا. فَمُ لِيَنَافِهَا حَتَّى نَطَهُرَ . ثَمْ تَحِيضَ حَيْضَةً أَخْرَى . فَإِنَّهَا الْمِلَةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُجَامِعُهَا. أَوْ يُمْسِكُهَا. فَإِنَّهَا الْمِلَةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُجَامِعُهَا. أَوْ يُمْسِكُهَا. فَإِنَّهَا الْمِلَةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقُ لَهَا السَّاعَ .

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.

( . . . ) وحَدَّقْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَنْ
 عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِتَافِع.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ: فَلْيَرْجِعْهَا وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا.

٣ - (...) وحَدَثْنِي دُهْنِهُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمرَ طَلَقَ الْمِرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ . فَسَأَلَ عُمرُ النَّبِيُّ ﷺ . فَأَمَرُهُ أَنْ يَرْجِمَهَا أَمُ يُمُهلِمَهَا خَتَى تَجِيضَ حَيْضَةَ أَخْرَى. ثُمَّ يَمُطلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . فَتِلْكَ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُعَلَّقَ لَهُ اللَّهُ أَنْ يُعَلِّقَ لَهُ النِّسَاءُ .

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُءْلِ مَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَلْتَ طَلَّفَتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ. إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَعِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ. ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. وَأَمَّا أَلْنَ طَلَّقْتَهَا فَلآق. فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ الْمَرْآئِكَ. وَيَانَتْ مِنْكَ.

٤ - (...) حَدَّثَنِي حَبْدُ بُنْ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ أَخِيرَ لِللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرَ قَالَ: طَلَّفْ الْمَرَأَتِي وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ وَاحِدَةً. فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَفِهَا. وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الرُّبْنِينِيَّ عَنِ الرُّبْنِينِيَّ عَنِ الرُّبْنِينِيَّ عَرَاجَعَتْهَا. وَحَسَّبْتُ لَهَا الطَّلْلِيقَةَ الَّيْنِ طَلَّقْتُهَا.
 التَّطْلِيقَةَ النِّي طَلَقْتُهَا.

٥ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ رَائِنُ نُمَيْرِ (رَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)
 قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (مَرْلَى آلِ طَلْحَةً) عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمْرُ اللَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: همُزهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيطَلَّفْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
 لِيطَلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

٣ - (...) وحَدْقَنِي آخمَدُ بْنُ عُمْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنِي سُلْيَمَانُ (بَنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ اللَّهِ عَلَى المَرَأَتُهُ وَهِى سُلْيَمَانُ (أَنْ هُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ المَرَأَتُهُ وَهِى سُلْيَمَانُ (أَنْ هُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ المَرَأَتُهُ وَهِى

خَائِضٌ. فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِﷺ. فَقَالَ: الْمُولُهُ فَلْيَرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَجِيضَ حَيْضَةَ أُخْرَى. ثُمْ تَطْهُرَ. ثُمَّ يَطَلُقُ بِعَلْدُ أَوْ يُشْسِكُ».

٧ – (...) وحَدَّقَنِي عَلَيْ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِينُ . حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِلِزَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْدِينَ سَتَةَ يُحَدِّنْنِي مَنْ لاَ أَتَهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلْقَ امْرَأَتُهُ ثَادُّلًا وَهِيَ حَايْضٌ. فَأَيْرَ أَنْ يُرَاجِعَلًا فَ لَا أَقْهِمُ وَلاَ أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَابٍ، يُونُسُ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ ذَا تَبَتِ (١٠) . فَحَدَّثْنِي، أَنَّهُ سَأَلَ الْبَنْ عُمْرَ. فَحَدَّتُهُ، أَنَّهُ طَلَقَ يُوبُسُ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ ذَا تَبَتِ (١٠) . فَحَدَّثْنِي، أَنَّهُ سَأَلَ الْبَنْ عُمْرَ. فَحَدَّتُهُ، أَنَّهُ طَلَقَ الْرَأَثُهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَايِضٌ . فَأَيْرَ أَنْ يَرْجِعَهَا. قَالَ: فُلْتُ: أَفَحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَا . أَنْ يَرْجِعَهَا. قَالَ: فُلْتُ: أَفَحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَا . أَنْ يَرْجِعَهَا. قَالَ: فُلْتُ: أَفُحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَا . أَنْ يَرْجِعَها. قَالَ: فُلْتُ: أَنْ مُعْرَبَتْ عَلَيْهِ؟

( . . . ) وحَدُثْنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّيِّ ﷺ . فَأَمَرَهُ.

٨ - (...) وحَدِّثْنَا حَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ حَبْدِ الصَّمدِ حَدَّثْنِي آبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَاوِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَسَأَلُ عُمْرُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِمَهَا حَتَّى بُطَلَقْهَا النِّبِي ﷺ وَيْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِمَهَا حَتَّى بُطَلَقْهَا عَيْ قَبْلِ عِلْيَهَا».

٩ - (...) وحَدُّنِي يَعْفُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُرُنِسُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُرْنَسُ بْنِ جُبَيْرٍ قَال: قُلْتُ لِابْنِ حُمَرَ: رَجُلْ طَلْقَ الْرَآتُهُ وَهِيَ حَالِهِضْ. فَقَالَ: أَنْعُرفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُمَرًا فَإِنَّهُ طَلَقَ الْرَآتُهُ وَهِيَ حَالِهِضْ. فَقَالَ يَرْجِعَهَا. فَمْ تَسْتَغْبِلَ عِدِّتَهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا طَلْقَ الرَّجُلُ امْرَآتُهُ وَهِيَ حَالِهِضْ، أَتَعْتَذُ يَرْجَعَهَا. ثَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا طَلْقَ الرَّجُلُ امْرَآتُهُ وَهِيَ حَالِهِضْ، أَتَعْتَدُ بَيْكُ الشَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَعَدْ. أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

١ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
 حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جَبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ الْمَرْآئِي وَهِيَ حَايضٌ فَآتَى عُمْرُ النَّبِي ﷺ : اليوزاجِغَهَا. فَإِذَا المَرْآئِي وَهِيَ حَايضٌ فَآلَى النَّبِي ﷺ : اليوزاجِغَهَا. فَإِذَا طَهْرَتْ، فَإِنْ شَاهُ فَلَا النَّبِي ﷺ : هَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ. أَرَأَيْتَ إِلَى صَجَرَ وَاسْتَحْمَنَ؟ .
 إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَنَ؟ .

١١ – (. . .) حَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّه عَنْ عَبْدِ المَلِك عَنْ أَنَسِ بْنِ
 سِيرِينَ قَالَ: سَلَّكُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَقِهِ النِّي طَلَق؟ فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِي حَافِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ
 لِيحْمَرَ، فَلَذَكِرَهُ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: امْرَهُ فَلْيَرَاجِمْهَا. فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيَطْلُقْهَا لِطَهْرِهَا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: متثبتًا حافظًا.

فَرَاجَعْثُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِى طَلَّقْتَ وَهِيَ حَايْضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لاَ أَعْتَدُ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجِزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

١٧ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمَرَ قَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِي حَافِضٌ. فَأَتَى عُمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُهُ. فَقَالَ: امْرُهُ فَلْهُوَاجِمْهَا. ثُمَّ إِذَا طَهْرَتْ فَلْيَطَلَقْهَا، فُلْتُ لابْنِ عُمْرَ: أَنَا حَسَبْتَ بِيلْكَ النَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهُ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ يَحْمَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَتَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ
 بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: الْيَوْجِعْهَا» . وَفِي حَدِيثِهِمَا: قُالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَحْشَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهُ.

١٣ - (. . .) وحَدَّثَقَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرْنِي ابْنُ
 طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ الْمِرَأَتَةُ حَافِضًا. فَلَمَّ عَلَى النَّبِي اللَّهِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرْ عَلَى النَّبِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ (لِأَبِيهِ).

16 - (. . .) وحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أُخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ (مَوْلَى حَرَّةً) بَشَأَلُ ابْنَ عُمَرًا وَأَبُو الرُّبِيْرِ يَشْمَعُ ذَلِكَ. كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَالشِّمَا فَقَالَ: طَلَّقَ الْبُنُ عُمَرَ المَرْأَتُهُ وَهِي كَافِضٌ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُمَرَ طَلْقُ المَّرَأَتُهُ وَهِي حَافِضٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: المِيرَاجِعْهَا، فَرَدَّهَا. وَقَالَ: اإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَطَلُقْ أَلْ يَالْمُؤْتُ فَلْيَطَلُقْ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَأَبُّهُا النِّيقُ إِنَّا طَلْقَتُدُ النِّنَاءُ فَلَلِقُومُنَّ فِي قُبُلِ عِلَّتِهِنَّهُ .

(. . .) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِو الْقِصَّةِ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ أَلَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّجْمَرِ بْنُ أَيْمَنَ (مَوْلَى عُرُوةَ) يَشْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزَّبْيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَلِيبِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزَّبَادَةِ

قَالَ مُسْلِم: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ: عُرْوَةً. إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةً.

## (٢) بَابِ طَلَاقِ الثُّلَاثِ

١٥ - (١٤٧٧) حَدَّثَقَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِع) (فَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبْسٍ. قَالَ: كَانَّ الطَّلَاقُ عَلَى عَلْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَئِنِ مِنْ جِلاَقَةٍ عَنِ ابْنِ عَلَيْهِ أَنْ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ عَلَى عَلْمَ فَدَ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَ المَّلَاثُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْمَاهُ عَلَيْهِمْ.

١٦ - (. . .) حَدَثَقَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ مُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِع . ح وحَدَّتَنَا ابْنُ رَافِع (وَاللَّفْظُ لَهُ) . حَدَّثَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا الصَّهَبَاءِ قَالَ لايْنِ عَبْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي الشَّلَاتُ تُجْمَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي رَبِّحُرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ عَبْدِ انْتَعِي ﷺ وَأَبِي رَبِّحُونَ مَنْ اللَّهِ عَبْدِ النَّبِي اللَّهُ وَأَبِي رَبِّحُرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ عَبْدِ انْتَعِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَبْدِ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُلِمُ الللِهُ الللْمُ اللْمُولَالِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولَا

٧٠ - (...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَاتِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسِ أَنَّ أَبَّا الصَّهْبَاءِ قَالُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتٍ مِنْ هَمَاتِكَ (١). أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمْرَ تَنَايَعَ (١) التَّاسُ فِي الطَّلَاقِ. فَأَجَانُ عَلَيْهِمْ.

## (٣) بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

١٨ - (١٤٧٣) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ (يَعْنِي الشَّمْتَوَاتِيُّ) قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْنِي بَنْ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدَّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِينْ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَنَدَ كُنْهُ فِي رَمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلْمَا لَهُ كُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلْمَا لَهُ اللَّهُ عَبَاسٍ اللَّهُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلَهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّاسٍ اللَّهُ عَبْدِي اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِينَ اللَّهُ اللْمُعَلِيْلُولِ اللْمُعَالِمُ ا

٩٩ - (...) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُمَارِيةُ (يَغْنِي ابْنَ سَلَّم) عَنْ يَخْيى بْنِ أَي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَيْسِ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ أَنَّ سَعِيمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرَأَتَهُ فَهِي يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَّرَةُ عَسَنَةً ﴾ [الإجراب: ٢١].

٧٠ - (١٤٧٤) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْج أَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ يَخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدُ

<sup>(</sup>١) أي: أخبارك وأمورك الستغربة.

<sup>(</sup>٢) التتابع: هو الإكثار من الشيء والإسراع إليه.

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا. قَالَتْ: فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ (١)، أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ (٢). أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «بَلْ شَوِلْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَهُودَ لَهَ» فَنزَلَ<sup>ّ</sup>: ﴿يَتَأَلِمُنَا النَّبِيُّ لِرَ شُمِّرُمْ مَا أَمَلُ اللَّهُ لَكُّ ﴾ النحريم: ١١ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِن نَثُوبًا ﴾ [النحريم: ١٤ (ليعَائِشَةَ وَحَفْصَةً) ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣] (لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا) .

٢١ - (. . . ) حَدَّثْنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصرُّ، دَارَ عَلَى نِسَائِهِ. فَيَدْنُو مِنْهُنَّ. فَذَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةٌ مِنْ عَسَل (٣). فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ النَّحْتَالَنَّ لَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَّوْدَةً. وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْتُو مِنْكِ. فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَتُولُ لَكِ: لاَ. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ بُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ) فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ": سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ (1). وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ. وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لاَ إِللَّهُ إِلاَّ هُوَا لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَاوِتُهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي. وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ، فَرَقًا مِنْكِ (\*). فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ # قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَكُلْتَ مَغَافِير؟ قَالَ: ﴿ لَا ۚ قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: استقنني خفصة شَوْبَة عَسَل» قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْمُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِا أَلاَّ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: ﴿لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ». قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

(٠٠٠) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِم. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة، يهَذَا، سُوَاءً.

(...) وحَدَّقْنِيهِ شُونِدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَتَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُرْوَةً، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٢) هو نبات صمغي حلو الطعم كريه الرائحة .

<sup>(</sup>١) أي: اتفقت.

<sup>(</sup>٣) المكة: إناء من أعلد يعفظ فيه السمن. (٤) أي أكلحط العرفط ليصير منه العسل. والعرفط: نبات خبيث الرائحة.

<sup>(</sup>٥) أي: حوفًا منك.

## (٤) بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْفِيدَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنَّيَّةِ

٧٧ - (١٤٧٥) وحَدُقنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدِّثَمَنا ابْنُ وَهْبٍ. ح وحَدُثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيئِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي التَّجِيئِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخْبِر أَوْاجِهِ بَدَأَ بِي. فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: وَلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ال

٣٣ - (١٤٧٦) حَدُثَنَا شُرَبُحُ بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا مَبَادُ بْنُ عَبَّادِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ مُمَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْفِئْتَا. إِذَا كَانَ فِي يَرْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا. بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: ﴿ثَرِّي مَن تَشَكَّهُ يَهُنَّ ذَيْتِهِى إِلِيَّكَ مَن فَكَلَّهُ ۖ فَقَالَتْ لَهَا مُمَاذَةً: فَمَا كُذُبِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ إِذَا اسْتَأَذْنَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيْ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَشْسِي.

(...) وحَدَّثْنَاه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَلَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٢٤ - (١٤٧٧) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى الشَّعِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ
 الشَّغبيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيِّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدُهُ طَلَاقًا.

٥ - (...) وحَدُثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا هَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ السَمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ السَمْعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ. قَالَ: مَا أَبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا . بَعْدَ أَنْ تَخَارَنِي . وَلَقَدْ سَأَلُثُ عَائِشَةً قَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ .

٢٦ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ
 الشَّمْمِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَاقِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرُ نِسَاءُ. فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا.

٧٧ – (. . .) وحَلَّمْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُرو أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ قَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَمُدُّهُ طَلَاقًا .

٢٨ - (. . . ) حَدَّثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْيَى)

أُخْبَرَزَنا. وقالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتُرْنَاهُ. فَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْبًا.

(...) وحَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلُمِ عَنْ مَسْرُوفِي عَنْ عَائِشَةَ . بِوفْلِهِ .

٧٠ - (١٤٧٨) وحَدُقَنَا زَهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدُقَنَا رَوْحُ بَنُ هَبَاذَةَ حَدَّنَا أَبُن الْمِعْقَ حَدَّنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأَذِنْ صَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَلَ أَبُو النَّاسِ جُلُوسًا بِبَايِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ. قَالَ: قَلْوَنَ لَإِي بَكْرٍ. قَنَحَلَ . ثُمَّ أَفْبَلَ عُمَرُ فَاسِتَأَذِنَ قَالُونَ لَهُ. قَوْجَدَ النَّبِي فَلَهُ جَالِسًا، حَوْلَهُ نِسَاقُهُ. وَاحِمُ الْ استوجًا . قَالَ: فَقَالَ: فَاسْتَأَذِنَ قَانُونَ لَهُ. قَنْجَالُ النِّبِي فَلَى عَنْقَهَ النَّيْقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَلَى وَالْمِنَ النَّهِ عَلَى مَعْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الوجوم: الهم والحزن. (٢) من التوجق: وهو الضرب والطعن.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ (١). قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ ا أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلَمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يُجِبُّكِ، وَلَوْلاَ أَنَّا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَبَكَتْ أَشَدٌّ الْبُكَاءِ. نَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَاتَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ (٢٠). فَلَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحِ غُلاَم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُشكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ (٣٠) مُذَلٍّ رِجُلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ . ۚ وَهُوَ جِلْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ. فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا. ثُمٌّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ ا اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُوفَةِ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ. فَلَمْ يَمُّلُ شَيْئًا. ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْيِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِنِّي أَظُنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِنْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةً. وَاللَّهِ النَّهِ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرب عُنْقِهَا، لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَهَا. وَرَفَعْتُ صَوْتِي. فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهُ. فَلَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ. فَجَلَسْتُ قَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ. فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ. فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةِ مِنْ شَعِيرٍ نَحْو الصَّاعِ . وَمِثْلِهَا قَرَظًا <sup>(1)</sup> فِي نَاجِيَةِ الْغُرْفَةِ . وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلِّقٌ <sup>(0)</sup>. قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ . قَالَ: ُ (مَا يُتْكِيكَ؟ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ!) قُلْتُ: يَا نَبِيُّ ٱللَّهِ! وَمَا لِي لاَ أَبْكِي؟ وَمَلَا الْحَصِيرُ قَلْ أَلَّرْ فِي جَنْبِكَ . وَهَٰذِو خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى. فِيهَا إِلاَّ مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الشَّمَارِ وَالأَنْهَارِ . وَٱلْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفُوتُهُ. وَهَلِهِ خِزَانَتُكَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لْنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْمَا؟؛ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَزَى فِي وَجُهِهِ الْغَصَبَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُ مَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَفْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَمَكَ وَمَلاَئِكَتُهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِثُونَ مُعَكَ. وَقَلْمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللَّهَ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ، يُصَدِّقُ فَوْلِي الَّذِي أَقُولُ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ: آيَةُ التُّخْيِيرِ ﴿عَمَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْلِلُهُ أَنْفِئًا خَبًّا يَسَكَّنَ﴾ [التحريم: ٥] ﴿وَإِن تَطَاتِهَرَا عَلَيْمُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلمُثْرِمَيْنِينٌ وَلِلْمَلَئِحِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [النحريم: 1] وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَاثِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّلَّفْتَهُنَّ؟ قَالَ: ۗ وَلاَّا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَتَكُنُونَ بِالْحَصَى، يَقُولُونَ: طَلَّقَ

 <sup>(</sup>١) العيبة: دعاء النفائس.
 (٣) الخزانة: هو ما يحفظ فيه الشيء الثمين، وللشربة: هي: الغرفة المرتفعة.
 (٣) الأسكفة: هي العتبة، وللشربة: الغرفة المرتفعة.

<sup>(</sup>۵) الأفيق: هو جلد لم يتم دباغه.

<sup>(</sup>٤) القرظ: ورقُّ شجر يدبغ به .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسَاءُهُ. أَفَأَنُولُ فَأُخْيِرَهُمْ أَلَكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنْ شِفْتَ» فَلَمْ أَزَلُ أُحُدِّنُهُ حَتَّى تَحَسَّر الْفَاسِ أَخْسَنِ النَّاسِ فَمْرَكُ أَنْ فَضَاحِكَ (\*\*). وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَهُرًا. ثُمَّ نَزَلَ نَرَبُي اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا فَهُرَا. ثُمَّ نَزَلَ نَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمُشْعِي عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ. قَلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّمَا كُنْتَ فِي الْخُرْفَةِ يِسْمَةً وَعِشْرِينَ » قَفْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْلِينِ: لَمْ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَثْنِينَ أَوْمَنِينَ قَفْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْلِينِ: لَمْ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسَامَةً . وَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ مِنْهُم اللَّهِ اللَّهُ عَلَى بَابِ الْمَسْعِدِينَ الْمُعْنِينَ أَوْلَى اللَّهُ عَلَى بَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى بَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى بَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْلِيلُولُولُولُولُ ال

٣١ - (. . .) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَكِ). أَخْبَرَنِي يَحْنِي أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُّنَ عَبَّاسٍ يُحَدَّثُ. قَالَ: ۚ مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَّنْ آيَةٍ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ. حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُتُ مَعَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا يَبِعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَّ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ. ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَزْوَا جِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَافِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ ا إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ؛ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ. مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَسَلْنِي عَنْهُ. فَإِنْ كُنْتُ أَخْلَمُهُ أَخْبَرَتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ! إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَفُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا. حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَيَيْتُمَا أَنَا فِي أَمْرِ أَأْتُمِرُهُ، إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا 1 فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا مَّاهُمَنَا؟ ۚ وَمَا تَكَلُّقُكِ فِي أَمْرٍ أَولِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجِّبًا لَكَ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُوبِدُ أَنْ نُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي. حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ ا إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلُّ يَوْمَهُ غَصْبَانَ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ! إِنَّا لَثَرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَدِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ. يَا بُنَيَّةُ الاَ يَغُرَّئُكِ هَذِّهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا خُسْنُهَا، وَخُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ -لِقُرَابَتِي مِنْهَا- فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةً: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ا قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَذْوَاجِوا قَالَ: فَأَخَلَتْنِي أَخْلَا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ. فَخَرَجْتُ

<sup>(</sup>١) تحسر : زال وانكشف.

<sup>(</sup>٢) كشر : ابتسم وبانت أسنانه .

مِنْ عِنْهِمَا. وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَادِ. إِذَا غِبُثُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ. وَإِذَا عَابَ كُنْتُ أَنَا آيَيهِ بِالْخَبَرِ. وَنَحْنُ حِبْتَكِلِ تَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُولِ عَسَانَ. ذُكِرَ لَنَا أَلَّهُ بُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا. فَقَلِ الْمَتَلَاثُ صُدُورُنَا مِنْهُ . فَأَتَى صَاحِي الأَنْصَادِيُّ يَدُقُ الْبَابَ. وَقَالَ: الْحَتْجُ. الْحَتْجُ. الْحَتْجُ. اَفَلَتُ حَفْصَة الْغَسَّائِيُّ؟ فَقَالَ: أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ. اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجُهُ. فَقُلْتُ مَذَا مُثَرِّبَةً لَنْهُ حَفْصَة وَعَالِشَةً. ثُمَّ آخُدُ تَوْبِي فَأَخْرُجُ. حَتَّى جِفْتُ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا مُحْمَدِ وَعَلَامَ لَمُ مَلَّهُ مَلْمُ مُورًا وَلَانَ لِي. قَالَ مُحَدِّقَ فِي مَشْرُبَة لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا مُحْمَدُ مَلَى وَسَادَةً مِنْ اللَّهِ ﷺ وَمَانَةً مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَيْنَةً مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْكُ مَلْمَةً بَسِّمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْكُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْكَ أَنْ الْمُعْلَقَةُ. وَرَأَيْتُ أَوْنَ لِي . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهُ لَعَلَى رَشُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

٣٧ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ آخَبَرَنِي يَخْيَى بَنُ سَعِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ بَنِ خَنِينِ، عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ. قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ. حَنَّى إِذَا كُتَّا بِمَنَّ الطُّهُرَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِطُولِهِ. كَتَحْوِ حَدِيثِ شُلْيَمَانَ بَنِ بِلَالٍ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: قَلْتُ: شَأَنُ الطُّهُرَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِطُولِهِ. كَتَحْوِ حَدِيثِ شُلْيَمَانَ بَنِ بِلَالٍ. غَيْرَ أَلَهُ قَالَ: قَلْتُ: شَأَنُ المُحْجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتِ بُكَاءٌ. وَزَادَ المُحَرِّقُ وَكَانَ آلَى مِنْهُنَ شَهْرًا. فَلَمَّا كَانَ مِنْهَا وَعِشْوِينَ تَزَلَ إِلَيْهِيَّ.

٣٣ - (...) وحَدُّثَنَا آبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُو) قَالاً: حَدُّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ مَنْ يَعْنَى بْنِ سَعِيدٍ. سَعِعَ عُبِيْدَ بْنُ حُنْنِ (وَهُوَ مَوْلَى الْمُبَّاسِ) قَالَ: سَعِعْ عُبِيْدَ بْنَ حُنْنِ (وَهُوَ مَوْلَى الْمُبَّاسِ) قَالَ: سَعِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلَّى مَكَّةَ . فَلَمَّا كَانَ بِمِمَّ وَسُعًا. حَتَّى صَعِيْتُهُ إِلَى مَكَّةً . فَلَمَّا كَانَ بِمَرْ الطَّهْرَانِ ذَهَبَ يَغْضِي حَاجَتَهُ. فَقَالَ: أَوْرُتْنِي إِوْارَةِ مِنْ مَاءٍ. فَأَنَيْتُهُ بِهَا. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ فَمَنْتُ أَمْنِكُ أَنْهُا وَضَى حَاجَتَهُ وَرَجْعَ فَمَنْتُ أَمْنِ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا فَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى اللهُ وَعَلْمَ اللهُ فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا فَضَيْتُ كَلَامِ حَتَّى مَعْدِعَ حَتَّى الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا فَضَي حَاجَتَهُ لَعَلْمُ لَكُونَ عُلْلُكُ لَهُ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا فَضَيْتُ كَلَامُ عَلَيْنَهُ وَحَفْمَةً .

<sup>(</sup>١) القرظ: ورق شجر يدبغ به، ومضبورًا: أي: مجموعًا.

الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْنِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِن نَثُوااً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتَ أُلُونَكُمًا ﴾ [التحريم: ٤] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ. فَتَبَرَّزُ. ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ. فَقَوضًا . فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا مَنِ الْمَرْأَتَاكِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّنَاكِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: ﴿إِن نَثُوآ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ مَهَٰتَ قُلُوبُكُمّا ﴾ [التحريم: ٤]؟ قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ! (قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرهَ، وَاللَّهِ! مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُتُمْهُ) قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةٌ. ثُمَّ أَخَذَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. قَالَ: كُنًّا، مَعْشَرَ قُرَيْش، قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ. فَلَمًّا قَيِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ لِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ لِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مِنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، بِالْمَوَالِي. فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى الْمَرَأَتِي. فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي. فَأَلْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: مَا تُلْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ! إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْرَاجِعْنَهُ. وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل. فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً. فَقُلْتُ: أَثْرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إَحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ. فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ. لاَ تُرَاجِعِي رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَسْأَلِيهِ شَيْتًا. وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ. وَلاَ يَفُرَّنُّكِ ۚ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يِنْكِ (يُرِيدُ حَاثِشَةً). قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ. فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ اَلنُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَالْزِلُ يَوْمًا. فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْرَحْيُ وَغَيْرِو. وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ، أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلُ لِتَغْزُونَا. فَتَزَلُّ صَاحِبِي. أَنْمُ أَتَانِي عِشَاءُ فَضَرَبَ بَابِي. ثُمَّ نَادَانِي. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَاْذَا؟ أُجَاءَثُ غَسَّانُ؟ قَالَ: لاَّ . بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُولُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. فَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَاثِنَا. حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصَّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ لِيَابِي. ثُمَّ نْزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي . فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: لاَ أَذْرِي . ْ هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَلِهِ الْمَشْرُبَةِ. فَأَتَيْتُ غُلاَمًا لَهُ أَسْوَدَ. فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَلَخَلَّ ثُمَّ ُ خَرَجَ إِلَيَّ . فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَر فَجَلَسْتُ. فَإِذَا عِنْدَهُ رَهُمْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ. فَجَلَسْتُ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَجِدُ. ثُمَّ أَثَيْتُ الثَّلامَ فَقُلْتُ: ﴿ اسْتَأْذِنْ لِمُمَرِّ. فَلَدَّحَلَ ثُمُّ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي . فَقَالَ: ادْخُلْ . فَقَدْ ٓ آَذِنَ لَكَ . فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئَ عَلَى رَمُٰلِ حَصِيرٍ . فَدْ أَقَرَ فِي جَنْبِهِ . فَقُلْتُ : أَطَلَقْتَ . يَا رَسُولَ اللَّهِ ا نِسَاءَكَ؟ فَرَفَّعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ

وَتَالَ: ﴿ اللَّهُ الْفَلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُا لَوْ رَأَيْتَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكُنَّا، مَمْشَرَ فُرَيْشٍ، قَوْمًا نَغْلِبُ النَّمَاء. فَلَقَ نِسَاوُنَا يَعْلَمُنَ مِنْ نِسَابِهِمْ. الشَّمَاء. فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِيهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاوُنَا يَعْلَمُنُ مِنْ نِسَابِهِمْ. فَقَالَتْ: مَا ثَنْكِرُ أَنْ فَتُواجِمْنَى فَلْكُرُتُ أَنْ ثُرَاجِمْنِي. فَقَالَتْ: مَا ثَنْكِرُ أَنْ أَزْبَاجِمْنَى فَقَالَتْ: مَا ثَنْكِرُ أَنْ أَزْبَاجِمْنَى اللَّهِمْ إِلَى اللَّيْلِ.

فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إِخَدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ' لِيَغْضَبِ رَسُولِهِ ﷺ. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَنْ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَخَلْتُ عَلَى حَفْمَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغْرَبُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِثْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أَخْرَى فَقُلْتُ: أَمْنَانِسُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ( فَعْمُ مَخْلِو وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أَخْرَى فَقُلْتُ: افْعُ اللَّهَ يَا فِي الْبَيْنِ مَنْ فَعَلْدُ وَاللَّهِ يَا اللَّهُ يَا وَسُولَ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهُ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَى خَارِسُ وَالرُّومِ. وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ. وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٥٣-(...) قَالَ الزُهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَة. فَالَتْ: نَا مَضَى بِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةٌ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بَدَأَ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهُ أَنْ مَنْ بِنْمِ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ عَلَيْنَا شَهْرًا. وَإِنَّ الشَّهُو بِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّهُو بِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَا مَائِشَةُ! إِنِّي فَاكِرْ لَكِ أَمْزًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَمْجَلِي نِيهِ حَتَّى تَسْغَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، ثُمَّ قَرَأُ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَمْجَلِي نِيهِ حَتَّى تَسْغَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، ثُمَّ قَرَأُ عَلَى عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَمْجِلِي لِيهِ حَتَّى تَسْغَامِي إَبْوَيْكِ، ثُمَّ قَرَأُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ إِلَيْكِ لاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ أَبُونَ اللَّهُ إِلَيْنُ أَنْ أَبُونَ إِلَى أَنْهِ لِيَا لَهُ إِللَّهُ إِلَى أَلُونِ لَهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى أَلِي اللَّهُ إِلَى أَلِي اللَّهُ إِلَى أَلْهُ إِلَيْنَ إِلَيْكُ إِللْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْنَ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّالَ الاَحْرَةَ .

(. . .) قَالَ مَغَمَرُ: فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ، أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لاَ تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: • إِنَّ اللَّهُ أَرْسَلْنِي مُنْلِقًا وَلَمْ يُوسِلْنِي مُتَمَنِّئًا».

(...) قَالَ قَتَادَةُ: صَغَتْ (قُلُوبُكُمًا) مَالَتْ قُلُوبُكُمًا.

#### (٦) بَابِ الْطَلَقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

٣٦ - (١٤٨٠) حَدُثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَشُورِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَشُرو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبُنَّةُ وَهُوَ غَامِبٌ. فَأَرْسَلَ إِلِيْهَا وَكِيلَةُ بِشَعِيرٍ. فَسَخِطْتُهُ. فَقَالَ: وَاللَّه! مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةُ». فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ أَمْ شَرِيكِ. ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ المْرَأَةُ يَفْشَاهَا أَصْحَابِي. افتدُي عِنْدَ ابْنِ أَمْ مَخْتُوم. تَعْتَدُي مِنْدَ ابْنِ أَمْ مَخْتُوم. قَوْلِيْدِي، قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اللَّهُ وَهُلُ أَكُونُ لَهُ اللَّهُ عَمْدُاهُ مُخُاوِيّةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَأَبًا جَهْم حَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ مَنْ طَاتِقِد. وأمَّا مُعَاوِيَّةٌ فَصَمْدُلُوكَ لاَ مَالَ لَهُ. انْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِّمْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «الْكِحِي أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِّمْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «النَّحِي أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِّمْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «النَّحِي أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِّمْتُهُ. ثُمَّ قَالَ:

٣٧ - (...) حَدُقَتَا قَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدُّفَتَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ آبِي حَازِمٍ) وَقَالَ: فُتَبَبَةُ أَيْضًا: حَدِّنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ) كِلْيُهِمَا عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهُ طَلْقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِي ﴿ وَكَانَ أَلْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونِ. فَلَمَّا رَأْتُ فَاللَتْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(...) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ:
 سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِثْتَ قَيْسٍ. فَأَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَقْهَا. فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا.
 فَجَاءَتْ إِنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ نَفَقَةَ لَكِ. فَانْتَقِلِي. فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ. فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنْهُ رَجُلُ أَحْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَهُ».

٣٩ – ( . . . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ ح وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيِّبَةً حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا. قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ فَطَلْقَتِي الْبُثَةَ. فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْنَغِي الثَّفَقَةَ. وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْتَى بْنِ أَبِي كثيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو «لاَ تَفُوقِينَا بِنْفِيكِ».

٤٠ - (...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَوِيمًا عَنْ يَمْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ إَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَخْرَتُهُ أَنَّا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَقْهَا أَخْرَتُهُ أَنَّا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَقْهَا آخِرَ ثُلَاثِ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَقْهَا آخِرَ ثُلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَرَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَشْتَقْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا.
 مَا مَعْرَفَةُ إِلْا عَائِشَةً أَلْكُونَ الْأَعْمَى. فَأَيْسَةً بْنِتِ قَبْس.

(...) وحَدُّقَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةً: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً .

13 - (...) حَدَّثَنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَاللَّفْظُ لِمَبْدِ - قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوَّافِي أَخْبَرَنَا مَمْدَرُ عَنِ الزَّهْدِيُ عَنْ حَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُخْيِرَةُ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمْنِ . فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَآفِهِ فَاطِمَةَ بِشْتِ قَبْسِ بَعْلَلِقَةِ الْمُخْيرَةُ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمْنِ . فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَآفِهِ فَاطِمَةَ بِشْتِ قَبْسِ بَعْلَلِقَةِ وَاللَّهِ النَّهِ مَنْ طَلَاقِهَا وَامْرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ مِشَامٍ وَعَيَاشُ بْنَ أَبِي وَبِيمَة بِتَقَعْهِ ، فَقَالاً لَهَا: وَاللَّهِ ا مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً . فَقَالَتْ : أَيْنَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ وَإِلَى ابْنِ أَمْ مَكْمُمِ وَكَانَ أَمْرَى اللَّهِ اقْتَلَى الْمُولِقِي اللَّهِ فَقَالَ: وَإِلَى ابْنِ أَمْ مَكْمُمِ وَكَانَ أَيْنَ؟ يَرَاهُما . فَقَالَ أَنْ اللَّهِ الْمُعْرِقِ أَنْ مَنْ اللَّهِ اقْتَلَ : وَإِلَى ابْنِ أَمْ مَكْمُمِ وَكَانَ أَمْنَ كُمْ مُنْ اللَّهِ الْمُدِيثِ . فَلَاسَامَةُ بْنَ وَيَهْ يَرَاهُ مُنَا الْحَدِيثِ . فَأَرْسَلَ إِلْمَامُ وَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَعَلَمُ المُرْتَاقِ . فَوَلِمُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَجَذَنَا النَّاسَ عَلَيْها مُرْوَانُ فَيْتِكُمُ الْمُرْآنُ . قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجُلْ : فَقَالَ فَقَالَتْ فَالِمَةُ مُنَ الْمُولُونَ : لاَ لَنَاسَ عَلَيْهُ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُمْ الْمُرْآلُ . قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجُلُ مُعْمُ مُعْلَى الْمُوالُونَ : لاَ لَنَقَةً لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُعْمَالًا مُعْمَامِ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ الْمُولُونَ : لاَ لَقَدْةً لَهَا إِذَا لَهُ الْمُرْاءُ مُنَامِكُ مُنْ مُعْلَى الْمُولُونَ : لاَ لَعْنَامُ لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولُونَ : لاَ لَنْهُ الْمُولُونَ : لاَ لَمُنْ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُ

٤٧ – (...) حَدَّقَنِي (َحَمْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْمَتُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ وَوَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَيْسٍ مَصَالًا عَنْ قَضَاء رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: طَلَّمْها زَوْجُهَا الْبُتَةَ. فَقَالَتْ: طَقَالَتْ: فَخَلَصَمْتُهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُولَ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

رَسُولِ اللَّهِﷺ في السُّكُنَى وَالنَّمُقَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ تَفَقَّةً. وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدُّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ.

(. . .) وحَدُّقَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَاِسْمَعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّغْبِيُّ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . بِمِثْلِ حَلِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْم.

"٣ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا وُوَّهُ حَدَّثَنَا سَبِّارٌ أَبُو الْهُجَيْمِيُّ فَالَّ : دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ فَٱتْحَفَّنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابِ. سَبَّارٌ أَبُو الْمُحَلِّقَةِ مُلاَقًا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ قَالَتْ: طَلَقْنِي بَعْلِي ثَلاَقًا . فَأَذِنَ لَنَظَنَا مَنِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلاقًا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ قَالَتْ: طَلَقْنِي بَعْلِي ثَلاقًا . فَأَذِنَ لِي النَّمْ عَلِي النَّمْ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

٤٤ - (...) حَدْثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ
 حَدَّثَنَا شَفْبَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْيَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ
 ثَلاَثًا. قَالَ: الْمُسَ لَهَا شُخْتَى وَلاَ نَقْقَةً

٥٤ - (...) وحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ آخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ
 رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقْنِي زَوْجِي ثَلَاتًا. فَأَرَدْتُ النَّقِلَةِ فَأَنْتُكُمْ عَمْرُو بْنِ أَمْ مَكْتُومٍ، فَاضْتَدِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ صَمَّكِ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومٍ، فَاضْتَدِي طِنْدَهُ.
 طِنْدَهُ،

٣٦ - (...) وحَدَّفْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ حَمْوِه بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّفْنَا مَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَيِي إِسْحَقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَهِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَغْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. عَنْ أَيِي إِسْحَقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَهِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَغْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ يَجْمَلُ لَهَا سُكُنَى وَلاَ نَفْفَة. ثُمَّ الأَسْوَدُ كُمَّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ. فَقَالَ: ! وَيُلْكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ مَذَا. قَالَ عُمَرُ: لاَ تَدْرِئُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٌ نَبِيئًا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿لَا تَعْرِجُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿لَا تَعْرِجُونُ مِنْ اللَّهُ عَنْ إِلَا اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ عَلَيْحِكُمْ لِمُعْتَى إِلَا يَعْرَجُونُ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ عَلَيْحِكُمْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا لِللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ عَلَيْحِلُو الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ عَلَيْحِلُمْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ عَلَيْحِلُ الْمَلْعَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: إِلْمَالِكُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ عَنْتُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ إِلَا اللَّهُ عَنْ إِلَى الْمُعْلِقُ الْعُلْمِ اللَّهُ وَلَيْعُ الْمُعْمِى وَلَا عَلَيْحِهُ الْمُؤَاقِ لَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَادٍ الْمُعْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل

(...) وحَدِّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدِّثْنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّادِ بْن رُزَيْقٍ، بِقِصَّتِهِ.

٤٠ - (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيمْ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْوِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صَحَمْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَيِغْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ رَوْجَهَا طَلَقْهَا ثَلَائًا. فَلَلْمَ الْجَهْمِ بْنِ صَحَمْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَيغْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ رَوْجَهَا طَلَقْهَا ثَلَائًا. فَلَلْمَ

<sup>(</sup>١) سُلْتِ: نوع من الشعير أبيض اللون ولا قشر له.

يَجْمَالُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنَى وَلاَ نَفَقَدُ. قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، فَآذَنْتُهُ. فَخَطَبَهَا مُعَارِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وأَنَّا مُعَارِيَةٌ فَرَجُلُ تَرِبُ لاَ مَالَ لَهُ (١٠٠. وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلُ ضَرَابٌ لِلنَّسَاءِ. وَلَكِن أَسَامَةُ بَنْ زَيْدِهِ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أَسَامَةُ السَّامَةُ ا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرَ لَكِ، قَلَوَ اللَّهِ فَتَوَرِّحُهُمُ فَاغْتَهَلْتُ.

٨٤ - (...) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْبَانَ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ قاطِمة بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَرْجِي، أَبُو عَمْرِو بْنُ حَصْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَرِعْتُ قاطِمة بِطَلَاتِي. وَأَرْسَلَ مَعْهُ بِخَمْسَة آصُع تَمْرٍ، وَخَمْسَة آصُع شَدِيرٍ. فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقة إِلاَّ هَذَا ؟ وَلاَ أَعْتَدُ فِي مَنْزِيكُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَتُ: قَشَدَدُتُ عَلَيْ يَنْيَابِي. وَأَتَنِتُ رَسُولَ اللَّو ﷺ. فَقَالَ: «تَمْ طَلْقُكِ؟» فَلْتُ: ثَلَاقًا. قَالَ: «صَدَقَ، لَيسَ عَلَيْ يَنْيَابِي. وَأَتَنِتُ رَسُولَ اللَّو ﷺ. فَقَالَ: «تَمْ طَلْقُكِ؟» فَلْتُ بَشِيرٍ ثَلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدُهُ. فَإِذَا لَكَ نَفْقِ ثَوْبَكِ عِنْدُهُ. فَإِذَا لَكَ نَشْقَ مَلْكُولُ؟» فَلَانَ النَّعْنِ فَيْتُكَ عِنْدُهُ. فَإِذَا النَّعْنِ عَلْكُ الْنِي شَعْدِينَ عَمْكُ أَنْ النَّسَاءِ. (أَوْ يَضْرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَسَاءَ فَوْ نَحْوِ النَسَاءَ أَوْ نَحْوَ اللَّالَة فَيْ إِلَى الْمُعْمَى عَلَيْكُ فَلَيْ عَلَى النَسَاءِ. (أَوْ يَضُرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَّسَاءَ أَوْ نَحْوَ النَّالَة فَيْ وَلَكِوا عَلَيْكُ فَيْقُولُ الْمُسْرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَّهُ فِي وَلَيْهِ عَلَى النَسَاءِ. (أَوْ يَضُوبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ الْمَعْوِيةَ وَالْكِ إِنْ أَمْعَلَى النَسَاءِ اللَّهُ الْمَاعَ فَيْ وَلَيْهِ أَلْمَامَةُ فِنْ وَلِيهِ عِنْهُ عِلْهُ عَلَى النَسَاءِ . (أَوْ يَضُوبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوَ الْجَهْمِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْكُونُ الْمُعْلَى الْمُلْعَلَةُ عَلَى النَسَاءِ اللَّهُ الْمَلْعَلَى النَسَاءِ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْقِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ عَلَى النَسَاءِ الْمَاعِلَةُ الْمَلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمَلْعِلَةُ الْمَلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمِلْعِلَالَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُنْعِل

٤٩ - (...) وحَدَّنَنِي إِسْحَنُ بْنُ مَنْصُورِ آخْبَرَنَا أَبُو حَاصِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ. فَسَالْنَاهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَنْصِ بْنِ المُغِيرَةِ. فَخَرَجَ فِي خُزْوَة تَجْرَانَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ إَبْنِ مَهْدِيًّ . وَزَادَ: قَالَتْ: فَتَزَوَّجُنُهُ فَشَرَقَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ. وَكَرَمْنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ.

ه - (. . . ) وحَدَّفَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو
 بَكْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى قَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، زَمَنَ ابْنِ الزَّبَيْرِ. فَحَدَّثَنَا؛ أَنَّ زَوْجَهَا مَالَقَهَا طَلَاقًا بَاتًا. بِتَحْو حَدِيثِ شَفْيَانَ.

٥١ – (...) وحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح عَنِ السَّدِّيِّ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقْنِي زَوْجِي ثَلَاتًا. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شُكْنَى وَلا تَقَقَةً.

٢ - (١٤٨١) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: تَزَوَّجَ

<sup>(</sup>١) الترب: هو الفقير.

يُخْمَى بْنُ سَمِيدِ بْنِ الْمُناصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ . فَطَلَّقْهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ. فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْرَةً. فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَلَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِلَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

٣٥ - (١٤٨٢) وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 قاطِمَةَ بِنْتِ قَبْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوْجِي طَلَّقْنِي ثَلَاقًا. وَأَخَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَيًّ.
 قَالَ: قَأْمَرَهَا فَتَتَحَوَّلَتْ.

٥٤ - (١٤٨١) وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لاَ شُكْنَى وَلاَ نَفْقَةً.

(...) وحَدَّنْي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُرْوَةً بْنُ الزَّبْيْرِ لِمَايِشَةَ: أَلَمْ نَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبُثَةَ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بِفْسَمَا صَنَعَتْ. فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةً؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لاَ خَيْرٌ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ.

#### (٧) بَاب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْتَوَقُّ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِمَاجَتِهَا

٥٥ – (١٤٨٣) وحَدْنَني مُحَدُّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّنَنا يَحْيَنَ بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَنِج ح رحَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَتَا ابْنُ جُرَنِج ح وحَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَاللَّهُ فَلْ اللَّهِ عَدْنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرِيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْنِو؛ أَلَّهُ سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَقَتْ حَالَتِي. فَأَرَادَتُ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَها (١٠). فَرَجَرَها رَجُلٌ أَنْ تَجْدَرُجَ. فَأَنْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «بَلَى. فَجُدِّي نَخْلَكِ. فَإِنْكِ حَسَى أَنْ تَصَدَّتِي أَوْ تَهْعَلِي مَعْرُوفًا».

#### (٨) بَابِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَتَّى عَنْهَا زُوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْمَمْلِ

٥٦ – (١٤٨٤) وحَدَّفَتِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) (قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدْنَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبْنِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ اللَّهْرِيُّ، فَيَشْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ الزُهْرِيُّ، فَيَشْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ

<sup>(</sup>١) الجد: قطع ثمر النخل.

لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ اسْتَفَتْتُهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَّ يُمُخْرِرُهُ؛ أَنَّ سُمِيتَهُ آخْبَرَتُهُ؛ أَلَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خُولَةً. وَهُوَ فِي بَنِي عَامِدٍ بْنِ لُوَيٍّ. وَكَانَ مِعَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفِّي عَنْهَا فِي حَجْدِ الْوَدَاعِ. وَهِيَ حَامِلٌ. فَلَمْ تَنْشَبُ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلُهَا (١) بَعْدُ وَفَايِو. فَلَمَّا تَعْلَتْ مِنْ فِفَاسِمِينَ فَعَلَمْ مَنْشَبُ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلُهَا (١) بَعْدُ وَفَايِو. فَلَمَّا تَعْلَتْ مِلْيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ (رَجُلُ مِن بَنِي عَبْدِ اللَّهُ إِنْ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةٌ كَنَّلُ مَرْجِينَ النَّكَاحَ. إِنَّكِ، وَاللَّمَا مَا أَلْتِ بِي عَلِي لِكَاحِ حَتَّى ثَمُوعً عَلَيْكِ أَرْبَعَثُ أَشْهُر وَعَشْرٌ. فَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَ فِيتَالِي عِنْ مَصْدَتُ عَلَيْ فَلَا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيْ فِي النَّذِي عَلَيْكِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَاللَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْتَانِي بِأَنِّي قَلْ حَلَلْتُ حِينَ وَصَعْتُ مَلَى وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْتَانِي بِأَنِّي قَلْ حَلَلْتُ حِينَ وَصَعْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَقَانِي بِالنَّذِي وَعَمْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقِ وَعَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْكَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَلَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولُ الْ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ. وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا. غَيْرَ أَنْ لاَ يَقْرُهُهَا زَوْجُهَا حَثِّى تَطْهُرَ.

٥٧ – (١٤٨٥) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سَوِمْتُ يَخْتَى بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ أَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ الْجَتْمَمَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَدْخُرَانِ الْمُرْأَةَ ثُنْفَسُ (٢) بَعْدَ وَفَاوَ زَوْجِهَا بِلْيَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِنْدَتُهَا آخِرُ الْاَجْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلا يَتَتَازَعَانِ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعْ ابْنِ أَخِيلِ إِنْ عَبَّاسٍ) إِلَى أَمْ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِك؟ فَعَالًا بَنِ عَبَّاسٍ! إِلَى أَمْ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِك؟ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرُهُمْ ؛ أَنَّ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنْ شَبِيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةٌ نُوسَتْ بَعْدَ وَفَاوِ زَوْجِهَا بِلْبَالٍ. وَإِنَّا مِنْ فَلِك؟ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَمْرَهُما أَنْ تَتَوْرَةً جَا</br>

(...) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ حِ وحَدَّثَنَاه أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَمْرُو
 الثَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّبْتَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَإَنْ سَلْمَةً وَلَمْ يَسُمَّ كُرْيَّةً .
 في حَدِيثِهِ: فَأَرْسُلُوا إِلَى أَمُّ سَلَمَةً . وَلَمْ يُسَمِّعُ كُرْيَّةً .

### (٩) بَابِ وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ

٥٨ - (١٤٨٦) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ حُمْيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَتَ بِشْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ: عَلَى اللَّهِ عَلَى أَمُّ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوهِيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ. فَلَمَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ. خَلُوقٌ أَوْ عَيْرُهُ. فَلَمَتْ مِنْهُ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ:

<sup>(</sup>٢) تعلت: برأت وطهرت.

<sup>(</sup>۱) تنشب: تلبث.

<sup>(</sup>٣) تنفس: أي تلد.

وَاللَّهِا مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿لاَ يَجِلُّ لاَمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلاَّ عَلَى رَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

(١٤٨٧) قَالَتُ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ ثُوفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَثُ بِطِيبٍ فَمَسَّتُ مِنْهُ : قُالَتُ: وَاللَّهِا مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أَثِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿لاَ يَجِلُ لاِمْرَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَافٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْيَمَةً أَشْهِرٍ وَعَشْرًاهِ.

ُ (١٤٨٨)ُ قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. نَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النَّتِي ثُونُتِي عَنْهَا زَوْجُهَا. وَقَدِ اشْتَكَتْ حَيْثُهَا. أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ» (مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَق. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ). ثُمَّ قالَ: ﴿إِنْمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَصَفْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنْ فِي الجَاهِلِيةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْخَوْلِ».

(۱٤٩٨) قَالَ حُمُيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَتِ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ مَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كانتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُولُمُّيَ عَنْهَا رَوْجُهَا. دَخَلَتْ جِفْشًا (١) وَلَمِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ نَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمْ تُوْتَى بِدَابَةِ، حِمَارٍ أَوْ شَاوَ أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتُصُّ بِو (١٠. فَقَلْمَا تَفْعُضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ قَتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرٍو.

٥٩ - (١٤٨٦) وحَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدُقْنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: سُوعْتُ زَيْتَ بِئْتَ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوكُني حَدِيمٌ لأَمُّ حَبِيبَةً، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَسَحَثُهُ بِذِرَاعَيْهَا. وَقَالَتْ: إِنِّمَا أَصْنَعُ مَذَا، لِأَنِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَقُ لَذَ الأَ يَجِلُ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، أَنْ تُجِدُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَ عَلَى دُوجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(١٤٨٨/ ١٤٨٨) وَحَدَّثَتُهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ:

٦٠ - (١٤٨٨) وحَدَّقْنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ
 حُمْيْدِ بْنِ نَافِع. قَالَ: سَوِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمْ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمَّهَا أَنَّ الْمِرَاةُ تُوفَيِّي زَوْجُهَا.

<sup>(</sup>١) الحفش: البيت الصغير الضيق.

<sup>(</sup>٢) أي: تتمسح .

لَمَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا. فَأَتَوُا النَّبِيُّ ﷺ ، فَاسْتَأَذْنُوهُ فِي الْكُحْلِ. فَقَالَ رَسُولُ النَّهِﷺ : «قَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنْ تَكُونُ فِي شَرِّ بَنِيْهَا فِي أَخَلَاسِهَا (أَوْ فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا فِي بَنِيْهَا) حَوْلاً. فَإِذَا مَرَّ كُلْبُ رَمَتْ بِيَغْرَةِ فَخَرَجَتْ، أَفَلاً أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا؟».

(...) وحَدَّقْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ بِالْحَدِيثَيْنِ
 جَمِيعًا حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثِ أُمْ سَلَمَةٌ وَأَخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ
 تُسمَّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفُر.

٣٣ - (١٤٨٦) وحَدَثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرِو) حَدَّثَنَا سُمْنِيانُ بْنُ عُيئِنَةَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِشِتِ أَبِي سَلْمَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَتَى أَمَّ حَبِيبَةَ نَبِي سُلْمَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَتَى أَمَّ حَبِيبَةَ نَبِي فِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا. وَقَالَتْ: كُنْتُ نَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَعَالِمَ لِيَعْرَأُو بُونِ فِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَوْعِ . فَإِنْهَا تُعِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَلْمُهِ وَعُضْرًا اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٣ - (١٤٩٠) وحَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَثُنَيْهُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّبْثِ بْنِ سَغْدِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنِتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةً أَنْ عَنْ عَافِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالَنَّ «لاَ يَجِلُ لاَمْزَأَةٍ تُؤْجِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ (أَوْ تَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) أَنْ تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَقَةٍ أَيَّام، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا».

( . . . ) وحَدُّقَنَاه شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْضِ ابْنَ مُسْلِمٍ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ويتارِ عَن نَافِعِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّبْثِ مِثْلَ وِوَانِيَّةِ.

٦٤ – (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَالَ: سَمِعْتُ يَعْبَدِ اللَّهِ عَبَيْدِ النَّهَا يَحَدَّثُ عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ أَبِي عَبَيْدِ النَّهَا سَمِعْتُ عَفْصَة بِنْتَ عُمْرَ وَوَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ وَابْنِ هِينَادِ وَزَادٍ هِينَادِ وَرَادَ وَلِيْهِ اللَّبْثِ وَابْنِ هِينَادِ وَزَادَ وَلَيْهِ اللَّهِيَ عَلَيْهِ وَعَشْراه .

(. . .) وَحَدُّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ حِ رَحَدُّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

عُبُهُدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَغْنَى حَلِيثِهِمْ .

٥٠ - (١٤٩١) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى) (قَالَ يَخْيَى: أُخْبَرَتَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً) عَنِ
 الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ نَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ، أَنْ
 تُحِدُ عَلَى مَثِتِ فَوَقَ قَلَابِهِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا».

77 - (٩٣٨) وحَدَّنْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ حَمْصَةَ عَنْ أَمُّ
 عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولا تُعْجِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا. وَلاَ تَكْتَجِلُ. وَلاَ تَمْسُ طِيبًا. إِلاَّ أَهُوبَ عَصْبٍ (''). وَلاَ تَكْتَجِلُ. وَلاَ تَمْسُ طِيبًا. إِلاَّ إِلَهُ طَهْرَتْ، ثَبْلَةً مِنْ قُسْطٍ أَنْ أَطْفَارِ (''').

ُ (. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِح وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاً: «عِنْدَ أَذْنَى طُهْرِهَا. نُبْلَةً مِنْ تُسْطِ وَأَطْفَارِ».

٧٠- (. . .) وحَدَّقَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَائِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمُّ
 عَطِيَّةٌ قَالَتْ: كُنَّا نُشْهَى أَنْ لُنِحِدٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ فَلَاثٍ . إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةً أَشْهُو وَعَشْرًا.
 وَلاَ نَخْتَجُلُ وَلاَ نَتَظَيَّبُ . وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوخًا . وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَزْأَةِ فِي طُهْرِهَا ، إِذَا الْحَتَسَلَتْ
 إِخْدَانَا وِنْ مُرْحِيفِهَا ، فِي نُبُلَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَادٍ .

(١) العصب: بروديمنية مؤخرفة.

<sup>(</sup>٢) النبذة: القطعة الصغيرة. القسط: عود يجعل في البخور والدواء. والأظفار: نوع من الطيب.

# السالح المال

#### ١٩- كِتَابِ اللَّفَانِ

١ – (١٤٩٢) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْلِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُرَيْهِرَا الْمَجْلِانِيِّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيُّ الأَنْصَادِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَائِنَ يَا عَاصِم بْنِ عَدِيُّ الأَنْصَادِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَائِنَ يَا عَاصِم أَن وَجُلا وَجُلا وَجَدْ مَع امْرَأَبِو رَجُلاً. أَيَقْنُكُهُ تَقَمْنُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَمْعُلُ وَجَلا مَع امْرَأَبِو رَجُلاً. أَيَقْنُكُهُ تَقَمْنُلُونَهُ أَمْ كَيْف يَعْمُلُ وَسَولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمْ إِلَى الْمَعْفِي اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمْ إِلَى الْمَالِقُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمْ إِلَى الْمُعْلِمِ، جَاءُهُ عُونُهِ وَقَقَالَ : يَا عَاصِمُ إِلَى اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْهِ قَالَ : يَا عَاصِمُ إِلَى اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْهِ وَلْمُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَسُطَ النَّاسِ. فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِعْلَى مَعْنَ عَلَيْهُ وَمِلَا اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْ يَعْمَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا حَبَيْلُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا عَلَا يَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا لَيْنُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلُى اللَّهُ إِلَيْهُ وَمُهُا لَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَعُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّه

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاهَمَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا فَرَفَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكُتْهَا. فَطَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَبَلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

٧ - (...) وَحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ هَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ صَعْدِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَوْيَهِرَا الأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْمَجْلَانِ أَنَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيقُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: وَكَانَ فِرَافُهُ إِيَّاهَا، بَعْدُ سُنَةٌ فِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ وَوَلَا وَيُودِ قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ حَامِلًا. فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمُّهِ. ثُمَّ جَرَتِ السُّنَةُ أَيْدُ مَنْ مَنْ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

٣ - (...) وحَدِّثْقَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَلَّثُنَا مَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَلَاعِتَيْنِ وَعَنِ السَّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَخِي بَنِي سَاعِلَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُّلِمَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّأَيْتَ رَجُلًا وَجُلًا وَجُلًا وَدُكَنَ اللَّهِ الْرَأَيْتِ رَجُلًا وَدُكَنَ اللَّهِ الْمَلْعِلِينِ إِنْ اللَّهِ الْمَلْعِلِينِ إِنْ اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى النَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهِ الْمَلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْ الْمُنْتِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعِلَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْعِلَ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَاكُمُ الثَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلُّ مُقلَامِنين».

٤ - (١٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سُونْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ. أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا تَّرَيْتُ مَا أَقُولُ: فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً . قَقُلْتُ لِلْغُلَام: اسْتَأْذِنَّ لِي . قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ (١٠). فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلُتُ: نَمَّمْ. قَالَ: ادْخُلْ، قُرَاللَّهِ! مَا جَاءَ بِكَ مَلِهِ السَّاعَةَ، إِلاَّ حَاجَةٌ. فَلَحَلْتُ. فَإِذَا هُوَ مُفْتَوشٌ بَرْذَعَةً . مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ . قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! الْمُتَلَاعِنَانِ . أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: شُبْحَانَ اللَّهِ ا نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَّنُ بْنُ فُلاَنٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتُهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَهُ ۚ إِنْ تَكُلَّمَ تَكُلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبُهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدٌ ذَلِكَ ٱتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِى سَأَلَتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوْلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّدرِ: ﴿وَلَذِينَ يَرُمُونَ أَنْذَجُهُمْ ﴾ [النور: ١-١] فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الآخِرَةُ. قَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَنْحِرَةِ قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَتَمَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَادِبِينَ ۗ ثُمُّ نَتْى بِالْمَرْأَةِ فَشَمِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَة أَنَّ خَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(...) وحَدَّقَيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ: سُتِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِتَيْنِ، زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزَّيْرِ. فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِتَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِنْلِ حَدِيثِ إَبْنِ ثُمَيْرٍ.

ه - (...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَانَ، وَقَالَ اللَّحَرَانِ: حَدُّلْنَا سُمْيَانُ بْنُ عَيْبَتَهَ) عَنْ عَمْرِو عَنْ سَييد بْنِ جُبَرْمِ عَنِ الْبَي عَمْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِتَيْنٍ: • حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ. أَخَدُكُمَا كَانِبْ. لا سَبِيلُ لَكُ عَلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلاعِتَيْنٍ: • حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ. أَخَدُكُمَا كَانِبْ. لا سَبِيلُ لَكُ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِا عَالِي؟ قَالَ: • لا سَبِيلُ لَكُ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِا عَالَى: • قَالَ مَنْ عَمْدَ قَالَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّقِهَا،

<sup>(</sup>١) من القيلولة ; وهو النوم في وسط النهار .

عَلَيْهَا فَهُوْ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَتَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ .

(...) وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي صُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ
 إبْنَ عُمَرَ عَن اللَّمَانِ؟ فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٧ - (...) وحَدَثْنَا أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيمُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيُّ وَابْنِ الْمُثَنِّى) قَالُوا: حَدَّثْنَا مُعَاذَ (وَهُوَ ابْنُ مِشَامٍ) قَالَ: حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: لَمْ يُقَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَّعِيْتِنِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلُكِرَ ذَلِكَ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُجْنَرِ قَالَ: فَرَقَ نَبِي اللَّهُ عَنْ الْمُجْلَانِ.
 عُمَرَ. فَقَالَ: فَرَقَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ إِنِي الْمُجْلَانِ.

٨ – (١٤٩٤) وحَدَثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا صَالِكْ ح وحَدَّثَنَا يَخْنِى بْنُ يَخْنِى (وَاللَّفْظُ لَهُ ) قَالَ: فَلْمُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ الْمَرَالُهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ قَالَ: نَعَمْ.
 المُرَأْلُهُ عَلَى عَلْمٍ عَلْمٍ اللَّمِ فَلَاقَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدُ بِأَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْئَة . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وحَدُّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَعَالَا: عَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَقِهِ وَنَوْقَ بَيْنَهُمَا.
 وَامْرَأَقِهِ وَنَوْقَ بَيْنَهُمَا.

( . . . ) وحَدُثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالاً : حَدَّثْنَا يَخْبَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

. ﴿ - ( ( أَ ١٤٩٥ ) حَدُّثَنَا أَهْيَرُ بْنُ حَرْبِ وَمُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِرُهُ أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِرُهُمْنِي (قَالَ إِسْمَعُنُ : أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيدًا) عَنِ الأَغْمَشِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَتَةً، عَنْ الْمُسْجِدِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: لِنَا اللَّهِ قَالَ: إِنَّا، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فِي الْمُسْجِدِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: لَوْ اللَّهُ عَلَى المُعْرَقِيقُ مَلَّا عَلَى المُعْرَقِيقُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى ا

لَمْ شَهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْشُكُمْ ﴾ [النور: ٦] . هَلِهِ الآيَاتُ . فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ . فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا . فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ لَعَنَ الْخَاصِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. فَلَعَبَتْ لِتَلْعَنَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مَهُ" ( ۚ فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ . فَلَمَّا أَذَبَرًا، قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا (٢٠)، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

١١ - (١٤٩٦) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا- فَقَالَ: إِنَّا هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لأُمُّو. وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلِ لاَعَنَ فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ: فَلاَعَنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ۖ وَأَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ٱبْيَضُ سَبِطًا (٣ ۖ قَضِيُّءَ الْمَنِيَّنِنِ (٤) فَهُوَ لِهِلاَكِ بْنِ أُمَيَّةً . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَنْحَلَ جَعْدًا حَمْسُ السَّاقَينِ (٥) فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً، قَالَ: فَأَنْبِثُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

١٢ – (١٤٩٧) وحَدَّلَتَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيَّانِ (وَاللَّفْظُ لاِيْنِ رُمْحِ) قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَخْيَي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِم بْنِّ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ النَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فَي ذَلِكَ قَوْلاً . ثُمُّ أَنْصَرَفَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا . فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا التُّلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُّ مُصْفَرًا ۚ (٢٠ ، قَلِيلَ اللَّحْم سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي اذَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ، خَدْلاً ٧٧، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّا بَيِّنْ» فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَّهُ عِنْدَهَا. فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ لاَيْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ رَجَمْتُ هَلِيَو؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ۖ لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَم السُّوءَ.

<sup>(</sup>١) مه: كلمة زجر، ومعناها: أكفف.

<sup>(</sup>٢) الجمد: ملتوي شعر الرأس. (٤) أي: قاسد العينين. (٣) السبط: الشعر المنبسط المسترسل.

<sup>(</sup>٥) حش الساقين: أي رفيع الساقين.

<sup>(</sup>٦) الصفرة: تغير لون الجلد إلى الصفرة، كناية عن مرضه وإعيائه.

<sup>(</sup>V) الخدل: عملى الساق سمينها.

(...) وحَدَثَنِيهِ أَحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ حَدَّئَنِي سُلَيْمَانُ (يَخْنِي ابْنَ بِلاَلِ) عَنْ يَحْيَى حَدَّئَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ عَبْدَ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ، وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدَ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ، وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْم، قَالَ: جَعْدًا قَطَفًا (١٠).

17 - (...) وحَدَّفَنَا حَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَالنَّفْظُ لِمَمْرِو) قَالاً: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْئَنَةً ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدِ اللَّهِ عِنْ اللَّهَ فِي عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ إِنْ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ.

١٤ - (١٤٩٨) حَدَّثَنَا قُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هُبَادَةَ الأَلْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَيْوِ رَجُلاً أَيْشُنُكُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا عَ قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَخْرَمَكَ بِالْحَقِّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ لَهُولُ سَيْدُكُمْ ﴾ .

١٥ - (. . .) وحَدَّقَتِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ حَدَّقَتِي إِسْحَقْ بنُ عِيسَى حَدَّنَتَ مَالِكٌ عَنْ سُهيْلِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَفْدَ بنَ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً،
 أَأْمُهُلُهُ حَتَّى آتِي بَأْرَبَتَةِ شُهَدَاء؟ قَالَ: قَمَعْ».

11 - (...) حَدُثَقَ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي مَثَيِّتَ حَدَّثَقَ حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَاكِ حَدَّثَنِي سُهَيْلًا عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَزَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدُتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً، لَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُولَا اللَّهُ الللللْمُولِمُولَاللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولَالِمُ اللللْمُولَاللَّهُ الللِ

٧٠ - (١٤٩٩) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُّو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَبْنِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَثِرِ عَنْ وَدَّاجِ (كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ (٣)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ طَبْرَةً

<sup>(</sup>٢) أي: صرحت وباحت.

<sup>(</sup>١) القطط: شديد جعودة الشعر ،

<sup>(</sup>٣) أي: غير ضارب بصفح السيف.

سَغدِ؟ فَوَاللَّهِ! لَأَنَا أَفْهَرُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَفْهَرُ مِنِّي. مِنْ أَجْلِ هَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُلْدُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَمَتْ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَمَتْ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَهَا اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ

(. . .) وحَدَّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ . وَقَالَ: غَيْرَ مُصْفِح وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ .

١٨ - (١٠٥٠) وحَدْفَنَاه قَتْيَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَآبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْوُ بْنُ
 حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِقُتْيَبَةَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ مُيْيَنَةً عَنِ الزَّهْوِيِّ مَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَي مُرْيَرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ المُرَآتِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ.
 فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟، قَالَ: تَمَمْ. قَالَ: وفَمَا أَلْوَاتُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: وهَلْ فَيها مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: وفَمَا أَلْوَاتُهَا؟، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ».
 عِرْقٌ (١٠). قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ».

١٩ - (...) وحَدَّنْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدُّقَنَا ابْنُ أَبِي حَدُّقَنَا ابْنُ أَبِي ابْنُ حَالَقِيَ ابْنُ مَا عَرْفَ ابْنُ أَبِي ابْنُ مَنْتِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْمُوتِي بِهِذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنُ عَبْيَنَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي عَلَمْ الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنُ غَبْيَنَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَحْمَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَّتِ امْرَأَتِي خُلَامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِينَتِذِ يُحَرَّضُ بِأَنْ يَتْفِيهُ. حَرَّالًا فَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُ فِي الإِنْتِقَاءِ مِنْهُ .

٢٠ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَال: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهُمْ إِخْبَرَتَا ابْنُ وَهُمْ إِخْبَرَتَا ابْنُ وَهُمْ إِخْبَرَتَا ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنْ أَعْرَابِيًا أَنْ وَمُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْه

(. . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

<sup>(</sup>١) هو الذي فيه سواد وليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.

<sup>(</sup>٢) النزع هو: الجذب والإخراج، والعرق: النسب والأصل، والمراد: الوراثة.

#### ٢٠- كِتَابِ الْعِتْق

١ - (١٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَمْنَ أَهْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ (١١، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فَمَنَ الْعَبْدِ، قُومٌ عَلَيْهِ
 قيمة الْعَدْلِ، فَأَهْطَى شُرَكَاءُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَثَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَ فَقَدْ عَثَقَ مِنْهُ مَا عَثَقَ،

#### (١) بَابِ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

٧ - (١٥٠٢) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَاوَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي هُرَيْرَةً
 عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ ، فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِنْ أَحَدُهُمَا قَالَ: افْضَمَنْ » .

٣ - (١٥٠٣) وحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُويَةَ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: صَنْ أَهْنَقَ شِهْمَا (١٤٠٤ فِي عَبْدِ، فَخَلَاصُهُ فِي عَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالً. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً، اسْتُسْعِي الْعَبْدُ (١٠٠ غَيْرَ مَشْعُوقِ عَلَيْهِ).

إ - (...) وحَدَّثَتَاء عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَتَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
 عَرُوبَةً بِهَذَا الإِسْتَادِ وَزَادَ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومً حَلَيهِ الْمَبْلُ قِيمَةً حَدْلِ. ثُمْ يُسْتَسْخَى فِي

 <sup>(</sup>١) الشرك: هو النصيب والحظ.
 (٢) الشقص: هو النصيب والحصة.

<sup>(</sup>٣) الاستسعاء : عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى لعتقه.

نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ. غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

( . . . ) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةً يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَغْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قُومٌ عَلَيْهِ فِيمَةَ عَدْلِ.

#### (٢) بَابِ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِلَنْ أَعْتَقَ

٥ - (١٥٠٤). وحَدِّثَنَا يَمْنِي بْنُ يَحْنِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
 عَائِشَةَ؛ أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيةً تَمْقِثُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا.
 عَائِشَة وَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ولا يَهْمَعُكِ فَلِكِ. فَإِنْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَهْتَقَ».

٦ - (...) وحَدْنَنَا قَتْبَتُهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرْتُهُ أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهُما فِي كِتَابَتِهَا (' ، وَلَمْ تَكُنْ تَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ. فَإِنْ أَخَبُوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي، فَعَلْتُ. فَلَكْ. وَيَكُونَ لَنَا فَلَكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا. فَأَبَرُا. وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَخْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَمْعَلْ. وَيَكُونَ لَنَا فَلَاكُ لِللّهِ عَلَيْكِ فَلْتَمْعَلْ. وَيَكُونَ لَنَا وَلاَءُ لِمَ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْتَعْمِي فَأَصْفِيقِي. فَإِنْمَا لَهُ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْتَعْمِي فَأَصْفِقِي. فَإِنْمَا لَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْمَعْمِي فَلْمُوطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ عِافَةَ مَرُوهِ، شَرطُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْمَا لَيْسَ فَي كِتَابِ اللّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ عِافَةَ مَرَةٍ، شَرطُ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْمَ لَهُ مَا مَرْطُونَ شُرطُونَ شَرْطُونَ اللّهِ عَلَيْمَ لَهُ مَا مَرْمُولًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ عِلْقَ مَرَةٍ، شَرطُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَانْ فَلْوَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْمَ لَهُ مَا وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْمَ لَهُ مَا وَلَوْلَكُونَ اللّهُ عَلَيْمَ لَلْهُ عَلَيْمَ لَهُ مَا وَلَوْلُولُونَا لَيْسَ فَي كِتَابِ اللّهِ عَلَيْمَ لَهُ مَا وَلَوْلُونَا اللّهُ عَلَيْمَ لَهُ مَا وَلَوْلُونَا لَيْسَ فَي كِتَابِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْلِقَ مَوْلًا لَيْسَ فَي كِتَابِ اللّهِ عَلَيْمَ لَهُ مَا وَلَوْلُونَا اللّهِ عَلَيْمَ لَلْهُ مَا لَهُ اللّهِ عَلَيْمَ لَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْمَ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

٧ – ( . . . ) حَدْنَتِي أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةُ أَوْجِ الشِّيئِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيٍّ . فَقَالَتْ : يَا عَائِشَةُ الْمِي كَانَتْتُ أَهْلِي عَلَى يَسْمِ أُواتِ . فَي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّبْثِ . وَزَادَ : فَقَالَ : «لاَ يَمْنَى حَدِيثِ النَّبْثِ . وَزَادَ : فَقَالَ : «لاَ يَمْنَى حَدِيثِ النَّبِ . إِنَّهُ فَي النَّاسِ يَمْنَمُكِ ذَلِكِ مِنْهَا . ابْتَاعِي وَأَحْتِقِي » . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ قَحَيدًا اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ» .

٨ – (٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيَبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيْ بَرِيرَةً فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: وَخَلَتْ عَلَيْ بَرِيرَةً فَقَالَتْ: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَهَدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاجِدَةً، وَأَعْتِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لِي، فَعَلْتُ. فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا. فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لِي، فَمَلْتُ. فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا. فَأَنْتُونُهَا. فَقَالَتْ: لا هَا اللَّهِ إِذَا قَالَتْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ فَلَهُمْ الْوَلاَءَ فَهُمْ الْوَلاَء. فَإِنْ أَمْلِهُمْ أَلُولاً أَنْ يَكُونُ وَلِمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَقِي فَأَخْبَرُتُهُ.

<sup>(</sup>١) أي: تطلب منها المساعدة في دفع المال لسيدها مقابل عتقها.

﴿ كِتَابِ الْمُتَقِيُّاهِ ﴿ رُبِّهِ ﴾ ﴿ كِتَابِ الْمُتَقِيُّاهِ الْمُتَقِيُّاهِ الْمُتَقِيُّاهِ الْمُتَقِيِّا

الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: ثُمَّ حَطَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَثِيَّةً. فَحَيدَ اللَّهَ وَأَنْشَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْ وَجَلَّ فَهُو بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِاثَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَمْتِقْ فَلاَنَا وَالْوَلاَءُ لِي. إِثْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَهْتَنَ».

٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرنُبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَنِرِح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرنُبٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ وَإِسْرَحَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ كُلُهُمْ عَنْ حَدِيثٍ خَدْوَةً وَهَذَا الإِسْنَاوَ نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي أَسْامَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ قَالَ: وَكَانَ وَيُحَمِّةً عَبْدًا. فَغَيْرُهَا وَلُو كَانَ حُوا لَمْ يُخَيِّرُهَا . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: «أَمَّا بَعْدُهُ .
 حَدِيثِهِمْ: «أَمَّا بَعْدُهُ .

١٠ (...) حَدُقْنَا رُحُيْرُ بُنُ حُرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِرْهَنِو) قَالاَ: حَدَّقْنَا أَبُو مُعَارِيةَ حَدِّنَا هِمِي مَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي مَعْنَا فَلِي عَدْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيًّا بِنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيعُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيًّا وَأَخْتِيهُا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرَطُوا رَلاَءُهَا. فَلَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.
 قَتَالَ: الشَّترِيهَا وَأَخْتِقِيهَا. فَإِنْ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَحْتَقَ، قَالَتْ: وَعَتَقَتْ. فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
 قَتَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُا صَدَقَةً. وَهُو لَكُمْ هَلِيَةً. فَكُلُوهُ .

١١ - (...) وحَدَثْنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَالِيَدَةَ عَنْ سِمَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَنَاسِ مِنَ الأَنْصَارِ. وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَولَاءَ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةَ» وَتَجَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَتَعَنْمُ لَنَا مِنْ مَلَا اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَلَى اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَلَنَا مَنْ مَلَا مِنْ مَلَا اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَلَنَا عَنْ مَلَا مِنْ مَلَا اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَلَنَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ ﷺ: وَلَمْ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ ا

أدر...) حَدَّفَتَا مُحَدَّدُ بَنُ الْمُنَتَّى حَدَّنَا مُحَدَّدُ بَنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ الْقَاسِم قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِم يُحَدَّثُ عَنْ عَاشِمَةَ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْجَنِي. فَاشْتَرَطُوا وَلاَعْمِلَ الْفَرَيْ بَرِيرَةً لَلِي لِلْجَنِي. فَاشْدَرَطُوا وَلاَعْمِلَ الْمَوْقِيلِ لَلْمَالِ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُو

(. . .) وحَلَّثْنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

١٣ - (...) وحَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْمُقَتَّى: حَدَّثَنَا مُمِيْرٌ، بُنُ سَلَمَةَ الْمُخُورُومِيُّ أَبُو مِشَامٍ. حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زُوجُ بَرِيرَةً عَبْدًا.

31 - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ النَّبِي ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ وَلَيْ النَّبِي ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ وَلَائِكُ سُنَوَ: خُبِرَتُ عَلَى رَدُوجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. وَأَهْدِي لَهَا لَحْمٌ فَلَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ. فَلَمَا بِطَعَامٍ. فَأَنِي بِخُبْزٍ وَأَدْمُ مِنْ أَذْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْ بُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟» فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ أَذْلِكُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً، فَكَرِهْنَا أَنْ النَّالِ فِيهَا لَحْمٌ؟» فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ أَذْلِكُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً، فَكَرِهْنَا أَنْ لَعْمَ تُعُلِيهَا صَدَقَةً، وَهُو لَنَا هَدِيَةٌ» وَقَالَ النَّيِلُ ﷺ فِيهَا: «إِلْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَنْ النَّيلُ ﷺ فِيهَا: «إِلْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَنْ النَّيلُ ﷺ فِيهَا: «إِلْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَمْنَا أَنْ

١٥ - (١٠٠٥) وحَدْثَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِي حَدْثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَوِيَ جَارِيّةَ تُعْلَىٰ اللّهِ شَهْدِيلُ أَنْ تَشْتَوِيَ جَارِيّةً تُعْلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهُ لَلّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

#### (٣) بَابِ النَّهٰيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

١٦ - (١٥٠٦) حَدُثْنَا يَمْنِي بْنُ يَحْيَى الشَّمِيويُّ أَغْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْدِ.

قَالَ مُسْلِم: النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَال عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(...) حَدَّقَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّقَنَا ابْنُ هُبَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَيِّنَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ بَهْ جَعْفَرِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْهَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْهَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُنْهُ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمْ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَرَ أَيْ هَلُومٍ وحَدَّثَنَا ابْنُ عَمَرَ أَيْ الْمُقْفِي آئِيسَ فِي حَدِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلاَّ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُنُ: عَنْ النِّبِيِ عَمْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلاَ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُنُ: الْهُومِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلاَّ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُنُ: الْهُ الْمَعْفِي آئِيسَ فِي حَدِيهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلاَّ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُنُ: الْهُومَ وَمَدَّنَا اللَّهِ ، إِلاَّ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُنُ: الْهُومِ وَمَدُومِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلاَّ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُنُ: الْهُمْ الْمُؤْمِنَ لَنُوسَ فِي حَدِيهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلاَّ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذَكُنُ الْهُمْ الْمُؤْمِنَ لَنُونَا الْمُنْ الْمُعْفِي آلِيهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ فِي حَدِيهِ عِنْ عَبْرُ عَلَى مُولِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَدْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهِ اللّهِ الْمِنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### (٤) بَابِ تَمْرِيمِ تَوَلَّى الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

١٧ - (١٥٠١) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبْنِو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُتُبَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى كُلِّ بَعْنِ عُفُولَهُ ( \* ثُمُ كَتَبَ النَّبِي اللهِ يَقُولُهُ ( \* ثُمُّ كَتَبَ النَّبِي اللهِ يَغْفِر إِذْنِهِ اثْمُ أُخْبِرْتُ؛ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .
 مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .

١٨ - (١٩٠٨) حَدَّثَنَا تُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَمْفُوبُ (يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهُنلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغْيرِ إِذْنِ مَوْالِيهِ، فَعَلَيهِ لَهُنَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللهِ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

١٩ - (. . . ) حَدِّفْتَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَافِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَلَى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِنْنِ مَوَالِيهِ، فَمَنْ وَلَى مَوْلَيهِ، فَمَنْ وَلاَ صَرْفَ».
 فَمَلْيهِ لَغَنْهُ اللّٰهِ وَالْمَلَاتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لاَ يَغْبَلُ مِنْهُ ، فِيْمَ الْفِيَامَةِ، عَنْلُ وَلاَ صَرْفَ».

(٠٠٠) وحَدْثَنيه إِبْرَاهِيمُ بْنُ وينَارِ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ
 بهذا الإستاد غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مُوالِيهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ.

٧٠ - (١٣٧٠) وحَدَّفَنا آبِو كُرَيْبٍ حَدَّنَا آبُو مُماوِيةَ حَدَّنَا الأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ جِئْدَنَا الأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ جِئْدَنَا شَيْثًا نَفْرَهُ إِلاَ كِتَابَ اللَّهِ وَمَابٍ سَيْدِي) فَقَدْ كَلَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ. وَأَشْبَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّيْ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَّمَ مَا بَدِنَ عَبْرِ إِلَى قُورٍ. فَمَنْ أَخْدَتَ فَيْهَا حَدَثَا أَنْ آوَى مُحْدِثًا. فَقَلْهِ لَفَتَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيمَةِ صَرْفًا وَلاَ مَدْلِكَ. وَمَنْ الْمُعْ فِي أَنْفُولِ أَنِيهِ أَنْفَاهُمْ. وَمَنِ ادْعَى إِلَى قَدِر أَبِيهِ أَنْفَاهُمْ. وَمَنْ ادْعَى إِلَى قَدْرِ أَبِيهِ أَنْ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ أَلِيهِ أَنْفَالُمْ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيمَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ أَلِيهِ أَنْفَامُ مِنْ ادْعَى إِلَى قَدْرِ أَبِيهِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيمَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعِينَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْمُعَلِيمَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيمَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيمَةِ وَالْمَالِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْحَالَةُ مِنْهُ وَالْمَالِكَةُ وَالْتَاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيدِ لَمَنْ الْمُعَلِيدِ لَمَا الْمُعْمِينَ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيدِ لْمَالِكُونَا وَلاَ عَلْمَ لِهُ وَالْمُعْلِيدُ لَا يَعْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُعْلِيدِ لَمُعْلِقًا لِمُعْلِيدٍ لَا يَعْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيمَ لَمْ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقِيمِ لَهِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِينَ . لاَ يَقْبُلُوا اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

#### (٥) بَابِ فَضْلِ الْعِتْقِ

٢١ - (١٥٠٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّيُّ. حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 سَعِيدِ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدِ) حَدَّنْنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَالَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: هَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَهْتَقَ اللَّهُ بِكُلُّ إِرْبٍ مِنْهَا (٢٠) إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ٤.

<sup>(</sup>١) البطن: العصبات آياء وأبناء، والعقول: هي: الديات.

<sup>(</sup>٢) الأرب: هو العضو.

٢٧ - (...) وحَدَّثَنَا دَاوُهُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْرَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَلِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسَّعِيدِ بْنِ مَنْ زَلِد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْ عَنْ قَنْ أَيْهِ مُرْيَرَةً عَنْ رَشَبَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عَضْوَا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ.
 حَمَّى قَرْجُهُ بِقَرْجِهِ اللَّهِ فَيْرَجِهِ اللَّهُ بِكُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ.

٢٣ - (...) وحَدَّثْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَالَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِدِهِ.
 مُؤْمِنَةً، أَهْتَقَ اللَّهُ بِكُلُ عُضْوِ مِنْهُ، هُضْوًا مِنَ النَّارِ. حَتَى يُعْتِقَ فَرَجَهُ بِهَرْجِهِه.

٧٤ - (...) وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْمَدَةَ حَدِّثَنَا بِشَرْ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدِّثَنَا عَاصِمْ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمِّدِ الْمُمَرِيُّ). حَدَّثَنَا وَاقِدُ (يَمْنِي أَخَاهُ). حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيٌ بْنِ حُسَنِيْ) قَالَ: سَعِمْتُ أَبْ مُرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيٌ بْنِ حُسَنِيْ) قَالَ: شَالِعَ الْمَرْقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ مُفْسُوا مِنْهُ مِنْ اللَّهِ قَالَ: قَالْطَلْقَتْ حِينَ سَمِمْتُ اللَّحَدِينَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً. فَلَكَرْتُهُ لِعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ. فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرِ وَشَرَةً اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

#### (٦) بَابِ فَضْلِ عِثْقِ الْوَالِدِ

٢٠ ( ١٠ ٥ ١ ) حَدَثَثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الاَ يَجْزِي وَلَدْ وَالِدَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا
 فَيْشَوِيهُ فَيْمَاقِقَهُ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ «وَلَدْ وَالِدَهُ».

(. . .) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَقَالُوا: •وَلَدَّ وَالِلْهُهُ .

## فليرس

|     | الجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسُّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ         | ٧   | مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 77  | الجَنَّةَ                                                         |     | (١) بِابِ وُجُوبِ الرَّوَايَةِ عَنِ الثُّقَاتِ وَتَرْكِ               |
|     | (٥) بَاب بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَدَمَائِمِهِ              |     | الكَدَّابِينَ وَالتَّحْلِيرِ مِنَ الكَذِبِ عَلَى                      |
| ٣٤  | العِظَام                                                          | 1.  | رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                                                     |
|     | (٦) بَابِ الْأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى               |     | (٢) بَابِ تَغْمِلِيظِ الكَلْبِ مَلَى                                  |
|     | وَرَسُولِهِ ﷺ وَشَرَاثِع الدُّينِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ           | 1.  | رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسَالِ                                             |
| 40  | وَالسُّوَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ | 11  | (٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الحَدِيثِ بِكُلُّ مَا سَعِعَ                 |
|     | (٧) بَابِ الدُّمَاءِ إِلَى الشُّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ           |     | (٤) بَابِ النَّهْ يَ عَنِ الرَّوَالِيَةِ عَنِ الضَّعَفَاءِ            |
| ٣٧  | الإشاكم                                                           | 11  | وَالاِحْنِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا                                      |
|     | (٨) بَابِ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ        |     | (٥) بَابِ بَيَّانِ أَنَّ الإِسْتَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ            |
|     | إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمِّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا      |     | الرُّوَايَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ عَنِ النُّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ        |
|     | الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا       |     | الرُّوزاةِ بِمَا لَهُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ        |
|     | جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ 瓣 وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَ         |     | لَيْسَ مِنَ الخِيبَةِ المُحَوَّمَةِ بَلْ مِنَ اللَّبِّ عَنِ           |
|     | نَفْسَهُ وَمَالَّهُ إِلاَّ بِحَقَّهَا وَرُكَّلَتْ سَرِيرَتُهُ     | ١٤  | الشَّرِيعَةِ المُكَرَّمَةِا                                           |
|     | إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِتَاكِ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ أَوْ      |     | (فرع في جملة المسائل والقواعد الَّتي                                  |
|     | غَيْرَهَا مِنْ خُقُوقِ الإِسْلامِ وَالْمَتِمَامِ الإِمّامِ        | 4.5 | تتعلُّق بهَذَا الباب)                                                 |
| ۲۸  | بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ                                          |     | (٦) بَابِ صِحَّةِ الإختِجَاجِ بِالْحَلِيثِ                            |
|     | (٩) بَابِ اللَّٰلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلاَمِ مَنْ                | 3.7 | المُعَنْعَنِ                                                          |
|     | حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعُ فِي النَّزْعِ مَوَهُوَ       | 44  | (١) كِتَابِ الإِيمَانِ                                                |
|     | الغَرْغَرَةُ- وَنَسْخِ جَوَازِ الاسْيَغْفَادِ                     |     | (١) بَابِ بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ              |
|     | لِلْمُشْرِكِينَ، وَالشَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى        |     | وَوُجُوبِ الإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَلَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ           |
|     | الشُّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ وَلاَيُتَقِلُّهُ        | 44  | وَتَعَالَى                                                            |
| 44  | مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الوَسَائِلِ                               |     | وَبَيَانِ النَّلِيلِ عَلَى النَّبَرِّي مِمَّنْ لاَ يُؤْمِنُ           |
|     |                                                                   | 44  | بِالقَدَرِ وَإِغْلَاظِ الفَوْلِ فِي حَقَّهِ                           |
| ٤١  | التَّوْحِيدِ دَخَلَ الجَنَّةَ قَطْمًا                             |     | (٢) بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ                    |
|     | (١١) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ           | ٣٢  | أَرْكَانِ الإِشْلَامِأَرْكَانِ الإِشْلَامِ                            |
|     | رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ بِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولاً فَهُوَ     | 44  | (٣) بَابَ السُّوَّالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلاَم                       |
|     |                                                                   |     |                                                                       |
| £ £ | مُؤْمِنٌ وَأَيِنِ ازْتُكُبُ الْمُعَاصِيِّ الكَبَائِنَ "           |     | <ul> <li>(٤) بَاب بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُلْخَلُ بِهِ</li> </ul> |

|     | (٢٦) بَابِ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِاخِيهِ      |     | (١٢) بَابِ بَيَّانِ عَدْدِ شَعْبِ الْإِيمَانِ                    |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٥٥  | المُسْلِمِ: يَا كَافِرُ                                    |     | رَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الحَيَاءِ وَكُوْنِهِ مِنَ |
|     | (٢٧) بَابِ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ         | ۵۶  | الإيمَانِا                                                       |
| 00  | أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُأبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ               | 13  | (١٣) بَابِ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ                         |
|     | (٢٨) بَابِ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سِبَابُ            |     | (١٤) بَابِ بَيَانِ ۖ تَفَاضُلِ الإِسْلَامِ وَۗ أَيُّ أُمُورِهِ   |
| 70  | المُسْلِم فُسُونٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ                       | 73  | أَقْضَلُ                                                         |
|     | (٢٩) بَهَاب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لاَّ     |     | (١٥) بَابِ بَيَانِ خِصَالٍ، مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ                |
|     | تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ   | ٤٧  | رَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ                                       |
| ٥٦  | يَعْضِ)                                                    |     | (١٦) بَابِ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                   |
|     | (٣٠) بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطُّعْنِ        |     | أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ         |
| ٥٧  | فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ                               |     | أَجْمَوِينَ وَإِظْلَاقِيَ عَدَمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ      |
| ٥٧  | (٣١) بَابُ تَسْمِيَةِ العَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا            | ٤٧  | يُرجُّهُ هَلِهِ المَحَبَّةِ                                      |
| ٥٧  | (٣٢) بَابِ بَيَانِ كُفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ |     | (١٧) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ                   |
|     | (٣٣) بَابِ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبِّ الأَنْصَارِ        |     | الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ المُسْلِمِ مَا يُحِبُّ         |
|     | وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الإِيمَانِ          | ٨٤  | لِتَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ                                         |
| ۸٥  | وَعَلَامَاتِهِ، وَيُغْضَهِمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقِ    | ٨3  | (١٨) بَابِ بَيَانِ تَحْرِيمٍ إِيذَاءِ الجَارِ                    |
|     | (٣٤) بَابِ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْصِ           |     | (١٩) بَابِ الْحَتْ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ                      |
|     | الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفُظِ الكُفْرِ عَلَى     |     | وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا صَنِّ الخَيْرِ            |
| ٥٩  | غَيْرِ الكُفْرِ بِاللَّهِ كَكُفْرِ النُّعْمَةِ وَالحُقُوقِ | ٤٨  | وَكُوْنِ ذَلِكَ كُلُّهِ مِنَ الإِيمَانِ                          |
|     | (٥٠) بَابِ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى مَنْ     |     | (٢٠) بَابِ بَيَّانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ مِنَ        |
| ٦٠  | تَرُكُ الصَّالَاةَ                                         |     | الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ       |
|     | (٣٦) بَابِ بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى    | ЩĄ  | الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنكَرِ وَاجِبَانِ    |
| ٦.  | أَفْضَلُ الأَعْمَالِأَنْفَضَلُ الأَعْمَالِ                 |     | (٢١) بَابِ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ                     |
|     | (٣٧) بِابِ كَوْنِ الشَّرْكِ أَقْبَحُ النُّفُوبِ،           | ۰۵  | وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ لِيهِ                               |
| 77  | وَبَيَانِ أَغْظُولُهَا بَعْدَهُ                            |     | (٢٢) بَابِ بَيَانِ أَنْهُ لَا يُدْخُلُ الْجُنَّةُ إِلَّا         |
| 77  | (٣٨) بَابِ بَيَاذِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا              |     | المُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ المُؤْمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ    |
| 77  | (٣٩) بَاب تَحْرِيمِ الكِيْرِ وَيَيَانِهِ                   | ۲۹  | وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبِّتُ لِمُحْصُولِهَا              |
|     | (٤٠) بَابِ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا       | ۲٥  | (٢٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ اللَّينَ النَّصِيحَةُ                   |
| 3.7 | دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ .  |     | (٢٤) بَـابِ بَـيَـانِ نُـقُـصَـانِ الإِـمَـانِ                   |
|     | (٤١) بَابِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ:   |     | بِالمَعَاصِيوَنَفْيِهِ عَنِ المُتَلَسِّ بِالمَعْصِيَةِ عَلَى     |
| 70  | لاَ إِلاَ اللَّهُ                                          | ٥٣  | إِرَادَةِ نَفْيٍ كَمَالِهِ                                       |
|     | (٤٢) بَابِ قَوْلِ النِّينِ ﷺ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا        | ع ۵ | (٢٥) بَابَ بَيَانِ خِصَالِ المُنَافِقِ                           |

|    | (٥٨) بَابِ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ              | ٦٧ | السُّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا                                         |
|----|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | وَالْخُوَاطِي بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وبيان أَنَّه    |    | (٤٣) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ غَشَّنَا                      |
|    | سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق                               | ٧٢ | فَلَيْسَ مِنَّا                                                    |
| ۷٩ | وبيان حكم الهمّ بالحسنة والسيئة                                  |    | (٤٤) بَابِ بَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ                     |
|    | (٥٩) بَابِ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا     | ٦٨ | الجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَّعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ                  |
| ٨٠ | هَمُّ بِسَيُّكَةٍ لَمْ تُكْتَبْ                                  | 74 | (٤٥) بَابِ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّهِيمَةِ                   |
|    | (٦٠) بَابِ بَيَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا             |    | (٤٦) بَابِ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيم إِسْبَالِ الإِزَارِ             |
| ۸١ | يَقُولُهُ مَنْ رَجَدَهَا                                         |    | وَالمِّنُّ بِالعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلِفِ      |
|    | (٦١) بَابِ وَهِيدِ مَنِ الْقَلَطَعَ حَقُّ مُسْلِم                |    | وَيَيَانِ النَّلَاثَةِ الَّذِينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ  |
| ۸۳ | بيَمِين فَاجِرَةِ بِالنَّارِ                                     |    | الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ |
|    | (٦٢) بَابُ اللَّالِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ            | 79 | عَذَابٌ ٱليمٌ                                                      |
|    | مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقُّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدُّم   |    | (٤٧) بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ            |
|    | فِي حَقُّو، وَإِنَّ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنَّ     |    | وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ    |
| λŧ | قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                              | ٧١ | وَأَلَٰهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ         |
|    | (٦٣) بَابِ اسْيَحْقَاقِ َالْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ       |    | (٤٨) بَابِ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لاَ              |
| ۸٥ | النَّارَ                                                         | ٧٣ | يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونُّ                         |
|    | (٦٤) بَابِ رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ           |    | (٤٩) بَابِ اللَّالِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لاَ            |
| ٢٨ | الْقُلُوبِ وَهَرْضِ الْفِتّنِ عَلَى الْقُلُوبِ                   | ٧٤ | يَكُفُرُ                                                           |
|    | (٦٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا             |    | (٥٠) بَابِ فِي الرَّبِحِ الَّذِي تَكُونُ قُرْبَ                    |
| ۸۷ | وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ . |    | الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ كِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ                |
| ۸۸ | (٦٦) بَابِ ذَهَابِ الإِيمَانِ آخَرِ الزَّمَانِ                   | ٧٥ | الإِيمَانِ                                                         |
| ۸۸ | (٦٧) بَابِ الإِسْتِسْرَارِ بِالإِيمَانِ لِلْخَائِفِ              |    | (١٥) بَابِ الْحَتِّ مَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَهْمَالِ             |
|    | (٦٨) بَابِ تَأْلُفِ قَلْبٍ مَنْ يَخَافُ مَلَى                    | ٧٥ | قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ                                         |
|    | إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ   | ٧٥ | (٥٢) بَابِ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ .          |
| ۸۸ | مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعِ                                      | 77 | (٥٣) بَابِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟             |
|    | (٦٩) بَاب زُيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ          |    | (١٥) بَابِ كَوْنِ الإِسْلاَمِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ،               |
| ۸٩ |                                                                  | ٧٦ | وَكَلُوا الْهِجْرَةِ وَالْحَجُّ                                    |
|    | (٧٠) بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيُّنَا             |    | (٥٥) بَابِ بُيَّانِ خُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا                 |
|    | مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيع النَّاسِوَنَسْخ الْمِلْلِ               | ٧٧ | أَسْلَمَ بَعْدَهُأسلَمَ بَعْدَهُ                                   |
| ۹. | بوأوه                                                            | ٧٨ | (٥٦) بَابِ صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ                         |
|    | (۷۱) بَابِ نُزُولِ هِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا                |    | (٥٧) بَابِ بَيَانِ أَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ             |
| ۹. | بِشَرِيعَةِ نَبِيًّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ                               | ٧٨ | يُكَلِّفُ إِلاَّ مَا يُطَاقُ                                       |

|     | (٨٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ<br>فَهُوَ فِي النَّارِ وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَ تَنْفُمُهُ                              |       | ٧٢) بَاب بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|     | فَهُوَ فِي النَّارِ وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَ تَنْفَعُهُ                                                                                     | 97    | (پِمَانُ أِيمَانُ                                                 |
| ۱۲٤ | قَرَابَةً الْمُقَرَّبِينَ                                                                                                                          |       | ٧٣) بَاب بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                 |
|     | (٨٩) بَابَ فِي قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيْرَاكُ                                                                                           | 44"   |                                                                   |
| 178 | الْأَقْرِينَ﴾                                                                                                                                      |       | ٧٤) بَابِ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ 舞 إِلَى                   |
|     | (٩٠) بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبِ                                                                                                  | 47    | لسَّمَاوَاتِ وَقُرَّضِ الصَّلَوَاتِ                               |
| 177 | وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَيِهِ                                                                                                                   |       | (٧٥) بَابِ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ          |
| 177 | (٩١) بَابِ أَهْوَٰنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                                                                                      | 1+4   | لدُّجَّالِللْجَّالِ                                               |
|     | (٩٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى                                                                                                 | 1.4   | (٧٦) بَابِ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُثْنَهَى (٧٦)                  |
| 177 | الْكُفْرِ لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ                                                                                                                    |       | (٧٧) بَابِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَقَدَّ        |
|     | (٩٣) بَابِ مُوَالاَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةٍ غَيْرِهِمُ                                                                                      |       | وَمَاهُ نَزَلَةً أَمْرَىٰ﴾ وَهَـلُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبُّهُ     |
| 144 | وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ                                                                                                                            | 1 + 8 | لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ؟                                             |
|     | (٩٤) بَابُ الْدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَاثِفَ مِنَ                                                                                                |       | (٧٨) بُابٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: نُورٌ أَنَّى         |
| ۸۲۱ | الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ . (٩٥) بَـاب كَـوْنِ هَـلِهِ الْأُمَّةِ نِـصْفَ أَهْلِ                                    | 1.7   | أَرَّاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: رَأَيْتُ نُورًا                         |
|     |                                                                                                                                                    |       | (٧٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّادَمِ: إِنَّ اللَّهَ        |
| ۱۳۰ | الْجَلَّةِ                                                                                                                                         |       | لِإَ يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَالُهُ النُّورُ لَوْ كَشَّفَهُ   |
|     | (٩٦) بَابِ قَوْلِهِ: النَّقُولُ اللهُ لِإِذَمَ: أَخْرِجُ                                                                                           |       | لَأَخْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْنَقَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ      |
|     | بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ يُسْعُ مِاثُةً وَيُسْعَهُ                                                                                       | 1.7   | مِنْ خَلْقِهِ                                                     |
| 141 | وَتِسْوِينَ﴾                                                                                                                                       |       | (٨٠) بَابِ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الأَخِرَةِ       |
| 141 | ٢. كِتَابِ الطَّهَارَةِ                                                                                                                            | 1+7   | رَبُّهُمْ شُبْحَانَةُ وَتَعَالَى                                  |
| ۲۲  | (١) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ                                                                                                                        | 1.1   | (٨١) بَابِ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّوْيَةِ                         |
| ۲۳  | (٢) بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ                                                                                                         |       | (٨٢) بَابِ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ                     |
| 144 | (٣) بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ                                                                                                            | 117   | الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّادِ                                     |
| ٣٣  | (٤) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ                                                                                                  | 111   | (٨٣) بَابِ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجُا                         |
|     | (٥) بَابِ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى                                                                                                | 112   | (٨٤) بَابِ أَدْنَى أَهْلِ الْجَلَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا            |
|     | الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا                                                                                         |       | (٨٥) بَابِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَأَنَا أَوَّلُ               |
| 140 | يَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرُ                                                                                                           |       | النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ |
| ١٣٦ | (٦) بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ                                                                                               | 111   | بعا" (٨٦) بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيُّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ     |
| 177 | (٧) بَابِ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                 | 122   | (۱۸) باب احتباءِ النبي الله دعوه استعامو<br>المُعَادِ             |
| 127 | <ul> <li>(A) بَابِ الإِيتَارِ فِي الإِسْتِثْقَارِ وَالإِسْتِجْمَارِ</li> <li>(A) بَابِ الإِيتَارِ فِي الإِسْتِثْقَارِ وَالإِسْتِجْمَارِ</li> </ul> | 111   | دمرو<br>(AV) بَابِ دُمَاءِ النَّبِيُ ﷺ لأُمُّتِهِ وَيُكَاثِهِ     |
| ۱۳۸ | <ul> <li>(٩) بَابِ وُجُوبٍ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا</li> <li>(١٠) بَابِ وُجُوبِ اسْتِمَابِ حَمِيمِ أَخْدًاء</li> </ul>                  | 145   | ر ۱۸۷٪ باب دعام النبِي هم المنيو ويحايو<br>نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ    |
|     | (۱۱) باب وجوب استبعاب حمیم اجزاء                                                                                                                   | 116   | ٠٠٠٠٠ حديد                                                        |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                  |                               | الرميرس بوطوعات ال                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۳                                                                     | ۱۳۹ خَفْرهَا                  | مَحَلِّ الطُّهَارَةِ                                                                                                                                                                         |
| خُمِ بَوْلِ الطُّفْلِ الرَّضِيعِ                                        | ا ١٤٠ (٣١) بَـابِ حُـَا       | (١١) بَابِ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ<br>(١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ                                                                          |
| 108                                                                     | وَكَيْقِيَّةٍ غَسْلِهِ        | (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل                                                                                                                                   |
|                                                                         | ۱٤٠ (٣٢) بَابِ حُکْ           | في الوُضَوع ووروووووووووووووووووووووو                                                                                                                                                        |
| سُّةِ اللَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ ١٥٦                                | ۱٤۲ (۳۳) بَابِ نَجَا          | (١٣) بَابُ تَبَلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ                                                                                                                                   |
| ُلِيلٍ غُلِّى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ<br>لِلِيلِ غُلِّى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ | (٣٤) بَابِ الدُّ              | (١٤) بَابِ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى                                                                                                                                                 |
| رَاءِ مِنْهُراهِ مِنْهُ                                                 | ١٤٢ وَوُجُوبِ الرَّسْتِيُّ    | المَكارِهِ                                                                                                                                                                                   |
| ٣ - كِتَابِ الْحَيْضِ . ١٥٨                                             | 181                           | (١٥) بَابِ السُّوَاكِ                                                                                                                                                                        |
| ةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ ١٥٨                                      | ١٤٣ (١) بَابِ مُبَاشَرَ       |                                                                                                                                                                                              |
| عِلجَاعٍ مَعَ الْحَاثِضِ فِي                                            | ١٤٥ (٢) بَابِ الإِشْ          | (١٧) بَابِ الإِسْيَطَابَةِ                                                                                                                                                                   |
| 104                                                                     | ١٤٦ لِحَافِ وَاحِدِ .         | (١٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَوِينِ                                                                                                                                       |
| إذ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ                                             | ١٤٦ (٣) ٻَيابِ جَيوَ          | (١٩) بَابِ النَّيَئُسِّ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ                                                                                                                                            |
| بُو وَطُهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالْاِتِّكَاءِ                               | زَوْجِهَا وَتَرْجِياِ         | (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلَي فِي الطَّرُقِ                                                                                                                                           |
| النَّةِ الْقُرْآنِ فِيهِ ١٥٩                                            | ١٤٧ فِي حِجْرِهَا وَقِرَ      | وَالْقَلَالِ                                                                                                                                                                                 |
| 171                                                                     | 3-1 1-10 15V                  | (٢١) بَابِ الرَّسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ                                                                                                                                     |
| الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ                               | ١٤٧ (٥) بَابِ خَسْلُ          | (٢٢) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ                                                                                                                                                       |
| 171 171                                                                 | ١٤٩ مِنَ النَّوْم             | (۲۲) باب المُسْيِع عَلَى الْخُفَّينِ سيرو<br>(۲۲) باب المُسْع عَلَى الْخُفَّينِ (۲۳)<br>(۲۶) بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْعِ عَلَى<br>(۲۵) بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْخُفَّدُ. |
| ِ نَوْمِ الْجُنَّبِ وَاسْتِحْبَابِ                                      | (٦) بَـابٌ جَـوَازِ           | (٢٤) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى                                                                                                                                                  |
| سُل الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَأْكُلُ                               | الوطبوء به وط                 |                                                                                                                                                                                              |
| امَ أَوْ يُجَامِعَ١٦١                                                   | أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَا      | (٢٥) أَبَابِ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُورِ                                                                                                                                         |
| رِبِ الْغَسْلِ صَلَى الْمَرْأَةِ                                        | ۱۰۱ (۷) بَـاب وُجُـو          | وَاحِدٍ                                                                                                                                                                                      |
| 177                                                                     | بِخُرُوجِ الْمَنْيِّ هِ       | (٢٦) بَابِ كَرِاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضَّيْ وَغَيْرِهِ                                                                                                                                        |
| صِفَةِ مَنِيٌّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ                                  | (٨) بَأَب بَيَانِ             | وَاعِيدِ<br>(٢٦) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضَّيِ وَغَيْرِهِ<br>يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ                                                               |
| قٌ مِنْ مَائِهِمَا ١٦٤                                                  | ١٥١ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُو | غسلها ثلاثا                                                                                                                                                                                  |
| غُسُلِ الْجَنَابَةِ ١٦٥                                                 | ١٥٢ (٩) بَابِ صِفَةِ          | (۲۷) بَابِ حُكُمٍ وُلُوغِ الْكَلْبِ<br>(۲۸) بَابِ النَّهَيِ غَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ                                                                                                      |
| رِ الْمُسْتَحَبُ مِنَ الْمَاءِ فِي                                      | (١٠) بَابِ الْقَدُّ           | (٢٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي المَاءِ                                                                                                                                              |
| وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ فِي                                    | ١٥٣ غُسْلِ الْجَنَابَةِ،      | الرَّاكِدِ                                                                                                                                                                                   |
| ، حَـالَــٰةِ وَاحِـلَـةِ، وَخُــْسَـلِ                                 | إِنَـاءِ وَاحِــدٍ فِــمٍ     | (٢٩) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ                                                                                                                                          |
| الآنحرا                                                                 | ١٥٣ أخَدِهِمَا بِفَصْلِ ا     | الرَّاكِدِ                                                                                                                                                                                   |
| حُبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى                                        | (۱۱) بَمَابِ اسْتِ            | َرَبِيَّةٍ<br>(٣٠) بَابِ وُجُوبٍ فَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ<br>النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ                                                                   |
| 174 65                                                                  | الرَّأْسِ وَخَيْرِهِ ثَلَا    | النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ                                                                                                                                          |
| مِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ ١٦٩                                        | (۱۲) بَابِ حُكَّـ             | الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ فَهْرِ حَاجَةٍ إِلَى                                                                                                                                       |
| صحیح مسلم ۷٤٥                                                           |                               | صحيح مسلم ٧٤٥                                                                                                                                                                                |

صحيح مسلم ٧٤٥

| 141 | <ol> <li>\$. كِتَابِ الصَّلَاةِ</li> </ol>                                                                                                       | (١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | (١) بَابِ بَدْءِ الأَذَانِ                                                                                                                       | الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ ١٧٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٦ |                                                                                                                                                  | (١٤) بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَّلَاتِهَا . ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۷ | (٣) بَابِ صِفَةِ الْأَذَانِ                                                                                                                      | (١٥) بَـاب وُجُوبِ قَـضَـاءِ الـصَّـوْمِ عَـلَـى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <ul> <li>(٣) بَابِ صِفَةَ الْأَذَانِ</li> <li>(٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتَّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ</li> </ul>                             | الْحَاثِيفِي دُونَ الصَّلَاةِ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۷ | الأكاسا                                                                                                                                          | الْحَائِفِي دُونَ الصَّلَّاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (٥) بَابِ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ                                                                                           | (١٧) بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۷ | يَصِينٌ                                                                                                                                          | (١٨) بَابِ جَوَاذِ الأَفْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | (١) بَابِ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِخَارَةِ عَلَى قَوْمِ                                                                                              | الْخَلْزَةِ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147 | فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ                                                                                               | (١٩) بَابِ الْأَمْثِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <ul> <li>(٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْل قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ</li> </ul>                                                                   | (٢٠) بَابِ مَا يُسْتَثَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تُمُّ                                                                                          | (٢١) بَابِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۸ | يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ                                                                                                               | (٢٢) بَابِ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَٰسِيلَةَ                                                                                                              | الْغُسُلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149 | شماعه                                                                                                                                            | (٢٣) أَبَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | (٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَلَيْنِ حَذْرَ                                                                                                 | (٢٤) بَابِ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <ul> <li>(٩) بَاب اشتخباب رفع الميتنين خذو<br/>المتكينين متم تخييرة الإخرام والرئحي وفي<br/>الرئع بين الرئحي وأله لا يقمله إذا رئع بن</li> </ul> | (٢٥) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ٢٠٠٠. ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الرُّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْمَلُهُ إِذَا رَفَّعَ مِنَ                                                                            | (٢٦) بَابِ اللَّهِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَفَّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | السجور                                                                                                                                           | الطُّهَارَةَ ثُمَّ مِنْكً فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (١٠) بَابِ إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ                                                                                               | بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | وَرَفْعِ فِي الْصَّلَاةِ إِلاَّ رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ                                                                                         | (۷۷) بَابَ طَهَارَةَ جُلُودِ الْمَيْثَةِ بِاللَّبَاغِ ١٨٠<br>فصل: (۲۸) بَابِ النَّيْشِ ١٨٢<br>(٢٩) بَابِ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191 | لَيْهُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ                                                                                                  | فصل: (۲۸) بَابِ التَّيْمُمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | (١١) بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلُّ                                                                                              | (٢٩) بَابِ النَّلِيلِ عَلَى أَنْ الْمُسْلِمُ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمْكَنَهُ                                                                             | المجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197 | تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَشَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا                                                                                            | <ul> <li>(٣٠) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (١٢) بَابِ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ                                                                                      | وَغَيْرِهَا أَمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ |
| 192 | خَلْفَ إِمَامِهِ                                                                                                                                 | وسيرية<br>(٣١) بَابِ جَوَازِ أَكُلِ الشُخينِ الطَّمَامُ وَأَنَّهُ<br>لاَ كَوَاهَةَ فِي فَلِكَ وَأَنَّ الْمُوضُوءَ لَيْسَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | (١٣) بَابِ حَجَّةِ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ                                                                                                       | لا خراهه فِي خَلِكَ وَالَ الوَضُومَ لَيْسَ عَلَى الْدُونُ الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190 | بِالْبَسْمَلَةِ                                                                                                                                  | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | (١٤) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةً مِنْ                                                                                          | المُورِ<br>(٣٣) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ نُخُولَ الْخَلَاءِ ١٨٥<br>(٣٣) بَاب النَّلِيلِ مَلِّى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190 | 3. 03. 23. 0 30                                                                                                                                  | ر ۱۱) باب الدنييل على أن نوم الجايس لا<br>يُنْقُضُ الْوُضُوءَ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | (١٥) بَابِ وَضْعِ يَذِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى                                                                                             | ينقض الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 111         | أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإَمَامِ                                                                  | بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (٢٩) بَابُ أَمْرِ ٱلنَّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ                                                             | وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَلْوَ                                                                          |
|             | الرُّجَالِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ                                                      | مَنْكِيتِهُ                                                                                                                 |
| ۲۱۳         | حَتَّى يَرْفَعَ الرُّجَالُ                                                                                       | (١٦) بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ١٩٦                                                                                   |
|             | (٣٠) بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا                                                           | باب الصلاة على النبي ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ١٩٩                                                                              |
| ۲۱۳         | لَمْ بَتَرَتُّبْ عَلَيْهِ فِئْتَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّةً                                             | (١٨) بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ ٢٠٠                                                                   |
|             | (٣١) بَابِ التَّرَسُطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ                                                           | (١٩) بَابِ الْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ ٢٠١                                                                         |
|             | الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَادِ إِذَا خَافَ مِنَ                                                  | (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنْ مُبَاتَرَةِ الإِمَّامِ بِالتَّكْبِيرِ                                                             |
| 710         | الْجَهْرِ مَفْسَدَةَ                                                                                             | وَغَيْرِو                                                                                                                   |
| 717         | (٣٢) بَابِ الإِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                                                           | (٢١) بَابِ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ                                                                         |
|             | (٣٣) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْح                                                                 | عُلَرٌ مِنْ مَرَض وَسَغَر وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي                                                                       |
| 717         | وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنُ                                                                                     | بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَام جَالِسِ                                                                        |
| 414         | (٣٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                                                                | لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذًا قُلَرَ عَلَيْهِ                                                        |
| **          | (٣٥) بَابِ القِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ                                                                             | وَنَسْخُ الْقُعُودِ خُلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقٌّ مَنْ                                                                        |
| 777         | (٣٦) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ                                                                           | قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ٢٠٣                                                                                                  |
|             | (٣٧) بَابِ أَمْرِ الأَيْمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي                                                         | (٢٢) بَابِ تَقْلُيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ بُصَلِّي بِهِمْ                                                                      |
| 444         | تَمَامِ                                                                                                          | إِذَا تَأَخَّرَ الإِمَّامُ وَكُمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالنَّقْدِيمِ ٢٠٧                                                   |
|             | (٣٨) بَابِ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا                                                        | (٢٣) بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَزَّأَةِ                                                                     |
| 440         | فِي تُمَامِفي تُمَامِ                                                                                            | إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٍ فِي الصَّالَةِ ٢٠٨                                                                                  |
| 777         | (٣٩) بَأْبِ مُتَابِعَةِ الإِمَامِ وَالْمَعَلِ بَعْدَهُ<br>(٤٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ      | (٢٤) بَابِ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِثْمَامِهَا                                                                  |
|             | (٤٠) بَنَابِ مَنَا يَنْفُولُ إِذَا رَفْعَ رَأَسَةً مِنَّ<br>                                                     | وَالْخُشُوعِ فِيهَاوَالْخُشُوعِ فِيهَا                                                                                      |
| 777         | الرُّحُوعِالرُّحُوعِ                                                                                             | (٢٥) بَأَب تَحْرِيمِ سَبْقِ الإِمَامِ بِرُكُومٍ أَوْ                                                                        |
|             | (٤١) بَابِ النَّهْيِ مَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي                                                               | شُجُودٍ وَتَعْرِهُمَا أَنَّ                                                                                                 |
| 777         | الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                                          | (٢٦) بَابِ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى                                                                            |
| 779         | (٤٢) أَبَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .                                                           | السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَن الصَّلَاةِ مَن الصَّلَاةِ مَن السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَن السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَن     |
| <b>T</b> T1 | (٤٣) بَابِ فَصْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                                                                 | (٢٧) بَابِ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ                                                                             |
|             | (٤٤) بَابِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ                                                           | وَالنَّهُي عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفُوهَا عِنْدَ                                                                     |
| 777         |                                                                                                                  | السَّلَامُ وَإِنْكُمَامُ الصُّفُونِ الْأُولِ وَالتَّرَاصُّ                                                                  |
|             | (٤٥) بَابِ الإِغْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ                                                                 | فِيهَا وَٱلْأَمْرِ بِاللَّهِجْتِمَاعِ٢١٠                                                                                    |
|             | الْكَفَّيْنِ عَلَى الأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنَّ الْكَفِّيْنِ عَنَّ الْمَانَةُ وَالْمِرْفَقَيْنِ عَنَّ | (٢٨) بَابُ تَسْوِيَةِ ٱلصَّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا،<br>رَدُنْ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَمِنْ وَالْحَدُ مِنْ وَأَ                 |
| س بن پ      | الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِّ الْفَخْلَيْنِ فِي                                                         | وَقَصْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا، وَالإِزْدَِحَامٌ عَلَى<br>الصَّفُ الأَوَّلِ وَالْمُسَاتِقَةِ النَّشْهَا، وَتَقْطِيم |
| 111         | السُّجُودِ                                                                                                       | الصف الأول والمسانفة النهاء وتعديم                                                                                          |

|      | (٢٣) بَابِ فِي اللَّيْلِ سَاعَة مُستَجَابِ فِيهَا                                                         | 441        | /) بَابِ اسْتِيْخْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ /                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳٤٧  | اللُّهَاءُ                                                                                                |            | ﴾) بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ لَنِيُّ نَافِلَةٍ بَعْدَ          |
|      | (٢٤) يَابِ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي                                                    | 1"11       | رُوعُ الْمُؤَذِّنِ                                              |
| 787  | آن الآثا مَالُاحَانَة فيه                                                                                 | 444        | ر                                                               |
|      | بيرِ اللهِينِ والم بهبرِ يَيْوِ<br>(٢٥) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ<br>"تَّنَّهُ لُهُ |            | ١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحِيْةِ الْمَسْجِدِ                     |
| ٣٤٨  | التا التا و من و م                                                          |            | رِكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُّوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا        |
| ۰ و۳ |                                                                                                           | 779        | إَلَّهَا مُشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ                   |
|      | (٢٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ أَفِي                                                      |            | ١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ          |
| ۲٥٦  | 10 1 10 1                                                                                                 | 444        | مَنْ لَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أُوْلَ قُدُومِهِ                        |
|      | صلاةِ الليلِ<br>(٢٨) بَاب مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ                                     |            | ١٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضَّحَى، وَأَنَّ                |
| 401  | حَتِّي أَصَبْحَ                                                                                           |            | قُلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكُّمَلَهَا ثَمَانِ رَكَّعَاتِ،        |
|      | (٢٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَالَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ                                                |            | زَأَوْسَطُهَا أَرْبُعُ رَكَعَاتٍ أَوْ مِنْ وَالْحَثُ            |
|      | وَجَوَازِهَا فِي الْمَشْجِدِ وسواء في هذا                                                                 | ۲۳.        | عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا                                  |
|      | الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي                                                                    |            | (١٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ            |
|      | العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح                                                                        |            | وَالْحَتُّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَّا وَالْمُحَافَظَةَ       |
|      |                                                                                                           | ۲۲۲        | عَلَيْهِمًا وَبَيَّانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنَّ يُقْرَأَ فِيهِمَا  |
|      | المسجد ويتدب كونه في المسجد وهي                                                                           |            | (١٥) بَابِ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ                 |
| rov  | ركعتا الطواف                                                                                              | 377        | الْفَرَائِض وَيَعْدَهُنَّ وَيَيَانِ عَدَدِهِنَّ                 |
|      | (٣٠) بَابِ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامٍ                                                    |            | (١٦) بَابِ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا،            |
|      | اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ والأمر بالاقتصاد فَى العبادة                                                         | ۵۳۳        | وَيْغُلْ بَعْضِي الرَّكْمَةِ قَائِمًا وَيَعْضِهَا قَاعِدًا      |
|      | وهو أن بأخذ منها ما يطيق الدوام عليه                                                                      |            | (١٧) بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ      |
|      | وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل                                                                      |            | 概 فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِثْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةُ |
| ۸۵۳  |                                                                                                           | ۲۳۸        | صَلاَةً صَحِيحَةً                                               |
|      | (٣١) بَابِ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ                                                          |            | (١٨) بَاب جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ         |
|      | اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الدُّكُرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ                                       | 137        |                                                                 |
| 77.  | يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ                                                                    |            | رو موصل (١٩) بَاب صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ         |
| 77.  | (۲۲) باب فضائل القرآن وما يتعلق به                                                                        | 737        | الْفِصَالُ                                                      |
|      | (٣٣) ويَابِ الْأَمْرِ بِتَعَهَّدِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ                                                  |            | (٢٠) بَاب صَلاَةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ        |
| ٠,٣  | قَوْلِ: نَسِيتُ آيَةً كَلَا وَجَوَازِ قَوْلِ: ٱلسِيتُهَا                                                  | 434        | رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ                                   |
|      | (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِينِ الصَّوْتِ                                                               |            | (٣١) بَابِ مَنْ خَافَ أَنُّ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ              |
| 771  | بِالْقُرْآنِ                                                                                              | 737        | الْمَيْلِ فَلْيُوتِرْ أُوَّلَٰهُ                                |
|      | (٥٥) بَابِ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةً                                                          | <b>737</b> | (٢٢) بَاب أَفْضَالُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنُوتِ                  |

|   | ◆C,40,7♥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ه﴿فهرس الموضوعات ﴾ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ٥٢) بَابِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ٥٣) بَـابِ لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَـلَاتِكُمْ طَـلُـوعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ארץ ( | (٣٦) بَابِ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ '                                                                                                                                                                                                       |
|   | لشَّمْس وَلاَ غُرُوبَهَا ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 772 | (٣٧) بَابِ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْفُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ٥٤) بَابِ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )     | (٣٨) بَابِ فَضْلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي                                                                                                                                                                                                            |
|   | صَلِّيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ ٢٣٧٨ ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 478   | يَتَتَعْتَعُ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ٥٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى                                                                                                                                                                                                             |
| • | لْمَغْرِبِلمَّا تَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l     | أَهْلِ الْفَصْٰلِ وَالْحُذَّانِيَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَادِئُ                                                                                                                                                                                                |
|   | (٥٦) بَاب بَيْنَ كُلُ أَذَانَيْنِ صَلاَةً ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770   | أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                            |
|   | (٥٧) بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ٠٠٠ ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | (٤٠) بَابِ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ                                                                                                                                                                                                               |
|   | ٧. كِتَابِ الْجُمُعَةِ ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | القِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلإِسْتِمَاعِ وَالْبِكَاءِ عِنْدُ                                                                                                                                                                                                  |
|   | (١) بَابِ وُجُوبِ غُسْلِ الْمِجْمُعَةِ عَلَى كُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770   | الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | بَالِغِ مِنَ الرُّجَالِ ۚ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | (ا عُ) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْغُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                        |
|   | (٢) بَابِ الطَّيبِ وَالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | وَتَعَلُّمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | (٣) بَابِ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | (٤٢) بَابِ فَضَلِ قِرَاءَةِ القَرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقْرَةِ                                                                                                                                                                                                    |
|   | الْخُطْيَةِاللهُ اللهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | وتعلمو.<br>(٢٤) بَاب فَضْلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَسُورَةِ الْهَوَرَةِ<br>(٣٤) بَاب فَضْلِ الْفَاتِحَةُ وَخَوَلِيمٍ سُورَةٍ<br>الْبَقَرَةِ وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَيْتَيْنِ مِنْ آخِرِ<br>الْبَقَرَةِ وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَيْتَيْنِ مِنْ آخِرِ |
|   | (٤) بَابِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | البَقْرَةِ وَالْحَثْ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَقَيْنِ مِنْ الْجِرِ                                                                                                                                                                                                 |
|   | (٥) بَابِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ٣٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777   | الْبَقَرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | (٦) بَابِ هِدَايَةً عَلِهُ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ . ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | (٤٤) بَـابِ فَـضِـلِ سُـورَةِ الكهـفِ وايـةِ<br>اللهِ                                                                                                                                                                                                          |
|   | (٧) بَابِ فَصْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٣٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F1A   | الْكُرْسِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | (A) بَابِ فَضَّلِ مَنَ أَسْتَمَٰعَ وَأَنْصَتَ فِي الْمُعْدَةِ مِنْ الْمُعْمَةِ مِنْ الْمُعِيْدِ الْمُعْدَةِ مِنْ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِ مِنْ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِقِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَ الْم | 114   | (٤٥) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ                                                                                                                                                                                                           |
|   | الْخُطْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 4 * | (٤٦) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (٩) باب صلاةِ الجمعةِ حِين ترول الشمس ١٨٦٠<br>د ١٨٠ عند عشر اللهُ أنك عند الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | (٤٧) بَابِ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلَّمُهُ                                                                                                                                                                                                      |
|   | <ul> <li>(١٠) بَابِ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا</li> <li>فيهما مِنَ الْجُلْسَةِ</li> <li>٣٨٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *v.   | وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهِ أَدْ خَيْرِهِ<br>فَمَيلَ بِهَا وَعَلَّمُهَا                                                                                                                                                                       |
|   | يهِما بِن الجسوِ<br>(١١)بَابِ فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا زَأَقَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1   | مَمِينَ بِهِ وَعَلَمُهِ<br>(٤٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ                                                                                                                                                                                  |
|   | رَارَابِينِ مِنِي عَوْقَ صَعَامَى. ﴿ رَوِّهُ وَوَ<br>يَحِمَونَا أَوْ لَمُونَا الفَشْنُورَا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ فَالْمِمَا ﴾ ٣٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TVI   | أَخْرُفِ وَيَيَانِ مَعْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | رِجْدُونَ الْوَ مُنْوَ الْسَمِّرُ إِرْبِهِ وَرُونَ مُهِا) ٢٩١ ٢٩١ (١٢) بَابِ النَّفُلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | الحري وبيو معدد المعرادة والمجتناب الهدَّ                                                                                                                                                                                                                      |
|   | (١٣) بَابِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ شُورَتَيْنِ                                                                                                                                                                                                    |
|   | (١٤) بَابِ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | وَلَكُوْرَ فِي رَكُمُوْ                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | (١٥) بَابِ حَلِيثِ التَّعْلِيمُ فِي الْخُطْبَةِ ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | (٥٠) بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ                                                                                                                                                                                                                     |
|   | (١٦) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | (٥١) بَابِ الْأَزْقَاتِ الْيِي نَهِيَ عَنِ الصَّالَاةِ                                                                                                                                                                                                         |
|   | (١٧) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ٣٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770   | فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| إِذَا حُضِرَ ١٨٤                                                                   | ١٨) بَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ١٨                                            |
| (َه) بَابِ فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيُّتِ يَثْبَعُ                                  | ٨. كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ٢٩٨                                                   |
| نَفْسَهُ ١٩٤                                                                       | ١) بَابِ ذِكْرِ إِبَاحَةٍ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي                                     |
| (٦) بَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ٢)                                            | لعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّي وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ                                   |
| (٧) بَابِ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى٧)                                               | نْهَارِقَاتُ لِلرُّجَالِ ٤٠٠                                                         |
| (٨) بَابِ فِي الصِّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ                                  | (٢) بَابِ تَرْكِ الصَّالَةِ قَيْلَ الْمِيدِ وَيَعْدَهَا                              |
| الصَّدْمَةِ الْأُولَى٢٠ ٢٠٠                                                        | نِي الْمُصَلِّيني الْمُصَلِّي                                                        |
| (٩) بَابِ الْمَيِّتِ يُعَدِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . ٢١                    | <ul> <li>(٣) بَابِ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>٤٠١</li></ul> |
| (١٠) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي النَّيَاحَةِ ٢٥٥                                       | (٤) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اللَّهِبِ الَّذِي لاَ                                      |
| (١١) بَابِ نَهْيِ النُّسَاءِ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ . ٤٢٦                     | مَعْصِيّةَ فِيهِ فِي آيّامِ الْعِيدِ ٤٠١٠٠٠٠٠٠                                       |
| (١٢) بَابِ فِي غَشْلِ الْمَيَّتِ١٢)                                                | ٩. كِتَابُ مَسَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ ٩٠٤                                              |
| (١٣) بَابِ فِي كَفَنِ الْمَيَّتِ١٣)                                                | (١) بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ ٤٠٤                    |
| (١٤) بَابِ تَسْجِيَةٍ الْمَيِّتِ                                                   | (٢) بَابِ الدُّحَاءِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ ٤٠٥                                         |
| (١٥) بَابِ فِي تُحْسِينِ كَفَنِ الْمَيُّتِ ٢٩                                      | (٣) بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْدَ رُؤْيَةِ الرَّبِحِ وَالْغَيْم                          |
| (١٦) بَابِ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ ٢٩                                          | وَالْغَوَ بِالْمَطَوِ                                                                |
| (١٧) بَنَابِ فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ                                   | (٤) بَابِ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالنَّبُورِ ٤٠٧ ٤٠٧                                    |
| وَاتْبَاعِهَا وَاتْبَاعِهَا وَاتْبَاعِهَا وَاتْبَاعِهَا وَاتْبَاعِهَا وَالْبَاعِهِ | ١٠. كِتَابِ الْكُسُوفِ ٢٠٨                                                           |
| (١٨) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفِّعُوا فِيهِ ٤٣٢                        | (١) بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ٢٠٨٠٠٠٠٠٠                                               |
| (١٩) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفَّعُوا                              | (٢) بَابِ ذِكْرِ حَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ                                       |
| ييةِ<br>(٢٠) بَابِ فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ                 | الْخُسُوفِ١٠٠٠ الْخُسُوفِ.                                                           |
| (۱۰) باب ويبمن يتني عليهِ خير او سَر مِن<br>الْمَوْتَى ٢٣٤                         | (٣) بَابِ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فِي                                          |
| الموبى ٢١٠) بَابِ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ                          | صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَلَّةِ وَالنَّارِ ٤١٠                             |
| منهٔ ۳۳۰ می مستویم و مستویم                                                        | (١) بَابِ ذِكِّرٍ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ                                 |
| (٢٢) بَابِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ٤٣٣                                 | رَكْعَاتِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ                                                     |
| (٢٣) بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ ٤٣٤                                          | (٥) ذِكْرِ النَّدَآءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ الصَّلَاةُ                                |
| (٢٤) بَابِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ٢٤                                             | جَامِعَةُ                                                                            |
| (٢٥) بَابِ نَشْخُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ٤٣٧                                     | ١١. كِتَابِ الْجَنَائِزِ ١١.                                                         |
| (٢٦) بَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ فِي الصَّلَاةِ ٤٣٧                                | (١) بَابِ تَلْقِينِ الْمَوْتَى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ٤١٧                         |
| (٢٧) بَابِ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيْتِ                                 | (٢) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُعِينِةِ ١٤١٧                                       |
| لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِلِيَّانِي الْمُعَالَّةِ عَلَيْهِ                               | ٣) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيْتِ ٤١٨                               |
| (٢٨) بَابِ رُكُوبِ الْمُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ                                  | <ul> <li>٤) بَابِ فِي إِغْمَاضِ الْمَيْتِ وَالنُّعَاءِ لَهُ</li> </ul>               |

| •(Y0Y)•                                                                                                                                                                                                              | هرفهرس الموضوعات 🏲 🏎 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْمُثْقِقِ بِالْخَلَفِالمُثَقِقِ بِالْخَلَفِ                                                                                                                                                                        | إِذًا الْصَرَفَ                                                                                                                            |
| الله بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ حَلَى الْمِيَالِ (١٢) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ حَلَى الْمِيَالِ وَالْمِيَالِ وَالْمُ                                                                                                     | (٢٩) بَابِ فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنَ عَلَى                                                                                          |
| وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمَ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ                                                                                                                                                                 | الْمَيُّتِ                                                                                                                                 |
| نَفَقَتُهُمْ عَنْهُمْنقتُهُمْنقتُهُمْ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                       | (٣٠) بَابِ جَمُّلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ ٤٣٩                                                                                          |
| (١٣) بَابِ الاِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ                                                                                                                                                           | (٣١) بَابِ الأَمْرِ بِنَسْوِيَةِ الْقَبْرِ                                                                                                 |
| أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَائِةِ ٤٥٧                                                                                                                                                                                      | (٣٢) بَابِ النَّهْيِ مَنْ تَجْمِيمِي الْغَبْرِ                                                                                             |
| (١٤) بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى                                                                                                                                                                    | وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ                                                                                                                      |
| الاقتربين والزوج والاؤلاد والتواليدين ولمو                                                                                                                                                                           | (٣٣) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ                                                                                       |
| اهَلِهِ ثُمُّ الفَرَائِةِ  (١٤) بَابِ فَصْلِ السَّفَقَةِ وَالصَّلَقَةِ عَلَى  الأَتْرِيتِنَ وَالرُّوْجِ وَالأَوْلاَةِ وَالْوَالِنَيْنِ وَلَوْ  كَانُوا مُشْرِكِينَ ٧٥٤  (١٥) بَابِ وُصُولِ ثَمَابٍ الصَّلَقَةِ عَنِي | وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ                                                                                                                      |
| (۱۵) پاپ وصول نوابِ الصنفو همنِ<br>الْمُعْمِدِ اللهِ                                                                                                                                                                 | (٣٤) بَـابِ الصَّلَاةِ عَـلَى الْجِنَازَةِ فِي<br>نَاءِ الْ                                                                                |
| الْمَيَّتِ إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                  | الْمَسْجِدِ                                                                                                                                |
| كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْمَمْرُوفِ                                                                                                                                                                                       | وَالدُّمَاءِ لِأَهْلِهَاوَالدُّمَاءِ لِأَهْلِهَاوَالدُّمَاءِ لِأَهْلِهَاوَالدُّمَاءِ لِأَهْلِهَا                                           |
| (١٧) بَابِ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ ٤٦١                                                                                                                                                                         | وَالنَّاعَ أِرْ مُولِهِ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيّ                             |
| (١٨) بَابِ اللَّيْرِغِيبِ فِي الصَّلَقَةِ قَبْلَ أَنْ لاَ                                                                                                                                                            | فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِفي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ                                                                                    |
| لُوجِكَ مَنْ نَقْبُلُهَا ٢٦٤                                                                                                                                                                                         | (٣٧) بَابِ تُرَاكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ . ١٤٤٤                                                                             |
| روًا) بَابِ قَبُولِ الصَّنَّةِ مِنَ الْكَسْبِ                                                                                                                                                                        | ١٢. كتَابِ الرِّكَاةِ 8٤٥                                                                                                                  |
| الطُّيُّبِ وَيَرْبِينِهَا٤٦٢                                                                                                                                                                                         | (١) بَابِ مَا فِيهِ الْمُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْمُشْرِ ٤٤٦                                                                                    |
| (٢٠) بَابَ الْحَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقَّ                                                                                                                                                                  | (٢) بَابِ لاَ زَكَاةً عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ                                                                                       |
| تَمْرَةِ أَوْ كَلِمَةٍ طَلِيَّةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ ٢٦٣                                                                                                                                                | \$\$1 wife                                                                                                                                 |
| (٢١) بَابِ الْحَمْلِ بِأَجْرَةِ يُتَصَدِّقُ بِهَا،                                                                                                                                                                   | <ul> <li>(٣) بَابِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْمِهَا ٤٤٧</li> <li>(٤) بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ</li> </ul>      |
| وَالنَّهْيِ الشَّلِيدِ عَنْ تَتُقِيمِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ ٢٥٥ وَالنَّهْيِ الشَّلِيدِ عَنْ تَتُقِيمِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ ٢٥٥                                                                                | (٤) بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ                                                                                      |
| (٢٢) بَابِ مَشْلِ الْمُنِيحَةِ ٢٦٥<br>(٢٣) بَابِ مَثْلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ ٢٦٦                                                                                                                                 | التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ                                                                                                                     |
| (١٢) بَابِ النَّ الْمُعَنِّ وَالْبَرِينِ (٢٤) بَابِ النَّ الْمُعَنِّقِ وَإِنْ<br>(٢٤) بَابِ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَعَلِّقِ وَإِنْ                                                                                     | التَّنْرِ وَالشَّمِيرِ                                                                                                                     |
| وَقَعَتِ الصَّلَقِةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا ٢٦٧                                                                                                                                                                   | الصَّلاقِ٢۶۶                                                                                                                               |
| وَصَوِّ الْمُرَاةِ الْمُخَارِدِ الْأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا<br>(٢٥) بَابِ أَجْرِ الْمُخَارِدِ الْأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا                                                                                      | (٦) بَابِ إِثْمِ مَانِعِ الرَّكَاةِ                                                                                                        |
| تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ بِإِذْنِهِ                                                                                                                                                       | <ul> <li>(٧) باب إرضاء السعاء</li> <li>(٨) باب تغليظ مُقُوبَةِ مَنْ لاَ يُؤدِّي الرَّكَاةَ ٤٥٣</li> </ul>                                  |
| المسريح أو الْمُرْفِيُّ١٤٦                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>(٩) بَابِ لَلْتِيْجِ عَلَوْيَةِ أَنْ تَا يَوْنِي أَرْبِدُ الْجَاءِ (٩)</li> <li>(٩) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ</li> </ul> |
| (٢٦) بَابِ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَاكِ مَوْلاتُهُ . ٤٦٨                                                                                                                                                        | (١٠) بَابِ الْمُرْطِيْبِ بِي الْمُحَدِّدِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ<br>(١٠) بَابِ فِي الْكَنَّاذِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ    |
| (٢٧) بَابِ مَنْ جَمَعَ الصَّلَقَةَ وَأَعْمَالُ الْبِرُّ ٢٨.                                                                                                                                                          | عَلَيْهِ مِنْ مُعَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                              |
| (٢٨) بَابِ الْحَتُّ عَلَى الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ                                                                                                                                                                    | (١١) بَابِ الْحَثُ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ                                                                                           |

|              | ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو                            | إخصاء                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297          | الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ                                           | ٢٩) بَابِ الْحَتِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ                                         |
|              | (٥١) بَابِ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى                     | لاَ تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لَاحْتِقَارِهِ ٤٧٠                                                |
| ٤٩٣          | الصَّدَقَةِ                                                             | ٣٠) بَابِ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ ٧٠٤                                                       |
|              | (٥٢) بَابِ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي               | ٣١) بَابِ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةً                                            |
|              | هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي                     | لصَّرحيح الشَّرحيح                                                                               |
| ,            | مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا       | (٣٧) بَأْبِ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ                                 |
|              | قَبَضَهَا الْمُتَصِدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ                  | لسُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْمُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ                                 |
|              | الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ                    | لشُفْلَى هِيَ الآخِلَةُِنْ ٤٧١                                                                   |
| 193          | الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ                                        | (٣٣) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ٤٧٢<br>(٣٤) بَابِ الْمِشْكِينِ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِّي |
| 490          | (٥٣) بَابِ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةُ وَرَدُو الصَّدَقَةَ          | (٣٤) بَابِ الْمِسْكِينِ الَّذِي لاَ يَجِدُ خِنِّي                                                |
| 190          | (٥٤) بَابِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةِ                           | وَلاَ يُنْعَلَنُ لَهُ فَيُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ ٤٧٢                                                 |
|              | (٥٥) بَابِ إِرْضَاءِ السَّاحِي مَا لَمْ يَطْلُبُ                        | (٣٥) بَابِ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ ٢٠٠٠٠٠٠ ٤٧٣                                         |
| 193          | حَرَامًا                                                                | (٣٦) بَابِ مَنْ تَحِلُ لِهُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تَحِلُ لِهُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ              |
| <b>£</b> 9V  | ١٣. كِتَابِ الصَّيَامِ                                                  | (٣٧) بَابِ إِيَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أَصْطِيَ مِنْ                                              |
| <b>E 9</b> V | (١) بَابِ فَشْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ                                       | غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَابِ ٤٧٥                                                            |
|              | (٢) بَابِ وُجُوبِ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ                            | (٣٨) بَابِ كَرَاهَةٍ الْمِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا ٤٧٦                                              |
|              | الْهِلَاكِ وَالْفِطْرِ لِنُرُوْيَةِ الْهِلَاكِ وَأَنَّهُ إِذَا خُمَّ    | (٣٩) بَابِ لَوْ أَنَّ لائِنِ أَدَمَ وَادِيَيْنِ لاَئِتَغَى                                       |
|              | فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ      | <b>1</b> √7                                                                                      |
| 19           | يَوْمًا                                                                 | (٤٠) بَابِ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَرَضِي . ٤٧٧                                        |
|              | (٣) بَابِ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ               | (٤١) بَابِ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ                                                  |
| 0 * *        | يَوْمَيْنِ                                                              | الدُّنْيَا                                                                                       |
| ٠.٠          | (٤) بَابِ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ                         | (٤٢) باب مَضْلِ التَّعَفَّفِ وَالصَّبْرِ ٤٧٩                                                     |
|              | (٥) بَابِ بِيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمُّوَأَنَّهُمْ إِذَا   | (٤٣) بَابِ لِي أَلْكَفَاكِ وَالْقَتَاعَةِ ٤٧٩                                                    |
|              | رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدِ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ          | (٤٤) بَابِ إِخْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشِ وَغِلْظَةٍ ٤٧٩                                         |
| 0 • 1        | عَنْهُمْ                                                                | (٤٥) بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَاتِهِ . ٤٨١                                         |
|              | (٦) بَابِ بِيَانٍ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ            | (٤٦) بَابِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى                                            |
|              | وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدُّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ | الإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ ٤٨١                                               |
| 0 • 4        | فَلْيُكْمَلُ ثَلَاثُونَ                                                 | (٤٧) بَابِ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ ٤٨٥                                                 |
|              | (٧) باب بيان معنى قوله ﷺ: فشَهْرًا عِيدٍ                                | (٤٨) بَابِ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخُوَارِجِ . ٤٨٩                                          |
| ۰۰۲          | لاً يُتَقْصَانِه                                                        | (٤٩) بَابِ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ . ٤٩١                                     |
|              | <ul> <li>(A) بَابِ بَيَانِ أَنَّ اللَّخُولَ فِي الصَّوْم</li> </ul>     | (٥٠) بَابِ تَحْرِيمُ الزُّكَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ                                           |

| ٥Ç   | /oo]•                                                                                                                             | ﴿فهرس الموضوعات﴾                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢   | يَّهُ يُومِهِ                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|      | ية بورير<br>(٢٢) بَاب النَّهْي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ                                                                       | مُعَمِّنَ يَطْلُعُ الْفُجُّرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي (                                                                                     |
| ٥٢   | يَهُوْمِ الأَشْحَى                                                                                                                | تَمَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ اللَّهُولِ فِي الصَّوْمِ                                                                                              |
| ٥٢   | (٣٣) بَابِ تَخْرِيمِ صَوْمٍ آيَّامِ التَّشْرِينِ ٢٠٠٠ .                                                                           | يُخُولِ أُرَقْتِ صَلَاةِ ٱلصَّبْحِ وَغَيْرٍ فَلِكَ ۚ . أَ ٩٠٣ ا                                                                                        |
| PY   | (٢٤) بَابُ كَرَالْهَةِ صِيَامٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ مُثْفَرِدًا ٢                                                                   | (٩) بَأَبِ فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْرَحْبَابِهِ                                                                                                |
|      | (٢٥) بَابِ بَيَانِ نَشْخٍ أَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَ                                                                            | رَاشْتِخْبَابِ ثَأْخِيْرِهِ وَتَعْجِيَلِ الْفِطْرِ ٥٠٥                                                                                                 |
|      | الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يَدِّيَةٌ ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن شَهِدَ                                                                      | (١٠) بَيَابِ بَيِّيَانِ وَقْتِ الْقِضَاءِ الصَّوْمِ                                                                                                    |
|      | بِنَكُمُ ٱلثَّهُرَ لَلْيَشِنَّةٌ﴾٧                                                                                                | رَخُورِجِ النَّهَارِ                                                                                                                                   |
| 0 41 | (٢٦) بَابِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ ٧                                                                                      | (١١) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ . ٥٠٧ ا                                                                                             |
| ١٢٥  | (٢٧) بَابِ قَضَاءِ الصَّيَامِ عَنِ الْمَيُّتِ ا                                                                                   | (١٢) بَاب بَيَانِ ۖ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ                                                                                           |
|      | (٢٨) بَابِ الصَّائِمِ يُذْمَّى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلْ:                                                                              | مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرَّكُ شَهْوَتُهُ ۚ ٥٠٩                                                                                                 |
| 041  | إِنِّي صَائِمٌ                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| 07'  | (٢٩) بَابِ حِفْظِ اللَّسَانِ لِلصَّائِمِ ا                                                                                        | الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌُ٠١٥                                                                                                                            |
| 01.  | (٣٠) بَابِ فَشْلِ الصَّيَامِ                                                                                                      | (١٤) بَابِ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ                                                                                                  |
| 041  | <ul> <li>(٣١) بَابِ فَشْلِ الصَّيَامُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ</li> <li>يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلاَ تَطْوِيتِ حَقَّ</li> </ul> | رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ ۗ وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ                                                                                                   |
| -, , | بعِيمه بِلا صَرْرٍ وَدُ تَعْرِيبُ عَلَىٰ ٢٠٠٠.<br>(٣٢) بَـابِ جَـوَازِ صَـوْمِ النَّـافِـلَةِ بِنِيَّةِ بِـنِّ                    | الْكُبْرَى فِيهِ وَيَيَالِهَا ۚ وَٱلَّهَا تَبَّجِبُ عَلَى                                                                                              |
|      | النَّهَارِ قُبْلَ الزُّوالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّالِمِ نَفْلًا                                                                   | الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَتَثَبُّتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ<br>عَا يَشْتِعانَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُعْسِرِ ٥١٣ مِنْ ١٣٥٠ |
| 011  | اللهار عبل الرواو وجورو وحو الماري                                                                                                | حَتَّى يَسْتَطِعَ                                                                                                                                      |
|      | مِنْ غَيْرِ عُلْدٍ                                                                                                                | (١٥) بناب جوادٍ الصومِ واليعطرِ فِي عهدٍ<br>رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَمْعِيدَةِ إِذَا كَانَ                                                 |
| ٥٣٢  | لاَ يُعْطِرُ                                                                                                                      | رمضان ينعشا بريي حيدٍ منطبِير بِهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ مَا رَحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ                                       |
|      | (٣٤) بَاب صِيَام النِّيِّ ﷺ فِي غَيْر رَمَضَانَ                                                                                   | أَطَاقَهُ بِلاَ ضَرَرِ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ                                                                                     |
| ٥٣٢  | وَاسْتِخْبَابِ أَنْ لاَ يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ .                                                                            | الماء 310                                                                                                                                              |
|      | (١٣٥) بَأْبِ النَّهٰي عَنْ صَوْمِ اللَّهْرِ لَِمَنْ<br>تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتُ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُشْطِرِ                 | يسير<br>(١٦) بَابِ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى                                                                                     |
|      | تَضَرَّرُ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَفًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ                                                                        | 01V                                                                                                                                                    |
|      | الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَيَتَانِ تَفْضِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ                                                                     | المسلم السُّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي (١٧)                                                                                                 |
| 975  | وَ اقْطَار يَوْم                                                                                                                  | السَّفْر                                                                                                                                               |
|      | (٣٦) بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ مِنْ                                                                           | (١٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ                                                                                               |
| ٥٣٨  | كُلُّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ                                                                               | يَوْمَ عَرَفَةً                                                                                                                                        |
| 089  | وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَوِيسِ                                                                                                       | (١٩) بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ١٩٠                                                                                                                |
| ٥٤٠  | (۲۷) بَابِ صَوْمِ شُرَرِ شَعْبَانَ (۲۷)                                                                                           | (٢٠) بَابِ أَيُّ يُّوْمٍ يُّصَامُ فِي عَاشُورَاءَ ٢٣٠٠٠                                                                                                |
| •    | (٣٨) بَابِ نَصْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ                                                                                             | (٢١) بَابِ مَنْ أَكُلُ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَ                                                                                                      |

|      | and the same of th |                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | (١٥) بَابِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ                   |
| ۸۶¢  | بِعُلْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَّالِ إِثْبَاعًا لِرَمْضَانَ                                         |
|      | (١٦) بَاب إِحْرَام النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠) بَابِ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْدِ وَالْحَثُّ عَلَى                  |
| 979  | اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَاثِضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | للَّبِهَا رَبَيْهَانِ مَحَلُّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا . ٤١٠  |
|      | (١٧) بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٤ كِتَابِ الإِعْتِكَافِ ٢٤٠٠                                         |
|      | إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَثُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْخَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١) بَابِ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ                        |
|      | الْحَجِّ عَلَى الْمُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِكُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَضَانَ                                                               |
| ۰۷۰  | ئُسْكِو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>إذا باب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الإِحْتِكَافَ</li> </ul> |
| ۸۷۹  | (١٨) بَابِ فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ي مُعْتَكَفِهِ ٥٤٦                                                    |
| ۹۷۹  | (١٩) بَابِ حَجَّةِ النَّبِيِّ 總                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣) بَابِ الاِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ                |
| YAG  | (٢٠) بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شَهْرِ رَمَضَانَنَا ٤٧ ٥                                              |
|      | (٢١) بَابِ فِي الْوَقُوفِ وقَوْله تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤) بَاب صَوْمٍ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ٤٥٠                             |
| PΑΥ  | أَفِيمَتُوا مِنْ حَيْثُ أَلْكَاضَ الْكَاشُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٥- كِتَابِ الْحَيْجِ١٥ هُ                                            |
|      | (٢٢) بَابِ فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (١) بَابِ مَا يُبَاخُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ مُحْرَةٍ،             |
| ۳۸۹  | وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وَمَا لَا يُبَاحُهُ ۚ وَبَيَانِ تَحْرِيمُ الطَّيْبِ عَلَيْهِ ٤٨ هـ    |
| ٥٨٥  | (٢٣) بَاب جُوَازِ التَّمَتُّعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٢) بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ١٥٥                        |
|      | (٢٤) بَابِ وُجُوبِ الدُّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَٱلَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣) بَابِ النِّلْبِيَةِ وَصِفْتِهَا وَوَقْتِهَا ٥٥١                   |
|      | إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٤) بَابِ أَمْرٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالإِحْرَامِ مِنْ               |
| ۸۷   | وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَمْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ                                     |
|      | (٢٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقَادِنَ لاَ يَتَحَلَّلُ إِلاًّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٥) بَابِ الإِهْلَالِ مِنْ خَيْثُ تَثْبَوتُ الرَّاحِلَةُ ٤٥٥          |
| ۸۸   | فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجُ الْمُفْرِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١) بَابِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْقَةِ . ٥٥٥              |
|      | (٢٦) بَابِ بَيَأَنِ جَوَاذِ التَّخَلُٰلِ بِالإِحْصَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (v) بَابِ الطُّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ٥٥٥               |
| ٩٨٥  | وَجَوَاذِ الْقِرَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٨) بَابِ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لَلْمُحْرِمِ ٢٠٠٠. ٥٥٨                  |
|      | (٢٨) بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجُ ثُمُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٩) بَابِ مَا يُنْذُّبُ لِلْمُحْرِمِ وَأَفْيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ       |
| 100  | قَدِمَ مَكَّةً مِنَ الطُّوافِ وَالسَّمْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدُّوَابُ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ ۗ١٥٥                              |
|      | (۲۹) بَابِ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَاكَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (١٠) بَابِ جَوَاذِ حَلْقِ أَلْرُأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا               |
| ۱۹۹  | مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِخْرَامِ وَتَرْكِ النَّحَلُّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبُيَّانِ          |
| ۹۳ ۵ | (٣٠) بَابِ فِي مُثْمَةِ الْحَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قَدْرِهَا ١٣٠٠                                                        |
| ٥٩٣  | (٣١) بَابِ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (١١) بَابِ جَوَاذِ الْمِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ ٥٦٥                      |
|      | (٣٢) بَابِ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (١٢) بَابِ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَٰمِيْهِ ١٥٥               |
| 040  | الإخرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١٣) بَابِ جَوَازَ غَسْلِ الْمُحْرِمُ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ ٦٦٥         |
| ०९५  | (٣٣) بَابِ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١٤) بَابِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ ٧٦٥ -               |

| Ų. | o <b>C</b> VC | <u> </u> | <br> | <br> | • • | <br>_ | _ | . « | عات) | الموضو | ه ( فهر س | , |
|----|---------------|----------|------|------|-----|-------|---|-----|------|--------|-----------|---|
|    |               |          |      |      |     |       |   |     |      |        |           |   |

| (٤٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ                                                                | (٣٤) بَابِ إِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهِ ٩٦٠                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُؤْفَلِفَةً إِلَى مِنْى فِي                                                     | رْ٣٥) بَابِ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ                      |
| أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زُحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ                                                         | ءَزَمَاثِهِنَّ ٩٧٠                                                  |
| الْمُكُثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الْصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةُ ٦١٢                                               | (٣٦) بَابِ فَضْلِ الْمُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ ٩٨٠                     |
| (٥٠) بَابُ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ                                                                   | (٣٧) بَابِ اسْتِخْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ           |
| الْوَادِي وَتَكُونُ مِّكُدُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ                                                         | الْعُلْبَا، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثِّنيَّةِ السُّفْلَى،       |
| كُلِّ خَصَاةٍكُلِّ خَصَاةٍ                                                                                          | وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ خَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِثْهَا ٩٩٥   |
| (٥١) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ                                                          | (٣٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِنِي طُوًى                      |
| النُّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِيِّهِ ﷺ: وَلِتَأْخُذُوا                                                          | عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مُكُّةً وَالأَغْتِسَالَ لِدُخُولِهَا       |
| مَنَاسِكَكُمْ» ۱۱۵                                                                                                  | وَدُخُولِهَا نَهَارًا ١٥٩٥                                          |
| (٥٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ كَوْن حَصَى الْجِمَار                                                                       | (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ                    |
| بِقَدْرِ حَصَى الخَذْفِ ٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                             | وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ مِنَ ٱلْحَجِّ ٦٠٠          |
| (٥٣) بَابِ بَيَانِ وَقْتِ اسْيِخْبَابِ الرَّمْيِ ١١٦ . ٢١٦                                                          | (٤٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ                    |
| (٥٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَادِ سَنِّعٌ ٦١٦                                                               | الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطُّوَافِ دُونَ الرُّكْتَيْنِ الآخِرَيْنِ ٢٠٢ |
| (٥٥) بَابِ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّفْصِيرِ                                                                   | (٤١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ             |
| وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ                                                                                              | فِي الطَّوَافِ                                                      |
| (٥٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ                                                           | (٤٢) بَابِ جَوَازِ الطُّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ              |
| يَرْمِيَ ثُمٌّ يَنْحَرَ ثُمٌّ يَحْلِقَ وَالْإِبْتِدَامِ فِي                                                         | وَاسْتِلَامَ الْحَجَرِ بِمِحْجَنِ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ ٢٠٤ .      |
| الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الآَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ ١١٧                                                      | (٤٣) بَّابِ بَيَّانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا                |
| (٥٧) بَابِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْدِ أَوْ نَحَرَ                                                                 | وَالْمَرْوَةِ رُكُنَّ لاَ يَصِحُ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ ٢٠٥٠٠٠٠       |
| قَبْلَ الرَّمْيِ ١١٨                                                                                                | (٤٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لاَ يُكَرَّرُ ٢٠٦                |
| .ن رئي<br>(٥٨) بَاب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ<br>اللهُ اللهِ اللهِ عَبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ | (٤٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجُ الْقَلْبِيَةَ            |
| التحرالتحر                                                                                                          | حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَشِّي جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ يَوْمَ              |
| (٥٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصِّبِ                                                                   | النَّحْر                                                            |
| يَوْمَ الثَّمْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ                                                                                  | (٤٦) بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ         |
| (٦٠) بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنْيِ لَبَالِي أَبَّامِ                                                            | ينَّى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةً ٢٠٨٠٠٠٠٠                  |
| التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِإَهْلِ السَّقَايَةِ َ ٦٢١                                                | (٤٧) بَـابِ الإِفَّـاضَـةِ مِـنْ عَـرَفَـاتٍ إِلَـى                 |
| (٦١) بَابِ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ                                                                      | الْمُزْدَلِفَةِ وَاشْتِحْبَابِ صَلَاتَيْ الْمَغْرِبِ                |
| وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا                                                                                           | وَالْمِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَلِيهِ اللَّيْلَةِ ١٠٩ |
| (٦٢) مَابِ الإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ                                                                  | (٤٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ            |
| الْبَقْرَةِ وَالْبَلَنَةِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ ٢٢٣                                                         | الصُّبْح يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ  |
| (٦٣) بَابِ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّلَةً ٦٢٤                                                                | بَعْدَ تُتَحَقُّق طُلُوع الْفَجْرِ١١١٠                              |

| ٦5.  | fi-a                                                                                                                                   | ٦١) بَابِ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ره<br>(٨٠) بَابِ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ                                                                            |                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                        | حَرَمِ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ اللَّهَابَ بِنَفْسُهِ،                                                                                  |
| 137  | دُورِهَاد                                                                                                                              | اسْتِخْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَقَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثْتُهُ                                                               |
|      | روب<br>(٨١) بَابِ جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ<br>مِنْهَا بَمْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَلَامٍ بِلَا | اَ يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِلَاكَ ٦٢٤                                                                   |
|      | مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثُةً آيَّامٍ بِلاَ                                                                  | ٦٥) بَابِ جَوَاذٍ رُكُوبٍ أَلْبَدَنَةِ الْمُهْلَاةِ لِمَن                                                                         |
| 727  | 5353                                                                                                                                   | حْتَاجَ إِلَيْهَا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 |
|      | (٨٢) بَابِ تَحْرِيم مَكَّةً وَصَيْلِهَا وَخَلَاهَا                                                                                     | ٦٦) بَاب مَا يَفْعَلُ بِإِلْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي                                                                               |
| 737  | رِيهِ يَّ<br>(٨٢) بَابِ تَحْرِيمِ مَكَّةً وَصَيْدِهَا وَخَلاَهَا<br>وَشَجَرِهَا وَلْقَطَيْهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ عَلَى الدَّوَامِ .     | لطريق                                                                                                                             |
|      | (٨٣) بَابِ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَّكَّةً                                                                                 | عَيْرِ<br>(٦٧) بَابِ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ                                                                       |
| ٦٤٤  | بلا خَاجَةِ                                                                                                                            | ن انکان ۸۲۸                                                                                                                       |
| 337  | (A٤) بَابِ جَوَازِ دُنُحُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ .                                                                              | (٦٨) بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ                                                                            |
|      | (٨٥) بَابِ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءُ النَّبِيُّ ﷺ                                                                                  | س المعنيش<br>(٦٨) بَاب اسْتِحْبَابٍ دُخُولِ الْكُفْبَةِ لِلْحَاجِّ<br>رَغْيُرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّمَاءِ فِي نَوَاحِيهَا |
|      | فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَاكِ تُحْرِيمِهَا وَتُحْرِيمٍ صَيْدِهَا                                                                      | كُلِّهَا مُعَامِّدًا عُلِيمًا مُعَامِّدًا مُعَامِّدًا مُعَامِّدًا مُعَامِّدًا مُعَامِّدًا مُعَامِّدًا                             |
| 120  | وَشَجَرِهَا وَيَيَانِ حُلُوهِ حَرَيْهَا                                                                                                | (٦٩) بَابِ نَقْضِ الْكَفْيَةِ وَبِنَائِهَا ٢٣١٠٠٠٠٠                                                                               |
|      | (٨٦) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي شُكْنَى الْمَلِينَةِ                                                                                       | (٧٠) يَابِ جَلْرٍ الْكَمْبَةِ وَيَابِهَا                                                                                          |
| 184  | وَالصَّبْرِ عَلَى لَأُوَائِهَا ۖ                                                                                                       | (٧١) بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةِ وَهَرَمِ                                                                          |
|      | (٨٧) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ                                                                                          | وَنُفْرِهِمَا أَوْ الْمُعَرِّدِينِ 375                                                                                            |
| 707  | الطَّاعُونِ وَالدُّجَّالِ إِلَيْهَا                                                                                                    | ربعوِيد او يسوو<br>(٧٢) بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ                                                               |
| 707  | (٨٨) بَابُ الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا                                                                                             | 770                                                                                                                               |
|      | (٨٩) بَاب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ ٱلْمَدِينَةِ بِسُوهِ                                                                                     | بَعَ أَبِّ الْمُثْمِّ الْحَجُّ مَرَّةً فِي الْمُثْمِ ١٣٥ (٧٧) بَاب مَفْرِ الْمَرَّاةِ مَعَ مَدَّرًم إِلَى حَجُّ                   |
| 105  | أَذَابَهُ اللَّهُ                                                                                                                      | (٧٤) تاب سَفُ الْمَالَة مَهُ مَحْدُم اللَّهِ حَدِّ                                                                                |
|      | (٩٠) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ مِنْدَ فَتْحِ                                                                                 | وَقَيْرِهِ                                                                                                                        |
| 205  | الأَمْصَارِ                                                                                                                            | وسيرِءِ<br>(٧٥) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ                                                                        |
| 100  | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                                               | 790 S C F C S C S C S C S C S C S C S C S C                                                                                       |
| ,,,, | (٩١)<br>(٩١) بَاب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا<br>(٩٢) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْحِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ           | العج وعيره (٧٦) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ                                                                         |
| 7    | رد الأبيان العبر والمجمير روطه مِن                                                                                                     | را ۲) باب ما يعون إذا فعل مِن سعرِ                                                                                                |
| (00  | رِيَاضِ الْجُنَّةِ                                                                                                                     | الْحَجُ وَغَيْرِهِ١٨٦٠                                                                                                            |
| 100  | ريوس المبور<br>(٩٣) بَاب: أُحُدٌ جَبِلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ<br>(٩٤) بَاب فَضْلِ الصَّلاَةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ                     | (٧٧) بَابِ التَّغْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ                                                                          |
|      | (٩٤) بَابِ فَضَلِ الصَّلاةِ بِمُسْجِدِيٌّ مَكَةً                                                                                       | بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ١٣٩                                                                             |
| 707  | وَالْمَدِينَةُ                                                                                                                         | (٨٨) بَابِ لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْوِكٌ وَلاَ                                                                                   |
|      | (٩٥) بَابِ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ                                                                               | بَطُونُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمٍ الْحَجِّ                                                                           |
| 704  | مَسَاجِكَ                                                                                                                              | الأَكْبَرِالأَكْبَرِاللهُ                                                                                                         |
|      | (٩٦) باب بيان أن المسجد الذي أسس                                                                                                       | (٧٩) بَابِ فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْم                                                                              |

| ۲۷۲   | (١٤) بَابِ فَضِيلَةِ إِفْتَاقِهِ أَمَّتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا                                                                  | على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بِالْمَدِينَةِ 10٨                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (١٥) بَابِ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ                                                                              | (٩٧) بَابِ فَضْلِ مَسْجِدِ قُيَاءٍ وَفَضْلِ                                                                                               |
| ۱۷۸   | الحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ                                                                                        | الصَّلَةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ ٢٥٨ ١٥٨                                                                                                     |
| 111   | (١٦) بَابِ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّامِي إِلَى دَعْوَةِ                                                                         | ١٦٠ كِتَابِ النكَاحِ ١٦٠                                                                                                                  |
|       | (١٧) بَابِ لا تُحِل المُطلقة ثلاثا لِمُطلقِهَا                                                                                   | (١) بَابِ اسْتِحْبَابِ النُّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ                                                                                 |
|       | حَتَّى تَثْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا                                                                  | إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَّهُ ۖ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ مَنِ                                                                               |
| ٦٨٣   | رَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا                                                                                                          | 77                                                                                                                                        |
|       | (١٨) بَابَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولُهُ مِنْدَ                                                                                 | (٢) بَّابُ نَدْبُ مَنْ رَأَى امْرَأَةَ فَوَقَعَتْ فِي                                                                                     |
| 31.5  | الْجِمَاعِ                                                                                                                       | سورو بسرم<br>(٢) بّاب نَلْب مَنْ رَأَى الْرَأَةُ فَوَقَعَتْ فِي<br>نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرَآتَهُ أَلْ جَارِيَتَهُ             |
|       | (١٩) بَابِ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتُهُ فِي قَبُلِهَا                                                                           | 771                                                                                                                                       |
|       | مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تُعَرُّضِ                                                                         | (٣) بَابِ يِكَاحِ الْمُنْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ                                                                             |
| ۹۸۶   | لِلنَّبُرِللنَّبُرِ                                                                                                              | يُوائِيهِ<br>(٣) بَاب يِكَاحِ الْمُثْمَةِ وَيَبَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ<br>نُسِخَ، ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ |
|       | رُ ٢٠) بَابِ تَحْرِيمِ الْمَيْنَاهِهَا مِنْ فِرَاشِ                                                                              | إلى يَوْم القِيَامَةِ                                                                                                                     |
| 1/1   | زَوْچِهَا                                                                                                                        | (٤) نَابَ تُحْرِيمِ الْحَيْمِ بَيْنَ الْمَالُةِ وَصَمَّتِهَا                                                                              |
| 141   | (٢١) بَابِ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ                                                                                 | أَوْ خَالَتِهَا فِي النُّكَاحِ                                                                                                            |
| 7.4.5 | (٢٢) بَابِ حُكْمٍ الْعَزْلِ                                                                                                      | أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ                                                                                                            |
| 7.4.4 | (٢٣) بَابِ تَحْرِيْمِ وَطُءِ الْحَامِلِ الْمَسْيِيِّةِ                                                                           |                                                                                                                                           |
|       | (٢٤) بَابِ جَوَّادِ الْفِيلَةِ، وَهِيَ وَطُهُ                                                                                    | (٦) بَابِ تُخْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ                                                                                    |
| 19+   | الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ                                                                                                | حَتَّى يَأَذُنَّ أَوْ يَتُرُكُ                                                                                                            |
| 141   | ١٧. كِتَابِ الرَضَاعِ                                                                                                            | (٧) بَابِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشَّغَارِ وَيُعْلَلَانِهِ ١٧٠                                                                                |
|       | (١) بِابِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ                                                                           | <ul> <li>(٨) بَابِ الْوَقَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ</li> <li>(٩) بَابِ اسْفِقْدَانِ النَّبِ فِي النَّكَاحِ بِالنَّطْقِ</li> </ul>   |
| 141   | الْوِلاَكَةِ                                                                                                                     | (٩) بَابِ اسْتِقْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النُّكَاحِ بِالنَّطْقِ                                                                              |
| 141   | <ul> <li>(Y) بَابِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ</li> </ul>                                                        | وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ١٧١                                                                                                               |
| 195   | (٣) بَابِ تَجْرِيمُ الْبَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ .                                                                           | (١٠) بَاَب تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكُو الصَّغِيرَةَ                                                                                         |
| 148   | <ul> <li>(٤) بَابِ تَحْرِيمُ الرَّبِيرَةِ وَأَخْتِ الْعَرْأَةِ</li> </ul>                                                        | (١١) بَابِ اسْتِخْبَابٍ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي                                                                                   |
| 148   | (٥) بَابِ فِي ٱلْمُصَّةِ وَالْمُصَّتَانِ                                                                                         | شَوَّالِ وَاسْتِحْبَابِ اللَّخُولِ فِيهِ ٢٧٣٠٠٠٠٠                                                                                         |
| 147   | (٦) بَابِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ                                                                                        | (١٢) بَابِ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِ الْمَرْأَةِ                                                                                      |
| 197   | (٧) بَابِ رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ                                                                                                   | وَكُفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا١٧٣                                                                                               |
| 147   | <ul> <li>(A) بَابِ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ</li> <li>(A) مَابِ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ</li> </ul> | (١٣) بَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ                                                                                        |
|       | (٩) بَابَ جَوَاذِ وَفَاءِ الْمَشْبِيَّةِ بَعْدَ                                                                                  | قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَفَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ                                                                                    |
|       | الإسْتِبْرَاءِ، وَإِنَّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ الْفَسَخَ                                                                             | وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْيُهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ                                                                                 |
| 1/    | يْكَاحُهَا بِالسَّبِي                                                                                                            | لِمَنْ لاَ يُجْرِفُ بِهِ١٧٤                                                                                                               |

| ď   | ـــــــ ﴿ فَهُرَ سِ المُوضُوعَاتَ                                                | <del></del>                                                        | <b>(</b>        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| /14 | طَلَاقًا إِلاَّ بِالنَّيْقِ                                                      | ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ ٦٩٩                | (۱۰) بَاب       |
|     | (٥) بَاب في الإيادَةِ وَإَعْشِزَالِ النَّسَاءِ                                   | ، الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ ١٩٩                   | (۱۱) بَاب       |
| ;   | وَتَخْيِيرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا                        | ، قَلْدٍ مَا تَسْتَجِقُهُ الْبِكُرُ وَالثَّيُّبُ                   | (۱۲) بَارِ      |
| ۱۱٤ | عَلِيْهِ ﴾ َ                                                                     |                                                                    | مِنْ إِقَامَةِ  |
| /19 |                                                                                  | ب الْقَسْم بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ                     | (۱۳) بَامِ      |
|     | (٧) بَابِ جَوَاذِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِينِ                             | تَكُونَ لِكُٰلُ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا ٧٠١              | السُّنَّةُ أَنْ |
| ٤٢٢ | وَالْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا                    | <ul> <li>جَوَانِ هِبَيْهَا نَوْبَتُهَا لِضُرَّتِهَا ٢٠١</li> </ul> | (۱٤) بَادِ      |
|     | <ul> <li>(A) بَابِ الْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَلِّى عَنْهَا زَوْجُهَا</li> </ul> | ب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ ٧٠٢                          | (١٥) بَامِ      |
| 3 7 | وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ                                                   | ب استحاب نكاء الك                                                  | (۱٦) تار        |
|     | (٩) بَابِ رُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ                             | بُ خَيْرُ مُتَاعِ اللَّهُ إِنَّا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ٧٠٥       | (۱۷) بَار       |
| 440 | وَتُحْرِيمِهُ فِي غَيْرٍ ذَلِكً إِلاَّ ثَلَاثَةً آيَّامٍ                         | ب الوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ٧٠٥                                      | (۱۸) باد        |
| 44  | ١٩- كِتَابِ اللَّعَانِ                                                           | ب لَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَلْتَى زَوْجَهَا                   | df (14)         |
| 70  | ٢٠. كِتَابِ الْعِثْقِ                                                            | V•7                                                                | الدَّهْرَ       |
| ٥٣٥ | (١) بَابِ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ١٠٠٠                                         | ١٨- كِتَابِ الطلَاقِ ٢٠٧٠                                          |                 |
| 77  | (٢) بَابِ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ                                    | و تَحْرِيم طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ                             | (۱) بَامِ       |
| ۸۳  | (٣) بَابِ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَيِّهِ                            | رَأَتُهُ لَوَّ خُالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ                | رضاها           |
| 44  | (٤) نَابِ تَحْرِيمِ تَوَلِّي ٱلْعَبِّيقِ غَيْرٌ مَوَالِيهِ .                     |                                                                    | برجعتها         |
| 44  | (٥) بَابِ فَشْلِ الْمِثْقِ                                                       | ، طَلَاقِ الثَّلَاثِ ٢١١ ٧١٠                                       | (۲) بَاب        |
| ٤٠  | (٦) بَابِ فَشْلِ عِثْقِ ۖ الْوَالِدِ                                             | ب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ .                       | (۳) بَادِ       |
|     |                                                                                  | لِنُمْ يَنْوِ الطَّلَاقَبـ٧١١                                      | امْرَأْتُهُ وَ  |
|     |                                                                                  | ب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لاَ يَكُونُ                  | (٤) بَار        |



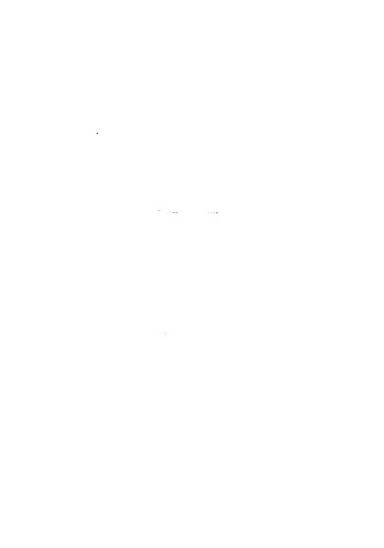

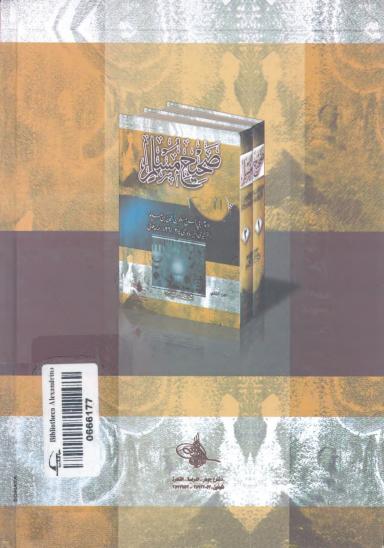